

تأليف أحدين محمت ربن علي الوزير سكنة ١٣٧٢ ه

# طبع وتوزيع دار الفكر المعاصر

بيروت – لبنان الطبعة الأولى: ١٤١٧ هـ= ١٩٩٦ م

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

# بِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِيِيِيِ الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِيِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِيلِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيلِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِينِي الْمِيْنِي الْمِينِي الْمِيْنِي الْمِينِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيِيِيِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيْلِي الْمِيلِي الْمِيلِي

المُحْدِينَ المُحْدِينَ في أَصُولِياً لَفِقْهِ





# بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي العلامة صفي الإسلام أحمد بن محمد الوزير حاكم صبر حفظه الله .

والسلام عليكم ورحمة آلله وبركاته

طالعت الكراريس المرسلة من ( المصفى ) وهو كتاب قيّم أهنئكم وأشكركم على إنتاجه ، وقد حررت ما ترونه ولم أرد به أن أوفي الكتاب ومؤلفه حقها من الثناء فذلك يحتاج إلى الكثير من الوقت ومن الصفحات وإنما هو القيام ببعض الواجب ، الله أسأله أن يعينكم على طبعه حتى تعم به الفائدة .

وقد جعلت الكلمة التي حررتها منفصلة عنه طبق رغبتكم والله يحفظكم .

ربيع الأول ١٣٧٦ هـ صديقك عبد الرحمن الإرياني



# بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كان حظي سعيداً حينها تفضل السيد العلامة المتحرّر أحمد بن محمد بن علي الوزير حفظه الله فأسنح لي فرصة الاطلاع على كتابه [المصفّى] في أصول الفقه ، الكتباب الذي طبالما سمعت عنه أينام كنت مع مؤلفه زميلين في معتقل قاهرة حجّة ، وقليل من النباس هم الذين يقدرون مدى البهجة التي يجدها الإنسان عندما يطلع على إنتاج لزميل عزيز جاء حصيلةً لظروف جمعتها أمداً غير قصير ثم انطوت صفحتها على ذكريات عزيزة على مافيها من حلو ومرّ .

ومن أجل ذلك فقد كانت لحظات ممتعة تلك التي قضيتها في مطالعة الكتاب والوقوف طويلاً عند مقدمته التي نعتبر لوناً جديداً للتأليف في محيطنا اليهني . وتدل على عقلية علمية متحررة وذوق سليم ووعي كامل لسنة التطور وملكة على التكيف بها .

ولا غرو فالسيد أحمد عالم وأديب ممتاز يحترم القديم ويجل الحديث ولهذا فقمه كتب المقدمة بقلم الأديب المتحرَّر وفكر العَالم المتَّزن فجاءت وفيها من النصائح والتوجيهات ما يفيد الطالب ولا يستغني عنه الأستاذ، وفي طياتها من النظريات القيَّمة ما يجب أن يُراعى ويؤخَذ به .

وأود أن أنبّه إلى أنَّ ماجاء فيها من النقد لما في أوائل كتب الأصول من أبحاث منطقية - فلسفية هو مقصور على مورده ولا يتناول الفلسفة كفنّ ولإنما يعني هذه الأبحاث بصفتها دخيلة على الأصول ، فالنقد منصبّ على زجّها في غير موضعها بينما فهم الفن لا يتوقف على معرفتها ومن أجل ذلك أشار المؤلف إلى أن للمنطق كتباً خاصةً به من حقها أن تُدرّس ومن حقها أن يهم بها طلاب الفلسفة .

أمّا الكتاب فقد سلك المؤلف في تأليفه المنهج الحديث في الإبانة والوضوح وأبعد عنه الأبحاث الدخيلة المعقّدة والنظريات العسيرة الهضم التي كان الطلاب يجدون في تفهمها عناء شديداً دون أن يكون لها كبير أثر بالنسبة إلى الفنّ الذي يقصدون دراسته إذ لم تكن من صلبه وإنما زجّها العلماء رحمهم الله فيه (عن حسن نية ) فجعلت منه فنّا قالوا عنه أنّ (من دونه خرط القتاد).

لقد لاحظ المؤلف بذكائه انصراف الشباب اليني عن الكتب القديمة التي كان عليها المعول في المدارس الينيمة على إثر ما سمعوه من نقد مرّ لها من بعض العلماء الذين قصدوا إصلاح مناهج

الدراسة . لاحظ ذلك ورأى أنهم قد وجدوا بدلاً عن الخبيصي وغيره من كتب النحو المعقدة النحو الواضح . كا استبدلوا الشرح الصغير بالبلاغة الواضحة بينا بقي فن أصول الفقه في كتبه الصفراء القديمة التي وصفوها ظالمين بأنها تحوي قناطير من الخشب تحمل قراريط من السكر ، وقد بقيت المدارس تعتمد في تدريس أصول الفقه على هذه الكتب بكل ما فيها من تعقيد وإسهاب وخروج عن الفن في كثير من الأحيان ، إذ لم تمتد إليها يد التهذيب والتشذيب ولا أسلست قيادها الأفكار الحديثة بحيث يسهل على الطلاب الذين أترفت أفكارهم فهمها ، ولما لم يجد الطلاب بين أيديهم كتاباً في الأصول يتفق وما يصبون إليه من السهولة والبياز انصرفوا أو كادوا عن دراسة الفن أو درس بدون رغبة ولا اتجاه ، وكانت النتيجة الفشل والإفلاس وخلا الميدان العلمي عن غير الأساتذة القدامي .

لاحظ للؤلف ذلك فبادر إلى تلافي هذا النقص بإخراج هذا الكتاب الذي أتنبأ بأنه سيصادف نجاحاً كبيراً وسيحظى بتقدير الأساتذة والطلاب جميعاً فسد به فراغاً ، فما كان لغيره أن يقوم بمثل ماقام به من عمل خالد ولا أن يبذل ما بذله من جهود كبيرة ، وقد أعانه تخصصه في دراسة وتدريس فن الأصول بوجه خاص ، ثم إن الكتاب مجهود سنين عديدة وحصيلة ظروف لا تتوفر لغيره ممن اشتغلوا بالفن فقد أسعدته الظروف أولاً بالتكن من الانقطاع إلى الدراسة بفكر قد كُفِي مؤنة التفكير في العيش ، وأخيراً جاءت الحوادث جملة وكان الاعتقال ناهيك بسبع سنوات كوامل لاعمل فيها ولا تفكير بغير العلم والمطالعة .

من أجل ذلك كله قلت أنه ماكان لغير المؤلّف أن تتوفر لديه كل هذه الإمكانيات ولا أحد يتني أن تتوفر له إلا إذا كان مستعداً لأن ينزل ضيفاً على السجن سبع سنواتٍ كاملة .

وأخيراً يسرّني أن أقدم للمؤلف شكر العلم والعلماء وأرجو أن نرى كتابه القيّم مطبوعاً بين أيدي الطلاب ون القريب العاجل لتتم به الفائدة وليضاعف الله أجر مؤلفه ويرينا الكثير من أمثاله العلماء للنتجين وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

تعز تحريراً في ٢٢ ربيع الأول ١٣٧٩ هجرية .

عبد الرحمن يحيى الإرياني تحاوز الله عنه

### ترجمة المؤلف

هو السيد العلامة الكبير والكاتب العبقري القدير أحمد بن محمد بن علي الوزير الحسني الياني وهو من أسرة آل الوزير المشهورة في الين .

### مولده ونشأته:

وقد ولد المؤلف في جمادى الأولى عام ١٣٣٧ بهجرة السر، ونشأ بمدينة زمار بعد أن قرر الإمام يحيى بقاء والده في ذمار لدى ابن عمه أمير ذمار السيد عبد الله الوزير عندما أطلق الإمام يحيى والده من الحبس نتيجة قيام والده بحركة معارضة أرسل فيها رسالة ضد الإمام يحيى حيد الدين في سنة ١٣٤١ هجرية كلها نقد للحكم .

وفي ذمار نشأ المؤلف ودرس القرآن والخط والحساب على يد الفقيه عبد الله بن أحمد الأكوع ، ثم خرج إلى مدرسة ذمار الأهلية وهي عبارة عن مسجد عظيم حوله منازل خاصة بالمهاجرين طلاب العلم ، وأتقن تجويد القرآن على يد شيخ القراء العلامة صالح بن أحمد الحودي والعلامة صالح الآنسي والفقيه أحمد النويرة ، وحفظ عن ظهر قلب متن الأزهار في الفقه ومتن الغاية في أصول الفقه والتلخيص في المعاني والبيان والكافية والشافية لابن الحاجب ومتن الفرائض والخلاصة في أصول الدين ، وكان يمتاز على أقرانه بالهمة العالية والنبوغ منذ صغره . وقد درس أولاً الأجرومية على يد كاتب هذه الأحرف ومفهوم الأزهار ومنطوقه على الفقيه حسين الصعدي وقطر ابن هشام على الفقيه أحمد مسعد المغربي ، كا درس أصول الفقه والنحو والمعاني والبيان على كل من العلماء الأكابر السيد إساعيل بن علي السوسوة والقاضي علي بن محمد الأكوع والسيد زيد عقبات والسيد لطف بن زيد الديلي . ودرس شرح الأزهار كاملاً مع الفرائض على يد السيد إساعيل وعلي السوسوة والمنذري ، والقلائد للإمام المهدي في علم الكلام ، كا درس المغني والروض النضير شرح مجموع زيد بن علي على السيد العلامة عبد الله بن محمد السوسوة ، والإيساغوجي على النضير شرح مجموع زيد بن علي على السيد العلامة عبد الله بن محمد السوسوة ، والإيساغوجي على العلامة أحمد الوريث .

### انتقاله من ذمار إلى صنعاء:

وفي سنة ١٣٥٩ هجرية انتقل والد للؤلف إلى صنعاء وفيها أخذ المؤلف في إكال الدراسة ، فدرس السّنة على القاضي العلامة لطف الزبيري الحاكم الأول بصنعاء وعلى القاضي العلامة أحمد الحسين العمري وعلى السيد العلامة الحافظ زيد بن علي الديلمي رئيس الحكمة العليا للاستئناف وأجازه إجازة عامة بعد أن رفع إليه أبياتاً من الشعر يقول المؤلف أنها ذهبت عليه عندما نهب بيتهم في السر أيام حبسه في ثورة سنة ١٦ هـ الموافق سنة ٤٨ م ، وأجاب عليه شيخ السنة نثراً بأنه قد أجازه إجازة عامة ، واعترف له بأنه قد وصل رتبة الاجتهاد ، وكان موعوداً بالإجازة من القاضي العلامة الحقق لطف الزبيري ولكنه مات فجأة . وقد أدرك المؤلف آخر أيام الحافظ الشهير الحسين علي العمري ولكنه لم يأخذ إلا على ولده العلامة أحمد بن الحسين العمري للظروف القاسية السياسية التي لم تسمح لوالده بطلوعه صنعاء إلا في سنة ٥٩ هجرية . وفي صنعاء أيضاً درس الغاية في أصول الفقه على السيد العلامة أحمد الكحلاني ، وفي الكشاف والعمدة لابن دقيق العيد على السيد العلامة قاسم بن إبراهيم ، وكان يلقي بعض الدروس للطلبة بجامع صنعاء .

### إقامته بهجرة السر:

ثم خرج إلى هجرة السر مسقط رأسه وفيها ألّف مدرسة علمية أهلية تخرج فيها أشقاؤه السيد العلامة عبد الصد الوزير والسيد عبد القدوس مفضل ومحمد العافا وعبد الله عوضة وحسين العلفي والسيد يحيى بن أحمد مفضل والسيد العلامة إبراهيم بن علي الوزير وغيرهم . وظل يدرس وينشر العلم تدريساً وخطابة ومحاضرة حتى أطلق عليه لقب المفتي ، وأصبح المرجع للقبائل في مشكلاتهم الدينية ، وكانت له مكانة عندهم . وفي هجرة السر أنشأ أول علمة خطية ساها ( العلم ) ومديرها هو والأعضاء العقل والقلب واللسان ونقلها تلميناه السيد يحيى بن أحمد مفضل والقاضي حسين العلفي كتبا منها عشر نسخ وأهداها للإمام يحيى وولي عهده ولعلماء صنعاء بنظر المؤرخ الكبير السيد العلامة محمد زبارة ولشباب ذمار وإب وتعز وفيها مقال عن العلوم كلها القديمة والحديثة ، ومقال تحت عنوان ( واشنطن ) ذكر فيه كيف تمكن من تحرير أمريكا ولمح فيها لقضية الشعب اليني ، ولاقت رواجاً كبيراً ولكن عقبات حكومية وقفت ضده وصادف هجرة والده إلى العواذل والي عدن متغرباً مع السيد العلامة الأديب زيد بن علي الموشكي

الذماري والقاضي العلامة محمد بن محود الزبيري والأستاذ أحمد محمد نعان وعبد الله أبو راس كادماج ، ثم جاءت ثورة سنة ٦٧ هـ الموافق ٤٨ م وكان والده السيد العلامة البطل المشهور محمد بن على الوزير قمد عاد إلى وطنه واشترك في الثورة جداً ، والمؤلف كان يدرس كعادته في السر ، فاستدعاه القائم بالثورة السيد العلامة عبد الله بن أحمد الوزير ليعمل في القصر وبقي مع الثوار حتى احتل القبائل صنعاء للنهب .

### اعتقاله في ثورة سنة ٦٧ هـ الموافق ٤٨ م:

واعتقل الحرس المؤلف مع القائم بالثورة ووالده وعومته وأشقاؤه وساقهم الإمام أحمد بالقيود والمغالق على سيارة كبيرة إلى حجة ، وفيها ظل المؤلف معتقلاً ثمانية أعوام شاهد فيها أهوال النكبة ، وظل في أول أيام الحبس يتحسر على كراريس من مؤلفه هذا ، انتهبت من البيت عند النكبة لأنه بدأ يؤلف هذا المؤلف وهو في العقد الثالث من عمره فقط ثم أشار عليه الأستاذ أحمد نعان والقاضي العلامة عبد الرحمن الإرياني زميلاه بمعتقل حجة بإعادة نشاطه للقيام بهنا المشروع العلمي الثقافي ، ووجد من نائب حجة المرحوم السيد العلامة عبد اللك المتوكل ومن علماء حجة مثل القضاة آل نصار وغيرهم العون العظيم في بذل الكتب المطلوبة له .

وبما قام به المؤلف في حجة أنه تحصل على إذن من الإمام أحمد بخروجه مع جندي للتدريس بمدرسة (حورة) العلمية بحجة ، فأنشأ جيلاً جديداً وحوّل منهج المدرسة القديم الجامد إلى الطريقة الجديدة والكتب السهلة ، وبث في الشباب روح الأدب والذاتية والتفوق . وبمن تخرج عليه السيد إبراهيم جحاف وعبد العزيز المقالح وإساعيل الحبشي وعبد الله عجلان والشهاري والوادعي وغيرهم ، ثم منعه الإمام أحمد بوشاية مغرض ، ولم يتكن للؤلف من معرفة ذلك ، وكان منعه مع التشديد بالحبس في بيت المؤيد بمقام حجة وبيت عباس ويعتبران بعد قاهرة حجة حبساً شديداً للمضايقة وعدم الشمس والهواء ، وظلً المؤلف يبكي أيامه بمدرسة حورة شعراً لأنه تمكن فيها من نشر العلم والمبدأ وإنشاء جيل جديد وسنذكر شيئاً من شعره بعد هذا .

وجاء انقلاب سنة ٧٤ هـ الموافق لسنة ٥٥ م في تعز ، وكان سبباً لإطلاق المحابيس ماعدا المؤلف وشيخ أسرته السيد العلامة محمد بن أحمد الوزير وابن عمه الشاب السيد قاسم بن علي الوزير فقد تأخروا في قاهرة حجة ، ثم تيسر طلوع السيد محمد إلى صنعاء والسيد قاسم إلى مستشفى

الحديدة ، وبقي المؤلف وحده حتى حرر برقية للإمام أحمد بأنه لم يبق في قاهرة حجة إلا عدار الدار فاهم الإمام بالبرقية وأطلقه في ربيع الثاني سنة ٧٤ هـ واتجه إلى صنعاء حيث نصحه نائب حجة رحمه الله بالاتصال بولي عهد الإمام ، واتبع النصيحة فيسر له ولي العهد السفر إلى الحديدة لزيارة الإمام أحمد وفيها بقي نحو شهرين لم يراجع بأي وظيفة بل كان يلازم مجلس السيد العلامة أحمد زبارة والقاضي العلامة عبد الرحمن الإرياني ، وراجع له السيد أحمد زبارة بدون أن يشعر بذلك ، وفوجئ بتعيينه حاكما شرعياً بجبل صبر المطل على تعز ، وفيها بقي سبعة أعوام يقوم بعمله بنزاهة وكال ويدرس الشباب مثل ولديه إبراهم وإساعيل وعلى الخولاني .

وكان يحرر في صحيفة (سبأ) في ركن خاص تحت عنوان (الركن الاجتاعي مع الطبقات)، وكان يعالج كثيراً من المشاكل الاجتاعية وأهمها حول المرأة الينية المظلومة، واهتم القرّاء بهذا الركن، وكان قد علَّم ابنته السيدة أمة الرزاق، وكانت تحرر في سبأ، وتلقَّى نقداً عظياً في ذلك من القدامي، وكان هذا التحرير منه ومن ابنته السبب في غضب الإمام عليه حتى هم بجبسه لولا القاضي عبد الرحمن الإرياني زميله في المبدأ والمعتقل خفف من حدة غضب الإمام إلى العزل فقط، ثم قامت الثورة بعد شهر وهو في السر وصنعاء، وعقيب الثورة اختاره الثوار نائباً لوزير العدل آنذاك القاضي العلامة عبد الرحمن الإرياني، وقام بالوزارة خير قيام، ثم اختاروه حاكماً شرعياً بلواء الحديدة لضياع الحاكم هناك وهو الآن بالحديدة.

#### علمه وثقافته:

يقول المؤلف أنه بدأ التحرَّر الفكري أولاً عندما تأثر بكتب الحافظ الكبير السيد محمد بن إبراهيم الوزير الذي قام في التهذهب ومؤلف الروض الباسم وإيثار الحق على الخلق فتحرر من الجود المذهبي أولاً ومن التقليد ، ثم تأثر بشخصية الثائر العظيم السيد أحمد عبد الوهاب الوريث من علماء ذمار وأول شاب تثقف فيها . ويقول المؤلف أنه استفاد من مجالس ذمار العلمية والأدبية بذلك التاريخ أكثر مما استفاد من الدراسة . وصحيح ماقاله المؤلف فقد كانت ذمار إلى سنة ٦٠ و هجرية زاخرة بالعلم والأدب والثقافة ، وكان الشباب آنذاك مهتماً بالثقافة بكل مجلس . وأهدى للمؤلف كتاب العروة الوثقي للأفغاني ومحمد عبده الشاب الثائر القاضي إسماعيل بن علي الأكوع ، وكان زميلاً للمؤلف أيام الدراسة ، ووصلت إلى يد المؤلف كتب رواد النهضة بمصر مثل عمد عبده والعقاد وطه حسين وأحمد أمين وزكي مبارك وشوقي وحافظ وغيرهم ، فتحولت أفكار

المؤلف في نثره وشعره ، وظل يحارب التقليد وهو يعتقد أن علم أصول الفقه الذي اهتم بتأليف هذا الكتاب فيه هو العلم الوحيد في التحرر العقلي والخروج من التهذهب والشقاق للذهبي كا سيجد القارئ ذلك في صفحات المؤلف ، وقد ذكر المؤلف كيف بدأ التأليف وما إلى ذلك بالمقدمة .

#### شعره:

والمؤلف له هداية بالشعر ووراثة فآباؤه كلهم شعراء إلا النادر، ومن أشهرهم الهادي بن إبراهيم الوزير وأخوه المجدد محمد بن إبراهيم صاحب الروض الباسم، وقد بدأ الشعر في ذمار، كا أنه بنمار أيضاً زاول صنعة النثر والخطابة فقد بدأها بالسرثم بالمعتقل حيث أصبح يخطب ارتجالاً مؤثراً، والآن سنضع أمام القارئ قصيدة قالها المؤلف في معتقل بيت للؤيد بحجة تحت عنوان ( العام الأسود ) وقد أنشأها بعد أن شدد عليه الإمام الحبس بعد التدريس، وكان عاماً شديداً عليه وعلى الطلبة الذين كانوا يدرسون عنده. وقد تيسر لي الاتفاق به عقيب الثورة وهو بوزارة العدل بصنعاء بعد طول فراق مرير من أيام الدراسة، وأعجبت بهذه القصيدة وهي :

ولا شجاني خيالً منك مِرِيد وقب مفود وقبت من صدر دهر وهو مفود والسّجن يَشدو بها والحزن غِرّيد في مسمع الحظّ والإقبال معقود تشكو العنداب كا يشكوه محسود ترجو الغام فتبكيها المواعيد فيرتمي في لظاها وهو مطرود كأنها من مخازيه أخاديد من الثّعالب حتى عافها الدود مشانو في حماة وهو رعديد مشانو في حماة وهو رعديد رجّت آباء وشارت حولها بيد رجّت آباء وشارت حولها بيد تشنيج الخلق والتغريد والعود تشنيج الخلق والتغريد والعود تشنيج الخلق والتغريد والعود تشنيج الخلق والتغريد والعود تشنيج الخلق والتغريد والعود

ياعام لا رَجَعت أيامُكَ السُّودُ مَا أَنتَ إِلا أَنينَ في مشاعرنا صَدَى المآسي دموع أَنتَ ناظِمُها ياعنام ماأنتَ إلا نكبة صَرَخَت كُن موجة في عباب البحر حائرة كُن موجة في عباب البحر خائرة كُن مُجرماً تشتهيه النّارُ عابِسَة كُن مُجرماً تشتهيه النّارُ عابِسَة كُن ميتة صَرَعت مِن نَتْنها أُما كُن ميتة صَرَعت مِن نَتْنها أُما كُن ترحة عذّب وها في فراعنة كُن ترحة عذّب وها في فراعنة كُن حَسرة المجرم العالى إذا زأرت من النّقيلُ الذي لوطاف خاطره أنت اللئمُ الدي لوطاف خاطره أنت اللئمُ الدي لو مرّ في أَطم أنت البغيض الذي لو مَس عازفة أَطم

بطلعة البدرما هامت به الغيث أنتَ الشوية الذي لوعاتَ ناظرُه أنتَ النَّف اق الذي لودبَّ في أمم . قضى الفساد عليها والناكيد ما زانه عُرُسٌ كلا ولا عيد أنتَ العذابُ الـذي لـوصُبَّ في زمن نقناهُ كَرماً ونحن الصُّبّر الصِّيدُ أنتَ الهوانُ الذي في كأسه ضَعةً في الليل قامَ على الأجفان تسهيد ياعامُ ذكراكَ مأساةً إذا جأرَت في معهد العلم إصلاح وتجديد ذكراك صدمة آمالي وأعظمها نَزلَت في ساحة التَّدريس صاعقةً ينقض منها مدى الأيام تنكيد تشوي المنا وهي أغصان أمالية كانت ثــوانيــكَ أنفــاســـأ مسعَّرةً نار الوشاية شبّتها المكاييك كأنَّها حينَ طارَت في أزاهرها سريعةٌ حين تَهـوى الفَتــكَ مــَـاكرةً ثقيلةً حينَ تحدوها الأغاريد كالحرب يحملُهــا همٌّ وتشريـــدُ كأنَّهــــا زمنٌ يمشى بكارثــــة من الجمود وضَّتهما التَّقساليد أو أنَّها فكرةً في العقل قد رسيت كأنَّـهُ باشتغال النَّــار مقصودُ ياعامُ فيكَ قلاني خاطري فَرَقاً والسور حولك أوهام وتشديد وصاحَ كلُّ صديق لامساسَ لنا وهابني الحبُّ والأحبّابُ وارْتَعَدت خواطر في أصحابي رعاديد وعاقني فيم تماليف وتغريم وملَّني قامي في كلِّ ســــانِحَــــةٍ وكادَ كلُّ كتــــاب يشمئزُ إذا طلبته وهو بالإسعاف معهود أخان عهداً وعهد الكتب محترم والعقل في حبّها ولهان معمود لما شَجَتها من البأساء أناشيد لم تبق إلا قلوب هزّها طرب"(١) فارتاع من حدّه كهل ومولود ياعام ضَرَّجَكَ الواشي بمخلب أشهوة المزُّور لحنَّ وهو ترديك رَبِّاهُ ماذا جَناهُ من مصائبنا إنَّ النَّف الله إذا فكَّرت معب ودُ أم أنَّــة في نفـاق ظـلَّ يعبـده من الشُّرور وكأسُ الخلـق قنــديــــدُ قيئارةُ السِّلم في آذانيه رُسُلً يرتساعُ إن لم يسذُق في نسابسه أسَراً مرزقات كأن الخير تفنيك

<sup>(</sup>١) الطرب يطلق للفرح والحزن مناسب هنا .

ظهآن يعصرُ أكبساداً وأفئسدة أقسامَ للمكرِ ديراً في خسواطرِه أوّاه هل يرتَوي الواثي وشهوته فيسح إذا مَسَّ مجسدَ الحسنينَ ذَوى للسائسه تتلوّى كلَّها قسدفت يسائيها الواثي المغرورُ في عَمَه يأن كلُن كيفَ شِئتَ فإن الصَّبرَ شيتُنا

كأنها في مَسناق الرُّورِ عَنقودُ رُهبانَه الشَّرُ والنَّاقوسُ تهديدُ قيظُ مِنَ الرُّورِ للإحراقِ معدودُ والجد في صفحة الإحسانِ تخليدُ زوراً كأن ثناياه أساويد إنَّ البللاءَ على السواشينَ مردودُ إذا تَعسامى الأسى والصَّبرُ عمدودُ

هذا هو الشعر الذي يصور المشاعر الملتهبة والعواطف المحترقة . والسجن هو الذي يجعل الشاعر صادقاً في شعره لاناظهاً للقوافي .

#### هذا الكتاب:

والقارئ عندما يتصفح هذا الكتاب الأول من نوعه في الأصول يلمس عبقرية المؤلف في إجادته للأمثلة والناذج والتارين بآيات وأحاديث واقعية لاضرب مثل كا يمثلون في قياس النبيذ على الخر وكذلك في حشره لأقوال الفرق وبيان أدلة كل فرقة ليترن الطالب على الترجيح والاجتهاد ، ولا ننسى المقدمة التي تدلنا على تعمق المؤلف وسعة اطلاعه العلمي والثقافي وعلى إخلاصه في نصيحة الشباب وطلاب العلم ، ولعمري إنَّ هذا الْمُؤلَف جدير بتعميم دراسته للراغبين في دراسة العلوم الإسلامية على أساس الاجتهاد والتخلص من التهذهب فجزى الله المؤلف خيراً ، وحرّر في ٢٤ شعبان سنة ١٣٨٢ هجرية .

علي بن أحمد الكاظمي وفقه الله حاكم ناحية الحداء



# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى . وجعله مصدراً عاماً للتشريع الإسلامي . وينبوعاً فياضاً تتفجر منه أسرار المعاني والأحكام والنظم القويمة التي تناسب كل عصر وجيل . والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أرسله الله للناس كافة ، وعلى آله الأطهار ، وصحبه الأخيار ، وبعد فهذا كتاب في أصول الفقه ؛ سميته ( المصفى ) أقدمه للذين يحبون أن يدرسوا هذا الفن باعتباره آلة رئيسية للاجتهاد ، والتحرر من التقليد الأعمى . فهو وسيلة وليس مقصوداً لذاته كا يظهر من دراسة الكثيرين . بل هو ( علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ) .

ويعلم الله أني قد بذلت مجهوداً عظياً في تقريبه وتسهيله \_ والفضل للمتقدم \_ راجياً من الله سبحانه إصلاح النية ، والعمل النافع به ، والأجر فيه .

وإني أرجو من كل أستاذ يستحسنه للتلاميذ ، فيدرسهم ، أن لا يهمل المقدمة أو يتركها لهم يطالعونها ، بل أرجوه أن يقرأها عليهم ، ويشرحها كدرس أساسي يفهمون به الأصول ، وموضوعه وغايته ، ويحذرون مما وقعنا فيه من أغلاط صورت لنا هذا الفن على خلاف ما وضع له ، ويعرفون قيته في تحرير العقل ، وتقوية ملكة الاستنباط ، وتقريب الاجتهاد .

فالمقدمة كأمانة أضعها بين يدي كل أستاذ لا يجوز إهمالها . وهي لاتعدو في مُدّة دراستها الأسبوع الواحد . وفيها إلى جانب ذلك نصايح وتوجيهات لهما قيمتها فيا أظن عند سائر الفرق . وكل ذلك ما أستطيعه . فإن كنت مسيئاً فهو أهمل للعفو والمغفرة ، إنه كريم رحيم .

### المقدمة

كيف نشأ الأصول

تطور الفن وأهميته

أليس من الواجب

الدخيل في الأصول

١ ـ المنطق

٢ ـ علم الكلام

٣ ـ علم الفقه

٤ \_ التدقيق الفلسفي

٥ ـ التخريج

٦ \_ مسائل الفضول لا الأصول

نقد وتوجيه

١ \_ جناية التقليد على الأصول

٢ ـ الأصول والتمذهب

٣ ـ المثال المتكرر والمفروض

٤ ـ الطموح وفتنة المناصب

٥ ـ الأصول في كتب المتحررين

٦ ـ الأصول والتقريب بين المذاهب

٧ ـ دونه خرط القتاد

فكرة التأليف

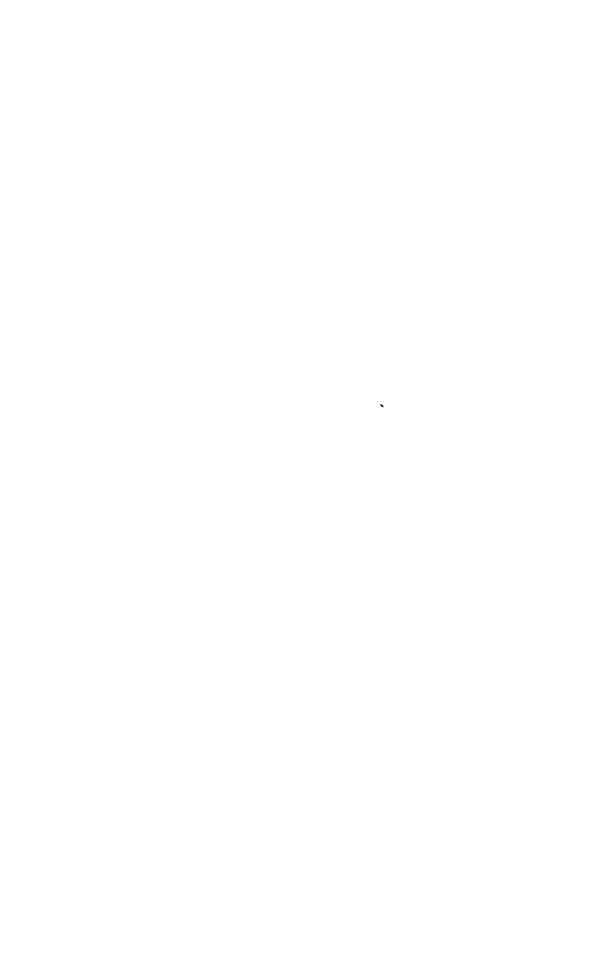

#### مقدمة

إذا افتخرت (أثينا) (١) بنابعتها - أرسطو - لأنه ابتكر علم المنطق فوضعه وأسس قواعدة التي ما زالت تدرس إلى يومنا - ( فبغداد )(١) تفتخر بنابغتها - الشافعي - لأنه ابتكر علم ( أصول الفقه ) وأسس قواعده التي ما زالت تدرس إلى يومنا هذا ، والتي ما زال المجتهدون يعتمدون عليها في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة إلى اليوم وإلى آخر يوم في الحياة .

### كيف نشأ الأصول

كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون الأحكام الشرعية من الكتاب العزيز ومن كلام النبوة الفصحى ، بما تمليه عليهم غريزة الفطرة اللغوية العربية وبما يسمعون من الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسيراً لما غمض عليهم فهمه من الحقايق الشرعية الجديدة . وبما يشاهدون من أعال النبي الكريم وأفعاله وأخلاقه . فحياته كلها درس عملي ، وكلها أخلاق عالية ، وكلها هداية ونور ، وكلها تشريع أبدي يناسب كل عصر وكل جيل . كأنه ناموس من نواميس الكون القائمة بنظامه وإبداعه أو سنة من سنن الله في خلقه .

تشريع ساوي فيه قوة الساء وطهارتها ، وفيه سر من أسرار الله التي أنزل بها الشرايع . وأودع فيه قوة روحانية تجعله يتكيف بحسب العصور . ويفصل في الحوادث على اختلاف أنواعها وأسبابها فصلاً عادلاً لاريبة فيه !

وهذا سر من أسرار الإعجاز في القرآن الذي هو أعظم مصدر للتشريع الإسلامي . كا أنه أعظم دستور تبنى عليه أعدل حكومة إسلامية في كل عصر وفي كل جيل . فنظام الحكومة

<sup>(</sup>١) أثينا عاصمة اليونان ، وكانت في عهد أفلاطون وأرسطو زاخرة بالعلماء والمفكرين .

<sup>(</sup>٢) وبغداد عاصمة المسلمين في عصرها الزاهر ، وكانت هي المدرسة الوحيدة للعلم والثقافة العامة يقصدها العلماء من الشرق والغرب .

الإسلامية مستمد من القرآن وآدابه وأخلاقه . وعلى النُّظُم القويمة في القرآن والسنة قامت الحكومة الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة ، وكانت أرقى حكومة ـ بشهادة المنصفين من رجال الغرب ـ في نظامها وعدلها وإصلاحها وفتوحاتها .

في ذلك العصر - خير القرون - كانت الفطرة اللغوية عربية صرفة سلية نقية ، وكان المسلمون وقتئذ يفهمون الواجب والمسنون ، والحرام والمكروه ، والعام والخاص ، والمجمل والمبين ، والمنطوق والمفهوم ، والناسخ والمنسوخ ، والترجيح بين مدلولات الألفاظ ، والجمع بين ما يوهم التناقض والاختلاف ، والتمييز بين الصحيح والباطل ، والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموقوف على أصحابه .

كل ذلك كان مفهوماً لديهم بالفطرة اللغوية ، وبإرشادات الرسول الكريم إجمالاً وتفصيلاً بحسب الأحوال . وظلت الأمة على ذلك حقبةً من الزمن مستغنية عن الأصول وقواعده ، فكلها مستمدة من اللغة ، وبعضها من العقل ومن أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وفهم أصحابه لكلامه - كا كانت مستغنية عن النحو وغيره من علوم الآلة - فكلها أصبحت صناعية بعد .

وما زالت الحال كذلك حتى امتدت راية الإسلام في الشرق ، وامتزجت الأمة العربية بسائر الأمم ، وبدأت تتأثر بلغات أخرى ، وطرأ عليها من العلوم والفنون ما ارتقت به عقليتها فأبدعت وابتكرت ماشاء لها نبوغها من الإبداع والابتكار في ساير الفنون التي كانت تتلقاها من الكتب المترجمة إلى اللغة العربية من يونانية وفارسية .

وكان الناس في القرن الأول والثاني فريقين : فريق يعمل بالنص وبما دل عليه فحسب ، ولا يلتفت إلى الرأي والقياس وهؤلاء أهل الحجاز . وهذا الفريق يستند إلى فكرة بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وابن الزبير وابن عمرو وغيرهم . وفريق يرى العمل بالرأي ويتشدد في كثرة الشروط للعمل بالحديث ويسمّى - أهل الرأي \_ وهؤلاء هم أهل العراق ، وهذا الفريق يستند إلى فكرة بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما .

وجاء فريق ثالث يتوسط بين الفريقين ، فلا يقتصر على الحديث وحده ولا يُغلّب العمل بالرأي ، بل يتَثبت في صحة الحديث ويعمل بالرأي إذا لم يصادم القرآن أو السنة . ويستخرج الرأي منها ويتفق معها ! وهذا الفريق هو الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام زيد بن علي

وأمثالهم من الأعلام ، ويستندون إلى أمثال الإمام على وأبي بكر الصديق . وهذه هي الفكرة المعقولة المتزنة بلا تطرف ولا غلو .

وهذا الانقسام نظراً إلى تطور الفقه والاجتهاد ؛ أما التطور العقلي فقد اتسعت المملكة الإسلامية ، وبلغت في حضارتها وارتقائها في سائر الفنون مبلغاً قصرت عنها أيَّة أمةٍ في ذلك العصر الإسلامي الزاهر ؛ عصر الفتوح والنهضة العلمية والأدبية .

وعلى الجملة فبقدر ما رفعت هذه الفنون مستوى العقلية العربية ونبهت فيها غرائز الإلهام الفطري في مداركها الحساسة . أضعَفَت فيها اللسان العربي القح وقوة الذوق العربي الفطري الذي كان سائداً من قبل .

وكاد الضعف يستفحل ويتغلفل. لولا حرص العلماء الفحول على حفظ القرآن ولغته وأحكامه ومعانيه فانبرى فريق من نبغاء المسلمين يهتم بالنحو وعلوم اللغة وما شاكلها. وتصدى فريق آخر من الملهمين لفهم أسرار القرآن واستنباط الأحكام والمعاني العميقة من آياته الكريمة، ومن كلام النّبوة الذي تلقته من وحي الله وإلهامه وهدايته.

وقف هذا الفريق الأخير إزاء القرآن والسنة فاستشعر في نفسه نقصاً كان يحس به كلما اعترضه عام وخاص . ومجمل ومبين . وناسخ ومنسوخ . وأمثال هذا مما يوهم التناقض والاشتباه بين الكتاب نفسه وبين الكتاب والسنة .

ووقف أيضاً إزاء السنة النبوية خاصة يُعنى بالحفظ والرواية . وبالتدقيق والمبالغة في غربلة السنة النبوية ، لما ظهر في الأمة الإسلامية الكذابون وأهل الدسائس والمذاهب ، وعَبيد الشهوات والمطامع .

وقف هذا الفريق يمحص السنة ورجالها ورواتها ، ويبالغ في التمحيص والنقد ، حتى أخرج للناس فنا مستقلاً تشعبت منه فنون خاصة بالحديث تسمى ( علوم الحديث ) أو ( مصطلح الحديث ) و ( علم الرجال ) وغير هذه من الفنون التي توسعوا فيها أيّا توسع بما لم تسبقهم أمة في حفظ تشريع نبيها وحياته وسيرته . وأخلاقه وشمائله . إلا أنهم كانوا يهتمون بالسند ولا يهتمون بمعنى الحديث .

ولقد قاموا بواجب عظيم جداً . خلّد لهم الذكر العظيم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل زور وبهتان ، وبقيت مشكلة تعارض القرآن والحديث . واشتباه الأدلة . وغوض وسائل الاستنباط . بقيت هذه المشكلة بلا حَلّ . فانبرى لها نابغة من ذلك الفريق الثالث الذي توسط بين أهل الرأي والحديث ألا ( وهو الإمام محمد بن إدريس ابن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن عبد بن عبد زيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ) رضي الله عنه وهو أشهر من أن يُطرى أو يوصف . فقد كان وحده معجزة في براعة العلوم الإسلامية ، وإماماً كبيراً ، ومفخرة خالدة علماً وورعاً وذكاء وفها .

إمام جاء ليَسدُ ذلك النقص الذي كان يشعر به الفريق الواقف حيالَ القرآن والسنة عند الاشتباه والتعارض والاضطراب . وليوسع دائرة الاستنباط والاجتهاد . فوضع فناً عظياً . مستدأ من القرآن والسنة . ومن اللغة العربية والعلوم العقلية .

ذلك الفن هو أصول الفقه الذي إذا أطلق في لسان العلماء حين يقولون تقرر في الأصول كذا فلا يفهم سواه . ولذلك يضيفون غيره . فيقولون ( أصول الدين ) يريدون به ( علم الكلام ) أو ( علم التوحيد ) فأصول الفقه من علوم الآلة المحدثة في الأمة الإسلامية . قال العلامة ابن خلدون في مقدمته لما تكلم على أصول الفقه مالفظه : « واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة . وكان السلف في غنية عنه . بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية . وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاً . فمنهم أخذ معظمها . وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر . ومارسة النقلة وخبرتهم بهم . فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول . وانقلبت العلوم كلها صناعية كا قررناه من قبل . احتاج الفقهاء والمجتمدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد . لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائماً برأسه سموه ( أصول الفقه ) وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه . أهلى فيه رسالته المشهورة ؛ تكلم فيها في الأوامر والنواهي ، والبيان والخبر ، والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس . ثم كتب فهها أمن بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها المتكلمون أيضاً كذلك . إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمن بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد ، وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية . والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه . وييلون إلى الاستدلال العقلي ماأمكن . لأنه غالب فنونهم ومقتضي طريقتهم . فكان الفقه . ويبلون إلى الاستدلال العقلي ماأمكن . لأنه غالب فنونهم ومقتضي طريقتهم . فكان

لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه مأمكن  $^{(1)}$ .

فالأصول من أهم علوم الاجتهاد . بل هو القطب الذي تدور عليه أحكام الشريعة الإسلامية . ولولاه لما جمع العلماء بين الآيات والأحاديث التي توهم التناقض . ولولاه لما دامت الميزة العظمى التي امتاز بها الشرع الإسلامي عن غيره . وهي أنه فتح باب الاجتهاد إلى يوم القيامة .

ولذلك لايزال العلماء الجتهدون في كل عصر يتوسعون في استنباط الأحكام الشرعية إلى يومنا هذا . ويبنون اجتهادهم على أُسُس القواعد الأصولية الصحيحة التي تضن لهم محو الشكوك إذا اعترضتهم \_ عند أن يحاولوا التوسع الفكري \_ بما يوهم التناقض والاشتباه والتعارض ، فالمطلق يُرد إلى المقيد والعام إلى الخاص والمجمل إلى المبين وهلم جرّا ، كا ستعرف ذلك وشرائطه هنا في الكتاب نفسه .

وبتلك الميزة التي امتاز بها الشرع الإسلامي ـ وهي فتح باب الاجتهاد ـ دُكّت صروح التقليد في التشريع نفسه ، وإن بقيت آثاره تلعب دَوراً هامّاً في رءوس الأقلين عدداً من المجتهدين أو المتكنين من الاجتهاد الجامدين على التمذهب والتعصب فيه .

والتذهب في نفسه قد يكون بسيطاً ولكن المهم هو التعصب فيه والتفرق بسببه والتضليل والشقاق الديني .

أليس أن التعصب هذا بلاء ليس يعدله بلاء في صَدْع كلمة الأمة الإسلامية وهدم سلطانها ومجدها . وذلك ليس بخاف على من طالع التاريخ الإسلامي خصوصاً في عصور الانحطاط التي أَفَلَتُ فيه شمس الهداية الإسلامية الأولى . وما زالت آفلة غارقة في حَأة الشقاق المذهبي والنزاع السياسي . حتى أرسل الله من أطلعها مشرقة من العلماء المجددين في هذا العصر الزاهر . فبدأت ترسل أشعتها على العقول من وراء حجاب وتشرق على قم الأوطان الإسلامية الشاخة . إلا أن المجود على التقليد والطائفية لا يبعثان على التفاؤل .

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون .

### تَطَوَّر الفَنِّ وَأَهميَّتُه

التطور في هذه الحياة سنة من سن الله في خلقه في أي شيء . سواءً كان من الحسيات أو من المعنويات .

نرى الشيء الذي يبتكره الفنان أو النابغة الملهم على مسرح الحياة صغيراً ضئيلاً ولكن فيه قوة الابتكار التي لا تزال تعمل فيه عملها الذي يأخذ بيده إلى التقدم حتى يصبح في المستقبل القريب إنتاجاً كبيراً له أثره في الحياة العلمية أو الفنية أو ماشئت من أنواع الحياة . وبين أيدينا الآن هذا الفن الإسلامي العظيم . أصول الفقه الذي أوجده فكر إسلامي من العدم وما زال يتطور مرتقياً حتى كاد ينتكس .

ظهر هذا الفن في صورة مصغرة كا هو شأن كل فن يولد في المهد . ثم ينشأ ويترعرع حتى يبلغ عنفوان شبابه وريعان فتوته . كذلك تطور هذا الفن إذ ليس وحياً سماوياً كا كان يبدو لي وأمثالي في مقتبل الدراسة . إنما هو نظريات معها براهينها المستمدة من الدين واللغة تواضع عليها العلماء بعد أن وضع أساسها الأول الإمام الشافعي لما ضعفت اللغة العربية والذوق العربي . فأصبحت هذه النظريات \_ قواعد الأصول \_ ضرورية للمجتهد وفرق بين قوة الذوق اللغوي في عصر الصحابة وفي العصور الأخيرة المنحطة . وهذه النظريات عبارة عن قواعد تتفاهم مع العقل بسفارة اللغة والوضع النبوي للتشريع الإسلامي وذوق الصحابة . ولذلك تختلف فيها الأنظار كا تراها في كتب الأصول الخصوصة به .

والسبب الوحيد في وضع هذا الفن وتطوره واهتام العلماء به أن الحياة العلمية بعد انقراض عصر النبوة وعصر السلف . أصبحت بحكم الضرورة تتطلب اجتهادات جديدة لفاهيم وقضايا جديدة . ففي عصر النبوة كان التشريع يُتلَقّى غضًا شفهيّاً من صاحب الشريعة . فلا فساد في اللغة . ولا ضعف في الذوق اللغوي العربي الصحيح . ولا سند للحديث يحتاج إلى بحث وتنقيح . ولا ضرورة تدعو إلى الاجتهاد وصاحب الشريعة نفسه موجود . ورغ ذلك وقع الاجتهاد في حياته . أما وقد ولّى ذلك العصر عصر التشريع القويم . وفسدت اللغة والذوق . وتوسط بيننا وبين صاحب الشريعة رواة الحديث ورجاله . وظهرت قضايا لم يجدوا لها تفسيراً صريحاً في الكتاب والسنة . أما وقد ولّى ذلك العصر . فإن جهابذة العلم من الصحابة والأسلاف أصبحوا

مضطرين إلى التثبت في الأخبار . وإلى الاجتهاد وقياس الأشباه بالأشباه . وتقسيم الأخبار إلى عام وخاص . وناسخ ومنسوخ كا روي عن الإمام علي كرّم الله وجهه في نهج البلاغة . ثم تطورت الحالة إلى وضع قواعد يعرف بها عدالة الناقل وصحة الحديث أي نعرف بها السند والمتن . وهذا هو باب الأخبار بأدلته وقواعده . وما يعرض له من عام وخاص وتعارض وترجيح . وناسخ ومنسوخ . وإلى وضع القياس وشروطه وأركانه . وهو من أهم أبواب هذا الفن إذ القياس عبارة عن تنظيم لأساليب الاجتهاد وتوسيع دائرته «ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ . وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة . والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان . وحين كان الكلام ملكةً لأهله . لم تكن هذه علوماً ولا قوانين . ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنها جبلة وملكة . فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة . وصارت علوماً يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى »(٢) .

وبقي شيء آخر ظهر فيه ابتكار أسلافنا ـ وفي مقدمتهم الشافعي ـ لوضع هذا الفن وضعاً صناعيًا كسائر الفنون . وتدويناً خاصاً جديراً بالذكر . وهو : « أن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب من تراكيب الكلام . وهي استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه . ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق . بل لابد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة . وبها تستفاد الأحكام بحسب ماأصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك . وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة . مثل أن اللغة لاتثبت قياساً . والمشترك لا يراد به معنياه معاً . والواو لا يقتضي الترتيب . والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة فيا عداها والأمر للوجوب أو الندب . وللفور أو التراخي . والنهي يقتضي الفساد أو الصحة . والمطلق هل يحمل على المقيد ، والنص على العلة كاف في التعدد أم لا . وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن . ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن . لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيا يقاس و يماثل من الأحكام ويتضح الوصف الذي يغلب على الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك الحل أو وجود

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن خلدون .

ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابع ذلك كلها قواعد لهذا الفن »(١) .

وفي مثل وضع هذه القواعد ظهر الابتكار جلياً خصوصاً للشافعي الذي وضع أول رسالة فيها . وقد اعترف له الناس بالتفوق في الأصول والحديث . وفي أهم باب من أبوابها - الناسخ والمنسوخ - قال الزهري : « أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه وكان للشافعي رضي الله عنه فيه قدم راسخة »(٢) ولقد تطور الأصول إلى درجة عالية تشهد للأسلاف من مختلف الفرق الإسلامية بالنبوغ والعظمة .

ذلك أنه لما كان الأصول نظرياً يتغلغل فيه العقل . و يمتطي صهوة أمواجه . وهي تغضب في ابتسام عابس . ويغوص في أعماقه فلا يرجع إلا بكبار الدرّ واللؤلؤ - لما كان كذلك تلقته من واضعه الأول عقول جبارة في رءوس أبطال الفكر . ورجال العقل من عظهاء المعتزلة والأشعرية ، ومن فحول الشافعية والحنفية والحنبلية والمالكية فأودعته في مصفاة العقول . وصَهَرته على بوتقة النظر الثاقب . فخرج سبائك ذهبية في صورة محورٍ فني تدور عليه أحكام الشرع ومعاني الكتاب والسنة الصحيحة .

وظهرت في ذلك الحور الأصولي صور تتراءى للناظر كأنها حراس للشريعة . تحرس القرآن من مطاعن الأعداء بما يوهم التناقض والاختلاف فيه . وهو كتاب لا ريب فيه . وتحرس السنة النبوية من وضع الزنادقة والمبتدعين وأرباب الأهواء والشهوات وعبدة الحطام الفاني .

هذه الصور وذلك المحور . إنما هو في الحقيقة القواعد الأصولية التي هي في نفسها ( أصول الفقه ) كا تراها في كتبه المعروفة مفرقة في أبوابها وفصولها .

وتلك القواعد الأصولية هي التي لا يبلغ العالم منصب الاجتهاد مها أصبح إماماً في سائر الفنون إلا إذا حققها ودرسها دراسة صحيحة في أي كتاب من كتب الأصول المشهورة .

لا جرم كان هذا الفن على جانب كبير من الأهية في باب الاجتهاد ، والاستنباط . فيه يوفق المجتهد بين الآيات والأحاديث ، ثم بين الأحاديث نفسها . وبه يقيس الأشباه بالأشباه

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ،

معتمداً في قياسه هذا واجتهاده على إرجاع الفروع إلى أصولها من الكتاب والسّنة النّبوية الصحيحة في صورة من استنباط الأحكام عن أدلتها وهذا هو معنى الاجتهاد .

وبهذا الفن العظم عيز الجتهد بين الأدلة القطعية والظنية والصحيح والضعيف والمقبول والمردود والراجح والمرجوح والمتواتر والآحاد والنسخ والتخصيص والإجماع والقياس ، ويعرف الفرق بين السنة القولية والفعلية والتقريرية والخصوصيات النّبوية .

وبه يتقدم إلى معركة الجرح والتعديل . وهو على استعداد وبصيرة فلا ينهزم من المعركة ولا يعثر بالطفرة والحِدة . ولا يغرق بين أمواج التعصب المذهبي الذي تدخل في أكثر العلوم الإسلامية خصوصاً في بأب الجرح والتعديل . وهو أهم باب تظهر فيه عدالة العقل المستنير والفكر الثاقب . ويتجلى ثباته وإنصافه وانتصاره ـ بما معه من القواعد الأصولية على الخصومة المذهبية المزرية واستقلاله بما يترجح له غير متبع لهواه . ولا مستأثر للمذاهب والبدع والتعصب .

وبذلك الفن يعرف المجتهد كيف يميز بين الحقيقة الشرعية وهي التي وضعها الشارع نفسه في للعته الخاصة كالتيم للعبادة المعروفة وغيره من الحقائق الشرعية . وبين الحقيقة اللغوية التي هي من أصل الوضع . وبين الحقيقة العرفية الاصطلاحية وهي التي تواضع عليها أهل الشرع من العلماء ، كلفظ السنة مثلاً فإنه في اللغة الطريقة . وفي الاصطلاح مالازمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به ندباً ، فتفسير لفظ السنة بالاصطلاح الحادث (۱۱ وغيرها من ألفاظ الشارع غلطة كبيرة وقع فيها الكثير . ولم يتنبه إلا المحققون لهذا الفن . فهو الذي يمنح المجتهد قوة يميز بها بين الحقائق المختلفة فيفرق بين الأمر الدال على الوجوب أو الندب والنهي الدال على التحريم أو الكراهة . وبين القرائن التي تدل على أن الأمر للمرّة أو للتكرار . وبين العام والخاص إذا تقدم أحدهما أو تأخر أو جُهل التاريخ ، وبين المطلق والمقيد إذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم ، وبين طرف الترجيح المختلفة . وبين الاجتهاد والقياس والنسخ وما لها من شروط .

كل هذا يحدثنا به الأصول فنزداد بصيرة في الاجتهاد والتحرر من أغلال التقليد ، ويفتح لنا أفاقاً جديدة في الاستنباط ويقدمها للعقل سائغة هنيئة .

وكل هذا من بعض فوائد الأصول ، ولذلك كانت أهميته عظية جداً ، فهو الفن الذي يقود

<sup>(</sup>١) سيأتي بحث خاص بهذا الموضوع الهام قبل باب القياس .

العقل الأعمى إلى أنوار القرآن وأسراره . وحكمة السنة الشريفة وآياتها الاجتاعية والأخلاقية والأدبية والتشريعية . وإلى هديها العظيم في العبادة والمعاملة . وإلى قانونها الذي لم يسبقه أي تشريع عرفه التاريخ ، وإلى تنقية السنة من الدخيل المكذوب . وحراستها والذّب عنها من فكرة الذين يحاولون هدمها باسم العقل الخالص . والتّقليد لأفكار المستشرقين . وما ذاك إلا للجهل بهذا الفن الذي يبصرهم كيف يوفقون بين القرآن والأحاديث والعقل حتى يعرفوا صحة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أوتيت القرآن ومثله معه » .

وبعد فما ذكرناه يتضح لنا ضعف العبارة التي تجول بخاطرنا كثيراً « لماذا تعقد الاجتهاد وكان بسيطاً في عصر النبوة كا صنع معاذ بن جبل . وفي عصر السلف . ولماذا نتحمل الجهد في دراسة الأصول وغيره من علوم الآلة . وهل الأصول ونحوه إلا زيادة تعقيد في الاجتهاد » ؟

وفي الحقيقة إن هذه العبارة لا تجد لها منفذاً إلى نفوسنا إلا إذا كنا لا نفهم سنة التطور . في الأمم والعلوم خاصة . ومن ينكر أن العلوم بعد أن كانت في الأمة الإسلامية ملكة لسانية ، أصبحت صناعية لا تنال إلا بالتعليم والدراسة . ونظرة واحدة إلى العصر الذي عاش فيه الشافعي وسيبويه مثلاً تغني الذكي عن لفت نظره إلى ضرورة التطور الذي حدث في الأمة وعلومها وسلطانها وعقائدها وذوقها ، وإلى الفرق الجلي بين عصر الصحابة وعصري الأموية والعباسية . وهل في الدنيا من يكلف الناس في العصر الحاضر بفهم الدين والقرآن والسنة كا فهم الصحابة بدون دراسة علوم الإسلام الحنثة كلا ثم كلا ..! ومع ذلك فلا ننكر أن في الأصول نفسه أو على الأصح في مؤلفاته تعقيداً لما وضع ينافي تيسير الاجتهاد . وفهم الأحكام . ولكن التعقيد هما لم يكن راجعاً إلى الفن نفسه . ولا إلى الأصل الذي وضعه الأول وتلاه الذين توسعوا عقيبه . بل إلى أكثر عرض الأصولي ووظيفته . وإلى العبارات المنطقية العسرة الهضم .! وإصلاح هذا الخلل هو هدف غرض الأصولي ووظيفته . وإلى العبارات المنطقية العسرة الهضم .! وإصلاح هذا الخلل هو هدف من أهدافنا التي أردنا أن نصفي هنا الفن بمحوها منه وبتقريبه لطالبيه في صورة تليق بأهيته في الفقه . فغايته معرفة أحكام الله وتيسير الاجتهاد وتربية العقل على الاستقلال والبرهان المقنع ويجب أن نقنع أنفستنا بأنه ليس من التحرر أن نجري وراء دعوة التجديد دون تبصر ورويّة واستقلال في النظر وتعمق في فهم سنن التطور .

والتحرر العقلي الصحيح الذي يرشدنا إلى مسايرة التجديد المعقول للتطور على اختلافه في

تؤدة ورفق . وتحرر متنن يربط الحاضر بالماضي . ويقدم للأمة الابتكارات النافعة والإصلاحات القية في خدمة الدين والعلم والإنسانية والأخلاق . كا صنع أسلافنا أبطال الفكر والنبوغ في سائر الفنون والعلوم . خصوصاً في هذا الفن العظيم ـ الأصول ـ ومن الله التوفيق والسداد .

### أليس من الواجب

أليس من الواجب ـ بعد أن أتينا على شيء من أهية الأصول ـ أن ندرسه دراسة نافعة . وأن نسهله للتلاميذ بأيَّة صورة كي تتواثب عليه همهم العالية . وتلتهمه عقولهم الستنيرة . وينظر إليهم التشريع الديني والتفسير الإسلامي والكلام النبوي نظرة إجلال وإكبار . نظرة فيها ظمأ المتعطش للتفنن والبراعة والاستقلال العقلي في الاستنباط والاجتهاد . نظرة فيها صرخة الألم من أغلال التقليد المذهبي الذي لم يقتصر على الفقه والتفسير . بل مد تخالبه إلى الأصول نفسه غير متهيب قواعده التي تصرخ في وجه التقليد ، وترسل هذه القاعدة العادلة « يحرم التقليد بعد التكن من الاجتهاد » وأصرح منها : « يحرم التقليد في أصول الفقه » .

أليس من الواجب ـ وقد أولعت بتهذيب هذا الفن ـ أن أحاول ما استطعت تقريبه وتقديمه للتلاميذ في صورة قريبة سهلة . وإن لم أكن من أرباب هذا الفن الخطير . ولا من المشيخة الكبار ـ ولكن نتسآل مرة ثانية : أليس من الواجب ـ قبل أن نخوض في الأصول ـ أن أحرر هذه المقدمة تنبيها لطالب هذا الفن كيف نشأ وتطور . ثم كيف خلطوا فيه الأصيل بالدخيل . وكيف زجوا به إلى ميدان التعصب المذهبي . وكيف أصبح موزعاً بين الأحزاب المتذهبة كأنه ( علم الفروع أو الفقه ) الذي تشعبت فيه المذاهب . وكيف قلد الآخر الأول في نفس التعبير لحل مسائله تعبيراً تظهر عليه صبغة المنطق اليوناني . فجاء معقداً . وكيف أصبح هذا التعقيد فيه ميداناً للمسابقة والمباراة كأنه وضع للسباق العلمي لاليكون قواعد للمجتهد يستعين بها على فهم الدين والتوفيق بين ما يوم التناقض في أحكامه ومعانيه .

أجل . من الواجب أن أقدم هذه الأفكار التي اتضح لي فيها النقد للمؤلفات الأصولية ولدراسة الأصول دراسة عقيمة ـ تقديراً للمهتين بالأصول . وتوجيها حسناً لمن يهتم بالاستقلال العقلي والنظري . فإن أصبت فمن الله وله الحمد . وإن أخطأت ففي رحمته سعة وارفة الظلال . وها نحن نضع بين يديك الملاحظة بحسب المستطاع .

## الدَّخيل في الأصول

# المنطق - علم الكلام - الفروع - التدقيق الفلسفي - التخريج - مسائل الفضول لا الأصول

#### ١ ـ المنطق

كنت في ( مدينة ذمار ) المشهورة أدرس العلم في المدرسة الشمسية وهي عبارة عن مسجد عظيم بُنيَت حوله المنازل الصغيرة للمهاجرين في سبيل العلم . وكنا نبقى في المدرسة نفسها فهي للصلاة والعبادة وهي للعلم والدراسة . وكنا نأخذ بعض الدروس في غيرها من المساجد . ولكنها المرجع الوحيد يجتم فيه الطلبة يستذكرون الدروس .

وكنت أجد في نفسي شوقاً لفن الأصول لكثرة ماكنت أسمع من العلماء والآباء أنه محور الاجتهاد . وأنه الذي يمنح العالم حرية عقلية يستقل بها في نظرياته . ويتخلص من التقليد وأصفاده الثقيلة .

وما أن ترقيت إلى دراسته حتى وجدتني مغتبطاً بذلك مسروراً . وأول كتاب يدرس فيه في مدارس الين من بلاد الزيدية هو ( كافل بن لقان ) الكتاب المعروف للمبتدي في بلاد الزيدية ، كا أن للشافعية والحنفية كتباً خاصة في الأصول . والأبواب هي الأبواب . والمسائل هي المسائل ، ولكن التذهب كاد يغرق الأصول نفسه كا سنذكره بعد .

أخذت الكتاب ووقفت أمام شيخي العلامة الأورع خطيب ( ذمار ) السيد العلامة الماعيل بن علي السوسُوة الحسني بارك الله في عمره . وهو عالم محقق منقطع للعلم والتدريس . ويالها من سعادة . ينقطع فيها المرء عن السياسة وما تحمل من أخطار وهموم في مناصب الولاية أن كانت وكيف كانت . وفي الولاية ترغيب وترهيب . ولكل ذوق خاص . مشينا في دراسة الكافل لدن الشيخين المحققين في ( ذمار ) في مسجد الإمام المطهر صباحاً . وفي المدرسة الشمسية أيضاً . وكنت أجد لذة فائقة لهذا الفن الجديد على أفكارنا بعد كتب النحو المتتابعة .

ولما أكلنا أبواب القرآن والسنة والأخبار لم أشعر إلا بعنوان ضخم أحسَسْت له في نفسي كزازة . وما إن بدأ الشيخ عليه بصوته المؤثر . ويشرحه بلسان طليق . وتعبير مفهوم - وكانت هذه من مميزات شيخنا - حتى سعناه يقول : ( تَنْبِينه ) « الخبر هو الكلام الدي لنسبته خارج إلخ » ، وإذا به يقسم الكلام إلى صدق وكذب وجهلة وكلام وكان هذا سهلاً ولكنا فوجئنا « بالتناقض والعكس المستوي . وعكس النقيض . والقضية المحمولة والمعدولة . وإنسان لاحجر ولا شجر . وبعض الحيوان إنسان . وبعض الإنسان حيوان . وزيد إما في البحر وإما أن لا يغرق » إلى آخر التعابير التي لم نسمعها قط قبل هذا الكتاب ولم ندرس قبلها في المنطق أيّ كُتيب صغير .

هنا امتقع لوني . وأدركتني غرة . وخُيِّل إليَّ أن ( أرسطو ) قد انبعث من اليونان في هيئة القاضي الأصولي . وتخطى أكثر من ألفي عام من مولده إلى حلقة التدريس . وأحس الشيخ بما نقاسيه ، وأعدنا عليه السؤال مرتين أو ثلاثاً وهو يشرح ويفسر . وليس الخلل من تقصير ولا من بلادة فينا . ولكن المنطق تَصعبُ دراسته في كتبه وهو موضح مفسر . فكيف به وقد حشي في صفحتين يتحدًى فن الأصول . ويشوه ديباجته . ويوحي إلى نفوس الطلبة أنه قطعة من الأصول خصوصاً إذا لم يتنبه الشيخ ويوضح للطلبة أنه دخيل . وأن الذي وضع الأصول غير الذي وضع المنطق . وأن دراسته في كتبه الخاصة أجدر وأولى بعد أن تقوي عقلية الطالب لئلا يصدم بعكس النقيض ومانعة الجمع والخلو والتصورات والتصديقات . ونحو هذه من أبحاث المنطق العسيرة الهضم على العقول والأفكار .

وكلما قرأنا كتاباً آخر في الأصول وجدنا (أرسطو) يتفلسف في صفحات الفن الإسلامي العربي البحث حتى قرأنا في (الغاية) وهي أحسن الكتب تحقيقاً وحشراً للأقوال وأدلتها، لولا التعقيد كا سنذكره بعد قرأنا فيها على شيخ الأصول السيد العلامة أحمد الكحلاني في صنعاء بمسجد (الوشلي)، والحق أن هذا الشيخ بارك الله في عره من المحققين. ولكثرة تدريسه (للغاية) وهي أصعب الكتب الأصولية صارت سهلة. ومع التدرج في المنطق. وجدناه فيها أسهل لأنه تَبسَّط فيه. ولكن رغ هذا كله لم نفهمه كا لودرسناه على حدة في كتبه الخاصة.

و إذا صح أن علماء ( صعدة ) عند أن يدرسوا الغاية يتركون فيها بحث المنطق ويهملونه . فذلك دليل على ذوق ممتاز وذكاء . ولم أجد الآن (١) ثبتاً تاريخياً أعرف به متى تطفل المنطق على هذا الفن العربي وليس له به علاقة . فكلام الله وكلام رسوله الأمى العربي غير قضايا (أرسطو) ومقدماته .

ومتى قرأ الصحابة ( المنطق ) على أنهم فهموا الدين أحسن مما فهمه المتنطقون . أما كونه دخيلاً فهذا مما لا ريب فيه . ومن المتأخرين من علماء الين من تركه كالحافظ الشوكاني رحمه الله في كتابه ( إرشاد الفحول ) وكالبدر الأمير رحمه الله في كتابه ( شرح منظومة الكافل ) فإنه أهل المنطق وقال ما لفظه : « وهذه الوَحَدات تحقيقها في علم الميزان وهو المنطق . فهذه الأبحاث دخيلة هناك وهي من مباحثه لا من مباحث الأصول » هكذا يقول رحمه الله بينما نرى بعضهم يتكلف في أول كتابه التقرير بأن المنطق قد يتعلق بغرض أصولي . وذلك واضح البطلان لمن يريد الحق والفائدة .

وإذا عرفنا أن المنطق دخيل في الأصول . وثقيل في كتبه على العقول . فقد أضربنا عنه في كتابنا صفحاً لأنه لا يتعلق به غرض للأصولي . ولا جدوى في الخلط بين فن موسع مفصل ( الأصول ) وبين نُتَفِ وشذرات من فن مستقل فلسفي ( المنطق ) .

ولا نقول إن المنطق لا يدرس أو أنه من علوم الكفار ... كا لانقول أنه ضروري في فهم الدين والقرآن وعلوم التوحيد خاصة . بل هو فن خارج عن كل هذا فإن درسه العالم فزيادة في توسعه واطلاعه . وإن لم يدرسه فلا نقص عليه ولا ضرر .

ولكن من أراد أن يدرسه فعليه بكتبه المعروفة . وهناك يقف غير مدهوش ولا مذعور . على أن الفلاسفة من الغرب في أوربا قد أهملوه في العصور الأخيرة . وانتهجوا في الفلسفة مناهج جديدة نافعة . وعَدُّو ( المنطق ) فناً عقياً لأنه مبنيًّ على مقدماتٍ ونتائج حتية . وهم يريدون البرهان المقنع عن نظر وتفكير وتحرر .

ولا ننكر أن أبطالنا القدماء من علماء الإسلام الذين عنوا بفن الأصول لهم الحق الأكبر . ولهم الفضل والسابقة . فجزاهم الله خيراً . لقد سددوا وقاربوا وابتكروا وتفننوا وأنفقوا أعمارهم في سبيل الخدمات العلمية . فن السخف تَقْدُهم وتَهجينُهم بصورة لا تتفق والأدبَ مع العلماء الأعلام .

<sup>(</sup>١) حررت هذه المقدمة بحجة في المعتقل (بيت المؤيد بالمقام) والمصادر عزيزة . ا هـ .

أما النقد الهادئ المتزن كا نحرره هنا ولله الحمد ، فهو سنة العلماء قديماً وحديثاً . ومتى كان النقد البريء مَغْمزاً أو مراداً به التنقيص والحطّ من قدرهم وعلو منزلتهم . كل ذلك لم يكن .

ولذلك نقول أن الأصوليين المتأخرين الذين أدخلوا فن المنطق في فن الأصول لم يصيبوا . وإن كان مقصدهم خيراً . فلكل جواد كبوة . ولكل صارم نبوة . وما زال الآخر من العلماء ينتقد الأول في تعقيد المؤلفات أو قصورها كا ترى ابن هشام في خطبته (المغني) ينتقد النحاة وكا ترى مؤلف (الغاية) في خطبته ينتقد الذين تقدموه في تأليف الأصول نقداً صريحاً . ويبين السبب الذي دعاه إلى التأليف والميزة التي امتاز بها كتابه عن غيره من كتب الآل وغيرهم .

والذي أصرح به الآن أنه لا ينبغي دراسة المنطق في فن الأصول ولا جدوى فيه ولا لزوم له ، فإنه قد سبب صدمات على كثير من الطلبة . جعلهم يتركون الأصول نفسه . بل دراسة العلم مها كان . حيث وجدوا التعقيد أمامهم في أول الكتب . ثم نرى المنطق قد تدخل في كل عبارة . ومعنى هذا أنه يلزم دراسة المنطق أولاً في عام كامل . ثم الأصول . ولا داعي لهذا . فالأصول أهم وأقدم وهو أسهل وأنفع . والمنطق فن مستقل يدرس للتوسع . ولأنه قد تطفل في كل فن فلا مانع من معرفته في كتبه الخاصة به في أسلوب واضح على المنهج الحديث ، وكا أقول جزى الله الأصوليين خيراً . أقول سامهم الله على تعقيد الفن الأصولي بالمنطق مختصراً معقداً . وبانتهاج أسلوبه في التأليف والتعبير مثل ( المقدم والتالي واللازم والملزوم والكبرى والصغرى إلخ ) ظلمات بعضها فوق بعض .

ولذلك ما زلت أحاذر في هذا الكتاب الذي أقدمه في الأصول من تطفل المنطق وأبحاثه وألفاظه وقضاياه وأسلوبه القديم المعقد . وذلك بهداية الله سبحانه وفضله . وله الحمد والمنة .

### ٢ \_ علم الكلام

« هو علم يتضن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة . وسرّ هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد  $^{(1)}$  ، وقد تطور هذا إلى أن أصبح كفلسفة إسلامية حدث أخيراً مزجوا فيه الدين بالفلسفة التي نقلت إليهم من اليونان وغيرها ، وهو فن خاص بالبحث عن إثبات الصانع عزّ وجلّ وصفاته . وعدله ووعده

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون .

ووعيده . وقد يسمى (علم التوحيد) أو (أصول الدين) : ولسنا الآن بصدد التحليل التاريخي والعلمي لعلم الكلام ولا بصدد البحث عن دراسته هل تفيد أم البقاء على طريقة السلف أولى . فذلك موضوع آخر . لنا فيه نظرية خاصة (۱) ، إنما نحن الآن بصدد النقد للذين أدخلوا بعض المسائل الهامة المعقدة من علم الكلام في (فن الأصول) ـ وعلم الكلام فن مستقل ذو أهية عقلية كبيرة . فكيف جاز في شريعة التأليف أن تتدخل بعض مسائله في الأصول ؟ وما هي النتيجة لهذا الخلط والتعقيد . لاشيء سوى تنفير الطلاب والاقتحام بهم في معارك هائلة تخرجهم عن الهدف العظيم الذي وضع له الأصول .

من ذلك مسألة العقل هل هو حاكم كا يقول المعتزلة أم ليس بحاكم كا يقول الأشعرية ومسألة تكليف ما لا يطاق . والتكليف بالفعل قبل حدوثه . وتعلق الخطاب بالمعدوم وعصة الأنبياء . وصفة الكلام في حق الله وما يتعلق بها من الكلام النفسي . وخلق القرآن . واشتقاق اسم الفاعل كالخالق والقادر . إلخ إلخ \_ وهذه من أهم المسائل الكلامية فما هي الجدوى في دراستها معقدة محتصرة في فن آخر ؟

### ٣ ـ علم الفقه

هو معرفة أحكام الله المستنبطة من الأدلة الشرعية فهو غاية لعلم الأصول . وقد يسمى ( علم الفروع ) لأنه تفرع من أصول الأدلة . ولكثرة التفريعات من الأدلة . وله كتب معروفة من شروح الحديث وغيرها ، والذي نعرض له هنا هو أن كثيراً من مسائله يتعرضون لها في الأصول استطراداً زايداً . مثلاً تراهم يتكلمون عن قاعدة الأخذ بأخبار الآحاد في المسائل التي تعم بها البلوى عملاً . أي تشمل جميع المكلفين . هل يؤخذ بها أم لا . و يثلون لذلك بحديث الوضوء من مَسً الذكر . وهذا جميل جداً . ولكنهم يخرجون من هذا إلى ما هو الأصح هل هو ناقض أم لا . ويوردون بعض الأدلة وتنقلب المسئلة فرعية أكثر منها أصولية . فترى الطالب يخرج من النظريات الأصولية إلى مسائل فرعية فقهية . ثم لا تسمع في البحث الأصولي إلا هذه العبارة ( وعند أصحابنا ) أو ( مذهبنا ) كأنه فروع لاأصول . وبهذا تختلط الأبحاث في عقل الطالب . فلا يخرج من التمثيل للقاعدة الأصولية إلى فلا يخرج بفائدة إلا بعد عناء شديد . ومعني هذا أن بعضهم يخرج من التمثيل للقاعدة الأصولية إلى

<sup>(</sup>١) أوضحناها في كتابنا مسلسلة ( زعماء التجديد في الين ) وسيخرج قريباً إن شاء الله .

تحقيق الواقع في المسئلة الفقهية ، وكأنه يغفل عن العبارة الشائعة بين المؤلفين ، وهي : « ليس من دأب أهل التحصيل المناقشة في التثيل » . وقد أوردنا كثيراً من الأدلة والأحاديث تمريناً وتقريباً وتركنا التحقيق لكتب الفقه وشروح الحديث بحسب ما يرجحه المجتهد لنفسه . والمناقشة في التثيل لامعنى لها عند الحريصين على اللباب لا القشور .

### ٤ ـ التدقيق الفلسفى

من ذلك البحث حول المشار إليه في قول المؤلف . (أما بعد فهذا الكتاب) هل المراد النقوش أم الألفاظ أم المعاني . وهل هو شيء موجود في الذهن أو في الخارج : معركة هائلة لا جدوى فيها للأصولي إلا ضياع الوقت . وراجع في أول الغاية نموذ جاً من ذلك ومثله : (ماهي حقيقة العلم) فقد توسعوا حول هذه المسئلة . وكل أتى بحقيقة أي تعريف له وحَد وكل ينقض تعريف الآخر . وراجع إن شئت (الغاية) أو (إرشاد الفحول) والنتيجة الأصولية من هذا لا وجود لها . فالفرق بين العلم والظن يكاد يكون بديهيّاً . والعلم من الأشياء التي لا تحد لوضوحها ومن شدة الظهور الخفاء ، ومثل هذا كثير في التعاريف مثل تعريف الوضع والعام والخاص . ونحو هذه الأشياء كبعض عبارة الماتن والشارح والحشي يطول التدقيق حولها في أسلوب فلسفي عسير الفهم .

## ه ـ التخريج

هو عبارة عن استنباط الأحكام من قول الإمام صاحب المذهب كا تستنبط من القرآن والحديث ، وقد تخصص له أهل الفروع في أكثر الفرق المتذهبة . وأدخله بعض الأصوليين في فن الأصول في باب الاجتهاد بينا حرمه بعض أئمة الآل . وسيأتي تفصيله بصورة موضحة . وحسبنا هنا الإشارة \_ وهو طفيلي ومقترح . لأنه يحل بالاستنباط محل التشريع بما يوجده من أحكام لم تؤخذ من الكتاب والسنة بل من كلام الإمام صاحب المذهب .

والمهم هو أنه دخيل وليس بقاعدة أصولية كما يتوهمه الطالب حين يراه في كتب الأصول . وغرض الأصولي هو البحث عن الأدلة من القرآن والسنة والتخريج شيء آخر . ولا نريد إلا الحق . ولا نحاول الحطّ من أي فرقة . فقد أنقذنا الله من التحزب المذهبي وله الحمد والمنة .

## ٦ ـ مسائل الفُضُول لاالأصول

هي تلك المسائل التي طال فيها الكلام بلا جدوى للأصولي في غرضه مثل مسألة واضع اللغة ومسألة ما لا يتم الواجب إلا به في الأمر المطلق . ومسألة الخلاف في لفظ (أمر) ذلك الخلاف العريض الطويل بلا فائدة . وكان في نفسي منه شيء منذ دَرَسْتُه في باب الأمر لأنه فلسفة محضة تلحق بلغة الإرادة ولا علاقة له بغرض الأصولي . ثم اطلعت على حاشية للقاضي العلامة محمد بن عبد الملك الآنسي الصنعاني رحمه الله . ولقد أجاد فيها ، فإنه تكلم على هذه المسئلة في باب الأمر والنهي في الجزء الثاني من (الغاية) (م) ص (١٢٢) تكلم وأجاد . إذ ناقش فيها المؤلف بدقة ثم قال مالفظه : «إن المسئلة قليلة الفائدة لا تعود عند إعمال الأدلة على محققها بفائدة . فهي كا قيل عمن عمائل الفضول لامن مسائل الأصول - وإنما خضنا فيها كشفاً للحقيقة ! » ، شكراً أيها العلامة على هذا النقد البريء . وعلى معرفة الغرض الهام من علم الأصول . ومن مثل هذا أردنا تصفية هذا الفن وتسهيله للطلاب . وقد ألغينا كثيراً من هذه المسائل بعد طول بحث أدانا إلى أنها لا تتعلق بغرض الأصولي وسنشير إليها في مواضعها إن شاء الله .

والذي دعانا إلى هذا النقد هو طول ماعانيناه ويعانيه كل طالب عند دراسة الأصول . وشيء آخر واضح جداً . وهو أن موضوع أصول الفقه عند جميع الأصوليين ( أدلّة الفقه الكلّية ) وهي الكتاب والسّنة والإجماع والقياس على القول به . فهذه هي التي وقع البحث عنها في الأصول من حيث دلالتها على الأحكام واستنباطها منها . فالنا وللفلسفة والمنطق وعلم الكلام والفروع في هذا الفن الذي هو قواعد نتوصل بدراستها وفهمها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية من القرآن والسّنة النّبوية الصحيحة . ونتوصل بها أيضاً إلى الاجتهاد في القضايا الجديدة بحسب التطور . وقد كررنا التنبيه إلى هذا الغرض نظراً إلى أهيته في إيقاظ الفكرة قبل دراسة الأصول .

<sup>(</sup>۱) طبع بصنعاء .

## نقدٌ وتوجيه

أما وقد انتهيت من الكلام على الدخيل في الأصول بحسب ما وجدته من الملاحظة عند الدراسة والتدريس وعند الشروع في التأليف \_ وإن كنت لم أعطر الموضوع حقه \_

أما وقد انتهيت من ذلك . فإن من الواجب الذي لا يدعني أنسحب صامتاً أن أعزز الموضوع الأول بهذه الشذرات كنقد وتوجيه . أو كواجب ديني يتعلق بالنصح الخالص . و (الدين النصيحة ) .

## ١ \_ جناية التَّقليد على الأصول

إذا كنا نغتفر للتقليد جنايته على الفقه وأرباب الفقه . وعبثه بالعقول والأفكار . وضغطه على حرية العقل واستقلال الفكر . وإذا كنا نسمح للتقليد في وأده للنبوغ . وإضرامه للنزاع المذهبي . وتأييده لفكرة الجمود . وصدماته لطموح الشباب . ـ إذا كنا نصفح للتقليد في هناته تلك لأنها تتصل بمسائل الفقه الفروعية ... وإن كان أثره فيها سيئاً : فإنا لانسمح ولن نسمح للتقليد في جنايته على ذلك الفن الهام ـ أصول الفقه ـ فهو المحور الهام الذي يدور عليه قطب الاجتهاد . وهو التّكأة الوحيدة في استنباط الاجتهاد . وهو حجرة الزاوية في تدعيم النظريات الاجتهادية . وهو التّكأة الوحيدة في استنباط الأحكام الشرعية استنباطاً مستقلاً عن التقيد بنظريات الغير وإن كانت قوية المنطق . تلك مهمة الأصول . ولكن التقليد أبي إلا أن يغير عليه فيسلبه خاصته التي انفرد بها . وغايته العالية . وهدفه الذي يس الجانب الهام في رسالة النبي الأمي خاتم الأنبياء وهو : فتح باب الاجتهاد المطلق في العلم بأحكام الله تعالى واستقلال التفكير . خذ لك مثلاً واحداً في جناية التقليد على الأصول : فذه القواعد الأصولية تدرس في مؤلفات الأصول على اختلاف نظريات المؤلفين لها . فهذا شافعي وذلك حنفي أو زيدي أو معتزلي أو أشعري . وكل قد رجح نظريات خاصة به . فيأخذها الأتباع المقلدون كأنها نصوص لا يجوز لهم مخالفتها متأثرين بالتقليد في مسائل الفروع . ثم تطور بهم التقليد إلى أن جعل كل فحل من فحولهم يؤلف كتاباً أصولياً يرجح فيه نظريات إمامه بهم التقليد إلى أن جعل كل فحل من فحولهم يؤلف كتاباً أصولياً يرجح فيه نظريات إمامه

وفرقته التي ينتسب إليها . حتى آصبح الطلاب لا يفهمون عند الدراسة إلا أنها قواعد مقررة لا يجوز للعالم أن يخالفها . وإن ترجحت له نظريات خاصة تخالف نظريات فرقته .. وكذلك كنت أفهم تلك القواعد عند أن درستها في أول كتاب من أصول الزيدية المختصرة \_ كافل لقان \_ وكذلك الحنفي في كتبه . والشافعي في مؤلفات فرقته وهلم جرا .

قرأت قاعدة (هل يجوز الأخذ بأخبار الآحاد في الأصول) مثل مسئلة الرؤية ونحوها من مسائل أصول الدين ، أم لا يجوز الأخذ فيها إلا بالمتواتر من الأدلة . قرأت القاعدة بهذا اللفظ : « ولا يجوز الأخذ بأخبار الآحاد في الأصول » فلم أفهم منها إلا أنها قاعدة مقررة متفق عليها - ولما طرق أذني حديث واحد من أحاديث الرؤية لله تعالى في الجنة قررت عدم الأخذ بهذا الحديث لأن المسئلة أصولية . وبدأت أنتقد القائلين بذلك كيف ساغ لهم مخالفة ما تقرر في أصول الفقه .. ومضى زمن وأنا لا أفهم إلا تلك القاعدة الموضوعة بصيغة الجزم . ثم لما توسعت في كتب الأصول التي قيام بتأليفها المتحررون من فطاحل العلماء عرفت أن ذلك ليس إلا القول الختيار للمعتزلة والزيدية وبعض الأصوليين . وأن المسئلة نظرية لا تقليد فيها كغيرها من القواعد الأصولية في الأشعرية من خيابلة وشافعية وغيرهم يقولون بجواز الأخذ بأخبار الآحاد في الأصول والفروع ، ويدعون نظريتهم ببراهين معروفة ستأتي في الكتاب ، كا أن المعتزلة الزيدية المينية لا يهملون البراهين على نظرياتهم .

والذي يسترعي لفت النظر هو أن الطالب لا يسمع في كتب الأصول على اختلاف مذاهب المؤلفين لها ـ إلا صيغة الجزم في أكثر القواعد الختلفين فيها وإلا عبارة التقليد في الفروع مثل: ( والختار عندنا . وقال أصحابنا . وزع فلان ) إلى مسحة التعصب التي تطالع القارئ عند أن يدرس البحث فكل يتعصب لأصول فرقته إلا المتحررين المنصفين فإنهم يحشرون براهين هذا وذاك ويناقشونها ثم يختارون ماصح لهم ويجهرون بذلك .

وإذاً فلا مبالغة إذا قلنا إن التقليد كاد يسخ الأصول إلى فن فروعي يعتمد على التمذهب لاعلى التحرر والاستقلال ـ وكان من الواجب المؤلفين والمشائخ أن يفرقوا بين الأصول والفروع في التآليف والتدريس . فالأول يجب أن تحرر نظرياته . وتلقى في أسلوب يشمل أدلة الفريقين في القاعدة . ويصرح للطالب أن هذه القاعدة وهذه براهينها . وأنت أولى بنفسك في اختيار هذه الفكرة أو تلك . فأصول الفقه علم نظري لاتقليد فيه بالإجماع إنما هو آلة يستعين بها العالم على

الاجتهاد لنفسه والتحرر من التمذهب . وليس بآلة يتقوى بها العالم على الثبات في الجمود والتقليد . وبعبارة أصرح أن الأصول آلة للبناء لاللهدم ، كا أن التقليد والجمود عليه كان ـ ولا يزال ـ عاملاً من أكبر عوامل الانحطاط في التاريخ الإسلامي حين طرأ على الأمة الإسلامية مس من جنون التقليد . وأقفِل في وجهها باب الاجتهاد . وكان مبدأ من مبادئها القوية القوية الحرة . وبديهي أن الأصول لو يُدرس بهذه الصفة لكان من أكبر العوامل في تربية الشباب على التحرر العقلي والتقريب بين المذاهب الإسلامية .

فالمعتزلي ـ مثلاً ـ يقول : إني أرجح عدم الأخذ والعمل بأخبار الآحاد في أصول الدين ومستندي كذا وكذا . والأشعري يقول : وأنا أرجح الأخذ والعمل بها في ذلك ومستندي كذا وكذا . وكذلك يجب أن يصنعوا في سائر القواعد التي يعتمد عليها في الاجتهاد .

وهذه طريقة لاتدعو إلى تضليل كل للآخر ولا تدعو إلى التفرق والبغضاء ، فالخلاف في الفروع وعلم الكلام إغا يتنزل على الخلاف في قواعد هذا الفن العظيم(١) ، ومن أثر جناية التقليد على الأصول أن الأصوليين يصرحون بأنه لا تقليد في أصول الدين ولا في أصول الفقه وأن ( الزيدية الينية ) خاصة يصرحون في كتبهم الأصولية أنه لا يحرم التقليد بعد التكن من الاجتهاد ، فهو حرام عندهم ولذلك نبغ فيهم الكثير من الثائرين على التقليد والتمذهب والجود من قبل خسة أو ستة قرون إلى تأريخنا هذا . أجل . يصرحون بذلك ولكن الطالب يخرج من دراسته للأصول وهو لا يفهم أنه نظري بحت متأثراً بما اختاره المؤلفون من فرقته كأنه درس الفروع لا الأصول وليس ذلك إلا أثر من جناية التقليد فهو يُعمي ويُصم . ويذكي نزعة التعصب في حلقة الدراسة نفسها حتى لا يتكن الطالب من الاستقلال في النظر .

وإذاً: فواجب الشيخ أولاً أن يشرح للتلاميذ أهداف الأصول. ويوضح لهم أنه نظري لاتقليد فيه ، وينبّه فيهم نزعة الاستقلال في الاعتاد على أي نظرية تترجح لهم وفق براهينها القوية الناصعة. فا من قاعدة إلا ولها برهانها المفصل ولكن التقليد ...

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) لهذا مزيد إيضاح في البحث الذي يلي هذا .

ومن أقبح جناية التقليد على الأصول أنه كاد يذهب من صفحاته بالقاعدة الذهبية في بحث الجرح والتعديل . وهو أهم بحث دارت فيه المعارك بين الفرق الإسلامية المتذهبة وجرح بعضهم بعضاً غافلين عن القول الفصل في حلّ مشكلة الجرح والتعديل . وهي جلية واضحة تحدثنا من صفحات الأصول بالقول الحق .

وتوضيح ذلك أن السني يجرح الشيعي وإن كان صادقاً مؤمناً ، كا أن الشيعي يجرح السني وإن كان ثقة ورعاً . وكذلك القول في المعتزلي والأشعري وأضرابها ، حتى أدّى هذا الانحلال المؤسف إلى الشكّ في كتب السنة . ودعا الكثير إلى ترك الاجتهاد . واعتقاد أنه متعسر بل متعذر لكثرة الأهواء في الجرح والتعديل ، واحتدام الاختلاف والشقاق . فالتمذهب والجمود عليه والتقليد فيه أقرب منالاً وأسهل أخذاً من التورط في معارك الجرح والتعديل . وكذلك يصنع التقليد بالأصول . ولو أن الأكثرية من المتذهبين رفعوا غشاوة التقليد عن بصائرهم لأخذ الأصول الصحيح بأيديهم إلى قاعدته الذهبية في ذلك البحث الخطير وهي : « أنه لايقبل الجرح المطلق الذي لم يبين سببه ولا الجرح بالمذهب . ولا تردّ رواية المبتدع المتأوّل إلا إذا كان داعية يدعو إلى ترويج مذهبه بالأباطيل التي لا أصل لها فإنه لايقبل فيها » . هذه هي القاعدة الذهبية التي لا تزال محررة في كتب المحققين من الأصوليين المنصفين على اختلاف يسير في تفاصيلها . ولكنها قد أصبحت حبراً على ورق أو خيالاً يتلى في حلقات التدريس .

أما أنها عبارة عن آلة فعالة في تيسير الاجتهاد . والفصل بين الأقوال المتضاربة في الجرح والتعديل فلا ثم لا ! .

ولعمري إنها لو كانت غير مهملة لما التوت طرق الاجتهاد ، وعلى العلماء إذ لا ريب أن الناظر في أبحاث السنة وغيرها قد اختار له النظرية الحقة في الأصول . فإذا وجد في السنة راوياً عجروحاً نظر أولاً في سبب جرحه . فإن كان راجعاً إلى تزويره أو تهتكه في الدين أو جرأته على الوضع أنكر الحديث وأهمله . وإن كان راجعاً إلى الجرح بالمذاهب والأغراض والأهواء عرف أنه جَرح صدر عن خصومة عظيمة نشأت بين المسلمين لعوامل كثيرة من أهمها سياسة الملكية الاستبدادية التي تشجع الطائفية . فكانت فتنة عمياء لا يجدر بالعاقل أن يخوض فيها ، ولا يجوز لصاحب الدين أن يُصلى شرها .

ولذلك نجد الذين فهموا الأصول كا يجب من المتقدمين والمتأخرين المنصفين لا يخضعون إلا للحق ، فهذا الإمام الشافعي يروي عن (إبراهيم بن أبي يحيى) ويثق بروايته ، وهو شيعي غير مقبول في نظر الآخرين من المتذهبين أو الجامدين على الأخطاء . وهذا الإمام البخاري يروي عن (إبان اللاحقي) وهو عند الحدثين شيعي جَلد . وهؤلاء الجددون الأعلام في الين مثل صاحب الروض الباسم والعلم الشامخ وضوء النهار وسبل السلام ونيل الأوطار والروض النضير يقومون بثورة عقلية على التعصب والتذهب ويحررون النقد الناضج المتزن على أهل الجرح والتعديل من أهل السنة وغيرهم وعلى المقلدين المتعصبين كيف كانوا ومن أي فرقة كانت .

وإذاً فواجب العالم المتحرر الذي يريد أن يتعمق في توسيع دائرة التشريع والاستنباط هو أن لا يتأثر بما يظنه صعباً في الاجتهاد ومن كثرة النزاع في علم الجرح والتعديل والخلط فيه ، بل يضع البحث الشرعي بين يديه بما يتعلق به من الجرح والتعديل . ثم يستعمل المجهر ( التلسكوب ) ليفحص به أسانيد الحديث أو التفسير . ويحكم ويستنبط بما يترجح له ويختاره و ( التلسكوب ) هنا هو القاعدة الأصولية التي مرّ ذكرها آنفاً وغيرها من القواعد التي ترشد إلى الصراط المستقيم . ويها يستكشف الحق في الموضوع كا يفعل العالم الكياوي بتلسكوبه عند أن يحلل أجزاء المادة الغامضة . فلا صعوبة ثم ولا خطر . إنما الصعوبة في التحرر من رواسب التقليد والتمذهب والتعصب والأهواء .

فا أيسر الاجتهاد في شريعة الدين الإسلامي الذي لا حَرج فيه ، وما أصعب الاجتهاد في شريعة التقليد والتعصب . وما أجلً موقف معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أن ودَّع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم راحلاً إلى الين . فقد استفهمه الرسول كيف يصنع إذا عرضت له قضية من القضايا . فقال : أحكم فيهم بكتاب الله . فقال له : فإن لم تجد ؟ فقال : بسنة رسول الله . فقال له : فإن لم تجد ؟ فقال : أجتهد رأيي . فقال الرسول : الحمد لله الذي وَفَّقَ رسول رسوله . وهذا هو الشيء السهل الذي جعله التقليد الأعمى والتعصب المزري والترف العقلي ، صعباً لا يطاق أو محالاً من المحالات التي لا تنكر . اللهم غفرانك .

\* \* \*

#### ٢ - الأصول والتمذهب

أصبح التمذهب ـ وهو اتباع أمة كبيرة من المسلمين لإمام معين في العبادات والمعاملات ـ عادة ثابتة مستفيضة بين الأمم الإسلامية أو كأنه قد صار ضرورياً للعامة ، فنحن لاننتقد التمذهب لذاته بل لما فيه من تعصب ونزاع وانقسام وشقاق .

وحسبك أن (الأزهر) وهو أكبر جامعة إسلامية كان قبل أعوام قلائل لايقبل المعتزلي ولا الزيدي ولا يرضى بدراسة كتب المعتزلة . فالشيخ بخيت رحمه الله يؤنب بعض الطلاب على ماشاع عنهم من الدراسة الجديدة والنقد لمناهج الأزهر . « فلما أخذوا يدافعون عن أنفسهم . قال لهم في فتور أيضاً : ولكنكم تدرسون (الكامل) للمبرد وقد كان المبرد من المعتزلة فدرس كتابه إثم »(۱) وهذا خريج الأزهر السيد العلامة الخطيب علي عقبات شافهني في معتقل (قاهرة حجة) بأنه لما ذهب مصر لم يقبله الأزهر لأنه زيدي ... وبعد أخذ ورد(۱) قبلوه على أن يتذهب بأحد المذاهب الأربعة . فاتخذ مذهب الحنفية وانتسب إليه فقبل على مَضَض . وكذلك كان الأزهر قبل أن تسحه أشعة الأستاذ الإمام عمد عبده رحمه الله وكذلك صنع التذهب في مدارس العلم وفي أفكار العلماء ومن هذه الناحية ننقده في علم الفروع أو الفقه ...

أما في علم الأصول فنحن نثور عليه من ناحية التطفل على فن الاستقلال النظري وتشويه ديباجته ومسخ أهدافه العالية .

حقاً لقد تطفل التهذهب على الأصول ، وأدخل فيه ماليس منه كا مرَّ آنفاً في بحث الدخيل و وتطفل أيضاً على تعاريف قواعده وحدودها ، وكاد الأصول يتلاشى إلى فروع ، ولكن بفلسفة عقلية تخدع الناظر في الوَهْلةِ الأولى .

هذه مسئلة ( التخريج ) تولّدت من القذهب لما استفحل شأنه وفرضت نفسها على علم الأصول فأدرجوها في مجث التقليد كأنها قاعدة أصولية اتفق عليها العلماء .

وخلاصتها : أن يتخذ المقلد قولاً من أقوال الإمام صاحب المذهب أصلاً للاستنباط ويُخرِّج

 <sup>(</sup>١) الأيام للدكتور طه ج ( ٢ ) ص ( ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) فعلنا ذلك في كتاب صغير (حياة عقبات).

منه أحكاماً كا يصنع الجتهد في الكتاب والسنة ، ثم تُدرس هذه الأحكام وتصبح مذهباً معمولاً به عند الفرقة التابعة لذلك الإمام .

وضعوها في الأصول . وجعلوا لها شروطاً معروفة . وقلد فيها الآخر الأول . وتوسع فيها وزاد حتى أني حين درست أول كتاب في الأصول ( كافل لقبان ) لم أفهم إلا أنها أصولية محضة . فلما درست الثاني ( كافل الطبري ) وصادف أن مؤلفه من فحول الزيدية مستقل في التفكير . هدم هذه القاعدة وبين أنها ليست بشيء . وحكي عن الإمام الأعظم القاسم بن محمد رحمه الله القول بالتحريم والإبطال فقال في الجزء الثاني ص ١٠٠ : « وقد اختلف في التخريج على أصل مجتهد فقال بعض أعتنا عليهم السلام يضاف إليه . واختاره في ( الفصول ) مع التقييد بأنه تخريج لئلا يوهم الكذب وليتيز عن نصوصه . وعن ذلك فرعوا الفروع ويعبر عنها بالتخاريج والوجوه . وعند بعضهم لا يضاف إليه . وجواز التقليد فيها وعدمه ينبني على ذلك ، وقد هجّن الإمام المنصور بالله بعضهم لا يضاف إليه . وجواز التقليد فيها وعدمه ينبني على ذلك ، وقد هجّن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام على القائلين بالتخريج قال لأن الأحكام الشرعية قول عن الله تعالى إجماعاً ، لأنه إنما يُسأل المفتي عما يثبت من الأحكام عن الله تعالى ولا يثبت شيء من الأحكام الشرعية بعد انقطاع الوحي إلا في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنص والقياس الخ »(۱) .

والتخريج نظرية لاتمت إلى الأصول بأي صلة . ولا يفتقر إليها العالم في استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأنها قاعدة من قواعد التمذهب .

والأصول قواعد لها أهميتها في باب الاجتهاد والمطلق المستند إلى الشارع نفسه .

أما التخريج فعبارة عن الاشتغال بالاستنباط من كلام الأئمة وتقسيم كلامهم إلى عام وخاص ، ومجل ومبين ، ولو صُرفَ هذا العمل في الكتاب والسنة لكان أجدى نفعاً وأع بركة من التخريجات والتفريعات ، وليس الاجتهاد بمتعذر « بل هو على من علت همته وأنف عن رذائل التقليد أيسر من طلب نقل مافرعته الأئمة السابقون . فإن تفريعهم قد بلغ في الاتساع مبلغاً عظياً يشق حمله . ويصعب نقله . ولو اشتغل طالبه بطلب الاجتهاد فبلغه في مدة أقصر من نقله لل فرعوه ، وصار بذلك غنياً عنهم رفيعاً عن وهيطة التقليد »(٢) .

<sup>(</sup>١) كافل الطبري ج (٢) ص ( ١٢) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه نقله عن الإمام المهدي صاحب البحر الزخار .

وعلى الجملة فالتخريج نظرية لا علاقة لها بغرض الأصولي . ولا يسمح الإنصاف بإدخالها في علم الأصول . ولا تزال مقبولة عند الكثير من العلماء . ولكنا لانقول بها ولا نختارها ( وللناس فيا يعشقون مذاهب ) .

وإليك مثلاً آخر في تطفل التمذهب على الأصول .

هذه التعاريف للقواعد \_ أو الحقائق كما يسمونها \_ لا تُحرَّر كتقريب لفهم المعنى الذي وضعت له بل تُحرَّر كتطبيق للمذاهب . كأن الأصول قوة يتجاذبها مُعسكران من معتزلة وأشعرية أو زيدية وشافعية .

خذ لك تعريفاً واحداً وهو تعريف الحكم ما هو . فالمعتزلي أو الزيدي يقول : « الحكم هو ماعلق شرعاً أو عقلاً بفعل المكلف إلخ » فقد أدخل العقل هنا لأنه حاكم عندهم كالشرع بتفاصيل معروفة ، ثم خلص التعريف من أي عبارة تدلّ على أن الله خلق الأفعال . بل الحكم متعلق بفعل المكلف .

والأشعري أو الشافعي يقول: « الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد إلخ » فقد حذف العقل ولفظ كلَّف ومكلف. وكل ذلك تمذهب محض. تغلب على بعض المؤلفين حتى خلطوا علم الكلام بعلم الأصول كهذه المسئلة. وعلم الفروع بالأصول أيضاً كتلك المتقدمة آنفاً \_ التخريج \_.

ومن ذلك إدخالهم في الأصول مسئلة (تحسين العقل وتقبيحه) المشهورة في علم الكلام، وهي من أهم المعارك التي دارت بين المعتزلة والأشعرية. فهذه تمجد السمع وتنبذ العقل. وتلك تمجد العقل وتجعله كالشرع. ولكل براهينه المعروفة..

ولسنا الآن بصدد الحكم في هذه المسئلة التي ضربنا لك بها مثلاً ولا نهدف إلى نقد من يـدرس علم الكلام أو من يقول بالتخريج ويعمل به كما هو الشأن في سائر الفرق المتذهبة .

إنما نهدف بهذه الأمثال إلى نقد الأصوليين من حيث إنهم فتحوا كُوةً واسعةً دخل منها التمذهب والتقليد على حدائق الأصول . واقتحم قواعده الذهبية القيّمة فشوه جمالها وسلبها ميزتها الثمينة وثمارها الحلوة .

وأهم ما نهدف إليه هو توجيه طلبة العلم أو طلبة التفوق في الاجتهاد ، والتوسع في العلوم

الإسلامية إلى الاهتام بدراسة كل بحث في كتبه الخاصة . والاهتام بتحقيق القواعد التي تمس جوهر الأصول وتطبيقها في تحرر رزين وإنصاف مقبول . واستقلال عقلي نام . وذلك بعض ما عالجناه في هذا المؤلف الأصولي .

#### \* \* \*

#### ٣ ـ المثال المتكرر والمفروض

مما يزهد الكثير عن الأصول وينفرهم عن تذوق حلاوته هو عدم التطبيق له عند الدراسة . ذلك أن أكثر الأمثلة ليست إلا متكررة أو مفروضة كا تراه في باب القياس في تحريم النبيذ قياساً على الخر بجامع الإسكار . فهو مثال كثر ترديده . وهو مبني على فرض أنه لم يأت حديث شريف يشمل النبيذ وغيره كا رواه الشيخان وغيرهما : « كل مسكر حرام » .

وفي باب العام والخاص يكثر التثيل بحديث « فيا سقت الساء العشر » وقد نرى بعض الأمثلة من الكتاب أو السنة ، ولكن في مسائل معدودة توارثها الآخر عن الأول في كل كتاب حتى لا يجد القارئ متعة التطبيق المشوقة للدراسة .

ولقد درست الأصول فا بدأت أتذوق حلاوته إلا منذ شرعت في دراسة علم الحديث وشروحه الفقهية مثل الروض النضير . وسبل السلام . وفتح الباري . ومثل العمدة التي فاقت أخواتها من هذه الناحية التطبيقية للأصول خاصة . فؤلفها ذلك الشيخ العلامة الحقق الأصولي الشهير بابن دقيق العيد رحمه الله . فكثيراً ما يطبق فيها القواعد الأصولية . ويفتح للعقل باباً واسعاً في الاستنباط .

ومن هذه الناحية وجدت الصعوبة في التأليف . لأني ألزمت نفسي أنه لابد أن تكون التارين والأمثلة من الكتاب والسنة ، أو من الأحكام التشريعية الواقعية المستنبطة بالقياس وقد توسع فيه رجال الأصول خصوصاً الحنفية بما يشهد لهم بالتفوق العقلي(١) .

<sup>(</sup>۱) أما في هذا الكتاب فقد كنت أكرر الآيات والأحاديث في أكثر القواعد ليفهم الطالب أنه يستطيع أن يستنبط عدة أحكام من الدليل الواحد وأن يطبقه على أكثر القواعد . فهو تكرير له قبته بالنظر إلى غرض الأصولي . وهو على هذا جديد في كل باب ففي باب الأمر مثلاً تؤخذ منه أحكام الأمر . وفي باب العام تؤخذ أحكام العام . وهكذا اهم مؤلف .

وهذه الغلطة الواحدة في المؤلفات الأصولية إلى ماتقدم من أخواتها \_ يجب أن تغتفر إلى جانب الخصائص التي امتاز بها علماء الإسلام في مؤلفاتهم القديمة فهي تشهد لهم بالنبوغ والابتكار .

**& & &** 

#### ٤ ـ الطّموح وفتنة المناصب

أين ذلك العصر الذي كانت تتضرم آمال العلماء وتتجه عالية نحو الكمال ؟

وأين أولئك الفطاحل الذين كانوا يتنافسون في السمو العلمي والتفوق الخالد في النهضة العلمية والحياة الأدبية . فهم دامًا لا يحيدون عن مدارج الكال . ولا يملون الرباط في سبيل التأليف والنشر والتدريس . كأنهم في أمتهم مشاعل الهداية وأبطال الحضارة الساهرة على حدود الشريعة الإسلامية وحماية مناهجها الاجتاعية والأخلاقية ، وحراسة لغتها العربية الفصحى وآدابها القويمة العالية ؟

أين أولئك الأبطال الذين مازال التّاريخ يحدثنا عنهم في صفحات الأمجاد الخالدين . حقّاً إنهم من أبطال الفكر النابهين ، فهذه منتجاتهم العلمية والأدبية مازالت تشبه الكليات العامة في البعث والتهذيب ، فكم صقلت من عقول وكم أخرجت للأمة من نوابغ قدياً وحديثاً .

أين أولئك النوابغ ؟ وأين عصرهم الطامح ؟ عصر العلم والعظمة في العلم . عصر الهمم العالية والأهداف الشامخة . عصر الاستقلال العقلي والإنتاج الفائق والابتكار والإبداع .

يا ويح النفوس الطامحة حين تفتش المدارس والأندية . فلا تجد عالماً يتبوأ مكانة بطلٍ من أبطال العلم في عصور الإسلام الزاهية . أو يحتل كرسيً أحد الأفذاذ المعاصرين الذين قاموا بخدمات جليلة في الحياة العلمية والأدبية تأليفاً ونشراً ومحاضرة أمثال الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله . والدكتور أحمد أمين . والأستاذ العلامة محمد فريد وجدي . والأستاذ الكبير العقاد . والأستاذ الجارم . وشيخ الأدب العربي الرافعي . والدكتور طه حسين . والدكتور محمد هيكل . والسيد محمد رشيد رضا . والسيد المنفلوطي . والسيد عبد القادر المغربي . وغيرهم من مشاهير العلم والأدب كالأمير شكيب أرسلان . والأديب الكبير الزيات . والكاتب الشهير جورجي زيدان . والدكتور يكم مارك . ومن الشعراء شوقي وحافظ ومطران والرصافي والزهاوي . هؤلاء من أكبر أساطين النهضة العلمية والأدبية لم يدركهم فتور أو ملل . ولم تفتنهم المناصب عن التأليف والنشر والثقافة

والإصلاح . بل قاموا بالواجب في أداء الرسالة فأجلُّهم التاريخ وقدّرهم الناس . وكتب الله خدماتهم الدينية والثقافية النافعة في صحائف الحسنات .

وإذا ألقينا نظرةً على ماضي الين . وجدناه حافلاً بأكابر الأعلام النبغاء في العلم والأدب والشعر . ولقد مرت عليه نهضة كبيرة في العلم أنجبت أعلاماً كباراً وأبطالاً في الدعوة إلى الاستقلال والرجوع إلى الكتاب والسنة ، والإنصاف في النقد والتحرر من التقليد والتعصب . وشباب الين هو الجدير بما نتكلم عنه في هذا المقال خاصة توجيهاً ونصحاً يمس الأكثرية الغالبة في حاضرهم الآن ( والدين النصيحة ) ـ ألسنا نشاهد الشباب في المدارس وغيرها قد حصروا أهدافهم واتجاهاتهم في لونين من ألوان الحياة الراهنة . وفتنوا بها إلى أقصى حد الفتنة في العبث بالعقول وقتل المواهب والملكات ؟ وهما :

#### (١) حياة المناصب

اللّون الأول حياة المناصب الرتيبة المترفة . ترى الشاب يدرس الفقه والأصول والنحو والصرف وغير هذه من الفنون كعلوم آلة للاجتهاد ، حتى إذا بلغ في الدراسة إلى كتب الانتهاء كالغاية في الأصول والمغني في النحو والمطول في المعاني والبيان إلى آخر الكتب المعروفة في كل فن . رمى بهذه الآلة القوية التي طالما أسهرته وأتعبت عقليته . وأرهفت إحساسه تحت منصب حكومي يظل هائماً به مفتوناً بطلبه . لاتهدأ خواطره . ولا يبرد دَمه إلا إذا نجح في الفوز بالمنصب ، وأصبح آمراً ناهياً له أبهة وله صيت مؤقت يفخر به على أقرانه وزملائه مكتفياً بالتقليد فيا يعرض له من أحكام العبادات ونظام المعاملات . وتر الأيام تلو الأيام وهو سادر في غلوائه حتى يغض الطرف عن الفقه والفقهاء والأصول والاستنباط واللغة وجلالها في بلاغة القرآن وروعتها في الأدب . وينسى التفسير والحديث وما فيها من أسرار الهداية التشريعية والآداب الأخلاقية والاجتاعية .

يغض الطرف عن ذكريات الماضي . و يمدّ عينَه في تهور إلى حياة الإمارة المترفة فاذا هو يتردى في حياة الأطهاع من هُوَّة إلى هُوَّة ومن سيئ إلى أسوأ .

هل ترى في المائة واحداً قد خرج من دراسة الأصول ـ وهو ما يهمننا بحثه هنا ـ إلى غايته التي وضع لها ـ هل ترى هذا الواحـد ؟ ـ وهل يظلّ بعد دراسته للأصول دائباً في الاجتهاد وتحقيق النظريات الأصولية نفسها في المؤلفات الأصولية العالية . وقتل الأدلة بحثاً واستنباطاً حتى يترقى

فهمه . ويسموا إدراكه . ويطمح إلى الاجتهاد والدفاع عن تعاليم الإسلام القويمة . وتقديمها للجيل سهلة سائفة في صورة من التبشير الحق بهذا الدين العظيم . وشرح نظمه الاجتاعية والتشريعية والدعوة إلى التبك بالأخلاق السامية ؟

هل ترى ذلك الفرد ذلك الفرد الطامح ؟ . إنك لن تراه إلا مفتوناً بالمناصب أو جامداً على دراسة علوم الآلة نفسها ، وتكرار هذه الدراسة طيلة العمر كأنه حدّاد صَنّاع ناصح قد أوقف عمره كلّه في صناعة آلةٍ فعّالةٍ . وما زال يشتغل بصناعتها حتى مات ولم ينتفع منها بشيء فيا صنعها له .

وهذه الفتنة بالمناصب أو الجمود هي التي قضت على الطموح في الشباب اليني وغيره ، أعني الطموح في التنوق العلمي ، فلم أجد ولم أسمع بعالم يشتغل بالتأليف والاستنباط النافع إلا إذا استثنينا أفراداً معدودين كالسيد العلامة عباس بن أحمد مؤلف تتمة الروض النضير . والعلامة العزي الشرفي ، والعلامة علي الديب ، والسيد المؤرخ الهمام محمد زبارة ، وأمثالهم من المنقطعين للعلم وأكبر الظن أنهم قليلون جداً .

ومن يُنكر الأثر السيّئ الذي تركته المناصب في شباب الجيل الحاضر وعلمائه . سقوط في الهمة والطموح . وفتور في تدريس العلم ونشره . فبينا يشتهر العلامة شيخ السنة حسين العمري . والعلامة المفكر يحيى الإرياني . والعلامة الكبير السيد زيد الديلمي وأمثالهم بالهمة والنشاط في تدريس العلم بصنعاء إلى جانب كبريات الوظائف الهامة كرئاسة الاستئناف التي لم تشغلهم عن التدريس وترتيب أوقاتهم الظامئة لنشر التفسير والفقه والحديث .

بينما يشتهر أولئك قبل عشر سنين أو أقبل بالنشاط العلمي والحكومي يشتهر المتأخرون بالتكاسُل والفتور والشغف بحياة المناصب والسياسة . وكان الأجدر أن توزع الأوقات \_ على الأقل \_ بين العلم والمناصب أو يتخصص العلماء المنتهون إلى درجة الاجتهاد \_ إن صحَّ هذا التعبير \_ في الناحية اللائقة به والمناسبة لرغباته فإما المنصب وإما خدمة العلم والأدب .

ولا يبعد أنه قد يوجد بين المنتهين في الدراسة من يرغب في خدمة العلم والانقطاع لـه ولكن المعيشة تضطره إلى المنصب \_ إن جاز هذا التعبير \_ فيتطلبه غير مقدر لعواقب وحياته المعقدة . وغير ناظر في إخلاص ورغبة إلى غيره من وسائل الحياة البسيطة الهادئة .

وعلى الجملة فهذا عذر ملطف أو كما يقال (تسليم جَدَل ) أما ما يوجبه النصح الخالص فهو أنه

لا يَجدُر بمن اصفرً لونه . وفقد نومه في سبيل طلب العلم أن يتفانى في حبِّ الدنيا وحبِّ المادة واللذة ، ناسياً ما تحمله من واجب العلم . ومها كانت الضرورة أو الكفأة التي قلدته المنصب الهام فالحياة لاتقوم على المناصب وحدها ولا على العلم وحده فها من ضروريات البقاء للحياة .

أما صاحب النفس الطموح والهمّة العالية فإنه لا يدع المناصب أو المادة تعوقه عن خدمة العلم والدين والأدب ولا يهجر معلوماته أو يرمى بها في زاوية الإهمال مفتوناً بمنصب أو مال .

ومتى كانت المناصب تشغل الكُفاة الأعلام عن التأليف والتدريس ؟ ففي تاريخ أسلافنا ما يشهد لهم بعلو الهمة والكفاءة التي كانت تجمع لهم بين القيام بأهم المناصب وبين تأليف أعظم المؤلفات الخالدة . فهذا الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني كان يتولى منصب القضاء في مصر ، ومع ذلك فقد أخرج للأمة أهم المؤلفات العظية التي لو لم يكن منها إلا ( فتح الباري ) و ( التلخيص ) وغيرهما إلى الإرشاد الذي كان يقوم به خطابة وإملاء الحديث ونشر العلم للذين كانوا يقصدونه إلى مصر من جميع الأقطار . وهؤلاء أكابر الأئمة من الآل وغيرهم في ( الين ) كانوا يؤلفون وينشرون العلم وهم يشغلون أهم المناصب ( الخلافة ) كالإمام الأعظم الهادي يحيى بن الحسين والإمام يحيى بن حزة وغيرهما من المشاهير .

وهذا الحافظ الشوكاني القريب العهد منا في القرن الماضي كان يتولى منصب القضاء العام للمين ، ومع ذلك فمؤلفاته ملأت الدنيا في أهم الفنون كالأصول والفقه والحديث ..

وبعد فهذه نصيحة من أشفق على إخوانه المسلمين عموماً واليمنيين خصوصاً وحرص على سموَّهم وإكبار العلم والتاريخ لنبوغهم . وهو أشدّ حرصاً على ضياع ذكائهم . أن تدوسه المناصب وتلعب به المادة الساحرة . ولله أمير الشعراء ( شوقي ) فما أجدرنا أن نردد معه حكمته البالغة :

لك نصحي وما عليك جدالي آفة النصح أن يكون جدالا

#### (٢) الفتور ٠٠٠ ؟

وهذا هو اللَّون الآخر الذي نخشى أن يمرض به الطلاب الشباب و يُفقدهم السمو في الهمة و يقعد بهم عن وثبات الطموح في العلم والأدب .

يا له من مرض ماأخطره إذا استفحل وتحكم وغفل عنه الأساتذة والمربّون . وبديهي أن لكل مرض علَّة . فما علَّة هذا المرض الخطير ؟

سأتكلم عنها في إيجاز بحسب مالمسته من التجارب والملاحظة في الدراسة والتدريس فهناك وسائل تربي في النشء علو الهمة وترغبهم في السمو العلمي والأدبي . وهناك مناهج تقعد بهم عن النجاح وتبغض إليهم العلم والأدب . فلا يعرف الدّواء إلا من عرف الداء بالفحص والتجربة المباشرة . والدّاء يعود إلى سببين . هما منشأ الفتور الذي نلاحظه في بعض الطلاب وأصل النفور النهائي في الكثير منهم عن الدراسة نفسها :

الأول هو الصعوبة التي يجدها الطالب في كتب الدراسة نفسها إلى جانب الأسلوب الذي تُلقى به . وعدم المراعاة لنفسية الطالب وذوقه ورغباته وذكائه والاهتام باللفظ قبل المعنى . والحفظ قبل الفهم . والمناقشات اللفظية حول الحقائق والخلافات .

وإذا لم تكن الدراسة عن رغبة وتشوق ودافع نفسيّ . فإن الطالب سرعان ما يُحسّ بالإعياء والبغض والكراهية للعلم . فإما الفرار من الدراسة . وإما الفتور عن دراسة العلوم السامية كالأصول والتفسير والحديث والأدب العالي .

وقد تسألني إذا كانت الكتب أو المناهج هي السبب . فكيف تَفوَّق الأولون وبرعوا في سائر الفنون والكتب هي الكتب ، والمناهج هي المناهج .

ولعل الجواب أن الفرق بين العصرين جلي واضح ، فنحن في عصر قد سادت فيه المناهج الحديثة المناسبة للعصر والكتب السهلة السريعة الهضم . وسمع بها الطلاب في المدارس والمساجد . وتمسوها فوجدوها حلوة سائغة . فآثروها بدافع الرغبة والتيار الجديد . ومالوا إليها بحكم التطور الضروري . فما بقي إلا أن نسهّل لهم المناهج . ونحلل الفنون المعقدة . وهذا ماأردناه بهذا المؤلف الأصولي بعد أن لاحظنا في النشء نفوراً عن مثل هذه العلوم العقلية الكبيرة .

ولعلك لاتستطيع أن تنكر الفرق الواضح في هذه العشر السنين . فبينا كان الطلاب يتسابقون على الترقي إلى درس ( الغاية ) و ( المطول ) مثلاً ويجهدون في تحقيقها . إذا بهم الآن ينفرون من هذه الكتب أشد النفور ويحسبون فهمها مستحيلاً إلا النادر . وهم في طريقهم إلى الفتور بالعدوى من المصدومين أو المتكاسلين .

وإني كثيراً ما أسائل نفسي كلما نظرت في الكتب الأولى كيف استطعت فهمها متأثراً بهذا التيار الجديد . فحلاوة النحو الواضح كثيراً ما تبعث في نفسي مرارة إعمال البسملة في أول

الأجرومية من أول درس كجار ومجرور ومضاف ومضاف إليه . قبل أن يقرأ الطالب شيئاً في النحو .

أما فضل الأسلاف ومنتجاتهم العلمية والأدبية فلا تُجحد ولا تنكر ، ولكن لابد للدراسة أن تتطور . ولا بد لنا أن نفهم الحكة البالغة « علموا أولادكم فإنهم خُلقوا لزمن غير زمنكم » ،

والسبب الثاني هو الشغف بالأدب السطحي والثقافة البسيطة شغفاً لم يكن عن توجيه مدرسي أو إرشاد أديب بارع على الأقل . وإنما هو شغف صادر عن ميل النفس إلى حب الجديد والأخذ به والمزاحمة عليه عا تمليه الطبيعة التي لا يخلو منها أحد .

وهذا الشغف التقليدي إغا ينشأ من كَبْت الآباء ومنعهم للأبناء من دراسة الكتب الجديدة فتكون النتيجة هي الكراهية للعلم والتعلق بالأدب الضعيف في حذر وخشية ، والنهاية لاعلم ولا أدب ، والأجدر بنا أنّا متى لاحظنا رغبة الطلاب أو الأبناء في الكتب الجديدة وفي الأدب خاصة . أن لانقابل تلك الرغبة بالكَبْت والصدمة . فذلك هو أصل الداء في النفور من الدراسة للعلم والأدب دراسة منظمة نافعة ، فواجبنا هو مُسايرة التطور والرغبات في تربية دينية صحيحة ونشأة علمية أدبية عالية .

أما إذا رمنا قاعدة الكَبْت والصدمات والعُنف فإني أصرح بأنه لالوم على الطالب إذا نفر عن علم الأصول والفقه والتفسير والحديث وعلوم الآلة . ولا لوم عليه أيضاً إذا استثقل دراسة الأدب العالي ومطالعة كتب الأعلام المعاصرين الذين مرّ ذكرهم قريباً . وتحدّر إلى مطالعة المجلات البسيطة والروايات السطحية . والسخط على القديم كيف كانوا والثورة على الآباء والتقاليد والدين بجهل وهوَج تقليدي . إنما اللوم على الأب أو الأستاذ في كَبْت النفوس وحرمان التلاميذ والشباب من الدراسة التي تتفق وسنة التطور والرغبات المهوسة في حبهم للكتب الجديدة والأدب خاصة .

والعاقل هو الذي يقتنع بأنه لابد لنا من مسايرة التطور المدرسي فنقدم الكتب الجديدة والعلوم الحديثة النافعة للطلاب في حكمة وتوجيه صحيح . ونُسهل لهم مناهج التعليم حتى نجدهم يدرسون عن رغبة وتأثر . وبذلك نستطيع أن نصرفهم عن الفتور والبغض للعلوم القديمة النافعة والثورة الهوجاء والرغبة التقليدية البسيطة .

ونستطيع أيضاً أن نعلمهم كيف يحترمون الدين ، وكيف يفهمونه ، ويناضلون عنه بالحق ، وكيف يقفون أمام الأدب الأربّاوي المسلّح . وكيف ينتفعون به ، ويحذرون من تطرفاته ، ومن تجنيات بعض علمائه وكتّابه على الديانات خصوصاً دين الإسلام .

وبحسن التوجيه ، لابد أن يفهم النشء واجبهم في دراسة العلوم والآداب ، ويعرفوا بطلان المطاعن التي زورها بعض المستشرقين على الإسلام ونبي الإسلام ، فإنما «كان ذلك تجنياً على الإسلام لم يُمُلِه غير الحقد على الإسلام . وعلى صاحب الرسالة الإسلامية . ومها يبلغ المتجنون من البراعة في صياغة تجنيهم فلن يستطيعوا أن يخلعوا عليه ثوب البحث العلمي النزيه . ولن يستطيعوا أن يخدعوا به من المسلمين أحداً . اللهم إلا الشبان الذين يتوهمون أن البحث الحر يقتضيهم أن ينكروا ماضيهم . وأن يفتنوا عن الحق فيه بما يزين لهم من الأباطيل . وأن يؤمنوا بكل مطعن على هذا الماضي ولو لم يكن لهذا المطعن ما يسوغه من حقائق العلم والتاريخ »(١) .

وهذه الفتنة التي لعبت دوراً خطيراً في الدراسة المصرية . ولَوَّثت عقلية الشباب هناك حتى صرخ منها أمثال الدكتور هيكل ـ هي التي نخشى أن يصيب طلاب الين وشبابه رشاش منها . ولذلك وجب علينا أن نوجه الطلاب في الدراسة الوجهة المعقولة المرغبة .

وإذا نجحنا في حسن التوجيه والترغيب ، فلا بد أن نراهم قد هَبّوا ليحطموا عنهم الفتور العقلي . ويستبدلوا الثقافة التقليدية بحرارة ونشاط . ويستبدلوا الثقافة التقليدية بالثقافة الناضجة العالية التي لا تربي فيهم ملكة السمو في العلم والأدب وقوة النضال عن الدين والماضي الجيد للأمة الإسلامية بالحق .

وفي مؤلفات الأعلام من علماء العصر الحاضر وأدبائه الذين مَرّ ذكرهم كمثل عال للطموح ، ما يضن لنا تحقيق الأمل في توجُّه الطلاب . وحبهم للعلوم القديمة والحديثة وحكمة الانتفاع عا وجدوه نافعاً من القديم والجديد . ورفض مافيه ضرر على الدين والنفس والأمة والأخلاق ، ففي كلّ من القديم والجديد غَثّ وسَين ومقبول ومردود .

وأهم شيء كعِلَّة العِلل للفتور هو أخذ الأدب مطالعةً لأي كتاب تأخذه اليـد بـدافع الظهور بمظهر الثقافة الجديدة دون إرشاد مرشدٍ أو توجيه أستاذ ، فكتب الدراسة معروفة وكتب المطالعة

<sup>(</sup>١) هذه الجملة باللفظ من المقال نفسه وهو طويل.

معروفة أيضاً فما كل كتاب يدرس. ولكن لابد من توجيه أستاذ للمطالعة بادئ الأمر أو توجيه ناصح على الأقل. وهذه الدراسة التي لم يسبقها تَلْمَذَةً ولا توجيه هي التي تنفّر الشباب عن الدراسة العالية والكتب العميقة من القديم والجديد. ولله الحكمة القديمة المتداولة « من كان شيخه كتابه . كان خطأه أكثر من صوابه » .

لذلك نهيب بالطلاب الذين يحسون بالرغبة للكتب الجديدة والثقافة أن يدرسوها على أستاذ رشيد . ليخرجوا من هذه الدراسة بهمة عالية . وحبّ للعلم والأدب في اتّزان واعتدال . وَبَعد فالذي نقصد إليه هنا هو أن الفتور عن الدراسة للعلوم الإسلامية وغيرها ، والهَرَب من التعمق في الأدب الرفيع والكتب العالية ، إنما ينشأ من فقد الدراسة الأدبية والجهل بالعلوم الجديدة النافعة والثقافة الصحيحة حتى يُصاب الناشئ بحب الأدب البسيط والخضوع لأفكار المستشرقين كيف كانت . فإذا أدّبنا وماضينا الجيد خيالات . وإذا المناضلة عنها بالحق جمود ومحافظة . وإذا علومنا وقواعدنا الأصولية التي تُعلّمنا البحث العلمي والتشريع الصحيح أشبه بالخرافات . وإذا أكثر السنة مكشوك فيه ، وإن روته جميع الأمهات الإسلامية في الحديث . ومتى ؟ لماذا ؟ وما هو البرهان المقنع . لا برهان إلا أن الفكرة صدرت من المستشرقين وهم من رجال الغرب الغازي الظافر .

وقد تنبه لهذا الخطر كثير من أبطال الإسلام في العلم والتجديد بمصر وغيرها . ومن هؤلاء الأستاذ محمد أحمد الغمراوي نشرت له ( الرسالة ) للأديب الكبير ( الزيات ) مقالاً رائعاً في العدد ( ١٩٦ ) ص ( ٥٨٠ ) تحت هذا العنوان ( تبصرة وذكرى ) يحذر فيه من خطر عظيم على الإسلام والمسلمين وهو : « نزعة التشكيك في أحكام الدين من ناحية . وشهوة تأويلها إلى ما يتفق ويسمونه روح العصر تشكيك في الإجماع والحديث وفي تأويل القرآن »(١) . وهو مقال له قيته في النقد والتوجيه ، وبه يتضح التشكيك في أهم قواعد الأصول . وهي نظريات مؤسسة على براهين صحيحة عقلية ونقلية لاتقبل الشك والتشكيك .

والذي يهمنا هو أن الفتور أو الكسل العقلي الملحوظ في بعض الطلاب لا ينشأ إلا منا ذكرناه ، ويتسبب منه النفور عن العلوم العقلية خاصة ومنها ( الأصول ) وهو أهم علم يعتمد عليه الذين نؤمل فيهم الزعامة العلمية إلى جانب الزعامة الأدبية أو أحدهما على أقل تقدير .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة باللفظ من المقال نفسه وهو طويل .

فيا أيها الطلاب لِتكُن دراستكم للعلم عميقة . وليكن شغفكم بالأدب رفيعاً لتحيا همة الشباب في دراسة العلوم الإسلامية وغيرها والآداب العالية والثقافة الناضجة والدراسة التي تخرج منكم رجال الدين الصحيح ورجال العلم والأدب . ورجال النهضة العامة .

وأرجو الله أن يمنحكم الهمة العالية . والتفوق العلمي والثقافي والأساتذة المخلصين الذين يتازون بالتحقيق ومراعاة التطور في مناهج الدراسة والتدريس وأساليب الترغيب والتشجيع .

## ه ـ الأصول في كتب المتحررين

سبق في صدر المقدمة شيء من نشأة الأصول وتطوره ، والآن نريد أن نتكلم على الميزة التي المتاز بها بعض المؤلفين في الأصول .

كتب في الأصول لفيف من الفقهاء والمتكلمين على اختلاف مذاهبهم كا تقدم إجمالاً وكل على طريقته . فالفقهاء طريقتهم أمس بالفقه وأليق بالفروع ، والمتكلمون طريقتهم أمس بالاستدلال العقلي .

« وكان أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب ( البرهان ) لإمام الحرمين ، و ( المستصفى ) للغزالي وهما من الأشعرية ، وكتاب ( العهد ) لعبد الجبار . وشرحه ( المعتد ) لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة . وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين هما فخر الدين ابن الخطيب في كتاب ( المحصول ) وسيف الدين الآمدي في كتاب ( الأحكام ) »(۱) ، واختلفت بعد ذلك طرائق المؤلفين ومناهجهم « أما كتاب الأحكام للآمدي ، وهو أكثر تحقيقاً في المسائل فلخصه أبو عمر بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير ، ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعني أهل المشرق والمغرب به ، وعطالعته وشرحه »(۱) .

هذه كلها على طريقة المتكلمين . أما على طريقة الفقهاء أو الحنفية فقد ألّف فيها قديماً منهم الدبوسي والقرافي والبيضاوي « وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البرّدوي من أمّتهم ، وهو مستوعب . وجاء ابن السّاعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب ( الأحكام ) وكتاب

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون .

<sup>(</sup>٢) ألمدر نفسه .

البزدوي في الطريقتين وسمى كتابه ( بالبدائع ) فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها . وأمَّة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثاً ، وولع كثير من علماء العجم بشرحه ، والحال على ذلك لهذا العهد »(٢) .

وبهذا نعرف أن طريقة التأليف في الأصول انتهت إلى الجمع بين الطريقتين . وقد تطور التداول للكتب الأصولية . وجاء ابن السبكي فألّف (جمع الجوامع) وشرحه الكثير . وصار متداولاً إلى الآن . وجاء الأسنوي من كبار الشافعية فشرح المنهاج للبيضاوي . وجاء ابن الهام من كبار الخنفية فألّف ( التحرير ) وشرحه العلماء ولا يزال يدرس إلى الآن وكثيراً ما ينقل عنه صاحب الفواصل ابن إسحاق اليني .

أما في (الين) فقد اشتهر في علم الأصول كثير من أئمة الآل وغيرهم من الأعلام ، وأنتجوا فيه مؤلفات هامة ، واستقلوا بنظريات خاصة ، كا وافقوا غيرهم عن بحث واجتهاد ، وأشهرهم من المتقدمين الإمام يحيى بن حمزة ألف (الحاوي) ، والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ألف (صفوة الاختيار) ، و (الجوهرة) للرصاص ، و (المنهاج) للإمام المهدي ، و (الفصول) للسيد صارم الدين الوزير ، وغير هذه من المؤلفات البديعة ، وكانت تدرس ثم انتهت الحظوة الكبيرة بمتن (الكافل) ، وشرحه كل من (لقبان) و (الطبري) و (ابن حابس) وكلهم من المشاهير ، ولكن (الطبري) يمتاز بحسن الأسلوب والتحرر في أكثر الأبحاث .

وكذلك (الغاية ) للإمام الحسين بن القاسم وهو أوسع شيء في كتب الزيدية ، والحق أنها تتاز بحشر الأقوال للزيدية وغيره . واستيفاء البراهين وقوة النظريفي القواعد والاتزان ، لولا أنها معقدة ومدخولة بالمنطق وغيره . ولا تزال إلى الآن هي المقررة في المدارس وعند العلماء وقد طبعت بصنعاء ، ومنهم (المقبلي) و (الجلال) وهما بمن حملا في الين لواء الدعوة إلى نبذ التقليد والجود . واعتناق فكرة الاجتهاد والرجوع إلى الكتاب والسنة والنقد لسائر الفرق في الأصول والفروع . ولذلك كان تاليفها في الأصول شيئاً له ميزة خاصة . وهي مناقشة المتقدمين مثل ابن الحاجب والغزالي بتحرَّر وإنصاف ، وترك ما لا يتعلق بالأصول ، وتقوية النظريات الحقة . مع الغض عن التذهب والتعصب لأى فرقة أو أى مذهب .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

أما المقبلي فقد ألَّف ( نجاح الطالب على منتهى ابن الحاجب ) ولم نعثر عليه رغم المحاولة خصوصاً الآن في المعتقل . ولكنا نجد منه الشيء الكثير في الحواشي للغاية وغيرها . ويظهر منه التحرر والنقد والقوة في المناقشة ، كا هو شأن مؤلفه . فهو فحل من فحول الأعلام المشاهير .

وأما ( الجلال ) فقد ألف ( نظام الفصول ) جعله شرحاً لكتاب ( الفصول ) وهو موجود معروف . وقد اتّخذتُه مصدراً هامّاً ، ويمتاز بقوة الجدل والتحرر . وإهمال ( مسائل الفضول ) وقوة النقد العميق . فالجلال يعد من مشاهير علماء الآل في جميع العلوم خصوصاً علوم العقل والحديث .

وجاء الأمير صاحب (سبلِ السّلام) فنظم متن (الكافل) للطلاب نظياً رائعاً وشرحه شرحاً عتصراً يتداوله الكثير. وجاء تلميذه العلامة الأصولي الحقق الكبير السيد إساعيل بن محمد بن إسحاق (۱). فأخذ تلك المنظومة وشرحها شرحاً بديعاً أساه (الفواصل شرح منظومة الكافل)، وهذا الكتاب يعد من أهم الكتب فيا أعرف من كتب الأصول ولكنه عزيز جداً، وفي (مكتبة الجامع)، نسخة واحدة، ويوجد نادراً مع بعض البيوتات العلمية، وقد اتخذته من قبل مصدراً هاماً، أما الآن بعد الاعتقال فلم أجده رغم الحاولة بكل مجهود.

الحق أنه كتاب عظم عتاز بتوسُّعه إلى التحرر المتزن . والنقد الهادئ القوي . والتعمق المفيد . وحذف ما لا يتعلق بالأصول أو التنبيه عليه .

وناهيك أن تلميذ الأمير ، وكان يعرض مؤلفاته على شيخه . فإذا به يخالفه في أكثر النظريات وإذا بالأمير ينقل عنه في شرحه هو لمنظومة الكافل .

وهذا يدلنا على الميزة التي يتاز بها هؤلاء الأصوليون عن غيرهم : التحرر والنقد وقوة النظر العميق . والمناقشة المعقولة . فالتلميذ يُجِلِّ شيخه . ولكنه لا يهابه في اختيار ما يراه حقاً . والشيخ يتقبل ذلك منه منشرحاً راضياً .

والعجيب أن هذا السّفر الحافل مهمل لا يدرس ولم يطبع . وكأن الدنيا حظوظ حتى في المؤلفات .

<sup>(</sup>١) راجع تراجم هؤلاء العلماء المذكورين هنا في ( البدر الطالع ) للحافظ الشوكاني رحمه الله .

وجاء الحافظ الشوكاني فألف ( إرشاد الفحول ) وقد طبع : كتاب عظيم يمتاز بما ذكرناه عن أمثاله ولكنه دون ( الفواصل ) و يمتاز أيضاً بحسن التقسيم وسعة الاطّلاع . والتحرر في شجاعة وتعمّق .

أما مؤلفات الحنفية والمتكلمين والشافعية وغيرهم فلم أطلع عليها إلا على شرح العضد والبناني على ( جمع الجوامع ) ولكنا ننظر ( الغاية ) و ( الفواصل ) و ( الفصول ) و ( إرشاد الفحول ) وغيرها من كتب الينيين ، فنجدها قد استوعبت الجميع وجاءت على طريقة الفقهاء والمتكلمين . ودلت على أن مؤلفات الفحول من المتقدمين انتشرت في جميع الأقطار وأن الفرق الإسلامية اهتمت بهذا الفن العظيم . فنبغ فيه أبطال من كل فرقة توسعوا وأفادوا .

وبعد فالأصول بماهيَّته لايقبل التمذهب ، فالمعتزلي قد يوافق الأشعري في نظرياته ويخالف فرقته . وكذلك القول في الأشعري والزيدي والشافعي .

ونظرة واحدة إلى ( الغاية ) تغني في الوقوف على هذه الناحية الواضحة في الأصول فلم يكن مثل ( علم الكلام ) خاضعاً لتحكم المذاهب واستقلال كل فرقة بمذهب .

ذلك شأن الأصول . ولكن التهذهب كا قدمنا شاء أن يغزو هذا الفن عند أكثر المؤلفين المتأخرين خصوصاً من الطبقة التي ظهر فيها التمذهب وتحكم إلى أقصى حده .

ولقد صقلته فكرة التحرر في مثل ( نظام الفصول ) و ( الفواصل ) والغاية و إرشاد الفحول وشرح المنظومة للأمير . ولكنه في هذه الكتب نفسها لم يتخلص من بعض الأغلال والدُخلاء كا يجب . وعسى أن يتخلص الآن نوعاً مّا .

والحق أن في المؤلفات الينية ثروة أصولية كبيرة لاتزال مدفونة فما أحقها بالطبع والدراسة أو بالمراجعة على أقل تقدير .

أما الفواصل فلا يليق بمن يتوخى السّمو إلى رتبة الأعلام المجتهدين أن يهملها - ولذلك نوجه الذين يجدون في نفوسهم قوة الطموح في العلن إلى مثل هذه الكتب كمادر للتحقيق والتحرر العقلى والتوسع .

نوجههم إلى البحث فيها وأمثالها والاستقاء من منابعها ، كا نوجههم إلى محاولة طبعها ونشرها بأنة صورة وفي أول فرصة سانحة .

#### \* \* 4

## ٦ - الأصول والتقريب بين المذاهب الإسلامية

قد عرفنا أن الأصول يمكن العالِمَ من التحرر العقلي والاستقلال الفكري والنظر الصحيح في الاجتهاد . وعرفنا أيضاً أن الأصول نظريّ بحت لاتقليد فيه . وأن الخلاف في علم الكلام والفروع يتنزل على الخلاف في قواعده .

وإلى ذلك فهو يمنح الإنسان ملكة يتكن بها من العمل بنظرياته لنفسه . والفهم للدين وأحكامه وسننه وواجباته . ونظم القرآن العزيز التشريعية . وحكمة السنة النبوية وسلامتها من التناقض والاختلاف . والدفاع عن كل مطعن يحاول به أعداء الدين التشويش على الجهال والإغمار بأحاديث ضعيفة أو قوية يتشبثون بظواهرها ويغالطون الجهلة عن فهم عمومها وخصوصها وناسخها ومنسوخها وصريحها وظاهرها وآحادها ومتواترها ومقبولها ومردودها .

والفوز بهذه الملكة هو غاية الأصول كا سيأتي في المبادئ . ولعمر الحق أنها غاية شريفة ترضي الله سبحانه . وتمكن العالم من القيام بواجبه نحو الدين والعلم مها حقق الدراسة العلمية وتوسع فيها وضم إليها دراسة أدبية عالية تصقل لسانه وتبرز عقله إلى ميدان الجهاد . والعمل لله تعالى في سبيل الخير العام . وتبعث في أفكاره يقظة حادة تحمله على النفع والانتفاع بعلمه وأدبه .

لذلك أقول في صراحة وعن تفكير أنه مها درس العلماء الأصول درساً صحيحاً مجرداً عن المتذهب والأهواء ، فإنه من أعظم العوامل التي تقرب بين المذاهب الإسلامية وتحارب الشقاق المذهبي ، وتفتح باب الاجتهاد المطلق للعلماء ، وتوسع لهم ميدان المسابقة العقلية بلا نزاع ولا شقاق . ومتى يكون الشقاق إذا فهمت المدارس أن الأصول عبارة عن نظريات لكل ناظر فيها نظره ورأيه وأن تكليف الغير برأيك جنون علمي . وسخف طالما تورطنا فيه وقلما حاربناه .

ومتى يكون الشقاق إذا كانت الدراسة كا قدمنا للأصول الذي يتنزل عليه الخلاف المذهبي . أن يقول أحد أن نسم كلمة الاتّزان والإنصاف تتردد بين العلماء وهي : أن يقول أحد المتناظرين للآخر مثلاً : وهما يتراجعان في مسئلة النسخ : هل نظريتك أن الآحاد ينسخ

المتواتر . فيقول نعم . وحجتي كذا . فيقول الآخر هذه نظريتك أما أنا فلا أقول بذلك . فلا يُنسخ المتواتر إلا بمثله وحجتي كذا .

كذلك يجب أن يتفاهم العلماء المنصفون حسب إدراكهم للأصول . فالخلاف المذهبي يتفرع على الخلاف الأصولي .

والخلاف ضروري ولكن حسن التفاهم في إدراك قواعد الأصول يسهل للعلماء التقريب بين المذاهب الإسلامية . وذلك عامل من أهم العوامل في جمع كلمة الأمة الإسلامية على الخير والإصلاح العام واليقظة أمام المستعمرين وأمام التطور الهام الذي يواجهنا صباح مساء .

فالأصول من وسائل التقريب ، إذ يترك كل واحد من العلماء على نظريته كا مثلنا ، ولا حرج عليه بل كل يجتهد و يتوسع ما شاء له علمه وذكاؤه و ينقد و يُناقش في سلامة من هذيان الأهواء وطيش الآراء .

والإسلام قد فتح باب الاجتهاد إلى يوم القيامة معتمداً على نصوص التشريع الخالد . فهو وضع ساوي يناسب كل عصر .

وبعد فأي وسيلة أقوى وأقرب في التقريب بين المذاهب من وسيلة التقريب في الأصول قبل الفروع وتربية الطلاب على الإنصاف لاعلى التعصب البغيض. وعلى الوفاق لا الشقاق.

#### ٧ ـ دونه خرط القتاد

هذه العبارة كثيراً ما كان يرددها المشائخ عند أن بدأنا نقراً الأصول ، يصفون بها هذا الفن وصعوبته فيقولون : « أصول الفقه دونه خرط القتاد » يقصدون بذلك إشحاذ الهمم لتحقيقه . وكنت أتأثر بهذه الكلمة فأهم بالتحقيق . ولكني كنت بادئ الأمر أظن الصعوبة . وخرط القتاد في التعقيد الذي كنا نقف عنده طويلاً في العبارات والمناقشات خصوصاً في المسائل التي لا جدوى فيها مثل مسئلة « ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه في الأمر المطلق » . وغيرها من المسائل التي سنشير إليها في الكتاب نفسه ، ليقتنع القارئ بأنه لا جدوى فيها من حيث غرض الأصولي ووظيفته .

وبقيت على هذا الاعتقاد رَدَحاً من الزمن حتى تيقظت لفهم الأصول والتأليف فيه فوجدت التعقيد صعوبة لاتنكر . ولكن الصعوبة الحقة في هذا الفن إنما هي في تطبيقه أي في قوة الملكة

التي يربيها في المجتهد حتى يتمكن من الاستنباط والتوسع مُطَبِّقاً للقواعد نفسها .

ولذلك نجد التفاوت بين الجتهدين ، فن غلبت درايته على روايته فهو الأكثر تعمقاً والأقوى نظراً . والدراية قوة الفهم ، كاأن الرواية قوة الحفظ . وإذا اجتما في العالم جعله التاريخ من الأكابر كا هو شأن المشاهير من العلماء ، فالعلم المحفوظ وحده عبارة عن ( زيادة نسخة في البلد )(١) .

وإذا نظرنا إلى صعوبة تطبيق قواعد الأصول في الكتاب والسنة بعد تحقيقها عن بحث ونظر. لا عن تمذهب وتقليد . جاز لنا أن نقول في الأصول ( دونه خرط القتاد ) وأن نعترف بأن أم شيء على الأستاذ حين يدرس الأصول هو العناية بتوجيه الطلاب إلى التطبيق للقواعد والترين على ذلك . ليخرج الطلاب من دراسة هذا الفن وقد هيّأوا أنفسهم للاجتهاد والدفاع عن الإسلام ، وشرح أحكامه وتشريعاته للناس ، في صورة سهلة مقبولة كا كان في صدر الإسلام .

والاهتام بذلك هو الواجب الهام لمن نؤمل فيهم النبوغ والتفوق العظيم في دراسة الأصول الإسلامية إلى جانب الدراسة الأدبية .

أما الاهتام بأن عبارة ابن الحاجب أدق من عبارة السبكي ، وعبارة ( الغاية ) أعمق من عبارة ( الكافل ) ، وتحقيق المسائل ذات المناقشات اللفظية أدل على الذكاء من المسائل الهامة التي تمس الغرض نفسه .

أما أي شيء من ذلك فقد ولى وأدبر . أو كاد بفضل الجهود التي بذلها المصلحون في المدارس . وإذا بقيت ومضات في دراسة العلوم الإسلامية . وأظنها باقية كثيراً في دراسة الأصول ، فهذا المؤلّف الذي نقدمه إنما عُنِي كثيراً بالتطبيق للقواعد وتمرين الطالب على ذلك . وتصفية الفن من الحشو الذي لا يتعلق بغرض الأصولي ، بل يشغله عن القواعد الرئيسية الهامة . وذلك هو أهم هدف قصدناه بهذا المؤلف وبهذه المقدمة نفسها ، ليستيقظ من أراد تحقيق الفن هذا إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية والسمو إلى درجة المجتهدين الذين ينفع الله بهم الدين والأمة . ويرشد بهم من ضل عن التوحيد والإيمان . وغفل عن هدي القرآن وهدي رسول الهداية والعدل والرحمة والإنسانية والسلام العام والإخاء التام .

<sup>(</sup>١) قيل إن هذه الكلمة للأستاذ الإمام محمد عبده لما قيل له إن فلاناً حفظ البخاري عن ظهر قلب قال: زادت نسخة في الله .

## فكرة التأليف

المعاناة في أي شيء حي تدعو الإنسان إلى عملٍ ما فيا وجد فيه مرارة المعاناة ومتاعبها وفكرة هي التأليف هذه في علم أصول الفقه بصورة جديدة تطبيقية نافعة إنما هي نتيجة للعاناة التي قاسيتها وزملائي في دراسة أصول الفقه بـذمـار وصنعاء ، لقـد كنـا نجـد صعوبـة في فهم القواعـد الموضوعة في عبارات معقدة جداً ، وأصعب من هذا فهم هذه الأسئلة فيا يتعلق بعلم الأصول وهي ما هو غرض الأصولي أي العالم المهمم بأصول الفقه وما هي غايته ؟ وكيف نطبق هذه القواعد ، وهل التطبيق لها هو الاجتهاد ؟ أي التحرر من أغلال التقليد والجمود والتعصب المذهبي الذي مزق شمل الأمة وأوقعها في بؤرة البغضاء والأحقاد ، وكانت هذه الأسئلة تراودني كثيراً عندما درست أصول الفقه في ذمار على شيخين كبيرين كانا منقطعين لخدمة العلم ، وهما القـاضي العلامـة الأورع علي بن محمد الأكوع والسيد العلامة خطيب جامع ذمار إساعيل بن علي السوسوة رحمها الله ، وفي صنعاء درست الغاية في الأصول عند شيخ الأصول السيد العلامة أحمد الكحلاني وقد أطلقوا على الشعبة التاسعة في دار العلوم المساة بالمدرسة العلمية شعبة الغاية ، وهي التي يتخرج منها الطالب بالشهادة ، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب الغاية في صفحة ( ١٩ ) ، لما شاءت الأقدار أن أعود إلى مسقط الرأس ( هجرة السّر ) في بني حشيش ، وهناك كنت أقوم بتـدريس بعض الطلاب شتى العلوم التي درستها بذمار وصنعاء ، ومنها الثقافة الجديدة ومنها : أصول الفقه في كتاب كامل الطَّبري ، وعندئذٍ حاولت أن أحرر عليه حول شيء ثم عدلت عنها إلى تحقيق الفكرة ، وهي كتاب على الأسلوب الجديد ، وبدأت في التأليف ، واستعنت بالأخ العلامة القـاضي الغزي الشرفي المشهور منقطع للعلم والتأليف ، ومن خريجي المدرسة العلمية ، وكان أحسن عمل قام به أنه تمكن من إرسال كتاب ( الفواصل ) وقد سبقت الإشارة إليه في صفحة وهي نسخة موقوفة في مكتبة الجامع الكبير ، وكذلك ( نظام الفصول ) فجزاه الله خيراً عن العلم وأهله ، وهناك في هجرة السّرفي سنة ٦٤ هـ و سنة ٨٤٤ م بـدأت التـأليف وكنت في آخر العقـد الثـالث من العمر وبلغت فيـه نحو كراسين ، ولكنه نُهب في ثورة سنة ١٩٤٨ ، وأُخِدت مع الزملاء إلى معتقل حجة بالقاهرة ، وبعد عامين عندما بدأنا نظمئن على السلامة استعدت نشاطي للتأليف ، وقد ألزمت نفسي في هذا المؤلف بالآتى :

ا ـ أن تكون الأمثلة والناذج والتارين من الكتاب والسنة والقياس الصحيح والإجماع هادفاً إلى تمرس الطلاب على تطبيق قواعد الأصول فكم من عالم يدرس الأصول ثم لا يطيقه ولذلك يظل حامداً مقلداً .

٢ ـ تصفية الأصول من الدخيل الذي لافائدة فيه للطلاب ، وتحليل العبارات المعقدة ، واستنباط الأحكام في الأمثلة والناذج والتارين ، واختيار الأحاديث التي ينتفع بها الطلاب في الأخلاق إلى جانب الترين على تطبيق القواعد كخطوة أولى للتحرر من التقليد ، والطموح إلى الاجتهاد .

٣ ـ محاولة تربية العقل على الاستقلال في البحث والاعتاد على الدليل لأي نظرية فلا تقليد
 في أصول الفقه بالإجماع ، ولا عبرة بالتقليد الذي حدث في القرون الأخيرة في العالم الإسلامي .

٤ ـ الاهتام بالقواعد الهامة في أبحاث كاملة وإدراج القواعد البسيطة في ملحقات .

هذا وقد اشتمل الكتاب بعد المقدمة وتعريف الأصول على ثلاثة أقسام :

القسم الأول في الحكم الشرعي .

والقسم الثاني في الدليل.

والقسم الثالث في أصول استنباط الحكم الشرعي .

وخاتمة .

وبعد : فقد انتهى بنا القول عن أهداف أوجبتها ضرورة التأليف وتجارب التدريس ، قدمناها للطلاب المهتمين بحرية الفكر ، وبالتفوق في أهم آلة للاجتهاد .

وهي أصول الفقه وقد حررناها في صورة من النصح والإرشاد وفي شيء من التوجيسه والنقد ، ومن الله نستمد التوفيق وصلاح النية .

معتقل حجة : ذوالقعدة/١٣٧٣ هجرية

ولا ريب أن من تدرب على التطبيق للقواعد والاستنباط توسعت عقليته واستنار فكره فإذا به يفتح للناس أبواباً جديدة في الفهم للقرآن والسنة ، لأنه تحرر في أفكاره . واستقل في نظرياته . وجمع بين العلم والأدب . فليس من البعيد أن يصبح بعد نجاً يهتدى به في ظلمات الضلال . ويُقتدى به في فهم العصر والمعاصرة .

وذلك مانطلبه من رواد العلم وطلابه . وهو العبء الذي يتحمله العالم أو الأديب فلا يرفع الله درجاته إلا إذا وضعه عن كاهله . وأدّى أمانته للناس . وخرج عن قوله تعالى : ﴿ مثل الـذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ﴾ .

وإذا لم يكن العلم إلا آلةً للمناصب والتفاخر بتحقيق كبار المؤلفات وحسب . فلا بــارك الله فيه من علم . ولا بارك في حامله .

# كَيْفَ بَدَأْتُ التَّأليف ؟

أما وقد انتهينا من موضوع النقد والتوجيه . فلنتكلم عن أسباب التأليف وطريقته التي اخترناها لهذا الكتاب .

درست الأصول ( بندمار ) كغيره من الفنون ثم ( بصنعاء ) ولم أدرس كتباً كثيرة بل كا يدرسه الناس في الين . ( كافل لقيان ) مرتين ثم ( كافل الطبري ) ، ثم ( الغاية ) ، ولم أكمل الغاية كا هي عادة الدراسة . غير أني كنت أجد في أعماق نفسي لذة لهذا الفن ، كأن قواعده تتناغم مع غرائز التحرر في التفكير . فتوجهت بقوة إلى تحقيق بدائعه . ومراجعة البحث هنا وهناك . والتوجه في أي شيء مها صدر بقوة وإقبال يجعله سهلاً سائغاً . وكلما زدته توجها زادك شغفاً به .

وشيء آخر وهو أن الأقدار شاءت أن أعود من ( ذمار ) إلى مسقط الرأس ( هجرة السّر ) ، وهناك كنت أستاذاً لبعض الإخوان في المسجد ، وتدرجت معهم في الأصول من ( كافل لقان ) إلى ( كافل الطبري ) وفي الطبري وجدت الصعوبة التي قاسيتها تَحزُّ في صدورهم ، ورأيت الكتاب

عظياً . ففي مؤلفه تحرر وإنصاف . وحسن سبك في أسلوبه فبدأت أحرر عليه بعض حواشي محلّلاً عبارته وأضيف إليه ما يس غرض الأصولي معتمداً على الغاية ونحوها . وعرفت أنه لا شيء يعادل التدريس من أسباب النجاح وتتبعه المذاكرة والمطارحة .

استريت في الحواشي على الطبري ولكني أحسست بتعب بلا جدوى فيا أحاوله ، ولا يزال الإنسان من حاشية إلى حاشية حتى يكاد الكتاب يتلاشي بينها .

هنالك وقد أصبحت في العقد الثالث من عمري خطر ببالي مشروع نافع ألهمتُه إلهاماً في هذا الفن . وهو أن أقوم بتأليف كتاب في الأصول على المنهج الحديث سلاسة وترتيباً . وأصفيه من كل دخيل . وأقدمه للطلاب سهلاً نافعاً لا إسهاب فيه ولا إيجاز بل أحاول الاهتام بالمهم الذي يَمَس غرض الأصولي .

وألزمت نفسي أن أجعل الأمثلة والناذج والتارين من الكتاب والسنة والقياسات الصحيحة وذلك أن الأصول أكبر خادم للشرع الإسلامي من حيث أن غايته العلم بأحكام الله تعالى وهداية الأمة لمفاهبها الصحيحة .

وشيء آخر وهو تمرين الطلاب على التطبيق ، فكم من عالم يدرس الأصول ثم يَظَلُّ جامداً لا يطبقه بل ينصح له العلماء بدراسة ( العمدة ) للشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله لأنه كثيراً ما يطبق الأصول ويتعرض لمسائله .

وما إن تصورت هذا المشروع حتى رأيتُني مضطراً إلى مجهود كبير جداً فعزمت على ذلك مستعيناً بالله سبحانه مخلصاً في النية التي يرضاها مستطاعي(١).

مجهود عظيم : أريد أولاً أن أصفي الأصول من الدخيل ، ولم أجد من المؤلفين من يشير إلى أن هذه المسئلة دخيلة إلا أمثال البدر الأمير وتلميذه المحقق صاحب ( الفواصل ) في بعض المسائل ، ولكن مع التأمل لغرض الأصولي وموضوع فنه ظهر الأصول من الفضول .

ثم تحليل عبارة كل بحث بل تبديلها ، فكنت آخذ الغاية مثلاً . وأظلُّ زمناً أُحلِّل ذلك الأسلوب المنطقي الذي يشكو منه كل طالب حتى أصيغَه في أسلوب سهل . ثم أبحث وأتقب عن

<sup>(</sup>١) كان هذا في ( هجرة السر ) ١٣٦٥ هـ .

الآيات والأحاديث أمثلةً ونماذجَ وتمارينَ مستنبطاً في كل مثال استنباطاً جديداً أو اعتماداً على ما وجدته في شروح الحديث من التعرض للأصول عند الاحتجاج .

والقارئ يستطيع التفريق ، والمراد من الإشارة بهذا هو أن المثال إنما يراد به التقريب والتمرين لا التحقيق ، فلا مناقشة تشغل الطلاب عند التدريس إن ظهر للأستاذ معنًى في الحديث غير الذي ظهر لي . بل المهم هو توضيح القاعدة وتطبيقها ، وقديماً قالوا : « ليس من دأب التحصيل المناقشة في التمثيل » .

وكنت أتخير الأحاديثَ التي تنفع الطلاب لا من ناحية التمرين والتطبيق وحسب ، بل منها ومن الناحية الْخُلقية والأدبية . ففي جوامع الكلم النبوي بركة ونور ، وفيها شفاء للصدور . وفيها آداب وأخلاق . وفيها فصاحة وبلاغة .

هذا ما كنت أصنعه ، ولكن الصعوبة كلها تكاد تنحصر في عدم المصادر المهمة خصوصاً في المعتقل . وكنت أعتمد على المصادر التي ذكرتُها لعلماء البين الأعلام وغيرهم . وهي كتب لها قيتها من الصحة والتحقيق وأصحابها بمحل من العلم والثقة والورع في الرواية عن المذاهب الأخرى كالحنفية والمالكية والإمامية وغيرهم . ولذلك أقدم عذري إلى أي فرقة تجدئني أنسب إليها قولاً في أي نظرية وهي لا تعرفه لبعدها عن الأصول القديمة . وما من شك في أن النقص البشري لا يخلو منه أحد .

معذرة في مثل هذا . وأهلاً بالنقد والإرشاد أو الإعانة بمصادر كبيرة لأعيده من جديد بصورة أوسع مها وجدت فيها شيئاً زائداً يتعلق بموضوع الأصول .

والنقد مقبول مها كان في أدب وإنصاف وإخلاص لله ، وللعلم بعد البحث عن المصادر التي أخذت منها ومعذرة خاصة للإمامية فكتبهم غير موجودة لدينا ، وهم الفرقة ذات العقول القضائية والذكاء النادر والتحقيق في أصول المسائل ، كا نلاحظ ذلك من كتابتهم في ( رسالة الإسلام ) الجلة المعروفة . ونحن الآن في عصر ( التقريب بين المذاهب الإسلامية ) فما لنا وللشقاق والتقليد في الحط من أي فرقة كانت ، ولم أجد لهذا المؤلف الأصولي اسماً يتناغ ويتجاوب في ذوقي ويمثل أهدافي غير هذا الاسم ( المصَفَى ) أوحت بداية قرآنية كنت أتلوها وأنا أفكر في تسميته وهي قوله تعالى : ﴿ وأنهارٌ من عسلِ مصفى الهوفعاتُ هذا الاسم في الغلاف . ونقل ماقد تحصل منه بعض

الطلاب ( بهجرة السر ) أن ماذا حدث ؟ \_ حدث من المصادفات أني وجدت مع بعض العلماء عدينة ( حجة ) من الفقهاء ( آل نصّار ) كتاباً مخطوطاً أثرياً في رقّ قديم له نحو ( ٧٠٠ ) سنة فتحته فوجدته فإذا هو ( المنخول في الأصول ) للغزالي أشبه بمن كبير ثم تصفحته فإذا أنا بهذا الاسم ( المصفى ) للغزالي عبارة عن متن صغير في الأصول كأنه قصد به التقريب للصغار ، فعجبت من هذه المصادفة في الاسم لا في طريقة التصفية والمنهج ، فترددت ثم عزمت على أني لاأخلف هذا الاسم إذ لم أجد غيره مناسباً في لفظ مختصر بلا سجع متكلف . ولذلك ذكرت هذه المصادفة إذ لا يجوز في شريعة التأليف انتهاب الأسماء فاسم الكتاب يمثل خواطر مؤلّفه وأهدافه . ولا انتهاب ثمّ وإنما هو وقع الحافر على الحافر .

## لهاذا تَعَوَّق الْمَشْرُوع ؟

إنه مجهود فردي كبير . ولكنه لو سلم من هذه الأسباب لما تعوق قريباً . وهذه أهمها :

١ ـ لم يكن المشروع وحده عملي الخاص ( بهجرة السر ) بـل إغا كان يأخـذ من العصر إلى
 المغرب . وسائر الأوقات مشغولة بنحو اثني عشر درساً كنت أقوم بها للطلاب .

٢ ـ عدم المصادر الهامة فما كانت تتيسر من صنعاء إلا بمشقة . وكنت أستعين بالعلامة العربي الشرفي أبقاه الله قبل أن نتعارف . وكان ذلك بواسطة نبيلٍ من الشباب . هو الأخ عبد الله بن محمد الوزير الشهيد بحجة ١٩٤٨ .

وهذا العالِم مشكور على انقطاعه للعلم والتأليف والتعمق ، وهذه المصادر مثل ( الفواصل ) و ( نظام الفصول ) ونحوها من الثروة العلمية اليمنية .

٣ ـ اضطراب الحياة وأحوالها التي تشغل كل إنسان : رحلة إلى (عدن ) لغرض خاص استغرقت نصف عام . ثم ... ثم عاصفة هوجاء ونكبة عمياء في سنة ١٩٦٧ (٢) رمت بي إلى ( معتقل القاهرة بحجة ) ثم هدأت الحالة نوعاً ما . ولكن حياة السجن لا تخفى على كل ذي لب . فتارة

<sup>(</sup>١) ثم جاءت ثورة ١٣٦٩ هـ فنهب من المنزل وأعدته في معتقل القاهرة من جديد أواخر ١٣٦٩ هـ بهذه الطريقة كختصر أما الطريقة الأولى فكانت على المنهج الحديث أيضاً ولكنها موسعة وكانت البداية .

<sup>(</sup>۲) مکذا

يستسلم الإنسان للأحزان والذكريات . وتارة ينتصر عليها . وحيناً يسأم الحياة نفسها . فلا يخفف عليه إلا الروايات والهزليات .

ولم أعد للتأليف إلا وكأنه قد مضى بيني وبينه أعوام وأعوام ... وما هنالك غير ثلاثة أعوام تقريباً . ولكن الحوادث تضفي على الأيام ضخامة معنوية حتى يصبح اليوم كسنة أو سنوات . وشيء آخر وهو صعوبة المصادر في السجن . ولم يتفضل بشيء منها إلا النين يقدرون العلم وخدمات العلم وسأذكرهم مقدراً شاكراً في كتاب آخر ( اعترافي ) أستطرد فيه حياتي وانتقالي من معتقل القاهرة إلى معتقل المقام بحجة . وتجاربي وغلطاتي . ولله درّ الإمام الشاعر الحكيم ( الشافعى ) رحمه الله حيث يقول :

كلما أدَّبني المدها لله تقص عقلي وإذا ما ازددت علماً زادني علما الجهلي

☆ ☆ ☆

## التَّعقيدُ وَالتَّسْهيل

ما يزال الصراع قائماً بين المولعين بالمؤلفات على المنهج القديم والمؤلفات على المنهج الحديث ، كا هـو الشـأن الآن في الصراع بين المسلمين في القـديم والجـديـد . والشرق والغرب ، والاستعار والاستقلال ، والدين واللادين ... وهلم جرّا .

ذلك أن الأمة الإسلامية الآن في أول أدوار النهضة العامة تريد أن تستعيد مجدها القديم . وهذا الصراع ضروري لكل أمة تلامس الدور الأول والثاني من النهضة ، وفيها يكون التطرف في الجانبين ليحل الوسط العادل بينها و يقضي عليها أو يكاد . سنة الله في خلقه .

وهكذا التعقيد والتسهيل . فريق متوسط يأخذ النافع من القديم والحديث ، ويحسب التسهيل للطلاب نوعاً من الإصلاح في عالم التأليف بحسب العصر وتطوره .

وفريق مولع بالكتب القديمة متطرف في الولوع بها وفي محاربة غيرها وإن كانت بطيئة النفع ، كثيرة التدقيق في المناقشات اللفظية الخالية من الفائدة الجوهرية في الموضوع .

وفريق مولع بالتسهيل متطرف إلى حدٌّ بعيد في الولوع بها. وفي الحطُّ من القديم ، والحق

أن الفضل للأسلاف في الابتكار والخدمات البجلّى التي قدموها للعلم والأدب ، والحق أيضاً أن للمتأخرين الفضل في التسهيل والتقريب ومراعاة التطور العظيم . ولماذا الجدال حول هذا الموضوع وهو جليّ واضح لمن أنصف ؟ ومن الأمراض الجديدة الإفراط في حبّ التعبير السهل حتى ترى بعض المترفين في الدراسة يشمئز إذا وجد نظرية أو بيتاً من الشعر يضطره إلى شيء من التفكير ليتاز بفهمه للناس .

وقد يبالغ في الترف العلمي إلى حدً يَستصعب فيه ( النحو الواضح ) وهو بتلك السهولة والسلاسة كأنه يريد العلم كحلوى شهية لذيذة تقدم في طبق جميل . وترتفع من نفسها إلى فه بالة كهربائية . وقد يبالغ في الترف إلى أقصى حدّ . فيتنى أن يقدموا له العلم والأدب في ( حقنة ) أي شرنقة يؤخذ في ساعة ثم تطيب الحياة . وإذاً فواجب الأساتذة محاربة هذا المرض بتربية النفوس على السّمو والطموح وعلو الهمة .

## وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

ونظراً إلى ماأريده من التسهيل والتقريب ، فقد بذلت كل مجهود في هذا السبيل . ولو أمكن من تقديمه في أرق أسلوب وأعذبه ، حتى يُظَنّ من عذوبته وسلاسته أنه جمع من نسات الخلد لفعلت . ولكن هذا الفن نظري . وليس بقواعد معلومة كالنحو يكفي فيها أن تختصر بلا دليل عليها ولا برهان لأنها لغوية محضة . أما الأصول فلا بدّ من البرهان والبحث في أدلة قواعده لأنه نظري يعتد على البراهين لكل قاعدة . وبذلك يخرج الطالب من دراسته مستقلاً بأنظار خاصة يتكن بها من الاجتهاد . والأصول يعد من العلوم العقلية كالفلسفة ، فلا بد من الأقوال والبراهين الخاصة بكل فكرة . ولو جعلنا من التسهيل حذف الأقوال وأدلتها لأبطلناه بتاتاً ولوَقَعنا في التقليد ، وهو فن لا تقليد فيه بالإجماع . ولَمّا صحَّ أن يُسمَّى هذا بمَولَّفُ أصول ، بل مختارات فلانٍ في الأصول أو أصول الزيدية أو الحنفية . ولم نجد هذا في كتب الأصول . رغم تدخل التذهب ألا النادر من المختصرات التي لا تحمل إلا الاسم . وخصوصاً الآن فنحن في عصر أصبحنا مضطرين فيه إلى تربية العقل على الاستقلال والبحث والبراهين ، وفتح الجال للمسابقة النظرية في ميدان الحياة العلمية والأدبية . ولذلك لم يكن هذا المؤلف إلا للمدارس العليا . مثلاً بعد أن يتوسع فكر الطالب ويسمو ذوقه العلمي والأدبي . لأنه خاص بمن يريد التوسع في التفسير والحديث والتشريع . وهو بهذه الصفة يرهق عقلية التلميذ الصغير . فهو خلاصة من ( الغاية ) ونحوها والتشريع . وهو بهذه الصفة يرهق عقلية التلميذ الصغير . فهو خلاصة من ( الغاية ) ونحوها

و ( الغاية ) لا يدرسها إلا المنتهي ولكن لسهولة هذا يـدرسـه المتوسـط من التلاميـد ، ثم يتوسع إن شاء . وعلى كلِّ فهذا راجع إلى نظر الأستاذ . وإدراكه لذوق الطلاب وذكائهم .

**& & &** 

# طريقة الجارم وزميله

اخترت في هذا المشروع طريقة العالِمَين ( الجارم ومصطفى أمين ) في الشكل لا في الجوهر ، لأني وجدتها قريبة سهلة نافعة في العلم والأدب .

والنحو فن قد ذُلَلت صِعابُه وتمارينه ، ونماذجه تكون من أي كلام عربي . أما الأصول فلا يزال معقداً وتمارينه وفاذجه لابد أن تكون من الكتاب والسنة والقياس واقعية غير مفروضة . وبعد البحث والنظر اطهأنت نفسي لهذه الطريقة : الأمثلة ثم البحث ثم القاعدة فالناذج فلا التارين . وقد أستَغني بالناذج وحدَها إذا كان البحث من الملحقات لا من الصيم . وقد أخرت بعض المسائل عن وضعها الأول . وتركتها إلى محلها اللائق بها كسئلة تعارض أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله . أخرتها من بحث السنة إلى بحث العام والخاص . وجمعت أبواب العام والخاص ، والمجمل والمبين ، وغيرها إلى دليل السنة ، ثم الإجماع ثم القياس ، ثم باب الاجتهاد والتقليد ، ثم الترجيح ليأخذ الطالب صورةً كاملةً عن كلّ دليل .

ومما قوّى رغبتي في اختيار المنهج الحديث . ماكنت أجده من السهولة على الطلاب عند أن درستهم مؤلفات الجارم وأمثاله . بل كنت أغبطهم عليها حين أتذكر ماقاسيناه من الصعوبة أيام الدراسة . فهذه المؤلفات الحديثة \_ والحق يقال \_ سهلة في نفسها ، ثم يسهل بعدها التعمق في العلم ودراسة الفن من جميع نواحيه لمن أراد التوسع .

 $\triangle \quad \triangle \quad \triangle$ 

وبعد فقد انتهى بنا القول عن أهداف أوجَبَتْها ضرورة التأليف وتجارب التدريس ، قدمناها لطلاب السمو في العلم والتفوق في أقوى وأهم آلة للاجتهاد ( الأصول ) .

وحررناها في صورة من النصح والإرشاد . وفي شيء من التوجيه والنقد . ومن الله نستمد التوفيق وصلاح النية . ونردد ذلك الدعاء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه لما

شكوا إليه نزعة الرياء بعد أن ساه الشرك الأصغر فقال لهم : « إذا أحَسَّ أحدكم شيئاً من ذلك فليقل : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لانعلمه » أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم .

تحريراً بمعتقل ( بيت المؤيد ) بمقام حجة ثامن عشر ذي القعدة ١٣٧٢ هـ .

المؤلّف أحمد بن محمد علي الوزير

# مبادئ الأصول

۱ ـ استمداده

۲ ـ موضوعه

٣ ـ حکمه

٤ ـ غايته

012-0



#### ۱ ـ استمداده

الأصول مستد من ( علم الكلام ) أو ( التوحيد ) كا قالوا لأنا نبحث في الأصول عن الأدلة من الكتاب والسنة . وهذا يتوقف على معرفة الصانع تعالى وصدق المبلّغ عليه الصّلاة والسّلام وهذه المعرفة لاتكون إلا ( بعلم الكلام ) .

هكذا قالوا . والحق أن معرفة الصانع وصدق المبلّغ لايحتاجان إلى علم الكلام ، فالإسلام جاء بالهداية إلى التفكير في المصنوعات والمخلوقات . وآمن بهذه الطريقة الملايين من المسلمين في صدر الإسلام .

فهن آمن بالله ورسوله خاتم الأنبياء وما جاء به فقد آمن بأنَّ الله هو خالق الكون وأن رسوله هو الصَّادق الأمين بدون أن يدرس (علم الكلام) ، وإذاً فالأصول متوقف على الإيمان وهذا بديهى .

وأصاب الأصوليون حين قالوا أنه مستد من اللغة العربية فيا تمس الحاجة إليه لأن القرآن عربي والنّبي عربي . ومستمد أيضاً من ذوق الصحابة للتشريع ومن الرّسول الكريم صلّى الله عليه وآله وسلم كا جاء في بعض الأحاديث أن الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الْحُمُر هل فيها زكاة . فقال لم يأتني فيها شيء إلا هذه الآية الفذة ﴿ فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرّاً يره ﴾(۱) ، فقد فهم الرسول منها العموم وهو أعظم العرب ذوقاً لِلُغَة قومه . وما قالوه أنه مستمد من ( الأحكام ) أي الوجوب والندب ونحوهما ، فإذا قيل الأمر للوجوب . فإنه يتوقف على معرفة الوجوب ماهو ، لغة واصطلاحاً ، ولهذا يقدمون بحث الأحكام على بحث الأدلة . وهذه ملاحظة في تقديها مقبولة . وأما كونه مستمد منها ففي ذلك غوض . ولعلهم أرادوا أنه متوقف على فهمها أعنى بحث الأدلة متوقف على بحث الأحكام .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، وسيأتي في باب العام والخاص .

#### ۲ ـ موضوعه

موضوع الأصول الذي يبحث فيه هو الأدلة من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية كالأمر والنهي . والعام والخاص . والمطلق والمقيد . والناسخ والمنسوخ . والجاز والمشترك . إلى آخر الأبواب .

فالأصولي يبحث عن دلالة هذه الألفاظ وعن صيغها ، وكيف يستدل بها في أخذ الأحكام لغة وشرعاً . وكيف الترجيح بين المتعارضات والجمع بين المتناقضات وكيف العمل في شروط الأخبار سنداً ومتناً . وجرحاً وتعديلاً وتأويلاً . وكيف العمل بالإجماع والقياس وشروطها وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وتوابعه .

هذا هو اللّب والجوهر . وهو غرض الأصولي ، وما عداه فلحَق مقبول أو دخيل مردود . وبعضهم يقول في تفسير الموضوع . ( الأدلة السّمعيّة ) لتخرج العقلية . وبعضهم يزيد ( والعقلية ) لتدخل أحكام العقل . وقد مرّ في المقدمة توضيح تدخل المذاهب في الأصول<sup>(۱)</sup> .

#### ٣. حكمه

أما حكه فهو فرض كفاية إذ لا يلزم على كل مكلف القيام به كفرض العين . ولا يكن الاجتهاد من كل واحد . قال الله تعالى ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ فدراسته واجبة على العلماء الكبار خصوصاً الذين يحاولون التشريع المناسب لكل عصر . والدفاع عن الدين وفلسفة أحكامه والتوسع في التفسير والحديث .

#### ٤ \_ غايته

أما غاية الأصول فهي أشرف الغايات وأرفعها قدراً . وأكبرها شأناً . غايته العلم بأحكام الله تعالى وذلك سبب الفوز في الدارين . غايته أن يأخذ العالِمُ أحكامَ الدين وتشريعَه عن بحث واجتهاد . وعن فهم صحيح . وتفكير مستقل . فهو يستنبط حكماً جديداً . أو يجتهد في ترجيح أي قول سبقه فيه الغير . فغايته هي العظية النفع للأمة في العبادات . ونظم المعاملات . ومراعاة التطور والاستقلال العقلي في النظريات .

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ( ٣٠ ) من القدمة .

#### ٥ \_ حَدُم

١ ـ إضافي . ٢ ـ لَقَى .

أما حدّه فإنما يتضح بتفسير هذين اللفظين ( أصول الفقه ) فنقول هذان اللفظان مركبان من مضاف وهو \_ أصول \_ ومضاف إليه وهو \_ الفقه \_ ومعناهما بهذه الإضافة أذلة الفقه .

هذا بالنظر إلى أصلها قبل أن يصيرا لقباً لهذا الفن \_ الأصول \_ أما بعد أن صارا لقباً له كأنها كلمة واحدة فلها معنى آخر سيأتي :

وإذاً فللأصول حَدّان :

١ ـ حَدًّ ( إضافي ) أي بالنظر إلى التركيب الإضافي الموجود في ذينك اللفظين ( أصول الفقه ) وشرح كل واحد منها لغة واصطلاحاً .

و (٢) حد ( لقبي ) أي بالنظر إلى ذينك اللفظين بعد أن صارا لقباً لهذا الفن وإليك توضيح الحدين ( الإضافي ) و ( اللّقيي ) ولنبدأ بالإضافي .

# (أ) الإضافي

أصول : هذا هو المضاف فأصول جمع أصل . والأصل في اللغة ما يبتني عليه غيره . وفي الاصطلاح يطلق على معان كثيراً ما وجدناها تدور في لسان الفقهاء والأصوليين وشراح الحديث وهي هذه :

- (أ) الراجح : نقول : إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والجاز وأردنا الترجيح ـ الأصل الحقيقة أي الراجع في استعال اللفظ مثلاً .
- (ب) المستصحب: نقول: الأصل الإباحة أي في كل شيء، أي يجب أن نستصحب الأصل حتى يأتي دليلً بالتحريم. فالأصل الإباحة أي المستصحب. أو نقول: الأصل الطهارة أي نستصحب طهارة الثوب أو غيره حتى نتيقن النجاسة.
- (جـ) القاعدة : نقول : فلان يقرر هذه الفكرة على أصله أي على قاعدته في مذهب المشهور بأصول أي قواعد خاصة به .

(د) الدليل : تقول : الأصل في تحليل كذا أو تحريمه الكتاب والسنة أي الدليل . وهذا المعنى هو المناسب لتفسير الأصل المذكور هنا فمعنى ( أصول الفقه ) أدلته التي تأسس الفقه عليها .

وهذه المعاني لاتحتاج إلى تمرين . فقد حكيناها بأمثلتها ثم هي مصطلحات بسيطة وبهذا تمّ تفسير المضاف .

# (١) القاعدة

يطلق الأصل في الاصطلاح على الراجح والمستصحب والقاعدة والدليل .

#### ٢ ـ الفقه

هذا هو المضاف إليه . والفقه في اللغة الفهم لما فيه خفاء ، وفي الاصطلاح : عبارة عن فهم الأحكام الشرعية بعد البحث عن الأدلة المفصلة التي تدل على وجوب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة . وزيادة في الإيضاح نقول : إذا بحثت مثلاً في الكتاب أو السنة عن حكم من الأحكام الشرعية وانتهيت من بحثك إلى فهمه عن علم أو ظن معتداً على الدليل التفصيلي لاالإجمالي . فذلك هو الفقه . وفي الحديث : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » .

والأدلة التفصيلية هي العمدة فلا نستند مثلاً في تحليل البيع إلى الدليل الإجمالي وهو القرآن . بل لابد من الاعتاد على التفصيل في قوله تعالى : ﴿ وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبى ﴾ ، كا سيأتي . وبهذا نعرف أن فقه المقلد لا يسمى فقها ، لأنه لا يعرف الأدلة المفصلة ولا يبحث عز شيء بل يتبع غيره من دون حجة ولا شبهة كا سيأتي في باب التقليد . ولذلك حكى صاحب ( الروض النضير رحمه الله ) أن الثناء الوارد على العلماء في الكتاب والسنة خاص بالمجتهدين في العلم .

والفقه خاص بمعرفة الأحكام الشرعية أما ( العلم ) فهو عام لـذلـك ولسـائر الفنون . وهـذه مصطلحات تواضع عليها العلماء قدياً وحديثاً والمراد معرفتها .

# (٢) القاعدة

الفقه هو العلم أو الظن بالأحكام الشرعية بواسطة البحث عن الأدلة التفصيلية .

## (ب) اللقبي

والآن نتكلم عن الحدّ اللقبي فقد صار لفظ ( أصول الفقه ) لقباً لعلم الأصول .

والكلام على الحدّ اللقبي هو الذي يَهمنا كتعريفٍ للفن نفسه . وقد اخترنا لهذا الحدّ لفظ ( الغاية ) لقوة سبكه وسهولته . ولأنه جعل الأصول نفس القواعد كما هو مختار المحققين لاأنه العلم بالقواعد . والخلاف المطول حول هذا أعرضنا عنه لأنه لا يجدي الأصولي في غرضه . والمهم هو تعريف الفن الذي ندرسه وفهمه . وإليك الحدّ اللقبي .

#### (٣) القاعدة

أصول الفقه هو : القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية .

هذا هو الحدّ اللقبي للأصول كما حرره صاحب الغاية وإليك شرح ألفاظه مفصلة .

#### (١) القواعد

هي جمع قاعدة ، والمراد بها هنا عند الأصوليين : الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئياته وتُعرَف أحكام الجزئيات من الكلي هذا . وتوضيح هذا أن نقول مثلاً :

الأمر للوجوب فهذه قاعدة أصولية أي حكم كلي ينطبق على جزئياته أي على كل أمر كمثل في وأقيوا الصلاة ﴾، و ﴿ أتوا الزكاة ﴾، و ﴿ أتّموا الصيام ﴾ هذه أوامر جزئية تدخيل تحت قاعدة الأمر للوجوب ، فقد عرفنا أحكام هذه الجزئيات . وهي الأوامر المذكورة من ذلك الحكم الكلي وهو ( الأمر للوجوب ) ، وكذلك نفعل في كل قاعدة مثل ( الناسخ لابد أن يعرف تأخره عن المنسوخ ) فهذه قاعدة أي حكم كلي تدخل عليه جزئياته من أي ناسخ ومنسوخ .

# (ب) الموصلة بذاتها

فهي قواعد نتوصل بها إلى الاستنباط . وفي هذا التعبير تصريح ـ لوفهم بعضهم ـ بأن هذا الفن وُصلة إلى غيره . وليس مقصوداً لذاته . فنحن إذا درسناه فإغا ندرسه ونحققه لنتوصل به إلى معرفة طرق الاستنباط . ولم ندرسه لذاته فهو من علوم الآلة . وإن كان الأكثر إنما يدرسونه لذاته . ولهذا لا يعلمون به في الكتاب والسنة . بل نراهم مقلدين دائماً مهملين لهذا الفن العظيم .

وفي قوله ( بذاتها ) إشارة إلى أنه يتوصل بالقواعد نفسها إلى الاستنباط . فإذا عرفت أن الامر للوجوب مثلاً ووجدت صيغة الأمر في الكتاب أو السنة بأي شيء حكمت بوجوبه إلا لقرينة تصرفه عن الوجوب . وهكذا في كل قاعدة نتوصل بها إلى الاستنباط مباشرة بخلاف ( النحو ) وسائر علوم الآلة فإنك تتوصل بها إلى شيء من الاستنباط ولكن بواسطة لابذاتها .

مثلاً نعرف من النحو كيف دلَّت الألفاظ على معانيها بقواعده المعروفة ، ثم بعد هذا نتوصل بها إلى إخراج الحكم الشرعي من الأدلة .

والحاصل أن الأصول والنحو وغيرهما علوم آلة . ولكن التوصل بالأصول قريب لأنه بذات القواعد والتوصل بغيره من علوم الآلة بعيد . لأنه توصل بواسطة كا بيّناه .

# (ج) (إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية)

قد عرفنا مامعني كون القواعد موصلة بذاتها ولكن إلى أي شيء نتوصل بها ؟

نتوصل بها إلى استنباط (استخراج) الأحكام من الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة وأي الأحكام نقصده ؟ لانقصد بها الأحكام العقلية كالعلم بأن الضدين لا يجتمعان ولا الحسية كالعلم بأن النار عرقة ولا الاصطلاحية كالعلم بأن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب فالأولى تعرف بالعقل والثانية بالحواس والثالثة بوضع الاصطلاح الخاص بالشيء وإذا فالمراد بالأحكام هنا (الشرعية الفرعية) كا صرّح بها في القاعدة وبحث الأحكام سيأتي ثم نجد (الشرعية) قد انقست عند الأصوليين والفقهاء إلى (دينية) أصلية تتعلق بأصول الدين مثل وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما وإلى (فرعية) وهي التي يتعلق بها كيفيّة على مثل تفاصيل الصلاة والأحكام الشرعية ، وكلها اشتلت عليها كتب الفروع وشروح الحديث .

إذاً فما المراد بالشرعية هنا : المراد بها ( الفرعية ) التي يستخرجها المجتهد من أدلة الشرع بما معه من قواعد أصولية ونحوية فيعرف بها تفاصيل الأحكام والمسنونات .

أما الأحكام الأصولية أي التي تتعلق بأصول الدين مثل وجوب الصلاة وتحريم الخر فلا تحتاج إلى استنباط لأنها معلومة من الدين ضرورة .

# (د) (عن أدلتها التفصيلية)

وإذا كنا قد عرفنا الاستنباط والأحكام المطلوبة هنا فما هو المصدر الذي نستخرج منه تلك الأحكام ؟

هو الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فقول عن أدلتها التفصيلية متعلق بالمصدر وهو الاستنباط. أي نستخرج الأحكام عن الأدلة الشرعية المفصلة. وذلك هو معنى الاجتهاد.

وبهذا يخرج علم المقلد لأنه لم يكن عن دليل ولا شبهة دليل كا سيأتي . بل من باب إن قالوا قلنا ... وهذا الفن هو قطب الاجتهاد وخاص بمن يريد التحرر من التقليد ويحاول استقلال عقله في النظر لنفسه . والعمل برأيه في الأحكام الشرعية طبق القواعد الأصولية ... وقوله (التفصيلية ) أخرج به الأدلة الإجمالية كمطلق الكتاب والسنة فإذا استندنا مثلاً في أن ميراث الأخوة هو الثلث إلى القرآن والقرآن قطعي ، وقد قرره فلا يسمى استنباطاً كا تقدم آنفاً لأنه استناد إلى دليل مجل بل يجب أن نأتي بالدليل التفصيلي . وهو قوله تعالى ﴿ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ﴾ ذلك أن الأحكام إنما تستخرج من الأدلة التفصيلية الصريحة لامن كون الشيء أوجبه القرآن أو السنة مثلاً بل لابد من الليل المفصل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس . فالاجتهاد لابد أن يعتد على دليل صحيح . هذا تعريف الأصول أو قاعدته . وبها تفهم أنه أصبح الآن يُدرس في بعض المدارس لذاته لا لما وضع له وهو الاجتهاد . وبها تعرف أيضا أنه من أهم علوم الآلة في الاستعانة على الاستنباط والاجتهاد ومعرفة أحكام الله تعالى ونظام الشرع الإسلامي والتوفيق بين المتعارضات والمناسبة للتطورات .

فعليك أيها الطالب بتحقيقه وتطبيقه علياً في الكتاب والسنة وإلا فخير لك أن لا تدرسه إذا كنت ستهمله وتبقى مقلداً عاجزاً .

0

وبانتهاء الكلام على هذه المبادئ الأصولية . ننتقل إلى الكلام على بحث الأحكام وتوابعها ومصطلحاتها الأصولية .

# القب الأول

الحكم الشرعي

# باب منفرد

# أنواع الحكم الشرعي الحكم التكليفي والوضعي

#### الأمثلة:

(أ) قال الله تعالى : ﴿ وَأُمُّوا الحجُّ والعمرةُ لله ﴾ .

(ب) قال الله تعالى : ﴿ الزَّانية والزَّاني فاجلدوا كلَّ واحدٍ منها مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفةً في دين الله ﴾ .

(ج) قال الله تعالى : ﴿ والَّذِينَ يبتغون الكتابَ بما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ﴾ .

(د) قال الله تعالى : ﴿ يسئلونكَ عن المحيضِ قل هو أذَّى فاعتزلوا النِّساء في المحيض ﴾ .

#### البحث :

إذا تدبرت الآية الأولى عرفت أن الله تعالى كلفنا بإتمام الحج والعمرة وأمرنا بـذلـك فهو حكم تكليفي بمعنى أن الله كلفنا بذلك وخاطبنا به فوجب علينا .

وإذا نظرت إلى الآية الثانية عزفت أن الله تعالى جعل الزنا سبباً للجلد وذلك حكم وضعي . بعنى أن الله تعالى وضعه علامة لوجوب الجلد . فكون الزنا سبباً للجلد حكم وضعي ووجوب الجلد حكم تكليفي .

وإذا تأملت الآية الثالثة عرفت أن الله تعالى جعل العلم بالخير في المملوك شرطاً في مكاتبته وذلك حكم وضعي . أي إنه وُضِع علامة للمكاتبة . ولذلك سمي وضعيًا .

وإذا تدبرت الآية الرابعة عرفت أن الله تعالى جعل الحيض مانعاً من الوطء وذلك حكم وضعي بمعنى أنه جعل علامة لترك الوطء والأمر بالاعتزال حكم تكليفي . أي إن الله كلفنا بذلك . ولذلك سمي تكليفياً .

وبهذا يتضح لك أن أقسام الوضعي ثلاثة (١- السبب - ٢- الشرط - ٣- المانع). وإذا نظرت إلى هذه الآيات الكريمة عرفت أنه قد يجتمع الحكم التكليفي والوضعي في آية واحدة (كآية الزّنا والحيض) وقد ينفرد الحكم التكليفي (كآية الحج).

وهذان الحكمان التكليفي والوضعي يعان جميع الواجبات . ولا يثبت الحكم مها كان إلا بدليل صحيح أو حسن . وكل متعبّد بظنه . هذا إذا كان الدليل أحادياً . أما إذا كان قرآنا أو متواتراً أو إجماعاً فهو قطعي قد استغني عن التصحيح والتحسين . وإذا تأملت أقسام الوضعي الثلاثة . فهمت أن السبب هو الذي يلزم من وجوده وجود الحكم كالزّنا فإنه سبب للجلد . ودلوك الشمس سبب للصلاة . والشرط هو الذي يلزم من عدمه عدم وجود الحكم كالوضوء للصلاة . فإنه شرط في صحتها . والاستطاعة شرط في وجوب الحج . والمانع الذي يلزم من وجوده عدم الحكم كالنجاسة فإن وجودها مانع من صحة الصلاة ". وهذه الثلاثة هي المعبّر عنها بالأحكام الوضعية بمعنى أن الشارع وضعها علامات للأحكام التكليفية . فالزّنا مثلاً وضعى . والمُجَلدُ تكليفي ".

وحيث جعلها الشارع علامات . فذلك حكم منه ويجب أن نفهمَـه ويصح أن نسميه حكمًا شرعياً كا نسمي وجوب الجلد حكماً شرعياً .

شروط الحكين : ويشترط في التكليفي البلوغ وعلم المكلف بذلك الحكم لامتناع تكليف الغافل . أما الوضعي فلا يشترط فيه هذه الشروط . ولذلك وجب الضان على غير المكلف كالقتل إذا صدر من الصبي والمجنون والنائم . وكذلك طلاق السكران . فهذه أسباب توجب الضّان والسّبب حكم وضعى كا عرفت .

#### القاعدة

- (١) الحكم الشرعي هو ما ثبت على المكلف فعله أو تركه بخطاب الشارع.
- (٢) الحكم التكليفي هو الخطاب الصريح في الوجوب أو التحريم وليس بشرط ولا
   سبب ولا مانع .
  - (٣) الحكم الوضعي هو الخطاب المصرح فيه بأنه سبب أو شرط أو مانع .

<sup>(</sup>١) يقول الأمير في شرح منظومته إن الأصوليين طولوا النقاش في الأحكام الوضعية حتى صاحب الفواصل بما لا يجدي وفي هذا كفاية .

- (٤) السبب هو الذي يلزم من وجوده وجود الحكم .
- (٥) الشرط هو الذي يلزم من عدمه عدم وجود الحكم .
- (٦) المانع هو الذي يلزم من وجوده عدم وجود الحكم .
- (٧) الحكم التكليفي والوضعي لا يثبتان إلا بدليل صحيح أو حسن (١) .

# مُوذج (١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » رواه البخاري .

الإجابة

| التوضيح                                                     | النوع      | الحكم            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| الحكم بأنه لازكاة على المسلم في عبده ولا فرسه تكليفي لأنــه | حكم تكليفي | عـدم وجوب الزكاة |
| لم يكن سبباً ولا شرطاً ولا مانعاً بل صرح بالحكم رأساً .     |            | في العبد والفرس  |
|                                                             |            | على المالك       |

# نموذج (۲)

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « لا يُقاد الوالد بولده » . القود: ( القصاص ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقى .

الإجابة

| التوضيح                                                       | النوع   | الحكم             |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| يقول الله تعالى ﴿ النَّفْسُ بالنَّفْسِ ﴾ فما هو الدليل في عدم | تكليفي  | عدم وجوب          |
| قتل الوالد إذا قتل ولده : إذا نظرنا عرفنا أن الشارع           | ووضعي   | القصاص على الوالد |
| جعل المانع كون الأب سبباً لوجود الولـد فلا يكون سبباً         | بالمانع | في قتلــه ولــده  |
| في إعدامه فهذا المانع حكم وضعي والنتيجة هي سقوط               |         | لوجود المانع      |
| القصاص على الوالد حكم تكليفي .                                |         |                   |

 <sup>(</sup>١) هنا يورد الأصوليون مسألة تحسين العقل وتقبيحه وقد أعرضنا عنها راجع المقدمة ص ( ٢٢ ) .

# تمرین (۱)

بيِّن نوع كل حكم في الحديث الآتي:

(١) عن ابن عمر رضي الله عنه قبال سمعت رسول الله صلى الله عليمه وآلمه وسلم يقول : « إذا رأيتموه ( الهلال ) فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » متفق عليه . واللفظ للبخاري .

(٢) عن ابن عباس رضي الله عنها أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة فقال : « إنها لا تحلّ لي إنها ابنة أخي من الرّضاعة ، ويحرم من الرّضاعة ما يحرم من النسب » متفق عليه .

(٣) قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا كُتبَ عليكم القصاصُ في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنْثى بالأنثى ﴾ .

#### تمرین (۲)

بيِّن أنواع الحكم فيما يأتي ، وبيِّن أقسام الوضعي :

- (١) قال الله تعالى : ﴿ يسألونكَ عن الأهلَّة قل هي مواقيتُ للنَّاسِ والحجِّ ﴾ .
- (٢) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي . وقوّاه ابن خزيمة وابن الجارود . ورواه الدّارقطني من حديث ابن عباس وزاد في الآخر : « إلا أن يشاء الورثة » وإسناده حسن .
- (٣) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أودع وديعة فليس عليه الضّان » أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف . ولكن الإجماع قد ثبت على أنه لا ضان على الوديع فصار الحديث قويّاً بالإجماع .
- (٤) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ديّة جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بديّة المرأة على قاتلتها » .

(٥) عن ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » رواه البخاري .

# تمرین (۳)

# بيِّن نوع الحكم فيما يأتي :

- (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على قاتلها وورثها ولدها ومن معه » إلخ ، الحديث متفق عليه .
- (٢) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل من اشترى الرطب بالتر فقال أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم ، فنهى عن ذلك » . رواه الخسة صححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم .
- (٣) عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ . وعن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يحتلم » . أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقد روي بهذا المعنى بألفاظ أخر .

# الفصل *الأول* أقسام الحكم التكليفي الفرع الأول الواجب

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ والسَّارِق والسَّارِقة فاقطعوا أيديها جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيمٌ ﴾ .
- (٢) قال تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لاتقتلُوا الصَّيدُ وَأَنتُم حُرَّمٌ وَمِن قَتَلَهُ مَنكُم مَتَعمَّداً فجزاء مثل ماقتل من النَّعم يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ الآية .
- (٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا سمعتم النداء فقولوا مثلها يقول المؤذن » متفق عليه .
- (٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم : « لا يشربنَّ أحدكم قائمًا » أخرجه مسلم .
- (٥) عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم يقبّل وهـو صائم، ويباشر ( يلامس ) وهو صائم، ولكنه أملككم لإرْبه ( حاجته ) متفق عليه .

#### البحث:

إذا تأملت الآية الأولى عرفت أن الله تعالى أمر بقطع يد السارق جزاءً لجريمته ، والأمر يدل على الوجوب . فإذا قطعنا يده كا أمر الله استحقينا المدح والثواب . وإن تركناه استحقينا المنج والعقاب . وبهذا نعرف أن القطع واجب . والسرق حرام . وهذا الاستحقاق للثواب على تنفيذ الواجب والعقاب على تركه هو معنى القسم الأول من التكليفي ( الواجب ) . وإذا تأملت الآية الثانية عرفت أن الله تعالى نهى عن قتل الصيد حال الإحرام بالحج والنهي يدل على التحريم . ذلك أن من تصيد وهو محرم فقد صنع ما يوجب الذم والعقاب . ولو ترك ذلك

لاستحق المدح والثواب . وهذا هو معنى القسم الثاني من التكليفي ( الحرام ) . وإذا نظرت إلى حديث أبي سعيد عرفت أن الشارع قد ندب أي دعا وأرشد إلى متابعة المؤذن ، فالأمر هنا للإرشاد لا للوجوب . بمعنى أن من تابع المؤذن استحق المدح والثواب . ولكنه إذا ترك ذلك فلا عقاب عليه ولا ذمّ لأنه ليس بواجب . وهذا هو معنى القسم الثالث من التكليفي ( المندوب ) .

وإذا تدبرت حديث أبي هريرة عرفت أن الشارع نهى عن الشرب قامًا . ولكنك إذا تأملت وجدت النهي هذا لا يدل على التحريم بل على الكراهة . ذلك أن من ترك الشرب قامًا استحق المدح ومن فعله لا يستحق مدحاً ولا عقاباً لأنه ليس بحرام . وهذا هو معنى القسم الرابع من التكليفي ( المكروه ) .

وإذا تأملت حديث عائشة عرفت أن الشارع قد أباح القبلة للصائم والملامسة للمرأة وذلك فعل لا يستحق بفعله مدحاً ولا بتركه ذماً لأنه ليس بحرام . وهذا هو معنى القسم الخامس من التكليفي ( المباح ) ويراد منه الحلال والجائز فها بمعنى المباح .

و إذا التبس عليك الفرق بين الأمر للوجوب والأمر للندب وبين النهي للتحريم والنهي للكراهة فلعلّك ستفهم ذلك تفصيلاً في بحث الأمر والنهي . ويجب الآن أن تحفظ قاعدة مقررة إجالاً حتى تصل إلى التفصيل في بحثها الخاص .

تلك القاعدة هي أن الأصل في الأمر الدلالة على الوجوب إلا لقرينة صارفة عنه إلى الندب أو الإرشاد . والأصل في النهي التحريم إلا لقرينة صارفة عنه إلى الكراهة . مثلاً : القرينة في حديث أبي سعيد أن الشارع لم يتوعد التارك لمتابعة الأذان بالعقاب . ولم يصدر منه الذم على ترك المتابعة . ولذلك فهمنا أن الأمر للندب ، فالمتابعة من قسم المندوب لا الواجب . والقرينة في حديث أبي هريرة أن الشارع لم يتوعد الفاعل للشرب قائماً بالعقاب ولا ذمّه على ذلك . ولهذا فهمنا أن النهي للكراهة فهو من قسم المكروه لا من قسم الحرام والقرينة تظهر من دلالة المقام أو بالإجماع أو بحديث آخر صريح في القرينة كا يأتي . وأما حديث عائشة فإنه فعل يدل على الإباحة للصائم . وليس في هذا الفعل ما يدل على ثواب في فعله أو عقاب في تركه ، ويصح أن استدل على الثواب مثلاً بحديث آخر في الترغيب لنكاح الرجل زوجته وتقبيلها . أما هذا فلا يدل إلا على الإباحة للصائم . ولهذا فهمنا أنه من القسم المباح لا من قسم المندوب ، لأن الحديث هذا

دلً على الإباحة وليس فيه دلالة على ثواب أو عقاب . هذه هي الأحكام الخسة وقد أطلقوا على كل حكم منها اسم التكليفي . وإن كان بعضها غير تكليفي مثل المباح والمندوب . وذلك ليس بمهم فهو اصطلاح . ولا ضرر في الاختلاف فيه . والمراد منه هو التقريب . وقد تكلمنا على أمثلة هذه الأحكام وبقيت أبحاث متعلقة بها سنذكرها بعد أن نتكلم الآن على القاعدة وتطبيقها (۱) .

#### القاعدة

- (١) الواجب هو الذي يستحق فاعله المدح والثواب . وتاركه الذم والعقاب .
  - (٢) الحرام هو الذي يستحق تاركه المدح والثواب . وفاعله الذم والعقاب .
- (٣) المندوب هو الذي يستحق فاعله المدح والثواب . ولا يستحق تـاركـه الـذم
   والعقاب .
- (٤) المكروه هو الذي يستحق تـاركـه المـدح والثواب . ولا يستحق فـاعلـه الـذم والعقاب .
- (٥) المباح هو الذي لا يستحق فاعله مدح ولا ثواب . ولا يستحق تاركه ذم ولا عقاب .
- (٦) الأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة صارفة عنه ، والنهي يدل على التحريم إلا لقرينة صارفة عنه .

# نموذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ إِنَمَا الحَمْرِ وَالْمُنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ رَجِسَ مِن عَمَلَ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنْبُوه لعلَّكُم تَفَلْحُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) بقي الفرق بين الفرض والواجب والخلاف لفظي كا قرره العضد والحلي والغاية فلا معنى للإطالة به . وحاصله أن الجمهور لم يفرقوا بين الفرض والواجب ، والحنفية والناصر والداعي قالوا : إن الفرض ماكان دليله قطعي الدلالة والسند مثل وجوب الصلاة . والواجب ماكان دليله ظنياً مثل الفاتحة في الصلاة عندهم . وقد طولوا في هذا ، واليقين أنه لا جدوى فيه للأصولي فهو اصطلاح ولا مشاحة فيه وراجع المطولات تجد صدق هذا .

# الإجابة

| الإيضاح                                                     | النوع  | الحكم          |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| أوجب الله علينا اجتناب الخر وما ذكر معها وذلك واجب بمعنى أن | واجب   | اجتنـــاب الخر |
| من امتثل فاجتنبها استحق بهذا الفعل الشواب . ومن لم يجتنبها  | تكليفي | وما ذكر معه    |
| استحق بعصيانه الذم والعقاب . فتركها واجب .                  |        |                |

# غوذج (٢)

عن حذيفة بن اليان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لاتشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم ( للكفار ) في الدنيا ولكم في الآخرة » متفق عليه .

#### الإجابة

| الإيضاح                                                                                                           |      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| حرم الشارع علينا الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة بخطاب التكليف الصريح في نفس الأكل والشرب وهو إجماع أما غير ذلك | حرام | تحريم الشرب        |
|                                                                                                                   |      | والأكل في آنيــــة |
| فيحتاج إلى دليل .                                                                                                 |      | الذهب والفضة       |

# غوذج (٣)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : « ليُسَلّم الصغيرُ على الكبير ، والمارّ على القاعد ، والقليلُ على الكثير ، والراكب على الماشي » متفق عليه .

# الإجابة

| القرينة         | الإيضاح                              | النوع         | الحكم          |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| الإجماع على عدم | ندب الشارع وأرشد إلى ابتـداء السّلام | المندوب بخطاب | شرعية ابتداء   |
| البداءة بالسلام | من الصغير ومن ذكر معه وأمر بذلك      | يماثل خطاب    | السلام من      |
| صرف الأمر إلى   | أمر ندب لا وجوب لوجود القرينة        | التكليفي      | الصغير والمسار |
| الندب           | الصارفة                              |               | والقليــل      |
|                 |                                      |               | والراكب        |

# غوذج (٤)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » متفق عليه .

# الإجابة

| القرينة             | الإيضاح                          | النوع       | الحكم           |
|---------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| ثبت في حـــديث      | نهى الشارع عن الصلاة في الشـوب   | مكروه بخطاب | كراهة الصلاة في |
| آخر صلاة الرسول     | الواحد الذي لا يستر أعالي البدن. | يشبه خطاب   | ثموب واحمد      |
| في ثوب واحــد كان   | وأصل النهي التحريم ولكن القرينة  | التكليف     | لايستر أعــالي  |
| أحــد طرفيــه على   | هنا صرفته إلى الكراهة فهو مكروه  |             | البدن           |
| بعض نسائـه فصرف     | لا حرام                          |             |                 |
| التحريم إلى الكراهة |                                  |             |                 |

# غوذج (٥)

عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحيفا وكان أمدها ثنية الوداع . وسابق بين الخيل التي لم تضر من الثنية إلى مسجد بني زريق » متفق عليه .

#### الإجابة

| الإيضاح                                                    |              | , , ,        |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| دلُّ الحديث على إباحة السباق وأنه ليس من العبث المكروه بل  | المباح بخطاب | إباحة السباق |
| إذا لاحظنا أنه رياضة ينتفع بها في الجهاد والفروسية وجمدناه | يشبه خطاب    |              |
| يتردد بين الندب والإباحة .                                 | التكليف      |              |

# تمرین (۱)

# بيِّن أقسام الحكم فيما يأتي :

(١) عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : « لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم » أخرجه مسلم .

- (٢) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا قدم العَشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب » متفق عليه .
- (٣) عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدثني ... الحديث بتمامه متفق عليه .

#### ترین (۲)

بيِّن أقسام الحكم والقرينة الصارفة فيما يأتي :

- (١) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إذا صلّى أحدكم فليقل التحيات لله . والصلوات والطيبات . السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو » متفق عليه .
  - (٢) عن أم عطية رضي الله عنها قالت : « نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا » .
- (٣) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « كان يطوف على نسائـه بغسل واحد » متفق عليه واللفظ لمسلم .

# ترین (۳)

بيِّن كل حكم مفصلاً طبق القاعدة:

- (١) عن أنس رضي الله عنه « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح » رواه مسلم .
- (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا اشتـدَّ الحرُّ فأبردوا بالصلاة فإن شدَّة الحرِّ من فيح جهنم » متفق عليه .
- (٣) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » متفق عليه . ولفظ مسلم: « لا صلاة بعد صلاة الفجر » .

- (٤) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين » أخرجه الترمذي وصححه . وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : « زوَّج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً امرأةً بخاتَم من حديد » أخرجه الحاكم .
- (٥) عن أبي مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم يقول : « لاتصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها » رواه مسلم .
- (٦) عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل » متفق عليه .
- (٧) عن ابن أبي أوفى قال : « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات نأكل الجراد » متفق عليه . وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة (١) وألبانها » أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي .
- (A) عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبجة . وليحدّ أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته » رواه مسلم .
- (٩) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجاعة » متفق عليه .

الجلالة : البقرة التي تأكل القاذورات .

# المسنون والمندوب

# الأمثلة:

- (١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر » . وفي لفـظ مسلم : « ركعتـا الفجر خير من الـدنيـا وما فيها » متفق عليه .
- (٢) عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه » متفق عليه .
- (٣) عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « ليس الوتر يحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الترمذي والنسائي وحسنه والحاكم وصححه .
- (٤) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم: « من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر » رواه الخسة إلا النسائي .

#### البحث:

إذا تأملت الحديث الأول والثاني عرفت الفرق في أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله التي صدرت على جهة التطوع فهن مراتب متفاوتة . فما أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولازمها فهي سنة . وما أرشد إليها ولم يلازمها فهي مندوبة أو مستحبة . فالحديث الأول يصرح بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعاهد ركعتي الفجر ويلازمها أعظم من غيرها . والحديث الثاني لم يصرح بالملازمة للتفريج بين اليدين عند السجود فالأول سنة ، والثاني مندوب . وإذا تأملت الحديث الشّالث عرفت أن الوتر سنة ، كادت تلحق بالفرض لحديث الرابع فهمت أنه على كل مسلم » ولهذا بيّن هذا الحديث أنه سنة مؤكدة . وإذا تأملت الحديث الرابع فهمت أنه يندب قضاء المسنون الفائت ويدل أيضاً على تأكيد سنته .

هذا اصطلاح حادث للأصوليين فنهم من يخص المسنون بما لازمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ومنهم من لا يفرق بين المسنون والمندوب والمستحب والتطوع . وفي الحقيقة لا يضرّ هذا الاختلاف ، فقد اتفقوا على أن هذه الثلاثة غير واجبة . ولكن اختلفوا في تسميتها نظراً إلى مراتب التطوعات ، فبعضها جاءت السنة بتأكيدها ، وبعضها قررتها السنة وأرشدت إليها . وهذا اصطلاح لا مشاحّة فيه . ولكن تقريباً للطالب نرى أن تخصيص المسنون بما لازمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد إليه والمندوب بما أرشد إليه فقط . اصطلاح حسن مقرب . وكذلك إدخال المستحب والتطوع تحت المندوب . إذ لا يخفى الفرق بين أفعال التطوع في المحافظة عليها .

والمهم أن نفهم ألفاظ الشارع وألفاظ أهل الشرع المصطلحين ، لئلا نقع في الغلطة التي وقع فيها الكثير ، وهي تفسير حقائق الشارع بحقائق الاصطلاح . بل يجب أن نفرق بين الحقيقة الشرعية والاصطلاحية واللغوية . وسيأتي تفصيل هذا البحث في بحث السنة فهو مهم جداً أو في عث الحقيقة .

#### القاعدة

- (١) المسنون ماأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولازمه .
- (٢) المندوب ما رغب فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستحبه ولم يلازمه

<sup>(</sup>۱) إلى هنا انتهى بحث المندوب وسنعود إلى أقسام الواجب وقد أورد الأصوليون في هذه البحوث مسائل وطولوها بلا جدوى نشير إليها لئلا نسمع أنها تركت إهمالاً ، الأولى : هل المندوب مأمور به أم لا ؟ فقال الجهور : إنه مأمور به أم رندب وإرشاد ، وقال بعضهم : لا لأنه لو كان مأموراً به للزم العصيان والحق مع الجهور ، فأهل اللغة متفقون على أن الأمر للوجوب والندب . والثانية : هل المندوب تكليفي أم لا ؟ فقال الجهور : ليس بتكليفي ولكن ضم في البحث ، وقال الإسفراييني : إنه تكليفي والحق مع الجهور ، وقرر العضد أن الخلاف لفظي فمن فسر التكليف بإلزام مافيه كلفة فلا تكليف بالمندوب ، ومن فسر التكليف بطلب مافيه كلفة فالمندوب تكليفي . وإذا فما معنى الخلاف ، وقد اتفقوا على أن المندوب ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه ولا يعاقب ، وكذلك الخلاف هنا أوردوه في المباح والمكروه ولا طائل تحته مها قد تيقنا أنهم اتفقوا على أنه لا عقاب في ترك المندوب والمباح ولا في فعل المباح والله الموفق تمت .

## المبحث الأول

# أقسام الواجب بالنظر إلى ذاته وفاعله

# معيَّن . مخيَّر . فَرضُ عين . فرض كفاية

(١) عن ابن عباس رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذاً إلى الين » فذكر الحديث .. وفيه : « إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » متفق عليه واللفظ للبخاري .

- (٢) عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : « قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : طلّق أيتها شئت » رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني وأعلّه البخاري .
- (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » متفق عليه . زاد مسلم : « وإن لم ينزل » .
- (٤) عن مالك بن الحويرث قال : قال النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » أخرجه السبعة .

#### البحث:

إذا تأملت حديث ابن عباس عرفت أن الله تعالى أوجب علينا الزكاة وعينها بذاتها ولم يخيرنا بينها وبين غيرها بل أوجبها بذاتها كالصلاة . فالواجب هنا وهو الزكاة بالنظر إلى ذاته معين . وهذا هو معنى قولهم الواجب المعين .

وإذا نظرت إلى حديث الضحاك عرفت أن الشارع أوجب طلاق إحدى الأختين إذ الجمع بينها حرام ، ولكنه خيّر من أسلم وتحته أختان أن يطلق إحداهما ولم يعين واحدة ، فالطلاق هنا بالنظر إلى ذاته واجب ، ولكنه غير معين ، بل يختار أيتها شاء . وهذا هو معنى قولهم الواجب الخبر .

وإذا نظرت إلى حديث أبي هريرة عرفت أن الشارع أوجب الغسل على من أصابته الجنابة ولا يجزي من الغير أن يقوم مقامه فيغتسل عنه . ومن هذا خواص النبي فهي واجبة عليه وحده كالوتر مثلاً . وبهذا تعلم أن هذا الواجب بالنظر إلى فاعله فرض عين بمعنى أنه لا يصح أن يقوم غير المكلف مقامه وهذا هو معنى قوله فرض عين لا فرض كفاية .

وإذا نظرت إلى الحديث الرابع عرفت أن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين . وإذا تدبرت هذا التقسيم عرفت أن الواجب قد انقسم بحسب ذاته إلى معين ومخيّر وبحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية ، فالصلاة بالنظر إلى ذاتها واجب معين لا يقوم بها إلا المكلف نفسه لا غيره . والكفارة مثلاً واجبة . ولكن مخيّر بين الإطعام والكسوة والإعتاق . وصلاة الجنازة مثلاً إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين . وهذا بالنظر إلى فاعله فرض كفاية (١) .

#### القاعدة

- (١) الواجب المعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والزكاة .
- (٢) الواجب الخيّر هو الذي يكون موزعاً بين أشياء على التخيير إذا فعلِ أحـدهـا
  - (٣) فرض العين هو الذي لا يسقط عن المكلف بفعل الآخر.

سقط الوجوب كالكفارة .

(٤) فرض الكفاية هو الذي يسقط عن المكلف بفعل الغير.

# غوذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ والـذين يتوفون منكم ويـذرون أزواجـاً يتربصن بـأنفسهن أربعـة أشهر وعشراً ﴾ .

٢) هنا معركة بين المعتزلة والأشعرية في الواجب الخير هل الأمر متعلق بواحد مبهم من الخيرات أو بجميعها ؟ فقالت الأشعرية إنه يتعلق بواحد ، وقالت المعتزلة إنه يتعلق بالجيع ، والمسألة عريضة الدعوى قليلة الجدوى كا قال الطبري واليقين أنه لا جدوى فيها ، فالاشتفال بما ينفع أحسن ولا معنى لذلك ، وقد اتفقوا أن من وجب عليه الخير مثل الكفارة يجزي أحدها وإذا ترك الجيع فلا يسقط الوجوب ، وإذاً فما فائدة الخلاف بالنظر إلى غرض الأصولي ؟..

# الإجابة

| الإيضاح                                                                                                                                                      |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| أوجب الله على المرأة التي تـوفي عنهـا زوجهـا أن تعتـدً أربعــة أشهر                                                                                          | واجب   | وجـوب العــدة    |
| وعشراً ، وهـذا فرض معين لا يخلف غيره وفرض عين أيضاً لا يقوم                                                                                                  | معين   | على المتوفى عنها |
| أوجب الله على المرأة التي تـوفي عنهـا زوجهـا أن تعتـدً أربعــة أشهر<br>وعشراً ، وهـذا فرض معين لا يخلفـه غيره وفرض عين أيضـاً لا يقوم<br>غير المكلف به أحد . | تكليفي | مدة معلومة       |

# نموذج (۲)

قال الله تعالى : ﴿ فَن كَانَ مِنْكُم مريضاً أو به أذى من رأسه ففديةٌ من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ .

# الإجابة

| الإيضاح                                                      | النوع  | الحكم         |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| أوجب الله الفدية على الحاج الذي يحلق رأسه لمرض أو أذى قبل    |        | التخيير بين   |
| بلوغ الهدي محله ولكن واجب مخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك |        | وجوب الفدية   |
| أي ذبح شاة فهو مخير بين فعل واحـد منهـا وإذا فعلـه سقـط عنـه | تكليفي | بأحد الثلاثـة |
| غيره .                                                       |        | المذكورة      |

# غوذج (٣)

عن أبي هريرة رضي الله عنه « في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل » رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه .

# الإجابة

| الإيضاح                                               | النوع  | الحكم        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| أوجب الشارع على من أسلم أن يغتسل للإسلام ، وهـذا فرض  |        | وجوب الغسل   |
| عين لا يسقط على المكلف به بفعل آخر ، وظاهر الحديث أنه | تكليفي | على من أسلم  |
| للإسلام لا لجنابة حدثت قبل الكفركا قاله بعضهم .       |        | للإسلام نفسه |

نموذج (٤) معوذج (٤) قال تعالى : ﴿ جاهدوا بأموالكم وأنفسكم ﴾ .

## الإجابة

| الإيضاح                                                   | النوع  | الحكم         |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|
| أوجب الله الجهاد بالمال والنفس على مجموع الأمة الإسلامية  |        |               |
| لا على كل فرد فهو فرض كفاية إذا قام به البعض قياماً تاماً | تكليفي | بالنفس والمال |
| سقط على الآخرين مع استعدادهم للقيام إن لزم .              |        |               |

#### تمرین (۱)

# بيِّن أنواع الواجب فيما يأتى :

- (١) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة . وأشار بيده إلى أنفه . واليدين . والركبتين . وأطراف القدمين » متفق عليه . وفي رواية : « أمرنا » وكلها صحيحة .
- (٢) عن أنس رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال : تغتسل » متفق عليه .

### ترین (۲)

بيِّن أنواع الواجب فيما يأتي ، وهل فيه فرض عين ؟

- (١) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أُجلٍ مسمَّى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾ .
- (٢) عن أنس رضي الله عنه « أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفوف أبوا ، فعرضوا الأرش فأبوا ، فأتوارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبوا إلا القصاص ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص . فقال أنس بن النضر : يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق نبياً لا تكسر ثنيتها . فقال رسول الله : يا أنس كتاب الله القصاص . فرضي القوم فعفوا . فقال رسول الله : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرة »متفق عليه واللفظ للبخاري .

## تمرین (۳)

بيِّن أنواع الواجب فيما يأتي وهل فيه فرض مخيّر :

- (١) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي للصلاة مِن يَوْمِ الجُمْعَةُ فَاسْعُوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ .
- (٣)عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة . قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . فقال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة » رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه .

## ترين (٤)

بيِّن أنواع الواجب فيما يأتي وهل فيه فرض كفاية :

- (١) عن ابن عباس رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي مات عن راحلته : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين » متفق عليه .
- (٢) عن أم عطية رضي الله عنها قالت : « دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيْتُنَّ ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور ، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه ( أي إزاره ) فقال : أشعرنها إياه » متفق عليه . أي اجعلنه شعارها . والشعار الثوب الذي يلي الجسد .
- (٣) عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى الين: « إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك . فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » متفق عليه .

#### المبحث الثاني

# أقسام الواجب باعتبار وقته

# المضيق . الموسع . الأداء . الإعادة . القضاء

#### الأمثلة:

- (١) ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا كتب عليكم الصيام كَا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ .
  - (٢) ﴿ وأُقيوا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴾ .
- (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » متفق عليه .
- (٤) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر وليس معها ماء فحضرت الصلاة فتيها صعيداً طيباً ، فصليا . ثم وُجِد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر . ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرا له ذلك . فقال للذي لم يُعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك . وقال للآخر : لك الأجر مرتين » رواه أبو داود والنسائي .
- (٥) قال الله تعالى : ﴿ فَن شهد منكم الشهر فليصه . ومن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيام أخرَ يريد الله بكم اليسرَ ولا يريد بكم العسرَ ﴾ .

#### البحث

إذا تأملت آية الصيام عرفت أن الله تعالى أوجب علينا الصيام أياماً معدودة (شهر رمضان) والصوم واجب مضيق بعنى أن الوقت المقدر له ( من الفجر إلى الغروب) لا يتسع لصوم آخر فهذا الواجب باعتبار وقته يسمى الواجب المضيق.

وإذا تأملت آية الصلاة عرفت أن الله تعالى أوجب علينا الصلاة ، وحدّد الشارع أوقاتها ، وجعلها موسعة ، بمعنى أن وقتها يتسع لفعلها ولفعل صلاة أخرى . تصلى الظهر مثلاً ثم يبقى

الوقت متسع لما تشاء من صلاة أخرى وهلم جرًا . فهذا الواجب باعتبار وقته يسمى بالواجب

وإذا تأملت حديث أبي هريرة عرفت أن الواجب باعتبار فعله في وقته المقدر لـه يسمى أداء بعنى أن المكلف أدًاه في وقته ولو جُزءاً منه كالركعة مثلاً فإنه يسمى أداء وليس بقضاء ولا إعادة ، وهذا هو المسمى بالأداء .

وإذا تأملت حديث أبي سعيد عرفت أن المكلف إذا صلى الظهر بالتراب . ثم وجد الماء وأعاد الصلاة ، فإن الواجب هذا يوصف بأنه إعادة لأنه فعل مرة ثانية في الوقت نفسه لعذر ، وليس بقضاء ولا أداء في اصطلاح الأصوليين ، وإن كان في وقته . بل يسمى إعادة ، لأنه أعيد من جديد وبعضه ألحقه بقسم الأداء والكل اصطلاح لايضر الاختلاف فيه ، فالمراد هو التقريب .

وإذا تدبرت قوله تعالى: ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾ عرفت أن الله تعالى أوجب قضاء الواجب الفائت على المكلف فعله في وقته ، وهذا هو معنى قوله الواجب القضاء على من فاته صوم أو صلاة . وأما اعتبار المرض والسفر في جواز الإفطار فهو حكم وضعي بمعنى أنه سبب بجواز الإفطار ووجوب القضاء حكم تكليفي كا سبق لنا آنفاً . وهكذا تطبق القواعد والمصطلحات الأصولية .

وإذا نظرت إلى هذه الأقسام عرفت أن منها ما يوصف بالأداء والقضاء ، كالصلوات الخس وصوم رمضان والنذر المعين . ومنها ما لا يوصف بشيء من ذلك ، كالواجبات المطلقة التي لا وقت لها معين . والنوافل المطلقة فلا أداء فيها ولا قضاء كالزكاة . ومنها ما يوصف بالأداء فقط كالحج وصلاة الجمعة . ومنها ما يوصف بالقضاء فقط كصوم الحائض . وبمناسبة الموسع نذكر الاختلاف من العزم الخاص به هل يجب على المكلف العزم على فعله إذا أخره أم لا ؟ فقال بعضهم يجب . وقال المجهور لا يجب . وهو الحق لأن دليل الموسع لم يتعرض للعزم الخاص . أما العزم على أداء الواجبات عوماً فذلك من تمام الإيمان (١) .

<sup>(</sup>١) هنا طولوا البعث في الموسع هل يتعلق الأمر بجميع وقته أم لا ، قال الجمهور : إنه يتعلق بجميع وقته ، لا فرق بين أوله وآخره ، وقال بعضهم : بأوله ، وقيل بآخره ، والحق مع الجمهور ، فتأمل لأن الدليل لم يتعرض لهذا بل وسع الوقت وهذا كافي ولا جدوى للتطويل .

#### القاعدة

- (١) المضيق هو الواجب الذي لا يتسع وقته لغيره كالصيام .
- (٢) الموسع هو الواجب الذي يتسع وقته لفعله وفعل غيره كالصلاة .
  - (٣) الأداء هو الفعل الذي تؤديه في وقته المقدر له .
  - (٤) الإعادة هو الفعل الذي تعيده ثانياً لعذر في وقته المقدر له.
- (٥) القضاء هو الفعل الـذي تفعلـه بعـد خروج وقتـه لفواتـه في الوقت أو لحصول خلل فيه .
- (٦) الخلاصة أن الفعل لا يقدم على وقته ، فإن فعل في الوقت فأداء أو إعادة وإن فعل بعده فقضاء .

# نموذج (۱)

قال الله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ﴾ .

الإجابة

| الإيضاح                                                      | النوع | الحكم        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| أوجب الله على المطلقات العدة ووقت ذلك بثلاثـة أطهـار ، وذلـك | مضيق  | وجـوب العـدة |
| واجب مضيق ، لا يتسع وقته لعدة أخرى وهذا معنى التضييق .       |       | مؤقتاً .     |

# نموذج (۲)

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « إن الله كتب عليكم الحج . فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : لو قلتها لوجبت . الحج مرة فما زاد فهو تطوع » . رواه الخسة غير الترمذي وأصله من مسلم من حديث أبي هريرة .

#### الإجابة

| الإيضاح                                                                                                | _    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| أوجب الله الحج علينا وجعل وقته العمر فهو موسع بمعنى أن وقته<br>يتسع لفعله وغيره وهذا هو معنى التوسيع . | موسع | وجــوب الحــج |
| يتسع لفعله وغيره وهذا هو معنى التوسيع .                                                                |      | مرة في العمر  |

# <u>غوذج (٣)</u>

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم .

# الإجابة

| الإيضاح                                                      | )    |                |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------|
| أوجب الله الفطرة على كل مسلم وجعل وقتهـا قبل صلاة العيـد فمن | أداء | وجــوب الفطرة  |
| أخرجها في وقتها الحدد فهي أُداء ومن أخرجها بعد الوقت فهي     |      | قبل صلاة العيد |
| صدقة ، وهي توصف بالأداء لا بالقضاء .                         |      |                |

# غوذج (٤)

عن معاذة قالت : « سألت عائشة رضي الله عنها فقلت : مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أسال فقالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » متفق عليه . ومعنى أحرورية أي من الخوارج .

## الإجابة

| الإيضاح                                                         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------|
| أوجب الشارع على الحائض قضاء الصوم الذي فاتها في وقتــه المقــدر | قضاء | وجــوب قضــاء |
| بسبب الحيض، فوجب أن تؤدي الصوم الفائت في وقت آخر،               |      | الصـوم على    |
| وذلك هو معنى القضاء .                                           |      | الحائض        |

# غوذج (٥)

عن بعض الصحابة « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة » أخرجه أبو داود وقواه أحمد .

الإجابة

| الإيضاح الإيضاح                                                                                                       | النوع   | الحكم        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| أوجب الشارع إعادة فرض الوضوء والصلاة لخلل حصل في الأول<br>والوقت باقي فهو يسمى إعادة لأنه في الوقت لا بعده وهو من قسم | الإعادة | وجوب الإعادة |
| الأداء .                                                                                                              |         |              |

# غوذج (٦)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : « من مــات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق » رواه مسلم .

الإجابة

| الإيضاح                                                       | النوع | الحكم         |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| أوجب الشارع الجهاد وأوجب العزم على هذا الواجب عند إمكانه      | وإجب  | وجـوب العــزم |
| وقد ألحقوا به فعل كل واجب ، وقد عرفت ذلك في بحث الموسع        | معين  | على الواجب    |
| و إلا ظهر أنه لم يصرح في أوامر الواجبـات الأخرى بوجوب العزم ، |       |               |
| فهذا نص صريح في الجهاد ، والخلاف في العزم على واجب خـاص       |       |               |
| أما على الواجبات جملة فهو الإيمان .                           |       |               |

# تمرین (۱)

بيِّن أنواع الأحكام الآتية باعتبار الوقت :

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان يكون علي الصوم في رمضان في أستطيع أن أقضى إلا في شعبان » متفق عليه .

- (٢) عن على بن أبي طالب عليه السَّلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة » رواه الخسة وصححه ابن حبان .
- (٣) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا أقيت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب » .

### تمرین (۲)

بيِّن أنواع الأحكام الآتية باعتبار الوقت هل فيها ما يوصف بالأداء لاغير:

- (١) عن ابن عمر رضي الله عنها أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر . ووقت العصر مالم تصفر الشمس . ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس » رواه مسلم .
- (٢) عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته » رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله .
- (٣) عن زيد بن خالد الجهني قال : « جاء رجل إلى النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عناصها المقطة . فقال اعرف عقاصها (١) ووكائها (ثم عرّف بها سنة ) فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها . قال : فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب أ. قال : فضالة الإبل . قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربّها » متفق عليه .

## ترین (۳)

بيِّن أنواع الحكم باعتبار الوقت فيا يأتي وهل فيها ما يوصف بالقضاء والأداء والإعادة ؟

(١) عن سلمة بن الأكوع قال : « كنّا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به » متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، وفي لفظ لمسلم : « كنّا نجمتع إذا زالت الشمس . ثم نرجع نتبع الفيء » .

<sup>(</sup>١) العقاص: الوكاء، والوكاء ما يربط به.

(٢) عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه « أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا برجلين لم يصليا . فدعا بها فجيء بها ترعد فرائصها ، فقال لها ما منعكما أن تصليا معنا ، قالا قد صلينا في رحالنا ، قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكا ثم أدركتا الإمام ولم يصل فصليا معه ، فإنها لكما نافلة » رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي .

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : « من ذرعـه القىء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء »(١) رواه الخسة وأعلّه أحمد وقواه الدارقطيي .

#### المبحث الثالث

## أقسام الواجب باعتبار الاطلاق والتقييد

## (١) المطلق - (٢) المقيد

#### الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ وإن طلَّقتموهُنَّ من قبلِ أن تمسّوهُنَّ وقد فرضتُم لهنَّ فريضةٌ فنصفُ مافرضتُم ﴾ .

(٢) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « كنت رجلاً مذّاء فاستحيت أن أسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني ، فأمرت المقداد فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضاً » . وللبخاري : « اغسل ذكرك وتوضاً » . ولمسلم : « توضاً وانضخ فرجك » متفق عليه .

#### البحث:

إذا تدبرت الآية عرفت أن الله تعالى أوجب على من طلّق قبل المس وقد سمّى المهر أن يدفع نصفه فهذا واجب مشروط لا يجب إلا إذا حصل شرطه . ولا خلاف في الواجب إذا كان مقيداً

<sup>(</sup>۱) درعه القيء: بدأه وغلبه ، والمراد في الصوم .

بسبب أو شرط أنه لا يجب إلا عند حصول ما قيد به . وإذا تدبرت حديث أمير المؤمنين كرّم الله وجهه عرفت أن الشارع أوجب في المذي غسل الذكر والوضوء لا الغسل كالجنابة ، وأطلق هذا الواجب بعنى أنه لم يذكر المقدمات التي لا يتم إلا بها من كيفية غسل الذكر وتحصيل الماء وإعادة الوضوء لأنها ضرورية ، قد صارت واجبة بنفس الدليل الذي دلً على وجوب غسل الذكر والوضوء ، وهذا هو معنى قولهم ( ما لا يتم الواجب إلا به يجب لوجوبه ) بعنى أن الأمر الشرعي الذي دلّ على وجوب مقدماته من تحصيل الماء الذي دلّ على وجوب غسل الذكر مثلاً هو بنفسه الذي دلّ على وجوب مقدماته من تحصيل الماء وكيفية غسل الذكر غسلاً تزول به النجاسة . وكذلك تقول في كل حكم مطلق ورد تحليلاً أو تحرياً . وإذا عرفت هذا اتضح لك أن وجوب مقدمات الواجب التي لا يتم إلا بها ضرورية فلا جدوى للخلاف والتطويل . أما الشرط أو السبب فقد تقدم أنه حكم وضعي لا يثبت إلا بدليل مستقل ، وقد أغنانا الله عن تطويل هذه المسألة بما صرح به من ذكر الشروط والأسباب التي ربط مستقل ، وقد أغنانا الله عن تطويل هذه المسألة بما صرح به من ذكر الشروط والأسباب التي ربط مستقل ، وقد أغنانا الله عن تطويل هذه المسألة بما صرح به من ذكر الشروط والأسباب التي ربط الواجبات والمحرمات . وإذا شئت أن تزداد اقتناعاً بهذا فتأمل ماننقله هنا (۱) .

#### القاعدة

(١) الواجب المطلق هو الذي لم يصرح فيه بالقيود التي لا يتم إلا بها بل وجبت بنفس الدليل .

(٢) الواجب المقيد هو الذي قيده الشارع بما لا يتم إلا به من شرط أو سبب بدليل ستقل .

## نموذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ حافظوا على الصَّلوات والصَّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ﴾ .

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة هي المشهورة بقولهم ( ما لا يتم الواجب إلا به يجب بوجوبه ) وقد طال فيها الخلاف وعرض بلا جدوى . صرّح بهذا العلامة الحقق صاحب الفواصل وشيخه البدر الأمير صاحب سبل السلام وذلك أن جعل الشيء شرطاً أو سبباً حكم وضعي لا يثبت إلا بدليل . فلا معنى لهذا الخلاف . فالوضوء لا تتم الصلاة إلا به . ولكن وجب بدليل مستقل . أما المقدمات الضرورية مثل أخذ الماء ونحو هذا ، فهي بالضرورة تثبيت لا معنى للخلاف فيها . وقد أورد صاحب الغاية هذه المسألة في ج(١) ص(٢٥٤) وتأملها هل في دراستها جدوى للأصولي . وانظر تعليق صاحب الفواصل في آخر البحث هذا في الغاية ص(٢٦٥) وقد أغنانا الله عن هذه التطويلات بأن شرح لنا الأسباب . والشروط في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا معنى للتارين عليها فتدبر والله الموفق .

| الإيضاح                                                     | النوع | الحكم         |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| أوجب الله المحافظة على الصلوات الخس ، ويهذا الدليل نفسه وجب | واجب  | وجوب المحافظة |
| مالايتم الواجب إلابه من مراقبة الوقت وترك كل ما يشغل عنها   | مطلق  | على الصلاة    |
| ويلهي ، والتعود على مداومتها لله وحده ، وإذا تـأملت ، فهـذه |       | عمومأ وخصوصأ  |
| المقدمات ضروية لايتم الواجب إلا بها ، أما الشروط للصلاة     |       |               |
| والأسباب ، فإنما ثبتت بأدلة مستقلة لأنهما حكم وضعي وإذاً    |       | :             |
| فلا معنى لتطويل المسئلة كما أوضحنا في الحاشية .             |       |               |

# غوذج (٢)

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول » أخرجه الدارقطني .

## الإجابة

|                                                                   | النوع | الحكم             |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| أوجب الله الزكاة وعلَّق الوجـوب بمقـدمـة صرّح بهـا وهي أن يحـول   | واجب  | وجوب الزكاة في    |
| عليه الحول فهو واجب مقيد بالشرط هذا ، وهذا لاخلاف فيـه أنـه       | مقيد  | المال مقيداً بمضي |
| لايتم الـواجب إلا بحصولــه ، وإذا فمــا معنى تطــويـــل الخـــلاف |       | الحول عليه        |
| بـلا جـدوى ، وقـد سبـق في الحكم الـوضعي ، فـلا معنى للتمــارين    |       |                   |
| والنوذج فيه الكفاية إذ المراد الإشارة .                           |       |                   |

## المبحث الرابع

أقسام الواجب باعتبار الصحة والبطلان

## (١) الصحيح - (٢) الباطل

## الأمثلة:

(١) عن ابن عمر رضي الله عنها قسال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار » ، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينها صداق ، متفق عليه .

- (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أيّا امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها » أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم .
- (٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر » متفق عليه .

## البحث:

إذا تأملت حديث ابن عمر عرفت أن الشارع نهى عن ( الشغار ) ، وهو أن يجعل كل واحد من المتصاهرين ابنته مهراً للآخر ولا مهر بينها سوى ذلك ، والنهي كا يقتضي التحريم فإنه لم يقتضي الفساد والبطلان ، فهذا حكم تكليفي ( الحرام ) باطل أيضاً ليس بصحيح ، بعنى أنه لم يطابق ما جاء به الشّارع والصحيح هو الذي يطابق أمر الشارع فعقد النكاح بهذه الصفة ( الشغار ) باطل غير صحيح ، وهذا هو معنى قولهم من توابع أقسام الأحكام الصحيح والباطل ، فهي توصف بها ، فيقال حكم صحيح أو باطل ، وإذا نظرت إلى حديث عائشة عرفت أنه لا واسطة بين الصحيح والباطل ، وهو قول الجهور ، أما الحنفية والهادوية والشافعية فإنهم أثبتوا ( الفاسد ) واسطة بينها في أحكام المعاملات وبعض العبادات . فتراهم يقسمون البيع والنكاح وغيرها إلى باطل واسطة بينها في أحكام المعاملات والعارية . أما الجهور فيقولون : إن الباطل والفاسد مترادفان لا فرق بينها ، سواء كان ذلك في المعاملات أو في العبادات . وقد عرفت أنه لا تقليد في الأصول خصوصاً إذا كانت المسئلة اصطلاحية كهذه ، وتأمل حديث عائشة هذا تجد أن الشارع سمى النكاح بغير إذن الولي باطلاً ، مع أنه عند بعض أولئك يسمى فاسداً له أحكام غير أحكام الباطل ، والحديث الشريف حاسم للخلاف الاصطلاحي ، والحقيقة الشرعية أولى من العرفية اتفاقاً ، ولكل ناظر نظره فلا تقليد في الأصول ، والأظهر قول الجهور .

و إذا تدبرت حديث أبي سعيد عرفت أن الإنسان إذا نذر بصيام يوم فصامه يوم العيد فهو حرام باطل . وإن شئت فقل حرام فاسد ، بمعنى أنه لا يجوز ولا يجزي ، ذلك هو معنى النهي فإنه يقتضى التحريم والفساد (۱) .

<sup>(</sup>١) سيأتي في باب الأمر والنهي تحقيق أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه ، وذلك هو غرض الأصولي المهم .

آما الحنفية فإنهم يجعلون الفاسد في المعاملات والعبادات ولكنه في العبادات كالصحيح بمعى أنه من صام يوم العيد عن اليوم الذي نذر به فقد أدّى الواجب وهو فاسد . ولكنه كالصحيح لا يجب قضاؤه . فالفاسد عندهم هو الذي شرع في الأصل كالصوم ومنع بما اتصف به ( كونه يوم العيد ) ، وكذلك النكاح والبيع فقه شرعا في الأصل ، لكن لما وصف النكاح بالشغار مثلاً والبيع بالجهالة كبيع ما في بطون الأنعام صار فاسداً ، والحاصل أنه لاجدوى في التطويل فحسبنا هذا ، والمسئلة اصطلاحية . وقد عرفت من حديث غائشة الحق ، فخذه من هناك ولا تقلد أحداً ، ولا حجر في الاصطلاح ولكلً نظره .

#### القاعدة

- (١) الصحيح هو الذي يوافق ما جاء به الشارع .
- (٢) الباطل هو الذي يخالف ما جاء به الشارع .

## غوذج (١)

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضامين والملاقيح » ما في بطون الإبل . رواه البزار . وفي إسناده ضعف . لكن الإجماع قد ثبت على معنى الحديث وهو تحريم هذا البيع وبطلانه .

الإجابة

| الإيضاح                                                   |      |                 |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------------|
| نهي الشارع عن بيع ما في بطون الأنعام والنهي يقتضي التحريم | حرام | بطلان بيع ما في |
| والبطلان فالبيع هذا باطل وإن شئت فقل فاسد ، فها مترادفان  | باطل | البطون          |
| تجمعها عدم الصحة التي هي موافقة أمر الشارع ودع لكلِّ      |      |                 |
| اصطلاحه .                                                 |      |                 |

## نموذج (۲)

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بثل يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئم إذا كان يداً بيد » رواه مسلم .

| الإيضاح                                                  | النوع | الحكم        |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------|
| أجاز الشارع البيع في الأصناف هذه إذا اتفقت في الجنس      | صحيح  | جواز البيع   |
| بلا تفاضل ولا نسأ وهو بيع صحيح . وأبطل البيع في هذه      | باطل  | وصحته مع     |
| الأصناف إذا اتفقت في الجنس مع التفاضل ، والنسأ وذلك رباً |       | التســاوي    |
| وعقود الربا باطلة أو فاسدة إن شئت وبيع الربا حرام باطل . |       | وتحريسه      |
|                                                          |       | وبطلانـه مـع |
|                                                          |       | اتفساق الجنس |
|                                                          |       | والتفاضل     |

## ترين (۱)

بيِّن الصحيح من الباطل فيا يأتي:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا نُودِي للصَّلَاةُ مِن يَوْمِ الجُمْعَةُ فَاسْعُوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ .
- (٢) عن ابن عمر رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « إذا تبايعتم بالعِنة (١) وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » رواه أبو داود من رواية نافع ، وفي إسناده مقال ، ولأحمد نحوه من رواية عطا ورجاله ثقاة وصححه ابن القطان .
- (٣) عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أيّا عبد تزوج بغير إذن مواليه وأهله فهو عاهر ( أي زانٍ ) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان .

## ترين (۲)

بيِّن الصحيح من الباطل فيا يأتي:

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قسال قسال رسول الله صلى الله عليمه وآلمه وسلم قسال :

- « لاتنكح الأيم التي فارقت زوجها بطلاق أو موت حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ، قال : أن تسكت » متفق عليه .
- (٢) عن أنس رضي الله عنه « أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها » متفق عليه .
- (٣) عن ابن عباس رضي الله عنه قال « قدم النّبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين . فقال : من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » متفق عليه . وللبخاري : « من أسلف في شيء » .

#### ترین (۳)

بيِّن هل هذا صحيح أم باطل فيا يأتي:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف إنه كان فـاحشـةً ومقتاً وساء سبيلاً ﴾ .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ فَن فرض فيهنَّ الحبجَّ فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ في الحجِّ ﴾ .

(٣) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لاصلاة لمن لم يقرأ بأمّ الكتاب » متفق عليه . وفي أخرى من رواية عبادة لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان : « لعلكم تقرأون خلف إمامكم ، قلنا : نعم ، قال : لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإن لا صلاة لمن لا يقرأ بها » .

<sup>(</sup>١) بالعين المهملة وهي أن يبيع سلعته بثن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته .

#### المبحث الخامس

## أقسام الواجب باعتبار التسهيل والتشديد

# (١) العزيمة - (٢) الرخصة

#### الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ شهرُ رمضان الذي أُنزلَ فيه القرآنَ هدّى للناس وبيّناتِ من الهدى والفرقان ، فن شهد منكم الشّهر فليصه . ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدّة من أيّام أُخر ، يريد الله بكمُ اليُسرَ ولا يريد بكمُ العُسرَ ﴾ .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ حرَّمت عليكُمُ الميتةَ والـدَّمَ ولحمَ الخنزيرِ وما أُهِلَّ بهِ لغيرِ اللهِ فمنِ اضطرَّ غير باغ ولا عادِ فلا إثمَ عليه إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾ .

(٣) عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال : « يـا رسول الله أجـد في قوةً على الصّيـام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هي رخصة من الله فمن أخـذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » رواه مسلم . وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة « أن حمرو سأل » إلخ .

#### البحث :

إذا تأملت الآية الكريمة عرفت أن الله تعالى أوجب على العباد صوم رمضان الكريم وابتدأهم به ابتداء بمعنى أنه عزم عليهم بذلك . وعزائم الله ( كما في القاموس ) فرائضه . والعزم في اللغة : الجد في الأمر ، فما لزم العباد ابتداءً ولم يكن رخصة عن شيء سبقه فهو عزيمة . وبهذا تعرف أن الحكم إذا كان واجباً أو محرماً فهو عزيمة .

وتأمل قول ه تعالى : ﴿ ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدّة من أيَّام أُخَرٍ ﴾ تعرف أن الله تعالى رخص للمريض والمسافر في الإفطار للعذر المذكور . وهذا حكم ثان شرعه الله للعذر بعد أن أوجب الصوم ابتداءً ، وهذا هو المسى بالرّخصة فهو مقابل العزيمة . وبهذا نفهم أن ما أبيح تركه من الواجبات كالصوم في السفر أو المرض أو فعله من المحرمات كأكل الميتة للمضطر فهو رخصة .

وقد عرفت أن العزيمة في اللغة الجد في الأمر ، والرخصة خلاف التشديد ، يقال رخص السعر إذا تيسر وسهل ، وهذان الحكمان لا يثبتان إلا بدليل صحيح . أما العزيمة فقد عرفت مامرً في التكليفي ، وهذا لا يحتاج إلى توضيح ، فأما الرخصة فكذلك لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح .

ومن الآيتين الكريمتين تعرف أن الرخصة تكون كا ذكره الأصوليون واجبة كأكل الميتة للمضطر حفظاً للنفس ، ومكروهة كإفطار المسافر إذا استوى عنده الأمران ، ومندوبة كصوم المسافر إن لم يضره الصوم ، ومباحة كالعرايا (سيأتي بيانه في النوذج) ، أما الحيض فلا يسمى ترك الصلاة بسببه رخصة لأنه مانع شرعي . والرخصة مبنية على إعذار العباد من دفع تلف أو مشقة أو حاجة . وكذلك مانسخ وجوبه كصوم عاشوراء فلا يسمى رخصة لأن الرخصة هي المشروعة مؤقتاً مع بقاء الحكم الأول من وجوب أو تحريم . وكذلك ما خرج من العام بالتخصيص لا يسمى رخصة لأنه حكم ابتدائي وليس بعذر . والحاصل أن ما شرع إباحته لمشقة أو حرج فهو المسمى بالرخصة لأنه حكم ثان شرع بعد الأول . وما كان ابتداء فليس برخصة . وهذان الحكمان ( العزية والرخصة ) لا يكونان إلا في الواجب والحرام . أما بقية الأحكام من مكروه ومندوب ومباح ، فهي واسطة بينها لا تتصف بعزية ولا رخصة لأنه لا تنطبق عليها ( قاعدة ) العزية والرخصة ، ولم يأت الشرع بعزية ولا رخصة في هذه الثلاثة . وما ذكرناه آنفاً من تقسيم الرخصة والرخصة ، ولم يأت الشرع بعزية ولا رخصة في هذه الثلاثة . وما ذكرناه آنفاً من تقسيم الرخصة والمده الثلاثة فهو اصطلاح أصولي تقريباً للفهم والثلاثة هي المكروه والمندوب والمباح .

#### القاعدة

(١) العزيمة هي الحكم الذي ألزم الله العباد به ابتداءً وجوباً أو تحريماً .

(٢) الرخصة هي الحكم الذي شرعه الله ثانياً ترخيصاً لعذر مع بقاء الحكم الأول إذا زال العذر.

# نموذج (١)

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : « صلّى النّبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي ( أي الجمعة ) فليصلّ » رواه الخسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة .

| الإيضاح                                                        | النوع  | الحكم         |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| ألزم الله العباد ابتداءً بصلاة الجمعة فهي عزيمة ثم جاءت الرخصة | رخصة   | الترخيص في    |
| فيها إذا صادف يوم العيد يوم جمعة ، فن صلَّى العيد صارت الجمعة  | وعزيمة | صلاة الجمعــة |
| رخصة له ، فهذا حكم ثان شرع لهذا العذر مع بقاء الحكم الأول      |        | لعذر          |
| ( وجوب الجمعة ) لولا هذا العذر صلاة العيد في يوم الجمعة .      |        |               |

## غوذج (٢)

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه « أن الرَّسول صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا(١) أن تباع بخرصها كيلاً » متفق عليه . ولمسلم : « في العرية يأخذها أهل البيت لخرصها تمراً يأكلونها رطباً » . وعند البخاري في حديث جابر بلفظ : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع التمر حتى يطيب ولا يباع منه إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا » .

الإجابة

| الإيضاح                                                   | النوع  | الحكم          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|
| نهى الشارع عن بيع الترحتي يطيب وهذه عزية ثم رخص           |        |                |
| الأصحاب العرايا في ذلك فهي حكم ثان شرع لعذر وهو احتياج    | وعزيمة | حتى يطيب       |
| الفقراء وفهمنا الترخيص بقوله : ( رخص ) ولو نفرض أنه لم    |        | والرخصة في بيع |
| يصرح بهذا اللفظ لما جعلنا التخصيص بقوله : « إلا العرايا » |        | العرايا        |
| وخصة لأن التخصيص حكم ابتدائي .                            |        |                |

## تمرين (١)

# بيِّن العزيمة والرّخصة فيما يأتي :

(١) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنـه قـال : « رخص رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها » رواه مسلم .

العرية النخلة وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة والمراد هنا بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيلة من
 التمر بشروط مفصلة في شروح الحديث والفقه .

- (٢) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتقربُوا الصَّلاة وأَنْمَ سُكَارَى حتى تعلمُوا ما تقولُون ، ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتَّى تغتسلوا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائطِ أو لامستمُ النَّساءَ ولم تجدوا ماءً فتيَّمُوا صعيداً طيِّباً ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً ﴾ .
- (٣) وعن أنسٍ رضي الله عنـه أن النّبي صلى الله عليـه وآلــه وسلم « رخص لعبــد الرحمن بن عوف والزبير في قيص الحرير في سفر من حكّة كانت بها » متفق عليه .

## ترین (۲)

بيِّن العزيمة والرخصة فيا يأتي من الأحكام ، وهل الرخصة واجبة هنا أو مندوبة :

- (١) عن عمر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع » متفق عليه واللفظ لمسلم .
- (٢) عن عثمان رضي الله عنـه أن رسول الله عَلَيْكَم قـال : المحرم (١) لا يَنكِح هـو لنفسـه ( يعقـد لنفسـه ) ولا يُخطب » متفق عليه .
- (٣) عن عكرمة بن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنمه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم : « من كسر أو عرج فقد حلّ وعليه الحجّ من قبابل . قبال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنها عن ذلك فقالا صدق » رواه الخسة وحسنه الترمذي .

## تمرین (۳)

بيِّن العزيمة والرخصة فيما يأتي من الأحكام وبيِّن أنواع الرَّخصة :

- (١) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « صلّ قائماً فإن لم تستطع فعلى جنب ، وإلا فأوم » أخرجه البخاري دون قوله « فأوم » والنسائي ، وزاد « فإن لم تستطع فمستلق ﴿ لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها ﴾ » .
- (٢) عن جابر رضي الله عنه قال : « خرجيا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه ، فقال هل تجدون لي رخصة في التيم ، قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر

  (١) يمنى إحرام الحج ، وينكح من باب (نكح) ، والثانية من باب (أنكح) أي عقد .

على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العبي السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيم ويعصب ( أو يعصب شك الراوي موسى ) على جرحه خرقة ثم يسح عليها ويغسل سائر جسده » إلخ . أخرجه أبو داود .

- (٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة السفر على وأتمت صلاة الحضر » متفق عليه . وللبخاري : « ثم هاجر ففرضت أربعاً وأقرت صلاة السفر على الأول » زاد أحمد : « إلا المغرب فإنها وتر النهار . وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة » .
- (٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: « إن الله ورسوله حرما بيع الخر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن . وتدهن بها الجلود . ويستصبح بها الناس . قال : لا هو حرام . ثم قال رسول الله عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه » متفق عليه .
- (٥) عن أنس رضي الله عنه قال : « لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس » متفق عليه .



الدليل

## القسم الثاني في الدليل:

انتهينا من بحث الأحكام . والآن نتكلم على بحث الأدلة وهو من صميم الأصول .

والدليل لغة : المرشد . واصطلاحاً : هو البرهان الذي نتوصل به إلى العلم أو الظن بالشيء والأدلة أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس . أما الأولان فلا نزاع فيها فها أصل الدين ومصدر الأحكام والنّظُم التشريعية وغيرها . وسنبدأ بها وما يتعلق بها بصورة كاملة ، ليتمكن الطالب من فهم الدليل وما يتعلق به من عموم وخصوص ونحو ذلك . أما الإجماع والقياس فسنؤخرها لما فيها من خلاف . ولأنها كدليلين مستقلين بأبحاث خاصة .

والآن نتكلم على الدليلين المتفق عليها ( القرآن ) وهو أصل التشريع ، فما السّنة إلا شرح لـه وبيان و ( السّنة ) وهي الأصل الثاني المجمع عليه . وفي هذا البحث ثلاثة أبواب : الأول في الكتاب العزيز ، والثاني في السّنة وأقسامها ، والثالث في الأخبار وأنواعها وشروطها .

يذكر الأصوليون في أول بحث الأدلة: العلم والظن، والوهم والشك، واليقين، بمناسبة أن بعض الأدلة يفيد العلم أو الظن، ولكنهم يطولون خصوصاً بحث العلم بتفاصيل مصطلحة أخذت من علم ( المنطق) فلنذكر هنا ما يفيد.

(۱) الدليل ينقسم إلى قسمين ، فإن أفادنا العلم بالشيء الذي نستدل عليه فهو المسمى ( بالله بالدليل ) ، وإن أفادنا الظن فهو المسمى ( بالأمارة ) ، وقد يسمى هذا الأخير دليلاً على جهة التوسع أي على جهة الجاز . والعلم ينقسم إلى ( ضروري ) وهو الذي يحصل بلا نظر . ولا ينتفي بشك ولا شبهة كالعلم بما نشاهده والعلم الحاصل بالتواتر وإلى ( استدلالي ) أو ( نظري ) وهو الذي يحصل عن نظر وتفكير وينتفى بشكل أو شبهة .

- (۲) و ( الظن ) هو تجويز راجح كمن يرى السحاب تتجمع لنزول المطر .
  - (٣) و ( الوهم ) مقابلة فهو تجويز مرجوح .
  - (٤) و ( الشك ) يعادل التجويزين إذ هو ما تعارضت فيه أمارتان .
- (٥) و ( الاعتقاد ) هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس ، وبهذا خرج العلم فهو المعنى

المقتضى لسكون النفس كا قيل في حدّه ، وقيل لا يحد لأنه ضروري كا سبق في المقدمة ص ( ) .

(٦) و ( الجهل ) عدم العلم بالشيء وهذا هو الجهل البسيط ، أما الجهل المركب فهو الجهل بالشيء والجهل بأنه جاهل ، قال الشاعر :

قال حار الطيب يوماً لوأنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب

# الباب إلأوّل

## الكتاب العزيز

الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ وإن كنتُم في ريب ممّا نزَّلنا على عبدِنا فأتُوا بسورةٍ من مثلِه وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتُم صادقين ﴾ .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ كتابٌ أنزلناهُ إليكَ مباركٌ ليدبَّروا آياتِه وليتذكر أولو الألباب ﴾ .

#### البحث :

إذا تأملت الآية الأولى عرفت أن القرآن أعظم المعجزات التي تحـدى بهـا الرسول الكريم عليه أعداء الإسلام وأعداء العلم من أولئك الفطاحل في مكانتهم وبلاغتهم التي تعجز عنها سائر الأمم في عصره النزاهر . وفي كل عصر إلى يوم تبدل الأرض غير الأرض . لقد وقفت العرب وخاصة قريش ، وهي أعظم ماتكون أمة في البلاغة والفصاحة والبيان الساحر أمام القرآن العزيز ، وقفة العاجز المبلس تسمعه فتظنه سهلاً تستطيع معارضته . ولكنها إذا حاولت ذلك صدمتها روح من القرآن وروعة في البيان تفهمها وتعجز عنها ، وذلك معنى العجز ومعنى الإعجاز ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ ، ذلك هو القرآن الذي أنزله الله على عبده الرسول الكريم رسول العدل والحق ، والرحمة والهدي ، والإرشاد العام والهداية ، وتنظيم القوانين الاجتاعية ، والدعوة إلى السعادة في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى ﴿ إِن هذا القرآن صدى للتي هي أقوم ويبشِّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنَّ لهم أجراً كبيراً ﴾ تحدى به أعظم أمة في البيان ، وهو من جنس كلامهم وطبق أساليبهم ، فعجزوا عن الحاولة في معارضته ، فضلاً عن التصدي للمعارضة نفسها . ولقد صحّ بالبرهان الصحيح أنهم عجزوا عن ذلك . وغاية ماقاله عظيم منهم بعد أن فكَّر وقدَّر ما حكاه الله بقوله : ﴿ إِن هذا إِلا سحرٌ يؤثر . إِن هـذا إِلا قول البشر ﴾ . ذلك أن معارضته مما تتوفر الدواعي إلى نقلها وإثباتها ، فالقدرة على المعارضة كانت أعظم أمنية لأعداء الدين ، فلو تمكنوا ولم يعجزوا لتواتر إلينا ( أي نقله جماعة عن جماعة ) ، ولكن تاريخ الأمم بأجمعه يحقق أنهم عجزوا ثم عجزوا . وإذا تأملت هذا عرفت أن وجه الإعجاز هو أن القرآن من جنس كلامهم وأساليبهم في البلاغة والفصاحة . وعجزوا عنه مع بقاء قدرتهم على البيان وملكاتهم . هذا قول الجهور من الأمة . وتكاد تجمع عليه في العصور الأخيرة . وقرر هذا وبيئه إمام الأدب العربي مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في كتابه (إعجاز القرآن) ببيان ساحر ونظريات مبتكرة في أسرار تلك المعجزة الخالدة (القرآن) وكذلك الأستاذ محمد عبده في تفسير المنار . وبسط الكلام على ذلك السيد محمد رشيد رضا في الجزء الأولى من المنار ص ( ١٩٠) إلى ( ٢٢٨ ) فعليك به . وبهذه الآية الكرية نفسها على فيها من بلاغة تفهم أن القرآن معجز كا تفهم من قولهم (أربعة) الزوجية لاالفردية ، وهذا ما يسمونه (باللازم البين) بمعني أن من سمع القرآن أو تلاه فَهم إعجازه ، فهو لازم بين للقرآن . وكأن هذا بالنظر إلى العرب في عصر نزوله . أما بعد أن اختلطت لغة العرب بلغة العجم . وبعد أن سقطت دولة اللغة العربية ودولة العرب نفسها أعبج المذين يفهمون إعجاز القرآن هم العلماء وحده ، ثم من واجبهم أن يشرحوه للناس ليهتدوا به وأن يوسعوا دائرة التعليم ليحل العلم في الأمة على الجهل والأمية .

#### \* \* \*

اتفق المسلمون على إعجاز القرآن وعجز أعدائه عنه سلفاً وخلفاً ، فلا يضر اختلافهم في وجه الإعجاز ماهو . أما الجهور فهو ماحكيناه آنفاً (١) وهو الحق الذي نختاره عن بحث لا عن تقليد للجمهور ، ولكل ناظر نظره . ونفهم من الآية الكريمة أن الله تحداهم بأقل ما يكون ( السورة )

<sup>(</sup>۱) أما النظام : وهو من عظياء المعزلة ومن نوابغ علماء الإسلام فإنه تغرد بنظريته في وجه الإعجاز بما لا يرتضيه المعتل والمنطق ولكل جواد كبوة قال : إن وجه الإعجاز هو (المعرفة ) بمنى أن الله صرف دواعي العرب عن معارضته ، ومعنى هذا أن الله تعالى سلب العرب ملكاتهم البيانية فأصبحوا كالعجم ، ثم خاطبهم وتحداهم به تعالى عن ذلك . وقد شنعوا عليه في الرد ومنهم الرافعي في إعجاز القرآن . وقال بعضهم : إن وجه الإعجاز هو وجود الإخبار بالغيبات كالإخبار بنصر الروم ونحوه . وقيل : إنه سلامته مع التناقص مع طوله ، وعلى الجلة فلا جمدوى للتطويل بذكر الخلافات في هذا ، فالطالب كلما توسع في العلم والأدب عرف إعجاز القرآن وعلو بلاغته وفصاحته ، ومكانته في المداية والأخلاق ، والسعادة والعزة ، خصوصاً إذا درس علم المعاني والبيان ودرس كتاب الشيخ عبد القادر (دلائل الإعجاز) وتعميق في علم الأدب والتفسير الصحيح من المؤلفات القديمة النافعة . واعتمدوا على تفسير المناد الإمام عمد عبده رجمه الله وتنزه في حدائق الآفاق الفكرية التي فتحها الأستاذ في التفسير النافع والنقد على المذين أفسدوا روح القرآن بأن جعلوه وراء مناهبهم ورواياتهم الإسرائيلية ، ولم يغربلوه كا صنعوا في السنة وقاموا بخدمتها ، وعلى كل جزاهم الله خيراً وهدانا إلى الصراط للستقيم آمين .

وهي كا عرفها الأصوليون اسم لطائفة من الكلام المبين أوله وآخره من الشارع ( هو معنى قولهم توقيفي ) المساة باسم خاص .

وإذا تدبرت الآية الثانية عرفت أن الله تعالى أنزل القرآن للهداية والإرشاد ، وليتدبر الناس آياته وأحكامه وأسراره التي لاتفني ولا تزال تتجدد بتجديد العصور(١)

ذلك الكتاب العزيز هو أعظم الأدلة التي يعتمد عليها المجتهد في استنباطه الأحكام . وأصح مرجع لقوانين الإسلام . وأقوى قوة يستعين بها المصلح العظيم ، في إصلاح أحوال المسلمين ونشر هداية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

#### القاعدة

(١) الكتاب العزيز هو القرآن العربي الذي أنزله الله على رسوله محمد هدى ونوراً ، وتحدى به أرباب البلاغة ، فعجزوا ، ودولة البلاغة كانت في عصرهم ذات شأن خطير .

(٢) السّورة هي طائفة من الكلام بين الشارع أولها وآخرها مسماة باسم خاص .

## غوذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قصدنا بهذه الإشارة إلى تركنا بقول الأصوليين في حقيقته ( الكلام المنزل للإعجاز ) والمذي دعاهم إلى ذلك أنهم أرادوا حدّه كا يقولون الاسم كلمة دخل كذا وخرج كذا فبقولهم للإعجاز تخرج الكتب التي لم تنزل للإعجاز كالإنجيل ونحوه قال في الجواهر : « إن قلنا إن إنزالها لم يكن للإعجاز » وقد حررنا للقرآن هذه القاعدة جرياً على تقرير الأصوليين للطلاب ، أما الحقق الجلال وغيره فإنهم منعوا تعريف القرآن لأنه أشهر من التعريف وأجلى ، ومن شروط التعريف أن يكون أجلى فالقرآن شخصي لا كلي فتعريفه كا تعرف زيد المشاهد ، وهذا هو الحق والله أعلم .

#### الإجابة

| الإيضاح                                                         | النوع | الدليل           |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| قال في الكشاف : أي لو تظاهر وا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في  |       | إقناع أرباب      |
| بلاغته وحسن نظمه وتأليفه وفيهم العرب أرباب البيان لعجزوا        | کریم  | البلاغة بالإعجاز |
| عن الإتيان بمثله انتهى كلامه . وهـذه الآيـة أيضاً معجزة بنفسهـا | ,     |                  |
| فقد عجزوا مع القدرة أما مع غير القدرة فلا يسمى عجزاً .          |       |                  |

## غوذج (٢)

عن ابن عبـاس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليـه وآلِـه وسلم « كان يقرأ في صــلاة الجمعـة سورة الجمعة والمنافقين » رواه مسلم .

#### الإجابة

|                                                               |        | الدليل        |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| نفهم من الحـــديث الشريف معنى الســورة ، وأن اسم الســورة     | سنـــة | تسميسة السورة |
| وتحديدها توقيفي أي بإعلام من الله على لسان الشارع لا أنه أمرّ | صحيحة  | باسم خاص      |
| اصطلاحي .                                                     | 1      |               |

## تمرين (١)

# بيِّن الشاهد فيما يأتي على الموضوع :

- (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة . وهل أتى على الإنسان » متفق عليه .
- (٢) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الآيات أحياناً وتطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب » متفق عليه.

## ترین (۲)

(١) قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ﴾ .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من ربّ العالمين . أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورةٍ مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين . بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ، كذلك كذب الذين من قبلهم ، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ﴾ .

# الفصل لألأول

# القرآن شرطه التواتر

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ مالك يوم الدين ﴾ قرأ عاصم والكسائني ﴿ مـالـك ﴾ وقرأ البـاقون ﴿ ملك ﴾ .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴾ وقرأ ابن مسعود ﴿ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ﴾ .
- (٣) قال الله تعالى : ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ﴾ وحكى في الكشاف عن علي عليه السّلام وابن عباس وابن عمر وزيد وابن الزبير أنهم قرأوا هكذا ﴿ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴾ .

#### البحث :

إذا تأملت هذه الآيات الكريمة . عرفت أن القراءة في الآية الأولى هي المشهورة بالسبع المتواترة وأن قراءة ابن مسعود « متتابعات » وقراءة هؤلاء الصحابة « اللاتي دخلتم بهن » هي المشهورة بالقراءة الشاذة . هنا نتساءل لماذا أطلقوا على ماكان من السبع قرآناً وعلى ماكان من غيرها شاذاً . فنقول اختلفت أنظار الأصوليين وغيرهم ، فالجمهور يقررون أن القرآن شرطه التواتر ( أي نقل جماعة عن جماعة ) كاسيأتي . فما نقل متواتراً فهو قرآن . وما نقل أحاداً فليس بقرآن ، مثل قراءة ابن مسعود ونحوها . فالقرآن من شرطه التواتر . لأنا نعلم يقيناً بأن الكتاب الذي أنزله الله على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . وبين الأحكام وشرح فيه دين الإسلام وأعجز به أفصح الأمم . لابد أن تتوفر الدواعي إلى نقله . وتتسابق الفطاحل إلى تحريره وحفظه . فكل عظيم غريب لابد أن يستهوي النفوس فتتناقله خلفاً عن سلف . وبهذا نعلم أن مالم يتواتر ( وإن روي بصيغته أنه قرآن كريم كقراءة ابن مسعود ) فليس بقرآن وما تواتر فهو قرآن له أحكامه من أن منكره يكفر ، وتلاوته تحرم على الجنب . ونحو هذا من الأحكام المفصلة في غير هذا الفن .

وهذا هو المسمى ( بالقراءات السبع ) نافع . ابن كثير . أبو عمر . ابن عامر . عاصم . حمزة . الكسائي . وزاد بعضهم ثلاثة وفي ذلك مؤلف ( النشر في القراءات العشر ) وكلامنا الآن في السبع تبعاً لأهل الأصول .

#### ☆ ☆ ☆

في هذه القراءات السبع اختلف الأصوليون ، فقال الجهور : إنها متواترة أصلاً وهو ( نفس اللفظ ) وهيئةً كالتفخيم والترقيق والمد ونحوها . أما غير السبع فليس بمتواترة ، وقال ابن الحاجب أن أصل هذه القراءات السبع متواتر إلا هيئاتها . وقال الإمام يحيى بن حمزة والإمام الزخشري وابن الجزري واختاره الحافظ الشوكاني ، والمحقق المقبلي إنها ليست متواترة بل جميع القراءات أحادية . وهذا الخلاف إنما هو في هذه القراءات على انفرادها أما جملة هذا القرآن المتداول بين الأمة في المصحف العثماني . فقد أجمع العلماء والمسلمون عليه فهو متواتر قطعي بل فوق المتواتر أي ضروري لا فرق بينه وبين هذه الشهس التي تطلع كل يوم فحذار أن يسبق إلى الخاطر أن الخلاف في القرآن نفسه .

استدل الجهور أن كل عصر يسمعون تلك القراءات أصلاً وهيئة عن أهل العصر السابقين بلا حصر لعدد الناقلين والمنقول عنهم ، وهذا هو معنى التواتر . واستدل الزمخشري ومن معه أن إسناد القراءة أحادي . لأنا لم نجد في كتب القراءات إلا أنه يرويها واحد عن واحد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فلم يوجد فيها شرط التواتر جماعة عن جماعة . وأجاب الجمهور أنهم لا يسلمون هذا ، لأن حصر أهل التواتر في جماعة معدودة لا يشترط بل يكفي نقل جماعة عن جماعة يفيد العلم قلّت أو كثرت ، والحق أن على القائلين بالتواتر أن يبرهنوا على سند القراء أنفسهم ، فإن وجدناه على شرط التواتر من عندهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جزمنا بالتواتر في السبع أو العشر وإن لم فلا . أما من القراء إلينا فالظاهر أنها متواترة . ولكن لا يصح أن نطلق عليها اسم المتواتر إلا بأن نقيد ذلك بقولنا ( تواتراً منهم إلينا ) أما إطلاق المتواتر على الدليل فعناه أنه تواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون قطعياً ، وسيأتي تفصيل شروط المتواتر والآحاد (()) .

<sup>(</sup>١) للعلامة الحقق المقبلي رحمه الله هنا كلام قيّم جداً فراجعه إن شئت في العلم الشامخ تحت عنوان ( فائدة مهمة ) ص ( ٤٢٤ ) .

واستدل ابن الحاجب على قوله بأن الأصل متواتر لا الهيئة بأن الهيئة كالمد والتفخيم ونحوهما لا يصدق عليها أن تكون من القرآن مثل أصل اللفظ فلا يلزم تواتر الهيئة . وأجابوا عليه إذا ثبت تواتر اللفظ وجب أن تتواتر الهيئة بضرورة أن اللفظ لا يقوم إلا بهيئة ، واختار الإمام الحسين في الغاية أن أصل المد والإمالة ونحوها متواتر لا تقدير ذلك بحركات معلومة . وإذا فهمت ذلك عرفت أن الذين لا يشترطون التواتر يجعلون القراءة الشاذة مثل : « متتابعات » من القرآن ، أما الجمهور فلا يجعلونها قرآناً ، ولكن هل يجعلون للقراءة الشاذة حكم الخبر الآحادي في وجوب العمل به ؟

هنا اختلف الجهور أنفسهم فقال بعض الآل والحنفية وبعض الشافعية واختاره المحقق المقبلي أنه يجب العمل بها كالخبر الآحادي . لأن الراوي لما كان عدلاً وجب قبول روايته بعد صحة السند إليه كأنه حديث آحادي . فيوجبون صيام الثلاثة الأيام متتابعة استناد إلى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه . قال الأمير رحمه الله في سبل السلام في حديث (عشر رضعات) ج (٣) ص ( ١٧٣) : « وإن لم تثبت - أي عائشة - قرآنيته ويجري عليه حكم ألفاظ القرآن فقد روته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله حكم الحديث في العمل به . وقد عمل بمثل ذلك العلماء فعمل به الشافعي وأحمد في هذا الموضع ، وعمل به الهادوية والحنفية في قراءة ابن مسعود في صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات . وعمل مالك في فرض الأخ من الأم بقراءة أبي « وله أخ أو أخت من أم » . والناس كلهم احتجوا بهذه القراءة والعمل بحديث الباب » وقال ابن الحاجب ( وقرره شارحه العضد ) ومالك والأشهر للشافعي أنه لا يكون خبراً يعمل به ، كا أنه ليس بقرآن ، فلم ينقل بصفة العضد ) ومالك والأشهر للشافعي أنه لا يكون خبراً يعمل به ، كا أنه ليس بقرآن ، فلم ينقل بصفة خبر ، ولم يصح قرآناً ولا يضر هذا بل نجعل القراءة كحديث آحادي صحيح فو وما يعطق عن الهوى . إن هو إلا وحيّ يوحى كه وهذا هو الأظهر . ولك نظرك فلا تقلد أحداً ، فهذه القاعدة يترتب عليها أحكام علية واعتقادية .

### القاعدة

- (١) القراءات السبع وغيرها شرطها التواتر وجملة القرآن متواتر قطعي .
- (٢) القراءة الشاذة يجب العمل بها كالخبر الآحادي إذا كانت روايتها صحيحة .

# نموذج (۱)

عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن » رواه مسلم .

الإجابة

| التوضيح                                                      | النوع    | الدليل         |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| هذه القراءة (شاذة ) كا عرفت ، وهل يحكم بقرآنيتها أم لا ، أما | السنــة  | هـذه الكلمـات  |
| العمل فالظاهر وجوب العمل بمقتضاها كحديث أحادي ، لأن          | الأحادية | وصفهما الراوي  |
| إبطالها جرح للراوي (عائشة ) وهو عدل ، وهي تفيد أن            |          | بـــالقرآن وهي |
| الرضعات المعدودة تحرم أما المصَّة فلا ، وفي ذلك خلاف راجعه   |          | أحــاديـــة    |
| لنفسك في شروح الحديث . أما إذا كنت تقول ببطلان العمل بها     |          | الا متواترة    |
| فستعمل بالأحايث الأخرى بدون ترجيح بين هذه وتلك .             |          |                |

# غوذج (٢)

قال الله تعالى : ﴿ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع       | الدليل            |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| قرأ حفص والمدوري ﴿ أرجهُ ﴾ بإسكان الهاء ، وقرأ قالون           | القراءات    | تــواتر القرآن في |
| وأبو عمر ﴿ ارجه ﴾ بكسر الهاء ، وقرأ الكسائي ﴿ أرجئه ﴾          | بطريـق      | قـوك تعـالي       |
| بهمزة بعد الجيم وضم الهاء ، وقرأ هشام بإشباع الهاء مع الهمزة ، | التواتر عند | ﴿ أُرجِهُ ﴾       |
| وهـــده من القراءات السبــع المتـــواتر يفكر منكره ويحرم على   | الجمهور     |                   |
| الجنب تلاوته ، ونحو هذا من الأحكام لوجود الشرط وهو             |             |                   |
| التواتر عند الجمهور .                                          |             |                   |

بيِّن المتواتر من الشاذ:

(١) قال الله تعالى : ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ . وروي في الكشاف أن ابن مسعود قرأ ﴿ فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم ﴾ .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاءً بما كَسَبا نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيمٌ ﴾ وروي في الكشاف أن ابن مسعود قرأ « فاقطعوا أيمانها » واستدل بها الأمير في سبل السلام على تعيين اليين في القطع ، لأن الآية مجملة . وهذه القراءة مبينة كالخبر الآحادي .

## تمرين (٢)

بيِّن المتواتر من الشاذ وهل له حكم الآحادي:

(۱) قال الله تعالى : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ﴾ وروى مالك من حديث موسى مولى عائشة أم المؤمنين « إذا بلغت هذه الآية فأذني « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين » ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . وروى مثل هذه الرواية مالك عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها . ذكر ذلك الشيخ المحقق تقي الدين في العمدة رحمه الله . أما في الكشاف فإنه روي مثل هذا عن عائشة بحرف العطف « وصلاة العصر » فيدل أنها غير الوسطى ، وروي عن حفصة بهذه الرواية تماماً إلا أنه قال : « فأملت عليه والصلاة الوسطى صلاة العصر » كا سمعت رسول الله يقرأها . هنا يجب أن نبحث عن تخريج الحديث هذا في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر رحمه الله . والمراد هنا المترين .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قَمْ إِلَى الصلاة فَاغسلُوا وَجُوهُمُ وأَيديمُ إِلَى المُلافِقُ وامسحوا برءوسمُ وأرجلمُ إلى المُعبين ﴾ قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب (١) ( أرجلكم ) بسالنصب عطفاً على ( وجوهكم ) . وقرأ الباقون بالجرعطفاً على ( رءوسم ) . وقرئ ( وأرجلكم ) بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف تقديره مغسولة . وحكاها في الكشاف عن الحسن البصري .

<sup>(</sup>١) يعقوب من القراء العشرة .

# الفصالاتأني

# البسملة آية من القرآن في أول كل سورة

#### الأمثلة:

(١) عن أنس قال : « بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ينوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماً ، فقلت : ماأضحكك يا رسول الله ؟ فقال : نزلت على آنفاً سورة فقرأ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم . إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شائك هو الأبتر ﴾ » رواه أحمد ومسلم .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ » .

#### البحث:

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة أن الله أنزل عليه سورة من القرآن الكريم قرأها عليهم ( الكوثر ) وفي أولها ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ كا تجدها ثابتة في أول كل سورة في المصحف العثماني المجمع عليه سلفاً وخلفاً إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين . ﴿ إِنَا أَنزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ إذاً فالبسملة آية من القرآن في أول كل سورة بمعنى أنها مائة وثلاث عشرة آية كا نرى قوله تعالى : ﴿ فبأي آلاء ربّكا تكذبان ﴾ . فإنها على تكرارها لم تعد آية واحدة هذا رأي الجماهير من السلف والخلف . أما في ﴿ براءة ﴾ فلم تنزل فيها البسملة إجماعاً . وأما في النبل فهي بعض آية كا نزل قوله تعالى : ﴿ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحن الرحيم ﴾ إجماعاً ()

<sup>(</sup>١) إنما الخلاف في البسملة على أقوال : الأول أنها آية من كل سورة ، وهذا قول الجماهير كما عرفته .

الثاني أنها ليست من القرآن وهذا أضعف الأقوال وأنكرها

الثالث أنها من الفاتحة لا من غيرها .

الرابع أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور فهي واحدة لا كا قال الجماهير ، ولا يبعد أن أصل هذا الخلاف نشأ من اختلاف المذاهب في قراءتها في الصلاة ، وقد طال البحث فيها والمناقشة ، وما أغنانا عن ذلك بثبوت الإجماع على =

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أنه عدّ سورة الملك ثلاثين آية وهي كذلك بدون البسملة فيدل على أنها ليست بآية وقد أعله البخاري . وعلى فرض صحته فقد أوّلوه بأنه أراد بالثلاثين الآية ما يختص بسورة الملك وأما البسملة فكأنها شيء مشترك بين السور ، وعلى هذا فهي من القرآن على أن هذا أحادي وما أوردوه من الأخبار في إثباتها قرآناً قد بلغ حدّ التواتر المعنوي سيأتي بيانه وهو أرجح من الآحاد .

هذا الحديث الثاني وما يشابهه من الأحاديث التي يوحي ظاهرها أن البسملة ليست بآية هي التي تمسك بها من قال إنها آية في الفاتحة لا غيرها ، أو أنها ليست من القرآن . ولعلُّك إذا تدبرت اتفاق السلف والخلف على إثباتها في المصحف الجمع عليه عند الصحابة أولاً - وإجماعهم حجة - ثم إجماع من بعدهم إلى يومنا هذا ، عرفت أنه لا معنى لذلك إذ الأحاديث أحادية ظنية على أنها لم تصرح بأنها ليست من القرآن . والإجماع على إثباتها وتلاوتها دليل قطعى . وكذا تواترها عند ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي دليل قاطع . والقطعي مقدم على الظني إجماعاً . وهذه مسئلة يترتب عليها صحة الصلاة وعدمها واعتقادها قرآناً أو غير قرآن ونحو هذا من المسائل. قال الحقق الجلال رحمه الله : « ولما أجمعت الأمة على كتبها ولم ينقل منكر له دلّ ذلك قطعاً على أنها قرآن في كل موضع كتب فيه وهو المطلوب »(١) . وإليك كلام الحافظ الشوكاني رحمه الله فهو قوي في سلاسة مفهومه للطالب قال: « والحق أنها آية من كل سورة لوجودها في رسم المصاحف، وذلك هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن . ثم الإجماع على ثبوتها خطًّا في المصحف في أوائل السور . ولم يخالف في ذلك من لم يثبت كونها قرآناً من القراء وغيرهم . وبهذا الإجماع حصل الركن الثاني. وهو النقل مع كونه نقلاً إجماعيّاً بين جميع الطوائف. وأما الركن الثالث وهو موافقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربي فذلك ظاهر . إذا تقرر لك هذا عامت أن نفى كونها من القرآن مع تسليم وجودها في الرسم في أول كل سورة فإنها دعوى مجردة عن دليل مقبول تقوم بــه الحجــة . وأمــا ماوقع من الخلاف في كونها تقرأ في الصلاة أو لاتقرأ وعلى القول بكونها تقرأ هل يُسَرّ بها مطلقاً أو

إثباتها في المصاحف وعلى تلاوتها وبتواترها عند بعض القراء السبعة ، وقرر السيد محمد رشيد رحمه الله في تفسير المنار في بحث الفاتحة أن الخلاف في البسملة جدلي لا عملي ثم قال : والخط حجة علمية كا قباله العضد ، وكا هو الآن في جميع شعوب العلم المدنية العصرية لا حجة عندهم أقوى من حجة الكتابة الرسمية . فراجع البحث ثمة إن شئت ج (١) ص ( ٨٤) .

<sup>(</sup>١) حواشي الغاية ج ( ١ ) ص ( ٤٣٧ ) .

تكون على صفة ما يقرأ بعدها من الإسرار في السرية والجهر في الجهرية فلا يخفاك أن هذا خارج عن محل النزاع . وقد اختلفت الأحاديث في ذلك اختلافاً كثيراً . وقد بسطت القول في ذلك في رسالة مستقلة وذكرنا في شرح المنتقى ماإذا رجعت إليه لم تحتج إلى غيره »(١) هذا هو الحق نقوله اختياراً لا تقليداً فالمسئلة أصولية ، وقد طال الحلاف بلا جدوى والحق أنها آية من كل سورة .

#### القاعدة

(١) البسملة آية قرآنية من أول كل سورة إجماعاً على ثبوتها في المصاحف وتلاوتها .

## نموذج (١)

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحم » أخرجه ابن خزية والبيهقي في المعرفة بسند صحيح .

## الإجابة

| التوضيح                                                  | النوع            | الدليل        |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| هـذا الحديث الموقوف لـ ع حكم الرفع لأنــه لا طريق        | السند بما انضم   | إثبات البسلة  |
| اللاجتهاد فيه وهو صريح في المقصود . وأصرح منـه مــارواه  | إليها من الإجماع | آية من القرآن |
| الواحدي عن ابن عمر قـال : نـزلت بسم الله الرحمن الرحيم   | والتواتر عند     |               |
| في كل سورة وقد أورد في الغاية جملة من الأخبـار في ست     | بعضهم            |               |
| صفحات وجزم بالتواتر المعنوي . وبإجماع العترة على أنها    |                  |               |
| آية من كل سورة وناقشه سيلان في التواتر بأنه يدل على      |                  |               |
| أنها من القرآن لا من كل سورة ، ولعلُّ أعظم برهـان مقنع   |                  |               |
| متفق عليـه هو الإجـاع على ثبوتهـا رسمًا في المصحف وتلاوة |                  |               |
| كما أشرنا آنفاً .                                        |                  |               |

<sup>)</sup> إرشاد الفحول ص ( ۲۷ ) .

## غوذج (٢)

(١) عن أنس رضي الله عنه قال : « صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحم » رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح .

(٢) عن أنس رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحم » رواه الحاكم ، وقال : رواته عن آخرهم ثقاة وأقره الحافظ الذهبي .

(٣) وقال المحقق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد « أن النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحم تارة و يخفيها أكثر مما جهر بها » .

الإجابة

| التوضيح                                                            | النوع    | الدليل        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| هذان الحديثان المتعارضان في الجهر بالبسملة وإخفائها وغيرهما        | السنة    | تعارض الإثبات |
| من الأحاديث كثير في الموضوع . وهي تدعوك إلى الترجيح بما            | الآحادية | والنفي والجمع |
| يقتضي به نظرك . أو الجمع بما قرره ابن القيم . وعلى كل حال فقد      | الصحيحة  | بينها         |
| كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في الصلاة سراً وجهراً . |          |               |
| وإذا تدبرت هذا عرفت أن الخلاف في المذاهب شُعب ، منه                |          |               |
| الخلاف في كونها قرآناً فهذا نموذج تفهم منه الغلط في الاستدلال      |          |               |
| بثل هذه الأحاديث على إثباتها قرآناً ، وهي في مسئلة فرعية           |          |               |
| عملية كذكر من أذكار الصلاة وتلك أصلية تثبت بالإجماع كا سبق         |          |               |
| تقريره .                                                           |          |               |

## ترين (١)

بيِّن المراد من الأدلة فيا يأتي :

(١) روي في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال : « آية من كتاب الله تركها الناس ﴿ بسم الله الرحم الرحم ﴾ » . موقوف له حكم الرفع .

- (٢) أخرج البيهقي عن عمر رضي الله عنه « أنه كان يقرأ في الصلاة ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ . وإذا ختم السورة قرأها . وقال : ماكتبت في المصحف إلا لتقرأ » .
- (٣) وأخرج الدارقطني بسنـد صحيح : « إذا قرأتم الحمـد فـاقرأوا ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ إحدى آياتها » .

### ترین (۲)

بيِّن المراد فيما يأتي وفَصِّل وجه الاستدلال:

- (١) أخرج البيهقي في الشعب وابن مردويه بسند حسن من طريق مجاهد عن أبن عباس رضي الله عنه قال : « أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يكون سلمان بن داود ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ » .
- (٢) أخرج أبوداود والحاكم والبيهقي والبزار من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ﴿ بسم الله الرحم الرحم كه » زاد البزار « فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختت فاستقبلت أو ابتدأت سورة أخرى » .
- (٣) أخرج الحاكم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى ينزل ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ فإذا أنزلت علموا أن السورة قد انقضت » إسناده على شرط الشيخين .
- (٤) أخرج الحاكم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه جبريل فقرأ ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ علموا أنها سورة » . إسناده صحيح .
- (٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحم » رواه الدارقطني ، وقال : رجال إسناده كلهم ثقاة .
- (1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة فلم يقرأ ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ . ولم يكبر في الخفض والرفع . فلمسا فرغ نساداه المهاجرون والأنصار : يا معاوية نقصت الصلاة أين ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ ؟ وأين التكبير إذا خفضت ورفعت ؟ فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ وكبر » . رواه الشافعي بإسناده ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ، وقال : صحيح على شرط الشيخين .

# الفصل الثالث

# المحكم والمتشابه

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ألَّر كتابٌ أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾ .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ وما قدروا الله حقّ قدره والأرضُ جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ .
- (٣) قال الله تعالى : ﴿ وإذا فعلوا فاحشةً قالوا وجدنا عليها آباءنا واللهُ أمرنا بهـا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالاتعلمون ﴾ .
- (٤) قال الله تعالى : ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قريةً أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقَّ عليها القولُ فدمرناها تدميرًا ﴾ . وقال تعالى : ﴿ ومكروا ومكر اللهُ والله خير الماكرين ﴾ .
  - (٥) قال الله تعالى : ﴿ ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ﴾ .

## البحث :

إذا تأملت الآية الأولى عرفت أن قوله تعالى ﴿ أَلَر ﴾ وأمثاله من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه إذ لا يستطيع فهمه عن طريق علمية يقينية . وجذا تعرف أنَّ القرآن بلا ريب يشتمل على الحكم والمتشابه . قال تعالى : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ إلى آخر الآية .

فيا هو الحكم ؟ وما هو المتشابه ؟ أما في اللغة فالقرآن كله محكم ، لأن الإحكام لغة هو الإتقان ، ومنه الآية ﴿ أحكمت آياته ﴾ وكله متشابه أيضاً ، لأنه يشبه بعضه بعضاً في علق البلاغة ، وروعة الأسلوب ، وقوة التأثير والإعجاز ، والدلالة على الخير والمنافع العامة . ﴿ الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً ﴾ وأما في عرف العلماء فأحسن ماقيل فيه : إن الحكم هو مااتضح معناه فلم يكن خفياً بل واضحاً مفهوماً كا تراه في الآية هذه ﴿ ولا تقربوا الزّنا إنه كان

فاحِشَةً وساء سبيلاً ﴾ والمتشابه هو ماخفي معناه فكان غامضاً كا تراه في مثل قوله تعالى : ﴿ الّر ﴾ ﴿ الّمص ﴾ وفي قوله : ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات ببينه ﴾ والمحكات هي أم الكتاب بمعنى أنها أصل يرد إليها المتشابه عند التأويل كقوله تعالى : ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قريةً أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ﴾ فالأولى محكمة إذ هي واضحة صريحة ، في أن الله لا يسأمر بالفحشاء ولا يريدها ولا يرضاها ، والثانية متشابة نردها إلى المُحْكَمَة بأن نتأول الأمر من الله تعالى للمترفين بالفسق بالإملاء لهم وسلب التوفيق عنهم . أو تقول : الأولى محكمة واضحة وهذه ﴿ أمرنا مترفيها ﴾ بالإملاء لهم وسلب التوفيق عنهم . أو تقول : الأولى محكمة واضحة وهذه ﴿ أمرنا مترفيها ﴾ متشابهة خفي معناها ، ولكن نؤمن بأن له معنى عظياً يتفق مع تنزيه الله سبحانه كا نزه نفسه عن الفحشاء بدون أن نحاول تفسيرها تفصيلاً وتعمقاً (۱) . وكذلك القول في قوله تعالى : ﴿ والسموات مطويات ﴾ نعتقد أن لها معنى يليق بكال الله وصفاته العظيمة مع تنزيه عن التجسيم والتشبيه رَدًا المثيل بأن الأرض في قبضته والسموات مطويات ببينه هو إظهار عظمته وكال قدرته في تخريب المثي العظيم ، وذلك أهون شيء عليه ، فعبر عن هذا با تراه في الآية مجازاً لا حقيقة والجاز وضع عربي فصيح ، بل هو أفصح كا حكاه في التلخيص بإجماع البلغاء .

وليس التقسيم هذا مقصوراً على القرآن العزيز ، ففي السُّنة محكم ومتشابه ، ولكن في متشابه السنة الطريقتان في متشابه القرآن الإجمال أو التفصيل .

هاتان طريقتان للعلماء في المتشابه ، فمنهم من يرى الإيان بالمتشابه على المعنى الذي أراده الله على حقيقة ظاهرة بدون البحث وراء غوضه أو محاولة تفصيله وتحقيقه . ولكن مع تنزيه الله سبحانه عن أي نقص لا يليق به أو تجسيم أو تشبيه ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً فقوله تعالى : ﴿ الرحمٰ على العرش استوى ﴾ يقول السلف : الاستواء معلوم والكيف مجهول ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ وهذه هي الطريقة الأولى طريقة السلف ويقال : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم . والحق أن في التفاسير خلطاً دخيلاً وإسرائيليات ونحو هذا . فعليك بالمنار للإمام محمد عبده رحمه الله . والطريقة الثانية لبعض العلماء هي أن للمتشابه معنى نفهمه كفهمنا لسائر كلام العرب على فيه من مجازات واستعارات وغير ذلك . فيقولون في ﴿ الرحمٰ على العرش استوى ﴾ إنه تمثيل

<sup>(</sup>١) نتكلم هنا باعتبار القرآن الذي تعبدنا الله به ولندع مسئلة خلق الأفعال لمن لم يتجرد من التذهب.

ومجاز عن الملك العظيم . والعرش يطلق على الملك مجازاً ونحو هذه التأويلات . وأعظم من تفوق في هذا الموضوع هو فارس البيان جار الله الزمخشري رحمه الله . والكل متفقون على تنزيه الله عما لا يليق به تعالى .

ومَنشَأُ هذا الاختلاف هو الوقف في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلُمْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ فِمَن العلماء من يقول أن الوقف على لفظ الجلالة محتم ، وأن القراء السبعة أجمعوا على أن هذا الوقف لازم ( واجب ) والواو في قوله تعالى ﴿ والراسخون ﴾ واو الابتداء خبره ﴿ يقولون آمنا به ﴾ فالراسخون يؤمنون به ولا يعلمون تأويله ولا يتعمقون ، واختار هذا جماهير العلماء وانتصر له صاحب العواصم والروض الباسم رحمه الله(١) وقرر في ترجيح الأساليب أن معنى التأويل هو معرفة وجه الحكمة فها خفى فهو متشابه نرده إلى الله . وهؤلاء يتوقفون عن تفسير أوائل السور فإنها من المتشابه ، ويقولون ليس ذلك من الخطاب بما لا يُعقَل . وأيضاً فأمير المؤمنين عليه السلام قرر في نج البلاغة في خطبة الأشباح عند وصف للراسخين في العلم أن الرسوخ هو ترك التعمق(١) . وفريق آخر من العلماء وفي مقدمتهم ابن الحاجب وجمهور المعتزلة والزيدية وبعض الآل. ويروى عن ابن عباس : هؤلاء يرون أن الواو للعطف فالراسخون يعلمون تـأويله وجملة ﴿ يقولون آمنا به ﴾ حالية . وقرر هنا الزمخشري في كشافه لأنه من البعيد أن يخاطبنا الله بما لانفهمه . وأجاب الأولون بأن الله استأثر بعلم المتشابه . وأنه من المكن فهمه بطريقة الجاز وغيرها من أساليب العرب. ولكن نترك التعمق ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أولى ﴿ فأمَّا الدِّين في قلوبهم زيغ فيتبعُونَ ماتشابه منه ﴾ ومثل أوائل السور لم يصح . ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها تفسير . ولم يأت بعد خطاب ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ ﴾ مما كلفنا فهمه . وأيضاً فكلام أمير المؤمنين يدل على تفسير الرسوخ بترك التعمق إلخ . وهو أعظم الصحابة عاماً . وحسبنا هذه الأدلة والمسئلة مبسوطة في غير هذا الفن . وأهم مانتواص به هو أن نتحرى الحق . فلا نكون كبعض الفرق يجعلون الحكم والمتشابه تابعَين لمذهبها ، فالمعتزلي يجعل الحكم قولـ عمالى : ﴿ لاتدركه الأبصار ﴾ والمتشابه قوله تعالى : ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ فيردها إلى تلك الآية والأشعري

<sup>(</sup>١) أورد عشرين وجها ترجيحاً لهذا القول في رسالته ( ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونـان ) وهو للإمـام الحـافـظ الكبير المجدد السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله وعليك بمطالعة البحث هذا في ترجيح الأساليب فلم نجده لغيزه .

<sup>(</sup>٢) ولفظه ( واعلم أن الراسخين في العلم ) إلخ .

يعكس . وهكذا في مسئلة خلق الأفعال ومسائل علم الكلام ، كل يرى الآية التي تنصر مذهبه فيجعلها مُحكمة . والواجب علينا الإنصاف . والقول بالحق . والتخلص من التذهب في الأصول . فهو أقبح من التذهب في الفروع والله الموفق .

#### القاعدة

- (١) الحكم من القرآن والسنة هو مااتضح معناه وتجلى بلا خفاء .
- (٢) المتشابه من القرآن والسّنة هو ما في معناه فلم يظهر واضحاً .
- (٣) لك في المتشابه طريقان الإيمان بالمعنى مجملاً مع تنزيـه الله أو التـأويل المفصل مع تنزيه الله سبحانه .

# نموذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تر أَن الله يعلم ما في السبوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينبئهم علم الله بكل شيء علم ﴾ .

#### الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع  | الدليل            |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| هذه الآية متشابهة ففي تفسير المعية الطريقتان . إما القول بأن الله | القرآن | متشابه لغموضه     |
| تعالى في كل مكان بصفة لانعلمها مع تنزيه عن التجسيم والتشبيه .     | الحكيم | في معنى المعيـــة |
| أو تقول ذلك مجاز عن سعة علمه وإحاطته بكل شيء تثبّت                | ŕ      | تعالى الله        |
| ولا تقلد . والمهم تنزيه الله تعالى عما لايليق به .                |        |                   |

# غوذج (٢)

قال الله تعالى : ﴿ بسم الله الرحم الرحم . الحمد لله الذي لـه مـا في السموات ومـا في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير . يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهـا ومـا ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ﴾ .

الإجابة

| الإيضاح                                                          | النوع  | الدليل      |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| هاتـان الآيتـان محكمتـان في وصف الله تعـالي وإحـاطــة علمــه بكل | القرآن | محكم لوضوحه |
| شيء ، وهمما واضحتمان في المقصود لا غموض يلجئنما إلى التسليم      | الحكيم | ,           |
| المجمل أو إلى التأويل المفصل .                                   |        |             |

# نموذج (٣)

عن سلمان رضي الله عنه قبال : قبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن ربكم حَيَّ كريم يستحيي من عبده إذا رفع يده إليه أن يردهما صِفْراً » أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم .

#### الإجابة

| الإيضاح                                                            | النوع    | الدليل           |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| وصف الرسول الرب الكريم بالحياء وهو انكسار في النفس لا يليق         | السنــة  | متشابه في إثبات  |
| بالله تعالى ولكن في هذه الطريقتان ، إما الإيمان بهذه الصفة         | الأحادية | صفة الحياء       |
| إجمالاً بدون تأويل مع تنزيه الله سبحانه ، أو تُؤَوِّل ذلك بـالجـاز | الصحيحة  | والكرم لله تعالى |
| ونحوه وهذا من متشابه السنة النبوية                                 |          |                  |

# تمرين (١)

بيِّن الحكم والمتشابه فيما يأتي وبيِّن الطريقتين :

- (١) قال الله تعالى : ﴿ طَسَم تلك آيات الكتاب المبين . لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين . إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين . وما يأتيهم من ذكر من الرحن محدث إلا كانوا عنه معرضين ﴾ .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ أَمِّ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر
   كان مشهوداً . ومن اللّيل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محوداً ﴾ .

(٣) قال الله تعالى : ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ﴾ .

#### ترين (۲)

بيِّن الحكم والمتشابه في الكتاب والسنة وبيِّن طريقة السلف والخلف:

(١) عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي . قال على رضي الله عنه : فما زلت قاضياً » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان .

(٢) عن أنس رضي الله عنه قال : « أصابنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر . وقال : إنه حديث عهد بربه » رواه مسلم .

#### ترین (۳)

بيِّن المحكم والمتشابه فيما يأتي :

(١) قال الله تعالى : ﴿ الله الله لاإله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذابً شديد والله عزيز ذو انتقام ﴾ .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ﴾ .

(٣) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يجمع الله الناس يوم القيامة ونزل في ظلل من الغام فينادي مناديه : يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولى كل إنسان ماكان يعبد في الدنيا ؟ فيقول : أليس ذلكم من ربكم عدلاً ؟ قالوا : بلى . قال : فلينطلق كل إنسان منكم إلى ماكان يتولى في الدنيا » إلخ الحديث بطموله رواه ابن راهَوَيْه في مسنده ، وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والطبراني والآجري في الشريعة ، والدارقطني في الرؤية ، والحاكم وصححه وابن مردويه ، والبيهقي في البعث .

(٤) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوماً فقال : يا غلام احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك . وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، جفت الأقلام . وطويت الصحف » رواه الترمذي وقال حسن (١) .

<sup>(</sup>۱) بعد هذا البحث يورد الأصوليون مسئلة وهي : هل في القرآن المعرّب وهو الألفاظ التي كانت عجمية واستعملها العرب حتى صارت عربينة مثل إستبرق والقسطاس ، وهنا يختلفون هل وقع المعرّب في القرآن ؟ فنهم من يثبته ومنهم من ينفيه . ويقول إنما هو من اتفاق اللفتين وأحسن ماقيل فيه أن القرآن مانزل إلا وقد درجت ألسنة العرب على تلك الألفاظ حتى صارت كأنها عربية . وقد تركنا هذه المسئلة لأنه لا غرض للأصولي فيها ، بل يلزمه العمل بمدلول اللفظ العربي ، ولا يهمه سواء كان عربياً أو معرباً والبحث في هذا مسئلة أخرى لفوية لا أصولية ، فلا معنى لذكرها والتطويل فيها . وقد تكلم فيها إمام الأدب العربي ( الرافعي ) رحمه الله في كتابه ( تاريخ آداب العرب ) وهو من أهم الكتب الأدبية لايليق بالمالم الأدبب تركه بل لايليق له الجهل بكتب الرافعي كاتب الإسلام .

# الباب ابني اني

# السنة وأقسامها

هذا هو الدليل الثاني (السنة) وهي في اللغة الطريقة ، وفي الاصطلاح ماسنذكره في القاعدة . وأقسامها ثلاثة (القول) و (الفعل) و (التقرير) ، ويلحق بهذه الأقسام (الترك) و (الكتابة) ، وسنبدأ الآن بأقسام السنة الثلاثة وسنؤجل الكلام على التقرير والملحقات إلى بحث خاص عقيب هذا البحث المشتل على التفصيل في (القول) و (الفعل) فقط .

# السنة القولية والسنة الفعلية

# الأمثلة: (١) و(٢) القول والفعل

- (١) عن أبي موسى أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أحلّ النهب والحرير لإناث أمتي ، وحرّم على ذكورها » رواه النسائي والترمذي وصححه .
- (٢) عن عبادة بن الصامت أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاصلاة لمن لم يقرأ
   بفاتحة الكتاب » رواه الجماعة .
- (٣) عن مالك بن الحويرث أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قبال : « صلّوا كما رأيتموني أصلي » رواه أحمد والبخاري .
- (٤) عن ابن مجينة رضي الله عنه أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم « كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه » متفق عليه .
- (٥) عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ، فإذا ركع وضعها ، وإذا قام حملها » متفق عليه . وروى مثله الإمام أحمد «أن الحسن والحسين كانا إذا سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبا على ظهره » إلى خ

- (٦) عن أبي هريرة قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال . فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يارسول الله فقال : وأيكم مثلي . إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » الحديث ... متفق عليه .
- (٧) عن ابن عباس قال : « كنـا نصلي ركعتين بعـد غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا » رواه مسلم .

#### البحث:

تشتل الأحاديث الثلاثة الأولى على قسم من أقسام السنة وهو ( القول ) ، وتشتل الأحاديث الثلاثة الأخرى على القسم الثاني من أقسام السنة وهو ( الفعل ) ، والحديث السابع يدل على القسم الثالث وهو ( التقرير ) . والسنة هي الدليل الثاني من الأدلة الشرعية بلا خلاف مها ثبتت صحيحة ، وقد جاء في الحديث الصحيح : « أوتيت القرآن ومثله معه » . والسنة هنا هي عبارة عما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ غير القرآن \_ من قول أو فعل أو تقرير كا تراها في الأمثلة وفي كل مباحث ستأتى .

أما القول فباحثه الأمر والنهي والعام والخاص والجمل والمبين وسائر الأبحاث التي ستر بك موضحة في أبوابها . ويدخل في القول الأحاديث القدسية كقول النّبي صلى الله عليه وآله وسلم : « يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشاء » فهذا ليس بقرآن ، ولكنه قسم من أقسام السّنة خاص يطلق عليه الحديث القدسي .

وأما الفعل فإن لنا الأسوة الحسنة باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أفعاله ، ولكنها لما كائت طبيعية وشرعية وأخلاقية ، قسمها الأصوليون إلى خسة أقسام ثلاثة اتفقوا عليها ، واثنان اختلفوا فيها . ويجب أن نكون منصفين في تدبرها لنكون على بصيرة في التأسي بالنّبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهديه . فخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

(١) الأفعال الطبيعيّة لكل إنسان كالأكل والشرب والميل إلى بعض المأكولات فهذه لا يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ، أما هيئات الأكل والشرب فهي آداب يندب التأسي فيها .

(٢) الأفعال التي هي بيان لما أجمله القول المعروفة دلالته من وجوب أو ندب كا تراه في الحديث الثالث ، فإنه مجمل بيّنه النّبي صلى الله عليه وآله وسلم بأفعاله في الصلاة ، وكذلك الحج بيّنه النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلاً بعد قوله : « خذوا عني مناسككم » فما كان من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم بيان لقوله الذي قد فهمنا معناه من وجوب أو ندب أو إباحة . فلا خلاف أن فعله هذا حجة نستدل به ونتأسى به . أما الفعل وحده فلا يدل على الوجوب . وإذا كان بياناً للقول فله حكم القول من وجوب أو ندب . فإذا تأملت قوله صلى الله عليه وآله وسلم :« صلّوا كا رأيتموني أصلي » جزمت بأن أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة واجبة . إلا إذا دلّ دليل آخر على صرف بعضها عن الوجوب جزمنا بأنها مندوبة أو مباحة . وكذا نقول في سائر العبادات والمعاملات التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولاً مجلاً ثم بيّنتها السّنة بالفعل أما بالقول فظاهر وكثير .

(٣) الأفعال المختصة به صلى الله عليه وآله وسلم إذا ثبتت لدينا بنص صريح في الخصوصية فإنه لا يجب التأسي به في ذلك . أما إذا أردنا أن نثبت الخصوصية بدليل محتل فلا يصح إذ الأصل عدم الخصوصية كا تراه في الحديث الخامس فلا يصح أن نحكم بالخصوصية بل نقول بموجبه أو نتأوله أما إذا ثبتت الخصوصية بدليل صريح كا تراه في الحديث السادس فلا يصح أن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل ذلك مباح له محرم علينا . وكذلك إذا صرح أن هذا واجب علي مندوب لكم فإنه لا يجوز لنا أن نعله واجباً فالوجوب خاص به وقد يكون الشيء مباحاً لنا محرماً عليه كخائنة الأعين أي الإشارة بعينه في موقف يستلزم المظاهرة لعدوه وإرادة الفتك من أصحابه بذلك العدو . وكذلك يحرم عليه نزع لأمّته بعد أن يلبسها للحرب .

هذه الأقسام الثلاثة من أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا خلاف فيا شرحناها به إغا اختلفت أنظار الأصوليين في هذين القسمين الثالث والرابع .

(٤) الفعل المجرد عن القول ولكنا قد علمنا وجهه من جوب أو ندب أو إباحة بدليل وأمارة هِذا الفعل ، يختار الجمهور وهو الحق أن الأمة مثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الفعل للإجماع السكوتي من الصحابة ( وإجماعهم حجة ) على التأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الفعل . وهذا أحسن دليل قرره الأمير في حاشيته على الغاية ، أما الاستدلال بالآيات التي أوردها صاحب الغاية والعضد وغيرهما ففيها نزاع طويل .

(٥) الفعل المجرد عن القول ولكنا لم نعلم وجهه فقيل إنه يحمل على الوجوب وقيل على الندب ، وقال ابن الحاجب إن ظهر في ذلك الفعل قصد القربة فندب وإلا فإباجة ، وقد طال نزاعهم في هذا بلا جدوى . والذي يظهر من كلام الإمام في الغاية وقرره الأمير في حاشيتها صراحة أن الفعل المجهول لا أصل له في أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا وجود له لأنه إذا لم يقم الدليل على وجوبه ولا على إباحته فهو مندوب . وقد ثبت أن بعض الصحابة اقتدى به في الوصال للصوم ولم يعلم وجهه من وجوب أو ندب . ولم يتركوا الوصال حتى نهاهم ، فهذا يدل أن الصحابة كانوا يتأسون به في جميع أفعاله . وكذلك الصيام حين سافروا معه وقد يتأسى به بعضهم في أشياء طبيعية كا كان أنس يحب الديباء . وابن عمر يبول في الحل الذي بال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عزدلفة . فأحسن الأقوال الذي تطمئن إليه النفوس بعد تفكير ودراسة هو مااختاره وجهه فقد سبق إيضاحه . وما جهل فيه الوجه فلا نحكم عليه بحكم بل يقول المتأسي : أفعل كا فعل الرسول صلى الله عليه عليه وآله وسلم في أفعاله . ها عرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقتدي به كا اقتدى غيري وأتشبه به ، كا أن التشبه بالكرام فلاح » ، وهكذا نقول : أما الوجوب والندب فلا يثبت أي حكم إلا بدليل كا تقدم ، وإذا ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً قد كان أمر به فتركه يدل على عدم وجوبه . وإذا فعل الشيء الذي قد نهى عنه ، ففعله يدل على أنه قد صار مباحاً (۱) .

#### القاعدة

(١) السُّنة هي قول النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله أو تقريره (٢) فالقول ظاهر.

(٢) الفعل إذا كان طبيعياً للنّبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلزمنا التأسي به في ذلك .

<sup>(</sup>١) سيأتي شرح هذا بالناذج في باب الأمر والنهي ،. معنى هذا أن الترك والفعل بهذه الصيغة قرينة صارفة للأمر عن الوجوب . لنفيه عن التحريم .

 <sup>(</sup>۲) القول حقيقته مفهومة فلا يحتاج إلى غاذج وتمارين هنا وسنتركها إلى مباحثه الهامة ، في أبوابها مثل العام والخاص ،
 وبعض التعارض في الأفعال وبحث التقرير سيأتي تفصيلها بعد هذا مع غاذج وتمارين خاصة بهها .

- (٣) الفعل الخاص بالنّبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يثبت إلا بدليل صريح في الخصوصية و يكون خاصاً به .
- (٤) الفعل العام الذي بين به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قول المجمل المفهومة دلالته من وجوب أو ندب أو نحو ذلك يكون دليلاً نعمل به ونتأسى بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه . وتركه لما أمر به ينفي الوجوب . وفعله لما نهى عنه يدل على إباحته .
  - (٥) الفعل وحده لا يدل على الوجوب.
- (٦) الفعل المعلوم وجهه بدليل أو أمارة يكون لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه .
- (٧) الفعل المجهول وجهه لا أصل له في أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكل أفعاله يظهر فيها الوجوب أو الندب أو الإباحة .

# نموذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسها للنّبي إن أراد النّبي أن يستنكحها خالصةً لك من دون المؤمنين ، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيانهم لئلا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحياً ﴾ .

#### الإجابة

|                                                                    | النوع      | 1    | الدليل |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|
| خصَّ الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يصح له النكاح بلا مهر | خ_اصً      | بـلا | النكاح |
| ولا شهود فهذا فعل خاص به لا يلزمنا ، ولا يصح لنا أن نتأسى بـه      | بالرُسول   | ولا  | مهر    |
| في هذه الخصوصية التي تثبت بدليل صريح .                             | صلى الله   |      | شهود   |
|                                                                    | عليه وآلـه |      |        |
|                                                                    | وسلم       |      |        |

# غوذج (٢)

عن عائشة قالت : « صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاكِ فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربّنا ولمك الحمد ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » متفق عليه .

#### الإجابة

|                                                                         |            | الدليل        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| أمر النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم الـذين صلوا خلفـه قيـامـاً بـالقعود | عـــام     | صلاة المؤتمين |
| اتباعاً لإمامهم في الصلاة وهو معذور وهم غير معذورين ، فهذا فعل          | للرسىول    | بـلا عـــذر   |
| مشروع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولنا ومن ادعى الخصوصية             |            | جلوسأ خلف     |
|                                                                         | عليه وآلـه | الإمسام       |
| فلا تثبت الخصوصية .                                                     | وسلم       | الجالس لعذر   |
|                                                                         | ولأمته     |               |

# غوذج (٣)

عن عثان رضي الله عنه « أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته » رواه ابن ماجه والترمذي وصححه .

#### الإجابة

|                                                                    | النوع    |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| الفعل إذا كان وحده مثل هذا لا يدل على الوجوب إلا إذا وجدنا قولاً   | عام مجرد | تخليل اللحية |
| للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن فعله هذا واجب عملنا      | عن القول | في الوضوء    |
| به وإلا جعلنا فعله مستحبًّا نشأشي بـه ، وأما الوجوب فلا يثبت إلا إ |          |              |
| بأمر صريح ، وهذا فعل مجرد لاوجوب فيه .                             |          |              |

# غوذج (٤)

عن حذيفة رضي الله عنه قال: « صليت مع النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها رواه الخسة وصححه الترمذي.

الإجابة

| التوضيح                                                                   | النوع  | الفعل         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| هذا الفعل بيَّن بـه الرسول صلى الله عليـه وآلـه وسلم قولـه : « صلُّوا كما | عام    | هـو الإتيــان |
| رأيتموني أصلّي » فهو واجب لأنا لم نجد قرينة تصرف هذا الفعل عن             | مبين   | بهذه الأذكار  |
| معنى الوجوب الـذي دلُّ عليـه « صلُّوا كما رأيتموني أصلي » هـذا نموذج      | للمجمل | والسدعساء     |
| للفعل الذي يكون حكمه حكم القول مع عدم الصارف ، ويصح أن                    |        | والتعوذ       |
| نجعله نموذجاً لوجود الصارف فنقول : قال الجهور إن هذا الفعل غير            |        |               |
| واجب ولو كان بياناً لقوله : « صلّوا كا رأيتموني » لوجود القرينة           |        |               |
| الصارفة وهي أن الرسول لم يعلم المسيء صلاته وهو في محل البيان .            |        |               |

# غوذج (٥)

في حديث أبي قلابة في صفة صلاة مالك بن الحويرث لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه : وكان ( يعني النّبي ) يجلس إذا رفع رأسه من السجود وقبل أن ينهض » متفق عليه ، وهذه جلسة الاستراحة التي تكون بعد الركعة الأولى والثالثة .

الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع | الفعل     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| جلوس الرسول صلى الله عليـه وآلـه وسلم للاستراحـة للمرض أو للضعف   | فعــل | جلــــة   |
| لا يلزمنا التأسي به في هذا الفعل الطبيعي العارض لكل إنسان ، ويهذا | طبيعي | الاستراحة |
| لم يقل بها مالكُ وأبو حنيفة وغيرهما ، ومن لم يجعلها للضعف جعلها   |       |           |
| مستحبة وهذا مبسوط في محلة وللناظر نظره والمراد التمرين .          |       |           |

#### غوذج (٦)

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبّر » رواه أبو داود وصححه الترمذي .

#### الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع  | الفعل  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| عرفنا من أحاديث أُخَر أن هذا الفعل مستحب للترغيب فيه بأدلة      | عــام  | تسويسة |
| أخرى ، فهذا معلوم الوجه ، وهو الاستحباب ، فنتأسى بالرسول        | معلـوم | الصفوف |
| صلى الله عليه وآله وسلم ، وبهذا يتضح لك أن لا مجهول في أفعاله . |        |        |

#### ترین (۱)

بيِّن ما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث وهل فيها خصوصية :

- (١) عن أنس قال : « كان النّبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه . وكان نقش خاتمه ( محمد رسول الله ) .
- (٢) عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم كان يسبح على ظهر راحلتـه حيث كان وجهـه يـومئ برأسـه وكان ابن عمر يفعلـه » . وفي روايـة : « كان يـوتر على بعيره » . ولمسلم : « غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » . وللبخاري : « إلا الفرائض » .
- (٣) عن مطرف بن عبـد الله قـال : صليت أنـا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طــالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبَّر . وإذا رفع رأشـه كبَّر . وإذا نهض من الركعتين كبَّر . فلمـا قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين . فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
- (٤) عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوء الصلاة » رواه الجماعة .

#### تمرین (۲)

بيِّن نوع هذه الأفعال وأحكامها:

- (١) عن أنس « أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد » رواه الجماعة إلا البخاري .
- (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أطيّب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت » متفق عليه (١) .
- (٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أساء بنت عيس فقال اغتسلي واستثفري (١) بثوب وأحرمي ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد . ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد » الحديث بطوله رواه مسلم . وفيه أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحج كلها ، فتضم إلى قوله تعالى : ﴿ ولله على النّاسِ حجُّ البيتِ من استطاع إليه سبيلاً ﴾ ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « خذوا عني مناسككم » .

#### ترین (۳)

بيِّن أنواع الأفعال فيما يأتي وأحكامها وهل فيها خصوصيات :

- (١) قال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِي قَلَ لَأَزُواجِكَ إِن كُنتَنَّ تَرَدَن الحَيَّاة التَّنيَّا وزينتها فتعالين أمتعكنَّ وأسرحكنَّ سراحاً جميلاً . وإن كنتنَّ تردن الله ورسولَه والدَّار الآخرة فإن الله أعدَّ للمحسنات منكنَّ أجراً عظيماً ﴾ .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا المَزَّمِّلِ . قُم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زِد عليه ، ورتَّل القرآن ترتيلاً . إنَّا سنلقي عليك قولاً تقيلاً . إنَّ ناشئة الليل هي أشدُّ وطئاً وأقومُ قيلاً ﴾ .
- (٣) عن ابن عباس رضي الله عنها : « أنّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم » رواه البخاري .
- (٤) عن جابر بن عبـد الله رضي الله عنها : « أن رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم خرج

<sup>(</sup>١) هنا دعوى خصوصية فهل تثبت راجع القاعدة لتعرف الحق .

 <sup>(</sup>٢) هو شد الرأة على وسطها شيئاً ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم ، وتشد طرفيها إلى ذلك الوسط .

عام الفتح إلى مكة فصام حتى بلغ كراع الغمية فصام الناس ، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة » . وفي لفظ : « فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيا فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب » رواه مسلم .

(٥) أخرج أحمد عن ابن عباس مرفوعاً : « أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها ، وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم » . وأخرجه أيضاً البزار وابن عدي والحاكم عنه بلفظ : « ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى » . وأخرجه أيضاً أبو يعلى عنه بلفظ : « كتب علي النحر ولم يكتب عليكم . وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها » . وأخرجه الدارقطني بلفظ : « ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع : الوتر ، وركعتا الفجر ، وركعتا الضحى » . وفي طرق هذا الحديث ضعف ولكن لا يبعد أن بعضها يقوي بعضاً .

#### تمرين (٤)

بيِّن أنوع الأفعال فيا يأتي وأحكامها وخصوصياتها :

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم (١) المسجد فسأل عنها النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ماتت . فقال : أفلا كنتم آذنتموني . فكأنهم صغروا أمرها ، فقال : دلّوني على قبرها ، فدلوه فصلى عليها » متفق عليه وزاد مسلم ثم قال : « إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم » .

(٢) عن أساء بنت يزيد قالت : « كانت يَـدُ كُمِّ قيص رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم إلى الرسغ (٢) » رواه أبو داود والترمذي وحسنه .

(٣) عن جابر بن سمرة قال : « شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية ، فربما تبسم معهم » رواه أحمد وأخرجه الترمذي وصححه .

<sup>(</sup>١) تقم السجد: تنظف المسجد من الأوساخ.

 <sup>(</sup>۲) الرسغ بضم الراء هو المفصل بين الساعد والكف .

(٤) عن أبي سعيد عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنه صلى فخلع نعله ، فخلع الناس نعالهم ، فلما انصرف قال لهم : لم خلعتم ، قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : إن جبريل أتماني فأخبرني أن بها خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيها فإن رأى خبثاً فليسحه بالأرض ثم ليصل فيها » رواه أحمد وأبو داود ورجح أبو حاتم في العلل وصله ، وفي هذا دلالة على أنهم كانوا يتأسون به ، وإن لم يعرفوا وجه الفعل ، لأنه في مقام التشريع وليس في أفعاله ما هو عهول كا هو الحق .

# الفصالات أي التقرير - الترك - الكتابة

#### الأمثلة:

- (١) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان رسول الله يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا » .
- (٢) عن عمرو بن العاص « أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتامت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيمت ، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ، فاما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا له ذلك فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب . فقلت : ذكرت قول الله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحياً ﴾ فتيمت ثم صليت فضحك صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئاً » رواه أحمد وأبو داود .
- (٣) في حديث أبي هريرة عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » متفق عليه .
- (٤) عن ابن عمر : « أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معه ناس فيهم سعد فأتوا بلحم ضبّ فنادت امرأة من نسائه إنه لحم ضبّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كلوا فإنها حلال ولكنه ليس من طعامي » رواه أحمد ومسلم .
- (٥) وفي حديث عمر بن حزم : « أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل البين كتاباً
   بيّن فيه أحكام الدّيات » وهو طويل مشهور أخرجه كثير من الحفاظ ، وصححه الحاكم .

#### البحث :

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أن بعض الصحابة كانوا يركعون الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب ونظرهم النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكرهم وأقرّهم على ذلك ، فسكوته دليل واضح في الدلالة على جواز ذلك الشيء أما إذا استبشر النّبي صلى الله عليه وآله وسلم عثل ذلك الفعل فهو واضح في الدلالة على جواز ذلك الفعل كا تراه في الحديث الثاني .

- هذا التقرير هو القسم الثالث من أقسام السُّنة وله أربعة شروط:
- (١) علم النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول أو الفعل وتقريره لذلك سكوته .
- (۲) عدم إنكار الغير لذلك القول أو الفعل بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم ، أما إذا أنكر
   الغير وسكت النبي فسكوته تقرير للإنكار .
- (٣) أن لا يكون الفعل الذي وقع بحضرة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أو علم به من الأفعال التي عرف النّبي قبحها ، ولكنه ترك إنكارها لأنه يعلم أنه لا جدوى في إنكارها مع إصرار فاعلها على ما هو أقبح . مثل أن يرى الكافر يمضي إلى الكنيسة فيسكت ، فلا يكون تقريراً على ذلك ، لأنه لم يسكت لكونه حقاً ، ولكنه عرف أن ذلك الفاعل مخاطب بما هو أهم وهو الإسلام . وأنه من أهل الكتاب الذين أقرهم الإسلام على دينهم وأخذ منهم الجزية لما عرف إصرارهم على الضلال . وكتهم لما أنزل الله في كتبه من الدين الحق . ومن التبثير بالنّبي الأميّ العربي صلى الله عليه وآله وسلم . وكذلك أفعال المنافقين لا يكون سكوت النّبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريراً لهم عليها .
- (٤) أن يكون النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قادراً على الإنكار وإلا فلا يكون سكوته تقريراً ، وقال المحقق الجلال رحمه الله وغيره : « إن هذا الشرط لامعنى له لأن الأنبياء لم يبعثوا إلا للتبليغ وهم معصومون عن هذا الكتمان بالإجماع »(١) ، وهذا هو الحق ، بل نعتبر الشرط الأول على أنه معلوم لاريب فيه ، ولكنه يحتاج إلى التنبيه عليه كا تراه هنا . وتقرير النّبي صلى الله عليه وآله وسلم لواحد هو تقرير للكل . كالقول فحكه على واحد حكمه على جماعة . أما إذا قد سبق تحريم الشيء ثم حصل التقرير عليه فالتقرير ناسخ لذلك الشيء ، ومما يدل على التقرير إضافة الفعل إلى عصر النّبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله عليه وآله وسلم من كذا وكذا ، بشرط أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى على النّبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذا وكذا ، بشرط أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى على النّبي صلى الله عليه وآله وسلم من

وإذا نظرت إلى الحديث الشالث عرفت أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا همَّ بفعل الشيء فإنه لا دليل في ذلك على التأسي به لأنه خاطر خطر له في الزجر أو في الهمّ بمصلحة ، هكذا قال

<sup>(</sup>١) وقرره البدر الأمير في شرح منظومته ، وكلام الجلال هذا في كتابه ( نظام الفصول ) .

الجمهور وحققه في إرشاد الفحول ، وقيل إنه دليل . والحق هو الأول إذ لم يتعبدنا الله بما خطر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

وإذا تأملت الحديث الرابع فهمت أنه يجب أن نتأسى بالنّبي صلى الله عليه وآله وسلم في تركه للشيء كا نتأسى به في فعله . وما قلناه في الأفعال فقوله هنا في التروك . وأنت ترى أنهم أمسكوا عن الضّب لما تركه النّبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صرح لهم بأنه حلال . وفي رواية قال : « أعافه » . وإذا نظرت إلى الحديث الخامس عرفت أن من السّنة كتابة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي حكم من الأحكام وأنه حجة متبعة . وكذلك الإشارة كا أشار بأصابعه العشر لأيام الشهر ثلاث مرات وقبض في الثالثة واحدة من أصابعه . وهذه الكتابة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الإشارة حجة لا خلاف فيها . وبهذا تنتهى أقسام الدليل الثاني (السّنة) .

#### القاعدة

- (١) التقرير هو سكوت النّبي صلى الله عليه وآله وسلم على قول صدر بين يديـه أو فعل وقع لديه وهو حجة متبعة ، واستبشارة أوضح في التقرير .
  - (٢) إذا سبق تحريم للشيء ثم تعقبه التقرير فهو ناسخ للتحريم .
- (٣) من التقرير إضافة الفعل إلى عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته مع فهم اطلاعه عليه بتصريح الراوي أو بقرينة أخرى ، وتقريره للواحد يعم سائر المكلفين .
- (٤) من أقسام السُّنة كتابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالأحكام إلى البلدان أو الإشارة إلى الشيء .
- (٥) نتأسى بالنّبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترك كا نتأسى به في الفعل ، والترك وحده لا يكون حجةً على التحريم والمنع ، إلا إذا عضده قولً كا قدمنا في الغسل سواء .

# نموذج (۱)

عن عائشة قالت: « كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك المطيّب عند الإخرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيرانا النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينهانا » أخرجه أحمد وأبو داود .

|                                                                   |         | الدليل      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| سكوت النَّبي صلى الله عليه وآلـه وسلم عن استعمال الطيب عنـد إرادة | التقرير | جواز الطيب  |
| الإحرام دليل على استحبابه وجوازه ، وهو مذهب الجماهير . وإن        | بالسكوت | قبل الإحرام |
| بقي لونه وعرقه بعد الإحرام فهذا هو القسم الشالث من أقسام السُّنة  |         |             |
| التقرير ، والنساء والرجال سواء في هذا الحكم .                     |         |             |

# غوذج (٢)

(١) عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : « ماكنا نقيل ولا نتخدى إلا بعد الجمعة » متفق عليه . واللفظ لمسلم ، وفي رواية : « في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » .

(٢) عن جابر بن سمرة : « أن رجلاً قتـل نفسه بمشـاقص فلم يصـل عليـه النّبي صلى الله عليه وآله وسلم » رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد .

الإجابة

|                                                                |          | الدليل         |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| إضافة التبكير بالجمعة قبل الغداء إلى عهد رسول الله صلى الله    |          | (١) السُّنة في |
| عليه وآله وسلم يدل على تقرير الرسول لذلك ، إذ لا يخفى عليه ذلك | بالإضافة | التبكير        |
| الفعل ويمدل على استحبابه . يلزمنا أن نتأسى بـالرسول صلى الله ا | 1 .      | ا بالجمعة (٢)  |
| عليه وآله وسلم في ترك الصلاة على القاتل نفسه كا نتأسى به في    |          | السُّنـــة في  |
| الفعل ، ونتـذكر ذلـك التفصيل مثـلاً إذا ثبت أن هـذا الترك خـاص | ,        | ترك الصلاة     |
| بالرسول فلا نتأسى به في خصوصيته وإن كان عاماً تأسينا به .      |          | على المجرم     |
|                                                                |          | بقتل نفسه      |

#### نموذج (٣)

عن ابن عمر رضي الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه ، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله » . وفي رواية : « كان يوتر على بعيره » . ولمسلم : « غير أنه لا يصلي عليها الصلاة المكتوبة » . وللبخاري : « إلا الفرائض » .

الإجابة

| التوضيح                                                             | النوع   | الدليل      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| أفاد الحديث الشريف أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة     | الترك . | جواز الضلاة |
| المكتوبة على الراحلة ، هكذا صرح الراوي ، ولكن لا حجة في الترك       | وحسده   | على الراحلة |
| على المنع والتحريم ، لأنه لم يعتضد بقول من صاحب الرسالة فيدل        | لايكمون | في القافلة  |
| الحديث على جواز الصلاة ونفي المكتوبة حكاية ترك ، وعدم علم           | حجة     | !           |
| الراوي بصلاة النّبي على الراحلة ليس علماً بالعدم ، فقد جاء في رواية |         |             |
| حديث يعلى بن مرة أن النّبي عَلِيَّةٍ صلى الفريضة على الراحلة إماماً |         |             |
| بأصحابه كا تراه في ( نيل الأوطار ) وقد وقع الإجماع على جواز         |         |             |
| الفريضة في السفينة ، كذلك الراحلة قياساً يتأيد بالسُّنة الصحيحة     |         |             |
| في حديث يعلى ، أما الترك وحده فلا يكون حجة على المنع .              |         |             |

#### غوذج (٤)

عن ابن عباس « أنه مرَّ بين يدي الصف على حمارٍ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولم يعد الصلاة ، ولا أمر أصحابه بإعادتها » أخرجه الشيخان .

الإجابة

| التوضيح                                                                 | النوع   | الدليل       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| نستفيد من الحديث أن سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقرير            | التقرير | عـدم قطـع    |
| لفعل ابن عباس وجوازه ولذلك قال بأن مرور الحمار لايقطع الصلاة            | للواحد  | الصلاة بمرور |
| كثير من العلماء اعتماداً على هذا ثم نستفيـد شيئـاً آخر ، وهو أن تقريرَه |         |              |
| للواحد تقرير للجميع كالقول ، فحكمه على الواحد حكم على الجماعة .         | للجميع  |              |

#### غوذج (٥)

(۱) عن جذامة بنت وهب قالت : « حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس وهو يقول : لقد همت أن أنهي عن الغيلة (۱) فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم

١) هي مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع ، وقيل : هي الرضاعة مع الحمل ، والعزل هو الإنزال خارج الفرج بعد الإيلاج .

فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً . ثم سألوه عن العزل فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ذلك الوأد الخفى » .

وعن جابر رضي الله عنه قال: « كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن » متفق عليه . ولمسلم « فبلغ ذلك النبي فلم ينهنا عنه » .

الإجابة

|                                                              |          | الدليل       |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| دلً حديث جذية على تحريم العزل ودلً حديث جابر على جوازه       | القـول   | تحريم العـزل |
| بالتقرير فإذا ثبت أنه تأخر التقرير فهو نسخ للتحريم السابق كا | والنسخ   | اثم نسخـــه  |
| تراه في البحث والقاعدة .                                     | بالتقرير | ا بالتقرير   |

# نموذج (٦)

في حديث قصة المدلجي القائف(١) عن عائشة « أنه رأى أسامة وزيداً أباه في قطيفة قد غطيا رأسيها وبدت أقدامها فقال المدلجي : هذه الأقدام بعضها من بعض . فذكرت القصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسرّ سروراً عظياً ، لأن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة ، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وأسارير وجهه تبرق فقالت : أنت يا رسول الله أحق بقول الهذلي وإذا نظرت إلى أسرَّة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل » الحديث متفق عليه .

. الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع      | الدليل       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| نفهم من الحديث هذا تقرير النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم للقيـافـة | التقرير    | ثبوت القيافة |
| بسكوته واستبشاره بشهادة القائف لأسامه بن زيد ، وقد تمسك           | بالاستبشار | واعتباره في  |
| الشافعي بهذا في اعتبار القيافة ، هكذا حكاه الأصوليون وقد وسعوا    |            | الشرع        |
| النقاش حول هذا ، وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم     |            |              |
| ماسكت إلا لأن القيافة وافقت الحق ، وعلى كل فللناظر نظره .         |            |              |

١) القائف الذي يعرف علم القيافة .

# غوذج (٧)

عن أبي جحيفة قال : « قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن ؟ قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلاً في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ( أي الورقة المكتوبة ) قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : ( العقل ) أي ( الدية ) وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر » رواه البخاري .

الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع   | الدليل       |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| نستفيد من الحديث أن الكتابة من أقسام السنة عمل بها الصحابة        | الكتابة | مشروع        |
| والسلف ، وأنها حجة مها ثبتت صحتها كهذه الصحيفة ، وقد كانت         |         | الدية وفكاك  |
| أكثر البلدان لا يأتيها التشريع إلا بهذه الطريقة مع علماء الصحابة  |         | الأسير وعدم  |
| الذين كان يرسلهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لنشر الدين |         | القصاص على   |
| والتعليم .                                                        |         | المسلم بكافر |

#### <u> ترین (۱)</u>

# بيِّن التقرير والترك فيما يأتي :

- (١) عن أبي الخير قبال : أتيت عقبة بن عبامر فقلت لنه : ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل المغرب فقال عقبة : « إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قلت : فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل » رواه أحمد والبخارى .
- (٢) عن عائشة قالت : « كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس » رواه الجماعة وللبخاري « ولا يعرف بعضهن بعضاً » .
- (٣) عن أنس بن مالك « أنه دأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردَ حُلَّةٍ سِيراء » رواه البخاري والنسائي وأبو داود ، والحلة السِّيراء : هي الحرير الذي فيه خطوط صفر . وقيل : هي الحرير الخالص .

(٤) عن عائشة قالت : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي في شُعُرنا » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه : « لا يصلى في لحف نسائه » .

#### ترين (۲)

بيِّن التقرير والترك والكتابة وأنواع التقرير فيا يأتي:

- (١) عن يزيد بن عبد الله قال : « كنا بالمربَد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس أنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقتم الصلاة ، وآتيتم الـزكاة ، وأديتم الخس من المغنم وسهم النبي وسهم الصفي أنتم آمنون بالله ورسوله . فقلنا : من كتب لك هذا ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه أبو داود والنسائى ، ورجاله رجال الصحيح .
- (٢) عن ابن عمر « أن جيشاً غنموا في زمان النبي صلى الله عليـه وآلـه وسلم طعـامـاً وعسلاً فلم يؤخذ منهم الخنس » رواه أبو داود وصححه البيهقي .
- (٣) عن عبد الله بن المفضل قال : « أصبت جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمت فقلت لاأعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متبسماً » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى .

# ترین (۳)

بيِّن الترك والكتابة وأنواع التقرير فيا يأتي :

- (۱) عن خارجة بن زيد قال : « رأيت رجلاً سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه ، فقال له : إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا فلا ينهانا » رواه ابن ماجه .
- (٢) عن أسماء بنت أبي بكر قالت : « نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرساً فأكلناه » متفق عليه .
- (٣) عن رافع بن خديج قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنـدَّ بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه . فقال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا » رواه الجماعة .

- (٤) عن عمر بن عبد العزيز «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل الين أن على كل إنسان منكم ديناراً كل سنة أو قيمته من المعافر (١) يعني أهل النمة منهم » رواه الشافعي في سنده ، وقد سبق هذا المعنى في كتاب الزكاة في حديث لمعاذ . قال في (نيل الأوطار) هذا مرسل ويشهد له ماأشار إليه المصنف من حديث معاذ .
- (٥) عن ابن عبد الله بن الحارث قال : « كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نأكل في المسجد الخبز واللحم » رواه ابن ماجه .
- (٦) عن ابن سيرين « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية ﴿ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ . فطأطأ رأسه » رواه أحمد في كتاب ( الناسخ والمنسوخ ) وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه . وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه وهو حديث مرسل . قال في ( نيل الأوطار ) : وأخرجه الحاكم وصححه عن أبي هريرة . وقال إنه على شرط الشيخين .
- (٧) عن ابن عمر « أن رجلاً مرَّ ورسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم يبول فسلم عليـه فلم يردّ عليه » رواه الجماعة إلا البخاري .
- (A) عن جابر بن عبد الله قال : « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستتع بها ولا يصيب ذلك عليهم » رواه أحمد وأبو داود (٢) .

<sup>(</sup>١) اسم قبيلة وإليها نسبت الثياب المعافرية .

<sup>(</sup>٢) هذا تقرير فهل يكون ناسخاً لمفهوم قوله تعالى : ﴿ إِمَّا المُشْرِكُونَ نَجِسَ ﴾ .

# الفصل لثالث

# الأخبار وأنواعها وشروطها

# وفيه فصول

الأخبار جمع خبر ، وهو ( ما يحتمل الصدق والكذب ) فهو ضدّ الإنشاء ، ولم يكن الخبر في ذاته من غرض الأصولي ولكن لما كان غرض الأصولي هو البحث عن الدليل وشروطه تعرضنا لحقيقة الخبر المختصرة ، وتركنا الخلاف الطويل في تعريف الصدق والكذب ، لأنه يطلب من علوم اللغة المعروفة .

وسنتكلم في هذا الباب على القواعد التي تهم الأصولي كمعرفة أقسام الخبر وشروطه الراجعة إلى السند وإلى المتن ، وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل وشروطها ومراتبها .

ويشتمل هذا الباب على ثلاثة عشر فصلاً تتضن تحقيق ماذكرناه بتفصيل واضح .

وسنبدأ الآن بالفصل الأول وأقسامه في بحثين ثم نتبعه بالذي يليه .

الفرع الأول أقسام الخبر بالنظر إلى عدد رواته

المبحث الأول

الآحاد والمتواتر

#### الامثلة:

(١) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « من كذب على متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار » . رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ،

ورواه عن الزبير أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، ورواه أكثر المحمدثين ونص الحفاظ أنه متواتر وحكى النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة .

(٢) حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام « أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى إلى فروع أذنيه ثم لا يرفعها حتى يقضي صلاته » هذا حديث الرفع روي هنا موقوفاً على علي عليه السلام ولا طريق للاجتهاد في هذا . وقد روي مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خمسين من الصحابة فيهم العشرة ، وقد قرر الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه ( التنقيح ) أنه بلغ حدّ التواتر وقرره قبله الحاكم وغيره من الحفاظ المعتبرين .

(٣) عن عائشة رضي الله عنها «أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت قالوا : من يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حبّ رسول الله فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أتشفع في حدّ من حدود الله ، ثم قام فخطب فقال : أيها الناس إنما ضلً من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » متفق عليه .

(٤) عن ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم قـال : « إن الجنـة تحت ظـلال السيوف » رواه أحمد والبخاري .

#### البحث:

إذا تأملت الحديثين الأولين عرفت أنها قد صارا من جملة المتواترات القطعية ، والتواتر في اللغة تتابع الأمور شيئاً بعد شيء بفترة ومنه قوله تعالى : ﴿ ثم أرسلنا رسلنا تترى ﴾ .

أما في اصطلاح الأصوليين والمحدثين . فالخبر المتواتر هو الذي تنقله جماعة يستحيل في العادة أن يتفقوا على الكذب عن جماعة أخرى مثلها . وهكذا حلقات متصلة متساوية في الصفة حتى يتصل السند بالأصل الذي نقلوا عنه .

هذا هو المتواتر الذي يفيد العلم الضروري ، ومعنى الضروري أنـه لا يزول بشـك ولا شبهـة ، فكما أنك لاتستطيع إنكار المشاهدات كذلك لاتستطيع إنكار المتواتر .

وهل تجد فرقاً بين علمك بأن لندن مدينة فخمة في أوربا ، وبين علمك بأن الشمس تطلع من المشرق كل يوم لاتجد فرقاً فكلاهما علم ضروري . والأول بالتواتر والثاني بالمشاهدة هذا هو الحق . وهو قول الجمهور أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري . وقال بعض الأصوليين إنه علم نظري ، بعنى أنه يحصل بالاستدلال والمقدمات والنتائج . وقد ردّ هذا الجمهور بأنه يتواتر إلينا أخبار البلاد الغائبة عنا وأخبار أسلافنا . فنجد أنفسنا جازمة بذلك كا نجدها في للشاهدات . وقرر هذا الحافظ الشوكاني ، وقال : إن المكابرة فيه سفسطة (۱) ، وقرره الإمام في ( الغاية ) وغيره من المحققين وله شروط :

الأول: أن يفيد العلم بنفسه لا بواسطة قرائن ، ولا بواسطة عدالة الخبرين ، بل بواسطة الكثرة التي يستحيل عادة أن يصدر الكذب منها ولو كانوا كفاراً أو فساقاً ، فضابط المتواتر وشرطه هو حصول العلم بما يتضنه .

الثاني : أن تكون جماعة المتواتر مستندة في أخبارها إلى شيء من المحسوسات كالمشاهدة أو السماع ، أما إذا استندوا في أخبارهم إلى شيء عقلي كالإخبار بأن العالم قديم أو أن الله تعالى كذا وكذا فلا يكون متواتراً ولا يقبل . إذ المسائل العقلية مرجعها العقل لا النقل ، وموضوع الأصولي وغرضه هو الأدلة النقلية الفقهية عن مدلولاتها وما يعرض لها .

الثالث : أن تتساوى مراتب المتواتر في الطرف والوسط ، بأن يروي الخبر جماعة عن جماعة كا قدمنا إلى أن ينتهى الخبر إلى قائله .

أما تلك الشروط التي ذكرها بعض الأصوليين . وجاء الحققون من بعدهم فحملوا عليها وفندوها ، فسنغض الطرف عن إيرادها بصورة مفصلة لأنه لا جدوى فيها . وحسبنا أن نقول : هي أنه يشترط في الخبرين العدالة والإسلام . وأن يكونوا مختلفين في النسب والدين والوطن . أو أن يكون بينهم الإمام المعصوم . أو يكون عدد الخبرين مثل أهل بدر أو مثل الخسة أولي العزم من الرسل . ونحو هذه الشروط التي لا طائل تحتها ولا أصل لها . وقد أبطلها المحققون . ومنهم الإمام في الغاية . والحافظ الشوكاني . وأتى بجملة تستحق النقل بحروفها لترشد طالب العلم خصوصاً طالب الأصول إلى التحرر من التقليد الأعمى قال رحمه الله : « ويا لله العجب من جري أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع . وإنما ذكرناها ليعتبر بها المعتبر ، ويعلم أن القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال

 <sup>(</sup>١) إشارة إلى مذهب السوفطائيين وهم الذين ينكرون الحقائق ، ظهروا قبل الميلاد حتى جاء سقراط فهدم مذهبهم . راجع قصة ( الفلسفة ) للدكتور أحمد أمين وذلك في الجزء الأول منها و ( تاريخ الفلسفة ) .

من جنس الهذيان ، فيأخذ عنه ذلك حذره من التقليد ، ويبحث عن الأدلة التي هي شرع الله الذي شرعه لعباده ، فإنه لم يشرع لهم إلا ما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وأحسن ماقيل أن عدد التواتر يختلف باختلاف الخبرين والسامعين والوقائع . ألست ترى أن الجماعة قد تكون ثلاثة أشخاص ولكنهم في الأخلاق والابتعاد عن الرذائل والكذب بمحل عظيم . فتراهم أصدق من جماعة عددها عشرات من الهمج والمتهورين والمغرضين . وقد يكون السامعون أذكياء يحصل لهم العلم بخبر الجماعة القليلة . على حين أنك تجد سامعين آخرين لا يفهمون الأخبار والوقائع بقوة في الإدراك مثل أولئك ، وهذا مشاهد نراه في كثير من الأخبار الحاضرة .

وقد تكون الوقائع غريبة فلا يحصل فيها التواتر إلا بعدد وافرٍ في الجماعات المتصلة ، وقد تكون ظاهرة يحصل فيها التواتر بالعدد اليسير في الجاعات .

هكذا قال الإمام في (الغاية) وهو كلام حسن ونظرية صحيحة وعلى الجملة فالجزم بالتواتر يختلف باختلاف التوسع في علم السنة والتفوق في الذكاء والفطنة والتحرر من العقائد الموروثة ، وتحكيم الإنصاف والإدراك الصحيح . أما إذا كان السامع يعرف تواتر الحديث وينكره مكابرة وتعصباً فهو مجادل ومقلد لا جدوى في النقاش معه . وإذا عرفنا أنه يطلب البرهان على صحة التواتر فعلينا أن نصغي إليه ونقدم له البرهان بما جزم به الحفاظ المعتبرون بالتواتر وحسبنا حكهم بالتواتر علاوة على البحث إذا أردناه . فأصول الحديث ورجاله موجودة منظمة . وقد أفرد بعض الحفاظ رسالات مخصوصة بالمتواترات كالحافظ السيوطي وغيره وليس بتقليد إذا صدقناهم في القول بتواتر الحديث فهم عدول وهذه رواية والتقليد في الرأي لا في الرواية .

والعمدة في هذا كله هو الإنصاف . أما أنا نرى الحديث بعين الهوى والعقائد الموروثة فإن وافقنا حكمنا بصحته وتواتره . وإلا قلنا إنه دسائس ودعايات وخرافات لا أصل لها كلا ثم كلا . فالسنة قد حفظها الله بأولئك الفطاحل العدول المشكورين على تصفية السنة وخدمتها والذود عنها . إذا فالميزان الصحيح هو النظر الكامل في أصول الحديث المشهورة وما قيل فيه مع التجرد من التعصب والتمذهب والتأثر بالعقائد والأهواء ، وليس الميزان هو موافقة أغراضنا وأهوائنا وتضليل أولئك الحفاظ المعتبرين ، ترى المتعصب يعمل بالأحاديث التي رواها البخاري ومسلم وسائر الأمهات ، والتي رواها زيد بن علي وغيره من أئمة الآل في الصلاة والصيام والحج والبيع والنكاح وغيرها . ويستند إليها ويحتج بها . فإذا وقف عند الأحاديث الخالفة لعقائده وأهوائه

ردّها بلا برهان واشأز لها وتعسف من تأويلها . ولله درّ المحقق المقبلي رحمه الله فقد قال في الردّ على المنكرين لبعض الأحاديث المخالفة لعقائدهم مامعناه ( روى لنا هذا الذين رووا أحاديث الصلاة والصيام )(۱) فيجب أن يكون طالب العلم منصفاً متحرراً من الأهواء والتقليد ، وذلك هو أهم مانطلبه بتقريب فن الأصول ودراسته وتصفيته من التقليد والتعصب .

وإذا تأملت الحديثين الأخيرين عرفت أنها من قسم الآحاد ، وهو عكس المتواتر تماماً ، فهو الذي لا يفيد إلا الظن . ويشترط فيه العدالة والضبط وسيأتي تفصيله وشروطه . والتواتر ينقسم إلى لفظي ومعنوي . وسيأتي شرح ذلك .



#### القاعدة

- (١) المتواتر خبر جماعة عن جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة ولو كانوا كفاراً أو فساقاً .
  - (٢) ضبط المتواتر وشرطه المهم هو حصول العلم .
  - (٣) يختلف عدد التواتر المفيد للعلم باختلاف الخبرين والسامعين والوقائع .
- (٤) الآحاد هو الذي لا يفيد إلا الظن ، ولا يشترط فيه الجماعة ، وله شروط متأتى .

#### نموذج (۱)

عن زيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص وبريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: « من كنت مولاه فعلي مولاه » رواه أحمد في سنده عن ثلاثة عشر من الصحابة والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة والحاكم وابن حبان وكثير من الحفاظ المعتبرين ، وقال الحافظ الذهبي: بهرتني كثرة طرقه فقطعت بوقوعه ، وقال الإمام الحافظ الكبير صاحب الروض الباسم محمد بن إبراهيم الوزير: « حديث الغدير هذا له مائة وخسون طريقاً لا يعرفها إلا أفراد من الحفاظ المعتبرين » .

<sup>(</sup>١) بهذه الكلمة يردّ على الذين يردون أكثر الأحاديث اعتاداً على نقد المستشرقين كا سبقت الإشارة إليه في المقدمة ص (١٦) .

الإجابة

| التوضيح                                                              | النوع   | الدليل |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| هذا حديث الغدير المشهور إذا فتشنا كتب السنة المعتبرة وكتب أئمة       | متـواتر |        |
| الآل وجدناه متواتراً قد جزم بتواتره كثير من الحفاظ المعتبرين ، وبهذا | لفظي    |        |
| النوذج نطبق ماتقدم في المتواتر فنجده موافقاً وقال صاحب ( سبل         |         |        |
| السلام): هذا متواتر له مائة وخسون طريقاً ، وقال العلامة المقبلي      |         |        |
| بعد سرده لبعض طرق هذا الحديث : « فإن لم يكن هذا معلوماً في ا         |         |        |
| المدين معلوم » وحكى في الفصول تواتره ، وأقرّه الجلال ، وهـؤلاء       |         |        |
| متجردون عن التمذهب .                                                 |         |        |

# غوذج (٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ، فهو أجدر أن لاتزدروا نعمة الله عليكم » متفق عليه .

# ش ش شالإجابة

| التوضيح                                                          |       |              |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| إذا فتشنا كتب الحديث وجدنا هذا الحديث صحيحاً قد اتفق على         | أحادي | إرشــاد إلى  |
| إخراجه الشيخان ولكنه أحادي لم يجتمع فيه شرط التواتر فلا يفيد إلا |       | القنــاعـــة |
| الظن .                                                           |       | والرضى       |

# تمرین (۱)

بيِّن أنواع المتواتر من الآحاد فيما يأتي :

(١) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « تقتل عمار الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعوه إلى النار » رواه مسلم ، قال حافظ المغرب ابن عبد البر : مسنده ، والحاكم في مستدركه عن ابن عباس ، وأخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله ، وسعد بن

تواترت الأحاديث بهذا وهو من أصح الحديث . وقال الإمام الحافظ الكبير السيد محمد بن إبراهيم الوزير : « وقد رواه كاملاً أبو داود والترمذي والذهبي والحاكم وابن خزيمة والقرطبي والإسماعيلي والبرقاني وأمثالهم . وقد ذكر جملة منهم تواتره وصحته وجماعة منهم إجماع أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم على ذلك . وذكره القرطبي والحاكم وابن خزيمة . أما الذهبي فأورد له طرقاً صحيحة جمة » .

(٢) عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خر ، وقاطع رحم ، ومصدق بالسحر » رواه أحمد ومسلم .

(٣) عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من عُلّم الرمي ثم تركه فليس منا » رواه أحمد ومسلم .

#### تمرين (۲)

بيِّن أنواع المتواتر والآحادي فيما يأتي :

(۱) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه ليس نبي بعدي » أخرجه أحمد في مسنده ، والحاكم في مستدركه عن ابن عباس ، وأخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، وأخرجه الطبراني عن أساء بنت عميس ، وأخرجه الخطيب عن ابن عمر ، واتفق البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم على صحته ، قال الحاكم النيسابوري : هذا حديث في حدد التواتر ، ورواه عدد كثير من الصحابة منهم عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وابن عباس وابن جعفر ومعاوية بن أبي سفيان وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب ومالك بن الحويرث وأم سلمة وأساء بنت عيس وغيره .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم الراشي والمرتشى في الحكم » رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان .

(٣) في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث سلمة بن الأكوع مطولاً أن علياً رضي الله عنه بارز مرحباً في خيبر فخرج مرحب وهو يقول:

قـــد علمت خيبر أني مرحب شـاكي السلاح بطل مجرب

#### فقال على عليه السلام:

# أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريسه المنظرة

وضرب رأس مرحب فقتله . قال الحافظ بن حجر في التلخيص ( إن الأخبار متواترة أن علياً هو الذي قتل مرحباً ) ، وقد جاء في رواية لأحمد أحادية أن الذي قتل مرحباً هو محمد بن سلمة ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص في باب قسمة الفيء ( والصحيح أن علي بن أبي طالب هو الذي قتله ، كا ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع ، وفي مسند أحمد عن علي انتهى ) .

#### المطلب الأول

#### التواتر اللفظي والتواتر المعنوي

#### الأمثلة :

- (١) قال الله تعالى : ﴿ حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ﴾ .
- (٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب ، فقال عمر : يا أبا بكر كيف نقاتل العرب . فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، ويقيوا الصلاة ، ويؤتوا الزّكاة » ، وقد روي بغير هذا اللفظ في الصحيحين .
- (٣) عن أنس رضي الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » رواه الدارقطني .

#### البحث:

إذا عرفت الآية الكريمة عرفت أنها متواتر لفظي وأنها قطعية متناً ودلالة ، ومعنى هذا أن المتن أي ( اللفظ ) متواتر قطعي ، ومعناه أيضاً متواتر قطعي ، وهو المحافظة على الصلوات الخس كل يوم واجبة . هذا المعنى ثبت بإجماع علماء الإسلام ، والإجماع دليل قاطع بل هذا المعنى قد صار من ضروريات الدين ، فلا مخالف في وجوب الصلاة كل يوم . وقد زاد هذا تقريراً الأستاذ محمد عبده رحمه الله في ( تفسير المنار ) فهذا الدليل قطعي المتن والدلالة ، وهو قليل في الأحكام

الشرعية فهو تواتر اللفظ وتواتر المعنى ، ولذلك أجمع العلماء أنه يكفر مستحله ، ويفسق تاركه عمداً وجرأةً .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أن متنه أحادي فلم يتواتر ، ولكن دلالته قطعية ثبتت بالإجماع على أن من ترك واحدة من الخصال الثلاث المذكورة استحلالاً وجحوداً فهو مباح الدم ، وأنه يجب قتاله وعصابته كا فعل أبو بكر رضي الله عنه ، فهذا الحديث ظني المتن قطعي الدلالة بالإجماع على معناه من الصحابة ومن بعدهم .

وإذا تأملت الحديث الثالث وجدته في متنه أحادياً لكنه متواتر تواتراً معنوياً لالفظيا ، ومعنى هذا أن الأحاديث تكاثرت بثبوت عذاب القبر تكاثراً بلغ حد التواتر فلم يتواتر اللفظ نفسه . ولكن اتحدت الأحاديث على المعنى كا تراه في شجاعة على بن أبي طالب عليه السلام ، وجود حاتم . فلم تتواتر الأخبار في الشجاعة نفسها ولا الجود ، وإغا تواترت في وقائع مختلفة تدل على معنى واحد ، وهو الشجاعة والجود فهذا هو السبى بالتواتر المعنوي ؛ لأن المتواتر ينقسم إلى قسمين لفظي ومعنوي . فاللفظي مثل حديث « من كذب علي متعمداً » و « من كنت مولاه » ، والمعنوي مثل أحاديث عذاب القبر . قال الإمام المهدي في منهاجه : « ولا أعلم خلافاً في أن التواتر المعنوي مثل اللفظي في إفادته العلم الضروري فنحن نقطع بشجاعة على عليه السلام ، وجود حاتم » .

وإذا عرفت أن المتواتر يفيد العلم الضروري فلا يخفى عليك أن الإجماع قد ثبت على تكفير من أنكر ماعلم من ضرورة الدين أو استحله جحوداً أو عناداً أو تفسيق من تركه أو أخل به وصنع ذلك بوجه صريح لا يقبل الاحتال ، أما التكفير باللازم من القول والفعل ، أو بالأغراض والأهواء والعقائد الموروثة ، فلا يجوز للمؤمن أن يصنع ذلك فيكفي ما ابتلي به بعض الفرق الإسلامية السالفة من جراء دسائس أعداء الدين ، فنسأل الله المداية ، ونعوذ به من الضلال ، وشتات الأمة الإسلامية ، في هذا العصر عصر الاستعار والقوة الغاشمة .

#### القاعدة

- (١) المتواتر اللفظى من السنة ما تواتر لفظه فقط وهو قليل جداً .
  - (٢) التواتر المعنوي ما تواتر معناه بعدة أحاديث لالفظه .

- (٣) قطعي المتن والدلالة ما تواتر لفظه ومعناه أو تواتر لفظه وثبت الإجماع على معناه .
- (٤) ظني المتن قطعي الدلالة هو ما كان لفظه أحادياً وتواتر معناه ، أو ثبت الإجماع على معناه .
  - (٥) قطعي المتن ظني الدلالة هو ما تواتر لفظه واختلف في معناه .
    - (٦) ظنى المتن ظنى الدلالة هو الأحاديث ولا يفيد إلا الظن .
- (٧) العلم الحاصل بالتواتر ضروري ومنكر الضروري في الدين ، ومستحله كافر ،
   وتاركه فاسق ، إذا كان غير مُستَحل .
- (٨) لا يكون التكفير والتفسيق إلا بدليل قاطع ، لا بالأهواء والأغراض ،
   ولا تكفير باللازم من قول الشخص أوفعله .

# نموذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ وَلَتَكُنَ مَنَكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرُ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفُ وَيُنْهُونَ عَنَ الْمُنْكُرُ وأولئك هم المفلحون ﴾ .

# الإجابة

| التوضيح                                                      | النوع      | الدليل     |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| الآية الكريمة قطعية بلا ريب ، ومعناها متفق عليه بين الأمة    | متـواتر    | وجوب الأمر |
| الإسلامية ، وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو   | لفظي       | بــالمعروف |
| واجب عظيم وركن من أركان الدين التي لا يقوم ولا يثبت إلا به ، | ومعنسوي    | والنهي عن  |
| بل هو روح الدين ، لذلك اتفقت العلماء على وجوبه وإن احتلفت    | قطعي المتن | المنكر     |
| آراؤهم في بعض شروطـــه ، ولكن لاتغتر ببعض الشروط التي        | والدلالة   |            |
| طولوها وهولوها بأحاديث أحادية لاتقوى على مصادمة قواطع        |            |            |
| القرآن فتثبت ، ولا تقلد ، فالمقام هذا من مزالق الأقدام .     |            |            |

#### غوذج (٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: ﴿ أَمّ الصّلاة لـذكري ﴾ » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .

#### الإجابة

| التوضيح                                                       | النوع     | الدليل      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| الحديث يدل على وجوب القضاء على الناسي وكذا النائم بحديث       | أحـــادي  | وجــوب أداء |
| آخر مثله ، وقد قام الإجماع على هذا ، فالدليل متنه ظني أي      | ظني المتن | الصلاة على  |
| أحادي ، ولكن دلالته قطعية ، بمعنى أن الإجماع ثبت على دلالته ، |           | الناسي إذا  |
| وهي وجوب القضاء على النائم والساهي ، فهو ظني المتن قطعي       | الدلالة   | ذكرها       |
| الدلالة .                                                     | t e       |             |

# غوذج (٣)

قال الله تعالى : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللَّغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ﴾ .

# الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع      | الدليل        |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| الآية الكريمة قطعية المتن ( اللفظ ) ، ولكنها ظنية الدلالة ،      | قطعي المتن | عدم للؤاخذة   |
| فاللغوفي الأيمان لـه معنى ، ولكنـه لم يثبت تواتراً عن الرسول     | ظني        | في اللغــو من |
| صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يجمع العلماء على معنى خـاص فيهـا ، | الدلالة    | اليين         |
| بل قيل إن اليين اللغو ما كانت ساعة الغضب ، وقيل هي ماظن          |            |               |
| صدقها فانكشف خلافها ، وقيل غير ذلك .                             |            |               |

# نموذج (٤)

عن ابن عباس رضي الله عنها أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم « كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني » رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال فيه « وعافني » مكان « واجبرني » وأخرجه الحاكم وصجحه .

|                                                             | _          | الدليل      |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| الحديث أحادي ولكن تواترت الآثار في مدلوله ، وهو جواز الدعاء |            | جواز الدعاء |
| واستجابته في الصلاة ، حتى قال بعضهم بوجوبه لما رواه زيد بن  |            | في الصلاة   |
| علي وأهل الأمهات في حديث التشهد قوله « ثم ليختر من الدعاء   | في نفســـه |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | أحادي      |             |

#### تمرین (۱)

بيِّن أنواع الدلالة وبماذا صار أحدها قطعياً:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ للذين يؤولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ﴾ .
- (٢) عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه . قال عبد الله : ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم على أن أقتله » رواه أحمد . وقد ثبت الإجماع على وجوب الجلد على الشارب وإن اختلف العلماء في تقرير الجلد . أما القتل فقد قال بعضهم إنه نسخ ، وبعضهم لم يثبت لديه النسخ . وهذه مسألة أخرى ، والمراد بثبوت الإجماع على هذا الحديث الأحادي .
- (٣) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لَلْصَّلَاةَ مَن يُومِ الجمعة فَاسَعُوا إِلَى ذَكر الله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون ﴾ .

#### ترین (۲)

بيِّن أنواع الأدلة ، ووجه الدلالة القطعية :

(١) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « تقتل عمار الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » رواه مسلم . قال حافظ للغرب ابن عبد البر: تواترت الأخبار بهذا وهو من أصح الحديث ، وحكي في سبل السلام عن الحافظ الكبير السيد محمد بن إبراهيم الوزير أنه قد رواه كاملاً أبو داود والترمذي والذهبي والحاكم وابن خزيمة

- والقرطبي والإسماعيلي والبرقاني وأمثالهم . وقد ذكر جملة منهم تواتره وصحته وجماعة منهم إجماع أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم على ذلك إلخ إلخ في سبل السلام ج(٣) ص(٢٠٧) .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم كتــاب الله عليكم وأحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فــآتوهن أجورهن فريضة ولا جنــاح عليكم فيما تراضيتم بــه من بعــد الفريضة إن الله كان عليــاً حكيـاً ﴾ . فقـولــه تعــالى : ﴿ استمتعتم به منهن ﴾ :اختلف العلماء في تفسيرها .
- (٢) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « أن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه » أخرجه ابن ماجه. وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: « الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه » . أصل الحديث صحيح وهو قوله: « الماء طهور لا ينجسه شيء » أما الزيادة فضعيفة وكله أحادي ، ولكن حكي في ( سبل السلام ) الإجماع على معنى الحديث .

#### ترين (٣)

# بين قطعي الدلالة وقطعي اللفظ:

- (١) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد » رواه أحمد وأبو داود . وصححه ابن حبان . وعند الجمهور أن قتل هذه حرام وكذلك أكلها ، وفيه خلاف إلا النملة فالظاهر أن تحريمها إجماع .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرْدَنَا أَنْ نَهَلُكُ قَرْيَةً أَمْرِنَا مَتَرْفِيهَا فَفْسَقُوا فَيْهَا فَحق عليها القول فَدَمُرِناهَا تَدْمَيْراً ﴾ .
- (٤) عن عائشة رضي الله عنها أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم « وقّت لأهل العراق ذات عرق » رواه أبو داود والنسائي . وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه ، وفي البخاري أن عمر هو الـذي وقّت ذات عرق . هـذا والخـلاف ثـابت في رفعه ووقفه كا ترى ، ولكن قد انعقد الإجماع على معناه فذات عرق ميقات العراقي بالإجماع .
- (٥) قال الله تعالى : ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ﴾ وفي معنى

اللهو وتفسيره خـلاف بين المفسرين ، والحـق مـاذكره في ( نيـل الأوطـار ) في بحث الغنـاء ، وقـد حقق بمنطق قوي أنه لم يكن المراد الغناء . راجع البحث ولك نظرك والمراد التمرين .

#### تمرین (٤)

## بيِّن المتواتر اللفظي والمعنوي:

- (١) عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من الحدثين . ونص الحفاظ أنه حديث متواتر وحكى النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة .
- (٢) عن عائشة رضي الله عنها عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو ردّ » . وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته : « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد . وشر الأمور محمثاتها وكل بدعة ضلالة » . وفي رواية للنسائي : « وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار » . وأخرج مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ، ولا ينقص من أجورهم شيء . ومن سنّ في الإسلام سنّة سيئة فعمل بها بعده كتب له مثل كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من وزرهم شيء » ، ومثل هذه الأحاديث كثيرة في هذا المعنى الواحد وهو ذمّ البدعة .

# دليل العمل بالآحاد

#### الأمثلة:

(١) عن ابن عمر رضي الله عنها قال : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ ، فقال إن النّبي صلى الله عليه وآلمه وسلم قد أنزل عليه الليلمة قرآن ، وقد أمِر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة » متفق عليه .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداها الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة » الحديث بتامه متفق عليه . وأخرجه النسائي وأبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه : « أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين فقال : فقام حمل بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى » فذكره مختصراً وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أبو داود بلفظ : « أن عمر سأل الناس عن إملاص المرأة فقال المغيرة شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى منها بغرة عبد أو أمة فقال : ائتني بمن يشهد معك قال فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له » .

(٣) عن على عليه السلام قال : « كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثاً نفعني الله به ما شاء أن ينفعني ، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته ، قال : وحدثني أبو بكر وصدق » إلخ الحديث بتامه ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه .

#### البحث:

هنا نقف أمام هذه الأحاديث الشريفة وقفة تمحيص فلا نجدها متواترة بل نجدها أحادية صحيحة ولكنها لاتفيد إلا الظن ، وبهذا نعرف أن الأخبار النبوية تنقسم إلى قسمين الأول المتواتر والثاني الأحادي ، أما المتواتر فقد عرفته وألحق بعضهم المشهور بالمتواتر . وهو ما اشتهر في القرآن

الثاني أو الثالث حتى نقله جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة ، وألحقه بعض الاصوليين بالآحاد وهو الصواب ، لأنه لم تنقله جماعة عن جماعة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلتواتر ، وهذا اصطلاح ، والمعتد هو أن الحديث إذا أفاد العلم الضروري فهو المتواتر كا تقدم وإن أفاد الظن فهو الأحادي . ويدخل تحت الأحادي أقسامه المشهورة ، وإن لقبوها بألقاب خاصة فهي لا تزال أحادية مثل المستفيض وهو ما رواه ثلاثة فصاعداً (١) .

وإذا تأملت الحديث الأول عرفت أن الناس بقباء كانوا متجهين في صلاتهم إلى بيت المقدس ، فلما أخبرهم واحد من المسلمين أن القبلة تحولت إلى الكعبة استداروا وعملوا بخبر الواحد في صميم دينهم وهو الصلاة والقبلة ، ولم يكونوا في تلك الساعة قد عرفوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا سمعوا شهرة تحويل القبلة بل عملوا بخبر الواحد وهم في حال الصلاة ، وهذا من أعظم الأدلة على وجوب العمل بالأحادي ، ومن أعظم البراهين على رد قول من لا يعمل به ولا يقبله .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أن عمر بن الخطاب عمل بخبر الواحد في دية الجنين وهو الخليفة والصحابة حوله . ولم ينكروا عليه في هذا الحكم المهم ، وتراه في الرواية الأولى صدق العدل الواحد في روايته وهو حمل بن النابغة . ولم يصدق المغيرة وحده حتى أتى بشاهد لضعف الظن في روايته عند عمر . وبهذا تعرف أن الصحابة كانوا يعملون بخبر العدل إذا وثقوا به ولا يعملون به إذا شكوا في ثقته أو اتهموه في عدالته وحفظه ، فلم يردوا الخبر الأحادي في بعض القضايا إلا لضعف الراوي ، كا تراه هنا ، أو للارتياب فيه وقصوره عن إفادة الظن ، لالكونه أحادياً .

وإذا تأملت الحديث الثالث عرفت أن أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالحل العظيم من الورع كان يعمل بالخبر الأحادي ، وغاية ما يصنعه إذا شك في الراوي أن يستحلفه وإذا لم يشك في صدقه فلا يستحلفه بل يقبل روايته كأبي بكر .

<sup>(</sup>۱) وأقسام الآحادي مبسوطة في فنها المخصوص وهو علم الأثر ، وبما يلزم على العالم دراسته في مثل ( نخبة الفكر ) للحافظ ابن حجر رحمه الله ، و ( تنقيح الأنظار ) للإمام الحافظ السيد عمد بن إبراهيم الوزير صاحب الروض الباسم وشرحه للبدر الأمير صاحب سبل السلام رحها الله وقد طبعا والمهم في الأصول هو معرفة ما يفيد العلم وما يفيد الظن ، وأصل الأخبار هما المتواتر والآحاد . أما التفصيل فساطلبه في علم الأثر من صحيح وحسن ومعلول ومقطوع وضعيف إلخ ، وهو من فن خاص يمي مصطلح الحديث ويسمى علم الأثر ودراسته ضرورية لمن يريد التوسع في علم الاجتهاد .

بهذه الأحاديث نفهم أنه يجب قبول الخبر الأحادي والعمل به . وأعظم من هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث إلى الناحية العظمى والقطر الكبير رجلاً واحداً يحمل إليهم الأحكام الشرعية والقرآن والسنة النبوية والمبعوث إليهم كانوا مكلفين بوجوب العمل عما يرويه لهم ذلك العدل المرسل إليهم . هذا معاذ رضي الله عنه بعثه إلى الين وهؤلاء بعض الصحابة يتفرقون أحاداً في الأقطار لينذروا قومهم وليفقهوهم في الدين . وهؤلاء الصحابة يعملون بخبر الواحد العدل في القضايا الختلفة ، وشاع ذلك منهم وذاع ولم ينكره أحد منهم . ولو حصل من أحدهم إنكار لنقل إلينا كا نراه في سائر القضايا الختلفة ، وشاع ذلك عنهم . وقد تضافرت الأحاديث في عمل الصحابة بخبر الأحادي حتى تواترت تواتراً معنوياً ، وذلك يقتضي إجماعهم وهو حجة . وكذلك إجماع التابعين حكاه الإمام الشافعي رحمه الله .

بهذه البراهين القاطعة يبطل احتجاج المانعين من قبول رواية الواحد وهم شرذمة قليلة منعوا ذلك . ولكن الجماهير من العلماء خصوصاً المعتزلة (۱) والأشعرية وأئمة الآل قرروا قبوله استناداً إلى البراهين الصحيحة التي نراها هنا . وأعظمها التواتر المعنوي عن الصحابة ، وقد بالغ الإمام أحمد بن حنبل وغيره من كبار العلماء فقالوا : إن خبر الواحد العدل الثقة يفيد العلم فضلاً عن كونه يقبل أو لا يقبل ، على أن الجمهور يقولون إنه لا يفيد إلا الظن ، وإن السمع والعقل أوجبا العمل بخبر العدل وقبوله . أما السمع فقد عرفته .. وأما العقل فإنه لوأخبرك العدل أن في طعامك سمّاً ثم أقدمت عليه ، فقد قتلت نفسك وأجرمت ، بهذا يحكم العقل ، وهو الحجة الكبرى والنعمة العظمى التي امتاز بها الإنسان على سائر الحيوان .

قال الحافظ الشوكاني في إرشاده مالفظه: « وعلى الجملة فلم يأت من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتسك به ، ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة بحيث لايتسع له إلا مصنف حافل » .

أما أن الخبر الأحادي يفيد العلم أو الظن ، فللناظر نظره ، والأخبار تختلف باختلاف التباين بين عدالة الخبر وثقته وضبطه ، وباختلاف الوقائع والحالات والمعتبر الظن بالاتفاق ، وكل متعبد بظنه . وقد يجد المستمع في خبر العدل علماً لاشك فيه وقد لا يجد إلا الظن . والمهم هو

<sup>(</sup>١) وروي عن بعض المعتزلة منع قبول رواية الآحاد ، والأظهر أن ذلك في الاعتقاديات لافي الفرعيات فينظر في تحقيق قولهم من أصولهم وكتبهم .

أن ننظر النظر الدقيق في الأحاديث النبوية التي عليها يبتني الدين والأخلاق والسعادة الدنيوية والأخروية .

أما خبر الواحد إذا حفت به القرائن الدالة على صدقه ، فهو يلحق بالمتواتر في إفادته العلم ولا ينظر فيه إلى عدالة الراوي بل إلى القرائن كأن يروي أن ولد الملك مات ونرى الصراخ في بيته والجنازة ، وخرج الملك بنفسه . ونحو هذه القرائن . فهذا يفيد العلم عند أكثر الأصوليين . قال العلامة السعد في حاشيته على ( العضد ) ما لفظه : « وحاصل المذاهب في الخبر الأحادي أربعة :

الأول : أنه يفيد العلم عند انضام القرائن فقط وهو الختار .

الثاني : أنه يفيد العلم مطلقاً على اطراد .

الثالث : أنه يفيده لاعلى اطراد .

الرابع: أنه لا يفيده أصلاً بل إغا يفيد الظن فقط ، ففي الختار دعوتان أحدها أنه يفيد العلم عند القرائن وثانيها أنه لا يفيده بدون القرائن » وهذا تقسيم وجيه يرشدنا إلى إعمال الفكر في أخيار الآحاد .

هذه المذاهب فيا يفيده الخبر الأحادي هي أنظار لك أن تختار ما يرجحه نظرك ، ولكل مقام نظر ، فها كنت تعتقد وجوب العمل بالخبر الأحادي وقبوله ، فانظر ما يترجح لديك من إفادته العلم أو الظن والمعتبر في الأحكام الشرعية الفرعية الظن بصدق الراوي وعدالته وترجيحه على غيره ، فاختر لنفسك ما يجعلك مطمئناً إلى العمل به ولا تقلد أحداً فالمسئلة هذه أصولية ولا تقلد في الأصول بالإجماع .

#### القاعدة

- (١) الخبر الأحادي هو الـذي لا يفيـد إلا الظن و إن رواه ثلاثـة ، ومنـه المشهـور والمستفيض .
  - (٢) يجب العمل بالخبر الأحادي وقبوله للتواتر المعنوي عن الصحابة بذلك .
- (٣) خبر العدل الواحد يفيد الظن وإذا حفت به القرائن أفاد العلم ولو كان الراوي غير عدل .

- (٤) المعتبر الظن في صدق الراوي وعدالته وفي العمل بالأحكام الشرعية الفرعية .
- (٥) يختلف حصول العلم أو الظن برواية الواحد العدل باختلاف الحالة وللناظر نظره فلا تقليد في هذا والمعتمد حصول الظن .

## غوذج (١)

أخرج الإمام مالك في الموطأ والإمام الشافعي رضي الله عنها من حديث عبد الرحمن بن عوف أن عرب بن الخطاب ذكر المجوس فقال لاأدري كيف أصنع في أمرهم ، وأنشد الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولاً أن يذكره ، فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله صلى الله عن عليه وآله وسلم يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . وأخرج البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها يعني ( الجزية ) من مجوس هجر » .



الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع   | الدليل      |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| نرى من هذا الحديث أن عمر بن الخطاب كان يتردد في أخذ الجزية       | عمل     | أخذ الجزية  |
| من غير أهل الكتاب ، فلما روى لـه العـدل الثقـة عبـد الرحمن بن    | الصحابة | من المشركين |
| عـوف أن النبي صلى الله عليـه وآلـه وسلم أخـذ منهم الجـزيــة عمـل | بالآحاد | مثل         |
| بروايته ونفذ ذلك بمحضر الصحابة وهو الخليفة ، فقد قبل روايـة      |         | الكتابيين   |
| الواحد وعمل بها في أمر شرعي خطير ، وهذا من جملة مـــاروي عن      |         |             |
| الصحابة في العمل به .                                            |         |             |

### غوذج (٢)

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الين وأمرني أن اخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً » أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم .

| التوضيح                                                       | النوع           | الدليل       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| نفهم من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم بعث  | اعتماد أمـــــة | تقدير الجزية |
| معاذاً وحدة إلى الين ، وهم مكلفون بالعمل بما يرويه لهم من     | كاملــة على     | بالذهب       |
| الأحكام الشرعية ، فهذا القدر من الجزية حكم شرعي ، رواه معاذ ا | خبر آحــادي     |              |
| لأمة كاملة وهو أحادي ، وهذا من أدلة العمل به وقبوله بين سائر  |                 |              |
| الصحابة بلا نكر بل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .    |                 |              |

# <u> غوذج (٣)</u>

عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال : « الميت يعذب في قبره بما نيح عليه » متفق عليه ، ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة ولما سمعت عائشة هذا الحديث أنكرته واستدلت على إبطاله بقوله تعالى : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                       | النوع       | الدليل                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| يفهم من هذا الحديث الأحـادي ومـا روت بـه عـائشـة أنهم كانوا   | ردَ الصحابة | تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| يعملون برواية العدل ولم ترده إلاًّ أن صادم القرآن العزيز وذلك | للآحاد لعلة | الميت ببكاء                            |
| يشهد لها بالذكاء والإدراك ولذلك تأوله العلماء بما هو معروف في | أخرى        | أهله                                   |
| محله والمراد هنا الصحابة إذا صدر منهم ردّ لبعض الأحاديث       | لا لكونه    |                                        |
| فليس ذلك لكونه أحادياً بل لشيء آخر كصادمته للقرآن أو          | أحاديأ      | :                                      |
| لضعف الراوي فقط .                                             |             |                                        |

# ترين (۱)

بيِّن فيا يأتي عمل الصحابة بالخبر الأحادي في أهم القضايا:

(١) عن أبي موسى الأشعري « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : اذهب إلى الين ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال : انزل وإذا رجل عنده موثق . قال : ماهذا ؟ قال : كان يهودياً فأسلم ثم تهود . قال : لاأجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله » متفق عليه ، وفي رواية لأحمد « قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه » ولأبي داود في هذه القصة « فأتى أبو موسى برجل » .

(٢) أخرج مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي من حديث قبيصة بن ذؤيب أن أبا بكر كان يرى حرمان الجدة ( أم الأب ) مع الجدة ( أم الأم ) ، فلما روى له المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس عمل بروايتها فأعطاها » .

(٣) أخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن المسيب « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع في توريث المرأة من دية زوجها إلى خبر الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورّث امرأة أشيم الضيابي من دية زوجها أشيم وترك عمر ماكان يذهب إليه من حرمان المرأة من دية زوجها رأياً منه لأنها للورثة ولم يملكها الزوج ثم عمل بهذا الخبر » .

(٤) وجاء في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الين في الديات وفيه « وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل » وروى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام » ولأبي داود والترمذي « دية الأصابع سواء » إلخ . ولابن حبان « دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل أصبع » . قال في سبل السلام : « وقد كان لعمر في ذلك رأي ثم رجع إلى الحديث لما روي له » وفي كتب الأصول : « أنه كان يرى في الإبهام خمس عشرة من الإبل . وفي البنصر تسعاً . وفي كل واحدة من الأخرتين عشراً عشراً » .

## المطلب الثاني

#### دليل العمل بالآحاد

بيِّن ما هو السبب في عدم عمل بعض الصحابة بهذه الأحاديث :

(١) عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « في المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة ولا سكنى » رواه مسلم وأخرجه الستة إلا البخاري . وأخرج أبو داود « أن عمر رضي الله عنه ردّ خبرها وقال : لانترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لاتدري أحفظت أم نسبت » .

(٢) عن علقمة عن ابن مسعود « سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات . فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ( أي لا نقص ) ولا شطط ( الظلم ) وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ماقضيت ففرح بها ابن مسعود » رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي وجماعة . قال في سبل السلام : « وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه رده بأن معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه » . وقال في البدر المنير : « لم يصح عنه » وفي كتب الأصول « أنه رده » .

(٣) في الطبري من كتب الأصول «أن أبا بكر وعمر ردّا خبر عثان حين أخبر كلاً منها في خلافته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن له في ردّ الْحَكَم إلى المدينة وقد كان مطروداً عنها » وردّ عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان . وذلك أنه وصل إلى باب عمر فقال : السلام عليكم أأدخل ثم سكت . وقال مثل ذلك فلم يجبه أحد ثم انصرف . وقال هكذا السنة . وعمر يسمعه . فقال عمر للبواب : ماصنع ؟ فقال : رجع وقال كذا فقال : علي به ، فلما جاءه قال : ماهذا الذي صنعت ؟ فقال : السنة ، فقال عمر : والله لتأتيني ببرهان أو لأفعلن بك . قال أبو سعيد : فأتانا ونحن رفقة من الأنصار فقال : يا معشر الأنصار ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الاستئذان ثلاث فإن أذن وإلا فارجع » فأخبر أبو سعيد عثل ذلك .

#### المطلب الثالث

أقسام الآحاد بالنظر إلى اتصال السند من عدمه

## (١) المسند و (٢) المرسل

#### الأمثلة:

(١) عن الربيع بنت مُعَوِّذ قالت : « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسقي القوم ونحدمهم ونرد القتلي والجرحي إلى المدينة » رواه أحمد والبخاري .

(٢) خبر وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من توضأ وأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله صادقاً من قلبه . فتح الله له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء » رواه في الشفاء وهو من كتب الزيدية للعتمدة في الحديث .

(٣) عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قبال : « من صبام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » ذكره البخاري تعليقاً ووصله الخسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان .

(٤) عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال بحضرة الجماعة من الصحابة : « ليس كل ماأخبر كم به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير أنا لانكذب » رواه المنصور بالله وغيره من الأصوليين في كتب الأصول .

(٥) روى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن عباس أنه سمع رجلاً - هو بُشَير (مصغر بشر بالمعجمة بعد الواحدة آخره راء) بن كعب - يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينظر إليه فقال له : ما لي لاأراك تسمع لحديثي أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسمع . فقال ابن عباس : إنا كنا إذا سمعنا حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصغينا إليه . فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا مانعرف . وبشير هذا ليست له صحبة كا حققه الأمير في توضيح الأفكار . ولكنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه من التابعين .

#### البحث :

إذا بحثت عن الحديث الأول وجدته مسنداً بمعنى أنه متصل لم يسقط من سنده أحد الرواة بل اتصل سنده من أحمد والبخاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وهذا هو القسم الأول من أخبار الآحاد ويسمى باعتبار اتصال سنده ( مسنداً ) فهو ليس بمرسل ولا منقطع . ويسمى أيضاً باعتبار رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( مرفوعاً ) .

وإذا تأملت الحديث الثاني وجدته مرسلاً ، بمعنى أن الراوي أسقط من سنده الرواة ، وهذا هو المسمى بالمرسل فهو عند الأصوليين ( قول العالم الذي لم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا ) سواء كان العالم تابعياً أم من المتأخرين . وهو عند

المحدثين الذين يسقط من آخر سنده واحمد كقول التابعي : (قال رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم ) وهذا اصطلاح لا مشاحة فيه . ولكنا أوردناه لتفهم الخلط في الاستدلال الآتي على قبول المرسل بإجماع الصحابة والتابعين .

وإذا تأملت الحديث الثالث عرفت أنه معلق بمعنى أنه أسقط من أول سنده راو فأكثر فيقال: أخرجه البخاري تعليقاً، وهذا اصطلاح المحدثين. أما عند الأصوليين فهو من قسم المرسل وكذلك المعضل والمنقطع هما من المرسل عندهم، وللمحدثين اصطلاح خاص يعرف في علوم الحديث، ويسمى هذا الحديث باعتبار عدم رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (موقوفاً) بعنى أنه من قول الصحابة فهو ضدّ المرفوع ويسمى (موقوفاً) عند الفريقين، وله حكم سنذكره بعدني.

وإذا تأملت الحديث الرابع عرفت أن الإرسال كان شائعاً بين الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك دليل من أدلة القائلين بقبوله ، فهم يستدلون على قبوله بإجماع الصحابة والتابعين عن ذلك من غير نكير . وسنتكلم على براهين القابلين للمراسيل والمانعين .

وإذا تأملت الحديث الخامس عرفت أن علماء الصحابة كانوا يتحرون في الروايات ولم يكتفوا بإرسال الحديث بعد أن اشتعلت نيران الفتنة بين المسلمين ، فركب الناس الصعب والذلول ، وهذا من أدلة المانعين من قبول المراسيل ، ذلك أنه إذا كان ابن عباس لا يسمع لمثل ذلك الصحابي أو التابعي على قول ، فبالأولى الإرسال من الآخرين أو من سائر التابعين فهذا الحديث يعارض ماقبله .

إذا كنت قد عرفت ماهو المرسل والمسند وتدبرت الحديثين المتعارضين في قبول المرسل ورده عرفت أن المسند مقبول إجماعاً مها صحّ سنده بأن يجتع في رواته العدالة والضبط والسلامة من العلمة القادحة كاسيأتي في بحث العدالة . والمهم عند الأصوليين هي هذه الشروط في صحة الحديث . والمحدثين تفاصيل فيها زيادة من الفحص والتحري ولك أن تراجعها إذا شئت في علوم الحديث وأحسنها (تنقيح الأنظار . وشرحه توضيح الأفكار) من حيث التحرر الفكري في صاحبيها . أما المرسل فقد اختلف فيه العلماء على إطلاقين وتفصيل الأول أنه يقبل مطلقاً سواء كان المرسل من السلف أو من الخلف وهذا رأي الحنفية والزيدية والمالكية . الثاني لا يقبل مطلقاً سواء كان المرسل صحابياً أم تابعياً أم من المتأخرين . وهذا رأي الجمهور خصوصاً أهل الحديث والمؤيد بالله الهاروني والناصر الأطروش وأمثالها من أمّة الآل .

الثالث أنه يقبل إذا كان المرسل من الصحابة أو التابعين أو من الأئمة المشهورين من أهل الحديث وأهل البيت الذين عرفوا واشتهروا بأنهم لا يروون إلا عن عدل . أو كان المرسل قد عضده آخر فما كان من هذا القبيل فهو مقبول . هذه حاصل الأقوال . ولقد سلك الإمام الحسين في كتابه (الغاية ) في هذا الموضوع طريقاً وسطاً وحاصلها « أنه لايقبل إلا إرسال من غلب على الظن أنه لايرسل إلا عن عدل ، ثم ننظر هل المُرسِل من التابعين المعروفين بالعدالة والورع أم لا . فإذا كان من هؤلاء قبلناه ، وإن كان المُرسِل غير تابعي بل من الأئمة الذين بعدهم ، فإن كان لايرسل إلا عن عدل وهو مشهور بالحفظ والأمانة كالإمام الهادي يحبي بن الحسين ومن في طبقته من أئمة أهل البيت وغيرهم من الحدثين قبلناه وإلا فلا . والحجة لهذا أن من كان ظاهر أحواله الثقة والدين والأمانة يبعد أن يروي الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية وغيرها عن لا يثق به دون أن ينبه على ذلك . أما المرسلات التي نجدها في كتب المتأخرين من أصحابنا وغيرهم فإنا إذا فتشنا عن أسانيدها وجدنا الجروح فيها كثيراً أو الجهول ولا يقبل خبر الجهول » هذا معنى كلامه وهو حسن وللناظر نظره .

احتج القابلون للمرسل بأن الصحابة والتابعين أطبقوا على قبول المرسل من غير نكير ، حكى هذا الإجماع عنهم ابن جرير . وأجاب المانعون بأن هذا الإجماع غير صحيح . فقد حكى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن عباس وأمثاله أنهم كانوا لا يقبلون مراسيل التابعين مع ثقتهم بهم ، وإذا قيل إن قبول المرسل من الصحابة إذا أرسلوا مجمع عليه فذلك غير صحيح . فقد صرح الباقلاني والإسفراييني أنه لا يقبل أي مرسل حتى مرسل الصحابة لا لشك من عدالتهم بل لاحتال أنهم ربما يروون عن التابعين . فأين الإجماع ، والخلاف حاصل من هذين الإمامين المشهورين من أعمة الأصول : ( الباقلاني والإسفراييني ) وإذا سلمنا إجماع الصحابة والتابعين فهو لا يفيد الشول لكل من صدر منه الإرسال فهل ينكر أحد الفرق بين مراسيل سعيد بن المسيب وإبراهم النخعي والحسن ، وبين مراسيل العلماء المتأخرين على أن الظاهر من الصحابي الإسناد لا الإرسال إلا إذا صرح الصحابي بالإرسال . وإن لم ، فالظاهر أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . فإن المحدثين سألوا من كان شأنه الإرسال كأبي حنيفة أن يسند ماأرسله فأسنده إلى من لا يرضاه هو كجابر الجعفي . فإن أبا حنيفة كان يقول : ما رأيت أكذب منه ، وروايته عنه موجودة . وكذلك الإمام الهادي ومالك والشافعي وجدوا في أسانيدهم من هو مجروحاً عند الشيعة والسنية . ولهذا التجويز على هؤلاء الثقات الذين كانوا يرسلون أحياناً في روايتهم تركنا المراسيل من حيث هي .

ولم نقدح فين قبلها . فالمسئلة اجتهادية لا تقليد فيها ولكل ناظر نظره . وأيضاً فالاحتال يتطرق إلى المراسيل والشك على أي صفة بخلاف المسند ، فإنك ستجد في سنده رجالاً تستطيع البحث عنهم والفحص عن أحوالهم وعن أقوال الحفاظ فيهم . أما المرسل إذا قبلناه فإنا سنواجه مشكلة . وهي قبوله مع الشك في المتروك من سنده هل هو عدل أم لا . وهل المرسل أصاب في معرفة عدالته فتريكه وثوقاً بنفسه أم لا . وهل خفي عليه ماظهر لغيره من الجرح أم لا . وهل وهل . وهنا نستع للقابلين للمراسيل من العدل الذي عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل يجيبون بأن هذا تشكيك لا معنى له ، فالمفروض أن ذلك الحافظ أو الإمام لا يرسل إلا عن عدل . أما القائل بقبول مراسيل الصحابة فبني على مسألة عدالة الصحابة كلهم وستأتي . وأما القائل بأنه مقبول إذا عضده مسند أو أي شيء آخر فعلوم أن قبوله ليس لذاته كقول الأولين بيل لشيء آخر ، وهذا قريب من قول المانعين من قبول المراسيل .

هذه براهين الفريقين . وهنا يجب أن نقف موقف المنصف المتطلب للحق في هذه النظرية التي يريد أن يتخذ منها أداةً يستعين بها على الاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة لا موقف الخصام بين القابلين والمانعين . ولا موقف التعصب لأي فرقة فما بهذا تعبدنا الله تعالى . نقول إن النفس لاتنزال في شك وتردد عند ساعها لرواية غير مسندة ولا تنزال الاحتالات تتطرق إليها والشكوك تتوارد عليها خصوصاً مراسيل المتأخرين ، وهذا الإمام للؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني المشهور في الجيل والديلم . يقول في خطبة كتابه ( التجريد ) مالفظه : « وعندنا لا يحل لأحد أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا سمعه من فم المحدث العدل فحفظه ثم يحدث كما سمعه فإن كان إماماً تلقاه بالقبول وإن كان غير إمام فكذلك ثم رواه غير مرسل وصح عنده فإن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء لاتقبل. ولقد أدركت أقواماً بمن لا يُتُّهم يرؤون عن رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم ولا يحفظون السنـد فما قبلت أخبـارهم ولا نقبلهـا عنهم لعدم حفظهم للأسانيد »(١) لذلك نرى أن المراسيل ضعيفة من ناحية الشك والاحتال ، واختلاف المذاهب والنظريات في أحوال الرواة لا من ناحية أن المرسل غَشَّنا فحذف الإسناد . ومعاذ الله أن يظن المتورع ذلك الظن السَّيئ بالمانع من قبول المراسيل فلا حرج على المانع والقابل فهذه نظرية اجتهادية لا يجوز التقليد فيها ولا التضليل لأي فريق بمثل هـذا الخلاف. ولقـد بـالغ بعضهم فقال : إن المرسل أقوى من المسند ، لأن من أرسل فقد تحقق الصحة وتحمل العهدة وكفاك (١) توضيح الأفكار.

\_ 190 \_

المؤونة . ونسي هذا أن المجتهد إذا تعارض لديه حديث مسند وحديث مرسل وأراد الترجيح من جهة السند فإنه يحتاج إلى النظر في رجال الحديث وأين رجال المرسل . والخلاف في المرسل إنما هو مع عدم التعارض ، أما إذا حصل التعارض فيجب النظر في الأسانيد للترجيح بالإجماع . أما من حذف أسانيد بعض المسندات للاختصار وأشار إلى أصولها كرواة البخاري وفلان وفلان فليس بمرسل كا تراه في ( بلوغ المرام ) ونحوه . وذلك لا يخفى بخلاف ( كتاب الشفاء ) وأمثاله فهي مرسلة ، ومن اعتقد أن العلماء لا يروون إلا عن عدل كانت مراسيله أضعف المراسيل أما إذا أخبر الثقة أن المرسل الذي أرسله صحيح قبل بلا ريب فهو من قبيل التصحيح كا سيأتي . ولكن هذا عزيز في المراسيل فهي كلها غير مصرح فيها بالتصحيح ، والمراد هو حصول الثقة والصحة لا ذكر السند ، ولكن المراسيل بعيدة عن هذا التصحيح ، فقد سمعت آنفاً كيف تَتَبَع المحدثون لمراسيل أكابر الأثمة كالشافعي والهادي وأبي حنيفة فوجدوا في إسنادها من لا يرضاه أحد من الفريقين شيعة أو سنية وبهذا حصل الشك والاحتال .

## التدليس:

وبما ألحقه بعضهم بالمرسل التدليس وهو أن يسمى الراوي بغير اسمه أو يُسقِط اسم شيخه وينتقل إلى شيخ شيخه ، فصار كالمرسل ، وللمحدثين فيه تفاصيل تطلب من علوم الحديث ، والمراد هنا الإشارة إليه من حيث مشابهته للمرسل .

أما أهل الحديث فلا يقبلون التدليس ومن دلس فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالساع والتحديث ، وأما أهل الأصول فن قبل المرسل قبل التدليس فهو نوع من الإرسال . وفصل صاحب ( الغاية ) فقال : « إن كان التدليس لضعف في الراوي فهو غش وخيانة فلا يقبل وإن لم يكن لضعف فهو كالإرسال » وفي الحقيقة لا تطمئن النفس إلى التدليس ولا فائدة منه وإذا قبلناه فتحنا باباً للوضاعين ، وهذه مسألة نظرية لا تقليد فيها . واختلفوا أيضاً فين شأنه الإرسال فقيل : يقبل إذا أسند الحديث ، وقيل : لا لأن إهماله للرواة دليل ضعفهم ، وذلك غش منه ، والأظهر قبوله . لأنه قد وجد الشرط وهو السند . وتركه للسند في أحاديث أخرى لا يضر ، فربما تركه نسياناً أو اختصاراً ، وهذا البحث كله يتطلب من العالم إنصافاً وفراراً من التهذهب والتقليد ليكون على بصيرة لنفسه .

<sup>(</sup>١) راجع حاشية في مراتب التعديل ص (٢٣٢) من هذا الكتاب .

- (١) المسند ما اتصل إسناده ولم ينقطع بأي صورة .
- (٢) المرسل ماانقطع سنده بأي صورة ومنه المنقطع والمعلَّق والمعضَل وللناظر نظره في قبوله أو ردّه .
- (٣) الموقوف ماكان إلى الصحابي والمرفوع ماكان إلى النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم .
- (٤) التدليس إسقاط بعض الرواة أو تسميته الراوي بغير اسمه ، وهو كالإرسال عند من قبل المرسل وللمحدثين فيه تفاصيل .
  - (٥) إذا أسند الحديث من عُرف بالإرسال قُبلَ إسنادُه .

## غوذج (١)

- (١) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » متفق عليه .
- (٢) عن مكحول رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف » أخرجه أبو داود وفي المراسيل ورجاله ثقات .

الإجابة

| التوضيح                                                   | النوع    | الدليل      |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|
| نعرف أن حديث أبي هريرة مسند وهو في الصحيحين والمسند مقبول | مسند     | (۱) التكليف |
| إجماعاً بعد ثبوت صحته .                                   |          | بالطاقة     |
| نعرف أن حديث مكحول مرسل لأنه تابعي وقد أسقط من سنده       | مرسل من  | (۲) جــواز  |
| واحداً وهو أنس بن مالك ، فأرسل الحمديث وهو مرسل على       | تـــابعي | استعمال أي  |
| اصطلاح المحدثين والأصوليين ولك نظرك في قبوله أو ردّه .    | مشهور    | آلة للحرب   |

## نموذج (۲)

(١) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً » رواه البخاري ، وزاد الإسماعيلي ( من تمر ) ، والمحفلة التي تجمع لبنها في ضروعها .

(٢) عن ابن حميد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلّ لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه » رواه الحاكم وابن حبان في صحيحيها .

الإجابة

| التوضيح                                                             | النوع | الدليل                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| نعرف أن الحديث الأول موقوف على الصحابي وقد عدّه العضد من            | موقوف | (۱) إرجاع                 |
| المرسل والموقوف له حكم سيأتي في الكلام على الصحابي .                |       | الشاة المصراة<br>بما ذكره |
|                                                                     |       | بما ذكره                  |
| نفهم أن الحديث الثاني مرفوع إلى النبي صلى الله عليـه وآلـه وسلم وهو | مرفوع | (۲) تحريم                 |
| مسند أيضاً وصحيح .                                                  |       | الغصب حتى                 |
|                                                                     |       | في الشيء                  |
|                                                                     |       | البسيط                    |

## **غوذج** (٣)

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أن النبي رأى رجلاً يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء » رواه أحمد وأبو داود وزاد « والصلاة » قال الأشرم قلت : لأحمد هذا إسناد جيد ؟ قال : جيد .

الإجابة

|                                                                | -        | الدليل       |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| الحديث هذا مسند ولكن المنذري أعلّه أنه من رواية بقية بن الوليد | التدليس  | إعادة الوضوء |
| وقد اشتهر بالتدليس ورمي به ، والتدليس هو كالإرسال عند          | كالإرسال | والصلاة      |
| القابلين للمراسيل ، فإنهم لا يجرحون بالتدليس إذا لم يكن غشاً   |          | للمخــــــل  |
| ولكنهم لايقبلون رواية المدلس إلا إذا صرح بالسماع أو التحديث .  |          | المذكور      |

## تمرین (۱)

بيِّن المرسل من المسند فيا يأتي على اصطلاح الأصول:

(١) عن عمرو بن العاص قال : « لاتلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

أربعة أشهر وعشراً » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الحماكم ، وأعلّمه المدارقطني بالانقطاع ، وذلك لأنه من رواية قبيصة بن ذويب عن عمرو ولم يسمع منه .

- (٢) عن زياد السهمي قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسترضع الحمقاء » أخرجه أبو داود وليس لزياد هذا صحبة .
- (٣) عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه » متفق عليه .

#### تمرین (۲)

بيِّن أنواع الحديث فيا يأتي طبق القاعدة :

- (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كل ذي ناب من السباع فأكله حرام » رواه مسلم .
- (٢) عن سعيد بن جبير رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبراً » أخرجه أبو داود .
- (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة » رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود .
- (٤) عن عبد الرحمن بن عوف « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها يعني ( الجزية ) من مجوس هجر » رواه البخاري ولمه طريق في الموطأ فيها انقطاع ذلك أنه أخرجه الشافعي عن أبي شهاب أنه بلغه « أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين » .
- (٥) أخرج سعيد بن منصور عن مكحول أنه قال : « لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم خيبر أكل متكئاً وتَنَوَّر ( أي استعمل طلاء النورة ) » .

#### تمرین (۳)

بيِّن أنواع الحديث فيا يأتي:

(١) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله » أخرجه مسلم .

- (٢) عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه « في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال : يفرق بينها » أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد رضي الله عنه قال : قلت لسعيد بن المسيب : سُنة ؟ قال : سنة .
- (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من كان لـه شعر فَليُكرِمه » رواه أبو داود . وإكرامه : تنظيفه ومشطه ودهنه كا بينه في حديث آخر ، وكا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شعر رأسه .
- (٤) عن سعيد بن جبير قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه عير له ، فقال له : يا محمد هل لك أن تصارعني ؟ فقال : ما تُسبقني ؟ قال : شاةً من غني ، فصارعه قصرعه فأخذ الشاة . فقال ركانة : هل لك في العود ؟ ففعل ذلك مراراً فقال : يا محمد ماوضع جنبي أحد إلى الأرض وما أنت بالذي تصرعني فأسلم ورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنه »(١) .
- (٥) خبر وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إني لاأستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن، فعلمني ما يجزيني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». رواه الإمام الحسني أحمد بن سليان في كتابه (أصول الأحكام) هكذا مرسلاً، وكتابه هذا معتمد عند الزيدية في الحديث (١).

<sup>(</sup>۱) انظر كيف صنعت أخلاق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، هاهو يرتاض مع هذا الأعرابي رياضة الفتوة العربية فيصرعه ثم يردّ عليه ماتسابقوا عليه وبهذا التواضع من رسول كريم لايبلغ درجته مخلوق عند الله سبحانه وبهذه السماحة وعدم التريث في الدين انقادت له حمية الأعرابي وشكاسته فأسلم أما إذا أظهرنا الدين للناس في صورة الترمت والحرج والشدة كان كل شيء محرم . فلم نفهم الدين كا جاء وبالله العياذ . ويستنبط من الحديث إباحة الرياضة هذه والمسابقة إن كان هنالك من يحرم ذلك ولا تظن ، فالإسلام جاء بالفروسية وإتقان الرماية والسباحة والسباق وإظهار القوي خير من المؤمن الضعيف » فحاشا الإسلام من الرهبنة والتزمت ومظاهر الذل والضعف .

<sup>(</sup>٢) هذا الكتاب كله مراسيل ولو أن أحداً من علماء الزيدية يحرر له حاشيته في تخريج أحاديثه كا صنع ابن مهران في ( تخريج البحر ) فذلك ما يسهل للمجتهد النظر أما من يقبل مراسيل الذي عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل فذلك الكتاب يكفيه إذا كان عن نظر وبحث بهذه النظرية الأصولية . وقد قال الإمام المهدي رحمه الله : إن قبول الزيدية للمراسيل من أعمهم العارفين أسقط عنهم علم الجرح والتعديل ولكن بقي الإشكال إذا تعارضت واضطر المجتهد إلى الترجيح بحسب السند ولكل ناظر نظره والله أعلم .

## الفرع الثاني

#### التصحيح والإرسال

(١) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مامن شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق » أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.

(٢) عن ابن عباس رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: ترى الشمس ؟ قال: نعم . قال: على مثلها فاشهد أو فدع » أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف ، وصححه الحاكم فأخطأ لأن في إسناده محمد بن سليان ابن مشبول ضعفه النسائي .

(٣) خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « كان يصلي وخلفه أصحابه . فجاء رجل أعمى وثمة بئر على رأسها خصفة فتردى فيها فضحك القوم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضحك بإعادة الوضوء والصلاة » رواه الإمام أحمد بن سلمان في ( أصول الأحكام )(١) .

#### البحث:

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أنه صحيح ، فقد جزم بتصحيحه حافظ معتبر وهو الترمذي ، وهذه إحدى الطرق في تصحيح الحديث كا قرره الحافظ السيد محمد بن إبراهم في تنقيح الأنظار ، وغيره وذلك أنه خبر ثقة يجب قبوله وليس بتقليد على القول الصحيح .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أنه صححه الحاكم وتعقبه ابن حجر فوجد علمةً قادحة فضعفه ، وذلك دليل على أن التصحيح ممكن في كل عصر لكل من تأهل له وصار حافظاً متضلعاً في الحديث وعلومه كابن حجر . ولا مانع من ذلك وعلينا أن نعمل بقبول الحافظ الأول . فإذا ماظهرت علة قادحة فلها حكها .

و إذا تأملت الحديث الثالث عرفت أنه مرسل وقد تقدم القول في قبوله . ولما كان بين المرسل والحديث المسند الذي جزم بصحته حافظ معتبر .

<sup>(</sup>۱) (أصول الأحكام) هذه في الحديث وهو معتمد الزيدية الآن ومثله (الشفاء) للأمير الحسين كا سبق وكلاهما مرسلان ومن مسنداتها أمالي الإمام أحمد بن عيسى وغيرها مثل (التجريد) للمؤيد بالله .

اشتباه أردنا إيضاح الفرق بينها ، والكلام على مسئلة التصحيح ولم نجد من تعرض لها في الأصول إلا الحقق صاحب الفواصل فهي مسئلة نظرية مرتبطة بالأصول ، وقد ذكرها السيد الحافظ محمد بن إبراهيم في تنقيحه وعلَّق عليها شارحه البدر الأمير رحمه الله قال في ( الفواصل ) مامعناه : « وقد وقع الاتفاق على أن الحافظ المعتبر إذا جزم بصحة الحديث قبل قبوله ، وصح الاعتاد عليه للإجماع على قبول خبر الواحد في الرواية وليس بتقليد ، إنما التقليد في الرأي . وحكى عن الإمام يحيى بن حمزة رضي الله عنه أنه صرح في كتابه ( الحاوي ) بمعنى هذا ، ومثل بتصحيح البخاري ومسلم والترمذي » . أما صاحب ( الروض الباسم ) فقد اضطرب رأيه في هذه المسئلة في تنقيحه ، فتارة يصرح أن العالم لا يكون مجتهداً مع تقليده في تصحيح الحديث بل مرجحاً لاسوى لجواز أن الذي صحح الحديث بني تصحيحه على قواعد لا يخالفه ذلك العالم فيها \_ وتارة يصرح بـأن قبول الثقة ليس بتقليد بل واجب معلوم الوجوب بالأدلة الدالة على وجوب قبول الثقات في الأخبار . واستع إليه في مسئلة ( إمكان التصحيح في كل عصر من كل إمام )(١) ، يقول ما معناه : « التصحيح للحديث في كل عصر وهو على ضربين ، أحدهما أن ينص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمونين فيقبل ذلك منه للإجماع وغيره من الأدلة الدالة على وجوب قبول خبر الآحاد إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث ، من فسق في الراوي خفى على من صحح حديثه أو أي علة مانعة وحاصل هذا أن قبول خبر العدل بأن الحديث صحيح مقتضي للعمل به مالم يعارضه المانع (أي مانع موجود لابالتجويز والوهم ، كأن يقول ربما غلط في التصحيح ) ، الثانية أنه إذا أخرج أحد الحفاظ كالنسائي مثلاً حديثاً ولم يجزم بصحته فجاء حافظ آخر يبحث عن السند فوجده صحيحاً قد توفرت في رجاله شروط الصحة ، فللحافظ الآخر الجزم بأنه صحيح كا يصنع ابن حجر من المتأخرين والسيوطي . ولا معنى للجمود على ما صححه الأقدمون فقط ، فشروط الصحة معروفة وكل مجتهد له نظريته فيها ، والرجال معروفون لهم كتب خاصة بهم » ، هذا معنى كلام ذلك الإمام الحافظ في تنقيحه ، وقد شرح الأمير كتابه هذا وأساه ( توضيح الأفكار) وناقش ذلك الإمام في الجملة الأولى التي مرت بك . وهي أن قبول الثقة في التصحيح يعد تقليداً عا معناه « أن المحدثين رسموا الصحيح بأنه الذي اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله مع السلامة من الشذوذ والعلة » ، فإذا قال الحافظ كالبخاري مثلاً : هذا حديث صحيح ،

التنقيح وشروط التوضيح للأمير وقد طبع .

فعني هذه الجملة أن سند الحديث متصل ورجاله عدول تام ضبطهم ولا شذوذ فيه ، أي أن الثقة لم يخالف ما رواه الناس. ولا علة فيه فقول الحافظ ( هـذا صحيح ) يتضن الإخبـار بـالجـل الخس. وقد تقرر وجوب قبول خبر العدل . وأن قبول ه ليس بتقليد اتفاقاً ، وتقرر أن قول المعدّل فلان عدل يتضن الإخبار بأنه يأتي بالواجبات ويجتنب المقبحات بمعنى أن قوله ( عدل ) لفظة مجملة ، تحتها تفصيل ، فكذلك قول الحافظ ( صحيح ) لفظة مجلة تحتها تفصيل ، وهو الخس الجمل السابقة عدل تام إلخ . وكا قررنا أنه يجب قبول خبر العدل في الرواية والتعديل ، وأنه ليس بتقليد فكذلك الحكم في خبر الحافظ أن الحديث صحيح . ولنا برهان آخر وهو أن البخاري مثلاً لم يعرف شيوخ شيوخه إلا بأقوال المعدلين أنهم عدول فاعتمد هو في عدالة شيوخ شيوخه على قول الثقة أنهم عدول . وجزم لنفسه بالتصحيح . وليس بمقلد في ذلك إجماعاً . فكذلك نحن نعتمده مثلاً في الأخبار بصحة الحديث الذي يتضن الجل الخس(١) ، وليس بتقليد بل اجتهاد إذ لم نقلده في الرأي بل صدقنا خبره ، بأن رواة الحديث قد جمعوا الشروط المعتبرة . وإذا قيل إن العلماء قد اختلفوا في شروط التصحيح فربما يصحح الحافظ حديثاً باعتبار شروط وجدها موافقة لنظريته ، وهي في الواقع شروط لانراها نحن أو يكون العكس . وحينئذ فقبولنا لتصحيح ذلك الحافظ تقليد . والجواب أنه قد وقع الإجماع على أنه يشترط في الراوي الصدق والضبط لروايته ويشترط في ديانته أن يغلب خيره على شره هذا أمر مجمع عليه . وقد زاد بعضهم شروطاً لا تتحقق إلا في المعصوم (كا سيأتي في العدالة ) ثم لم تتم له الشروط فتراه يتشدد في شروط العدالة حتى يشترط في الراوي أن لا يكون مبتدعاً ، ولكنك إذا فتشت رواياته أو كتبه وجدته يروي عن الناصبي والرافض والمرجى والقدري فالحق أن من قال ( فلان عدل ) أفادنا خبره أنه صدوق قد غلب خيره على شره ، وهو الذي يقبل عندنا والذي قام عليه الاتفاق ، أما البدعة فلا تكون قادحة (سيأتي في بحث المتأوّل والمبتدع التفصيل) ، وإذا عرفت هذا تحصل لـك أن من قبل خبر الثقة في التصحيح فهو مجتهد في قبول خبره كا يقبل سائر الأخبار عن الثقات ولا يكون بقبولها مقلداً انتهى » .

#### ☆ ☆ ☆

هذا كلام البدر الأمير رحمه الله . وقد توفق جدّاً في تدعيم هذه النظرية ، فذلك هو الحق ، وهو الذي يليق فهمه من كلام صاحب ( التنقيح ) ، وإن اضطرب كلامه فكلامه في مسئلة إمكان

<sup>(</sup>١) الجمل الخس هي المذكورة في حقيقة الحديث الصحيح وهي ( متصل السند عدول ) قبول تام ضبطه

التصحيح يدل على اختياره لذلك . وبما سمعناه كثيراً عند المناظرة في هذه المسئلة أن الحدثين مذهبهم قبول رواية فاسق التأويل وكافره ، والمبتدع من النواصب والخوارج والروافض والبغاة ، فإذا اعتمدناهم في التصحيح فقد قلدناهم في هذا . والجواب أن هذا تشكيك لامعني له ، فقبول رواية أولئك مسئلة أصولية نظرية لاتقليد فيها . ولم ينفرد بها الحدثون ، بل ذلك قول الجاهير من غيرهم . وحقق جواز ذلك إمام الزيدية المهدى في المنهاج . والحق جواز قبول رواية المتأول والمبتدع مها كان صدوقاً ضابطاً غير داعية إلى مذهبه وبدعته . وسنتكلم على هـذه المسئلـة تفصيلاً إن شاء الله فهي مهمة جداً . وأيضاً كتب الزيدية وغيرهم مشحونة بأولئك الرواة . ولم نقل أن قبول تصحيح الحافظ لا يكون تقليداً إلا بشرط أن نعرف شروط ذلك الحافظ في التصحيح كا تقدم ، وهي عدل تام الضبط إلخ . وأعجب من هذا كله أن السيد الحافظ صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير صاحب ( الفلك الدوار ) الذي ألَّفه في رجال الزيدية في الحديث يصرح في خاتمته : « إن الواجب قبول حديث كل راومن أي فرق الإسلام كان إذا عرف تحرزه في نقل الحديث وصدقه وأمانته ويعده من الكذب وإن كان مبتدعاً متأولاً إلخ »(١) . وإذا عرفنا ذلك فهمنا أن الاعتاد في تصحيح الحديث على قول الحافظ المعتبر « هذا حديث صحيح أو حسن » اجتهاد لاتقليد فهو رواية وليس برأي . وذلك هو الحق لمن أنصف ، وتربَّى على بغض التقليد وعرف أضرار التقليد في كل شيء وقد سمعت ماقاله السيد صارم الدين وهو من أمَّة الزيدية وقد أنصف للناظر نظره.

وإذا تأملت الحديث الشالث عرفت أن الفرق بين قبول المرسل وقبول تصحيح الحافظ واضح . ذلك أن الحافظ يقول لك روى الحديث ـ ابن ماجه مثلاً ـ وصححه الترمذي وذلك الحديث مسند برجال ابن ماجه المعروفين . فإذا أردت أن تبحث تيسر لك ذلك بأسهل صورة . وإذا أردت الترجيح بين ذلك المسند ومسند آخر تيسر ذلك جداً ، أما المرسل مثل هذا الحديث فإنه لا يسعك إلا أن تنقاد لما رواه المُرسِل . وإذا أردت البحث عن سنده فإنك لا تجده للمرسِل نفسه لأنه قد اعتمد على قبول المراسيل كا تقدم . وإذا أردت الترجيح بين مثل المرسل هذا وما يعارضه من المسندات تعذر عليك ذلك جداً ، لأنك لا تجد للمرسَل سنداً خاصاً به بل شواهد تدل عليه . وفرق عظم بين المرسل وبين الحديث المسند الذي صححه الحافظ المعتبر عا عرفته هنا

<sup>(</sup>۱) راجع الخاتمة هذه في الغاية ج٢ ص٦٦

وبما تقدم في المراسيل . ولك نظرك في اختيار الصحيح من ذلك . فكن حراً في أفكارك منصفاً في اختيار الحق . بعيداً عن التمذهب والتعصب . مقرباً بين الفرق الإسلامية التي أذلها الشقاق والخلاف وكاد يقضي على دينها القيم لولا فضل من الله الكريم .

#### القاعدة

(١) التصحيح للحديث ممكن في كل عصر وله طريقان:

الأول أن ينص الحافظ المعتبر على صحة الحديث.

الثانية : أنه إذا أخرج أحد الحفاظ السابقين حديثاً وسكت عنه ، فجاء حافظ آخر فله أن يصححه و يجزم بذلك .

- (٢) يجب قبول تصحيح الحافظ المأمون للأحاديث للإجماع على وجوب قبول خبر
   الواحد الثقة .
- (٣) من قبل خبر الثقة في التصحيح فهو مجتهد في ذلك وليس بمقلد . فهو خبر ورواية لا رأي يقلد فيه إلا إذا ظهرت علة قادحة خفيت على المصحح الأول ثم ظهرت بالبحث لا بالوهم .
- (٤) الفرق بين الاعتاد على التصحيح والإرسال أن سند الأول موجود معروف لا الثاني .

## نموذج (۱)

عن جابر عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » رواه الخسة وصححه الترمذي وصححه ابن حبان .



#### الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع | الدليل     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| إذا راجعنا سند الحديث وجدنا حافظين قـد جزمـا بصحتـه بمعني أنها  | تصحيح | عدم القطع  |
| أخبرانا أن شروط الصحيح تكاملت فيه ولم تظهر علة قادحة بمعني أنها | مقبول | على        |
| لم تصح ، وقد أعله ابن القطان بأن أبا الزبير لم يصرح بالسماع عن  |       | المذكورين  |
| جابر ولكن صحح عبد الرزاق الحافظ أن المذكور صرح بالسماع          |       | لعدم الحرز |
| وحينئذ يجب قبول تصحيح الحافظين الترمذي وابن حبان .              |       | _          |

## غوذج (٢)

عن عمرو بن العاص قال : « لا تلبسوا علينا سنّة نبيّنا عدة عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم ، وأعله الدارقطني بالانقطاع .

#### الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع   | الدليل      |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| ترى أن الحاكم صحح الحديث ولكن تعقبه الحافظ الدارقطني بأنه      | تعقيب   | جعل عدة     |
| منقطع لأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم         | على     | الأمــة     |
| نسبع منه فنقبل تصحيح الحاكم لأنه مرضي مأمون ، ولكن تعقبه       | التصحيح | كالزوجة عند |
| حافظ مأمون وقف على علة لم يقف عليها الحاكم علة جعلته غير       |         | وفاة زوجها  |
| مسند فخرج عن دائرة الصحيح وإذا وقفنا على أن الحاكم جزم بثبوت   |         |             |
| سماع قبيصة من عمرو رجعنا إلى الترجيح بين قول الحافظين وأمـا من |         |             |
| يقبل المرسل فإنه يقبل المنقطع كما سبق .                        |         |             |

## ترین (۱)

بيِّن طرق التصحيح ووجه اعتمادك عليها:

(١) عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الظلم ظلمات يوم القيامة » متفق عليه .

- (٢) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء » أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان .
- (٣) عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخاري .
- (٤) عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « القضاة ثلاثة ؛ اثنان في النار وواحد في الجنة ، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة . ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار . ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار » رواه الأربعة ، وصححه الحاكم .

#### تمرین (۲)

#### بيِّن الفرق بين التصحيح والإرسال:

- (۱) عن سهل بن سعد قال : « جاء رجل إلى النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس . فقال : ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيا عند الناس يحبك الناس » رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن ، وفيه خالد بن عرو القرشي مجمع على تركه ونسب إلى الوضع ولكن للحديث شواهد أخرى .
- (٢) وعن مكحول التابعي المشهور رضي الله عنه « أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف » أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات .
- (٣) خبر روي عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنه كان بمنى يوم النحر فلم يصلّ يعني صلاة العيد » رواه الأمير الحسين في ( الشفاء ) .
- (٤) عن ابن عمر رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان » أخرجه الحاكم ورجاله ثقات (١) .

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله .

### ترين (٣)

بيِّن التصحيح والمقبول والعلول:

- (١) عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلــه وسلم يقـول : « لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » متفق عليه .
- (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله ، ويقول لـه أخوه يرحمـك الله . وإذا قال يرحمـك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم » أخرجه البخاري .
- (٣) عن ابن عمر رضي الله عنها قال وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هل تدري يا بن أم عبد كيف حكم الله فين بغى من هذه الأمة ، قال الله ورسوله أعلم . قال : لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ، ولا يطلب هاربها ، ولا يقسم فيئها » رواه الحاكم وصححه فوهم ، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك ، وصح عن علي نحوه من طرق موقوفاً أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي ، قال يحيى بن معين كوثر بن حكيم ليس بشيء وقال أحمد أحاديثه بواطيل .
- (٤) عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك » رواه أبو يعلى ، وصححه الحاكم ، وهو معلول أي بالإرسال هكذا تعقب ابن حجر ( الحاكم في بلوغ المرام ) .
- (٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قيل يارسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال جهد المُقِلّ وابدأ بمن تعول » أخرجه أحمد وأبو داود ، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان .

#### الفرع الثالث

## الشروط الراجعة إلى السند وما يتعلق به

# ١- التكليف- ٢- العدالة مع الإسلام- ٣- الضبط- ٤- عدم التدليس

- (١) عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم : « لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » . وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك » أخرجها مسلم في صحيحه .
- (٢) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « بتّ عند خالتي ميونة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي ، فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني ، قال فصلى إحدى عشرة ركعة » رواه مسلم .
- (٣) عن أبي ذرّ رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ياأبا ذرّ كيف بك عند ولاة يتأثرون عليك بهذا الفيء ؟ قال : والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك ، قال : أو لا أدلك على ماهو خير من ذلك ، تصبر حتى تلحقني » رواه أحمد . قال في ( نيل الأوطار ) حديث أبي ذرّ في إسناده خالد بن وهبان ، قال في ( التقريب ) مجهول من الثالثة ، وقال في التهذيب ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم : مجهول .
- (٤) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء » أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

#### البحث:

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أنه حديث أحادي صحيح يجب قبوله ، لأنه استكمل شروط القبول وهي أنواع :

الأول : ما يرجع إلى الراوي .

الثاني: ما يرجع إلى الخبر نفسه وهو اللفظ.

الثالث: ما يرجع إلى مدلول الخبر ومعناه.

والآن سنبدأ بالأول فنقول: يشترط في قبول خبر الواحد أربعة شروط:

الأول: التكليف.

الثاني : العدالة مع الإسلام .

الثالث: الضبط.

الرابع: عدم التدليس.

وإذا راجعت سند الحديث الأول عرفت أنه قد استكمل هذه الشروط الأربعة .

الأول التكليف: أجمع العلماء أن رواية الصبي لا تقبيل في حالة صغره أما إذا ارتسمت في فكره صغيراً وأداها وقد تكلف فإنها مقبولة ، لأن العبرة بوقت الرواية لا بوقت التحمل . والدليل على هذا إجماع السلف على قبول رواية الحسنين وابن عباس وابن الزبير وغيرهم من الصحابة فيا حملوه قبل التكليف ورووه بعده ، فقد قبلت رواياتهم للحديث . ولم يسألهم كبار الصحابة هل حفظوا قبل أم بعد . ولا تشككوا فيهم كا تراه في الحديث الثاني لابن عباس رضي الله عنها ، وذلك أن الحفظ في الصغر يكون أثبت وروايته بعد التكليف تكون بكامل التحري ، لأن المكلف قد فهم الدين وعرف الكذب وأضراره ، وفهم قوله تعالى : ﴿ إِنَّا يفتري الكذب الدين وعدف الكذب وأضراره ، وفهم قوله تعالى : ﴿ إِنَّا يفتري الكذب الدين وعدالته بالإجماع .

أما المراهق وهو من يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ ولم يكن قد تكلف ، فقد اختلف العلماء في قبول روايته . فقال بعض الأصوليون إنها تقبل منه كالمعلوم تكليفه يقيناً ، لأنا نعلم بالضرورة غلبة الظن بصدق أخبار كثير من الصبيان المراهقين ، ونجد في أكثرهم النجابة والحياء ، حتى نظن أحدهم كأنه قد بلغ الثلاثين من عمره عقلاً وإدراكاً .

وقد ينشأ الصبي في بيئة علمية متسكة بالدين والأخلاق النّبوية ، فيتأثر ويكون صدوقاً ، متحرزاً من الكذب والخيانة ، والسفهاء ، وهذا يدعو إلى ظن صدقه وإن كان مراهقاً . وقال الجمهور : لا تقبل رواية المراهق لأن شهادته لا تقبل ، ولأن غير المكلف لا يؤتمن .

وعلى الجلة : فقبول الرواية موكول إلى الظن ، ويختلف باختلاف الأشخاص ، وقد شاهدنا

كثيراً من النجباء وهو في سن المراهقة حتى يشرف على البلوغ أحسن حالاً وأخلاقاً من بعض المكلفين . نراه ينشأ طاهر الضير ، متأثراً بالأحاديث النبوية ، والدراسة الصحيحة . لا يخالط أمثاله من الصبيان . ولا يجالس إلا العقلاء العارفين . والحق فيا نرى ـ أنه مها حصل الظن بعدالة الراوي وصدقه وقوة حفظه وجب قبول روايته والعمل بها إذا كان مكلفاً أو مراهقاً . أمّا الصبي فلا تقبل روايته إجماعاً ، إلا ما تَحمّله في صغره وأدّاه بعد التكليف كا سبق .

#### وإذا تأملت الحديث الثالث عرفت منه:

الشرط الثاني \_ وهو العدالة : وهو مفقود في الحديث هذا ذلك أن فيه راوياً مجهولاً لا نعرف عدالته ولا نعلم كيف حاله . وقد أجمع العلماء على أنها شرط في قبول الرواية والشهادة وهما أصلان عظيان في الدين ، فهما عرفنا عدالة الراوي قبلنا روايته . أما إذا كان مجهول الحال كا تراه في الحديث الثالث نظرنا إن كان الراوي صحابياً فسيأتي الكلام على الخلاف فيه . وإن كان غير صحابي فلا نقبل روايته اعتاداً على ظاهر حاله ، خصوصاً وقد غلب الفساد وضاعت أخلاق الإسلام . فلا يبعد أن يكون المجهول فاسقاً أو مصاباً مرض الكذب والخيانة والغش . وهذا الاحتال يبعد الظن في تصديقه فلا تحصل بخبره الثقة والأساس الوحيد في الرواية هو قوة الظن .

وكيف نقبل المجهول وقد عرَّفنا التاريخ كثيراً من الوضاعين المتخصصين للكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وما روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من قبوله لرواية المجهول . فقد صححوا عنه خلاف هذا وهو أنه لا يقبل المجهول إلا إذا كان من القرن الأول والثاني ، عملاً بحديث : « خير القرون قرني ثم الذي يليه » إلىخ . وهذا هو الأجدر بجلال أبي حنيفة ، ويجب البحث عن أقواله هو في كتبه المشهورة لاعن أقوال أصحابه على أن الجهور من المحققين لا يرضون قبول المجهول مطلقاً .

أما الإسلام فهو شرط بالإجماع في الرواية ، أما في الشهادة فقيل إن أبا حنيفة يخالف في ذلك فيقول بجواز قبول شهادة بعضهم على بعض ، وموضوعنا في الرواية ، فالإجماع على أن الإسلام والعدالة شرط في قبولها ، فلا تقبل رواية كافر التصريح ولا فاسق التصريح إجماعاً . أما كافر التأويل وفاسق التأويل فسيأتي الكلام عليها . وقد عرفت ما قلناه عن الجماهير من عدم قبول رواية المجهول ، فلا بد من البحث عن عدالته وتعديله بأحد الطرق الآتية . ولا تلتفت لما يستدل به من يقول بقبول رواية المجهول ، وذلك أن

صدقه وكذبه مستويان ، فما هو الظاهر فيه بل يجب الوقوف على عدالته ولا نستشكل قبول قولـه بأنه قد طلق زوجته أو أن جاريته لم تعتق ، فالعدالة ليست شرطاً في هذا الموضوع ، إذ هو خاص به والحاكم سيحكم بظاهره ، وفي مثل هذا فلا حجة لمن يجادل بمثل هذا .

أما الرواية فقد عرفت مما مر أن أمير المؤمنين عليّاً بن أبي طالب وأمثاله من كبار الصحابة كانوا لا يقبلون رواية بعض الصحابة إلا بعد أن يستحلفوه أو يعضده صحابي آخر ، وذلك في الصحابة فكيف عن بعده ، ولذلك نقول من لا تعرف عدالته فلا تقبل روايته .

الشرط الثالث ـ الضبط : إذا تأملت الحديث الرابع عرفت أن رجاله قد وصفوا بالضبط والعدالة . والضبط هو أن يكون الراوي ضابطاً لما يرويه ، قوي الحفظ ، قليل الغلط ، نادر السهو ، تام الضبط ، وهذا مع وجود الشروط الأولى . فإن غلب خطؤه وسهوه على حفظه فردود ، إلا فيا علمنا أنه لم يخطئ فيه وإن غلب الحفظ على خطئه وسهوه ، فقد اختلف في قبوله وعدمه ، والحق أنه موضع اجتهاد للمجتهد . والمعتمد حصول الظن بتوفر هذه الشروط في الراوي . أما إذا كان الراوي متها بالكذب والغلط وكثرة السهو فلا تقبل روايته وإن كان غافلاً نظرنا إلى غفلته فإن كانت شاملة في أمور دينه ودنياه كان مردوداً ، وإن كانت منحصرة في أمور الدنيا فإذا روي كان ماهراً حاذقاً فهو مقبول كا وقع لكثير من حفاظ الحديث الزهاد الذين أعرضوا عن الحياة وزخارفها واشتغلوا بالحديث الشريف وأبحاثه وأحوال رواته وأسانيده .

الشَّرط الرابع ـ عدم التدليس: قد مرّ بك قريباً الإشارة إلى التدليس، فإذا اشتهر الراوي ( وهو ثقة ) بالتدليس فإنه لا يقبل عند المحدثين وعند الجمهور من غيرهم. إلا إذا صرح بالسماع أو بالمشافهة وسواء كان التدليس في متن الحديث بأن يزيد في لفظ الحديث من كلام الغير أو في السند بأن يحذف بعض الرواة أو يسميهم بغير أسائهم وهو أنواع كثيرة، ولكن محل بسطه في علم الأثر وذلك فن مخصوص. وقد عرفت التكليف والضبط والتدليس.

أما حقيقة العدالة فستعرفها بعد هذا ، وهذه الشروط المعتبرة عند الجماهير ، أما أفراد من الأصوليين فقد اشترطوا شروطاً أخرى لم تعتبر في الرواية . وإنما اعتبرت في الشهادة ، وهي أن يكون الراوي حراً ذكراً مُبصراً غير قريب لمن يروي عنه وغير عدو ، وأن تكون من عدو مخصوص فلا بد من عدلين ، وأن يكون فقيها ومكثراً من الرواية معروف النسب عالماً بالعربية ومعنى

الحديث . هذه الشروط اعتبرها بعض قدماء المعتزلة من الأصوليين ، ولم يعتبرها الجمهور لضعفها ، وأنت ترى أن هذه الشروط لامعني لها لذلك لم نبسطها كغيرها .

أليس إن الإسلام جاء بالتيسير والتسهيل . أليس إن الأعرابي أخبررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برؤية الهلال فعمل بخبره ولم يبحث عن حال من أحواله بل اكتفى بظاهر عدالته . أليس إنه قد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد بن حنبل وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « رب حامل فقه غير فقيه . ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب مبلغ أوعى من سامع » . وأخرج الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إياكم وكثرة الحديث عني فن قال علي فليقل حقا أو صدقاً » إلخ \_ وهل أكثر الأحكام الدينية إلا عن النساء والموالي . وهل يعتبر الإسلام غير التقوى . فلا معنى للنسب والذكورة والفقه إلخ . إنما المعتبر في الرواية ماذكرناه أولاً . وأهمها العدالة والضبط وأن لا تظهر في الحديث علة قادحة . أما ملاحظة العالمة الخنية فذلك اصطلاح المحديث . ومثال العلة التي لا تكون قادحة أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثله عن صحابي حديثاً فيرويه عدل ضابط مثله مساوله في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العليا \_ عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر ، فهذه علة عند المحدثين ، لأن الراوي اختلف على التابعي في شيخه ، أما عند الأصوليين والفقهاء فلا .

وفي الحقيقة هذا محل اجتهاد ، وللناظر نظره ، ومحل تفصيل هذه الدقائق أو بسطها (علوم الحديث) ، فراجع (توضيح الأفكار على تنقيح الأنظار) للبدر الأمير رحمه الله . أو ( نُخبَة الفكر في علم الأثر ) لابن حجر رحمه الله .

#### القاعدة

(١) يشترط في قبول رواية الراوي أربعة شروط:

التكليف والإسلام مع العدالة والضبط وعدم التدليس مع عدم ظهور علة قادحة . (٢) إذا تحمل الراوي الرواية صغيراً أو كافراً وأداها وقد تكلف أو أسلم قبلت روايته ، فالعبرة بوقت الأداء لابوقت التحمل .

(٣) إذا كان الراوي مكلفاً أو مراهقاً ذكيـاً وحصل الظن بعـدالتـه وضبطـه وجب قبول روايته .

- (٤) لا تقبل رواية الصبي والكافر والفاسق الصريحين إجماعاً ، ولا تقبل رواية المجهول بل لا بد من معرفة عدالته عند جماهير العلماء .
- (٥) إذا غلب حفظ الراوي على خطئه وسهوه ، فهو صابط مقبول وإن غلب خطؤه وسهوه على حفظه فلا يقبل ، ولو كان عدلاً ، وإن استوى الأمران فللناظر نظره .
- (٦) لا يقبل المدلس ولو كان ثقة إلا إذا صرح بالسماع لا إذا عنعن فلا يقبل عند جماهير العلماء .

## غوذج (١)

عن ابن عباس رضي الله عنها « أن امرأة ثابت بن قيس أتّتِ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ماأعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أتردين عليه حديقته ، فقالت : نعم ، فقال رسول الله عليه وآله وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » رواه البخاري . وفي رواية « وأمره بطلاقها » . ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة « وكان ذلك أول خلع وقع في الإسلام » .

الإجابة

| التوضيح                                                      | النوع      | الدليل      |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                              |            | طلاق الخلع  |
|                                                              | اجتماع     | وهـو مـاكان |
| إذا راجعنا هذين الحديثين وجدنا رجالها قد اجتمعت فيهم وفي     | الشروط     | إلى مقابل   |
| الصغيرين ابن عباس وابن أبي خيشة _ ماقدمنا من الشروط ،        | وتحمـــل   | عوض         |
| وعرفنا أن الصغيرين المذكورين تحملا الرواية الكثيرة عن النّبي | الرواية في |             |
| صلى الله عليه وآله وسلم حال صفرهما وأدياها بعد التكليف فكانت | الصغر      |             |
| مقبولة ، وهكذا نطبق القواعد الأصولية .                       |            |             |

## غوذج (٢)

(١) عن محمد بن علي بن ركانة « أن ركانة صارع النّبي صلى الله عليه وآلـه وسلم فصرعـه النّبي صلى الله عليه وآله وسلم » رواه أبو داود وفيه العسقلاني وهو مجهول .

(٢) عن على رضي الله عنه قال : « ولاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحياة أبي بكر وعمر » رواه أبو داود وفيه عيسى بن ماهان صدوق غير ضابط .

#### ☆ ☆ ☆

(٤) عن ابن عباس أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليُسَمَّ ثم ليأكل » أخرجه الدارقطني وفيه راوٍ في حفظه ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ .

(٥) عن ابنِ عُمر رضي الله عنها « أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم ردَّ اليين على طالب الحق » رواه الدارقطني . وفي إسناده ضعف ، لأن مداره على محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات ، أما محمد هذا فلا يعرف بل هو مجهول ، وأما إسحاق فوثقه الذهبي .

(٦) وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « اتّقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . واتّقوا الشّحّ فإنه أهلك مَن كان قبلكم » أخرجه مسلم في صحيحه .

(٧) عن ابن عمر رضي الله عنها قال والله والله عليه وآله وسلم : « الظلم ظلمات يوم القيامة » متفق عليه عند الشيخين .

## ترین (۲)

بيِّن أسباب القبول والمنع فيما يأتي :

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته » أخرجه أبن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف لأن فيه الحسين بن عبيد الله الهاشمي وهو ضعيف جداً ، ورجح جماعةً وقفه على عمر رضي الله عنه .

- (٢) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال : البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » أخرجه مسلم في صحيحه .
- (٣) عن ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لآتقام الحدود في المساجد » رواه الترمذي والحاكم ، وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده إساعيل بن مسلم المكي ضعيف من قبل حفظه .
- (٤) عن صخر بن العيلة أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالَهم » أخرجه أبو داود ورجاله موثقون .
- (°) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد » رواه أبو داود ، وصححه ابن حبان ، قال البيهقى رجاله رجال الصحيح .
- (٦) في صحيح مسلم حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال : سمعت أبا نعيم وذكر (المعلى بن عرفان) فقال قال (يعني المعلى) حدثنا أبو وائل قال : خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم : أتراه بُعِث بعد الموت ؟ وتوضيح هذا أنَّ ابن مسعود مات في خلافة عثان . وصفين كانت في خلافة على . فالمعلى كذب على الراوي الجليل المشهور أبي وائل في ذلك . فالمعلى كذاب . وهو أسدي كوفي ضعيف لكذبه . قال البخاري منكر الحديث ، وضعفه النسائي وغيره ، وأما أبو نعيم فكوفي من أجَلً أهل زمانه ومِن أتقنِهم رحمه الله هكذا قال النووي في شرحه على صحيح مسلم رحمهم الله .

# العدالة الصّحبحة

### الأمثلة:

(۱) عن الحسن قال حدثني سبعة من أصحاب النّبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنه نهى أن يبول يُبال في المغتسل ، ونهى عن البول في الماء الراكد ، ونهى عن البول في الشارع ، ونهى أن يبول الرجل وفرجَه باد إلى الشمس والقمر » أخرجه الترمذي وهو طويل . قال الحافظ ابن حجر والنووي وابن الصلاح : هذا حديث باطل لاأصل له بل هو من اختلاق عباد بن كثير ومداره عليه . وهو وضاع كذوب .

(٢) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « كنت خلف النّبي صلى الله عليه وآله وسلم يوماً فقال : يا غلام احفظ الله تجده تجاهك . وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » رواه الترمذي وقال حديث صحيح .

### البحث :

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أنه موضوع لايقبل ، لأن مداره على عباد بن كثير وهو كذوب وضاع ، أي أنه لم يتمسك بآداب الدين ولم يتورع فكان غير عدل .

وهنا نتساءل ماهي العدالة التي تجعلنا نعمل برواية صاحبها في الرواية والشهادة ؟ نقول : العدالة في الراوي أو الشاهد هي التبك بآداب الشرع الإسلامي فعلاً وتركاً . وبذلك يكون المتصف بها عدلاً مرضياً تطمئن إلى روايته النفس ، أما من رأيناه يقصر في شيء من ذلك نظرنا فيه فإن كان تاركاً لواجب ديني أو فاعلاً لشيء محرم كان ذلك قادحاً في عدالته وثقته وأمانته فلا يقبل . هذا هو الحق - فيا أن ، - أن نتخذه مقياساً صحيحاً للعدالة : أما اعتبار العادات الجارية بين الناس التي ليست شريعة من الدين الإسلامي بل من - شريعة العادة - والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال فلا مدخل لها في موضوعنا .

إذا رأينا مثلاً مسلماً عنياً متسكاً بآداب الشرع ولكنه يخالف عادة بلده وأهله ، فيستعمل

الدخينة \_ أو الكركرة \_ أو يركب على الدراجة وذلك محرم في عادات قومه (١) أو أسرته أو نراه يخالف عادتهم في شيء لا يحرمه الدين بل العادة فهل يا ترى نحسب ميله لهذه العادة هدماً لعدالته وأمانته وتمسكه بآداب الشرع وأخلاقه القويمة ومحافظته على الدين وآدابه . كلا إن العادة يجب أن لا تعتبر في شيء فهي لا تدوم ولا تثبت . فكم شاهدنا من عادات كان الآباء يستقبحونها في وطننا ( الين ) أول ظهورها في عهد الأتراك ثم شاهدناها وقد أصبح العلماء والفضلاء والقادة والزعماء يتسابقون إليها .

هذه عادات بعض الملابس المنتشرة كانت أول ظهورها في عهد الأتراك عيباً ونقصاً في الدين عند شرع العادة \_ ثم شاهدنا أكبر العلماء يتسابقون إليها ويتهافتون عليها فلا معنى إذاً لاعتبار العادة في هذه المسئلة الدينية \_ تعديل الراوي والشاهد \_ ولكن إذا رأينا الشخص يخالف عادات أهله وبلده ورأيناه لا يتأدب بآداب الدين وأخلاقه عرفنا أنه ليس بعدل لفساد أخلاقه وآدابه الدينية ، لا لأنه خالف أهله وبلدته في عاداتهم وميولهم . ومن العجيب أنا نرى العلماء وغيرهم يجرحون الشخص ويثورون عليه إذا خرج عن عادات أهله وبلده التي لا تقص فيها ديناً ، ومع ذلك نراهم لا يجرحونه ولا يثورون عليه إذا رأوه يخالف آداب الدين الإسلامي ، ولا يتخلق بأخلاقه القويمة ، كأن الدين محاولة إرضاء الناس والتقرب إليهم ، وأعجب من ذلك أن نراهم يجتلون له ويجاملونه بالبسات والاعتذارات .

والآن نستمع إلى عالم مجدد - الحافظ الشوكاني رحمه الله - وهو يقول في كتابه ( إرشاد الفحول ) : « لا مدخل للعادة في هذا الأمر الديني الذي تبنى عليه قنطرتان عظيتان وجسران كبيران ، وهما الرواية والشهادة . نعم من فعل ما يخالف ما يعده الناس مروءة عرفاً لا شرعاً فهو تارك للمروءة العرفية ولا يستلزم ذلك ذهاب مروءته الشرعية »(٢) .

<sup>(</sup>١) كانت هذه العادات محرمة عند الينيين والآن أصبحت منتشرة عند العلماء . والدخينة = السجارة ، والكركرة = المداعة وضع لها هذين الاسمين وضعاً عربياً الرافعي رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) رأى بعض العلماء شخصاً يشي حافياً بلا نعل فقال : هذا جرح عدالته ، فقلنا له : هو عدل ونحن من سلوكه الديني على يقين ولعله لم يجد قية النعل ثم لو وجدها ولم يتخذها هل في الشرع دليل على التحريم أو الوجوب صحيح صريح كا هي القاعدة الأصولية في إثبات الأحكام ؟ فأطرق ملياً ولاذ بالسكوت . ولهذا يجب أن نفهم الدين فهاً صحيحاً لا عن نقليد أعمى ، والله الموفق .

هذا هو الحق ، فالمهم أن يكون الراوي متسكاً بالدين وآدابه ، ولا يهمنا خالفته لأهل زمانه في سلوكه العرفي وملبسه وعاداته التي لاتصادم الدين الصحيح . وما بالنا نرى العلماء يخالفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في لباس القمصان ذوات الأكام الفضفاضة المبتدعة الخالفة لمنهج الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمنهي عنها ، كا صرح بذلك في الهدي النبوي . ولا ينكرون على أنفسهم ولا يجرحون من فعل ذلك كا يجرحون من خالف شرعاً من مشرع العادات ـ اللهم غفرانك .

#### **ተ** ተ

وهل جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهدم العادات القبيحة وهل كانت سيرته قبل البعثة وبعدها إلا حرباً للعادات الجاهلية التي كانت منتشرة في قومه وأهل زمانه . وهل كانت خالفته للعادات نقصاً في أمانته وعدالته وثقته . أم كانت تشريعاً يجب أن يتخذ الآن لأكثر العادات المصادمة للأحكام الدينية كعادات الزواج التي كادت تجعله متعذراً على الفقراء والمتوسطين ، ولو يشاهدها الآن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال : « التمس ولو خاتاً من حديد » لهدم صرحها ، كا هدم صروح العادات في الجاهلية . وكان أكثرها لأقاربه وعشيرته . أما حقيقة العدالة التي ذكرها أكثر الأصوليين وهي ( ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة ) والمروءة هي أن يسير بسيرة أمثاله من أهل زمانه ومكانه ، فهذه الحقيقة لا توجد إلا في الأنبياء . قال البدر الأمير رحمه الله في كتابه ( توضيح الأفكار ) مامعناه : « هذه الحقيقة لا تكاد توجد إلا في العصومين . ولم نجد أن الملكة تُطلقُ على العصومين بل جاء في الحديث « كل بني آدم خطاءون » وجاء « مامن نبي إلا عصى أو هم إلا يعيى بن زكريا » فحصول هذه الملكة لكل راو محال . بل نقول العدل هو من سدد وقارب . وغلب يعيى بن زكريا » فحصول هذه الملكة لكل راو محال . بل نقول العدل هو من سدد وقارب . وغلب خيره شرّه » . والمعتبر هو حصول الظن كا تقدم آنفاً .

### القاعدة

- (١) العدالة هي التمسك بآداب الشرع وأخلاق الدين ولا دخل للعادة فيها .
  - (٢) العدل هو من ظهر عليه الصلاح وغلب خيره شرَّه ولم يكن كذاباً .

- (٣) المروءة الشرعية هي المعتبرة وهي أخلاق القرآن لا العادات العرفية .
  - (٤) الخِلَّ بالعدالة هو من ترك واجباً دينيّاً أو فعل محرماً شرعياً فقط.
  - (٥) المعتبر في هذا كلُّه هو حصول الظن بالعدالة وعليه مدار القبول .

# غوذج (١)

أخرج الإمام المؤيد بالله في ( شرح التجريد ) في باب غسل السنة قال : أخبرنا أبو بكر المقري قال : أنبأنا الطحاوي قال : أنبأنا ابن مرزوق قال : أنبأنا يحيى بن يعقوب بن إسحاق قال : أنبأنا شعبة قال : أخبرني عمرو بن مرة عن زاذان . قال : سألت علياً عن الغسل . قال : اغتسل إذا شئت . قلت : إنما أسألك عن الغسل الذي هو السنة . قال : يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر .

### الإجابة

| التوضيح                                                    | النوع       | الدليل     |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| أورد هذا الحديث في ( الروض النضير ) وقال عقيبه : قال في    | المعتبر في  | كون الغسـل |
| التخريج هذا حديث رجال إسناده ثقات أثبات ، ولولا أن         | العدالة كال | سنة في هذه |
| إبراهيم بن مرزوق لم يكن من رجال الصحيح ( البخاري ومسلم )   | الشروط      | الأيسام    |
| لقلت إنه صحيح لحل رجاله من الثقة والضبط والإتقان .ثم قال   | السابقة     | المذكورة   |
| المصنف مـؤلف ( الروض النضير ) : « قلت : لا يشترط في صحــة  |             |            |
| الحديث أن يكون رجال سنده في الصحيح بل إذا كان عدلاً تامًا  |             |            |
| الضبط وليس في روايته علمة ولا شذوذ فرويَّمه من الصحيح      |             |            |
| لذاته » اه بهذا نعرف أن المعتبر في العدالة هو الصدق والثقة |             |            |
| والضبط وظهور الصلاح . لا العادة والمنذهب . وأن صاحب        |             |            |
| الروض مستقل بإرادته مُنصِف .                               |             |            |

# نموذج (۲)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلها جميعاً أو ليخلعها جميعاً » متفق عليه .

وروى الترمذي عن عائشة قـالت : « ربمـا انقطع شسع نعلِ رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم فشي في النعل الواحدة حتى يصلحها » .

الإجابة

| التوضيح                                                               | النوع   | الدليل  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| نفهم من هذا أن النهي للكراهة برواية الترمذي فانظر هذا محمد رسول الله  | العادة  | كراهــة |
| صلى الله عليه وآله وسلم يكره النعل الواحدة لأضرار صحية لاتخفى ثم      | غير     | النعــل |
| يمشي في واحدة للضرورة فهل قال أحد من العلماء أن المشي حافياً لا يجيزه | معتبرة  | الواحدة |
| الشرع المحمدي ؟ كلا إنما نطقت شريعة العادة بهذا الحكم وجعلت ترك       | في      | لغير    |
| النعل نقصاً في العدالة وحاشا تعاليم الدين من هذا الغلو فلنقف عند      | العدالة | ضرورة   |
| حدود الشريعة ولا يقاس إخراج اليد الواحدة من كُمٌّ واحد أو وضع         |         |         |
| الرداء على منكب واحد ، بل نبقى على النص في النعل ، ونفهم أنه          |         |         |
| لا علاقة للعدالة بهذه الجزئيات ، وقد جاء النهي عن الغلوفي الدين ،     |         |         |
| وهو سهلٌ كلُّه .                                                      |         |         |

# ترین (۱)

بيِّن ما يعتبر في العدالة وما يخلُّ بها :

(١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه « أنه قبّل الحجر وقال : إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك » متفق عليه .

وروى الأزرقي حديث عمر هذا بزيادة « وأنه قال له علي عليه السلام : بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع . قال : وأين ذلك ؟ قال : في كتاب الله . قال : وأين ذلك من كتاب الله عز وجل ؟ قال : قال الله تعالى : ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ﴾ . قال : فلما خلق الله آدم مسح ظهرة فأخرج ذريته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد . ثم كتب ميثاقهم في رق ، وكان لهذا الحجر عينان ولسان فقال له : افتح فاك فألقمه ذلك الرق وجعله في هذا الموضع . قال : تشهد لمن وافاك بالإيمان يوم القيامة » . قال الراوي : فقال عمر : « أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن »

روى هذه الزيادة البيهقي في شعب الإيمان وضعفها . والحاكم من حديث أبي سعيد . وفي سنده أبو هارون العبدي . قال الذهبي : ساقط . وقال الحافظ ابن حجر : ضعيف جداً . وقال أحمد : ليس بثيء . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الجوزجاني : كذابً مفتر .

(٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « مضت السنة أنَّ في كل أربعين فصاعداً جمعة » رواه الدارقطني بإسناد ضعيف لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وعبد العزيز . قال فيه أحمد : اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الدارقطني : منكر الحديث . كاقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به .

(٣) روى ابن حزم من طريق يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألته امرأة ذبحت شاة فقال لها : أفريت الأوداج ؟ قالت : نعم . قال : كل مافرى الأوداج مالم يكن سن أو ظفر » . قال : وهذا خبر ساقط لأنه من رواية يحيى بن أيوب . وقد شهد عليه مالك بالكذب وضعفه أحمد وغيره عن عبيد الله بن زحر ضعفه يحيى وغيره عن علي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني دمشقى متروك عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو ضعيف جداً .

# ترين (۲)

بَيِّن من هو الذي ليس بعدل ومن هو العدل فيما يأتي :

(۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها » رواه ابن ماجه واحتج به من لم يحد المرأة بسكوتها عن اللعان ، وفي الحديث هذا العباس بن الوليد الدمشقي والعباس صدوق وفيه زيد بن يحيى بن عبيد وهو ثقة وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح .

# عدالة الصّحابة

### الأمثلة:

- (١) عن رجل من الصحابة قال غزوت مع النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول : « الناس شركاء في ثلاثة : الكلأ ، والماء ، والنار » . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات .
- (٢) عن ابن عباس رضي الله عنها قال: « جاء أعرابي إلى النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً » رواه أهل السنن الأربع وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال حديث صحيح.
- (٣) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السَّمَن » متفق عليه .
- (٤) عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال النّبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إني فرطكم على الحوض من مرَّ علَيَّ شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً . ولَيُذادَنَّ عنّي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم » ، زاد أبو سعيد الخدري « فأقول هؤلاء أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول سحقاً لمن غيَّر بعدي » . رواه الحافظ ابن عبد البر وغيره من الحفاظ .
- (٥) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أمتي كالمطر لا يدرى أولـ ه خير أم آخره » . أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان من حديث عمار رضي الله عنه وله شواهد .
- (٦) عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أنه قال لعثمان قد أكثر الناس في الوليد . فقال سنأخذ منه الحق إن شاء الله تعالى . ثم دعا أمير المؤمنين عليّاً فأمره أن يجلده فجلده ثمانين . مختصراً من البخاري .

### البحث

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أن الصحابيَّ مجهول. فهل تضر الجهالة في الصحابة كا تضر في غيرهم وكا تقدم في العدالة ؟ الذي قرره المحققون أن جهالة الصحابي لا يضر لأن الأصل العدالة فيهم. والقول بأن هذه الجهالة في الصحابي لا تضرهو إجماع أهل السنة والمعتزلة والزيدية.

أما أهل السنة فلا ريب أن ذلك مذهبهم . وأما المعتزلة فحققه أبو الحسين في كتابه ( المعتمد ) في أصول الفقه ، بل زاد فقال بعدالة أهل ذلك القرن . وأما الزيدية فحكاه عنهم العلامة عبد الله بن زيد العنسي في ( الدرر المنظومة ) وذكر المنصور بالله عبد الله بن حمزة أن الثلاثة القرون الأولى رجالها مقبولون بحديث خير القرون . ونفهم من الحديث أن لفظ ـ الصحابي ـ قد صار لقباً لمن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة . فإذا أطلق لا يفهم منه إلا ذلك . وكذلك لفظ ـ الصحابة (١) \_ .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أنه دليل واضح على قبول مجهول الصحابة وعلى عدالته فلم يسأله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن حاله بل سأله عن الشهادتين فقط . وأما الإقرار بها فلا يخرج الرجل عن جهالة حاله في العدالة . ومثله في الدلالة على هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب » الحديث رواه أحمد والترمذي وهو مشهور جيد . ومثله أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين عقبة بن الحارث وأم يحيى بنت إهاب حين أخبرته أمة سوداء أنها أرضعتها . ففرق بين زوجين مسلمين بكلامها وهو لا يعرف حالها بل يعرف إسلامها فقط . وهذا الكلام في المجهول من الصحابة أما فيهم جملة ففيه خلاف سنذكره عقيب هذا .

<sup>(</sup>۱) وقد اختلفوا في تعريف الصحابي فقيل هو من طالت مجالسته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومات متبعاً لشرعه ، وهذا قول بعض الأصوليين ، وقيل هو من لقي الرسول ومات مؤمناً ، وهذا خلاف لفظي لاجدوى فيه كا صرح به المحققون ، والمراد من الصحبة أثرها وهو المتابعة للرسول في أقواله وأفعاله وقد يحصل بزمن قصير أو طويل ، وتثبت معرفة الصحبة بالتواتر كالعثرة وبالشهرة وبالآحاد وبخبر الصحابي نفسه إذا كان عدلاً وقامت قرينة على صدق دعواه ، وفائدة التحري لإثبات الصحبة هو أنه يترتب على ذلك كون الحديث متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً وليتميز عن التابعي ولمعرفة إجماع الصحابة ونحو هذا مما يحتاج إليه المجتهد وهذه الحاشية تغني في تعريف الصحابي وثبوته ولا لزوم للتطويل . اه. .

وإذا تأملت الحديث الثالث عرفت أن الصحابة عرفت أن الصحابة عدول كلهم وأن الأصل فيهم العدالة ، فلا يلزمنا البحث عنها وما صدر عنهم من الحروب والفتن فحمول على الاجتهاد . وخطأ الاجتهاد معفو عنه . وهذا قول الجهور . وهو ظاهر كلام الإمام المنصور بالله عبد الله بن حزة رضى الله عنه .

وحجة هذا القول قول عالى: ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً ﴾ عدولاً ﴿ لِتكونوا شهداء على الناس ﴾ ، ونحو هذه الآيات الدالة على فوزهم وعدالتهم . واحتجوا بهذا الحديث ففسروا الخيرية فيه بأنها لكل فرد لاللمجموع . ورجح هذا الحافظ ابن حجر في الإصابة وأيده بما في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحابة : « لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدًا أحدهم ولا نصيفه » .

وإذا تأملت الحديث الرابع عرفت أنه يعارض الحديث الثالث فهو يدل على أن الصحابة كغيرهم فيهم العدل وغير العدل . ولذلك يجب البحث عن عدالتهم كغيرهم . وهذا قول بعض الأصوليين . ومن الحدثين الحافظ بن عبد الرب وتأولوا حديث (خير القرون ) بالمراد بالخيرية المجموع لاالإفراد وهذا الحديث الرابع صريح بوجود العصاة في الصحابة والخارجين عن حدود العدالة المعتبرة .

ومما يعارض الحديث الثالث (خير القرون ) الحديث الخامس ( أمتي كالمطر ) ، ويمكن الجمع بينها بأن الخيرية تختلف فخيرية القرون السابقة هي صحبة الرسول مع ملازمة العدل واجتناب المعاصي . وخيرية القرون الأخيرة هي : الإيمان بالغيب طوعاً بعد انقضاء زمن المشاهدة لآثار الوحي والمعجزات ويؤيده حديث أبي عبيدة « يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك . قال قوم يكونون بعدي يؤمنون بي ولم يروني » . رواه أحمد وغيره وصححه الحاكم .

والحق أن فضيلة الصحابة السابقين وغيرهم من المستقيين لا يساويهم فيها أحد . وأما تفسير حديث « خير القرون » بأن الخيرية والفضل في كل فرد منهم فهو تفسير لا يتفق مع الذين لا ريب في جرائهم الموبقة التي أهلكتهم وفتنت الأمة الإسلامية إلى اليوم ، ولو لم يكن في تلك القرون إلا أولئك الطغاة الذين بدلوا نظام الشرع الإسلامي وسفكوا الدماء البريئة الزاكية في سبيل الملك

وأحلوا ما حرم الله . وهتكوا حرمة الكعبة فهدموها واستباحوا المدينة فأحلّوا سبيها وعاثوا في الأرض فساداً \_ لكفى دليلاً على أن معنى الحديث الخيرية للمجموع لالكل فرد ، وهذا هو الحق . لاتقليد فيه ولا محاباة لأي فرقة . والتأريخ خير الحاكين .

وإذا تأملت الحديث السادس عرفت أن أفراد الصحابة ليسوا بمعصومين بل هم كغيرهم ، وأن الصحبة لا تمنع الصحابي من المعاصي والزلل ، فهذا الوليد بن عقبة كان صحابياً وشرب الخرة وجلد بالإجماع وشرب الخر فسق لاشك فيه ، وفي البخاري أن قُدامة بن مطعون شرب الخرة وحَدَّه عمر رضي الله عنه ، وقدامة هذا من أهل بدر الذين جاء فيهم الحديث الصحيح : « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئم فقد غفرت لكم » ولهذا أولوا الحديث هذا بأن ذنوبهم إذا وقعت فلا بد من توفيق رباني للمغفرة واختاره في ( نيل الأوطار ) . ولا ريب أن شيئاً من الغلو المذهبي تدخل في هذه القاعدة فبعضهم بالغ في تقديس الصحابة إلى حدّ العصة . فلا نبحث عن عدالتهم ولا يتصور فسادها . وبعضهم بالغ في التتبع . فهلك أكثرهم أو كاد . وهدم حقوقهم اتباعاً لمذهبه . ولم يستثن إلا النادر . والحق التوسط . ولكل ناظر نظره .

وبهذا الحديث استدل القائلون بأن الصحابة عدول كلهم إلا من ظهر فسقه ولم يتب. وهذا قول الشيعة وبعض أمّة الآل من الزيدية والمعتزلة. وعندهم أن الناكثين: أصحاب الجلل والقاسطين: أصحاب صفين والمارقين: الخوارج وهؤلاء عندهم فساق تأويل لاعدالة لهم إلا من صحت توبته. وأن الفئة الباغية هم الذين قاتلوا أمير المؤمنين عليّاً والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وأن حديث عمار نص صريح ومتواتر أيضاً « تقتل عمار الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ». وأصحاب القول الأول يتأولون لهم بأن ماصدر فهو عن خطأ وشبهة لاعن جرأة في الدين. وقال عمر بن عبيد من كبار المعتزلة أن الصحابة عدول إلى ظهور الفتن. فلا يقبل الداخلون فيها ، لأن المخطئ فيها غير متعيّن من الفئتين.

قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في ( إرشاد الفحول ) : « وهذا القول في غاية الضعف الاستلزامه إهدار غالب السنة ، فإن المعتزلين لتلك الحروب طائفة يسيرة ، وفيه أن الباغي غير معين وهو معين بالدليل الصحيح . حديث عمار القطعي بالتواتر » .

هذه أقوال الأصوليين والحدثين في هذه المئلة العظيمة التي يبتني عليها كثير من الأحكام .

وما أحسن كلمة الإمام الحسين بن القاسم صاحب ( الغاية ) وقد ختم بهذه الكلمة هذا الموضوع وهي : « وهذه مسئلة يبتني عليها أكثر الأحكام الشرعية فلا ينبغي لجتهد أن يقتصر فيها على أول نظر بل يبالغ في البحث والطلب ، حتى يدرك ما هو الحق من هذه الأقوال . فإن من سلم من داء التقليد والعصبية إذا حقق نظره في هذه المسئلة علم حقها من باطلها علماً يقينياً » .

### ☆ ☆ ☆

وبعد فقد تدخل التعصب المذهبي المهزوم في هذه المسئلة كا تدخل في غيرها حتى أصبح القول بعدالة الصحابة \_ شعار أهل السنة \_ والقول بأنهم كغيرهم \_ شعار الشيعة \_ وتفاقم الخطب حتى اتهموا أهل السنة بأنهم يقولون بعصة أفراد الصحابة . وأنهم يعدون كبائرهم صغائر ، وقد دفع هذه التهمة صاحب ( الروض الباسم ) المجدد رحمه الله . وذكر في ( تنقيح الأنظار ) شيئاً من ذلك بما معناه « إن الصحابة عدول إلا من ظهر فسقه . وأهل السنة يقولون بهذا الاستثناء \_ إلا من ظهر فسقه . وقد صرحوا في كتبهم بفسق الوليد بن عقبة . وبسر بن أرطأة . قال يحيي بن معين هو رجل سوء . وقال ابن عبد البر: بسر أول من سبي المسلمات . ولم يَروَو في كتبهم لأمثال هؤلاء إلا متابعة مع غيرهم للتأكيد . واستدل ابن عبد البرعلي هذا الاستثناء \_ إلا من ظهر إلخ \_ بالحديث الرابع المذكور آنفاً . ولكن أهلَ السنة لا يولعون بالسَّبِّ لأحد من الصحابة . وإن صح فسقه إجلالاً للصحبة . ولا يمذكرون المساوئ . ولكنهم لا يعتمدون على روايمة من فسق . ولا يجهلون فسق الفاسق وجرحه . ولا يلهجون بسبّه سواء كان صبيّاً أي منحرفًا عن على عليه السلام ، أو غالياً في الرفض أي : منحرفاً عن الشيخين . وكا يجرحون بالرفض يجرحون بالنصب . كما لا يخفى على الحقق لكتبهم . وكذلك الشيعة لا يلهجون بـذكر مساوئ أحـد من الآل - لأن أفرادهم غير معصومين إجماعاً - ولا بمساوئ أحد من شيعتهم احتراماً لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانوا يعرفون وجوه الجرح. ولكنهم يتركون ذلـك احترامـاً للقرابـة. وأهـل السنة لا يتركون ذكر المساوئ في حق الصحابة إلا احتراماً لحق الصحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكلا الفريقين اتفقا على وجوب بغض العياصي ومحبة المؤمن كائناً من كان . ولكن مع كف اللِّسان عن الفحش في القول » .

هذا معنى كلام صاحب ( التنقيح ) وراجعه مع شرحه ( توضيح الأفكار ) ولقد اخترنا هذا التحقيق والجمع لأنه إنصاف لاريب فيه . وَلأنه يجمع بين المذاهب الأصولية . ويدعو إلى التقريب

بين المذاهب الإسلامية . وهل على المتورع المنصف نقص في الدين إذا اعترف بأن أهل السنة وغيرَهُم متفقون في هذه المسئلة كا قرره صاحب ( التنقيح ) رحمه الله . وهل يعقل أن أحداً من العلماء يعتقد عصة أفراد الصحابة والمعاصي تعرض لهم في عصر النبوّة نفسه . ثم في عصر الخلفاء الراشدين . وكم رأينا كلاً منهم يوجه النقد للآخر ويقرر له خطأه . ويتهمه في ثقته وعدالته . وما ذاك إلا لشعورهم بأنهم من البشر الضعيف لافرق في ذلك بينهم وبين غيرهم .

هذا ابن عباس يرد حديث أبي هريرة في الغسل عن مَسَّ الجنازة ، وهذا عمر يرد حديث المغيرة حتى يعضده آخر وهذا أمير المؤمنين يستحلف كلَّ راوٍ إلا أبا بكر الصديق . وهذا سوط النقد يتداول فيا بينهم بلا إنكار في عصرهم .

بهذا تعرف أن الكل قد اتفقوا على أن الأصل في الصحابة العدالة فمجهولهم مقبول لأنا لم نقف على قدح فيه وكلّهم عدول إلا من ظهر فسقه وميله عن الحق . ولذلك يجب أن تجعل كلمة المسلمين واحدة في مثل هذه المسائل التي ضلل بسببها كل فريق صاحبه . وأن نفهم أن المجددين من علماء الين قد دعوا إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية منذ ظهر في القرن الثامن الهجري ( صاحب الروض الباسم ) رحمه الله . وتبعه الأعلام المشهورون رحمهم الله . فليعلم طالب العلم أن ذلك هو الواجب عليه خاصة وعلينا جميعاً في مثل هذا . وهو الحق المبين الذي هدانا إليه القرآن العزيز ، واعتصوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكُنتُم على شفا حُفرة من النّار فأنقذكُم منها كذلك يُبيّنُ الله لكم آياتِه لعلّكم تَهتَدونَ ﴾ .

### القاعدة

- (١) الصحابي من لقي النّبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأثر بأخلاقه وآدابه .
  - (٢) يقبل مجهول الصحابة لاغيرهم فالأصل فيهم العدالة .
- (٣) الصحابة كلهم عدول إلا من ظهر عليه ما يوجب قدحه ولم يتب فليس بعدل .
- (٤) تثبت الصحبة بالتواتر أو بالشهرة أو الآحاد أو خبر الصحابي نفسه إذا قامت قرينة تصدق دعواه .

# نموذج (١)

عن الشعبي عن رجلٍ من ثقيف قال : « سألنا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد إلينا أبا بكرة وكان مملوكنا فأسلم قبلنا فقال : لا ، هو طليق الله ثم طليق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه أبو داود .

الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع | الدليل     |
|------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| هذا الحديث عن رجل مجهول من الصحابة فهل تضر الجهالة فيه أم لا ،   | جهالة | عتق عبيــد |
| هنا نراجع البحث ونختار ماصح لنا . وقد صح الحكم اللذي يؤخذ من     |       | الكفـــار  |
| الحديث بأحاديث أخر ، ولكن لولم يصح لك إلا هذا مثلاً هل           |       | بهربهم إلى |
| ستعمل به فتحكم بعتق عبيد الكفار بمجرد هربهم إلى المسلمين أم لا . |       | المسلمين   |
| نظراً إلى ما تقرر في البحث نحكم بذلك                             |       |            |

# غوذج (٢)

عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : « أخبر النّبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان . ثم قال أيُلعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله » رواه النسائي ورواته موثقون .

الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع  | الدليل      |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| إذا راجعنا الحديث هذا عرفنا أن محمود بن لبيد مختلف في صحبت قال | ثبوت   | جمع         |
| البخاري له صحبة وقال أبو حاتم لانعرف له صحبة وذكره مسلم في     | الصحبة | التطليقات   |
| التابعين وكان من العلماء هنا يجب أن تبحث في الكتب الحاصة       |        | الثلاث بدعة |
| بالصحابة مثل الإصابة ونحوها لتعرف هل تثبت له صحبة أم لا ،      |        |             |
| فلذلك نتائج في الترجيح للمجتهد فيه يظهر فإن ثبتت له صحبة       |        |             |
| فالحديث مسند ولا تضر الجهالة وإن لم تثبت فهو مرسل والجهالة     |        |             |
| لاتضرعنه الأكثر وراجع الحاشية في البحث والقاعدة                | <br>   |             |

بيِّن المعروف والمجهول من الصحابة فيما يأتي :

- (١) عن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصاب الناس مجاعة شديدة وجهد وأصابوا غناً فانتهبوها ، فإن قُدورَنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على فرسه فأكفأ قدورنا ، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ، ثم قال إن النَّهبَة ليست بأحل من الميتة » . رواه أبو داود كا ذكره في ( سبل السلام ) .
- (٢) عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كنا نأكل الجزرَفي الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه » . رواه أبو داود .
- (٣) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام . يقولون من قول خير البرية ، ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، عرقون من الدين كا عرق السهم من الرميَّة ، فأينا لقيتوهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة » . رواه البخاري .

# ترین (۲)

بيِّن المجهول من الصحابة والمعروف بالتواتر والشهرة فيا يأتي :

- (١) عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النّبي صلى الله عليه وآله وسلم « أنه خطب يوه فتح مكة فقال ألا وإن في قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خَلِفَة » . رواه الخسة إلا الترمذي .
- (٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا كنة ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه » . متفق عليه واللفظ لمسلم .
- (٣) عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء » . أخرجه الترمذي ، وصححه الحاكم واللفظ له .

- (٤) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يدخل الجنة خَبّ ( بفتح الخاء الخداع ) ولا بخيل ولا سيء الملكة » ( ما يملكه الإنسان من رقيق وحيوان ) أخرجه الترمذي وفي إسناده ضعف .
- (٥) عن عبد الرحمن بن عثان التيمي رضي الله عنه أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم «نهى عن لقطة الحاج ». رواه مسلم ، أي عن التقاط الرجل ما ضاع للحاج . وعبد الرحمن هذا قيل إنه صحابي . وقيل إنه أدرك النّبي صلى الله عليه وآله وسلم وليست له رؤية بمعنى أنه لم يلقه بل عاصره .

# تمرین (۳)

بيِّن هل أفراد الصحابة كغيرهم أم هم معصومون .

- (١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : « كان على ثَقَل (١) رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم رجل يقال له كركرة فحات ، فقال رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم هو في النـار فـذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها »(٢) . رواه أحمد والبخاري .
- (٢) عن عمر قال : « لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كلا إني رأيته في النار في بردة غَلّها أو عباءة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . ( تأمل ) قال : فخرجت فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » . رواه أحمد ومسلم .
- (٣) عن السائب بن يزيد « أن عمر خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب . فزع أنه شرب الطلا وإني سائل عما شرب . فإن كان مسكراً جلدته فجلده عمر الحدّ تماماً » . رواه النسائي والدارقطني .
- (٤) روى حافظ المغرب ابن عبد البر في كتابه ( الاستيعاب ) ما معناه « إن عائشة كانت تبكي لما كبرت على ما فرط منها في فتنة الجمل . وخروجها على أمير المؤمنين على كرّم الله وجهه بعد (١) بالفتح المتاع .

ب النا الدامة ،

الغلول الخيانة في بيت المال خصوصاً في المغنم .

أن ثبتت له البيعة الحقة من كبار الصحابة . وأن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يصرح بندمه على تركه مناصرة الإمام على رضي الله عنه والمهاجرين والأنصار . وأنه كان يتحسر جداً . والزبير تاب وندم على خطيئته وانعزل . وطلحة تاب وبايع قبل غرغرته بالموت . وأن بعض الصحابة توقف عن القتال في صفين حتى قتل عمار رضي الله عنه . فعرفوا خطأهم وقاتلوا مع أمير المؤمنين والأنصار رضى الله عنهم جميعاً » .

مبحث منفرد

# الجرح والتعديل وما يلزم فيها المطلب الأول الجرح والتعديل

### الأمثلة:

- (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله » رواه أحمد وأبو داود و رجاله ثقات .
- (٢) عن ابن عمر رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي يعني الدين بالدين » رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف . وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف .
- (٣) عن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «حدّ الساحر ضربه بالسيف » رواه الترمذي والدارقطني وضعف الترمذي إسناده وقال : الصحيح عن جندب موقوف وفي إسناد المرفوع منه إسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه .
- (٤) عن بسر بن أرطأة « أنه وجد رجلاً يسرق في الغزو فجلده ولم يقطع يده وقال : قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القطع في الغزو » رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وللترمذي منه المرفوع في الإسناد هذا بسر بن أرطأة المشهور ولم تكن صحبة نقل في الخلاصة عن ابن معين أنه قال لا صحبة له وأنه رجل سوء ولي الين وله بها آثار قبيحة .
- (٥) أخرج البيهقي بسنده عن الحارث عن علي قال : « إذا جاوز الختان الختان فقد وجب

الغسل » وفي إسناده جابر الجعفي قدح فيه بعض المحدثين . قال في الروض النضير : ومدار ذلك على الجرح بالمذهب وهو غير مقبول .

### البحث :

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أن الجرح والتعديل خبر لا شهادة فيكفى فيها واحد عدل ، ومعنى هذا أن العدل إذا أخبرنا بأن الراوى فلان عدل اعتمدنا خبره هذا وتزكيته له ، وهذا هو المسى \_ بالتعديل \_ كا تراه في الحديث ، فإن الحافظ ابن حجر قد وثق رجاله ، ولا يلزم في التعديل ذكر أسباب العدالة والتفصيل فيها ، بل يكفى قوله فلان عدل أو ثقة . ذلك أن أسباب العدالة كثيرة وهي عبارة عن مجموعة أوصاف يطول شرحها . والدليل على أن الأصل في الإسلام العدالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « كل مولود يولد على الفطرة » الحديث المشهور ثم تقوت بالإسلام ويكفى المعدّل أن يتحرى في الظواهر والأخلاق التي يراها في سلوك الراوي حتى يحصل له الظن بالعدالة . هذا هو مذهب المشاهير من عاماء الأصول والحديث وهو الحق وإن خالف فيه بعضهم باشتراط تفصيل أسباب العدالة . كل هذا في تعديل الراوي المعروف كأن يقول : فلان بن فلان عدل ، أما تعديل البهم كأن يقول المعدّل : حدثني الثقة أو العدل ولا يسميه ولا يعرف بقرينة أنه شيخه ففيه خلاف . ذهب أبو حنيفة إلى قبول هذا التعديل . وذهب الجهور إلى عدم قبوله ، ودليلهم أنه لو صرح باسمه ربما كان مجروحاً عند غيره فهو بعدم التصريح أشبه بالمرسل . ودليل أبي حنيفة أنه يكفى قول المعدل: «حدثني الثقة »، ولكنك إذا تأملت دليل الجهور عرفت أنه أولى لمن يريد التحري فربما أنه ثقة في ظن المعدل ولو أظهر اسمه لبيّن له حافظ آخر أن فيه قدحاً ما كان يعلمه كا سبق في الْمُرسَل. وأما من اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة فلا تحتاج في إثبات عدالته إلى الغير ولا نقبل فيه جرحاً(١) .

وهنا نتساءل أي وصف أحرى بالقبول في تعديل الراوي ؟ هل وصفه بالورع أم بالثقة والصدق ؟ والذي أراه ـ لقوته ـ في كلمات التعديل والجرح أن يصف المعدل الراوي بما قاله الحافظ الشوكاني رحمه الله في كتابه ( إرشاد الفحول ) مالفظه : « وعندي أن الجرح المعمول به هو أن يصفه بضعف الحفظ أو بالتساهل في الرواية أو بالإقدام على ما يدل على تساهله بالدين ، والتعديل المعمول به هو أن يصفه بالتحري في الرواية والحفظ لما يرويه ، وعدم الإقدام على ما يدل

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة ( الروض النضير ) ص ( ٢٩ ) و ( توضيح الأفكار ) ج ( ٢ ) ص ( ١٤١ ) .

على تساهله بالدين . فاشدُد على هذا يدك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف » . هذا هو الأقرب للمجتهد عند احترام نزعة التعصب والأهواء ونختاره عن اقتناع وتدبر ، لا عن تقليد ، وهكذا يجب على العالم في القواعد الأصولية فلا تقليد فيها بالإجماع .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أنه جرح مجل . ويكفي فيه واحد مثل التعديل . ولكنه يخالفه بأنه لابد من التفصيل في أسباب الجرح فلا يقبل الجرح المطلق ولا الجرح بالمذهب بل لابد من ذكر سبب الجرح لنكون على بصيرة في قبوله أو ردة . هذا هو القول الأول هو ماذهب إليه الجمهور وفي مقدمتهم نقّاد الحديث كالبخاري ومسلم والمحققون من علماء الأصول وهو الحق . وذلك أن لسان الفتنة اندلع بين المسلمين فاختلفت عقائدهم وقدح بعضهم في بعض انقياداً لنزعة الأهواء والمنذاهب والتحاسد ، حتى هتكت الحارم وأصبح بعضهم لا يقبل الراوي بل يجرحه في عدالته لا لخلل ديني بل لأنه خالفه في مذهبه . أو كانت بينه وبين الراوي مخاصة في شيء ما إلا بعض المحدثين المتورعين ولهم في الجرح ألفاظ معروفة مشهورة (۱) .

القول الثاني أنه يكفي الإجمال في الجرح والتعديل من عدل عارف مع موافقة الجارح ومن يتبعه في العقيدة ، وبهذا تزول التهمة ، والأول هو الأقرب للصواب ، لأن الخالفة في العقيدة قد جعلت العلماء يتحزّبون ، فكيف يقبل العارف ومذهبه أن التشيع أو الاعتزال جرح مثلاً وهذا هو الذي يفرّ منه دُعاة الإنصاف .

وإذا تأملت الحديث الثالث عرفت أنه جرح مقبول وذلك أنه بيّن السبب وهو ضعف الراوي من قبل حفظه ، بمعنى أنه غير تام الضبط بل غالبه السهو .

وإذا تأملت الحديث الرابع عرفت أنه جرح مقبول لسبب آخر غير الحفظ ، وذلك أعمال بسر بن أرطأة وهي عبارة عن جرائم غاشمة ، قال الحافظ الشوكاني عند أن شرح الحديث هذا في ( نيل الأوطار ) في ( باب حدّ القطع ) مالفظه : « ولا يرتاب منصف أن الرجل ليس بأهل وقد فعل في الإسلام أفاعيل لاتصدر عن في قلبه مثقال حبة من إيمان ، كا تضنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة فثبوت صحبته لا يرفع القدح عنه على ما هو المذهب الراجح » .

<sup>(</sup>١) نقل الحافظ الإمام عمد بن إبراهيم الوزير في (تنقيح الأنظار) ألفاظهم ومراتبها فراجعها فهو من فن (علوم الحديث) أما في الأصول فلا نبحث عن كيفية الجرح مجملاً أو مفصلاً.

وإذا تأملت الحديث الخامس عرفت أنه جرح بالمذهب ، وذلك أنه قد يصدر من بعض المغرضين للراوي ذلك القدح فلا يقبل فيه . والإنصاف يتجلى في عبارة (الروض النضير) في هذا الراوي نفسه مامعناه : « قلت قد عده السيد صارم الدين ابن الوزير وغيره من أكمة الآل من ثقات محدثي الشيعة وكذا عند كثير من المحدثين . ففي (الميزان) هو أحد علماء الشيعة ، قال سفيان : مارأيت أورع من جابر الجعفي في الحديث ، وقال شعبة : صدوق . وقال وكيع : لاتشكوا في أن جابر الجعفي ثقة وقدح فيه بعض المحدثين . ومدار ذلك على الجرح بالمذهب وهو غير مقبول » وهذا غوذج يجعله الطالب مصباحاً ينظر به إلى الجرح والتعديل في هدي وبصيرة وسلامة من الشقاق والضلال . وهل يجدر بالمؤمن المطالب بالجق في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يجرح الراوي المسلم لمخالفته له في المذهب وإن كان عدلاً ورعاً بتصريح من أمثال سفيان وشعبة وغيرهما من العلماء المتورعين المتشددين في فحص الرجال . كلا إن طالب العلم المؤمن لا يجدر به إلا الإنصاف .

هذه المشكلة \_ الجرح بالمذهب أو بالعداوة \_ من أعظم المشاكل التي عظم فيها البلاء على الدين الإسلامي والتي تمزقت بها الثقة بالعلماء وأقوالهم \_ أو كادت \_ وتوعرت بها محجته البيضاء السمحة السهلة .

يا لله للمسلمين لقد انتشرت فيهم دسائس أعدائه الفاشمين . وتغلبت على نفوسهم سياسة المقصورين بالإسلام حتى تفرقت كلمتهم . وتطرفت فرقهم فتنوعت المذاهب . وتطورت العقائد . وانتشرت البدع ، واختلفوا في هذه وتلك حتى كفر بعضهم بعضاً . وكاد الحق يضيع بين أقدام التعصب المذهبي وأهله الذين يتعصبون لمذهبهم وإن علموه باطلاً . وبين مكر الماديين الذين يبيعون الدين والحق بالحطام الفاني والمناصب الجوفاء . فإن دعتهم المادة إلى التشيع تشيعوا . وإن أومأت إليهم بالنصب أجابوا وخضعوا . وهكذا يرون الحق في المادة في أي مبدأ أو عقيدة . أولئمك شرار الخلق الذين يجب على طالب العلم أن لا يغتر بأقوالهم في الجرح والتعديل . ولا في أي شيء من الدين الإسلامي المظلوم بمذاهبهم ومادتهم . إن الإنسان ليندهش حينا يجد بعض الحدثين قد تركوا داود الأصبهاني الظاهري لا لشيء سوى أنه قال بأن القرآن محدث فصار بذلك مخالفاً للإمام أحمد بن حنبل مبتدعاً عندهم الع أن داود هذا بإجماعهم من الزهاد والنساك الذين كان يجتع في مجلسه أربعائة كلهم صاحب طيلسان أخضر لسماع حديثه وعلمه . ولكنهم اتفقوا على تركه وعبروا

عنه بأنه ( متروك ) قال الأمير في ( توضيح الأفكار ) : « والحق أن القول بأن القرآن قديم أو محدث بدعة فيلزمهم ردّ حديث من قال إن القرآن قديم ولم يردوه ، أما المخالف لعقيدتهم التي تقضي بأنه قديم فإنهم يردونه » ومثل صنعهم في داود الأصبهاني تراهم يكذبون شيخ الاعتزال المجمع على زهده وورعه وفضله ( عمرو بن عبيد ) لا لشيء سوى أنه ( معتزلي ) وكذلك نرى الجوزجاني يقول في عبد السلام الهروي أنه زائع عن الحق وأكذب من روث حمار الدجال . ولا ذنب لعبد السلام هذا سوى أنه ( شيعي ) بمعنى أنه يقدم أبا بكر وعمر ويترحم على على وعثان كا صرح بهذا الحافظ المروزي . ولكن التشيع هنا أنه كان يروي فضائل عليه عليه السلام ويخدم على بن موسى الرضا رحمه الله . فالجوزجاني لم يجرحه إلا بالخالفة في العقيدة . قال ابن عدي : قال ابن حجر في مقدمته ( فتح الباري ) : « كان الجوزجاني ناصبياً منحرفاً عن علي فهو ضدّ الشيعي المنحرف عن عثان والصواب موالاتها جميعاً . ولا ينبغي أن نسمع قيول مبتدع في مبتدع » فتأمل لغة التحرر والإنصاف في ابن حجر وأمثاله . ولغة التعصب المذهبي في لغة الجوزجاني وأمثاله .

ومثل هذا نرى ابن عدي وأبا حاتم يتركان البخاري لأنه خالف أحمد بن حنبل في مسئلة (خلق القرآن) وهذا الذهبي يقول أنه لا يقبل الجرح بمجرد المخالفة في العقيدة أو بالتنافس والعداوة نرى العلماء يتهمونه بذلك . فابن السبكي المشهور يصرح بأن الذهبي وصل إلى حَدًّ في التعصب يسخر منه ويخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين ، وأنه لا يجوز الاعتاد عليه في ذم أشعري ولا مدح حنبلي والذهبي حنبلي وابن السبكي أشعري ويين الفريقين تباين ونزاع في مسائل الصفات الإلهية . والسبكي هنا ينتقد الذهبي من أجل أصحابه كا نرى الزيدية وغيره يتهمونه في جرحه وتعديله . وهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تقع بينه وبين ابن إسحاق حاحب السيرة المشهور وحومة فيرميه الإمام مالك سامحه الله بالكذب ويقول : هو « دجال وقدري » أي معتزلي . وهذا جرح بالعداوة والمذهب ، فلا يقبل وها هو شعبة وهو المشهور بالتحرز والورع ويعدل ابن إسحاق هذا فيقول : « ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث » فكم الفرق بين قوله وقول الإمام مالك . وأيضاً رموا ابن إسحاق بالتدليس وكأنه من هذا القبيل . ولذلك صحح المحقق المقبلي رحمه الله نزاهة ابن إسحاق وبرأته من التدليس .

هذه مشكلة طالما نفّرت الطلاب والعلماء عن الاجتهاد وطلب الحق لأنفسهم اطالما ملأ في قلوبهم كسلاً ومللاً حتى آثر وا التقليد وقبول المراسيل ورأوا أبواب الاجتهاد محاطةً بهذه المصاعب في الجرح والتعديل ، ونظر وا إلى علم الحديث نظرة ازدراء واحتقار .

ولا ريب أنها مشكلة عمياء ولكن المنصفين قد أناروا أمامنا سُبلَ الحق المبين ، فقالوا لا يقبل الجرح المطلق بعنى أنك لا تعتد عليه بل يجب أن تقف بعد ساعك للجرح المطلق عن العمل برواية المجروح حتى تبحث لنفسك عن أسباب جرحه ، ثم لك النظر في قبول روايته أو ردها ولك أن تطلب أسباب جرحه إن كان لك شك ، وأن لا تطلب إن لم يكن لك شك نظراً إلى أحوال الجارح وبعده عن التهمة وإلى المجروح واشتهاره بالضعف . وقالوا لا يقبل الجرح بالمذهب ولا بالعداوة والتحاسد والمنافسة مها اتضحت . وقالوا لا يجرح المبتدع ببدعته بل يقبل إلا إذا روى ما يجر إلى بدعته وكان داعية إليها فلا يقبل في الدعاية لبدعته فقط لا في غيرها .

بهذه القواعد نعرف أن المعتمد في قبول الرواية هو حصول الظن بالعدالة والضبط في الراوي ولا عبرة بالعقائد والمذاهب والخصومات والمنافسات . وكتب الرجال تشرح لك كل سبب قيل في الراوي مع هذه القواعد التي سمعتها وبهذا تتلاشى هذه المشكلة أمام هذه القواعد وأمام النفوس الطاهرة من أدران التعصب والتحزب .

وبعد فإن الاجتهاد يسير على من حصل وسائله المشهورة وبابه مفتوح إلى يوم القيامة بهذا جاء الدين الإسلامي فلا تصدق تهاويل المتعصبين والعاجزين عن الاجتهاد ومعرفة الحق في الجرح والتعديل . ولقد حفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالحفّاظ والمحققين من عباده المؤمنين الثقات المنزهين عن التقليد والتعصب المذموم . ونختم هذا البحث المهم بكلة للسيد الحافظ صاحب الفصول إبراهيم بن محمد الوزير من أمّة علماء الين في نحو القرن العاشر للهجرة ، فهي كلمة قيّمة تدلنا أن علماء الين قاموا بحاربة التقليد والتعصب ، ودعوا إلى التحرر والأخذ بالدليل ، وفي مقدمتهم حامل لواء هذه الدعوة (صاحب الروض الباسم) الإمام الكبير الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله من رجال القرن الثامن للهجرة وهذه الكلة للسيد صارم الدين رحمه الله نقلناها من خاتمة مؤلفه ( الفلك الدوار ) من ( حواشي الغاية المشهورة ) جـ(٢) ص ( ) قال رحمه الله :

« وأما الخاتمة فهي من أعظم قواعد الدين وعليها الاعتاد في حفظ حديث سيد المرسلين ، وآثار القرابة والصحابة والتابعين ، وبها عمل المحققون من طوائف المسلمين ، وهي أن الواجب قبول حديث كل راوٍ من أي فرق الإسلام كان ، إذا عرف تحرزه في نقل الحديث وصدقه وأمانته وبعده من الكذب وإن كان مبتدعاً متأولاً ، وردّ كل راوٍ عرف منه خلاف ذلك من غير تساهل في القبول ، ولا تعنّت في الرد ، فأما القبول بمجرد الموافقة في الاعتقاد ورده بمجرد الخالفة في الاعتقاد وتطلب المدح لغير الثقات وتكلف القدح في حق الأثبات ، فن مزالق الأقدام ، والتهور الموقع في

الكذب على المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ، واعتاداً على مجرد التشهّي الموقع في غضب الجبار ... إلخ » .

هذا هو الإنصاف الحق ، فاشدد يدك عليه والله يوفقنا إليه آمين .

### القاعدة

- (١) يكفى في الجرح والتعديل واحد عدل .
- (٢) يكفي الإجمال في التعديل للراوي المعروف اسممه لا المبهم فلا يكفي ولا يقبل .
  - (٣) لا يكفى الإجمال في الجرح بل لابد من التفصيل لأسبابه عند الجماهير.
- (٤) الجرح المعمول به هو أن يصف الراوي بضعف الحفظ أو الرواية أو التساهل في الدين .
- (٥) التعديل المعمول به هو أن يصف الراوي بالتحري والحفظ وعدم التساهل في الدين .
  - (٦) الجرح بالمذهب والفرض والجرح المطلق غير مقبول والجرح المفسّر مقبول .
    - (٧) تقبل رواية كل مسلم عدل ولو كان مبتدعاً إلا فيما يُجر إلى بدعته .
- (٨) إذا كانت عدالة الراوي مشهورة أو متواترة فلا يقبل الجرح فيه وإن كانت مظنونة قُبل ولزم البحث .
  - (٩) الظن هو المعتبر في هذا كله<sup>(١)</sup> .

## نموذج (١)

أخرج المؤيد بالله في (شرح التجريد) قال : أنبأنا أبو العباس الحسني قال : أنبأنا عبد الله بن عبد الملك السامي حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال : أنبأنا بدليل من الحير قال : أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم » .

<sup>(</sup>١) هذا مذهب الأصوليين وأكثر العلماء أن للعتبر هو غلبة الظن في صحة الحديث أما المحدثون فلهم اعتبارات خاصة كا صرح به الحافظ الشوكاني في ترجمة المحقق المقبلي في ( البدر الطالع ) وهذا محل نظر للمجتهد المتحرر فهو أولى بنفسه فيا يرجحه .

### الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع      | الدليل      |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| إذا راجعنا ماقيل في رجال السند هؤلاء وجدنا صاحب الروض          |            |             |
| النضير يقول مامعناه : رجال السند لا مطعن فيهم فشيخ             | معمول به   | الوضوء من   |
| ابن العباس وثقه ابن ماكولا وأبو العباس لم ينقل فيه قدح .       | ويكفي      | الحدث ومن   |
| وأبو قلابة من أئمة الحديث المشاهير أثني عليه الخطيب بالصلاح    | الواحد ولا | أذية المسلم |
| والخير والحفظ وكذا ابن جرير وأبو داود وثقاه وبديل روى عنــه    | يضر        | ,           |
| أهل السنن ، وقال أبو حاتم : صدوق ، أما شعبة وقتـادة فـإمـامـان | الإجمال    |             |
| جليلان مشهوران وأنس صاحب الرسول صلى الله عليــه وآلــه وسلم    |            |             |
| نستفيد من هذا أنه يكفي في التعديل واحد ويكفي الإجمال فيه ،     |            |             |
| وأن الشهرة تغني ، وأن هذا من التعديل المعمول به ، ولا مانع من  | :          |             |
| زيادة المعدلين فهو زيادة تأكيد لتقوية الظن وهو المعتبر .       |            |             |

# نموذج (۲)

أخرج السيد أبو عبد الله الحسني العلوي في كتاب أسماء الرواة عن الإمام زيد بن على قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الطبري قال : حدثنا على بن الحسين الأصبهاني صاحب ( الأغاني ) قال : أنبأنا الحسين بن محمد بن مصعب إجازة أنبأنا إسماعيل بن موسى قال : حدثنا خالد بن الخراز عن الحارث بن خضيرة عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أنه كان يسح على الجبائر » .

## الإجابة

| التوضيح                                                    | النوع    | الدليل        |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| قال صاحب الروض رحمه الله: الأصبهاني هو صاحب الأغاني أثني   | الجرح    | جواز المسح    |
| عليه الذهبي في النبلاء وقال: لابأس به. وروى عنه الدارقطني  | المطلق   | في الوضوء     |
| والحسين أثنى عليه الذهبي في التذكرة وفي الكاشف صدوق شيعي . | والجرح   | على الخرقـــة |
| وقال أبو حاتم : صدوق ووثّقه النسائي . وخالد فيه لين وهو    | بالمندهب | الموضوعة على  |

| صدوق ، ووثَّقه ابن سعد والحارث بن حضيرة وثَّقه ابن معين .      | لا يقبلان | الجرح  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| والنسائي قال في الخلاصة : رمي بالرفض . قال صاحب الروض :        |           | ونحوها |
| ومن بحث في غالب ماذكروه من تضعيف أسانيدهـا وجـده راجعـاً       |           |        |
| إلى الاختلاف في المنذهب . نستفيد من هنذا أن الجرح المطلق       | į         |        |
| كقولهم فيـه لين غير مقبول بل يلزم البحث . وأن الجرح بـالمـذهب  |           |        |
| غير مقبول . وأنه ليس من المعمول به وإذا فرض أن الراوي مبتدع    |           |        |
| قبلت روايته هنا لأنها لاتجرّ إلى بدعتـه وأن مثل زيـد بن علي من |           |        |
| أئمة الحديث والرواة لايحتاج إلى تعديل ولا يقبل فيه قدح .       |           |        |

# تمرین (۱)

# بيِّن الجرح والتعديل المعمول بها فيا يأتي :

(۱) قال مؤلف (الروض النضير) رحمه الله: أخرج محمد بن منصور المرادي في أمالي الإمام أحمد بن عيسى عليه السلام بسنده إلى عطاء بن السايب عن عن علي عليه السلام في الرجل معه الماء اليسير. قال: يبقيه لنفسه ويتيم. قال: في التخريج هذا إسناد حسن. وعطاء هو ابن السايب وهو ثقة روى له البخاري متابعة والأربعة إلا أنه اختلط بآخره فمن سمع منه قبل الاختلاط فساعه غير صحيح. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة (فتح الباري) فيه مالفظه: «من مشاهير الرواة الثقاة إلا أنه اختلط وضعفوه بسبب ذلك. وتحصل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواته شعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه».

قال في مقدمة (الروض النضير) رحمه الله: أخرج الحاكم قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم الهروي قال: أنبأنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي. قال: أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا مدينة العلم وعلي بابها فن أراد العلم فليأتها من بابها » وفي رواية: «أنا دار الحكمة » هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه البخاري ومسلم. وأبو الصلت ثقة مأمون وسئل عنه يحيى بن معين فقال: هو ثقة. وجزم الحافظ المرضي ابن حجر العسقلاني بأنه حسن والحافظ السيوطي والحاكم

جزما بأنه صحيح وجزم ابن الجوزي والذهبي بأنه موضوع فبالغا في ذلك ، وقال بعضهم : إنه ضعيف ففيه أبو الصلت عبد السلام الهروي . ولعلُّ ذنبه التشيع وإلا فهو بمحل من الكمال كا ذكره المزي في التهذيب وهو خادم على بن موسى الرضا أديب فقيه عالم . حكى المروزي أنه كان يعرف بالتشيع . وناظره في ذلك ليستخرج ماعنـده فلم يره يفرط ورآه يقـدم أبـا بكر وعمر ويترحم على علي وعثان ولا يـذكر أصحـاب النبي صلى الله عليـه وآلـه وسلم إلا بـالجميـل. وقـال يعقـوب الجوزجاني: كان أبو الصلت الهروي زائغاً عن الحق مائلاً عن القصد سمعت من حدثني عن بعض الأئمة أنه قال فيه : هو أكذب من روث حمار الدجال وقد كان قديماً متلوثاً في الأقدار(١) . وقال ابن عدي : كان الجوزجاني مائلاً إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على على رضى الله عنه ، وقال ابن حجر في مقدمة ( فتح الباري ) في ترجمة إساعيل بن أبان الوراق أحد شيوخ البخاري مالفظه : « قال : وقال الجوزجاني : كان \_ يعني إسماعيل بن أبان \_ مائلاً عن الحق ( أي شيعي ) ولم يكذب في الحديث ( تأمل ) قال ابن عدي : يعنى ماعليه الكوفيون من التشيع » ثم قال ابن حجر : « الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن على فهو ضدّ الشيعى المنحرف عن عثمان والصواب موالاتها جيعاً ولا ينبغي أن يسبع قول مبتدع في مبتدع » وقال الحافظ السيوطي بعد أن حكى عن بعض الحفاظ أن حديث « أنا مدينة العلم » إلخ حسن وكنت أجبت بهذا الجواب دهراً إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث على في (تهذيب الآثار) مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس . فاستخرت الله سبحانه وجزمت بارتقاء الحديث عن مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحيح .

# تمرین (۲)

بيَّن فيما يأتي الجرح والتعديل المعمول بهما وغير المعمول بهما :

(١) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أصابه في او رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم » أخرجه ابن ماجه والدارقطني ، قال الشارح الحافظ : والحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً . وكذا البيهقي أثبت إرساله . وفي إسناده إساعيل بن

<sup>(</sup>١) انظر إلى الحاشية في الصفحة التي تلي هذه اي ص ( ٢٢١ ) .

عياش يقولون فيه ضعف إذا روي عن أهل الحجاز وقوي إذا روي عن الشاميين . ودفع هذا المحقق المقبلي في مؤلفه المنار بأن إسماعيل بن عياش ثقة وقولهم يضعف في الحجازيين اعتبارات للمحدثين سهلة يحتاج إليها مع الترجيح (١) .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » أخرجه أحمد وابن ماجه وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي، قال فيه الدارقطني: يضع الحديث. وقال أبو زرعة: يروي أحاديث لا أصل لها، وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات. وقال فيه الذهبي في ميزانه: ومن بلاياه: عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى ». وروى الحافظ الكبير السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في تنقيحه عن ابن كثير الشافعي تضعيفه. وقال: رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه كذبه ابن معين والبزار، ونفى السعدي والجوزجاني عنه الثقة وضعفه أبو داود وضعف أباه. وقال البخاري وابن حاتم: متروك. ووهاه أبو زرعة. وقال ابن حجر في تلخيصه: رواه عبد بن حميد من طريق حمزة النصيبيني عن نافع عن ابن عمرقال: وحمزة ضعيف. وقال البخاري: منكر المحمدي والله الدهبي: قال فيه ابن معين: لا يساوي فلساً. وقال البخاري: منكر من طريق جيل بن زيد عن مالك عن جعفر بن عمد قال ابن حجر: وجيل لا يعرف. قال: من طريق جيل بن زيد عن مالك ولا مَن فوقه (٢).

(٣) عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر . وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام » رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة . قال في (نيل الأوطار):

<sup>(</sup>۱) أنظر كيف صنع التعصب وقد عرفت ما هو التشيع الذي جرح به هو روايته لفضائل على واتصاله بعلي بن موسى الرضا مع أنه يقدم أبا بكر وعرعلى على فهل هذا غلو وانحراف ؟ ثم انظر إنصاف ابن جرير والسيوطي وابن حجر فقد سمعت ماقاله في الجوزجاني من التمصب وبهذا قالوا : لا يقبل التصحيح والتضعيف إلا من حافظ منصف . وتأمل إمام الحديث البخاري كيف يعتمد على إسماعيل بن إبان أحد شيوخه وهو شيعي فالمهم العدالة والورع لا المذهب ، وهذا موقف شائك فكن حذراً على دينك والله للوفق .

<sup>(</sup>٢) الغاية ص ( )، الطبري ص ( ).

وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالد السَّمين وهو متروك بالمرة وكذبه ابن معين وأبو حاتم .

(٤) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لاتقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان » رواه الدارقطني بإسناد ضعيف فإنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك نسبه الثوري إلى الكذب . وقال الأزدي لاتحل الرواية عنه .

(٥) وعن جابر رضي الله عنه قال : « مضت السنة أن في كل أربعين فصاعداً جمعة » رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ، وذلك أنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وعبد العزيز قال فيه أحمد : اضرب على أحماديثه فإنها كذب أو موضوعة . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الدارقطني : منكر الحديث . وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به .

### المطلب الثاني

# تعارض الجرح والتعديل

### الأمثلة:

(١) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يعجز أحدكم إذا دخل فإن كان من الجرح للقبول قبلناه ، وإن كان من غير للقبول الذي سبق توضيحه آنفا فلا نقبله . ومن الجرح الذي لا يقبل أن يصدر الجرح عند الغضب فإنه لا يقبل لأن الجرح حكم شرعي ، وقد نهى الشارع عن الحكم في حالة الغضب ، وذلك مثل ماحكوه عن الإمام مالك رحمه الله في محمد بن إسحاق رحمه الله صاحب السيرة النبوية (١) فإنه بلغه أن محمد بن إسحاق صاحب السيرة قال : « اعرضوا على حديث مالك فأنا بيطاره » فغضب مالك ل وقال : ابن إسحاق دجال كذاب قدري ـ أي معتزلي ـ فالجارح هنا ليس بأولى من المعدل . فإنه جرحه عن غضب ومنافسة ومخالفة عقيدة وها هو إمام الجرح والتعديل ـ ابن معين ـ ومثله شعبة ـ قد

<sup>(</sup>١) قد تقدم بعض هذا مختصراً وهي من محنة الشيطان الذي يتسلط بها على العلماء .

عدلا ابن إسحاق هذا ومعها غيرهما من الحدثين وإغا رماه بعضهم بالتدليس<sup>(۱)</sup> وهو ليس بجرح غايته أنه يشترط في المدلس أن يصرح بالتحديث والسماع عن شيوخه .

هذا معنى المناقشة التي في التنقيح وشرحه . والمحقق المقبلي وغيره من المتأخرين قد حققوا براءة ابن إسحاق من التدليس . وخالفوا بعض الحدثين عملاً بطريقتهم في الإنصاف ونظراً إلى الأسباب التي صحت لهم في رميه بالتدليس وهو بريء عن ذلك كا قدمناه آنفاً .

أما إذا عين الجارح السبب فيقول : فلان مجروح لأنه قتل خالداً ـ مثلاً ـ يوم الجمعة فيقول المعدّل : ليس بمجروح فهذا المقتول ـ خالـد ـ الـذي تزعمه مقتولاً شاهدته يوم السبت على قيد الحياة ، فهذا المعدل أولى . وهكذا تختلف الحالة باختلاف الأشخاص والملابسات والأسباب والأهواء وتختلف باختلاف الأسباب والقرائن المرجحة لأحد الأمرين .

وإذا تأملت الحديث الثالث عرفت أن الجتهد سيبحث عن الختلفين فيه فقد حصرت أساء الرواة وما قيل فيهم في كتب كبيرة جداً مثل ( تهذيب الكال ) للمزي و ( النبلاء ) للذهبي . ومختصرة مثل ( الخلاصة ) و ( التقريب ) ومثل ( طبقات الشافعية ) و ( طبقات الزيدية ) ومع البحث سيرى الحق واضحاً لا خفاء فيه وسيجد الأسباب . فبعضها نقص في الدين مهم . وبعضها تقشف وغفلة من شدة التوغل في الدين . وبعضها وسوسة واختلاط في العقل . وبعضها احتراق كتب الراوي ، ونحو هذا .

وخلاصة البحث أن هذا موضع اجتهاد للمجتهد ولا يجب عليه أن يتقيد بقول أحد . وهذا هو غرض الأصولي واصطلاحه . وللمحدثين اصطلاحات أخر مذكورة في ( علوم الحديث ) ولها كتب مخصوصة من أحسنها ( توضيح الأفكار على تنقيح الأنظار ) وقد طبع .

وللناظر نظره في جميع المصطلحات . فهي مقربة المجتهد وأهل كل فن أحذق من غيرهم ، وأدرى بفنهم المتخصصين فيه . وباب الجرح والتعديل مهم جداً . فانظر لنفسك ما يصلحها وابحث وانقد ودقّق في احترام وإنصاف (٢) .

انظر تقسيه وتفصيله في التوضيح على التنقيح وقد طبع .

<sup>(</sup>٢) يقرر الحافظ الكبير السيد محمد بن إبراهيم الوزير في مؤلفه ( الروض الباسم ) و ( تنقيح الأنظار ) أن من الجرح للطلق قول المحدثين ( كناب ) لأنه قد بحث في علم الرجال فوجدهم يطلقونها على من يخالفهم وإن كان صدوقاً فبحث الجرح والتعديل من أهم الأبحاث التي لايجوز فيها التقليد أصلاً ويظهر أنه تحرر إلى حدّ بعيد وتعمق رحمه الله .

### القاعدة

- (١) إذا أمكن ما يرتفع به التعارض بين الجرح والتعديل فلا تعارض وكان المصير إلى رفعه .
- (٢) لا يقدم الجارح ولا المعدّل على الآخر بل ذلك محلّ اجتهاد للمجتهد وهذا أعدل الأقوال .
- (٣) يجب على المجتهد النظر في تفسير أسباب الجرح وأحوال المجروح والجارح ثم المجزم بالحق لا يتبع هوًى ولا غرضاً ولا مذهباً .

# غوذج (١)

عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا اجتمع داعيان فأجب أقربها باباً فإن سبق أحدهما ، فأجب الذي سبق » رواه أبو داود وسنده ضعيف .

## الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع      | الدليل       |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| إذا راجعنا سند الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بالضعف     | محل اجتهاد | إجابة السابق |
| وجدناه يعود إلى راوٍ فيه ضعف مختلف فيه وهو أبو خالرد الـدالاتي | مع         | في دعـوة     |
| وثقه أبو حاتم . وقال أحمد وابن معين لابأس به . وقال ابن حبـان  | التعارض    | الولائم      |
| لا يجوز الاحتجاج به وقال ابن عدي حديثه لين ، وقــال شريــك     |            | ,            |
| كان مرجئياً . أي من المرجئية مــذهب مشهور . هنــا يجب على      |            |              |
| المجتهد أن يبحث ويرجح بما غلب على ظنه كما تقدم في القاعدة .    |            |              |

## غوذج (٢)

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب المصت من قز » . قال ابن عباس : « أما السّدى والعَلَم فلا نرى به بأساً » رواه أحمد وأبو داود (١) .

<sup>(</sup>١) المصت هو الحرير الخالص ، والعَلَم رسم الثوب ، والسُّدى ضد اللحمة .

الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع      | الدليل       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| إذا راجعنا ماقيل في سند الحديث وجدنا فيه خصيف بن                  | جرح        | فیــه جــواز |
| عبد الرحمن وقد ضعفه غير واحـد . قـال في التقريب صـدوق سيء         | مقبسول     | لبس المشرب   |
| الحفظ خلط بآخرة زمانه ورمي بالإرجاء وقد وثقه ابن معين             | لىوضىوح    | بالحرير      |
| وأبو زرعة وبقية رجال إسناده ثقاة .                                | السبب      |              |
| هنا تعارض الجرح والتعديل وقد ظهر لنا سببان أحـدهمـا اختلاط        | وجرح غير   |              |
| عقله آخر حياته ، وهنا نبحث فما روي قبل اختلاطه قُبِل وما كان      | مقبول لأنه |              |
| بعده فلا ، والثاني جرحه بمذهبه وهو كونـه من المرجئـة ، بمعنى أنـه | بالمذهب    |              |
| صاحب بدعة فنقول لاجرح بالمذهب وصاحب البدعة مقبول إلا              |            |              |
| إذا روى ما يقوي بدعته هذا هو الحق ولَكَ نظرك .                    |            |              |

## ترين (١)

بيِّن التعارض بين الجرح والتعديل وما هو الأولى فيما يأتى :

- (١) عن شقران قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قِبَل أي وجهة توجه ولم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة » أخرجه أحمد وفي إسناده مسلم بن خالد ، وثقه الشافعي وابن خبان ، وضعفه غير واحد .
- (٢) عن أبي هريرة قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّاً » رواه الخسة إلا ابن ماجه ، وفيه سعيد بن سمعان عده الأكثر في الثقات ، وضعفه الأزدى .
- (٣) عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤمّنا فينصرف عن جانبيه جميعاً على عينه وعلى شاله » رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ، وحسنه وصححه ابن عبد البر ، وفي إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم بالجهالة ، ووثقه العجلي وابن حبان ومن عرف حجة على من لم يعرف .

# ترین (۲)

# بيِّن التعارض وما هو الأولى :

- (۱) عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المستحاضة : « تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي » رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن ، وفي سنده أبو اليقظان واسمه عمّان بن عمير بن قيس الكوفي قال يحيى بن معين ليس حديثه بشيء ، وقال أبو حاتم ابن مهدي حديثه وقال أبو حاتم أيضاً إنه ضعيف الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه .
- (٢) عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل في بيتها عَرَقاً فجاءه بلال فآذنه بالصلاة فقام يصلي . فأخذت بثوبه . فقالت ياأبت ألا تتوضأ ، فقال : مِمَّ أتوضأ أي بُنيَّة ، فقلت بما مسته النار ، فقال : أوليس أطهر طعامنا ماغيّرت النار » وواه مُسَدَّد مرسلاً أو معضلاً ، ورواه الحارث وأبو يعلى وأحمد بن حنبل مرفوعاً بسند ضعيف لتدليس ابن إسحاق ، هكذا ذكره ابن حجر في مختصر إتحاف السادة المهرة ، قال في ( الروض النضير ) وما ذكره من التدليس غير مسلم كا أوضحه المحقق المقبلي رحمه الله واختاره هو وغيره من الأثمة المتأخرين فليس بمدلس بل روايته مقبولة مطلقاً سواء صرح بالتحديث والسماع أم لا كا سبق آنفاً (۱) .
- (٣) عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النّبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النّبي صلى الله عليه وآله وسلم : أقامها الله وأدامها ، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان » رواه أبو داود : شهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه يحبي بن معين وأحمد بن حنبل .

<sup>(</sup>١) راجع البحث نفسه في بحث الجرح والتعديل هنا .

# ترین (۳)

بيِّن التعارض وماذا يجب بحسب القاعدة :

(١) عن أم سلمة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُقبَّل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءاً » رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ، ضعفه أحمد ويحيى وابن المديني ، ووثقه البخاري وأبو حاتم .

(٢) عن زين العابدين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لادواء له »أخرجه الإمام أحمد بن عيسى مسنداً إلى زين العابدين ثم أرسله . قال في (طبقات الزيدية) لم نقف على ترجمة الأولين في شيء من كتب الرجال فهم مجاهيل إلا حصيناً بن المخارق الكوفي فنقل الذهبي عن الدارقطني أنه يضع الحديث . ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان قال لا يجوز الاحتجاج به . قال في الطبقات ولا التفات إلى ماقيل فيه ، فقد روي عن أئمة أثبات كزيد بن علي ومحمد الباقر والأعمش وخلق كثير واحتج به المؤيد بالله ، ووثقه وخرج له الطبراني وقال كوفي ثقة .

(٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يـدخل الحمام إلا بمئزر » رواه الطبراني في ( الأوسط ) وفي سنـده علي بن يزيد الأكفاني ، ضعفه أبو حاتم وابن عدي ووثقه أحمد وابن حبان .

(٤) عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « شرّ البيوت الحام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات ، فقال رجل : يا رسول الله يداوى فيه المريض ويذهب الوسخ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فمن دخله فلا يدخله إلا مستتراً » رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عثان التميي ، ضعفه البخاري والنسائي ، ووثقه أبو حاتم وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح .

(٥) عن ابن عباس رضي الله عنها أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام » وهذا طرف من حديث رواه الطبراني في الكبير ، وفيه يحيى بن أبي سليان المدني ، ضعفه البخاري وأبو حاتم ، ووثقه ابن حبان .

### المطلب الثالث

## مراتب الجرح والتعديل

### الأمثلة:

- (١) عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس عليكم في غسل ميّتكم غسل إذا غسلتموه إن ميّتكم يموت طاهراً وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » أخرجه البيهقي وضعفه بعضهم بأن فيه إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة ، احتج به النسائي ووثقه الناس هكذا قال الحافظ ابن حجر .
- (٢) روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : « ما أبالي على ظهر خفي مسحت أم على ظهر حمار » وفي سنده هذا إسماعيل بن سميع وهو وإن كان فيه بدعة من خارجية فقـد روى له مسلم ويقية رجال الحديث على شرط مسلم .
- (٣) أخرج الدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلاً واحداً وتتوضأ لكل صلاة » قال في التخريج وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح المشهورين خلاقير امرأة مسروق وهي ثقة . قال العجيلي تابعية ثقة وقد روى لها أبو داود والنسائي .
- (3) روى الدارقطني من حديث سويد بن غفلة عن علي كرّم الله وجهه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحدر في الإقامة » . وفي سنده عمر بن شمر وهو متروك . قال في الروض وتضعيفه لعمر بن شمر استناداً إلى ما قاله أهل الجرح والتعديل من رميه بالرفض . وأنه يضع الحديث للروافض ، وقال في (طبقات الزيدية ) وهو بمن أخرج له عمد بن منصور في الأمالي ، ووثقه المؤيد بالله ، وروى له ، وذكر أنه لا يروي إلا عن ثقة سمعه من فم الثقة وروى له غيره من الأممة .

## البحث :

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أن احتجآج النسائي بذلك الراوي وتوثيقه له إحدى مراتب التعديل وهي خس:

الأولى وهي أقواها : أن يحكم الحاكم بصحة شهادة الشخص الذي نتطلب عدالته ولا بد أن يكون الحاكم ممن يشترط العدالة في الشهادة فاعتاده في الحكم على شهادة ذلك الشخص تعديل له بالاتفاق .

الثانية : أن يقول المُعدل فلان عدل أو ثقة وهذه بعد الأولى في القوة كا تراه في الحديث الأول ، وهذا تعديل بالاتفاق .

الثالثة : أن يعمل العالم برواية الشخص فذلك تعديل له . ولا بد أن يكون العالم هذا ممن يشترطون العدالة في قبول رواية الراوي ولا يقبل المجهول وهذا تعديل بالاتفاق . كا تراه في الحديث الأول من احتجاج النسائي به ، وكذلك غيره من الأحاديث التي تعتمد العلماء فيها على رواية العدل فاعتادهم عليه تعديل له .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أن التعديل فيه بالمرتبة الرابعة وهي أن رواية من عرفناه أنه لا يروي إلا عن عدل تعديل لمن يروى عنه . فتعديل إساعيل بن سميع ثبت برواية مسلم عنه كا تراه في الحديث الثاني \_ وهذه المرتبة مختلف فيها فقال بعضهم هو تعديل مطلق . وقال آخرون ليس بتعديل مطلقاً . وقال الجمهور : إنه إذا عرفنا أن العالم أو الحافظ لا يروي إلا عن عدل فروايته عن ذلك الشخص تعديل له كا يقال روى عنه البخاري ومسلم وروى عنه جماعة . أما إذا عرفنا أنه يخلط في روايته فيروي عن العدول وعن غيرهم فلا يصح أن نطمئن إلى روايته تعديل للراوي .

وإذا تأملت الحديث الثالث عرفت أن الشهرة المستفيضة بالثقة والحفظ إذا اتصف بها الراوي أغنت عن تعديله ، وهذه هي المرتبة الخامسة كا يقال رجاله رجال الصحيح ، يعني المشهورين بالثقة والقبول أو يقال في سند الحديث زين العابدين أو الأعش أو سفيان الثوري أو محمد الباقر أو جعفر الصادق أو نحو هؤلاء من المشهورين الذين تغني شهرتهم عن التعديل . ولا بد من تعديل المُعدّل نفسه أولاً بأن نعرف أنه عدل مرضي وكذلك الجارح ولو أدى إلى التسلسل مع أنه لا يؤدي إلى ذلك ، فقد أغنتنا شهرة أغمة التعسديل والجرح المنصفين ـ لا من ظهر عليه التعصب ـ عن تعديلهم .

وإذا تأملت الحديث الرابع عرفت أن للجرح مراتب كالتعديل فالجرح المبين سببه متفق

عليه ، والجرح المبهم والمطلق مختلف فيه مثلاً قول الدارقطني - عمر بن شمر متروك - جرح مبهم وتوضيح صاحب ( الروض النضير ) أن أهل الجرح والتعديل رموه بالرفض ، جرح مبيَّن واضح السبب ، بمعنى أنك تفهمه بأنه جرح بالمذهب والعقيدة وهو غير مقبول كا تقدم . ومن أهم غلطات العالم سواء كان شيعياً أو سنيّاً \_أن يكون مقلداً في الجرح والتعديل والموفق الحاذق هو الذي يبحث عن الأسباب لنفسه ثم يعمل بما ترجح له طبق القواعد الأصلية التي اختارها هو . والمهم هو عدالة الراوي وثقته في الحديث وصدقه وإن كان مبتدعاً إلا إذا روى فيما يجر إلى بدعته فلا يقبل(١) ، أما إذا ترك الحاكم الحكم بشهادة الشخص فلا يكون تركه جرحاً لأنه يُجوِّز أنه ترك ذلك لشهادة أخرى عارضت الأولى لالنقص في العدالة ، وكذلك ترك الرواية من الحافظ عن الشخص أو ترك العمل بها لا يكون جرحاً لأنه يُجوِّز أنه ترك روايته لضعف في ضبطه أو أنه غلب عليه غفلة الصالحين والذهول مع أنه عدل متورع . فهذا لا يكون جرحاً إلا إذا صرح الحاكم أو العالم بالسبب للجرح فله حكمه . وإذا فلا يقبل الجرح المبهم بل لابد من ذكر السبب كا تقدم . والتدليس لا يكون جرحاً لمن عرف به . فقد قال بعض الحفاظ أن الحسن البصري يدلس إلا إذا تضن التدليس غشاً وخيانة فهو جرح كا تقدم . وقد رمى النهي الزهري بالتدليس وغيره من الحفاظ. وغاية ما يشترط في المدلس أن يصرح بالسماع والتحديث فيقبل كا تقدم. وتفصيل التدليس وأنواعه في فنه الخاص ( مصطلح الحديث ) وأما الحد للشاهد في شهادة الزّنا لانخرام النصاب ، فقيل إنه جرح لأنه ممنوع من أداء الشهادة مع انخرام النصاب - وهو أربعة شهداء - وقيل إنه ليس بجرح لأن سبب الجرح هو الافتراء والكذب والحد لا يدل عليه لجواز كونه صادقاً ولكن نقص النصاب . وربما أنه ما أقدم على الشهادة إلا وقد وثق بأن الشهود لا يرجعون عن شهادتهم ، وقد وقعت هذه المسئلة في قضية المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه . وفي مثل هذا كل عالم أولى بنفسه تبعاً لظنه الذي تعبده الله به .

أما إذا نسي الأصل ( وهو الشيخ ) رواية الفرع ( وهو تلمينه ) فإن ذلك لا يكون قادحاً في عدل الفرع ولا في صحة الحديث . وذلك أنا قد وثقنا بعدالة الراوي فلا يضر نسيان الشيخ لما رواه عنه هذا الراوي وهو الفرع . مثلاً إذا روى نافع عن ابن عمر حديثاً ثم بعد مدة سئل ابن عمر أن نافع يروي عنك حديث كذا فيقول قد غاب عن ذهني أني رويته له هكذا يقول بدون أن

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيل هذا البحث في المبتدع وفاسق التأويل بما هو الحق .

يكذب تلميذه ، فهذا لا يكون جرحاً لأنه لا فرق بين أن يصاب الشيخ بالجنون أو النسيان أو الموت فنحن على يقين من عدالة التلميذ . أما إذا كذّب الأصل الفرع \_ يعني الشيخ كذب تلميذه الراوي عنه \_ فهو قدح في عدالة التلميذ . وإذا قيل لماذا لا تجوزون هذا في الشهادة بل قلتم إذا كذب الأصل الفرع بطلت .

فالجواب أن باب الشهادة أضيق من الرواية والتحري فيها أكثر . وبهذا دفعنا قول بعضهم إن نسيان الأصل لرواية الفرع تكذيب وقدح وهو قول ضعيف . وما قررناه هنا هو قول الأكثر وهو المعقول الذي تطمئن إليه النفس إذ لا فرق بين موت الشيخ أو نسيانه مها كنا على ثقة من عدالة الراوي نفسه .

### القاعدة

- (١) اعتاد الحاكم في حكمه على شهادة الشخص تعديل له إذا كان الحاكم يشترط عدالة الشاهد وهذا أقوى تعديل وبعده التصريح بالعدالة والثقة متفق عليه .
- (٢) إذا كان العالم يشترط العدالة ولا يقبل المجاهيل والضعفاء فعمله برواية الشخص تعديل له اتفاقاً .
- (٣) إذا كان العالم لا يروي إلا عن عدل (١) ثقة فروايت عن الشخص تعديل له ، وهذا أعدل الأقوال في هذه المرتبة الختلف فيها .

ا) قال الحافظ الكبير السيد محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه (تنقيح الأنظار). من اعتقد أن العلماء لا يروون إلا عن عدل كان مرسله أضعف المراسيل أو غير مقبول ومن طالع تراجم العلماء علم ما في الذهب هذا من المفسدة، فقد روى مالك عن ابن أبي الخارق وهو متكلم عليه والشافعي عن ابن أبي يحيى والزنجي وهو متكلم عليها وأحمد بن حنبل عن عامر بن صالح وغيره وأبو حنيفة عن غير واحد من الضعفاء والمجاهيل والقاسم والهادي عن ابن ضيرة عن أبيه عن جده وعن أبي هارون العبدي في الأحكام بل لا يسندان في الغالب إلا عن ابن ضيرة والهادي في المنتخب عن ابن عيسى وغير واحد عن حسين بن علوان وابن خالد والسيد أبو عبد الله عن ابن أبي الدنيا الأشج وكل هؤلاء متكلم عليه منسوبون واحد عن حسين بن علوان وابن خالد والسيد أبو عبد الله عن ابن أبي الدنيا الأشج وكل هؤلاء متكلم عليه منسوبون إلى الكذب عند الشيعة والسنية بل لم يسلم رجال البخاري ومسلم مع شدة في تنقيتهم اهد مختصرا بهذا النقد القوي الذي تتدفق منه روح المجدد المنصف تعرف أنه توجيه للمالم المجتهد كي يتثبت في التعديل ويفهم أن الأخطر على هذه الرتبة لا يليق لأنا وجدنا أكابر الأئمة يروون عن الضعفاء مع أنهم في عقيدتهم لا يروون إلا عن عدل ، ولكن نفس الرواية وحدها عن الشخص لا يكون تعديلاً . وبهذا النقد البريء تعرف أن حرية النقد والعقل بدأت من الين تستميد حالتها الأولى بعد ظلمات التقليد والجود ولذلك بدأت في إخراج سلسلة عن هذا المجدد وأمثاله كالمقبلي والأمير كا أشرت إليه في المقدمة وبالله أستمين فلهم حق لا يجوز إهماله .

- (٤) الجرح المبين مقبول . أما الجرح المطلق أو الجرح بالمذهب والأهواء فلا يقبل .
- (٥) إذا ترك الحاكم الحكم بشهادة الشخص أو ترك العالم العمل بروايت أو ترك الرواية عنه فليس بجرح إلا إذا صرح بسبب الجرح فله حكمه .
- (٦) التدليس لا يكون جرحاً إذا لم يتضن غشاً ، وكذلك الحد للشاهد في شهادة الزّنا إذا انخرم نصابها .
- (٧) « نسيان الأصل رواية الفرع بلا تكذيب غير قادح كوته وجنونه . ولا يلزم في الشهادة لأن بابها أضيق (١) .

### نموذج (١)

قال خاتمة الحققين مؤلف (الروض النضير) رحمه الله أخرج البيهقي في سننه قال أخبرنا عمد بن عبد الله الحافظ أنبأنا أبو بكر بن إسحاق أنبأنا بشر بن موسى أنبأنا موسى بن داود أنبأنا عام بن إساعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن الحسين كان يقول في أذانه ـ إذا قال حي على الفلاح ـ حي على خير العمل ـ ويقول هو الأذان الأول . قال في التخريج محمد بن عبد الله هو الحاكم صاحب المستدرك وشيخه أبو بكر إمام عظيم ذكره الذهبي في النبلاء وأحسن الثناء عليه وشيخه بشر بن موسى ذكره الذهبي في التذكرة ، وهو إمام عظيم محمد . قال في التخريج ولا يقصد ببشر بن موسى أنه لم يرو عنه أحد من الستة فهو حافظ ثقة . وقد روى عنه الحافظ الطبراني ووثقه الدارقطني فحديث هؤلاء يدخل في الصحيح وباقي رجال السند هذا على شرط مسلم فهو صحيح إلى علي بن الحسين رحمهم الله جميعاً .

الإجابة

|                                                                                                                     | النوع         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| نستفيد مما قيل في هذا السند أن شهرة الحاكم أغنت عن تعديله ،                                                         | التعــديــل   | زيادة حي   |
| وأن تعديل شيخه ثبت بثناء الحافظ الذهبي عليه وإثبات إمامته                                                           | بــالشهرة     | على خير    |
| وأن تعديل شيخه ثبت بثناء الحافظ الذهبي عليه وإثبات إمامته في الحديث ، ومثله شيخه بشر بن موسى وأن ترك الستة للروايـة | والثناء الترك | العمــل في |
|                                                                                                                     | i i           |            |

<sup>(</sup>١) لفظ الغاية بين قوسين .

| عنه لا يكون جرحاً . كيف وقد صرح بثقته صاحب التخريج           | وحده من | الأذان |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------|
| والدارقطني وأن عدالة باقي رجال السند ثبت بالشهرة في ثقتهم    | الحف_اظ | i      |
| التي تتفق مع شروط الإمام مسلم وهي في غاية التحرز وأن السنــد | لايكمون |        |
| صحيح بتصحيح الحافظ اليني صاحب التخريج <sup>(١)</sup> .       | جرحاً   |        |

## نموذج (۲)

في صحيح مسلم حدثنا أبو جعفر الدارمي حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن عمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة . وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة . وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة . وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذؤيب فقال ليس بثقة . وسألت عن حرام بن عثان فقال ليس بثقة . وسألت مالكاً عن هؤلاء الخسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم . وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي قلت لا . قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي .

الإجابة

| التوضيح                                                            | النوع    | الدليل      |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| نستفيد من هذا أن الإمام مالك جرح المذكورين بعد الثقة .             | تعديل    | بيان مذهب   |
| وأن كل من وجدناه في كتبه من الرواة فهو عدل عنده لأنه قد صرح        | بالمرتبة | الإمام مالك |
| بأنه لا يروي فيها إلا عن عدل . وهذا تعديل بالمرتبة الرابعة الموضحة | الرابعة  | في          |
| في البحث آنفا . ولكن نحكم بأن من روى عنه مالك في كتبه فهو ثقة      |          | المذكورين   |
| عنده أما عند غيره فيكن أنه ليس بثقة مها بين سبب الجرح مثلاً        |          |             |
| وانظر الحاشية في البحث                                             |          |             |

## نموذج (۳)

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها » أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم .

<sup>(</sup>١) هو تخريج مجموع الإمام زيد بن علي وكان مؤلفه في عصره يشبه ابن حجر في إمامته وانتهى إليه علم هذه المعارك الجرح والتعديل والحديث وهو السيد الحافظ الشهير.

الإجابة

| التوضيح                                                       | النوع     | الدليل         |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| روى هذا الحديث ابن جريج عن سليان بن موسى عن الزهري عن         | نسيان     | صحة النكاح     |
| عائشة عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم سأل سليمان شيخه    | الأصل     | متموقفة على    |
| الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه ، وكان الزهري قد نسي فلم       | روايــــة | إذن الــولي أو |
| يذكر أنه حدث سليمان بهذا ولم يكذب سليمان بل قال لاأعرف        | الفرع غير | السلطان        |
| هذا ، وسليمان يؤكد على سماعه فلا يضر نسيمان الشيخ خصوصاً      | قادح      | وثبوت المهر    |
| والزهري قد أطال الثناء على تلميذه سليان ، وما دمنا على ثقة من |           | بالدخول        |
| سليمان فلا يضرنسيمان الزهري لأنه لايتصورأن سليمان يفتري       |           |                |
| الكذب وقد طعن الحنفية في هذا الحديث بهذا السبب ، والصحيح      |           |                |
| المعقول أن مثل هذا النسيان مع عدم التكذيب غير قادح في         |           |                |
| الحديث ولا في الراوي .                                        |           |                |

## غوذج (٤)

روى الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) عن عبد الله بن مسعود قال : « جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بين الأولى والعصر وبين المفرب والعشاء فقيل له في ذلك . فقال صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي » رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، وفيه عبد الله بن عبد القدوس ، ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان ، وقال البخاري صدوق إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء ، قال الهيثمى : وقد روي هذا عن الأعش وهو ثقة مشهور .

الإجابة

|                                                                  |        | الدليل       |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| نفهم من هذا أن تضعيف ابن معين من باب الجرح المبهم لأن معنى قوله  | الجرح  | جواز الجمــع |
| ضعيف في اصطلاحهم أنه غير ثقة كما قرره عنه السيد الحافظ محمد بن   | المبهم | لغير عذر     |
| إبراهيم . وقرر أن قولهم ( فلان وضاع كذاب ) من الجرح المطلق الذي  |        |              |
| لا يعتمد عليه إلا مع البحث عما وضعه أو كـذب فيـه . والجرح المطلق |        |              |

غير مقبول . والبخاري قد أشار إلى شيء من السبب ونفهم أن شهرة الأعمش تغني ، وتوثيق ابن حبان معارض لجرح ابن معين ، وقد تقدم حكم التعارض فيه . ونستفيد أن العلة في هذا الحديث قد زالت برواية الأعمش المشهور إن صح في الراوي المذكور جرح .

#### تمرین (۱)

بيِّن مراتب التعديل والجرح المقبولة والمردودة فيا يأتي:

(۱) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . قال في ( نيل الأوطار ) الحديث أخرجه أيضاً النسائي ورجال إسناده ثقات . رواه أبو داود عن شيخه محمد بن عيسى بن نجيح بن الطباع ، قال فيه أبو حاتم مبرز ثقة له عدة مصنفات عن أبي عوانة الوضاح ، وهو ثقة عن عثمان بن أبي زرعة الثقفي ، وقد أخرج له البخاري في الأنبياء عن المهاجر بن عمرو البسّامي ، وقد أخرج له ابن حبان في الثقات عن ابن عمر وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن عيسى عن القاضي شريك عن عثمان بذلك الإسناد .

(٢) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا محمد بن جميل عن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التؤمة عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مرض ، قال ابن عباس أراد التوسعة لأمته . ومحمد بن جميل في طبقات الزيدية أكثر محمد بن منصور من الرواية عنه أخرج له المؤيّد بالله ووثقه . والذي يظهر لي أنه من ثقات الشيعة . وروى عن عدة شيوخ ذكره الموزّي في التهذيب . وأنه يروي عن عائذ بن حبيب وشيخه ابن أبي يحيى . وهو إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي . وفيه كلام من جهة المذهب وهو ثقة وصالح سمع من ابن عباس . وفيه كلام من قبل اختلاطه في آخر عمره . وقال فيه ابن معين ثقة حجة . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل من سمع منه قديماً فذاك وهو صالح الحديث ما أعلم به بأساً . وكذا عن ابن عدي . قال ابن حجر في ( التلخيص ) في الماء المشمّس ما لفظه مختصراً « أكثر أهل الحديث على تضعيف ابن أبي يحيى لكن الشافعي كان يقول إنه صدوق وإنما كان مبتدعاً .

وأطلق النسائي أنه يضع الحديث (١) . وقال العجلي كان قدريّاً معتزليّاً رافضيّاً كل بدعة فيه وكان من أحفظ الناس ولكنه كان غير ثقة .

وبالجملة فإن الشافعي لم يثبت عنده الجرح فلذلك اعتمده » انتهى . وذكره في (تهذيب الكمال) فأحسن القول فيه . وقال الربيع سمعت الشافعي يقول : كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريّاً . قيل للربيع فما حمل الشافعي على أن يروي عنه قال كان يقول لأن يَخِر إبراهيم من بُعد أحب إليه من أن يكذب (٢) . وكان ثقة في الحديث . ووثقه ابن عدي والشافعي وآثني عليه النهي في التذكرة ونزهه من الكذب . وروى عنه ابن جريج والثوري وعباد بن منصور ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم من الكبار .

(٣) روى في ( مجمع الزوائد ) والطحاوي والمؤيد بالله في شرح التجريد بإسناده إلى الحسن البصري أن خمسة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين ورجلاً آخر قال بعضهم ماأبالي مسست ذكري أو أرنبتي للأنف وقال الآخر فخذي ، وقال الآخر ركبتي الياق مس الذكر لا ينقض الوضوء . قال الهيثي ورواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري مدلس ولم يصرح بالسماع قال ( صاحب الروض ) ص (٢١٤) قلت قد غمز الحس بالتدليس لإرساله عن كثير من الصحابة . قال الذهبي وقد يدلس عن لقيه وسقط من بينه وبينه . فإذا قال حدثنا فهو حجة بلا نزاع . وقد نفى ساعة من أمير المؤمنين علي عليه السلام البخاري وابن معين والترمذي . وأثبت ساعة عنه جماعة من المتأخرين منهم الحافظ السيوطي وابن حجر الهيثي والسيد الحافظ إبراهيم بن المؤيد في ( طبقات الزيدية ) . وقال إنه الذي ذهب إليه أغتنا .

<sup>(</sup>۱) تأمل إطلاق الوضع تجده جرحاً مطلقاً كا مر عن السيد محمد بن إبراهيم في النبوذج ، فالشافعي يعتمد إبراهيم هذا ولم يجد بياناً لوضعه وكذبه وكونه معتزلياً شيعياً وهذا جرح بالمذهب لم يقبله الشافعي فكن منصفاً وادرس ( توضيح الأفكار ) على التنقيح فقد امتازا عن غيرهما جرية النقد والإنصاف والجم بين اصطلاح الأصوليين والمحدثين .

 <sup>(</sup>۲) هنا تجد نظرة الإمام الأصولي الشافعي المنصف فهو لا يعتبر المذاهب بل الصدق والعدالة ذلك هو الحق رحمه الله وما
 أشد بلاء التعصب المذهبي على المسلمين وإلى متى ، اللهم غفرانك .

### ترین (۲)

بيِّن مراتب التعديل ونسيان الأصل رواية الفرع:

(١) أخرج البيهقي بسنده إلى الحسين بن علي رضي الله عنها قال دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلها في وضوئه ثم تمضض ثلاثاً ، واستنثر ثلاثاً ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، وغسل يده اليني إلى المرفق ثلاثاً ، ثم اليسرى كذلك ، ثم قام قائماً ثم قال ناولني فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائماً فعجبت فلما رأى عجبي قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ماصنعت » ـ أي من الوضوء والشرب قائماً . قال في التخريج رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن الحسن المقسمي وشيبة بن نضاح بكسر النون وهما ثقتان روى لهما النسائي ووثقها .

(٢) أخرج البيهقي بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب ، والهرّة مرة أو مرتين » وفي سنده الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع . أي إن قوله والهرة إلخ من كلام الراوي وهو أبو هريرة ويسمى ـ المدرج ـ لاكان على الضحاك أن يبين ذلك ، ولكن دقة التحيص من المحدثين تَسل لفظ الصحابي أو أي خلل يتصل بكلام النّبي صلى الله عليه وآله وسلم كا تُسل الشعرة من العجين .

(٣) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضّئوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم فقال لاتوضئوا منها ، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ، فقال لاتصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين . وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة »(١) ، قال في التلخيص أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة من حديث البراء ، وقال ابن خزيمة في صحيحه لم أر خلافاً بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه .

<sup>(</sup>١) يدل الحديث أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء لا الغنم وهي مسئلة فرعية فقهية مبسوطة في شروح الحديث والمراد هنا ما يتعلق بالقاعدة الأصولية في التعديل .

- (٤) روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن عبد الرحمن عن سهل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليين مع الشاهد، زاد أبو داود أن عبد العزيز الداراوردي قال ذكرت ذلك لسّهيل قال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وقد كانت أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدث عن ربيعة عن أبيه . وفي رواية أن سليان بن بلال لقي سهيلاً فقال له إن ربيعة روى عنك الحديث إلخ فقال ما أعرفه ، قلت إن ربيعة أخبرني به عنك . قال إن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني "()
- (٥) في طريق الترمذي صاحب الجامع حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني ـ وهو عندي ثقة ـ عن ثعلبة عن الزهري قال : « إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن » .
- (٦) وروى الخطيب من طريق بشر بن الوليد حدثنا محمد بن طلحة حدثني روح أني حدثته بحديث عن زبيد عن مرة عن عبد الله أنه قال : « إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم » .

### تمرین (۳)

بَيِّن مراتب التعديل أيها أقوى وهل ترك الرواية عن الراوي قدح.

(۱) عن علي رضي الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظهاهر خفيه » رواه أبو داود والدارقطني . قال في ( نيل الأوطار) قال الحافظ في ( بلوغ المرام ) إسناده حسن . وقال في التلخيص إسناده صحيح . وفي إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني وثقه يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي . وأما قول البيهقي لم يحتج به صاحبا الصحيحين فليس بقادح بالاتفاق .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء » رواه ابن حبان في صحيحه وقال حديث صحيح سندة عدولٌ نَقَلته .

<sup>(</sup>١) توضيح الأفكار وقد ألف الخطيب كتابًا ساه ( أخبار مَن حدّث ونسي ) .

(٣) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « قد مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين فسلوا هؤلاء الذين يزعمون أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح قبل نزول المائدة أو بعدها والله ما مسح بعد نزول المائدة ولأن أمسح على ظهر عابر بالقلاة أحب إليّ من أن أمسح عليها » رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل قال في التخريج رجاله رجال الصحيح . وأخرج البيهقي أن ابن عباس قال : « أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين فقضى لسعد قال فقلت لسعد قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفيه ولكن أقبل المائدة أم بعدها لا يخبرك أحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح بعد المائدة فسكت عمر » وهو في مسند أحمد بن حنبل بتام السند ، قال في التخريج وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح الا خصيف بن عبد الرحمن وهو وإن ضعفه أحمد بن حنبل فقد وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة ، وقال ابن عدي إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به وروى عنه أهل السنن الأربعة ، وذكر الذهبي اختلاف قول أحمد فيه فتارة قال ضعيف وأخرى قال ليس بقوي وهي مرتبة دون الأولى ولهذا أخرج له في مسنده .

(٤) في جمع الجوامع للسيوطي عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء نصرت بالرعب وأعطيت مفاتح الأرض وسمّيت أحمد وجعل التراب لي طهوراً وجعلت أمتي خير الأمم » ، أحمد في المسند والبيهقي في الدلائل . قال في ( مجمع الزوائد ) بعد أن أورده من حديث علي ونسبه إلى أحمد فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ ، قال الترمذي صدوق وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وسمعت محمد بن إساعيل البخاري يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحمديث ابن عقيل فالحديث حَسَن .

#### المطلب الرابع

#### زيادة العدل مقبولة

#### الأمثلة:

- (١) عن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمها » متفق عليه . وفي لفظ : « نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة » رواه الجماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود ( وأشار بكفه ) .
- (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا قرأ فأنصتوا » رواه الخسمة إلا الترمذي وقال مسلم هو صحيح .
- (٣) أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ـ ويسمي قبل أن يدخلها ـ وهذه الزيادة ( ويسمي قبل أن يدخلها ) تفرّد بها عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن أبي هريرة إلى خ
- (٤) عن ابن عباس رضي الله عنها أن جارية بكراً أتت النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال ، وقد وصله أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولاً . وكذلك رواه معمر بن سلمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولاً .
- (٥) عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال : لا تباع ولا توهب ولا تورث يَستَمتع بها مابدا له ، فإذا مات فهي حرة » رواه مالك والبيهقي . وقال رفعه بعض الرواة فوهم وقال صاحب الإلمام المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة .

(٦) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد » رواه الخسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم .

(٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وفي كلِّ خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن ( لو ) تفتح عمل الشيطان » أخرجه مسلم.

#### البحث:

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أن في الرواية الثانية منه زيادة صحيحة وهي أنه لا يحرم من لبس الحرير إلا مازاد على أربعة أصابع ، وبعضهم قال ثلاث أصابع ، ولكن هذه زيادة عدل صحيحة عند الجماعة \_ أصحاب الأمهات \_ فوجب القول بها . وبهذا تعرف أن في الزيادة التي يتفرد بها الراوي تفصيلاً للأصوليين . وهو أن الزيادة إن كانت من غير العدل فلا تقبل اتفاقاً ، وإن كانت من عدل ثقة فإن عرفنا أن المجلس الذي تكلم فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعدد ، واختلف فلا خلاف أن الزيادة مقبولة ، لأن كل واحد من الرواة روى ما سمع وقد سمع الآخر زيادة في مجلس آخر لم يسمعها صاحبه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد يتكلم في مجلس ثم يعيد الكلام في مجلس آخر بزيادة اقتضاها المقام ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾ وعدالة الراوي تمنعنا من سوء الظن به فتقبل الزيادة هنا اتفاقاً .

وإن عرفنا أن المجلس واحد وزاد أحد الرواة في الحديث فهاهنا اختلف الأصوليون . فقال المجهور من العلماء ومنهم الإمام في الغاية . والحافظ في إرشاده وغيرهما من المحققين : أنها تقبل إذا جوزنا على غيره من الرواة الذين خالفون بعدم رواية الزيادة ـ الذهول والغفلة منهم عن ساعها لعارض آخر من ألم أو همم أو تفكير أو غير ذلك . والسبب أن الراوي للزيادة عدل ثقة وقد جزم بثبوت الزيادة التي تفرد بها وكان ذلك في حكم ظني لا قطعي ، فوجب قبول زيادته وأما عدم رواية الحاضرين معه في المجلس للزيادة فلا يكون مانعاً من قبول روايته ولا قادحاً في عدالته لجواز الغفلة منهم أو تشاغلهم بشيء آخر كا نشاهده الآن في كثير من المجالس . ترى رئيس القوم يتكلم فيسمعه أحد الحاضرين ولا يسمعه الآخر لأنه غارق في التفكير أو شارد في خواطر نفسه . أو

مهموم بأمرٍ حدث له \_ وأما آنا نجوّز على المتفرد بالزيادة السهو فيما سمعه فذلك تجويز بعيد بعـد أن عرفنا ثقته وضبطه لما يسمعه .

هذا كله إذا عرفنا أن المجلس واحد ، وأما إذا جهلنا الحال هل اتحد المجلس أو تعدد ، فالأولى قبول زيادة العدل كما قررناه آنفاً بل هذه الحالة أولى بالقبول لاحتال اختلاف المجلس .

وقال بعض المحدثين وأحمد بن حنبل في إحمدى الروايتين عنه أن زيادة العمل لاتقبل إذا المحمد المجلس أو كانت منافية لرواية من هو أوثق منه وإذا لم تكن منافية رجع إلى الترجيح وللمحدثين تفاصيل مذكورة في علم الحديث . ويجب أن نعرف أن الخلاف في الزيادة إذا كانت من تابعي أو من أحد الرواة الذين جاءوا بعد التابعين إلى يومنا . أما إذا كانت الزيادة من الصحابي وصح السند إليه فهي مقبولة عند المحدثين وغيرهم . ومما يجدر بالذكر أن الخلاف هذا في زيادة العمل التي لاتصادم ما رواه الثقات أما إذا كانت الزيادة مصادمة لما رواه الثقات بحيث يتعذر الجمع بينها فإنها لاتقبل اتفاقاً . وأما إذا أمكن الجمع بين الروايتين بأن نجد أحدها مخصصة أو مقيدة للأخرى أو ناسخة أو بإحدى طرق الترجيح الآتية ، فذلك هو الواجب في الجمع بين المتعارضين ، وبذلك لا تُردُ الزيادة ولا تبطل كا سنثله قريباً . وما قررناه في زيادة العمل نجريه في الحديث وبذلك لا تُردُ الزيادة ولا تبطل كا سنثله قريباً . وما قررناه في زيادة العمل نجريه في الحديث ومرة بحذفها ، فإن الحكم في هذا كله لمن تفرد بالزيادة وهي الإسناد والرفع والزيادة ذلك أن العمالة والضبط والثقة تقوي الظن بصدقه وصحة ما رواه و إن خالف الأكثر بتفرده ، وهذه النظرية في تفرده هذا هي التي يقول بها جمهور الأصوليين والمحدثين والفقهاء موهو الحق الذي تطمئن إليه النفس والمعتبر الظن ، فالحالة تختلف باختلاف المناسبات والأحوال كا نشاهده في كثير تطمئن إليه النفس والمعتبر الظن ، فالحالة تختلف باختلاف المناسبات والأحوال كا نشاهده في كثير القضايا .

أما النقص من الحديث فإن كان لايضر المعنى فهو جائز ولا يضر وإن نقص ماهو متعلق بالمعنى المراد المتصل بعضه ببعض فلا يجوز كا سنبينه قريباً .

وقبول الزيادة وعدمها موضع اجتهاد وترجيح ، والأصل وجوب قبول الثقات إلا إذا حصل موجب للرد ، ومن الواجب التحري في الزيادة وتصحيحها فربما يغلط في صحتها الكثير .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أن قوله عليه الصلاة والسلام : « وإذا قرأ فأنصتوا »

زيادة تفرد بها ، وصححها مسلم مصرحاً بأن راويها ثقة ، وإن خالف الآخرين وليست منافية لرواية الآخرين بل نجمع بينها وبين روايتهم التي لم يذكروا فيها هذه الزيادة فنقول : هذه الزيادة مطلقة تفيد أن المؤتم لا يقرأ خلف إمامه شيئاً ولكنها مقيدة بحديث عبادة بن الصامت « فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » وحينئذ فلا منافاة بين الزيادة وتركها على أنها من عدل وثقه مسلم وهو إمام في الحديث .

وإذا تأملت الحديث الثالث عرفت أن الزيادة غير مقبولة لأن الذي تفرد بها متروك ضعيف في عدالته وضبطه فلا تقبل إلا من عدل .

وإذا تأملت الحديث الرابع عرفت أن أيوب الراوي تفرد بوصل الحديث ورفعه ، وهذه زيادة في الرواية من عدل مقبولة . وسترى في نيل الأوطار وغيره من شروح الحديث الكثير من هذا مع الحكم بصحة زيادة الرفع والوصل .

وإذا تأملت الحديث الخامس عرفت أن الحكم لرواية الرفع فهي زيادة من ثقّة يجب أن نحكم بها أن الحديث مرفوع غير موقوف .

وإذا تأملت الحديث السادس الغاية المستفادة من حتى لأنها تتعلق بما قبلها ، وأنه يصح من الراوي أن ينقص من الحديث السادس الغاية المستفادة من حتى لأنها تتعلق بما قبلها ، وأنه يصح ويجوز الحذف من الحديث السابع أي حذف بعض الجل لأنها مستقلة مثل « احرص على ما ينفعك » . وقد روي عن عجاهد أنه قال : ( نَقِّص من الحديث ماشئت ولا تزد فيه ) وهذا إذا لم يصل إلى الراوي إلا نصف الحديث المكن حذف بعضه كا رأيت . وأما الواجب فين وصل إليه الحديث كاملاً فهو أن يرويه كا سمعه .

#### القاعدة

(١) زيادة العدل الضابط مقبولة مطلقاً سواء اتحد المجلس أو اختلف إلا إذا عرفنا أن الحاضرين في المجلس لا يتصور منهم الغفلة لكثرتهم ويقظتهم .

(٢) تقبل زيادة العدل إذا لم تصادم رواية الثقات فإن صادَمَتهـا بحيث تعــذر الجمع

بينها وبين الروايات الأخرى فلا تقبل . وإذا صحت الزيادة في الحديث عن الصحابي قبلت عند الجيع (١) .

- (٣) إذا انفرد العدل بوصل السند أو رفعه أو اتصاله أو حذف مرة وزاد أخرى فكل هذا زيادة وزيادة العدل مقبولة والحكم لها وهذا نوع من الزيادة .
  - (٤) يجوز حذف بعض الجل من الحديث إذا لم يتعلق بعضها ببعض.
- (٥) قبول الزيادة وعدمها موضع اجتهاد والأصل وجوب القبول للثقات إلا إذا حصل موجب للرد .
  - (٦) الزيادة أنواع : زيادة لفظ ، زيادة رفع ، زيادة وصل .

### نموذج (١)

عن أم سلمة « أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود ورواه مالك وغيره موقوفاً على أم سلمة . وقال الحاكم : إن رفعه صحيح على شرط البخاري .

الإجابة

| التوضيح                                                              | النوع  | الدليل     |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| إذا راجعنا سند الحديث وجدنا بعض الرواة قد تفرد بزيادة وهي            | زيادة  | ستر المرأة |
| رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد جزم الحاكم بـالصحـة على | مقبولة |            |
| شرط البخاري لأنها زيادة من عدل فوجب قبولها ، قال الحافظ في           |        | صحة الصلاة |
| ( نيل الأوطار ) في هذا الحديث مالفظة : « والرفع زيادة لاينبغي        |        | سوي قدميها |
| إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل الحديث وهو الحق » .         |        |            |
| وهذا هو الأظهر لأن عدالة الراوي وضبطه يوجبان الظن بصدقه              |        |            |
| والظن في مثل هذا هو المعتبر .                                        |        |            |

<sup>(</sup>۱) توضيح هذا أن الزيادة في الحديث النبوي إذا كانت من الصحابة فهي مقبولة اتفاقاً أما إذا زاد الصحابي في الحديث من كلامه هو فذلك رأيه أو تفسيره كاسيأتي في بحث ألفاظ الصحابي . ولاحظ هذا عند التارين الآتية لئلا يشتبه عليك الأمر .

### غوذج (٢)

(١) عن عمرو بن أمية الضري قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسح على عامته وخفيه » رواه أحمد والبخاري وابن ماجه .

(٢) عن حصين بن المنذر قال : «شهدت عثان بن عفان أقى بالوليد بن عقبة وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيد كم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخرر، وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثان : إنه لم يتقيؤها حتى شربها . فقال : يا علي قم فاجلده . فقال علي : قم يا حسن فاجلده . فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها . فكأنه وجد عليه . فقال : يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده . فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك . ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعين . وعر ثمانين . وكل سُنَة وهذا أحب إليه » رواه مسلم .

الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع     | الدليل       |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| إذا راجعنا سند الحديث هذا وجدنا الأوزاعي الإمام المشهور تفرد     | زيادة لفظ | (۱) ثبوت     |
| بزيادة ذكر العامة في روايته وخالفه الجماعة بتركها فبعض الحدثين   | غير       | المسح على    |
| يغلب الجماعة عليه . والجمهور يقبلون الزيادة لأنها من عدل ثقة ،   | مصادمة    | العامة       |
| وليست مصادمة لرواية الثقات قال في (نيل الأوطار) في هذا           |           | 1            |
| الحديث : « ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات          |           |              |
| الواهية » .                                                      |           |              |
| إذا راجعنا سند الحديث وما قيل فيه وجدنا ابنَ دحية أحد الرواة     | زيادة لفظ | (۲) ثبوت     |
| قد تفرد بهذه الزيادة وهي ثبوت الثانين في الجلد عن النبي صلى الله |           | الجلـــد     |
| عليه وآله وسلم ولكنها شاذة لاتقبل لأنها مصادمة لما رواه الثقات   |           | للشارب       |
| أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقدر عدد الجلد للشارب فتارة  |           | ثمـــانين أو |
| أربعين وتارة صفعاً بالنعال غير مقدر . ولا يتصور في مثل هذا       | !         | أربعين       |
| الحكم العظيم الغريب ذهول الحاضرين وقصة الوليد واحدة لم تتعدد     |           | ı            |
| في مجالس . وقد روى الشافعي بسنده وهو المشهور أن الإمام علياً     |           |              |
| جلده ثمانين باجتهاده هو بمحضر الصحابة .                          |           |              |

## نموذج (٣)

(١) عن أبي سعيد رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الأرضُ كلّها مسجد إلا المقبرة والحمام » رواه الخمسة والنسائي وأعلّ بالإرسال . وقد وصله الثقة وصححه الحاكم وابن حزم .

(٢) عن ابن عبــاس رضي الله عنها قــال : « لا رضـاع إلا في الحــولين » رواه الــدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الموقوف .

الإجابة

| التوضيح                                                                 | النوع  | الدليل      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| إذا راجعنا سند الحديث هذا عرفنا أنه أعلّ بالإرسال ، ولكن قد ثبت         | زيادة  | (۱) عــدم   |
| أن حماد بن سلمة أحد رواته ثقة تفرد بوصله فكان مسنداً لا مرسلاً ،        |        | صحة الصلاة  |
| وصار صحيحاً إذ هي زيادة عدل مقبولة كاملة الشروط ولهذا جزم               | مقبولة | في الموضعين |
| الحاكم وابن حزم بصحة الحديث مع اتصال سنده .                             |        |             |
| إذا راجعنا سند الحديث هذا وجدنا الدارقطني وابن عدي رجحا وقفه            | زيادة  | (۲) حصر     |
| على ابن عباس لأنه تفرد برفعه الهيثم بن جميل وهو ثقة عند                 | رفع    | مدة الرضاع  |
| الدارقطني وغيره وزيادة الثقة مقبولة ، فالحكم لها بأنــه مرفوع إلى النبي | مقبولة | في الحولين  |
| صلى الله عليه وآله وسلم قال في (سبل السلام) بعد ذكر وقفه لعلة           |        |             |
| التفرد مالفظه : « قلت وهذا ليس بعلة كما قررناه مراراً » .               |        |             |

## غوذج (٤)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من حَلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه » رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان .

| التوضيح                                                       | النوع      | الدليل      |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| إذا راجعنا سند الحديث وجدنا ابن علية يقول : كان أيـوب         | الرفع تارة | الاستثناء   |
| السختياني يرفعه تــارة ويوقفــه أخرى فباذا نحكم ؟ نقول : أيوب | والموقف    | يمنع انعقاد |
| ثقة ضابط لايضر تفرده برفعه وكونه وقفه تارة لايقدح فيـه لأن    | أخرى زيادة | اليين       |
| رفعه زيادة عدل مقبولة ، والحكم لها فهو مرفوع لأنا على ثقـة من | مقبولة     |             |
| الراوي وعدالته فلا تضر رواية الوقف والحكم للزيادة .           |            |             |

#### تمرين (١)

بيِّن زيادة العدل المقبولة والمردودة فيا يأتي :

(١) عن ابن الزبير قال : « سألت جابراً عن ثمن السنور والكلب فقال : زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك » رواه مسلم والنسائي وزاد : « إلا كلب صيد » قال الحافظ في التلخيص أنه ورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات .

(٢) عن جابر رضي الله عنه قال : « نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع فضل الله » رواه مسلم . وزاد في رواية « وعن بيع ضراب الجمل » أي بيع مائه كراء بأجرة للضراب ، والزيادة رواها مسلم وهو الإمام المشهور رحمه الله .

- (٣) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود : « لاأجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل » متفق عليه وزاد أبو داود وفي رواية « وكان قد استُتيبَ » .
- (٤) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن في الجهاد فقال : أحيّ والداك ؟ قال : نعم ، قال : ففيها فجاهد » متفق عليه . وفي رواية لأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد أبو سعيد في روايته « ارجع فاستأذنها فإن أذنا لك وإلا فبرها » .
- (٥) روى الدارقطني وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد » وهو من

رواية يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء ، وقد اتفق الحفاظ أن قوله ( ثم لم يعد ) مدرج في الحديث من قول يزيد بن أبي زياد ، وقد رواه شعبة بدون ذلك والثوري . قال الحيدي : إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد ... وضعف هذا البخاري وأحمد . وقال أحمد : إنه كان يروي هذا الحديث بدون زيادة ثم لقنه أهل الكوفة .

### ترین (۲)

بيِّن سبب التصحيح للزيادة والردِّ لها وبيِّن أنواعها :

(١) عن ابن عباس رضي الله عنها « أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفّر ، فقال: فلا تقربها حتى تفعل ماأمرك الله به » رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله ، ورواه البزار بوجه آخر عن ابن عباس ، وزاد فيه « كفّر ولا تعد » البيهقي رواه مرسلاً والبزار رواه موصولاً .

(٢) عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ثلاثاً » متفق عليه ولأبي داود نحوه عن ابن عباس وزاد على ماذكر « وينفخ فيه » وصححه الترمذي .

(٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني فيا تملك ولا أملك » رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم لكن رجح الترمذي إرساله، وقد تفرد بوصله حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة موصولاً، والذي رواه مرسلاً حماد بن يزيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عائشة، وقد صحح وصله ابن حبان فهو من طريقين مرسلة والأخرى بزيادة الوصل حتى صار مسنداً.

(٤) عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني » متفق عليه . وفي رواية للبيهقي « فلم يجزني ولم يرني بلغت » وصححها ابن خزيمة .

#### تمرین (۳)

بيِّن الزيادة الصحيحة والمردودة وهل يمكن الجمع بينها وبين الروايات الأخرى :

(١) عن جإبر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الجارأحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقها واحداً » رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات . تفرد بهذه الزيادة « إذا كان طريقها واحداً » عبد الملك العزرمي . قال في سبل السلام : « وعبد الملك العزرمي ثقة مأمون » .

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنها « أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال : مُرْهُ فليراجعها ثم ليسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر . ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس . فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » متفق عليه . وفي رواية لمسلم « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً » وفي أخرى للبخاري « وحسبت طلقة » وفي رواية أخرى لمسلم عن ابن عمر « قال عبد الله بن عمر فردها عَلَيَّ ولم يرها شيئاً . وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسيك » قال ابن عبد الله بن عرودها عَلَيَّ ولم يرها شيئاً » منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيا خالفه فيه مثله في الرواية فكيف بمن هو أثبت منه وقد خالفه فتركها . وقال أهل الحديث لم يَرُو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا ، واتفق الرواة على أن التصريح في الحديث بأنها تطليقة غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هو رأي لابن عر .

تأمل في زيادة أبي الزبير ومخالفتها ، وهل يمكن الجمع أم لا ، فالزيادة اليسيرة مثل هذه قد يترتب عليها تحريم النكاح وتحليله . وهل هي مقبولة أو مردودة ؟ وتأمل قوله : فليراجعها يدل على وقوع الطلاق ، وزيادة قوله : ولم يرها شيئاً تدل على عدمه وتطبيق الأصول في مثل هذا هو الذي يقال عنه في الأصول « دونه خرط القتاد » والمراد إعماله وتطبيقه .

(٣) عن وائل بن حجر أنه « رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبيرة » رواه أحمد وأبو داود وللشيخين عن ابن عمر قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر . فإذا أراد أن يركع رفعها مثل

ذلك . وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك أيضاً . وقال : سمع الله لمن حمده . ربنا ولـك الحمد » . متفق على هذه الزيادة عند الشيخين .

(٤) عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إني راكب غداً إلى يهود فلا تبدؤهم بالسلام . وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم » . رواه أحمد . وفي رواية لأحمد وللشيخين « عليكم » بغير واو فرواية الواو زيادة ، قال الخطابي : عامة المحدثين يروون هذا الحرف ( وعليكم ) بالواو وكان ابن عُينة يرويه بغير واو .

(٥) عن عبد الله بن عمر في حديث توقيت الصلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « وقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق » أخرجه ابن خزيمة في صحيحه قال وتفرد محمد بن يزيد بلفظ : « حمرة » وإنما قال أصحاب شعبة في رواياتهم للحديث هذا « إلى أن يذهب ثور الشفق » قال ابن حجر محمد بن يزيد صدوق ، وفي القاموس : ثور الشفق : حمرته ، فزيادة محمد بن يزيد موافقة لرواية جماعته على أنه عدل ثقة .

(٦) عن علقمة أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ثم قال (ابن مسعود): «إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ». رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (۱) ، قوله إذا قضيت هذا إلخ أدرجها بعض الرواة زيادة ، وهي من كلام ابن مسعود وأكثرهم حذفها وتفرد بها عبد الرحمن بن ثابت فخالف الجماعة . وورد ما يخالف هذه الزيادة وهو وأكثرهم حذفها وتفرد بها عبد الرحمن بن ثابت فخالف الجماعة . وورد ما يخالف هذه الزيادة وهو النووي اتفق الخديث على تركها فهي مخالفة لرواية الفقاظ أن تلك الزيادة مدرجة ، واتفق أكثر رواة الحديث على تركها فهي مخالفة لرواية الأكثر مع ضعفها .

<sup>(</sup>١) معنى هذا أن الصلاة تنتهي بالتشهد ولا لزوم للتسليم والمسألة مبسوطة في محلها .

#### للطلب الخامس

### المبتدع

# أو كافر التأويل وفاسقه

#### الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إلى الله يحب المقسطين ﴾ .

(٢) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « تقتل عمار الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » . رواه مسلم ، وأخرجه البخاري في صحيحه عن عكرمة قال قال لي ابن عباس ولابنه انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه ، فأخذ رداءه فاحتبى ، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد . فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين . فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول : « ويح عمار تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » . وأخرجه الطبراني والحاكم والترمذي وأحمد وغيرهم ، وعده الحافظ السيوطي ، والحافظ ابن عبد البر في الأخبار المتواترة .

### البحث :

إذا تأملت الآية الكريمة والحديث الشريف عرفت أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا تأديب الفئة التي هي منا ولكنها بغت فأمر بمقاتلتها حتى ترجع وأمر بالإصلاح بين الفئتين بالعدل . وإذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا باب هذه الفتنة قد فتح من فتنة عثان إلى اليوم ، فما زال كل من القادة العلماء يبغي بعضهم على بعض وكلًّ متأول في عمله . ومن هنا جاء هذا الاصطلاح كل من القادة العلماء يبغي بعضهم على بعض وكلًّ متأول في عمله . ومن هنا جاء هذا الاصطلاح (كافر تأويل . وفاسق تأويل ) . يقابل كافر تصريح وفاسق تصريح وضم إلى ذلك (المبتدع) وهو الذي يعتنق عقيدة لاأصل لها في عصر النبوة ولا في عصر الخلافة الراشدة كا تراه في كثير من الفرق الإسلامية التي التزمت بعض العقائد والأفكار حتى أُطلق عليها لقب مخصوص .

لذلك صار من اللازم أن يشرح هذا الاصطلاح ، فقد أصبح من أهم مسائل هذا الفن التي تبتنى عليها الأحكام وصحة الحديث وقبوله ورده .

أما كافر التصريح فمعلوم ، وهو الذي كفر كفراً صريحاً لا يقبل التأويل كا حكاه الله في كتابه عن المشركين والكافرين وكالذي يجحد ماعلم لدينا من ضرورة الدين .

وأما فاسق التصريح : فهو الـذي يـأتي عملاً أو قـولاً نصَّ الشـارع على فسـق من ارتكبـه وجرأته ، كما تراه في الزاني والقاذف والقاتل بغير حق ونحوهم .

وأما كافر التأويل: فهو المسلم الذي يأتي عملاً أو قولاً يوجب الكفر لكنه متأول غير متعمد، وقد مثلوا ذلك بالمجبرة والمشبهة والخوارج والروافض (١).

وأما فاسق التأويل : فهو المسلم الـذي يـأتي عملاً أو قولاً يوجب الفسق ، ولكنـه متـأول غير متعمد ، وقد مثلوا ذلك بالباغي على إمام الحق .

هذا هو الاصطلاح الحادث للعلماء بمعنى أنه حقيقة عرفية اصطلاحية ، لا حقيقة شرعية وضعها الشارع نفسه ، فتأمل الفرق .

أما فاسق التصريح وكافره فلا يقبلان في رواية ولا شهادة إجماعاً . واختلف الأصوليون وغيرهم في قبول رواية فاسق التأويل وكافره على ثلاثة أقوال :

الأول أنها لايقبلان في رواية ولا شهادة وهذا قول بعض المعتزلة والمالكية وبعض متأخري أمَّة الآل الزيدية .

الثاني أنها يقبلان في الرواية والشهادة وهذا قول الجماهير من العلماء وأئمة الآل . وهو الظاهر من مذهب الزيدية . وحققه المهدي في ( المنهاج ) وهو من أعلامهم المشاهير في اليمن .

احتج الأولون بقوله تعالى : ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسَقَ بِنَبَا فَتَبَيْنُوا ﴾ والمتأول داخل في الآية لأنه فاسق ، وإن لم يكن فاسقاً صريحاً والآية عامة . وأجاب الجمهور أن هذه الآية ليست نصاً صريحاً في المقصود وهو فاسق التأويل بل ظاهرة فيه بمعنى أن دخوله فيها لا دليل عليه إلا بالقياس . وهو أن المتأول فاسق . فيلحق بفاسق التصريح . ثم إن إطلاق فاسق على المتأول اصطلاح حادث

<sup>(</sup>١) في تنقيح الأنظار: الختار عدم كفرهم لعدم الدليل الصريح بل مبتدعه .

للعلماء لا دليل عليه من اللغة . ولا عرف هذا الاسم في عهد الصحابة . وإذاً فلا يجوز لنا أن نفسر ألفاظ الكتاب باصطلاحنا الحادث بل بوضع اللغة أو بوضع الشارع نفسه ، وتفسير ذلك بالألفاظ المصطلحة غلطة وقع فيها كثير من العلماء(١) .

ويما يرد استدلالهم بالآية على المنع ماذكره الإمام المهدي صاحب (البحر الزخار) في منهاجه . وحاصله أنه لا عموم في الآية أصلاً لأن قوله تعالى : ﴿ إِن جاءكم فاسق ﴾ نكرة في سياق الإثبات والنكرة لاتفيد العموم إلا أذا كانت في سياق النفي كقولك : ماجاءني رجل . وذلك هو الحق المقرر في باب العام والخاص كا يأتي إن شاء الله .

وأيضاً إن الآية نزلت في فاسق تصريح وهو الوليد بن عقبة ولا تقصر عليه بل تعمّ كلَّ فاسق تصريح فقط . فهنى دخل المتأول فيها مع أنه في الآية نفسها . وفي فاسق التصريح نفسه لم يأمرنا بردّ خبره رأساً . بل أمرنا أن نتبين ونتثبت في صحة مارواه . وبذلك نعرف أن المراد هو التثبت حتى يحصل الظن بصدق الراوي أو كذبه . وإذا أمرنا بالتثبت في رواية فاسق التصريح فبالأولى غيره يجب أن نتثبت ولا نتسرع بالتكفير خصوصاً التكفير بما يلزم من قول القائل وهو المسمى (التكفير باللازم).

واحتج القائلون بالقبول بإجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على القبول . بيان ذلك أنه شاع في الصدر الأول الفسق تأويلاً كفعل الخوارج والبغاة المعلوم بالتواتر . ومع هذا فلم ينقل أن أحداً منهم ردّ خبراً أو شهادة صدرت من فاسق تأويل . قال الإمام الحافظ في كتابه (تنقيح الأنظار) مامعناه (۲): « وقد رَوى الإجماع من الصدر الأول على قبول فاسق التأويل عشرة أمّة : المنصور بالله عبد الله بن حمزة . والإمام يحيى بن حمزة . والقاضي زيد من علماء الزيدية . والأمير الحسين صاحب الشفاء . والقاضي عبد الله بن زيد العنسي . وأبو الحسين البصري . والحاكم أبو سعيد . والشيخ الحسن الرصاص . وحفيده الشيخ أحمد الرصاص . وابن الحاجب في المنتهى . وروى الإجماع على قبول كافر التأويل أربعة : منهم المنصور بالله عبد الله بن حمزة والإمام وروى الإجماع على قبول كافر التأويل أربعة : منهم المنصور بالله عبد الله بن حمزة والإمام عيى بن حمزة ، والقاضي زيد ، والقاضي عبد الله بن زيد » هذا رأي علماء الأصول . وقد اتفق هؤلاء في حكاية الإجماع مع أن مذاهبهم مختلفة فن معزلي إلى أشعري إلى زيدي إلى مالكي .

<sup>(</sup>١) راجع ص (١٣٤) من الكتاب فقد أوضحناها هناك .

<sup>(</sup>٢) راجع هذا مبسوطاً في التنقيح وشرحه التوضيح لملأمير رحمها الله .

القول الثالث في فاسق التأويل لأهل السنة والمحدثين ، وقد اختلفوا على ثلاثـة أقوال أيضاً . وإن كان الشائع عنهم القبول مطلقاً .

الأول: أنه لايقبل ويروى عن الباقلاني ومالك ، قال ابن الصّلاح وهذا بعيد عن الشائع في أمّة الحديث وكتبهم .

الثاني : أنه لايقبل إذا كان يستحل الكذب لنصرة مـذهبه و إلا قُبِل ورجح هـذا ابن دقيق العيد والرازي .

الثالث: إن كان فاسق التأويل في ابتداعه داعية إلى مذهبه فلا يقبل و إلا قبل. ومعنى هذا أنه إذا اشتهر برواية أحاديث تقوّي بدعته فهي تهمة يضعف بها الظن في صدقه. وهذا قول الجماهير وهو أعدل الأقوال وأنصفها. ولذلك نرى في رجال البخاري من النواصب المشهورين كحريز بن عثان ومن الروافض مثل إسماعيل بن إبان ، ومن الخوارج مثل عران بن حطان وهذه مسئلة نظرية لكل ناظر فيها نظره.

أما كافر التأويل فمن منع قبول فاسقه منع قبوله وقد سبق حكاية الإجماع من أربعة أمّة في قبوله وأما المحدثون والمتأخرون من أمّة الآل فإنهم لا يقولون بتكفير أحد من المسلمين باللازم إلا من علم كفره بما كان ضرورة من الدين ، بأن أنكر ماعلم بالتواتر إنكاراً لا يحتل أي تأويل . قال ابن حجر رحمه الله : « والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة ، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفرها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف . فالمعتد أن الذي تُرد روايته من أنكر متواتراً من الشرع ، معلوماً من الدين ضرورة ، أي إثباتاً أو نفياً فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلاً » . وهذا بعينه قد شمله ماقدمناه عن الحافظ السيد صارم الدين الوزير في خاتمة كتابه ( الفلك الدوار ) في بحث الجرح والتعديل .

ومن مرجحات قبول رواية المتأول والمبتدع الذي عرف بالصدق ولم يكن داعية إلى مذهبه أن أولئك العلماء الذين رووا الإجماع لا يقدمون على ذلك إلا وقد بحثوا وهم عدول ثقات لا يجوز لنا التشكيك فيهم . فذلك تجويز هدام لكل رواية وإجماع . ولم نقلدهم في هذا لأنها رواية منهم لا رأي ، ورواية العدل مقبولة ولو لم نقبل رواية المتأول والمبتدع للزم من ذلك أن لانقبل أكثر

الصحابة وأهل البيت لأنهم رووا عن فاسق التأويل وكافره . ويلزم أيضاً أن لانقبل رواية من يقول بقبولهم مثل المنصور بالله عبد الله بن حمزة والمهدي والإمام الشافعي وأمثالهم والمحدثين أجمعين .

وأما قياس فاسق التأويل على فاسق التصريح فهو قياس مصادم للنص العام الذي يتناول كل مسلم وهو قوله تعالى: ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ﴾ . والمراد هو حصول الظن بصدق الراوي فيا رواه وعدالته . ولذلك لم يأمرنا الله برد فاسق التصريح وتكذيبه رأساً بل أمرنا بالتثبت وأجاز شهادة كافر التصريح بقوله تعالى : ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ عند الضرورة (١٠) . ولعلك مما تقدم تستطيع أن ترجح لنفسك أحد الأقوال وتبني عليها اجتهادك . والذي لا يستطيع أن ينكره أحد أن المعتبر هو غلبة الظن بعدالة الراوي وصدقه فيا رواه وضبطه . فأنت وظنك . وفي خاتمة ( الفلك الدوار ) الذي تقدمت في الجرح والتعديل ما يكفي المنصف . وهو الحق وكل متعبد بظنه . ولا خير في الشقاق بين المسلمين علماء الإسلام . وإشعال نار التعصب بين طوائف الإسلام بالأهواء والمذاهب .

تلك هي البلوى العظية التي لعبت دوراً هاماً في تمزيق كلمة المسلمين بالدسائس التي كان يقوم بها أعداء الدين الإسلامي . وقد تدارك الله هذه الأمة بالمجددين من أسلافنا الذين قاموا بمحاربة هذه الفكرة ، وتقرر أنه لا تكفير ولا تفسيق إلا بدليل قاطع . فلا يكفر إلا من أنكر ضرورياً من الدين إنكاراً لا احتال فيه . ولا يفسق إلا من ارتكب جرية صرّح الدين بأنها فسق تصريحاً علم بالتواتر . وحذار من التكفير والتفسيق باللازم ، فقد حرمه الجماهير من أعمة الآل فقد كان المعتزلي يكفر الأشعري ، بالرؤية للباري تعالى ، لأن التجسيم من لازمها مع أن الأشعري لا يريد ذلك ، والأشعري كان يكفر المعتزلي بخلق القرآن لأنه يلزم منه تعطيل الباري من صفة الكلام ، مع أن المعتزلي لا يريد ذلك .

<sup>(</sup>۱) بسط هذه المسئلة السيد الحافظ الكبير عمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في كتابه (العواصم) قال البدر الأمير رحمه الله في التوضيح: «أورد المصنف على السيد مائة وزيادة على السبعين أشكالاً وشحها بعلوم وفوائد لم يشتمل عليها سوى كتابه كتاب وذلك لكثرة الحاجة إليها وابتنى كثير من الأحكام الشرعية عليها » والمراد بالسيد هو السيد العلامة على بن أحد بن أبي القاسم المعروف.

<sup>(</sup>٢) راجع ماقرره الحافظ الكبير محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه ترجيح الأساليب عن أهل البيت من عدم التكفير إلخ.

هذه من أهم المسائل ( رواية فاسق التأويل وكافره ) ولا يلزم فيها التقليد كغيرها من الأصوليات . وعليها تشاد الأحكام وتبنى . وبسببها اختلفت الأنظار في أكثر المسائل الشرعية . فانظر لنفسك ماترجحه والله الموفق .

#### القاعدة

- (١) كافر التأويل هو من يأتي ما يوجب الكفر متأولاً غير متعمد .
- (٢) فاسق التأويل هو من يأتي ما يوجب الفسق متأولاً غير متعمد .
- (٣) المبتدع هو من يعتنق عقيدة لم تكن في عصر النبوة ولا عصر الصحابة الراشدين ولا تتفق مع روح الإسلام وتعاليه .
- (٤) يقبل عند الجماهير هؤلاء الثلاثة إذا وجدت فيهم شروط القبول ولم يستحلوا الكذب لترويج عقائدهم وبدعهم ولا خرجوا عن معنى العدالة السابق .
- (٥) لا تكفير ولا تفسيق إلا بدليل قاطع على ترك قطعي ضروري أوجبه الدين أو إثبات مانهي عنه الدين نهياً قطعيّاً ضروريّاً ولا يجوز التكفير باللازم.

## الفرع الرابع

### الشروط الراجعة إلى اللفظ

قد قدمنا الكلام في الشروط المتعلقة بالراوي للأخبار أي بالسند للحديث وما يعرض له . والآن نتكلم عما يتعلق بنفس اللفظ باعتبار ما يعبر به الصحابي وغيره . وسنتكلم عنها في حدود قواعد الأصول فهي ملحقات نظراً إلى أن محلها في علم مصطلح الحديث مفصلة تفصيلاً خاصاً . وقد يتفق اصطلاح المحدثين والأصوليين . وسنذكر ماهو أقرب بالأصول وأخص به فنقول :

## (١) مراتب ألفاظ الصحابي في الرواية

قرر الأصوليون أن ألفاظ الصحابي درجات ومراتب وإليك بيانها:

(١) ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو حدثني وأخبرني أو نبأني وشافهني ) وهذه أعلاها لأنها صريحة في الاتصال وعدم الواسطة وهذا متفق عليه عندهم وهو الحق .

- (٢) ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) هذه المرتبة الثانية بعد الأول ، وعند الجمهور وهو الحق أنها حجة في السماع ودالة عليه لأن الظاهر للشافهة . وإذا قيل إنها تحتل التوسط بين الصحابي والرسول بصحابي آخر فالجواب أن هذا الاحتال خلاف الظاهر ولا معنى له ثم لا يضر لأنه إرسال صحابي عن صحابي مثله وهو مقبول عند المحدثين والأصوليين لأنها مراسيل الصحابة وقال الباقلاني إنها تحتمل السماع والإرسال .
- (٣) (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا أو نهى عن كذا) هذه هي المرتبة الشالشة وهي دون ما قبلها لاحتال التوسط ولاحتال آخر. وهو أن الراوي اعتقد أن اللفظ النبوي يدل على الأمر والواقع خلافه. والحق أن هذا احتال ضعيف فالصحابي عربي فصيح اللسان عدل عارف لا يطلق ذلك إلا وقد فهم أنه أمر من الرسول أو نهى ولا معنى لهذا الاحتال إلا التشكيك.
- (٤) (أمرُنا بصيغة المبني للمجهول بكذا أو نهينا عنه ) هذه هي المرتبة الرابعة وهي دون ما قبلها لاحتمال التوسط ، واحتمال أن الآمر عيره عليه السلام كالخلفاء الراشدين ، أو احتمال أن السامع فهم الأمر باستنباطه هو ، والواقع خلافه .

والحق أن هذه احتالات بعيدة جداً ، وذلك أن الصحابي إنما يورد ذلك اللفظ (أمرنا) للاحتجاج بكلام صاحب الرسالة ، ويبعد كل البعد أن يقصد الصحابي بتلك العبارة آمراً غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وأيضاً فإن الأمراء الصغار إذا قالوا أمرنا بكذا لم نفهم منه إلا أن الآمر لهم هو رئيسهم ، ومثل هذه المرتبة (أوجب رسول الله كذا أو حرم) فإنه لا يفهم منه إلا أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك .

- (٥) (من السنة كذا) هذه المرتبة الخامسة وهي دون ماقبلها لاحتمال التوسط فيها واعتقاد ماليس بسنة أنه سنة ، ولاحتمال أنها سنة الخلفاء الراشدين . ولاستعمال السنة في الطريق . والحق أن المتبادر والظاهر القوي أنه لايريد الصحابي بهذا اللفظ إلا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . والمقام مقام تبليغ فيبعد أن يفهم منه غير سنة الرسول وبعيد جداً أن يطلق الصحابي هذا اللفظ ويريد به غير سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذاً فلا تحمل إلا عليه إلا إذا أضاف صراحة كقول بعضهم سنة العُمرين أو سنة الخلفاء فهذا صريح لاشك فيه .
- (٦) (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) هذه المرتبة السادسة وهي دون ماقبلها لكثرة استعالها في التوسط بين الراوي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقال الأكثر أنها حجة ، لأن

الظاهر من هذا اللفظ الساع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطلقه الصحابي ، أما إذا قال : روي عن النبي كذا فقد اتفقوا أنه إرسال منه وقد سبق أن مراسيل الصحابة مقبولة .

(٧) (كنا نفعل وكانوا يفعلون) هذه المرتبة السابعة وهي دون ماقبلها لاحمال أنه كان الفعل في غير زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بغير علمه ، ولذلك لم يحتج بعضهم بهذه الصيغة إلا إذا أضيفت إلى عهد الرسول كأن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو حياته ، ليكون العمل بذلك من باب التقرير ، أي أن رسول الله علم بذلك وأقره وأما إذا لم يضف إلى عهد الرسول فلا يقوم به حجة لأنه ليس بمسند إلى الرسول ولا هو حكاية لإجماع الصحابة وهذا هو الحق . وبعض الأصوليين يقول : إن هذه الصيغة لاتحمل إلا أن ذلك وقع على عهد النبي وإن لم يصرح بقوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

أما بعض الأصوليين فيفصل فيا أضيف إلى عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: إن كان المحكي بهذه الصيغة حكماً شرعيّاً مستقلاً، قبل لأنه يستحيل خفاؤه على الرسول كقول أبي سعيد: « كنا نخرج صدقة عيد الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير » الحديث. فثل هذا ليظهر أنه بعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يستحيل خفاؤه عليه. وإن كان مما يمكن خفاؤه فلا يقبل كقول رافع بن خديج: « كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى روى لنا بعض عمومتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى روى لنا بعض عمومتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها وقيل غير ذلك.

هذه اصطلاحات الأصوليين في ألفاظ الصحابي وللناظر نظره ولعلها مبسوطة في علوم الحديث وله كتب خاصة .

#### القاعدة

(١) ألفاظ الصحابي مراتب أعلاها حدثني وما دلَّ على المشافهة وأدناها ماكثر فيه الاحتال ، والمعتمد هو الظن والذوق في المجتهد المارس ، وبه يميز بين هذه المراتب حتى يفهم ما هو المرفوع إلى النبي وما ليس كذلك .

### تمرين (١)

- بَيِّن مراتب ألفاظ الصحابي أعلى وأدنى وأقوى وأضعف:
- (١) عن أبي بكر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » متفق عليه .
- (٢) عن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لايقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا » متفق عليه .
- (٣) عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبراً » رواه مسلم .
- (٤) عن عائشة رضي الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » رواه الترمذي وصححه والعقيقة ما يذبح للمولود .
- (٥) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « أُمِرَت ـ مغير الصّيغة ـ بريرة أن تعتـد بشلاث حيض » رواه ابن ماجه ورواته ثقات ولكنه معلول .
- (٦) عن أنس رضي الله عنه قال : « من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم » متفق عليه واللفظ للبخاري .
- (٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل » . رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح .
- (٨) عن جابر رضي الله عنه قال : « كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حى لا يرى بذلك بأساً » رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان .
- (٩) روى البيهقي عن يعلى بن شداد عن أبيه قال : « كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الأصغر » .

### (٢) مراتب رواية غير الصحابي

هذا بحث سنذكر فيه ماتعرض له الأصوليون . أما محله الذي يتضن اصطلاحهم واصطلاح المحدثين ففي (تنقيح الأنظار وشرحه) . والمراد هنا ما يليق بالأصولي . إذا كان الراوي من التابعين ومن جاء من بعدهم إلى يومنا فلروايته ألفاظ قد وضعوها على الترتيب بحسب قوتها .

(١) قراءة الشيخ والراوي يسمع سواء كان من كتاب الشيخ أو من حفظه قاصداً للحديث أولاً وهذا يقول الراوي : حدثني أو أخبرني إذا كان منفرداً وإن كان معه غيره قال : حدثنا أو أخبرنا هذا إذا كان الشيخ يقصد تحديثهم فإن لم يقصد فللراوي أن يقول حدث أو أخبر وأرفعها ( سمعت ) عند بعضهم وقيل : بل حدثني وهذه اصطلاحات مبسوطة في ( علوم الحديث ) .

(٢) قراءة الراوي والشيخ يسمع ويَعي ويسمى هذا عرضاً ، لأن الراوي يعرض على الشيخ ماقرأه ويقول الراوي : سمعت على فلان أو حدثني قراءة عليه . ولا بد من هذا القيد (قراءة عليه ) عند الأكثر لأن نسبة التحديث إلى الشيخ بدون هذا القيد كذب فلم يحدث الشيخ وإنما سمع ماقرأه عليه التلميذ . وقيل : يجوز الإطلاق . واشترط بعضهم أن يقول الراوي للشيخ : هل سمعت ؟ فيقول : نعم . أو يشير برأسه أو يسكت . وظن القارئ الإجابة . وقال البدر الأمير رحمه الله : لا يشترط هذا لأن سماع الشيخ وسكوته من غير إكراه له ولا غفلة كاف وسكوته تقريره . ولا يجوز أن يسكت وهو يعرف الغلط أو التحريف والمفروض أنه عدل لا يفعل هذا . وهذه المرتبة دون الأولى . وقالت الحنفية : بل هذه أقوى . وهذا اصطلاح ولكن لا ندري هل صح عن أبي حنيفة هذا . وكذلك قراءة غير الراوي على الشيخ والراوي يسمع ، ولكن يقول عند الرواية : قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر بسماعى .

(٣) كتابة الشيخ إلى الراوي سواء كان حاضراً أو غائباً أو يأمر غيره بالكتابة عنه بأنه يروي عنه الكتاب الفلاني ، فالكتابة عند جميع العقلاء تغني عن المشافهة . وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدون من بعده يعتمدون عليها ، فلا معنى لمن منع هذه الطريق ثم إذا اقترنت بالإجازة هل تكون أقوى .

قال الجمهور إنها أقوى إذا لم تقترن بالإجازة ، وقال بعضهم بل الإجازة أقوى . ويقول الراوي في عبارته : أخبرني أو حدثني أو أخبرنا أو حدثنا من غير تقييد بقوله (كتـابـة) وهـذا رأي الأكثر من المحدثين .

وقال ابن الصلاح : الأولى بأهل التحري والنزاهة التقييد بقوله (كتابة ) .

(٤) الإجازة أي إجازة الشيخ كأن يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو كتابي كذا . وتجوز للعموم نحو: أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني عند بعضهم . ولا يجوز لمن وجد من المسلمين ولا لبني فلان لأنه معدوم . وقد اختلف في الرواية بها . والذي عليه الجماهير العمل بها . وقيل : لا يجوز العمل بها . وهذا رأي بعض المحدثين والأصوليين . ووجه قول الجمهور أنه إذا جاز للشيخ أن يروي عنه المتصدر للرواية جميع مروياته فقد أخبره بها جملة كا لو أخبره بها تفصيلاً . والغرض حصول الفهم من الحجاز له والإفهام من الحجيز لا النطق . وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم يعلموا مافيها ليعمل من رآها بموجبها . وما ذاك إلا للإجازة . وبعض المانعين بالغ حتى قال : إنَّ قول الشيخ : أجزت لك أن تروي عني كنا . معناه أجزت لك أن تكذب على ً .

قال الحافظ في إرشاد الفحول: « هذا خلف من القول وباطل من الكلام ». وقال البدر الأمير في شرح منظومته: « والأصح جوازها من الموجود للموجود وعليها الناس قديماً وحديثاً » ويقول التلميذ: أخبرني فلان إجازة أو أجازني. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في الإتقان مامعناه: « ولا يجوز ذلك إلا إذا علم أهلية المُجازِله وإذا حصلت فتجب له، وقيل لا تجب وله الرجوع إذا انكشف المجازله غير أهل. وأما ما يعتاده بعض المشائخ القراء من الامتناع إلا بتأدية مال فلا يجوز إجاعاً.

## ومن الإجازة ( المناولة ) في أصح الأقوال وهي على قسمين :

الأول أن تقترن بها الإجازة وذلك بأن يدفع إليه أصل الكتاب أو فرعاً مقابلاً عليه ويقول : هذا ساعي فاروه عني ، أو يأتي التلميذ بجزء من الكتاب فيعرضه عليه ثم يتأمله الشيخ ويعيده إليه ، ويقول : أجزت لك روايته عني أو اروه عني . قال القاضي عياض في الإلماع أنها تجوز الرواية بهذه الطريقة بالإجماع .

الثاني أن لاتقترن بالإجازة بل يناوله الكتاب ويقتصر على قوله : هذا ساعي من فلان . ولا يقول : اروه عني . فقال ابن الصلاح والنووي : لاتجوز الرواية بها على الصحيح عند الأصوليين والفقهاء ، وقال بعض المحدثين : إن ذلك جائز . ودليلهم أنها تنزل منزلة كتب النبي

صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يخبرون بها خبراً جملياً أنها كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأن ما فيها منسوب إليه . وفي هذه المناولة بالإجازة يقول الراوي : حدثني وأخبرني مقيداً بقوله ( مناولة ) عند أهل التحري والورع . وأما الزهري ومالك ونحوهما فقد أجازوا ذلك بلا قيد . وهذه مصطلحات وللناظر نظره .

(٥) الوجادة ، قال في الغاية : وهي أن يقف التلميذ على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث يرويها ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمعها . فيقول الواقف على الخط : وجدت وقرأت بخط فلان . ويسوق الإسناد والمتن . وقد استر عليه العمل قديماً وحديثاً ، وهو من باب المنقطع والمرسل غير أنه أخذ شوباً من الاتصال بقوله : وجدت بخط فلان .

#### \* \* \*

(٦) وبما يلحقه الأصوليون هنا مسئلة ساع الكتاب المعين . وذلك أن الراوي إذا تيقن ساعه تفصيلاً لكتاب على شيخ فلا خلاف في جواز الرواية لذلك الكتاب عن الشيخ كا أنه لا خلاف في عدم الجواز إذا تيقن عدم ساعه . وإنما الخلاف فين تيقن الساع جملة لا تفصيلاً ، فهذا محل الخلاف ، ففي الفصول حكاية الإجماع على جواز الرواية للكتاب عن الشيخ . وفي رواية عن أي حنيفة عدم الجواز . وأما إذا ظن الساع للكتاب جملة ولم يتيقن والنسخة سلية لم تتغير ففيه الخلاف . قال البدر الأمير رحمه الله في شرح منظومته للكافل : « والأصح ماذهب إليه الجهور فإنه إذا وجد ساعه بخطه أو بخط من يوثق به وحصل له ظن جازت الرواية والعمل ، ودليله عمل الصحابة بكتبه صلى الله عليه وآله وسلم ككتاب عمرو بن حزم وغيره ، فإنهم عملوا بها ورَوُوها عنه لحصول الظن بنسبتها إليه صلى الله عليه وآله وسلم إذ مدار ذلك على حصول الظن للمجتهد في خلك » ولعل هذا أحسن شيء في هذه النظرية وكل إنسان متعبد بظنه .

(٧) قال البدر الأمير رحمه الله في شرح منظومته : « هل يجوز النقل من الكتب الموجودة المنسوبة إلى مؤلفيها نسبة اشتهار ، فإنه يجوز لمن لا إجازة له فيها ولا قراءة إن نقل منها وينسب مانقله إليها وأن هذا قول فلان أعني مؤلف الكتاب . وقد تكلم في هذا البحث الإمام المهدي » وهنا أورد كلام المهدي بلفظه ، إلا أن الأمير قد استحسنه جداً وقال : إن عليه عمل الناس قدياً وحديثاً ، وخلاصته : « إن الكتب المؤلفة لاتكون إلا في العلوم العقلية أو النقلية ، والمراد بها هنا التي لم تكن مشهورة إن كانت العقلية ، فيجوز الأخذ منها وإن لم تقرأ على مصنفها بشروط ثلاثة :

أولاً: أن يحصل له العلم اليقين بما أدى إليه نظره فيها ، وله أن يحكيه عن مؤلفه إن تيقنه أو غلب على ظنه أنه هو مالم يغلب في ظنه أنه قد تحرف وتغير .

ثانياً : أن لا يجوز على نفسه تصحيف ماتحكيه وهذا يمكن لاسيا العقليات .

ثالثاً: أن لا يغلب على ظنه أن مصنفه لا يرضى بحكاية ذلك عنه بل يكره ذلك لغرض ديني أو دنيوي . فإذا غلب ذلك على الظن فلا يجوز إنشاؤه إلا أن يكون في كتمه مفسدة دينية فلا يجوز كتانه . وإن كانت الكتب نقلية فلا ريب أن مؤلفها ما وضعها إلا ليستفيد الناس منها مها عرفنا أنه لم يمنع صراحة من روايتها عنه ، ويجوز الأخذ منها بشروط ثلاثة :

- (١) أن يكون الناظر من أهل البصر فيا تضنه الكتاب ليأمن من الغلط.
- (٢) أن لا يروي ماأخذه من الكتاب على جهة التحديث عنه بل يقول: قاله في الكتاب الفلاني أو رواه فيه أو هو مذهبه حيث تيقن ذلك مالم يغلب على ظنه أنه قوله القديم.
- (٣) أن يكون آمناً التحريف للكتاب تحريفاً يحول مراد المصنف فإن تردد في بعض أبحاثه فليس له أن يرويه . وحصل من هذا أنه لا حرج عن الأخذ من الكتب المؤلفة في الإسلام والرواية عنها بهذه الشروط إذ لا دليل على التحريم ولا أمارة ولا ينكره إلا جاهل ، وإنحا أتينا بهذا البحث لئلا يقال أن من جمع مصنفاً من كتب لم يكن له فيها ساع ولا إجازة فلا يوثق بما حمعه » .

#### القاعدة

- (١) ألفاظ الرواية لغير الصحابي مراتب أقواها قراءة الشيخ والراوي يسمع ثم قراءة الراوي والشيخ يسمع ثم كتابة الشيخ للراوي ثم الإجازة ومنها المناولة ثم الوجادة .
- (٢) من تيقن أنه سمع كتاباً تفصيلاً أو جملة جاز له رواية والعمل به ويجوز الأخذ من الكتب الإسلامية بالشروط المذكورة ولو لم تكن مشهورة .

## الفرع الخامس

## الشروط الراجعة إلى متن الدليل

تقدم الكلام على الشروط الراجعة إلى سند الدليل من العدالة ونحوها ، وما يتعلق بها من جرح وتعديل ، والآن ننتقل إلى الكلام على الشروط الراجعة إلى متن الدليل بالنظر إلى معناه . وبذلك يتم للمجتهد النقد للسند وللمتن والنظر فيها . فليس من الصواب أن نهتم بنقد السند دون اهتمامنا بنقد للتن . وقد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن بعض الحفاظ يعرف الموضوع من الحديث بمعناه ، ويعدم الطلاوة القدسية التي لا تخفى على الناقد البصير في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان سنده قوياً . وابن خلدون في مقدمته ينقد بعض المحدثين بأنهم اهتموا بنقد السند لا المتن .

أما المعتزلة في أصولهم فإنهم ينقدون المتن فلا يقبلون الأحادي كا سنذكره في هذا البحث إذا كان متعلقاً بأصول الدين ، ومثلهم الزيدية الينية فإنهم لا يقبلون إلا المتواتر في مثل ذلك ، ويقولون بحديث العرض على كتاب الله فما وافقه فهو الصحيح ، واختار هذه النظرية العالم الكبير مؤلف (حياة محمد) وأيدها بقوة (۱).

وفي هذا البحث سيقف الطالب على البراهين ويختار ماترجح له ، وهـذه هي الشروط للخبر الأحادي أي لمتنه ومعناه .

- (١) أن لا يصادم دليلاً قاطعاً .
- (٢) أن لا يكون مما تتوفر الدواعي إلى نقله ويعم التكليف به اعتقاداً (٢) .

#### الأمثلة:

(١) عن ابن عمر عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الميت يعذب في قبره بما نيح عليه » . متفق عليه . ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة ، وقال تعالى : ﴿ وَلا تَرْرُ وَازْرَةٌ وَزَرَ أَخْرَى وَإِنْ تَدَعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حَلَهَا لا يُحمل منهُ شيءٌ ولو كان ذا قربي ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجم حياة محد صلى الله عليه وآله وسلم .

<sup>(</sup>٢) هذا معنى قولهم ( فيا تعم به البلوى عاماً ) أي اعتقاداً .

(٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي . وأعطيت الشفاعة . وكان النّبي يبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى الناس عامة » . أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري .

#### البحث :

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أنه أحادي صحيح السند أيضاً ولكن متنه مصادم للدليل القطعي ( القرآن ) وبهذا نعرف أن من شرط الأحادي أن لا يصادم دليلاً قطعيًا كالقرآن والسّنة المتواترة والمتلقى بالقبول<sup>(۱)</sup> والإجماع القطعي إذا ثبت صحيحاً وما علم بضرورة العقل . فإن الأحادي إذا صادم واحداً من هذه القطعيات مصادمة لا يمكن تأويله معها بأي وجه فإنه يرد ولا يقبل . ويقطع بكذب ناقله مطلقاً في الأصول الدينية العلمية أو في الفرعيات الظنية . وهذه مسئلة اتفاقية بين العلماء ، ولا خلاف في ذلك كا صرح به الإمام في ( الغاية ) . أما إذا أمكن تأويل الأحادي المصادم للقطعي بلا تعسف وتكلف بعيد قبل . والجمع بين الدليلين المتعارضين هو الواجب اتفاقاً مها أمكن بأي صورة مقبولة . حملاً للراوي على السلامة . وصيانة لمن ظاهره العدالة من التكذيب . وللدليل من الإهمال . وهذه قاعدة متفق عليها أيضاً كا تراه في الحديث المذكور في المثال الأول . فإنه صريح بأن الميت يعذّب بذنب غيره ، فهو مصادم لما صرح به القرآن المنتور في كثير من الآيات بأن الإنسان لا يؤاخذ بوزر غيره . فمن أحسن فلنفسه ومن ضلً فعليها .

ولهذه المصادمة أنكرت عائشة على ابن عمر هذا الحديث . واحتجت بالآية كا جاء في رواية أخرى . والعلماء صح لهم سنده وحاروا لهذه المصادمة فعمدوا إلى التأويل بأن الحديث محمول على أن الميت أوصى أهله بالبكاء عليه . وبهذه الوصية في شيء محرم عُذّب ، هذا تأويل الجمهور وفيه تأويلات أخر .

وأما إذا لم يكن تأويله إلا بتكلف ، فقد سبق ماقرره الإمام في ( الغاية ) من الاتفاق على رده ، ولكن الطبري في شرحه على الكافل يصرح بأن محمد بن شجاع قال : « بل يتأول ولو تعسفاً

<sup>(</sup>١) قال في الغاية : « وهو ما كانت الأمة بين عامل به أو متناول له ، فعدم رده يتضن الإجماع على صحته وفيه ما في الإجماع من التشكيك كا سيأتي فيه .

إيشاراً لحمل الراوي على السلامة »(١) ، والحق أنه لالزوم للتكلف في التأويل إلى حد التعسف فالراوي ليس بالمعصوم ولعله نسي أو غلط . ومما لاشك فيه أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلوم الوقوع . فقد جاء في مقدمة مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعاً « يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم » .

وسبب الكذب النسيان من الراوي أو الغلط بأن سبق لسانه إلى لفظ آخر ، ولا يشعر بذلك ، وقد يكون سببه حب الافتراء والزور كوضع المنافقين المتقربين إلى أعمة الضلال مثل غياث بن إبراهيم النخعي ، فإنه دخل على المهدي العباسي وهو يلعب بالتجام فحدثه بحديث « لاسبق إلا في خف أو نصل أو حافر » وهذا هو الصحيح ولكنه زاد بمناسبة اللعب بالحام قوله ( أو جناح ) تقرباً إلى المهدي ، ولكن شاء الله أن يصفع في قفاه ، فقال المهدي أشهد أن قفاك قفا كذاب وترك الحام وأمر بذبجها وقال أنا حملته على ذلك .

وكوضع الزنادقة الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويكيدون له في الخفاء ، بوضع الأباطيل التي تنفر الناس عنه وتبعث فيهم الشكوك . وهذه الفئة أخطر شيء على الإسلام لأنها تظهر للناس في ثياب الدين فتخدعهم وتشكك عليهم من حيث لا يشعرون .

وكوضع المبتدعة لترويج مذاهبهم كالروافض والنواصب والخوارج وغيرهم . وكوضع الذين يجوزون الكذب لترغيب الناس ووعظهم ، كا صنع ابن أبي مريم في وضع الأحاديث عقيب كل سورة . ولما سئل لماذا ؟ قال : لأني رأيت الناس قد مالوا عن القرآن ، وبعضهم قال : إنما كذبت للنّي لا عليه .

وكان ذلك خطراً على الدين والسنة خاصة لولا أن الله تعالى تدارك الدين والسنة بأولئك الحفاظ المشاهير الذين أنفقوا أعمارهم في تنقية السنة وتصحيحها حتى كانت في الأمهات المشهورة . وجاء بعدهم من استدرك وتعقب فن أراد \_ حتى الآن \_ زيادة التنقية والتصحيح ليطمئن ، فهناك كتب معروفة مبسوطة في علوم الحديث وعلم الرجال .

وبهذا نفهم أن قول ابن شجاع في نفسه مصادم للواقع والتكلف منهي عنه ، والأحسن

<sup>(</sup>۱) ج(۱) ص(٤٥) طبع صنعاء .

التوسط كما هو الظاهر مما حكيناه عن ( الغاية ) فلا نتطرف في التأويل ولا في هدم السّنة والحق واضح جداً .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أنه أحادي وشمل (الشفاعة) وهي مسئلة اعتقادية في أصول الدين لا فروعه وتعم بها البلوى علماً. أي يشمل جميع المكلفين الاعتقاد بها. وتتوفر الدواعي إلى نقلها. أي تكثر الأسباب الباعثة على نقلها وشهرتها ، لتعلقها بأصول الدين كزيادة صلاة سادسة ، أو لغرابتها كقتل خطيب على منبر ، وما يشابه ذلك ، من الوقائع الغريبة ، والمسائل الأصولية التي يعم بها البلوى اعتقاداً وتتوفر في نقلها الدواعي . فالشفاعة مثلاً لأهل الكبائر الذين استوجبوا النارشيء عظيم تتوفر الدواعي إلى نقله ويعم الاعتقاد به فهو من أصول الدين ".

هنا اختلف الأصوليون في قبول خبر الواحد في مثل ذلك على قولين :

الأول: وهو قول المعتزلة والزيدية الينية وأكثر الأصوليين. والأستاذ الإمام محمد عبده كا أشار إليه في تفسير جزء ع. أن الأحادي لا يقبل في مسائل الأصول سواء كانت من أصول الدين كسائل الاعتقاد في الله وصفاته. والأخبار الهامة المتعلقة بحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التشريعية والأخلاقية. وبالقيامة وأحوالها الخطيرة كالشفاعة ونحوها. أو كانت من أصول الفقه كالقول بأن الأمر للوجوب وغيرها من القواعد ـ بناءً على أن قواعد الأصول لاتكون إلا قطعية أو كانت من أصول الشريعة كزيادة صلاة سادسة مثلاً. أو كانت من الغرائب العظية التي تستلزم الشهرة وتتوفر الدواعي إلى نقلها كمارضة القرآن معارضة تماثله تماماً وقد مثلوا لذلك بمن يتفرد برواية قتل الخطيب على المنبر. فالخبر الأحادي في مثل ماذكرناه لا يقبل لأن الراوي الواحد تفرد بشيء عظيم أو غريب في حكم لا يجوز أن يخفى على المكلفين الاعتقاد به ، أو في حادثة غريبة دينية يستحيل أن يتفرد بمثلها واحد دون الجمّ الغفير.

<sup>(</sup>۱) الشفاعة العظمى المتفق عليها هي المقام المحمود بشفاعة النّبي في إراحة الناس من طول القيام وهول المحشر وهذه متفق عليها ، وهي المرادة صريحاً في هذا الحديث ، إذا قلنا أن اللام للمهد والشفاعة الثانية هي لأهل الكبائر وخالف في ثبوتها المعتزلة والزيدية الينية بناء على قاعدتهم الأصولية وهي داخلة في الحديث هذا باعتبار أن اللام للجنس فهو عام والمراد التثيل . اه. .

الثاني أن الخبر الأحادي الصحيح يقبل في الأصول الدينية كا يقبل في الفروع ، ويقبل أيضاً في قواعد الأصول فأكثرها ظنية ، وهذا قول الأكثر من الأشاعرة والمحدثين واختاره الشيخ ابن تبية والمحقق صاحب الفواصل وشيخه البدر الأمير الذي صرح بهذا في شرحه للمنظومة وفي رسالة ساها ( إيقاظ الفكرة ) .

#### **\$ \$ \$**

احتج الأكثر بأن ماذكروه من المسائل الاعتقادية التي تمس أصول الدين ونحوها عظية جدًا عامة في التكليف بها اعتقاداً أو غريبة أيضاً فكيف تخفى على الناس أو على الصحابة خاصة ولا يرويها إلا واحد من الحاضرين أو المعاصرين . وهذه عائشة وغيرها من كبار الصحابة كانوا يردون الأحاديث في مثل ذلك فيا هو أقل أهية . فقد ردت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله . وردت أيضاً الخبر المصرح بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربّه ليلة المعراج وقالت لقد وقف شعري ممن قال أن محداً رأى ربّه فلا بد من الدليل القطعي لاالظني .

واحتج أصحاب القول الثاني بأن الدليل على وجوب العمل بخبر الأحادي وقبوله ـ وهو إجماع الصحابة ونحو ذلك كا تقدم مفصلاً في بحث أخبار الآحاد ـ لم يفرق بين الأصول والفروع بل دلً على عوم قبول الخبر الأحادي ودعوى الاختصاص بقبوله في الفروع لاالأصول تحتاج إلى دليل صريح مخصص . وأيضاً فأصحاب القول الأول قد استدلوا بهذا على العمل بخبر الآحاد في الحدود والمقادير رداً على الحنفية كاسيأتي . استدلوا بهذا الدليل نفسه وهو عموم الدليل على قبول الآحاد .

وأيضاً فالبدر الأمير قد أثبت في شرح منظومته وفي الرسالة المذكورة آنفاً أنه يجب العمل بالديل الشرعي سواء أفاد علماً أو ظناً . وأن هنا التفريق في الأصول والفروع دليل عليه بل إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة لاأصل لها ، كتقسيم الصوفية إلى شريعة وطريقة وحقيقة . وكلها أساء ما أنزل الله بها من سلطان . وأثبت أيضاً أن قواعد الأصول لا يلزم أن تكون قطعية فإذا أخذنا من تشريع الرسول أو من ذوق الصحابة أو اللغة قاعدة ، فلا يلزم أن يكون ذلك بدليل قطعي . وحكي أن صاحب ( الفصول ) أشار إلى أن بعض قواعد الأصول ظنية ، فهذه قاعدة ( الأمر للوجوب ) لم تثبت بدليل قطعي ، فا هذا التفريق ، وما هو الدليل عليه . وإذا وجدنا في السّنة ما لا يقبله العقل من الصفات الإلهية ونحوها ، مثلاً فعلينا أن نؤمن به على ماأراده الله

كا في طريقة السلف في المتشابه من القرآن والسنة . وقد بسط الكلام تلميذه صاحب ( الفواصل ) وسبقه الشيخ ابن تبية ، فلو فرضنا أنه لم يأت إلا هذا الحديث الأحادي في ( الشفاعة ) لكفى . هذا معنى ماقرره الأمير رحمه الله في قبول الآحاد في الأصول كالفروع لافرق بينها مع الصحة المعتبرة . وحكى الإمام في ( الغاية ) أن ( الإمامية ) التي تقول بأن الإمامة في اثني عشر إماما بالنص الجلي . و ( البكرية ) التي تقول بأن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر بالنص الجلي أيضاً حكوا بأنه يقبل الأحادي فيا تتوفر الدواعي إلى نقله ، وأن التفرد بروايته لا يدل على الكذب . ولكنهم سلكوا في الاستدلال غير مسلك أصحاب القول الأول ، وخلاصته :

أن مجرد وقوع الحادثة الغريبة أو قول النّبي صلى الله عليه وآله وسلم بمشهد عظيم لا يوجب تواترها . فربما أن الناس تركوا روايتها لسبب آخر كالخوف أو الحسد أو أي شيء من الأسباب الموانع فلا بد من العلم بأن هذه الأسباب لم تكن موجودة حتى يصح أن نجزم بكذب المتفرد بالرواية فيا تتوفر الدواعي إلى نقله . أما إذا لم يعلم انتفاء تلك الموانع فلا يمكن الجزم بالتكذيب . لأنه ربما منع مانع من إذاعة الرواية ونشرها كرهبة من السلطان أو أي أسلوب من أساليب المنع .

وإذاً فيجب قبولها كا حدث في كلام المسيح في المهد ، فإن النصارى لم ينقلوه إلينا نقلاً متواتراً مع غرابته ووقوعه بمشهد عظيم . وكذلك انشقاق القمر وحنين الجذع وغيرها من المعجزات الثابتة بالآحاد مع أنها من الغرائب . ولم يتواتر أيضاً ما يتعلق بأمر الدين مع توفر الدواعي إلى نقله كإفراد الإقامة وتثبيتها وإفراد الحج عن العمرة وقرانيه بها وكذلك مسئلة الإمامة لم تنقل متواترة لوجود الموانع مع أنها عندهم وعند غيرهم من أصول الدين (۱) .

وأجاب الجمهور بأن العلم بوجود المانع الحاملة على الكتم أو بانتفائها لا يخفى على المطلع والتاريخ لا يهمل ذلك . ومع هذا فيلزم النظر فيا روي بتلك الصفة المتنازع فيها فإن كان مما يُجوّز فيه وجود الموانع الحاملة على الكتم كالخوف من السلطان أو من الفتنة جوزنا وجودها ولها حكها ، وإن قطعنا بأنه لاحامل على الكتمان وأن التفرد مردود مفترى . وأما كلام عيسى في المهد

<sup>(</sup>١) قال السيد صلاح الأخش رحمه الله في حاشيته على الغاية جـ(٢) ص(٢٨) : « قلت جعل هذا النص بما يتعلق بالدين بناءً على أن مسئلة الإمامة من أصول الدين التي يلزم معرفتها ، وذلك مما قلد فيه الآخر الأول ، وليت شعري ما الدليل على ذلك » .

فإن كان بين مشهد عظيم فلا نسلم عدم التواتر . وإن كان بين جماعة محصورة وهو الصحيح خرج عن محل النزاع .

وأما المعجزات فما حكي منها في جمع عظيم فلا بد من تبواتره لأن تفرد البواحد غريب . وما كان بجاعة محصورة فلا يشترط التواتر . كا حقق الزرقاني في ( المواهب اللدنية ) قضية انشقاق القمر بأنه كان من طلب ثلاثة أو أربعة من صناديد قريش المتعنتين وقد هجع الناس . ثم إن القرآن أعظم المعجزات المسترة قضى على أكثر المعجزات المؤقتة . وانصرفت الدواعي عن نقلها .

وفي المواهب اللَّدُنية أبحاث عظية جداً . ولبعض الأعلام المعاصرين أنظار وحيدة في المعجزات النبويّة ليس هذا محلها(١) .

وأما الحج ونحوه فهو من الفروع والنزاع في الأصوليات الدينية . ثم قد صارت في الجملة من الضروريات فلا يضر الاختلاف في تفاصيلها كسائر الفرعيات الظنية .

#### ☆ ☆ ☆

هذا كلام الأصوليين ولعلَّ مناقشة الأمير قوية نظراً إلى المطالبة بـدليل التفريق بين العملُّ بالآحاد في الفروع ، لا في الأصول ، مع أن الدليل على وجوب قبول خبر الآحاد واحد كما تقدم .

أما الأكثر فقد اعتمدوا الفرق بينها نظراً إلى ماانتهت إليه الحال في الأمة الإسلامية من اختلاف المذاهب. وفتنة الزنادقة والمبتدعين الغلاة. فسائل الأصول تتعلق بالله وصفاته ووعده ووعيده . وبالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وحياته ومعجزاته . وما افتروا عليه من الأفعال والأقوال . وعلى أصحابه الأعلام . وآله الأطهار . وكم افتروا عليه أحاديث في البَطالة والكسل والخول والرهينة والتَّزمُت ليضعوا من شأن روح الإسلام القويّة . روح الجهاد والعمل . والقوة والثبات .

● لذلك قرر الأكثر عدم الأخذ بالظنيات في مسائل الأصول وفيا تتوفر الدواعي إلى نقله وأخذوا بها في الفرعيات ، على أن الوضع قد كثر في الجهتين . ولكن ضرره في أصول الدين وأصول النظم التشريعية وروح الإسلام القوية أشد خطراً من تفاصيل الوضوء ونحوها مثلاً ، والقول

<sup>(</sup>١) مثل ( الوحي الحمدي ) و ( الإسلام والنصرانية ) و ( حياة محمد ) .

الأول هو الأقرب مع محاولة الجمع بين الدليلين عند التعارض ما أمكن . وهذه براهينهم على القواعد . وهي نظرية لا يجوز لأي فريق تضليل الفريق الآخر إذا لم يوافقه على نظريته .

#### **☆ ☆ ☆**

وهناك بعض الزيدية الينية والحنفية وغيرهم يقولون بحديث العَرْض ويعتبرونه مقياساً لصحة متن الحديث وهو: « إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فني وما خالفه فليس مني  $^{(1)}$  ، « والسنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه وكتاب الله هو أصل الأصول . والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار . ومدار أهل الاجتهاد . وليس وراءه مرمى  $^{(7)}$  . واختار هذا أكثر المعاصرين . وقد طعن المتقدمون في صحة هذا الحديث من جهة السند . وقالوا : حديث العرض مجتاج إلى عرض . وليس هذا محل الكلام على سنده وصحته .

والذي يظهر أن العمل بحديث العرض كأنه قد صار شعار الشيعي . وتركه شعار السني ، فالأول يلهج بحديث العرض . والثاني يقول : أنه يضيع أكثر السنة ، وقد صحّ « أوتيت القرآن ومثله معه » وعند التأمل يظهر أن هذا من سيئات التمذهب . فقد قررنا أول البحث اتفاق الأصوليين وغيرهم على أنه لا يقبل الآحاد المصادم للقرآن ونحوه من القطعيات بذلك التفصيل السابق . وهذا هو معنى العرض فلم أعرف - فيا قرأت - أن فرقة تنكر أنَّ السنة شرح وبيان للقرآن . وأن فيها من الأحكام مالم يتعرض له القرآن . ولكنها لا تخرج عن أصول نظمه وآدابه وروحه . وأن ذلك كاف في مقياس صحة الحديث ولو بتأويل صحيح لاتكلف فيه . وليس معنى العرض أن نجد لكل حديث آية خاصة صريحة فيه . ولم أسمع ولا أحدَ قد سمع أن السنة ليست هي والإجماع ثابت أن السنة حجة في الدين . ودليل من أدلة الأحكام . ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه والإجماع ثابت أن السنة حجة في الدين . ودليل من أدلة الأحكام . ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ﴾ . وأيضاً جاء في وسلم بأن النجاة في التسك بالقرآن والتعويل عليه . وهل أعظم من فتنة الزنادقة والمبتدعين الغلاة وسلم بأن النجاة في التسك بالقرآن والتعويل عليه . وهل أعظم من فتنة الزنادقة والمبتدعين الغلاة في توريح عقائدهم قدياً ومن بعض المستشرقين والمبشرين حديثاً . ولذلك يجب الإنصاف في نقد

<sup>(</sup>١) أورد الحديث في حياة محمد ص (٥٠).

<sup>(</sup>٢) ( أصول الفقه ) للخضري ص ( ٢٥٨ ) و ( ٢٥٩ ) .

السند والمتن . والتبصر في التـــأويــل والتجرد من العصبيـــة . لنتكن من الحــق والتقريب بين المذاهب . وقد أراحنا الله من التعصب لها وله الحمد .

#### القاعدة

- (١) إذا صادم الدليل الأحادي دليلاً قاطعاً كالقرآن والسنة المتواترة والإجماع القطعي بعد صحة ثبوته وما علم بضرورة العقل والدين ولم يحتل التأويل إلا بتعسف عن الحق ، فإنه لا يقبل و يقطع بكذب ناقله اتفاقاً سواء كان في الأصول أو في الفروع .
- (٢) الجمع بين الدليلين واجب على المجتهد عند التعارض ما أمكن ولا تعارض بين قطعيين اتفاقاً .
- (٣) لا يقبل الأحادي في المسائل التي يعم التكليف بها اعتقاداً ، ولا فيا تتوفر
   الدواعي إلى نقله إذا كان بمشهد عظيم . ولم يوجد مانع من نقله وهذا قول الأكثر .
- (٤) المقياس الصحيح لصحة متن الحديث أن لا يصادم القرآن مصادمة لاتحتمل التأويل .
- (٥) اتفق المسلمون على أن السنة الصحيحة مبينة للقرآن وحجة في الدين ودليل من أدلة الأحكام .

# نموذج (١)

جاء في بعض كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ضاق ذرعاً بسادات قريش تلا عليهم سورة النجم . حتى إذا بلغ منها قوله تعالى : ﴿ أَفرأيتم اللاّت والعزى ومناة الثالثة الأخرى ﴾ قرأ هذه الزيادة من نفسه وهي : ( تلك الغرانيق العلى . وأن شفاعتهن لترتجى ) ثم مضى في قراءة السورة إلى آخرها وسجد . فسجد المسلمون والمشركون معه .

رواها ابن سعد في طبقاته الكبرى . وقال ابن كثير : تفرد بها البخاري دون مسلم ، وفي رواية أنه كَبُر على النبي قول قريش : « أما إذا جعلت لآلهتنا نصيباً فنحن معك » وأتاه جبريل في المساء فعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم . فقال جبريل : أوَجئتك بهاتين

الكلمتين ؟ مشيراً إلى ( تلك الغرانيق العلى . وأن شفاعتهن لترتجى ) قال محمد : قلت على الله ما لم يقل (١) .

#### الإجابة

|                                                                     | _       | الدليل         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| هذا هو حديث الغرانيق أحادي صادم الأدلة القطعية كلها عقلية           | أحادي   | معني باطل      |
| ونقلية . وجاء في أصول العقائد الهامة وكان في مشهد عظيم تتوفر        | مصادم   | لايجــوز أن    |
| الدواعي إلى نقله . وجاء بشيء غريب طالما انتظرته قريش من النّبي      | للقواطع | يُــــذكر عن   |
| الذي بعث ليدعو إلى التوحيد الخالص والعدل المبين . ولا مانع لهم من   |         | فرد من         |
| إذاعته ونشره . حديث أحادي صادم القبواطع . وجاء فيا تتوفر            |         | المسلمين فضلاً |
| الدواعي إلى نقله . ولم يحتمل أي تـأويل مقبول فمـاذا يجب . يجب رده   |         | عن خــــاتم    |
| واطراحه والقطع بأنه كذب وزور طبق القاعدة المتفق عليها . قال إ       |         | الأنبياء       |
| ابن إسحاق(٢) « إنها من وضع الزنادقة » ولو لم يقل مثلاً لجزمنا بأنها |         | المعصوم        |
| موضوعة بنفس القواعد الأصولية . ولضرورة الدين وضرورة العقل .         |         |                |
| وقد تأولها بعضهم بتفسير مزور ، وأبطلها المحققون القائلون بأنه       |         |                |
| لا يقبل الآحاد في مسائل الاعتقاد كا مرّ في البحث فتيقظ لمثل         |         |                |
| هذا <sup>(۳)</sup> .                                                |         |                |

<sup>(</sup>١) راجع حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الأصول كا تراه يمبر عن النقد العلمي الحديث ويسبقه من قبل قرون وقد فند الرواية هذه الموضوعة الإمام الأستاذ في مجموعة له مطبوعة فيها تفسير الفاتحة وقصة زيد بن حارثة وأبطل المطاعن التي أذاعها بعض المستشرقين المتعصبين مستنداً إلى هذه الرواية وأبطلها بعض الحفاظ أيضاً وأبطلها أيضاً الدكتور هيكل في كتابه (حياة محمد).

المحبأ كيف تقل بعض علماء الإسلام فرددها وهي تهدم دعوة النّبي من الأساس وهو الذي ثبت على مبدأ الدين ثبات الرواسي وهذا الحور والانتكاس لا يتصور من زعم غير معصوم يحافظ على ثباته وسمعته فضلاً عن خاتم الأنبياء وبطل الأبطال والمثل الأعلى . ويا عجباً من الذين تأولوها بأنها من لسان الشيطان ورووا أنها نزلت قوله تعالى : ﴿ وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله على حكيم ﴾ . وهذا تأويل متعسف فتفسير الآية غير هذا التلفيق فراجعها في محلها والشيطان لا يتسلط على النّبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتغلب عليه ، وهذا التكلف من شدة التهيب لنقد المتن والسند والمحدثين فتيقظ لهذه القاعدة الأصولية . اه . .

## غُوذج (٢)

(١) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبال : « بينا أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف . قلت ما هذا يا جبريل . قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ، قال فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر » رواه البخاري .

(٢) عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن أحسابها . من أعطى مؤتجراً بها فله أجرها . ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله . عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء » . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم . وعلق الشافعي القول به على ثبوته . والأدلة القطعية ثابتة على حرمة مال المسلم كدمه .

الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع   | الدليل             |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|                                                                 |         | تفسير الكوثر       |
| تفسير للآية أيضاً ﴿ إِنا أعطيناك الكوثر ﴾ ولم يصادم فهو في محل  | غير     | بالنهر المذكور     |
| النزاع بين أصحاب القولين فماذا نصنع . المسئلة اعتقادية ولكنها   | مصادم   |                    |
| ليست في الأهمية كالذي يصادم القواطع مثلاً. ولك نظرك بما ترجح    | للقواطع |                    |
| لك في البحث فإن قبلت في مثل هذا كا هو رأي الأمير ومن معه        |         | :                  |
| فلا كلام ، وإن لم تقبل فلا تقطع بكذب الناقل بل اطرحه جانباً     |         |                    |
| حتى تبحث عن تواتره وفسر الكوثر بالكثير من الخير والرحمة مثلاً.  |         |                    |
| الحديث أحادي في الفرعيات الظنية أعني مقادير الزكاة وقد دلّ      | أحــادي | وجــوب أخــــذ     |
| على جواز أخذ مال المسلم زيادة على حق الزكاة تأديباً له بالمال . | مصادم   | القدر المذكور      |
| وهذا من أدلة من يجوز العقوبة بالمال . والأظهر تطبيق القاعدة     | للقاطع  | زكاة وأخمذ أكثر    |
| فهو أحادي مصادم للقاطع. وإذا كان الحاكم قد صحح سنده،            |         | منه تأديباً للمانع |
| فالأدلة القطعية لاتصحح متنه . ولقد اتخذه الأمراء في العصور      |         |                    |
| الأخيرة سبباً لجمع المال باسم العقوبة (١) .                     |         |                    |

<sup>(</sup>۱) سبل السلام جـ (۲) ص (۱۰۳) .

# نموذج (۳)

أخرج البخاري وغيره في تفسير قوله تعالى : ﴿ يوم نقول لجهم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ﴾ ، حديث أن الجبار تعالى يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط قط وقال الله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ . وثبت إجماع الأمة على أن الله ليس بجسم ولا عَرض ، ولا يعلم كيف هو إلا هو .

## الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع الدليل       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| المسئلة أصولية اعتقادية والحديث بلفظ ( القدم ) يصادم القواطع على | أحادي مصادم        |
| ظاهره . ولكنه يحتمل التأويل . فلا يرد مثل هذا . وكذا في وصف      | يقبل التأويل متشاب |
| IT AL. 1 ALL 1 ALL 1 ALL 1                                       | السنـــة           |
| كالأحاديث التي في الوعيد مثل الشفاعة والخروج من النار. ومثل      | وفيــــه           |
| الأحــاديث التي هي طعن في الإســلام ونبي الإســلام . وفي بعض     | عظمــة             |
| التفاسير التي هي ملحقة بالإسرائيليات . فالإسرائيليات مثل عن      | النار              |
| كعب الأحبار ووهب بن منبه ضعيفات وقد حذر منها في تفسير            |                    |
| المنار للإمام محمد عبده جـ (١) .                                 |                    |
| وهذا الحديث يحتمل التأويل ، أما على طريقة السلف فهو أن يمركما    | 1                  |
| جاء ولا يؤول ولكن مع اعتقاد استحالة ما يوهم النقص والتشبيه       |                    |
| على الله . وأما على طريقة المتأخرين فهـو مجـاز كنـايـة عن إذلال  |                    |
| جهنم . وتصوير لذلك بمعني مجازي بليغ كقولـه تعـالى : ﴿ بِل يـداه  |                    |
| مبسوطتان كه هكذا قال في فتح الباري . وقال البدر الأمير ( إن      |                    |
| صفات الله كلما توهم التجسيم . فالأولى إطلاق ما ثبت وروده وصح     |                    |
| سنده على الله . وتفو يض معناه إلى الرب تعالى ) . وبهذه الطريقة   | ĺ                  |
| يقبل الأمير ومن معه الأحادي في الأصوليات. وقد عرفت أدلة          |                    |
| الفريقين ، ولك نظرك ، فهذا غوذج تقيس عليه في التارين وعند        | 1                  |
| أن تتوسع في التفسير والسنة .                                     |                    |
|                                                                  |                    |

و (٣) أن لا يكون المتن موقوفاً بل مرفوعاً أو في حكم المرفوع .

#### الأمثلة:

- (١) عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « قتل غلام غيلةً فقال عمر رضي الله عنه لواشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به » . أخرجه البخاري .
- (٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « ذو اللّسانين في الدنيا له لسانان يوم القيامة » . أخرجه ابن عساكر . وروى الأمير الحسين في ( الشفا ) عن علي عليه السلام « أن الحيض ينقطع عن الحبلي لأنه جعل رزقاً للجنين » .

#### البحث:

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أنه من قول عمر رضي الله عنه فهو موقوف عليه لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذلك حديث ابن مسعود وحديث علي كلامها موقوف ان عليها فاذا يجب هل قول الصحابي حجة أم أن يكون المتن مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكيف العمل في معرفة الموقوف هل هو من كلام الصحابي أم هو في الواقع مرفوع .

أما حجية قول الصحابي فهو بحث طويل خاص سنذكره في باب الإجماع لمناسبته هناك .

وأما العمل فهو أنا ننظر في الحديث الموقوف وما دلّ عليه ، فإن وجدناه من الأحكام التي للاجتهاد فيها مسرح ونصيب كحديث عمر المذكور جزمنا بأنه موقوف عليه وأنه من اجتهاده إذا رؤي المصلحة في الحزم والزجر بهذه الصورة قعاً للفوض في سفك الدماء . فهو اجتهاد ، لأن المسئلة فرعية . وقد كان الصحابة يجتهدون في الفرعيات كثيراً مستندين إلى الكتاب والسنة إجمالاً أو تفصيلاً .

وإن وجدنا كلام الصحابي من الأحكام والأخبار التي لا نعرفها إلا بواسطة الشرائع الساوية جزمنا بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقلنا هذا توقيفي أي لا يوقفنا عليه إلا الشارع وليس بنظري للاجتهاد فيه مسرح : أي أن طريقة الاجتهاد غير واضحة فيه فهو موقوف ولكن له حكم الرفع لأنه لا يعرف إلا بواسطة الأنبياء كا تراه في حديث علي وابن مسعود ونحوها من أحاديث المغيبات والثواب والعقاب وما إلى ذلك .

هذا رأي الجمهور في هذه القاعدة وهو توسط بين قولين آخرين :

أحدهما أن ما روي موقوفاً على الصحابي يحمل على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان للاجتهاد فيه مسرح أم لا .

ثانيهها : أنه ينظر فإن كان الصحابي من أهل الاجتهاد حمل على أنـه من قولـه ، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد المعروفين في الصحابة بالفقه المشهور حمل على الرفع إلى النبي صلى الله عليـه وآلـه وسلم .

والأحسن رأي الجمهور فيا يظهر . والمسئلة نظرية فعلى المجتهد أن يتأمل في المتن وما دلّ عليه وهل فيه طريقة للاجتهاد ، ثم يجزم بما صح له فلا حجة في قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القول الصحيح ، وسيأتى في باب الإجماع إن شاء الله تعالى .

وفي اصطلاح المحدثين أن ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو المرفوع ، وما كان إلى الصحابي فهو الموقوف . ولك أر تراجع البحث في مثل ( توضيح الأفكار ) لزيادة التحقيق .



وقد ناقش السيد العلامة رشيد رضا رحمه الله في (تفسير المنار)(۱) الأصوليين في هذه المسئلة بكلام قوي يعين المجتهد على التبصر في معرفة الحديث الذي يتوقف على الشارع والذي يجوَّز أنه من كلامه أو أنه من كلام الصحابي أو اجتهاده وحاصل كلامه :

« أنه قد علم أن بعض علماء الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وابن عباس رووا عن كعب الأحبار وكذلك روى بعض الصحابة من التابعين الذين رووا عن أهل الكتاب . فالحق أن كل ما لا يعلم إلا بالنقل عن المعصوم من أخبار الغيب الماضي أو المستقبل وأمثاله لا يقبل في إثباته إلا الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذه قاعدة الإمام ابن جرير التي يصرح بها كثيراً "() .

وقد رجحنا قاعدة ابن جرير بعد قراءة ( المنار ) فكم من أحاديث موقوفة لاطريق فيها إلى الاجتهاد كنا نحكم لها بالرفع إلى الرسول وأكثرها إسرائيليات وخرافات ، فالحق مااختاره العلامة

<sup>(</sup>۱) ج(۱) ص(۲۹ و ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه باللفظ.

رشيد رضا رحمه الله أنه لابد من حديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحيح فيا ذكره رضا .

#### القاعدة

(۱) إذا ذكر الصحابي حكماً فإن كان من الأحكام التي يدخلها الاجتهاد ، وكانت طريقة الاجتهاد ظاهرة عليه ، حمل على أنه من اجتهاده . وإن لم يكن كذلك فهو توقيفي له حكم الرفع ، فيلحق بكلام الشارع عند الجهور . ويسمى الأول موقوفاً ، والثاني مرفوعاً ، اصطلاحاً . ونختار قاعدة ابن جرير أن كل ما لا يعلم إلا بالنقل عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم لابد فيه من حديث مرفوع .

# غوذج (١)

(١) عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه » . رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه ، هكذا جزم الحافظ في بلوغ المرام .

الإجابة

|                                                                 |       | الدليل                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| الحديث موقوف كا رجحه الحافظ للعتبر فهل للاجتهاد هنا مسرح        | أحادي | عدم شرطية                                     |
| وطريق أم هو توقيفي له حكم الرفع .                               | موقوف | الصوم للاعتكاف                                |
| الأظهر كما حققه الأمير في سبل السلام أن للاجتهاد فيه مسرحاً فهو |       | إلا إذا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| من كلام الصحابي فلا يكون حجة على عدم شرطية الصوم                |       | المعتكف                                       |
| للاعتكاف فلا بد من حديث مرفوع .                                 |       |                                               |

# <u> غوذج (۲)</u>

حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : « ناركم هذه جزءاً من نـار جهنم ولولا أنها غسلت سبعين ماءً ماأطاق آدمي أن يسعرها » الحديث .

| التوضيح                                                           | النوع          | الدليل     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| الحديث موقوف على الإمام علي كرم الله وجهه وليس للاجتهاد           | من تــوقيفي في | الترهيب    |
| فيه مسرح فله حكم الرفع يعني أنه قد سمعه عن النبي صلى الله         | يعاقب المغيبات | النار التي |
| عليه وآلـه وسلم فهو الـذي ينزل عليـه الوحي في الأمور الغيبيـة     |                | بها المجرم |
| التي لا يدركها العقل . وقد أيد صاحب ( تتمة الروض النضير )         |                |            |
| هذا الحديث الموقوف بأحاديث مرفوعة صحيحة تشهد له في                |                |            |
| الجملة . وبناء على القاعدة لو لم يرو غيره مرفوعاً لكفانا هـذا فهو |                |            |
| توقيفي له حكم الرفع عند الجمهور لاعند ابن جرير .                  |                |            |

## ترین (۱)

بَيِّن الموقوف الذي له حكم الرفع والذي لا يمكن فيه الاجتهاد :

- (١) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « لا ينظر الله إلى رجل أقى رجلاً أو امرأة في دبرها » . رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف . هكذا قال الحافظ في ( بلوغ المرام ) . فهل هذه علة أم له حكم الرفع وهل للاجتهاد فيه مسرح .
- (٢) عن ابن عباس قال : « إذا حرم الرجل امرأته فليس بشيء ، وقال : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ » . رواه البخاري . ولمسلم عن ابن عباس أيضاً : « إذا حرم الرجل امرأته عليه فهو يمين يكفرها » ، يعني إذا قال هي حرام عليه فليس بطلاق . فهل للاجتهاد فيه مسرح أم لا ؟
- (٣) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل مسكيناً ولا قضاء عليه » . رواه الدارقطني والحاكم وصححاه .
- (٤) حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : « غزوة أفضل من خمسين حجة ، ورباط يوم في سبيل الله أفضل من صوم شهر وقيامه . ومن مات مرابطاً جرى له عله إلى يوم القيامة ، وأجير من عذاب القبر » .

## تمرین (۲)

بَيِّن المرفوع والموقوف وبيِّن وجه معرفتك للفرق بين التوقيفي الـذي لـه حكم الرفع والـذي للاجتهاد فيه مسرح:

- (١) حـدثني زيـد بن علي عن أبيـه عن جـده عن علي عليهم السلام قـال : « لعن رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له » .
- (٢) حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول الله جل اسمه : 
  ﴿ وَالوَّالِدَات يَرَضُعن أُولادهن حولين كاملين لمن أَراد أن يتم الرضاعة ﴾ قال : الرضاع سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم ، وما كان من رضاع بعد الحولين فلا يحرم ، قال الله تعالى : 
  ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ . فالحمل ستة أشهر والرضاع حولان كاملان . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي قال : 
  رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال على : لا رجم عليها ألا ترى أنه يقول : ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ وقال : ﴿ وفصاله في عامين ﴾ وكان الحمل هاهنا ستة أشهر ، فتركها عمر ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر .
- (٣) أخرج البيهقي عن علي عليه السلام بلفظ: « أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أمّه فاتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته لاحق لك ، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له على حظك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئاً » .
- (٤) عن ابن عمر قبال : « من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول » . رواه الترمذي والراجح وقفه .
- (٥) عن علي قال : « ليس في البقر العوامل صدقة » . رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه .

# و (٤) « أن لا يروى بالمعنى إلا من عدل عارف »

#### الأمثلة:

(١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع

الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري » . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم .

(٢) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبال : « من ظلم قيد شبر من أرض طُوِّقَه من سبع أرضين » . أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد .

#### البحث :

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أن الصحابي رواه بمعنى اللفظ الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولهذا أكد أخيراً فقال : « البائع والمشتري » ، وكذلك دليل التحري على تأدية المعنى المقصود للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد صدر هذا من عدل عارف باللغة العربية ولغة التشريع الخاصة التي فهمها الصحابة من الشارع تارة وبالمازسة تارة أخرى .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أن عائشة روته باللفظ كا هو الظاهر فكيف العمل في مثل هذا الصنيع تارة باللفظ وتارة بالمعنى ، فهل يجوز ذلك مطلقاً في أي لفظ كان ومن أي راوٍ كان ، أم لا يجوز مطلقاً أم أن هنالك قولاً وسطاً .

## نقول في تفصيل ذلك :

اتفق الأصوليون أنه لا يجوز لنا أن نروي بالمعنى ما تُعِبّدنا في أدائه باللفظ كالأذان والتشهد ونحوهما . واتفقوا أيضاً على أن الرواية باللفظ هي الأولى . واختلفوا في جوازها بالمعنى فيا لم نتعبد فيه باللفظ ـ أي معنى لفظ النبى صلى الله عليه وآله وسلم الذي أراده وعناه على أقوال ثلاثة :

الأول: الجواز إذا صدر ذلك من عدل بمعاني الألفاظ ضابط لما تدل عليه فلا يزيد ولا ينقص عن المعنى . وهذا قبول الجهور . والحجة على هذا هي إجماع الصحابة فيان أكثر الأحاديث التي رووها غالبها بألفاظ مختلفة . والوقائع متحدة . بل نرى الواحد من الصحابة فمن بعده يأتي في بعض الحالات بلفظ في روايته ويأتي بها في لفظ آخر غير الأول . ولكنه بمعناه تماما ، وهذا معلوم عن الصحابة فمن بعدهم ولا ريب فيه . وأيضاً فإنه من الجائز المتفق عليه ترجمة الحديث النبوي إلى العجمية ، ولا يكون ذلك إلا بلفظ آخر غير لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبالأولى-الرواية بالمعنى .

الثاني : أنه لا يجوز بل يجب نقل اللفظ الشريف بذاته من غير فرق بين العارف وغيره ، وهذا قول المتشددين من أهل الحديث . ونقله عياض عن مالك . وحكاه عن بعض الأصوليين

والظاهرية والحجة على هذا أنه قد وجب نقل الأذان باللفظ فيجب في غيره . ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « نَضَّر الله امرأ » . وفي رواية : « رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كا سمعها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . وقد روي بألفاظ أخر عند أبي داود والترمذي . ولأنه لو جاز ذلك للراوي الأول لجاز للثاني . وهكذا حتى نخرج الحديث الشريف عن معناه لأن كل ناقل قد ينقص شيئاً . ثم كذلك حتى يصير كمن أخذ حصاةً ثم طرحها وأخذ مثلها ، ثم أتى آخر فأخذ هذه ووضع أخرى فإن آخر حصاة يلقطها لوقيست بالأولى لكان بينها تفاوت كثير .

# وأجاب الجمهور على هذه الأدلة :

أما القياس على ما تعبدنا بلفظه: فهو غير محل النزاع ، لأنه قد حصل الاتفاق على أنه باللفظ ، وأما الحديث الشريف: « نَضَّر الله امراً » فهو حثّ على الأولى . ودعاء لمن صنع ذلك . ولا تدل صيغته على تحريم أو إيجاب . مع أن الحديث هذا نفسه قد روي بالمعنى فإنه روي نَضَّر مخففاً ومشدداً ، وروي « رحم » ، وأيضاً فالذي ينقل المعنى بألفاظ أخرى قد أداه كا سمعه ، لأن المراد المعنى كا في ترجمة الحديث إلى العجمية .

وأما ذلك التجويز المشار إليه بالحصاة فهو غير محل النزاع لأنا نقصد أن المنقول هو معنى لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاقول الراوي بحيث لا يتطرق إلى لفظ النبي لَبْسٌ ولا تغيير .

ثم إن الصحابة ما كانوا ليكتبوا الأحاديث في مجلس السماع بل قد يشتغلوا عنها ثم يروونها بعد حين . والعادة تقضي في مثل هذا أنه يتعذر الضبط للفظ بعينه ، وإن كانت ملكة الحفظ قوية في ذلك العصر قبل أن يكتب الحديث ، وأيضاً فقد حكم العلماء أن نحو ما رواه النسائي في البيوع عن جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم « قضى بالشفعة للجوار » يعم جميع أفراد الجوار لصدور الصيغة من عدل عارف باللغة . وعدالته تمنعه أن يوقع الناس فيا ليس بشرع . وإذاً فلا بد أنه سمع صيغة غلب على ظنه عومها فرواها بصيغة العموم .

ومما استدل به الجمهور أيضاً ما أخرجه الخطيب في الكفاية عن يعقوب بن عبد الله بن سليان الليثي عن أبيه عن جده ، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت بآبائنا وأمهاتنا إنا لنسمع منك الحديث ولا نقدر على تأديته كا سمعناه . فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا لم تحلوا حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس » . وقد أخرجه الترمذي والطبراني وابن عساكر

وأخرجه الحكيم أيضاً عن أبي هريرة (١) . فالواجب المهم هو إصابة المعنى بدليل هذا الحديث . وذانك القولان هما المشهوران .

الشالث: أنه إن كان الحديث من الأخبار جاز. وإن كان من الإنشاء فلا تجوز الرواية بالمعنى ، وكذا إن كان محكماً جاز وإن كان متشابهاً مجلاً فلا يجوز. وكذا إن أورد الحديث محتجاً أو مفتياً جاز وإن أورده يرويه فلا يجوز. وهذه تفصيلات فيها شيء من التكلف. وقد يكون بعضها مقبولاً عند الاحتجاج ونحوه.

وقد عرفت أدلة الجهور وقولهم فهو الأظهر . ولكن لك نظرك في هذا كله وقول الجهور واضح قوي . وذكر البدر الأمير في شرحه لمنظومة الكافل أن أحاديث الصفات الإلهية وجوامع الكلم النبوية وألفاظ الدعاء لا يجوز أن تروى إلا باللفظ لأهية هذه المذكورات ، ولأن الدعاء مقصود فيه الألفاظ والإخلال بها إخلال بالمعنى . وكذلك الأحاديث القدسية وهي التي يحكيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله سبحانه كقوله : « يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشاء » ، واستدل الأمير على المنع في الأدعية بما أخرجه الجاعة من الأعمة من حديث البراء بن عارب . قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « قولوا هذه الكلمات عند المضطجع ويعلمناهن اللهم إني وجهت وجهي إليك » الحديث . وفيه : فقال : « فردّدتُهن لأستَذكرهن فقلت : وآمنت برسولك . فرد عليه بلفظ ( نبيك ) فهذا دليل أنه يلزم في الأدعية أن تروى باللفظ . وهذا دليل قوى جداً .

هذه أقوالهم . والتحري في اللفظ هو الأولى مها أمكن و إذا بدله للضرورة وكان عارفًا فيتحرى إصابة المعنى . وهذا يرجع إلى توسع الراوي في اللغة وقوة الفهم .

وبعد فقد حفظ الله السُّنَة في أمهات الحديث . وخُدمَت بدقة وتمحيص لا توجد في أيَّـة أمـة فجزى الله الحفاظ وحَملة العلم النافع خيراً .

#### القاعدة

(١) تجوز الرواية بالمعنى من عدل عارف ضابط عند الجمهور والرواية باللفظ أولى اتفاقاً .

 <sup>(</sup>۱) شرح الكافل للأمير مخطوطة ، وتتمة الروض النضير ص (۱۳۲) .

- (٢) لا تجوز رواية ما تعبدنا فيه باللفظ كالأذان ونحوه إلا باللفظ اتفاقاً .
- (٣) ما كان مقصوداً لفظه كالأدعية وجوامع الكلم النبوي وصفات الله والأحاديث القدسية فلا يجوز أن يروى إلا باللفظ .

## غوذج (١)

- (١) عن أبي محذورة «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع » . أخرجه مسلم ولفظه عند أبي داود ثم تقول: «أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن محمداً رسول الله تخفض بها صوتك ، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلاالله أشهد أن لا اله إلاالله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله » والترجيع هنا في الشهادتين ورواه الخسة فذكروا فيه التكبير أربعاً في أوله .
- (٢) عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « قال الله يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ماكان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان الساء ثم استغفرتني غفرت لك ، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة » . رواه الترمذي وحسنه .

الإجابة

| التوضيح                                                        |          |             |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| هذه ألفاظ الأذان تعبدنا الشارع بها فلا تجوز روايتها بالمعنى بل | الرواية  | مشروعيــــة |
| باللفظ ، وهكذا ماجاء مثلها مثل الأدعية ونحوها .                | باللفظ   | الأذان      |
|                                                                |          | للصلاة      |
| هذا الحديث وما جاء مثله هو المسمى بالحديث القدسي فلا يجوز أن   | الروايـة | سعة الرحمة  |
| يُروي بالمعنى بـل بـاللفـظ كا تقــم في البحث عن المحقـق الأمير | باللفظ   | الإلهية     |
| رحمه الله .                                                    |          |             |

## غوذج (٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل مختصراً » . متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته .

| الإيضاح                                                          | النوع   | الدليل      |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| هذا مروي بالمعني ، وذلك أن الراوي لم يأت بلفظ الرسول صلى الله    | الرواية | تحريم       |
| عليه وآله وسلم بل فهم منه النهي فعبر بقوله نهى رسول الله وهذا له | بالمعنى | الاختصار في |
| حكم الرفع لأنه معنى اللفظ النبوي .                               |         | الصلاة      |

## تمرین (۱)

بَيِّن ما روي باللفظ وما روي بالمعنى :

- (١) عن أبي هزيرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين » . رواه الدارقطني وحسنه الحاكم وصححه . ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه أي نحو حديث أبي هريرة ولفظه في السنن : « إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال آمين ، ورفع بها صوته » . وفي لفظ عنه : « أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجهر بآمين » .
- (٢) عن حذيفة رضي الله عنه قال : « صليت مع النبي صلى الله عليه وآله فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل . ولا آية عذاب إلا تعوذ منها » . أخرجه الخسة وحسنه الترمذي . وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يقرأ في صلاة ليست بفريضة \_ فر بذكر النار والجنة فقال أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار » .
- (٣) وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها « قت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة التمام فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عران . ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عزّ وجلّ واستعاد ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عزّ وجلّ ورغب إليه » . وأخرج النسائي وأبو داود من حديث عوف بن مالك « قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ » .

- (٤) عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليمه وآلمه وسلم كان يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني » . رواه الأربعة إلا النسائي والله ظلائبي داود ، وصححه الحاكم ولفظ الترمذي « واجبرني » بدل « وارحمني » وجمع ابن ماجه في لفظ روايته بين « وارحمني واجبرني » .
- (٥) عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا يجلد فوق عشرة أسواط أحد إلا في حد من حدود الله تعالى » . متفق عليه . وفي رواية : « عشر جلدات » ، وفي رواية : « لاعقوبة فوق عشر ضربات » .

## تمرین (۲)

بَيِّن ما يجب أن يروى باللفظ وما يجوز بالمعنى :

- (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . رواه الترمذي وقال حسن ، وهذا من جوامع الكلم النبوية .
- (٢) عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الدين النصيحة ثلاثاً ـ أي قالها ثلاثاً ـ قلنا لمن هي يارسول الله ، قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأتمة المسلمين وعامتهم » . أخرجه مسلم . وهذا من جوامع الكلم النبوية .
- (٣) عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني ، وارزقني علماً ينفعني » . رواه النسائي والحاكم .
- (٤) عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه قال : « طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول : الله أكبر . فذكر الأذان ـ أي إلى آخره ـ بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا (قد قامت الصلاة ) قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنها لرؤيا حق » . الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة .
- (٥) عن وائل بن حجر قال : « صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يسلم عن يمنيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، رواه أبو داود بإسناد صحيح .

- (٦) عن سلمان رضي الله عنمه قال: قال رسول الله صلى الله عليمه وآلمه وسلم: « إن ربكم حيّي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفراً ». أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم.
- (٧) في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث قدسي فيه : « ياعبادي لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسئلته ما نقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص الخيط إذا غس في البحر » . وزاد الترمذي وغيره : « وذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ماأريد عطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكون » .

## و (٥) أن لا ينقص منه ولا يزاد فيه إلا بشروط

#### الأمثلة:

- (١) عن جابر رضي الله عنه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم : « لاتبذبحوا إلا مُسنّةً إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » . رواه مسلم .
- (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له . فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ، قال : نعم ، قال : فأجب » . رواه مسلم .
- (٣) عن على رضي الله عنه قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم » \_ يعني في المسح على الخفين \_ أخرجه مسلم .

#### البحث

إذا نظرت إلى الحديث الأوّل عرفت أنه اشتمل على بعض ألفاظ لوتقصها الراوي لتغير المعنى كله وكذلك الحديث الثاني ، وإذاً فكيف العمل ؟ هل يجوز النقص والحذف للراوي أم لا يجوز ؟

## نقول في تفصيل ذلك :

- يجب النظر أولاً في اللفظ المحذوف فإن كان متعلقاً بـاللفظ المحذوف منـه تعلقاً لفظيّاً أو معنويّاً فلا يجوز لأنه خيانة من الراوي قادحة وخلل في أحكام التشريع . والتعلق اللفظي مثل التقييد بالاستثناء والشرط والغاية وتحوها كا تراه في الحديث الأول فإنه لو يحذف منه الاستثناء ( إلا أن تعسّر عليكم ) لكان خللاً كبيراً باللفظ ، وبه يبطل المعنى الذي أراده الشارع فمثل هذا لا يجوز اتفاقاً .

والتعلق المعنوي مثل الخاص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق فلوحذف الراوي الخاص مثلاً أو المقيد لبطل مراد الشارع واختل المعنى كا تراه في الحديث الثاني ، فإن قوله « فرخص له » مطلق سواء سمع النهاء أم لم يسمعه ثم قيده بقوله : « هل تسمع النداء » فلوحذف الراوي هذا القيد لكانت خيانة قادحة فيه ومسخاً لكلام الشارع ومراده فثل ذلك لا يجوز اتفاقاً . أما إذا لم يكن المحذوف متعلقاً بالبقية المحذوف منها كأن يروى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير » يرويه بهذه الصفة ويحذف تمامه حيث يقتضيه المقام بالاستشهاد بهذا فقط . أو كا يفعل الحافظ في ( بلوغ المرام ) حين يأتي من الحديث القدر الذي يريده للمسئلة الفقهية ويحذف الباقي اختصاراً فهل يجوز مثل هذا ؟

الجواب أن الأصوليين اختلفوا في ذلك على أقوال . فقيل يجوز إذا علم الراوي أن غيره قد رواه كاملاً واقتصر هو على قدر حاجته من الحديث بحسب المقام تأليفاً أو خطابة أو نحوها وهذا هو الأظهر . وقيل يجوز إذا لم يتطرق إلى الراوي تهمة . وقيل لا يجوز مطلقاً ، وقيل يجوز إذا كان المخذوف حكماً متيزاً عن غيره والراوي عارف بذلك ، وإلا فلا لأنه يخل بمعنى الحديث كله وهذا تفصيل قوي .

هذه أقوالهم ولك أن ترجح منها ما تختاره والأحسن ما اختاره الحافظ الشوكاني في الإرشاد ولفظه: « هذا حاصل ما قيل في هذه المسئلة وأنت خبير بأن كثيراً من التابعين والمحدثين يقتصرون على رواية بعض الخبر عند الحاجة إلى رواية بعضه لاسيا في الأحاديث الطويلة كحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحوه من الأحاديث وهم قدوة لمن بعدهم في الرواية ولكن بشرط أن لا يستلزم ذلكالاقتصار على البعض مفسدة » .

وإذا تأملت الحديث الثالث عرفت أنه اشتمل على زيادة فيه مدرجة وهي ـ يعني في المسح على الخفين ـ فهل يجوز مثل هذه الزيادة ؟

نعم يجوز للراوي الزيادة على لفظ الحديث إذا كانت الزيادة بياناً لسبب الحديث أو تفسيراً

لمعناه ، ولكن بشرط أن يبين الزيادة و يميزها عن الحديث حتى يفهم السامع أنها من كلام الراوي وبذلك يجوز اتفاقاً .

وللمحدثين في هذا عناية خاصة بدقة تشهد لهم بالبراعة في فنهم ، تراهم يميزون الجملة الزائدة على لفظ الحديث ، ووضعوا لها اصطلاحاً خاصاً وهو ما يسمونه ( بالْمُدرَج ) ، ولكن الزيادة إذا كانت بياناً للسبب جازت للصحابي الراوي لأنه مشاهد ولمن بعده أيضاً إذا وضحها بما وصل إليه من علم . أما الزيادة التي هي تفسير للحديث فإنها تجوز للجميع من الراوي العارف بالمعنى معرفة صحيحة على مقتض اللغة العربية مع تمييز التفسير من الحديث .

وهذه الزيادة هي غير التي تقدمت في بحث السند فتلك زيادة عدل سمع لفظاً نبويّاً زائداً أو روى له من شيوخها الثقات ، وهذه زيادة مُدرجة من الراوي نفسه بياناً للسبب أو تفسيراً للحديث والفرق واضح .

وبقي الكلام على تأويل الصحابي للحديث أو تفسيره له ، كأن يعرف الوجوب إلى الندب ، والتحريم إلى الكراهة ، ونحو هذا من التأويل بعد أن يأتي باللفظ . فهل يجوز للراوي وللصحابي على الأخص وهل يجب علينا العمل بتأويل الصحابي وتفسيره ؟

هنا اختلف الأصوليون فذهب الجنفية إلى العمل بما حمله عليه الصحابة ، لأنه أعرف بمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وذهب الجمهور إلى العمل بظاهر الحديث كا يترجح للمجتهد . ولا نتقيد بما يراه الصحابي لأنا متعبدون بقبول روايته لا باتباع رأيه . وهذا هو الحق . والدليل على ذلك أنه قد يصرف الحديث عن معناه اجتهاداً منه ولسنا متعبدين بمذهبه ولا بقول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يجتهد لنفسه . ولم يتقيد بأقوال كبار الصحابة . بل لم يأمره النبي بالعرض عليه وهو حي موجود . وإنما قال معاذ إنه سيعمل بكتاب الله وسنة رسوله فإن لم يجد اجتهد رأيه .

والحاصل أن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه أو ترك العمل به ، فلا يلزمنا تقليده ، بل على كل مجتهد أن يعمل بما صح له وترجح . فمذهب الصحابي ليس بحجة كما يأتي بيانه إن شاء الله في باب الإجماع .

# أما إجماع الصحابة إذا ثبت أعنى علماؤهم فهو حجة كا يأتي أيضاً .

#### \* \* \*

#### القاعدة

- (١) لا يجوز للراوي حذف بعض الحديث إذا كان المحذوف متعلقاً بالمحذوف منه تعلقاً لفظيًا أو معنويًا اتفاقاً .
- (٢) يجوز للراوي الحذف عند الحاجة إذا لم تحصل من الحذف مفسدة عند الجمهور .
- (٣) يجوز للراوي الزيادة بياناً للسبب أو تفسيراً للحديث مع الزائد من الحديث و يسمى الزائد (مدرجاً ) .
  - (٤) العمل برواية الصحابي وغيره من الرواة لا بمذهبه أو رأيه فليس بحجة .

## نموذج (١)

- (١) عن الصعب بن جثامة الليثي « أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودًان فرده عليه . فلما رأى ما في وجهه قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم » . رواه البخاري .
- (٢) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب » . الحديث أخرجه البخاري . وروى النسائي عن جابرقال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد » .

الإجابة

| التوضيح                                                       | النوع                                   | الدليل        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| (١) لو حذف الراوي من الحديث « إلا أنا حُرَّم » لاختل المعنى   | الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (۱) تحريم أكل |
| وبطل المراد فهو متعلق بالبقية تعلقاً لفظياً . فلا يجوز للراوي | المخل بالمعنى                           | الصيد مدة     |
| حذف مثل هذا . وكذلك الشرط أو جوابه أو ما يدل على              |                                         | الإحرام       |
| الغايلا مثل حتى وإلى .                                        |                                         |               |

| (٢) حديث أبي مسعود وحديث جابر مقيد له ، فلا يجوز              | ثمن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (۲) تحريم |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| للراوي حذف المقيد وهو يرويها معاً لأنه متعلق بالمعنى ومثله    | إذا المقيد                                | الكلب إلا |
| الخاص بعد العام ، والمبين بعد الجمل ، والناسخ بعد المنسوخ ،   | ونحوه بعد                                 | كان للصيد |
| ونحو هذا إلا إذا لم يكن الراوي قد سمع إلا المطلق أو العام فما | المعرفة                                   |           |
| عليه إلا أن يؤدي ماسمع . وأما الحذف بعد معرفته فلا يجوز       |                                           |           |
| لأحد كما سبق .                                                |                                           |           |

عن مالك بن الحويرث قال : قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » الحديث أخرجه السبعة . هنا روى الحافظ ما يحتاجه من الحديث في ( بلوغ المرام ) وحذف تمامه ، وهو في البخاري بلفظ : « قال مالك : أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من قريش فأقنا عنده عشرين ليلة وكان رحياً رئيفاً فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال : ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة .. » إلخ .

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يمنعن جارً جاره أن يغرز خشبةً في جداره » ثم يقول أبو هريرة : « ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم » .

الإجابة

| التوضيح                                                                 | النوع   | الدليل       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| (١) هنا نرى الحافظ نقل حاجته من الحديث وحـذف البـاقي وذلـك              | الحذف   | (۱) وجــوب   |
| جائز لأنه لا مفسدة بل إنه أليق بالختصرات كا يكون أليق ببعض              | الجائز  | الأذان       |
| المقامات الإرشادية والاحتجاجية .                                        |         |              |
| (٢) هنا نرى الصحابي روى زيادة على الحديث الشريف وأدرجها                 | المدرج  | (۲) جـواز    |
| فيه ، ولكنه بيّن أنها من كلام أبي هريرة قالهـا للـذين سمعوا منــه بعــد | المبيّن | وضع الخشبـة  |
| أن روى لهم الحديث ولفظه وهـذا جـائز ومثلـه تمـامـاً تبيين الصحـابي      |         | في بيت الجار |
| وتفسيره كا صنع أبو هريرة ولكن هذه المسألة الفرعية مبسوطة في             |         |              |
| علها ولا يلزم الجتهد العمل بمنهب أبي هريرة مثلاً أو غيره من             |         |              |
| الصحابة .                                                               |         |              |

## ترین (۱)

بَيِّن مالا يجوز للراوي فيه النقص وما الذي يجوز فيه :

- (١) عن عائشة أنها سُئلت « هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى ؟ قـالت : لا إلا أن يجيء من مغيبه » رواه مسلم .
- (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه » رواه مسلم . وعن علي عليه السلام قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن مالم يكن جنباً » رواه أحمد والخسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان ، فهل يجوز للراوي أن يروي العام ويترك الخاص مثلاً ؟
- (٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم » . متفق عليه في حديث طويل . هكذا رواه الحافظ في ( بلوغ المرام ) .

## تمرین (۲)

بَيِّن الزيادة الجائزة ووجه جوازها وكيف العمل بها:

- (١) عن عائشة وابن عمر رضي الله عنها قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم » ( وكان رجلاً أعمى لاينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت ) متفق عليه .
- (٢) عن عائشة أنها قالت : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها » رواه مسلم .
- (٣) عن ثوبان رضي الله عنه قال : « بعث رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأمرهم أن يسحوا على العصائب ( يعني العائم) والتساخين ( يعني الخفاف ) » رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم .

و (٦) أن لا يكون فيما يشمل العمل به كل مسلم و (٧) أن لا يكون في الأحكام الهامة كالحدود والمقادير

#### الأمثلة:

- (١) عن بسرة بنت صفوان القرشية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبال : « من مسَّ ذكره فليتوضأ » أخرجه الخسة وصححه الترمذي وابن حبان .
- (٢) وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « علمه الأذان فذكر فيه الترجيع » أخرجه مسلم ، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط . ورواه الخسة فذكروه أربعاً .
- (٣) عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أتي برجل قد شرب الخر فجلده بجريدتين نحو أربعين » قال : وفعله أبو بكر . فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون . فأمر به عمر . متفق عليه .
- (٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « دية الخطأ أخماساً عشرون حقة . وعشرون جذعة . وعشرون بنات مخاض . وعشرون بنات البون . وعشرون بني لبون . بني لبون » أخرجه الدارقطني ، وأخرجه الأربعة بلفظ : وعشرون بني مخاض بدل بني لبون . وإسناد الأول أقوى .

#### البحث:

إذا تأملت الحديث الأول والثاني عرفت أنها قد جاءا في شيئين من الأعمال التكليفية الدينية التي تتكرر كل يوم على المسلم فهي مما يعم التكليف به عملاً<sup>(۱)</sup> لا علماً واعتقاداً كالتي تقدمت . فهل يؤخذ بأخبار الآحاد في مثل هذا أم لابدً من التواتر وهل الدواعي تتوفر إلى نقله ؟.

اختلف الأصوليون على قولين : الأول للجهاهير وهو أنه يؤخذ به في مثل هذا ، واستدلوا بما يأتى :

(١) أن الدليل الدال على وجوب العمل بخبر الآحاد عام في الأخذ به وقبوله ، فقد كان الصحابي الواحد يذهب فيعلم من لا حصر لهم ولا عدّ مثل هذه الأحكام الفرعية وغيرها والتفريق في الفرعيات خاصة يحتاج إلى دليل .

(٢) أن الأمة قبلته في تفاصيل الصلاة وغيرها من سائر التكليف. فقراءة الفاتحة في الصلاة

هذا معنى قولم : « في تعم به البلوى عملاً » .

لم يثبت إلا بخبر أحادي وقس عليها أكثر الأحكام . وإذاً فلا يلزم فيها التواتر ولا تتوفر الدواعي إلى نقلها . لأنه لايلزم المكلفين العمل إلا بعد أن يبلغهم الخبر .

القول الثاني للحنفية أن الآحاد لايقبل فيا تعم به البلوى عملاً ، كا مثلنا ، لأنه مما تتوفر الدواعي إلى نقله لعموم حاجته للمسلم كل يوم ، هذا قولهم وهذا حاصل دليلهم ، وقد أخذ بعض الأصوليين قولهم على الإطلاق ، ولكنا وجدنا الحقق صاحب الفواصل رحمه الله يتكلم على قولهم بدقة قال فيها مامعناه : « وقد كشف ابن الهام القناع عن محل النزاع وحاصله أن الحنفية لا يأخذون بالخبر الأحادي في الفرعيات إذا جمع شيئين : الأول دلالته على الواجب ، والثاني إذا كان مما يحتاج إليه ويكثر تكراره ، أما إذا كان في سنن الصلاة أو في الأمور التي لا تتكرر كنقض الوضوء بالحجامة والفصد والقهقهة فإنهم يأخذون به » .

وهذا تحقيق عظيم جداً به يتضح محل النزاع ، وبه تظهر قوة أدلة الجمهور وهو أليق بالحنفية ، فقد حكيت عنهم أقوال ضعيفة جداً مع أن تفصيل ابن الهام عنهم مردود بما تقدم في أدلة الجمهور . قال الجلال في ( نظام الفصول ) راداً على الحنفية في هذه المسئلة : « وكلامهم فيها غير منقح لأن التكاليف كلها بما تعم به البلوى أما من جهة الحكوم عليه - وهو المكلف - أو الحكوم فيه - وهو الفعل - » وهذا ردّ قوي جداً إذ لا فرق في التكليف بين نقض الوضوء بس الذكر مثلاً أو بالقهقهة والقيء . قال العضد مامعناه : « قد علت الحنفية بالقياس ولم يعملوا بخبر الآحاد وأيضاً قد عملوا بحديث نقض الوضوء بالقهقهة والفصد والحجامة فتقوم عليهم الحجة » . قلت : وهذا غير وارد عليهم نظراً إلى ماقرره في الفواصل عن ابن الهام من التفصيل ولكن يردّ عليهم رداً لا مفر له ، منه وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فقد ثبت بالآحاد اتفاقاً وهو مما يدل على الوجوب وتعم به البلوى قطعاً فأين التواتر على ذلك .

واستدل الحنفية أيضاً بأنه لو صحَّ العمل بالآحاد فيا تعم بـه البلوى عملاً لوَجَب على النبي أن يبلغها إلى عدد التواتر لا إلى واحد لئلا يؤدي إلى بطلان صلاة أكثر الناس .

وأجاب الجمهور أن الوجوب المذكور على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممنوع ، فكم من أحكام كان يلقيها إلى واحد من الصحابة ، ويكتفي بذلك لأنه قد عرفهم كيف يحملون الرسالة عنه وكيف يفقهون الناس . وأما بطلان الصلاة فلا يكون إلا في حق من بلغه الخبر خاصة أما من لم

يبلغه فلا تبطل عليه بفعله للشيء ، الذي قد نهى عنه النبي في الواقع ولكنه لم يبلغه فلا تبطل صلاته اتفاقاً ولا قائل به ، وكذلك سائر التكاليف فواجب العلماء نشر العلم والفقه خاصة ، وواجب العوام أن يسألوا أهل الذكر عند الحادثة الجهول حكمها عندهم . وأيضاً فأعظم دليل هو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل واحداً من الصحابة إلى أمة من الناس مثل معاذ للين وغيره ، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن وألزم الناس العمل به ، فما هو الدليل على هذا التشدد بطلب المتواتر في الأحكام الشرعية الفرعية والأمة سلفاً من خلف تعمل فيها بالآحاد .

هذه أدلة الفريقين الجمهور والحنفية وللناظر نظره والحق الواضح مع الجمهور وقد قبل الحنفية القياس أو قدموه على رواية عنهم لأنه يفيد الظن ، أما خبر الواحد مثل معاذ بن جبل إلى الين كافة ، فلا يفيد الظن بل لابدً من التواتر ، وقد استشكل قولهم كثير من محققيهم .

وإذا تأملت الحديث الثالث والرابع عرفت أنها قد جاءا في الحدود والديات ومقاديرهما فهل يؤخذ بالخبر الأحادى في مثل ذلك كمقادير الكفّالات والزكاة ونحوهما .

# اختلف الأصوليون على قولين :

الأول: للجمهور أنه يقبل لأنه فيا تعم به البلوى عملاً لا اعتقاداً ودليلهم ماقدمناه آنفاً في هذا البحث ، فدليل العمل به بالآحاد لم يُفرّق. والأمة تعمل بالآحاد في القصاص والمقادير والحدود والصلاة والحج والبيع وغير ذلك من أحكام العبادات والمعاملات.

الثاني: أنه لا يقبل الآحاد في مثل ذلك . وهذا قول الكرخي وأكثر الحنفية . ودليلهم - كا قيل - أن خبر الواحد العدل يحتمل فيه الكذب على جهة السهو والغلط والاحتمال شبهة وقد جاء في الحديث : « ادرأوا الحدود بالشبهات » وهذه شبهة فلا يؤخذ بالأحادي في الحدود والمقادير خاصة ، وفيه هذه الشبهة ، وأيضاً فالعقل لا يصل إلى فهم حكمة العدد في مقادير الحدود ونحوها كعدد الركعات في الصلاة ، وإذاً فلا يكتفى فيها بالآحاد .

وأجاب الجهور: أن لا شبهة مع صحة الحديث والعدالة وذلك الاحتمال بعيد بل تشكيك ، والشهادة قد يحتل فيها الكذب على تقديرهم ولم يعدوه شبهة ، وإذا قيل أن دلالة النص القطعي قد وردت في العمل بالشهادة فنقول والعمل بالخبر الأحادي قد ثبت بالإجماع القطعي من الصحابة كا سبق في بحث الأخبار .

وأما حديث « ادرأوا الحدود إلخ » فالمراد ادرأوا فعل الحد وتنفيذه بالشبهات وليس المراد ادرأوا تعلق الحكم باللفظ ، فهذا شيء آخر بل هذا خلط في الاستدلال لا معنى له وتكلف ظاهر . واستدلوا أيضاً بأنه لو ثبتت الحدود ونحوها بالآحاد للزم ثبوتها بالقياس وثبوتها به باطل لأنه إثبات بالظن ولأن تطرق الخطأ إلى القياس أكثر من الآحاد .

وأجاب الجمهور أن ثبوت المقادير بالقياس باطل من الأساس كا قلتم ، لأن المقادير لاتثبت به اتفاقاً ولكن لانسلم لزوم ذلك في الآحاد إذ الفرق واضح وهو أن في المقادير ما لا يعقل معناه والقياس - كا يأتي في بابه - لا يمكن إلا فيا تعقلنا معناه أي علته وفهمناها فلا نقيس مثلاً على عدد الركعات ، لأن العلة فيها لم تظهر ، ولأن القياس يحتل فيه عدة أخطاء أما الخبر الأحادي فهو كلام صاحب الشريعة وإليه تعيين المقادير للحدود وغيرها .

وعلى كل حال فالفرق بين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقياس واضح جداً ولم يتعبدنا الله في قبول خبر العدل إلا بحصول الظن في صحة مارواه لا في التقيد والانقياد للاحتال والشكوك .

هذه أدلة الفريقين وللناظر نظره . والحق واضح مع الجهور كا لا يخفى على من أنصف . والذي نرجحه أن الجتهد الحاذق في نظرياته لابدً أن يفرق بين الأحكام في أهيتها بحسب احتياج المسلمين لها . وبحسب تحري الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها والتحذير من التورط فيها أيضاً . وتوضيح هذا أنه يعطي الأحكام الهامة شيئاً من التحري مثل أحكام القتل والنفي والرجم وغيرها من العبادات والمعاملات فلا يتشدد بوجود متواتر في كل مسئلة . ولا يستطيع أن يحد ولا يُسهّل ليقبل أول حديث يسمعه من الآحاد بل ينظر في الأمهات ويتتبع لتأييد نظرياته الأحاديث الصحيحة المشهورة . والمدار كله على غلبة الظن بالإجماع . فالحنفية في هذين الشرطين المذكورين في هذا البحث تشددوا والشريعة سمحة سهلة تعبدنا الله بغلبة الظن في صحة الحكم الشرعي كا حكوا عن العلامة الحقق المقبلي رحمه الله أنه كان يعتمد في صحة الحديث على ظنه الغالب بحسب ماعلم فيه لا على مصطلح المحدثين وهو ذلك الفحل البحاثة المتضلع في علم السند ، وأما مصطلحات فيه لا على مصطلح المحتهد وتقرب له وسائل الظن . ولو عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلاً بكلام الحنفية لما اكتفى بالواحد إلى أمة كاملة .

#### القاعدة

- (١) الخبر الأحادي الصحيح مقبول ومعمول بـ فيما يشمل تكليف كل مسلم ويكثر تكراره والحاجة إليه عند الجمهور خلافاً للحنفية .
- (٢) الخبر الأحادي الصحيح معمول به ومقبول في أكبر الأحكام كالحدود والقصاص والمقادير عند الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية وللناظر نظره والمعتبر غلبة الظن بالصحة .

## نموذج (١)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد .

الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع       | الدليل          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| الحديث أحادي صحيح ورد فيا تعم به البلوى عملاً ، لأن البيع         |             | ثبوت خيــار     |
| يتكرر مرات لاتحصى كل يوم فهل نأخذ به طبق ماتختاره في              | فيما تعم به | المجلس في البيع |
| القاعدة . فالجهور يعملون به وليس معنى أي حديث متواتر أو           | البلوى      |                 |
| نص قرآني في خيار المجلس غير هذا ونحوه من الآحاد وعليه العمل .     |             |                 |
| والحنفية قالوا بعدم ثبوت خيار المجلس هذا فإذا تم البيع فلا خيـار  |             |                 |
| وإن كان البائع والمشتري في الجلس وحجتهم هي أن الخبر أحادي         |             |                 |
| والمسئلة مما تعم بــ البلوي . وبهــذا اعتــذروا كما قرره صــاحب   |             |                 |
| ( العمدة ) وأجـاب عليهم ـ وهو الأصولي المحقق ـ « بـأن المعتمـد في |             |                 |
| الرواية على عدالة الراوي وجزمه بالرواية وقد وجد ذلك وعدم          |             |                 |
| نقل غيره لا يصلح معارضاً لجواز عدم ساعه للحكم فإن الرسول          |             | ļ               |
| صلى الله عليه وآله وسلم كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعات .       |             | 1               |
| ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين » هذا كلامه أوردناه لأنه     |             |                 |
| أصول ، ولك نظرك فيه وفي المسئلة الفقهية .                         |             |                 |

# غوذج (٢)

عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من وجدتموه يعمل على قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . ومن وجدتموه وقع على بهية فاقتلوه واقتلوا البهية » . رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا إن فيه اختلافاً .

الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع    | الدليل       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| إذا تأملنا الحديث وجدنـاه قــد ورد في شيء عظيم : القتل ووجوب    | أحادي في | وجوب قتـــل  |
| القتل أيضاً كما هو الأصل في الأمر وهو أحادي . فهل يؤخذ به هنــا | الحدود   | الممذكسورين  |
| كل يطبق مانرجح له من النظريات . ولهذا نرى الهادوية والأكثر      |          | جـزاء لهــذه |
| لم يعملوا به بل أوجبوا الحد على من فعل ذلك . وبعضهم أخذ بــه    |          | الفاحشة      |
| فأوجب القتل . ورأي الحنفية في مثل هذا قــد سبق ، والمراد هــو   |          |              |
| الترين على التطبيق. فاختر لنفسك ماتطمئن إليه. والظن هو          |          |              |
| المدار .                                                        |          |              |

## غوذج (٣)

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً . البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . رواه مسلم .

الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع      | الدليل        |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| الحديث أحادي صحيح . وما دلً عليه شيء غريب في الحدود             | أحــادي في | شرعية الجلد   |
| ومقاديرها ، فالجمهور أخذوا به في الجلد والنفي والرجم . والحنفية | الحـــدود  | والنفي والرجم |
| أخذوا به فيا وافق القاطع وهو القرآن وما زاد على ذلك مثـل        | ومقاديرها  |               |
| النفي وهو التغريب فهو زائد على النص القرآني عندهم كاسيأتي       |            |               |
| في باب النسخ وهو آحاد فلا يؤخذ به . وأجاب الأمير عليهم أن       |            |               |

الحديث مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة . وأن الحنفية قد عملت بما هو دونه في نقض الوضوء بالقهقهة وغير ذلك مما هو زائد على ما في القرآن . وللناظر نظره .

## غوذج (٤)

(١) عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين » رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود : « دية المعاهد نصف دية الحر » وللنسائي : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » وصححه ابن خزيمة . العقل ما يلزم العاقلة من الدية .

(٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن جارية وجد رأسها قد رضّ بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان ؟ حتى ذكروا يهودياً فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرضّ رأسه بين حجرين » متفق عليه واللفظ لمسلم .

الإجابة

| التوضيح                                                                      | النوع     | الدليل         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| (١) الحديث أحادي صحيح ورد في مقادير الدية فأخذ بــــه الأكثر                 | أحادي في  | (۱) تنصیف      |
| وقرروا أن ديـة اليهـودي والنصراني نصف ديـة المسلم ، وخــالفت                 | مقادير    | الديــة        |
| الحنفية وغيرهم متمسكين بقولـه تعـالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمُ بَيْنُكُمُ | Ť         | للمذكورين      |
| وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ﴾ وكذلك تقسيط الديـة عملاً                  |           | وتقسيها للمرأة |
| بهذا الحديث في المرأة ، وقـال بعضهم بـالنصف لهـا بحـديث آخر ،                |           |                |
| وقد عرفت ماسبق في البحث فطبق ماتختاره هنا تمريناً لا غير                     |           |                |
| أما تحقيق المسئلة بأدلتها فعليك بشروح الحديث الفقهية بعد أن                  |           | ,              |
| ترجح لك النظرية الأصولية فالحديث هذا جاء في حكم هام                          |           |                |
| . أعجا                                                                       |           |                |
| (٢) الحديث أحادي ورد في القصاص بالمثقل وقتل الرجل بالمرأة                    | أحـادي في | (۲) وجــوب     |
| وأن القاتل يقتل بما قتل به ، هذه ثلاث مسائل فالجهور                          |           |                |

| I | سيأخذون به ولو كان أحادياً إن لم يعارضه دليل آخر . أما              | بالمثقل | بالمثقل كالمحدد |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|   | الحنفية فقد تـأولوه وقرروا أن القتل بغير الحـديـد خطـأ وضعفوا       |         |                 |
|   | تأويلهم جداً وأما قتل الرجل بالمرأة فحكي ابن المنذر الإجماع         |         |                 |
|   | ولا لزوم بعد صحته للاختلاف باعتبار آحاد ومقادير ، وأما قتل          | ;<br>,  |                 |
|   | القاتل بمثل ماقتل بـه فهو رأي الجمهور عملاً بهـذا الحـديث وأدلــة   |         |                 |
|   | أخرى . وخالفت الحنفية والهادوية فقـالوا : لايكون الاقتصـاص          |         |                 |
|   | إلا بــالسيف . ولهم دليـــل آخر والمراد التمرين . ودليـــل العمـــل |         |                 |
|   | بالأحادي قوي كا كان الصحابة يعملون به ، ولكن مع البحث في            |         |                 |
|   | الأمّهات ونحوها .                                                   |         |                 |

## ترین (۱)

بيّن الأحكام الهامة الغريبة التي تحتاج إلى أكثر من الأحادي والتي يكفي فيها الأحادي وصرح بما يغلب على ظنك بحسب الحادثة وعمومها للناس مكررة وكونها في الحدود أو القصاص أو المقادير:

- (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ألا إن دية الخطأ وشبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها » أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان .
- (٢) عن عبد الرحمن بن البياماني « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل مسلماً بمعاهدة وقال : أنا أولى من وفي بذمته » أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلاً للخذف اسم الصحابي ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واه .
- (٣) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « رجم رسول الله رجلاً من أسلم ( وهو ماعز المشهور ) ، ورجلاً من اليهود ، وامرأة » رواه مسلم ، وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر .
- (٤) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيّتهن خرج سهمها خرج بها معه » متفق عليه .

- (٥) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دَينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تصدقوا عليه ، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » رواه مسلم .
- (٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا يشربن أحدكم قائماً » أخرجه مسلم.
- (٧) عن ابن عمر قال : « ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال : من بايعت فقل لا خلابة »أي لا خديعة ، وهو يدل على مشروعية السلامة من الغبن في البيع والشراء .

# قرین (۲)

مَيّز الأحاديث الهامة المتكاثرة في طرقها ومن أخرجها من الحفاظ حتى ترتفع إلى الشهرة والتي لم تكن كذلك ، وبَيّن ماهو في الحدود ومقاديرها ، وما هو في القصاص ونحوه ، وما هو في غير ذلك من الأحكام المتكررة الهامة عبادة ومعاملة وكيف العمل بها وفق القاعدة :

- (١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » متفق عليه . ولفظ البخاري : « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً » . وفي رواية لأحمد عن عائشة : « اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك » . وقد ثبت حدّ السرقة بالقرآن والنصاب ينظر من السنة .
- (٢) عن جابر رضي الله عنه قال : « جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : اقتلوه . اقتلوه فقال : إنما سرق يا رسول الله . قال : اقطعوه فقطع . ثم جيء به الثانية فقال : اقتلوه . وذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله . ثم جيء به الرابعة كذلك . ثم جيء به الخامسة فقال : اقتلوه » . أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره .

قلت : ويظهر من لهجة الحديث هذا أن فيه نكارة . أما كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعليه طلاوة خاصة ، وكم حذرنا من سفك الدماء بأحاديث متواترة في معناها ، وحاشا الرسول من مثل هذه الجازفة بالأمر بالقتل قبل أن يعرف القضية فكيف التطبيق هنا .

(٣) عن أبي سعيد بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من قتل دون ماله فهو شهيد » . رواه الأربعة وصححه الترمذي . وروى مسلم ما يشهد له عن أبي هريرة أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه . قال : فإن قاتلني ؟ قال : فاقتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فهو في النار » . وأخرج أبو داود وصححه الترمذي فأنت شهيد . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال دون أهله فهو شهيد . ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد » .

(٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » متفق عليه ، وهذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحلَّ لَكُم ما وراء ذلكم ﴾ الآية . قيل: ويلزم على الحنفية أن يجوزوا الجمع بين من ذكر لأن أصولهم تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد إلا أنه أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور له حكم القطعي سيا مع الإجماع من الأمة وعدم الاعتداد بالخالف .

(٥) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : « قلت يا رسول الله إني امرأة أشدَ شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ـ وفي رواية : والحيضة ـ فقال : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات » رواه مسلم .

(٦) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فينا من أهَلَّ بعمرة ، ومنا من أهَلَّ بحج وعمرة ، ومنا من أهَلَّ بحج ، وأهلَّ رسول الله بالحج ، فأما من أهلً بعمرة فحلً عند قدومه . وأما مَن أهلَّ بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر » متفق عليه . الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، وفي المسئلة خلاف وأحاديث متعارضة ليس هذا محلها .

(٧) عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك » رواه مسلم . أي يكفي لهما طواف واحد . وفي المسئلة خلاف .

(A) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها . والحج المبرورليس له جزاء إلا الجنة » متفق عليه . فهل هذا ترغيب يكفى فيه الأحادي ؟

**☆ ☆ ☆** 

أما وجوب هذا الفرض العظيم فقد ثبت بالقرآن وبالضرورة من الدين .

# الباب الشائد القياس الشرعي الفصل الفصل الأول حقيقته ودليل التقيد به

#### الأمثلة:

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » أخرجه مسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال: «نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » رواه البخاري .

#### البحث:

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أنه نص صريح في نجاسة فم الكلب وألحق به سائر بدنه قياساً عليه ، لأنه إذا ثبتت نجاسة فمه باللعاب وهو متحلب من البدن فالبدن نجس مثله ، هذا بطريق القياس الشرعي وهو من أهم الأبحاث الأصولية ، فما هو القياس لغة واصطلاحاً ؟

نقول: القياس في اللغة مصدر قاس وقايس، تقول قايسته بالشيء مقايسة وقياساً إذا قدرته وحذوته به، وهو يتعدى بالباء كا مثلنا ويتعدى بعلى إذا تضن معنى البناء والحل وذلك من القياس الشرعي كا يقال هذا حرام بالقياس على كذا اه.

والقياس في اصطلاح الأصوليين والفقهاء هو إلحاق معلوم بمعلوم في الحق الشرعي إثباتاً أو نفياً للاشتراك في العلة » .

هذا الحد ذكره في الغاية وهو حد كامل واضح ، ولا فائدة في ذكر الخلافات في الحدود أيها أحسن فهذا يكفي للتعريف بالقياس ، فقد شمل أركانه جميعاً ، فمعنى إلحاق معلوم وهو الفرع

بمعلوم وهو الأصل ، وقوله في الحكم أي في حكم الأصل فإن كان حكم الأصل نفياً كان في الفرع نفياً ، وإن كان إثباتاً كان في الفرع إثباتاً .

وقوله للاشتراك في العلة أي أن الفرع شارك الأصل في علته فألحقناه به في الحكم ، وبهذا نعرف أن القياس يشتمل على أربعة أركان ؛ الأصل والفرع والعلة والحكم . ولكل واحد منها شروط سيأتى ذكرها إن شاء الله تعالى .

وإذا أعدت النظر في المثال الأول عرفت أن الأصل هو نجاسة فم الكلب باللعاب المتحلب من البدن والفرع هو البدن . والعلة كون رطوبة بدن الكلب تصدر منه مثل اللعاب . والحكم هو نجاسة البدن ، فهذا هو القياس الشرعي بأركانه الأربعة أصل وفرع وعلة وحكم اهد .

وقولنا « الحكم الشرعي » ليخرج بذلك القياس العقلي والقياس اللغوي فليسا من غرض الأصولي وفيها خلاف . أما القياس العقلي فهو مترتب على القول بأن العقل حاكم أم لا ، وقد أشرنا في المقدمة إلى أن هذه المسألة من مباحث علم الكلام .

وأما القياس اللغوي فقد أشاروا إليه في مباحث اللغة ، وليس من غرض الأصولي . فمن شاء راجع هاتين المسألتين في فنها الخاص بها .

وإذا تأملت المثال الثاني عرفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبه إلى العمل بقياس الشيء على غيره ، فقد أقاس حج البنت عن أمها أنها بقضاء الدين من البنت عن الأم لوكان ثابتاً ، فهل القياس دليل شرعي بمعنى هل تعبدنا الشارع بالعمل به كا تعبدنا بالعمل بالقرآن والسنة ، يعني هل أوجب الشارع العمل بموجبه ، وبالتفسير هذا لقولنا التعبد به ظهر أن القياس من شأن المجتهد كا حققوا سيلان في حاشيته ( الغاية ) هد .

في هذه المسألة اختلف الأصوليون على أقوال خرجوا فيها عن غرض الأصولي ، وسنشير إليها ونبين الأهم الذي يتعلق بالأصولي منها وينحصر الخلاف في قولين :

الأول المنع من العمل بالقياس فلا يعتبر دليلاً شرعياً تبنى عليه الأحكام الشرعية وهذا قول النظام من أكابر المعتزلة والقاساني والنهرواني وداود الظاهري وابن حزم ، ويحكى عن الإمامية وعن جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر من المعتزلة ، قال ابن عبد البر في كتابه ( جامع العلم ) ماعلمت أحداً سبق النظام إلى القول بنفى القياس .

الثاني إثبات القياس فهو دليل بجب على الجتهد العمل به إذا لم يجد في الحادثة دليلاً من الكتاب أو من السنة الصحيحة وهذا قول الجمهور من أكثر الفرق الإسلامية .

وللقياس شروط معتبرة عند من يقول به سنذكرها إن شاء الله .

هذان القولان عليهما مدار الخلاف في القياس . وقد وقد تشعب الخلاف بين الـذين أثبتوه إلى أقوال . وهي هل يجب العمل بالقياس بـدليل العقل أم بـدليل السمع أم بهما ، هـذا في الوجوب ، ثم هل يجوز التعبد به عقلاً أو شرعاً ؟ ثم هل وقع التعبد به وما دليل الوقوع ؟

والغريب أن هذا الخلاف بين الذين أثبتوه ، ولا جدوى في التطويل بذكر هذه الأقوال وأدلتها المبسوطة في المطولات لأنها لاتنفع الطالب في مهمة الأصول وهي التمكن من الاجتهاد .

أيضاً قد التزمنا في هذا المؤلف التصفية للأبحاث التي تتعلق بغرض الأصولي ، وأكثر هذه الخلافات تعود إلى مسألة هل العقل حاكم كالشرع أم لا ، وهذه مسألة من مسائل علم الكلام أي من مسائل علم أصول الدين لامن مسائل أصول الفقه كا نبهنا على ذلك في المقدمة ه. .

وقبل أن نتكلم على براهين المثبتين للقياس والمانعين يجب أن نوضح تحرير محل النزاع حتى يتمكن الطالب من تطبيق البراهين على الأقوال ، ثم يختار ما ترجح له عنها فهذه مسألة تعتبر أصلاً كبيراً في التشريع والاجتهاد تحرير محل النزاع .

قدمنا في أول البحث أن القياس أركانه أربعة أصل وفرع وعلة وحكم . والعلة أي المعنى الجامع بين الأصل والفرع هي من أهم أركانه وعليها مدار القياس ، والخلاف فيه أيضاً ، وتحرير محل النزاع أن نقول إذا كانت العلة ثابتة في أصل الحكم بنص الكتاب أو السنة أو الإجماع ؛ فلا خلاف في أنه يلحق الفرع بالأصل في الحكم إلا أن المثبت للقياس يقول هذا ثبت بالقياس ، والنافي له يقول : إنما ثبت بنفس النص ، لأن النص على العلة تعميم للحكم ، وبهذا يكون الخلاف لفظياً يعود إلى التسمية ، وكذلك ما ثبت بفهوم الموافقة مثل تحريم الضرب المفهوم ، من تحريم التأفيف بقوله تعالى : ﴿ ولا تقُلْ أُن الله م وقد يسميه بعضهم قياس الأولى فلا يضر الخلاف في التسمية . وقد يطلق عليه فحوى الخطاب كا سبق في بحث المفهوم والمنطوق . وسيأتي في مسالك التسمية . وقد يطلق عليه فحوى الخطاب كا سبق في بحث المفهوم والمنطوق . وسيأتي في مسالك العلة توضيح طرق العلة ، وتسمى العلة في اصطلاح الأصوليين « المناط » لأن الشارع ناط الحكم العلة توضيح طرق العلة ، وتسمى العلة في اصطلاح الأصوليين « المناط » لأن الشارع ناط الحكم العلة توضيح طرق العلة ، وتسمى العلة في اصطلاح الأصوليين « المناط » لأن الشارع ناط الحكم العلة توضيح طرق العلة ، وتسمى العلة في العلة

أي علقه بها ، والمناط أقسام منها تنقيح المناط وتخريج المناط ، وتعيين المناط وتحقيق المناط والغاء المناط فتنقيح المناط تلخيص العلة التي ناط الشارع الحكم بها ، فالعلة في تنقيح المناط موجودة في نص الشارع ، والمجتهد عليه أن يبحث العلة ماهي لأنها متشعبة في النص . وهذا القسم هو الذي أشرنا إليه أنه متفق على العمل به و إن اختلفوا في ذلك هل لعموم العلة كا تقول الظاهرية بالقياس ، وأما إلغاء المناط أي إبطال العلة وتعيين المناط وتحقيقه فسيأتي ذلك لأنه ليس من بحثنا الآن ، وأما تخريج المناط فهو المسمى المناسبة

وخلاصته أن المجتهد يستخرج العلة لمجرد أن يعرف أن المناسب للعلية هو كذا وهذا هو محل النزاع بين العلماء وهو الذي تسابقت فيه أنظار المجتهدين في المدارك الشرعية ، فالقياس المختلف فيه هو هذا ، أي استخراج المجتهد للعلمة بمجرد المناسبة لا بالنص والإجماع ، ثم يقيس الفرع على الأصل ، وسيأتي تقسيم المناسب هذا إلى أقسام كثيرة ، والنزاع لا يتحقق إلا مع الظاهرية فهم لا يقولون بالقياس ولو كانت العلمة منصوصاً عليها بالكتاب أو السنة أو الإجماع إن ثبت ، وأما غيرهم فإن كان من تنقيح المناط فيعمل به ، لأن العلمة منصوص عليها في نفس النص الشرعي ، وهذا رأي الأكثر حتى من نفاة القياس ورجحه البدر الأمير وتلميذ صاحب ( الفواصل ) ، والحافظ الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) وقد قال الحافظ فيه ما لفظه :

« واعلم أن القياس المأخوذ به هو ما وقع به النص على علة ، وما قطع فيه بنفي الفارق . وما كان من باب فحوى أو لحن الخطاب على اصطلاح من يسمي ذلك قياساً وقد قدمنا أنه من مفهوم الموافقة » ا هـ .

وحكى الحافظ عن ابن حزم مالفظه « قال ابن حزم في الأحكام ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملةً وهو قولنا الذي ندين الله به والقول بالعلل باطل » ا ه .

ثم قال الحافظ:

« والحاصل أن داود الظاهري وأتباعه لا يقولون بالقياس ولو كانت العلة منصوصة ، وبهذا يظهر ماقاله صاحب الفواصل أنه لا يتحقق النزاع إلا مع الظاهرية لأنهم لا يقولون بالقياس على أي صفة » اه. .

والآن بعد أن اتضح محل النزاع نذكر حجة المانعين وحجة المثبتين ، احتج أصحاب القول الأول وهم نفاة القياس بدليلين عقلي وشرعي ، فالدليل العقلي هو أن الشرائع مصالح لامدرك للعقل ولا مجال له فيها ، والأحكام الشرعية لم تعرف إلا بتعريف من الشارع لا بالقياس الذي يعتد على العقل ، وأيضاً فطريق القياس الظني<sup>(۱)</sup> هو الظن المحتل للخطأ ، وكل مااحتل الخطأ فهو غير صالح للاعتاد عليه ، والدليل الشرعي هو أن الشرع منع من اتباع الظن فقد منع الخكم بالشاهد الواحد ولو كان يحمل القرائن المؤيدة لصدقه ، ومنع أيضاً اتباع الظن فيا إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات فإن كل واحدة منهن يظن كونها غير الرضيعة فحرم الشرع التزاوج بواحدة منهن .

وبما يدلل به أصحاب هذا الرأي القياس شرعاً هو أن الشريعة الغراء مبنية على الجمع بين المختلفات ، والتفريق بين المخاثلات ، وثبوت هذا في الشرع بمنع القياس ، وهذا يحكى عن النظام فالجمع بين المختلفات كالتسوية في الفدية بين قتل الصيد خطأ أو عمداً ، وكالتسوية بين زنا المحصن والردة في وجوب القتل ، والتفريق بين المخاثلات كإيجاب الغسل بخروج المني دون البول ، والغسل من بول الجارية دون الصبي ، وقطع يد السارق في القليل دون قطع يد الغاصب للكثير وغير ذلك مما يطول تعداده ، والقياس على خلاف هذا لأنه يعتبر الجمع والماثل بين العلل المناسبة ، فعلى هذا لا يكن التعبد به ، ا هد .

أجاب المثبتون للقياس على هذه الحجة الأخيرة بما حاصله أن للقياس شروطاً واعتبارات لابد من ملاحظتها في نظر المجتهد منها أن يكون الجامع بين الأصل والفرع صالحاً للعليّة وإلا فهو ملغى لااعتبار له وبهذا نعرف بأنه ليس مجرد التاثل في ظاهر الأمر يوجب الجمع ، ولا مجرد الاختلاف يقضي بالافتراق ، فالمتاثلات يجوز افتراقها لأن لكل واحد منها علة تخالف علة الآخر ، أو لأنه وجد المعارض في الأصل أو في الفرع فنع من القياس ، والمختلفات يمكن اجتاعها في صيغة اشتركت فيها المختلفات فهي أي الصفة يصلح أن تكون الداءي والمقتضي للحكم واشتراكها فيه » ه.

وأجابوا أيضاً عن الحجة الأولى بأن إثبات الأحكام بالقياس ليس معناه اختراع الأحكام من

<sup>(</sup>١) قيدوه بالظني لأنه الذي وقع فيه النزاع ، أما القياس القطعي فلا نزاع فيه وهو ماعلم أصله وعلته ووجوده في الفروع بدون معارض كا سيأتي تفصيله .

لدينا ابتداء ، بل إنما يصدر ذلك عن المعاني والإمارات الشرعية التي ناط الشارع الحكم بها ، فالتحقيق أن إثبات الأحكام بالقياس إنما هو بتعريف الشارع وإرشاده ، وأما احمّال الخطأ فإنما يستلزم أن الترك أرجح . ولا يدل على أن العقل يمنع القياس ، وإذا سلمنا هذا مثلاً فالعقل إنما يمنع مااحمّل الخطأ من حيث هو ، وهذا لا يستلزم المنع الشامل لما يتغلب فيه لدينا جانب الصواب . ولو قلنا بذلك لامتنع أكثر تصرفات العقلاء فما من سبب من الأسباب إلا ويجوز فيه الخطأ كالأمور الزراعية والتجارية بل أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظن ومن يطلب اليقين فها فقد ركب شططاً ، اه. .

واحتج المثبتون للقياس بدليلين عقلي ونقلي ، أما العقلي فهو أن المجتهد إذا ظن أن الحكم في الأصل معلل بعلة معينة ثم وجدها في الفرع حصل له بالضرورة الظن بثبوت مثل ذلك الحكم في الفرع ، وقد يحصل الوهم بنقيض هذا أي بأنه لا يوجد الحكم في الفرع كالأصل ، وإن اتحدت العلة ولكن هذا وهم وهو مرجوح والعمل بالظن هو الراجح ، ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا هذا وإن ترك العمل بالظن يستلزم العقاب لأنه إخلال بالواجب الذي يستحق فاعله الثواب ، وتاركه العقاب .

وأما الدليل النقلي فقد تكلف الأصوليون للاستدلال على ذلك من القرآن العزيز بقوله تعالى : ﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار ﴾ ، والاعتبار هو قياس الشيء بالشيء ، وهو مشتق من العبور أي مجاوزة الشيء إلى غيره ، فالأصل من الأصل إلى الفرع مجاوزة ، والجواب على هذا أن الاعتبار في الآية المراد به الاتعاظ لا القياس ، ولو جعلناه للقياس لكان التناقض بين صور الآية وعجزها وكلام الله منزه عن ذلك ، فصدر الآية ﴿ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ﴾ فترتب القياس الشرعي على إخراب البيوت بعيد وتكلف واضح ، وعلى فرض صحة الاستدلال هذا فغايته دلالة ظنية ، ومن قواعدهم أنه لابد من دليل قاطع لإثبات القاعدة (١) .

وأما من السنة النبوية فيا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث الحارث بن عرر أخي المغيرة بن شعبة قال : حدثنا ناس من أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ قال ؛ لما بعثه

<sup>(</sup>١) أورد الحافظ الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) الاستدلال بهذه الآية وغيرها وضعّف ذلك وقال أن من أطال الكلام والاستدلال بها على القياس فقد شغل الحيّز بما لاطائل تحته .

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الين قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ »، قال: أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كلام الله؟ »، قال: فبسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ »، قال: أجتهد رأي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله.

قال ابن الهام في التحرير وهذا حديث مشهور ثبت بمثله الأصول عند الحنفية فتصويبه عليه الصلاة والسلام ، وكون الاجتهاد بالرأي مما يرضاه رسول الله دليل على حجية القياس ، وهو المطلوب .

وأجاب نفاة القياس بأن الحديث هذا ظني لاقطعي ، وأن للمحدثين فيه مقالاً بأنه غير متصل .

وقال ابن جرير أنه غير صحيح قلت يرد هذا ماقاله الحافظ الشوكاني في الإرشاد في مسألة الاجتهاد ولفظه : وهو حديث مشهور له طرق متعددة ينهض مجموعها للحجة كما أوضحنا في مجموع مستقل اهـ . وأيضاً قوّاه وصححه الحافظ ابن الوزير في ( العواصم والقواصم ) .

وأجاب المثبتون بأن هذا الحديث متلقى بالقبول ورد المانعون على هذا بأن المتلقى بالقبول هو ما كانت الأمة بين عامل به أو متأول له وهذا معناه الإجماع على صحته و إن اختلفوا في معناه ، أما هذا فليس من المتلقى بالقبول لأن الخلاف في صحته حاصل لا في معناه ، وأفاد المانعون أن المراد بهذا الحديث الاجتهاد في ظواهر الكتاب والسنة لا القياس ، وأجاب المثبتون على هذا بأن تقييد الاجتهاد بالرأي قرينة تدل على أنه أراد القياس لا الاجتهاد في ظواهر الكتاب والسنة فالقياس هو من الرأي فالاجتهاد أع لأنه شمل القياس وغيره والقياس أخص لأنه محصور بصفة خاصة أصل وفرع وعلة وحكم .

ولما كانت هذه الأدلة ظنية يدخلها الاحتال ، فقد اعتمد المثبتون على الإجماع وتقرير الاستدلال به أنه شاع العمل بالقياس وذاع عند الصحابة ، وتكرر العمل به عندهم ولم ينكره أحد منهم . فكان إجماعاً وإجماعهم حجة بلا خلاف ، قال الفناري في فصول البدائع من ذلك أن الصحابة رجعوا إلى رأي أبي بكر بعد اختلافهم في قتال بني حنيفة على أخذ الزكاة ، وأيضاً فالعادة تقضي بأن إجماع مثل الصحابة هي على العمل بالقياس عند عدم النص لا يكون إلا عن دليل قاطع سوغ لهم العمل به لأنه لا يتصور من مثلهم اختراع تشريع منهم لا أصل له .

وإذا قيل إن هذا إنما هو فعل من الصحابة غايته الدلالة على الجواز لا على ما تطلبون وهو وجوب التعبد بالقياس ، فالجواب أن هذا الدليل قد أفاد القطع بأن القياس حجة وبه تم المطلوب للقطع بوجوب العمل بما دل القاطع على حجيته ، ومن عمل الصحابة بالقياس ما قاله عبد الرحمن بن سهل الأنصاري البدري لأبي بكر ، وقد ورّث أم الأم دون أم الأب ، لقد تركت التي لوكانت هي الميتة لاابن ابنها ورث ما لها كله فرجع إلى التشريك ، بينها أي بين الجدتين في السدس فقد قاس إرثها من بعد ابن الابن على إرثه منها فابن الابن عصبة .

قال الجلال وأجيب أن هذا ليس من القياس بل من فحوى الخطاب . أي أن أم الأب أولى من أم الأم ، ومن ذلك ما رواه مالك والشافعي بسند صحيح أن عثان وزَّث تماضر بنت الأصبغ بن عبد الرحمن بن عوف ، وقد كان طلقها في مرض موته بتاتاً ، وهذا بالرأي قياساً على عدم توريث القاتل لمورثه بجامع أن كل واحد منها أراد بالقتل أو الطلاق غرضاً فاسداً وهو الحرمان من الحق الشرعى في الإرث .

قال الجلال وأجيب عن هذا بأن الطلاق جائز ، والقتل محرم ولا قياس لجائز على محرم .

والجواب أن الطلاق بقصد الحرمان من الإرث قد صار حراماً ، ومن ذلك ماذكره الأصوليون أن علياً قال لعمر لما شك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة ، أرأيت لواشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم ؟ قال نعم ، قال وذلك .

وهذا قياس للقتل على السرقة ، ومن ذلك ما جاء في الصحيح أنه لما قيل لعمر أن سمرة قد أخذ الخمر من تجار اليهود في العشور - إلى الجزية - وخللها وباعها قال قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي - أذابوها - وباعوها وأكلوا أثمانها » ، فقد أقاس الخرعلى الشحم في أن تحريمها تحريم لثمنها .

وروى الدارقطني والبيهقي أن عمر كتب لأبي موسى الأشعري ثم الفهم الفهم مما أدى إليك ماليس في كتاب ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه ، وكذلك أمر شريحاً بأن يجتهد رأيه ويوامر جلسائه إذا لم يجد الدليل من الكتاب والسنة إلى غير ذلك مما لا يحصى .

وقال المانعون هذه أخبار أحادية لوصحت فغايتها الظن لاالقطع والمسألة قطعية أعني إثبات كون القياس دليلاً شرعياً .

وأجاب المثبتون أنه قد حصل من مجموع هذه الأخبار تواتر معنوي كا سبق تفصيله ، ومثلوه بشجاعة على وجود حاتم فمن مجموع الأخبار حصل قدر مشترك وهو الشجاعة مثلاً . وهنا حصل قد مشترك وهو العمل بالقياس .

وأجاب المانعون أن هذا العمل من الصحابة لعله إنما كان عملاً بما تدل عليه النصوص الخفية بذاتها فحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. ودلالة الإيماء والاقتضاء وتحقيق المناط وغير هذا من الدلالات المتعلقة بالنص لا المتعلقة بالاستنباط، ومعنى هذا أن الصحابة فهموا ذلك بدلالة النصوص نفسها لا بطريق القياس التي هي تخريج المناط السابق توضيحها آنفاً.

وأجاب المثبتون أن السياق يدل على أن العمل بما روي عن الصحابة كان بالقياس ، كما في سائر التجريبات الأخر ، ودفع هذا الاستدلال المحقق الجلال بقوله : « لكن عرفت أن النزاع إنما هو في القياس بتخريج المناط<sup>(۱)</sup> ، أما مثل ما فعله الصحابة فإنما هو من تنقيح المناط كما نبهناك عليه في الأمثلة وغيرها مثلها ، ولا نزاع في القياس بتنقيح المناط وكذا الحق في تحقيقه أنه ليس مقياس لأن النص على العلة تعميم للحكم » .

وقال المانعون أن الأقيسة التي عمل بها بعض الصحابة مخصوصة فلا يلزم منها وجوب العمل بكل قياس .

وأجاب المثبتون أن العمل بها كونها طاهرة في القياس كسائر الظواهر من الأدلة النصية واحتال الخصوص بعيد ..

وقال المانعون العاملون بالقياس بعض الصحابة وليس بحجة إلا إجماعهم . وأجاب للثبتون أن ذلك كان إجماعاً سكوتياً (٢) لأن العمل في عدة قضايا اختلفوا فيها وافترقوا عن اجتهادات مختلفين بالقياس شاع وذاع بينهم ولم ينكره أحد منهم ، والعادة تقضي في مثل هذا بالموافقة فالدليل هو عمل البعض وسكوت الآخرين مع تكرار ذلك .

وقال المانعون لانسلم عدم الإنكار فلا يبعد أن السكوت كان لعذر من خوف أو نحوه ، والجواب أنهم كانهم يعتمدون على الصراحة ولا يخافون كا ثبت ذلك ، وقال المثبتون أن الإنكار

<sup>(</sup>١) سيأتي تحقيق تخريج المناط وتحقيقه وقد سبق شيء من ذلك في تحرير محل النزاع آنفاً .

 <sup>(</sup>٢) سيأتي تقسيم الإجماع وفي كون الإجماع دليلاً خلاف .

لو وقع لنقل لأنه مما تتوفر الدواعي إلى نقله عادة ، وأجاب المانعون بأنه قد نقل ذلك في ذم الرأي والقياس هو من الرأي .

فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالقياس لكان المسح على الخفين على باطن الحف أولى من ظاهره .

وعن عثان رضي الله عنه مثله وعن ابن عباس أنه قال أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وآلـه وسلم : ﴿ وَأَن احْكُم بِينهُم بَا أَراكَ الله ﴾ ، ولم يقل بما رأيت ، ولو سمح لأحد أن يحكم برأيـه لسمح بذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وعن أبي بكر أنه لما سئل عن الكملالة قال : أي ساء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي ، وروي عن عمر وابن مسعود مثل هذا الذم للرأي .

وأجاب المثبتون بأن هذا الذم قد نقل عمن يقول بالقياس فلا بد من الجمع بين الروايتين بأن المذموم من الراوي ما كان مخالفاً للنص والقواعد الشرعية أو كان الراوي غير معتمد على أصل يشهد له باعتباره ، وذلك رأي فاسد مُخترع لأنه إما مخالف للنص ومصادم له ، وإما أنه لم يعتمد على أصل شرعى يدل عليه ولو في الجلة .

وقال المانعون أن مانقلتوه عن الصحابة إنما هو نقل للحكم بالظن والاجتهاد ولا يبعد أنهم علوا في الحكم على صيغة العموم في الدليل أو نحو ذلك فكان اجتهادهم « في تحقيق المناط » المتفق عليه لا في تخريج المناط ولا في تنقيح المناط ، ونحن لاننكر الاجتهاد في تحقيق (المناط).

وأجاب المثبتون أن اجتهاد الصحابة وقياساتهم تجاوزت ( تحقيق المناط ) إلى تعليل النص ، وتنقيح المناط مثل قياس أبي بكر للزكاة على الصلاة في قتال من منع الزكاة . ومثل رجوعه إلى توريث أم الأب قياساً على أم الأم إلى غير ذلك مما قد ذكر . وليس فيه شيء من تحقيق المناط ، ومن أكبر الأدلة عن الصحابة رضي الله عنهم مسألة الجد والأخ ، فالجد وحده منصوص عليه أنه عصبة . والأخ وحده كذلك ، ولكنها إذا اجتما فلا نص في ذلك ، وهنا اختلف الصحابة فقضى كل واحد قضاءً يخالف رأي الآخر بطريق القياس والاجتهاد ، ولم يحصل إنكار من أحد مع سلوكهم طرق المقايسة والتشبيه وإلحاق الأمثال بالأمثال .

ومن القضايا التي حدثت أيام الصحابة ولا نص فيها قول الرجل لامرأته أنت عليَّ حرام ،

فبعضهم ألحقه بالظهار ، وبعضهم ألحقه بالطلاق ، وبعضهم ألحقه باليين ، وكل ذلك قياس في مسألة لا نص فيها ، إذ النص ورد في المملوكة في قوله تعالى : ﴿ ياأَيها النَّبِي لِمَ تُحرِم ماأحلَّ اللهُ لك ﴾ والنزاع وقع في الزوجة قلم يقولوا هذه لفظة لاحكم لها ، ولم يسكتوا عن الاجتهاد فيها ، بل اجتهدوا وقاسوا وأفتوا(۱) ، وكل هذه مستندات تثبت بمجموعها العمل من الصحابة بالقياس اجتهاداً منهم .

وقد استدل المانعون بآيات قرآنية بعيدة كل البعد عن الموضوع ، منها قوله تعالى :

﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وتبياناً لكل شيء ﴾ ، ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ ، ﴿ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ ، ﴿ ولا تَقْفُ ما ليس لكَ به علم ﴾ ، ﴿ إن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ ، ﴿ إنّ بعض الظنّ إثم ﴾ .

والجواب أن الواقع أيام الصحابة حدثت فيه قضايا لم ينص عليها القرآن ولا السنة مثل قضية الجد والأخ والعول والمبتوتة وقول الزوج أنت على حرام .

وقضى فيها الصحابة بحكم الله معتمدين على الاستنباط من الكتماب والسنمة ، ولا تزال الحوادث تتجدد ونجد لها استنباطاً من القرآن والسنة بطريق القياس والاجتهاد .

فالتشريع الإسلامي قابل للتطور، وهذا الجود على ظواهر الآيات لا يتفق مع جوهر التشريع الإسلامي. وقد تعبدنا الشارع بالظن بخبر الواحد والشهادة وغيرهما. والنهي عن الظن بالآيات لا يراد به ماتشبث به أهل الظاهر، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ ، فالمانعون من القياس أهل الظاهر يقولون لماذا تردون الشيء إلى الرأي لا إلى الله ورسوله ، والحقيقة أن المجتهد عندما يستنبط الحكم من الكتاب والسنة إغارة ذلك إلى الله ورسوله لا إلى رأيه ، وحديث معاذ صريح بقوله أجتهد رأيي ، ولكن الجمود على الخلافات والتعصب لها أوجد مثل هذه التشبثات الواهية ، والأصح أنه لا يوجد الخلاف الصحيح في القول بالقياس إلا مع أهل الظاهر الذين جمدوا على التسك بالظواهر جمود آخر بسمعة التشريع الإسلامي بالقياس إلا مع أهل الظاهر الذين جمدوا على التسك بالظواهر من حشد أقوال المانعين من القياس وأدلتهم والرد عليها وما ذكرناه فيه الكفاية بحسب التزاماتنا لما هو الأهم في غرض الأصولي ، وهو التكرر من التجهاد والتحرر من التذهب والتعصب والجمود .

# الفصل الشاني المصطلحات الأصولية في القياس

والآن نأتي على الخلاصة النافعة في هذا البحث الهام ، بحث القياس واعتبارها من أقوى طرق الاحتهاد ، اه. .

لكي يتجلى للطالب الخلاف الطويل في دليل القياس نذكر أولاً قبل الخلاصة ـ تفاصيل معينة على طريق الإجمال في توضيح هذه المصطلحات الأصولية التي يجدها الطالب أمامه في إثر صفحات القياس ، وعليها مدار الخلاف في إثبات القياس أو نفيه وهي :

(١) تنقيح المناط ، (٢) تحقيق المناط ، (٣) تعيين المناط ، (٤) تخريج المناط . والمناط هو العلة التي يتركز عليها القياس .

# (١) تنقيح المناط:

أما تنقيح المناط فهو أن تكون العلة موجودة في الأصل ثم أقياس عليها الفرع مثل قياس الأمة على العبد في سراية العتق ، فالنص دلَّ على أن المالك إذا أعتق جزءاً من العبد سرى العتق فيه كله ، فتقاس عليه الأمة ، لأن العلة واحدة ، وهي الرُّقيَّة ، وألغينا الفارق بينها وهو المذكورة والأنوثة ، إذ لافارق بينها إلا هذا ولا مدخل له في العلة ، وهذا الجتهد قد عرف العلة بالنص . ثم نقحها أي خلصها وألغى غيرها ، وهذا القياس لا خلاف فيه كا صرّح بذلك الإمام الغزالي وغيره من أمّة أصول الفقه .

# (٢) تحقيق المناط:

أما تحقيق المناط فهو أن تكون العلمة معلومة في الأصل بالنص أو بالإجماع مثل الإسكار والمجتهد يريد إثباتها في الفرع ، وهو النبيذ الذي يقيسه على الأصل وهو الخر .

فالإسكار هو مناط تحريم شرب الخر وهو محقق لدى المجتهد في الأصل . فيلحق به الفرع وهو النبيذ ، وهذا على سبيل المثال ، ولا يعرف خلاف بين الأمة في الاحتجاج بالقياس والعمل به في تحقيق المناط بهذه الصورة التي فصلناها ، اه .

# (٣) تعيين المناط:

هذا هو المسبر والتقسيم وسيأتي تفصيله ، وخلاصته أن المجتهد يسبر ، أي يخبِرُ العلل المتعددة ويُقسمها ثم يختار الأنسب منها ولا داعي للتفصيل الآن .

# (٤) تخريج المناط:

أما تخريج المناط فهو كا قال الحافظ الشوكاني في إرشاد الفحول إنه « عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه »، وتوضيحه أن العلة لم يذكرها النص ولا نبّه عليها ، وإنما يستخرجها المجتهد من النص بمجرد وجود المناسبة في الأصل والفرع ، وهذا ما تسابقت فيه أنظار الفطاحل من علماء الإسلام ، وهو الذي يتحقق فيه الخلاف في القياس ، ولكن هذا الخلاف لم يتحقق بوضوح إلا مع الظاهرية ، الذين يعتبرون تخريج المناط ، أي القياس ، بهذا النوع من المناسبة غير مقبول ، وسيأتي تقسيم ( المناسب ) ، والحق هو قول الجهور ، فالشرع الإسلامي متطور متجدد .

#### الخلاصة:

أما وقد عرفت ماأسلفناه من الخلافات في القياس ومن تفصيل محل النزاع ، فاعلم أنه مامن قضية يتسرب إليها الخلاف بين الفرق الإسلامية إلا وجدتها تكبر وتكبر حتى يصعب حلّها ومعرفة ما هو الحق فيها . وذلك أن التعصب المذهبي والجود عليه ، والجمال في سبيله هو المرض الخطير الذي جنى على الأمة الإسلامية أكبر جناية ومزق شملها وأسقط عزها إلى الآن .

وهذه قضية (القياس) واضحة جداً فلا تلتفت إلى الخلافات وأدلتها وتشعب الخلاف فيها، بل تجرد عن التذهب وأمعن النظر في الحقيقة تجد الحق واضحاً، وهذه قضية نظرية لاتقليد فيها، وإنما فيها الاجتهاد باعتبار ما يترجح لك مستقلاً بنظراتك الأصولية كعالم إسلامي ينفع الأمة باجتهاده.

قال العلامة الخضري المصري: « والخلاصة أن القياس أصل من أصول الدين الإسلامي ، وهو لا يخرج عن الكتاب والسنة ، بل هو روح النصوص ومنقولها ولولا القياس ما ظهر فضل الفقهاء ولا حكمة الحكماء » .

قال ابن دقيق العيد : « عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقاً وغرباً ، قرناً بعد قرن ، عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين وهذه أقوى الأدلة »(١) .

وقال الفخر الرازي: « وإنما وقع الخلاف في القياس الشرعي فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى أنه أصل من أصول الشريعة يستدل به على الأحكام التي يراد بها السبع » .

واستدلوا أيضاً بإجماع الصحابة على القياس ، قال ابن عقيل الحنبلي وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعى .

وقال الصفى الهندي : دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين .

وقال الرازي في المحصول مسلك الإجماع هو الذي عليه جمهور الأصوليين (١) .

أما الإمام الشوكاني رحمه الله فقد حكى الأقوال ولكنه رجح « أن القياس المأخوذ به هو ما وقع النص على علته ، وما قطع فيه ينفي الفارق ، وما كان من فحوى الخطاب أو لحن الخطاب على اصطلاح من يسمى ذلك قياساً ، وقد قدمنا أنه من مفهوم الموافقة » .

ومعنى هذا أن الحافظ يرجح القياس بتنقيح المناط أو تحقيق المناط لا بتخريج المناط ، وقال : « إن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصاً على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق ، بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به ، مندرجاً تحته ، وبهذا يهون عليك الخطب ، ويصغر عندك ما استعظموه ، ويقرب لديك ما بعدوه ، لأن الخلاف في هذا النوع صار لفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه » .

وقال رحمه الله : « والحاصل أن داود الظاهري وأتباعه لا يقولون بالقياس ، ولو كانت العلمة منصوصة » .

وقال رحمه الله يناقش إجماع الصحابة : « ولو سلمنا لكان ذلك الإجماع إنما هو على القياسات التي وقع النص على علتها والتي قطع فيها بنفي الفارق » .

فما الدليل على أنهم قالوا بجميع أنواع القياس الذي اعتبره أكثر الأصوليين وأثبتوه بمسالك تنقطع فيها أعناق الإبل ، وتسافر منها الأذهان حتى تبلغ إلى ماليس بشيء ، وتتغلغل فيها العقول حتى تأتي بما ليس من الشرع في وَرْدٍ ولا صَدَرَ ، ولا من الشريعة السحة المسهلة في قبيل

ولا دبير ، وقد صح عنه صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال : « تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها » .

(١) وبهذا تعرف أن الخلاف لا يتحقق إلا فما عدا (تنقيح المناط، وتحقيق المناط)، ولا يتحقق الخلاف الصريح أيضاً إلا مع داود الظاهري وأتباعه الذين لا يقولون بالقياس، ولو كانت العلة منصوصة ، والذي نقرره عن اقتناع أن رأي الجماهير من علماء الإسلام في إثبات القياس دليلاً شرعياً هو الحق الذي لا ريب فيه . وهو الذي عنح التشريع الإسلامي صيغة التطور مع الزمن وأقوى دليل واقعى بعد إجماع الصحابة على العمل بالقياس هو أن النصوص لا تفي بالأحكام لأن النصوص محصورة متناهية والحوادث والقضايا غير متناهية بل تتجدد كل يوم ، ولقد حدث هذا في وقت الصحابة ، فأبدى كل عالم منهم رأيه ، مستنبطاً ذلك من نصوص الكتاب والسنة ، ولقد بحثنا أكثر هذه القضايا التي حدثت في خير القرون فلم نجد لها نصاً ولم نجد لها علة منصوصة يجتهدون فيها بتخريج المناط ، أي بمناسبة يبديها المجتهد بين الأصل والفرع معتمداً أعلى فهم لأصول الكتاب والسنة الإجالية أو بعبارة أصرح معتمداً على طريق ما يسمونه بالمصالح المرسلة (١) ، وهي أبعد من (تخريج المناط) ، ولعلك إذا فتشت فقه الصحابة وفقه علماء الإسلام وجدتهم جميعاً يعتمدون على القياس فهو أقوى طرق الاجتهاد المنظمة ، وها هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضى الله عنه اجتهد في أحكام الله بهذه المناسبات التي نظمتها علماء الأصول الفطاحل ، فقد اجتهد في قطع الصدقة على المؤلفة قلوبهم مع أنها بنص الآية الكريمة ، وعلل ذلك بأن الإسلام قد أصبح قوياً ، فالمصلحة أن يُصرف ما هو لهم للمجاهدين مثلاً ، أو لأي مصلحة اسلامية .

واجتهد بعدم قطع يد السارق في عام الجاعة ، وبجعل الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد طلاقاً بائناً لا رجعة فيه ، وعلل ذلك أنه وجد الناس يكثرون من الطلاق بدون مبالاة ، وهكذا كان عمر وغيره من أكابر الصحابة يجتهدون بحضور الصحابة ولم ينكروا عليهم اجتهادهم ، وإنما يخالفونهم في الرأي ، ولم يسكت الصحابة خوفاً لأنهم لم يتعودوا إلا قول الحق صريحاً واضحاً ، لا يخافون في الله لومة لائم .

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكر المناسب وأقسامه ، وقد مرَّ بك بعضها من تنقيح المناط وتخريجه إلخ .

وعلماء الأصول لم يقولوا بالقياس إلا بعد أن وضعوا له نظاماً خاصاً ، له شروطه المعتبرة ، فالأصل والفرع والعلة والحكم كل واحد منها له شروط هامة يعتدها المجتهد في الاستدلال بالقياس ومن أهمها أنه لا يصادم النص ولا يخالفه ، وحاول بعضهم التفريق بين القياس والاجتهاد والأظهر أنه نوع من الاجتهاد ، وحسبنا دليلاً حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد صرح أنه يجتهد رأيه إذا لم يحد دليلاً من الكتاب والسنة ، ومعلوم قطعاً أنه ماقصد بذلك إلا أنه يستخرج حكم الله مما أتاه الله من الفهم للكتاب والسنة الصحيحة ؛ وإذا تكلم بعضهم في الحديث من جهة اصطلاحات خاصة بعلوم الحديث فنقول إنه لو لم يقل معاذ بتليك الكلمة عند المشرع العظيم لقلنا إنه عند وصوله الين مضطر للحكم بما يراه عند حدوث القضايا التي لم يجد لها دليلاً من الكتاب والسنة ، وهو لا يتكن من الاتصال بالرسول الكريم وما أرسله إلى الين إلا ليعلمهم الدين ، ويقضي فيهم بحكم الله من الكتاب أو السنة أو يستنبط منها الحكم ، ولا يهم كون ذلك ، بطريق القياس المنظم بالأصل وفرع وعلة وحكم ، أو بطريق الاستنباط ، وكل ذلك اجتهاد ولا معني للتطويل في الخلاف على الفرق بين القياس والاجتهاد ، فذلك اصطلاح ، والمهم أنه اجتهاد بالمناسبة التي يرجحها معاذ أو غيره من العلماء بين النص وبين ما يجتهد فيه ، ومع ذلك فحديث معاذ اتفق عليه فقهاء الإسلام على العمل به ولا يضره بعض اصطلاحات المحدثين .

والحق أن القياس بشروطه المعتبرة طريق شرعية يستعين بها المجتهد على استنباط أحكام الله من نص الشارع كتاباً أو سنة صحيحة ، وعليه أن يبذل جهده في البحث عن العلة الجامعة بين الأصل والفرع ، وإذا لم يجد العلة الصريحة فعليه أن يبحث عن المناسب للحكم والذي تؤيده وتشهد له بالاعتبار أصول التشريع الإسلامي المتطور ، فالنصوص متناهية والقضايا غير متناهية ، بل تتجدد دامًا ، والتشريع الإسلامي ليس عقياً ولا جامداً ولا ثمرة في شدة الخلاف على القياس فقد أدى ذلك إلى تقسيم علماء الإسلام إلى معسكرين من (أصحاب الحديث) و (أصحاب الرأي) ، كأنا دخلنا في معركة حرب شعواء ، والكل متفقون على استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله كا فعلها الصحابة في الوقائع الجديدة ، ولكن حرب التعصب المذهبية ما تزال قائمة عند الجامدين الذين لم يفهموا أسرار التشريع الإسلامي ولم يفهموا محاولة أعدائه و ... واعتباره عشريعاً جامداً لا يتطور مع أنه آخر تشريع نبوي ساوي في هذه الحياة .

قال عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر محمد المدني : « إن هذه الشريعة شريعة عامة

خالدة ، وإنها ليست شريعة عصر دون عصر ولا شعب دون شعب ، ولكنها هي شريعة الزمان كله هوالعالم كله ها المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراع المراه ا

وبعد فقد آن للجمود على الظواهر أن يختفي قابعاً في تزمّته البعيد ، عن الشريعة الإسلامية المتطورة إلى الأبد ، اهد .

#### القاعدة

- (١) القياس دليل شرعى يجب العمل به مها تكاملت شروطه المعتبرة .
- (٢) القياس من أوقوى وسائل الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من أصول التشريع ، اهم .

# نموذج (١)

- (١) قال الله تعالى : ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴿ .
- (٢) ذكر البخاري في صحيحه عن على كرَّم الله وجهه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أَلَم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ » ، وقد رواه أحمد وصححه الحاكم مرفوعاً عن النَّبي عليه الصلاة والسلام ، اه.

## الإجابة

| التوضيح                                                      | النوع      | الدليل         |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| الآية الكريمة واضحة ، والحديث المذكور مرفوع إلى الرسول       | لا يوجد نص | لاصلاةعند      |
| الكريم لأنه لامجال للاجتهاد فيه ، ولم نجد لطلاق السكران نصاً | شرعي من    | الســـكرولا    |
| من الكتاب والسنة صريحاً ، ولكن العلة في عدم مؤاخذة الجنون    |            |                |
| واضحة وهي زوال العقل ، فهنا أصل وهو المجنون ، وفرع وهـو      | من السنــة | المجنــون      |
| السكران ، وعلة جامعة وهي زوال العقل ، وحكم وهو عدم وقوع      | على طــلاق | والصبي والنائم |
| طلاق السكران مثل الجنون ، فهذا قياس للمجتهد أن يعمل بـه ،    | السكران    | ]              |

<sup>(</sup>١) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام لمؤلفه المستشار علي علي منصور .

| بعد بحثه لصحة الشروط الأتية ، وإذا لم يعمل بالقياس في هذه |
|-----------------------------------------------------------|
| الحادثة الجديدة فسنكون قد أثبتنا عجز التشريع الإسلامي عن  |
| دوامه للزمان وحوادثه ، اهـ <sup>(۱)</sup> .               |

# غوذج (٢)

أخرج ابن جرير عن يعقوب بن عقبة قال: بعث أبو عبيدة بن الجراح وبرة بن رومان الكلبي إلى عمر بن الخطاب أن الناس قد تتابعوا في شرب الخر في الشام ، وقد ضربت أربعين ولا أراها تغني عنهم شيئاً ، فاستشار عمر الناس ، فقال علي : نرى أن نجعلها بمنزلة حدّ الفرية ، إن الرجل إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلدها عمر بالمدينة ، وكتب إلى أبي عبيدة فجلدها بالشام ، ورواه مالك عن ثور بن يزيد الديلمي وعبد الرزاق عن عكرمة بلفظ : إذا شرب سكر ، وإذا هذى افترى ، وهو مروي عن طرق كثيرة .

الإجابة

| التوضيح                                                   | النوع      | الدليل      |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| ورد في بعض الأحاديث تحديد الجلد لشارب الخر بأربعين        | دليـل شرعي | يحكي بتحديد |
| جلدة ، ويظهر من كلام عمر ومن معه أنه لم يبلغهم نص في ذلـك | بالقيساس   | عدد الجليد  |
| وعرف عمر أن الأربعين غير زاجرة ، فاجتمع بعلماء الصحابة    | الصحيح     | بالقياس     |
| وقرروا الاجتهاد علي بطريقة قياس الشارب على القاذف         |            | عند الصحابة |
| المنصوص عليه بقوله تعالى : ﴿ فاجلدوهم تمانين جلدة ﴾ ولم   |            | على القاذف  |
| ينكر أحد من الصحابة هذا القياس فكان طريقاً من طرق         |            |             |
| الإجماع الآتية على عمل الصحابة بالقياس كوسيلة للاجتهاد    |            |             |
| وبحسب المصلحة معتمدين في ذلك على أصول التشريع الخالدة     |            |             |
| المتطورة ، اهـ . وفي ذلـك خـلاف فبعض المـذاهب والعلمـاء   |            |             |
| لايقولون بجلد الشارب لعـدم النص ومـا روي عن علي وعمر فهو  |            |             |
| اجتهاد منها .                                             |            |             |

<sup>(</sup>١) هذا مجرد تمثيل والذي نختار أن طلاق السكران لا يقع بدون قياس لعدم الدليل .

# غوذج (٣)

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال بلغ عمر أن فلاناً باع خراً فقال : قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها » ، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ، جلّوها : أذابوها .

الإجابة<sup>(١)</sup>

| التوضيح                                                         | النوع      | الدليل       |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| في هذا الحديث الصحيح دليل على ماتقرر بالبحث من عمل              | قياس صحيح  | مثـــل تحريم |
| الصحابة بالقياس قال المحقق ابن دقيق العيد في العمدة ، وفيــه    | من الصحابة | الخمر مثسل   |
| دليل على استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكير لأن       |            | تحريم بيے    |
| عمر رضي الله عنـه قـاس تحريم بيـع الخمر عنــد تحريهــا على بيـع |            | الشحوم       |
| الشحوم عند تحريمها ، وهو قياس من غير شك ، وقد وقع تـأكيـد       |            |              |
| أمره بأن قال عمر فين خالف قاتل الله فلاناً ، وفلان الـذي كني    |            |              |
| عنه هو سمرة بن جندب ، وهذا هو الحق لأنه لم يرد نص في            |            |              |
| ذلك ، فالتشريع الإسلامي متطور لا جامد ، وباب الاجتهاد           |            |              |
| مفتوح لا يغلقه التقليد ، اهـ .                                  |            |              |

<sup>(</sup>١) التارين سنؤخرها بعد الأبحاث التالية وهذه الناذج كافية ، اهـ .

# الفصل الثالث أركان القياس وشروطه أركان القياس وشروطه أصل ، فرع ، علة ، حكم الفرع الأول الأصل ، الفرع ، الحكم

- (١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « أول مافرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأقت صلاة الخضر » ، متفق عليه ، وزاد أحمد : « إلا المغرب فإنها وتر النهار ، وإلا الصبح فإنها تطول منها القراءة » اهد .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ .
- (٣) روى البخاري عن جابر: « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الترحتى يطيب ، ولا يباع شيء إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا » .

#### البحث

سبق أن أشرنا في البحث السابق إلى أركان القياس إجمالاً ، وأنه يشتمل على أربعة أركان هي : الأصل ، والفرع ، والعلة ، والحكم . والآن نشرحها تفصيلاً بإيضاح شرط كل ركن منها فنقول :

إذا تأملت المثال الأول عرفت أن الشارع فرض الصلوات الخمس بأعداد للركعات والسجدات معلومة ، وقد عقلنا معنى الصلاة وفوائدها ، أما أعداد الركعات ونحوها فلم نعقلها ولم نفهم معناها وعلتها ، فلا يصح أن نجعل أعداد الركعات أصلاً يقاس عليه ، وهذا أحد شروط الأصل كا سنوضحه في هذا البحث .

وإذا تأملت مرة أخرى المشال الأول أيضاً وجدت أن الشارع خفف على المسافر بحكم قصر الصلاة ، والعلة إذا جعلناها المشقة فهي غير منضبطة ، فقد تكون المشقة عند شخص ولا تكون

عند آخر ، وتختلف باختلاف وسائل السفر ، فجعلنا العلة هي السفر نفسه ، والسفر مظنة المشقة ، وهذا الحكم عديم النظير ، ولا يتعدى إلى غير السفر ، وبذلك لا يصح جعله أصلاً نقيس عليه ، اه .

وإذا تأملت المثال الثاني عرفت أن الحكم الذي تضنته الآية الكريمة خاص بـالرسول الكريم وما كان خاصاً بـه عليه الصلاة والسلام ، أو خصص بـه أحـداً فلا يصح أن يكون أصلاً نقيس عليه ، وهذه من شروط الأصل التي لا يصح القياس إلا بها ، وهي :

(١) أن يكون حكم الأصل معقول المعنى لدينا ، أي أن الجبهد يفهم علة حكم الأصل فيتكن من إلحاق الفرع بالأصل قياساً مثل تحريم بيع الخر على تحريم بيع الشحوم كا سبق في النوذج الثالث من البحث السابق ، وإذا لم يكن حكم الأصل معقول المعنى كا عرفت في المثال الأول فلا يصح القياس عليه لأن العلة خفية غير معقولة لنا ، اه.

(٢) أن لا يكون حكم الأصل خاصاً بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كا تراه في المثال الثاني : ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ ، وأن لا يكون خاصاً بأحد ، وقد مثل له بعض الأصوليين بشهادة خزية وحده ولا يقاس عليه .

ولكن صرح ابن القيم في كتابه ( الطرق الحكمية ) أن هذا ليس خاصاً بخزيمة ، بل من عرف القاضي الشرعي الثقة الكاملة بشخص واحد ، فله أن يعتمد على شهادته ، والمراد هنا مجرد المثال . اه. .

(٣) أن يكون حكم الأصل ثابتاً مستقراً ، أما إذا كان منسوخاً فلا يصح القياس عليه لأن النسخ من الشارع جعل العلة غير معتبرة فيه . اه.

(٤) أن يكون حكم الأصل شرعياً ، أما إذا كان لغوياً أو عقلياً فلا يصح القياس عليه .

(٥) أن يكون حكم الأصل ثابتاً بالنص من الكتاب أو من السنة ، أو ثابتاً بالإجماع ، أما إذا كان الحكم ثابتاً بالقياس فلا يصح أن تقيس عليه غيره ، وهذا واضح .

(٦) إذا كان حكم الأصل ثابتاً بمنطوق الدليل فهو واضح لاكلام فيه ، أما إذا كان ثابتاً بمفهوم الموافقة أو الخالفة فيصح القياس عليه عند من أثبت العمل بها كا سبق في باب المنطوق والمفهوم .

- (٧) أن يكون حكم الأصل متفق عليه ، وهذا الشرط لبعض الأصوليين ، والأظهر قول الأكثر وهو أنه لا معنى لهذا الشرط ، فالجتهد لم يكن متعبداً بنظر الآخرين ، ولكل مجتهد نظره ، ومها ثبت عنده الأصل ووجود العلة في الفرع قاس عليه ، وكذلك الاتفاق على وجود العلة في الأصل لا يشترط أيضاً . اه.
- (٨) أن لا يكون حكم الأصل شاملاً للفرع بالنص ، فإذا كان شاملاً لـه فلا لزوم للقياس ، وهذا الشرط زيادة في التأكيد . اهـ .
- (٩) أن لا يكون حكم الأصل ثابتاً بقياس مركب وهو أن يكون الاتفاق بين الخصين على حكم الأصل ، ولكن كل واحد يعلله بعلة أخرى غير التي يحتج بها الخصم ، وهذا الشرط جدلي لا معنى له ، وقد طول بعض الأصوليين فيه بلا فائدة . اهد .

قال الحافظ الشوكاني في الإرشاد: « وقد طول الأصوليون والجدليون الكلام على هذا الشرط عالى على الشرط على المنائل تحته ، هذا وقد أهمل الحنفية هذا الشرط ، قال الخضري ولذلك أهملوه وحسناً فعلوا » ، والحق أن هذا نقاش خاص بالجدليين ، ولا ينفع الأصولي في غرضه الهام وهو التكن من استنباط الأحكام الشرعية والتخلص من التقليد والتذهب .

(١٠) أن لا يكون الأصل حكماً مبتدءاً لانظير له في الخارج كا تراه في المثال الأول ، حيث جعلوا علة القصر في الصلاة في السفر هي السفر نفسه ، فالعلة معقولة المعنى ولكنها قاصرة في محل الحكم ولا تتعداه إلى غيره كا سبق تفصيله في شرح المثال الأول :

هكذا قال الأصوليون ، ولم أجد واحداً من أمَّة الأصول ناقش هذا الشرط سوى العلامة الجلال في حاشيته على الغاية ( ٥٠٤/٢ ) نقلاً عن مؤلفه شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب ، ولكونه من المحددين في الين ومن دعاة التحرر لاالتقليد كانت مناقشة هامة وهي :

إن هذا استفسار ما هو المراد بقولهم لا نظير له في الخارج.

فإن كان المراد محل الحكم فهذا مردود لأنه لا يشترط تناظر الأصل والفرع في الذاتية ، بل يكفي التناظر في وجود العلة بكل منها ، وإن كان المراد ما لانظير لعلته فهذا ليس من شروط العلة ، وإنما يشترط فيها أن تكون منصوصة مناسبة موجودة في الفرع ، وإن كان المراد بالمناظرة في الصورة ، فالمواط مثلاً مناظر للزنا في الصورة أو في الحكم ، فالحرمة الشاقة للحداد في الحضر

مناظر للسفر في حكة عليته للقصر ، وإن كان المراد بما لانظير له في الحكم نفسه فهذا مشكل ، لأن كون الحكم لانظير له لا يمنع إلحاق آخر به ، فحرمة الزنا لانظير لها ، وتلحق بها اللواط ، والحق أن الشرط إنما هو أن لا يكون الحكم وضعياً (۱) ، أي متى جعل سبباً أو شرطاً ، أو مانعاً لحكم تكليفي فلا يصح القياس على الحكم الوضعي ؛ لأن الحكم الوضعي مثل السبب إنما يثبت لإرادة جعله أمارة الحكم التكليفي ، ولهذا كان رأي الجماهير أنه لا يصح القياس في الأسباب (سيأتي هذا البحث هذا)

ثم قال الجلال فاضم يديك على ماأهديناه إليك لتتخلص به من مضائق التلون في جواز بعض الأقيسة ، وعدم جواز بعضها ، ولتعلم أن حكمة الحكم التكليفي ليست حكمة للوضع كا توهمه الأفاضل فضلاً عن القاصرين ، انتهى .

هذا ماأردنا إيراده هنا كنوذج للتحرر في الأصول ، فهو علم نظري لاتقليد فيه . اه. .

(١١) أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن القياس ، أي أن لا يكون مخالفاً للأصول المقررة كا تراه في المثال الثالث ، فإن بيع الرطب بالتر اليابس منهي عنه شرعاً ؛ لأنه نوع من الربا ، إلا بيع غرة العرايا ، والعرية في الأصل النخلة ، فلا مانع من بيع الرطب للفقر أو الحاجة وهم يقضونه تمراً يابساً ، فهذا مخالف للأصول المقررة ، وهي قاعدة تحريم الربا فلا يصح القياس على العرايا ، بأن نجعلها أصلاً لأنها خالفت هذا الشرط .

هذه خلاصة رأي بعض الأصوليين في الشرط هذا ، و بقي علينا استفسار هام ، وهو ماالمراد ( بالأصول المقررة ) وما المراد ( بالعدول به عن سنن القياس ) ، يظهر أن المعنى واحد ، فالعبارة الأولى ( الأصول المقررة ) هي عبارة قدامي الأصوليين ، وهي أوضح وأسهل من عبارة المتأخرين ، ولكي نفهم الحقيقة يجب أن تعرف أن المراد بالأصول المقررة ( الكتاب والسنة والإجماع ) ، وبعضهم يقول : ( القياس المعدول به عن سنن القياس ) فيلتبس على الطالب ، فيقول مامعنى القياس المعدول به عن سنن القياس الأخير المراد به الأصول المقررة لا القياس الذي نحن بصدده ، وهو إلحاق الفرع بالأصل ، وبهذا يزول اللبس والإشكال ، وفي هذه القاعدة خلاف على قولين :

الأول للجمهور ، أنه يجوز القياس على ماخالف الأصول المقررة كا تراه في حديث الله المتعلق المتعل

(العرايا) ، فقضية العرايا خالفت الأصول المقررة كقاعدة تحريم الربا ، ولكن يجوز القياس عليها لأن العلة مفهومة ، وهي حاجة الفقراء واضطرارهم ، فنقول يجوز إعطاء المزارع الفقير المحتاج عنبا على أن يقضيه زبيبا ؛ لأن الشارع أجاز ذلك في الرطب للعرايا بتر يابس للضرورة والحاجة ؛ لأنها طريقة شرعية ، أي تشريع من الشارع نفسه ، فنقيس عليها غيرها مها وجدت العلة ، وهي حاجة الفقراء المنصوص عليها ، وهنا دليل قوي ، وهو أن المخصص لعموم الكتاب يصح القياس عليه على المخصص بلا شك ، وهذا مثله أي قضية العرايا .

الثاني لأبي عبد الله البصري وأبي الحسن الكرخي والمؤيد بالله وجمهور الحنفية أنه لا يصح القياس على ما خالف الأصول المقررة ، أي المستثنى من قاعدة عامة ( مثل العرايا ) فلا يصح ذلك إلا بشروط ثلاثة :

(١) الأول أن يكون المستثنى ورد عن الشارع معللاً مثل حديث ( العرايا ) فيقاس على الرطب العنب .

(٢) أن يقوم دليل قاطع كالإجماع على تعليله ، فيلحق به ما وافقه في العلة .

(٣) أن يكون المستثنى موافقاً لبعض الأصول مخالفاً لبعضها ، فيصح القياس عليه ، وهذا تكلّف واضح في الشروط والأمثال التي طولوها وأكثروا النقاش فيها بلا جدوى للأصولي ، والحق ما ذهب إليه الجهور أنه يجوز القياس على المستثنى من قاعدة عامة ، أي الخالف للأصور المقررة مها ثبت للمجتهد وجود علة الأصل المستثنى في الفرع ثبت للمجتهد وجود علة الأصل المستثنى في الفرع الذي يريد إلحاقه به ، وما على المجتهد إلا أن يتحرى جهده في ذلك وهذه نظريات أصولية لك فيها نظرك كسائر المجتهدين .

# شروط الفرع:

وإذا تأملت في المثال الثالث أيضاً وجدت الشارع قد أجاز بيع الرطب بالتر اليابس في ( العرايا ) للفقراء الحتاجين ، وقد عرفت أن رأي الجهور جواز القياس عليه وهو الحق ، فنقول يجوز بيع العنب بالزبيب لحاجة الفقراء كبيع الرطب بالتر فهنا أصل ، وهو بيع الرطب بالتر ، وفرع وهو جواز بيع العنب بالزبيب ، وعلة وهي حاجة الفقراء ، وحكم وهو الجواز ، وكما سبق للأصل شروط فإن الفرع شروطاً في صحة إلحاقه بالأصل وهي كما يلى :

- (۱) أن يكون حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل في جنس الحكم أو في عين الحكم ، وعلى سبيل المثال نقيس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في مالها ، فولاية النكاح من جنس ولاية المال ، والماثلة في العين إذا قسنا القصاص بالمثل على القصاص بالحدد فحكم الفرع بعينه في الأوصل وهو وجوب القصاص ، وهذا الشرط وهو الماثلة بين الحكم في الفرع والأصل إنما كان لأن الأحكام إنما شرعت لما تقضى إليه من مصالح العباد ، وإذا لم يتم هذا الشرط فلا يصح القياس ، وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم بجامع العلة .
- (٣) أن لا يوجد نص على حكم الفرع يخالف القياس ، لأن القياس لا يقوى على معارضة النص وهذا واضح ، فهو شرط أساسي متفق عليه ، أما إذا كان النص موافق القياس فلا مانع من القياس لأنه تأكيد للنص لجواز تعدد العل كا سيأتي ، ولأن السلف كانوا يثبتون الأحكام بالمعقول والمنقول .
- (٤) أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل ، وقد مثلوا لذلك بقياس شيء في الوضوء على التيم ، فلا يصح لأن شرعية التيم متأخرة عن شرعية الوضوء إلا إذا كان ذلك لإلزام الخصم ، جاز ذلك على فرض مناظرة بين الخصين .

وقد قال الإمام الرازي والإمام الغزالي ذلك جائز فلا يضر تأخر المدلول عن الدليل ، واختاره المحقق الجلال الناقد المتحرر ، وعلل ذلك بأن تأخر حكم الأصل لا يوجب تأخر ذاته وعلته في الوجود عن الحكم في الفرع ، لزوال وجود دليلين في حكم واحد كا ذكرنا آنفاً ، وهذا هو الحق .

(٥) أن يتساوى حكم الفرع والأصل في التخفيف والتغليظ ، فمثلاً الوضوء شرع للتغليظ والتيم للتخفيف ، وفي هذا الشرط ثلاثة أقوال :

الأول: أن هذا لا يشترط فمتى جعلت العلة في الفرع كا حصلت في الأصل وجب أن يقضى بالتسوية بينها في الحكم ، ولا يضر الاختلاف في التخفيف والتغليظ ، وهذا مذهب الحسن الرصاص وعزّاه في الفصول للجمهور والأئمة لعدم الدليل الدال على أن القياس حجة كا سبق بيانه .

الثاني : أن هذا الشرط لازم لأن الاختلاف يمنع القياس ، والقياس مبني على المشابهة ، وهذا مذهب جماعة منهم الإمام المهدي صاحب المنهاج .

الثالث: يلزم النظر في العلة ، فإن كانت مناسبة أو مؤثرة في الحكم بحيث يترجح للمجتهد

بها بين الأصل والفرع على وجود الفارق في التخفيف والتغليظ صح القياس ، وإن كانت العلة شبهية لا يجد المجتهد فيها قوة فلا يصح القياس مع وجود الفرق تخفيفاً وتغليظاً ، وهذا قول الغزالي وعبد الله بن زيد .

وهناك قول رابع ، ويظهر أنه الحق ، وهو أن ذلك محل اجتهاد لأنه حصل تعارض بين علة الجمع بين الفرع والأصل وبين الفرق في الحكين ، فما رآه المجتهد قوياً عمل به مع تدقيقه لمشروعية الحكم ووقته وسببه وعلله (۱) ، وهو الذي تطمئن إليه النفس ، لأن الأصول قواعد نظرية لكل مجتهد فيها نظره ، وما على المجتهد إلا أن يبذل جهده فيا يترجح له في القاعدة الأصولية نفسها وفي القياس الذي يتخذه وسيلة للاجتهاد .

(٦) أن يكون الفرع قد ثبت حكمه في الشرع على سبيل الإجمال ، وهذا الشرط قال به أبو هاشم المعتزلي الشهير ، وقال لولا أن الشرع ورد بحد شارب الخر جملة لما نظر الصحابة في تعيين مقدار لذلك الحد ، وهكذا في سائر الأقيسة بججة أن القياس إنما هو كاشف للأحكام ومبين لتفاصيلها لأنها ثابتة جملة ، وقال الجمهور لا يشترط ذلك لعموم الدليل الدال على العمل بالقياس ، ولعمل الصحابة رضي الله عنهم خاصة ، فقد قاسوا قول الرجل لامرأته ( أنت عليَّ حرام ) على الظهار ، كا روي عن عمر ، والظهار ، كا روي عن عمر ، وبعضهم قاسها على الطلاق إذا نوى قائلها ذلك ، كا روي عن عمر ، وبعضهم قاسها على الفرع لاجملة ولا تفصيلاً ، وإنما كانت واقعة متجددة ، وابن عباس ، ومع ذلك فلم يوجد نص في الفرع لاجملة ولا تفصيلاً ، وإنما كانت واقعة متجددة ، بل اكتفى كل بظنه لأن الظن غاية الاجتهاد فيا يقصد به العمل ، والمعلوم من حال الصحابة أنهم بم يخوضوا في الأقيسة خوض القاطعين ، وقد خالف قياس كل منهم مذهب الآخر فبطلت تلك الاشتراطات (٢) .

وكذلك لا يشترط أن تكون العلة معلومة ، بل تصح ولو مظنونة ، كا لا يشترط أن لا يخالف حكم الفرع قول الصحابي ، بل يصح للمجتهد القياس ولو خالف مذهب أي صحابي ؛ لأن قول الصحابة ليس بحجة كا سيأتي ، والصحابي مها بلغت مكانته فليس بمشرع وهذا هو الحق . اه. .

<sup>(</sup>١) وهذا مذهب الشيخ الأصولي اليني الحسن الرصاص .

<sup>(</sup>۲) الغاية جم .

#### القاعدة

(١) يشترط في الأصل أن يكون معناه معقولاً لنا ، وأن يكون ثابتاً لامنسوخاً ، وأن يكون ثابتاً لامنسوخاً ، وأن يكون ثابتاً بمنطوق الدليل أو بالمفهوم الذي يعتبره المجتهد دليلاً يعمل به ، ويشترط في الأصل أن لا يكون من خصوصيات الشارع .

(٢) يشترط في الفرع أن لا يخالف حكم النص الشرعي من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع ، وأن يكون حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل في جنسه أو عينه ، ولا يشترط أن يتقدم حكم الأصل على الفرع في تشريعه ، ولا أن يكون مساوياً له في التغليظ والتخفيف ، ولا أن يكون الأصل ثابتاً في الجملة ، ولا يشترط أن لا يكون الفرع مخالفاً لقول الصحابي ولا أن تكون العلة في الفرع ثابتة بدليل قطعي ، ويكفي أن تكون مظنونة فه .

# نموذج (١)

عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبال : « إذا استهل المولود ورث » رواه أبو داودوصححه ابن حبان ، استهلال المولود كناية عن ولادته حيّاً بأي حركة .

## الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع    | الدليل       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| ثبت الإرث للمولود بالاستهلال بنص الشارع ، فهنا أصل وهو ثبوت     | نص       | ثبوت الإرث   |
| الإرث ، وفرع وهو ثبوت سائر الأحكام من غسله والصلاة عليه         |          | للمولـود إذا |
| وقتل من قتله ، وعلة وهي كونه حيًّا ، وحكم وهو استحقاقه لسائر    | من السنة | ولد حيّاً    |
| الأحكام ، فهذا قياس جمع شروط الأصل والفرع ، فهما شرعيان         |          |              |
| متاثلان ثابتان ، والعلة في الأصل موجودة في الفرع ، ولم توجد فيه |          |              |
| الشروط المنفية كالخضوصية ونحوها ، ولم يصادم نصاً أخر ، وهذا     |          |              |
| واضح جداً .                                                     | į        |              |

## نموذج (۲)

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: « كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ فأمرنا بالسكون ونُهينا عن الكلام » · متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع    | الدليل       |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| الحديث الصحيح نص من الشارع في تحريم الكلام في الصلاة ، فهل     | نص       | الأمر        |
| نقيس على الأصل ، وهو الكلام النفخ والبكاء ونحوهما ، لا يصح     | شرعي     | بالمكوت      |
| القياس هنا لاختلاف الأصل ، وهو الكلام والفرع ، وهو النفخ       | من السنة | والنهي عن    |
| ونحوه ، فلا يسمى كلاماً ولو تركب النفخ من حرفين ؛ لأن الكلام   |          | الكـــلام في |
| هـو المركب المفيـد المفهـوم ، فقـد اختـل شرط من شروط القيـاس ، |          | الصلاة       |
| وهكذا أي قياس اختل شرطه                                        |          |              |

# عمرين (١)

# طبِّق القاعدة فيما يأتي :

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « لا تلقّوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصرّوا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها ، وصاعاً من تمر » متفق عليه ، وفي لفظ: « لا تصروا الإبل والغنم » . وهنا نتساء لكا يلي ؟ هل يصح أن نقيس الأتان وغيرها من الحيوانات غير المأكولة على الغنم والإبل في حكم تصرية اللبن أم نقول إن القياس هذا لا يصح لعدم الاتحاد في الحكم ، لأن الخيار ثبت للمشتري في الإبل والغنم من حيث أنه فات الأمر المقصود للمشتري وهو الانتفاع بشرب اللبن ، أما في الأتيان فاللبن غير مقصود .

(٢) هـل يرد المشتري الصاع فقط ، قـل اللبن أو كثر ، أم أنه يلزم تقدير اللبن بقدر ؟ والجواب أنه يلزم العمل بظاهر الحديث ولا يصح القياس على الغرامات الأخرى لأن شروط القياس غير متكاملة والقياس هنا ضعيف والنص أقوى .

(٣) هل يكون الرد بخيار عيب التصرية على الفور أو على التراخي لمدة ثلاثة أيام ، فقيل يكون على الفور قياساً على خيار العيب في غير التصرية ، وقيل يكون لثلاثة أيام اتباعاً للنص ، وإذا طبقنا القاعدة نجد أن القياس هنا غير صحيح لأن حكم الفرع وهو عيب التصرية منصوص عليه بثلاثة أيام ، ولا قياس مع النص في هذا الحديث بحث قيم جداً له علاقة بالقياس أورده الحقق ابن دقيق العيد في العمدة فراجعه من ص (١٣٠) إلى ص (١٣٦) من الجزء الثاني ، وخلاصته : هل الحديث هذا مخالف لقياس الأصول المقررة أم لا ، ولم يعمل به أبو حنيفة ، لهذه الخالفة ، والذي تجب ملاحظته جيداً أن هناك حاشية عن ابن حجر ، وذكر فيها أن الأصول المقررة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، مع أن الحقيقة هي أن القياس هذا لم يكن من الأصول المقررة كا عرفت في البحث ، والقياس هذا هو محل الخلاف ، لاأنه من الأصول المقررة فتنبه لهذا جداً .

(٤) قال الله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعَوُا إلى ذكر الله وذَروا البيع ﴿ والآية الكريمة صريحة في تحريم البيع وقت صلاة الجمعة ، والعلة في ذلك أنه يشغل الإنسان ويؤخره عن أداء هذا الواجب العظيم الجمع عليه ، وهي صلاة الجمعة ، فهل نقيس على البيع الإجارة مثلاً ؟ والجواب أنه قياس صحيح فالشروط واضحة ، ولو اقتصرنا على ظاهر الآية لأخلينا بحكمة التشريع المقدس في هذا الحكم ، وهو منع البيع وقت صلاة الجمعة ، والحكمة واضحة جلية ، وشروط القياس هنا واضحة ، وهكذا نطبق القواعد ، ونفهم فها مقنعاً بأن التشريع الإسلامي يتصف بالكال والصلاحية العامة الشاملة .

الفرع الثاني العلة المبحث الأول تعريفها وشروطها

الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي القَصَاصِ حَيَاةً ﴾ .
- (٢) وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَّاةَ تَنْهَى عَنِ الفَّحَشَّاءُ وَالمُنكُر ﴿ . اهـ .
  - (٢) حديث حرمان القاتل من الإرث.

البحث:

إذا تأملت المثال الأول عرفت أن الحكمة في شرعية القصاص هي حفظ النفوس ، وزجر الأشرار ، وقع النفوس الشريرة الميالة لسفك الدماء ، وهذه هي العلمة في شرعية القصاص في التشريع الإسلامي الخالد ، وقبل أن نتكلم عن ذكر العلة وأقسامها نقدم لك كلمة قصيرة عامة عن الشريعة الساوية الإسلامية السامية :

ثبت بما لا مجال فيه للشك أن الشريعة الإسلامية جاءت سامية كاملة لصالح العباد في جلب منفعة أو درء مفسدة ، سواء في هذه الحياة الفانية العاجلة أو في الحياة الخالدة السرمدية ، وقد عرفنا هذا بالاستقراء الذي لا نجد فيه ثغرة للنزاع والواقع أكبر دليل ، وعلى سبيل المثال : نرى أن المصلحة في القصاص واضحة جلية لجلب المنافع ، من جفظ النفوس ، والطأنينة على الحياة ، والاستقرار ، ولدفع المفاسد من إزهاق الأرواح ، والفوض والخوف وعدم الاستقرار ، والواقع يؤيد هذا ، وكذا نرى المصلحة للعباد في الصلاة : ﴿ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ ، فالنفس عندما تتصل بمصدرها الخالق لها تتهذب ، وتحس بقربها من خالقها ، وعند ذلك لا ترى لذة حياتها في الفحشاء والمنكر ، بل في أعمال الخير والبر للمجتمع الإنساني ، والفضيلة والإحسان ، والرحمة بالبؤساء والمنكوبين ، والله سبحانه وتعالى ما أنزل شريعته إلا لمصالح العباد ، ولها مقاصد سامية وأهداف عالية إصلاحية منظمة ، وهذه المقاصد تنحصر بوجه الإجمال في ثلاتة أقسام :

١ ـ الضرورية ، ٢ ـ والحاجية ، ٣ ـ والكمالية .

فالضروريات الخمس التي أجمع عليها الفلاسفة والمفكرون وعلماء الأديان كلها هي : حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل .

والحاجيات : هي التي جاءت للتوسعة والإنقاذ من الحرج والمشقة كالرخص الدينية مثل الإفطار للسفر والمرض ، وكإباحة الصيد والتمتع بالطيبات بحسب العادات ، وكتسهيل المعاملات مثل المساقاة والسلم ونحوهما ، وكفرض الدية على العاقلة في الجنايات الخطأ .

والكاليات : مثل النظافة في العبادات ، وأخذ الزينة والتقرب بالنوافل ، وفي العادات كآداب الأكل والشرب ونحوهما ، وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وبيع فضل الماء والكلأ ، وفي الجنايات كمنع قتل النساء والصبيان في الجهاد .

والتفاصيل الكافية لا يتحملها هذا المؤلّف ، والمراد الإشارة إليها ليكون الطالب الطموح للاجتهاد والمهتم بالتطور في التشريع الإسلامي على بصيرة من الأمر ، وعليه أن يتعمق في فهم الأسباب والعلل والمقاصد ليتسنى له الاجتهاد الشرعي المتطور ، فالشريعة الإسلامية متطورة فيها كل المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان ، فالشارع قد راعى في تشريعاته الضروريات والحاجيات والكاليات ليضن بذلك السعادة في الدارين .

وإذا تأملت المثال الثاني عرفت أن الشارع جعل العلة في حرمان القاتل من ميراث مؤرثه الذي قتله هي القتل نفسه ، أي أنه عامله بنقيض قصده ؛ لأنه قتل مؤرثه ليتكن من الاستيلاء على الخلف ، إذا عرفت هذا فما هي العلة في لغة علماء الأصول ؟ هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم ، وهذا أحسن تعريف لها ، ولا داعي لإيراد التعريفات والخلاف فيها لأنها اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح ولا جدوى للخلاف في ذلك . وللعلة التي يجب اعتبارها رابطة وثيقة بين الأصل والفرع شروط معتبرة وهي :

(١) أن تكون العلة وصفاً ظاهراً ، أي أنه لا بعرفي العلة المعتبرة أن يكون وصفاً لااسم جنس مثل لفظ (رجل) ، فهو اسم جنس لا يستفاد التعليل مئه ، وإذا كان وصفاً فلا بد أن يكون (ظاهراً) أي واضحاً يكن فهمه وإدراكه ، وذلك مثل الصغر في ثبوت الولاية على الصغير ، فالعلة هي الصغر ، ومثل الإسكار في تحريم الخر ، فالعلة هي الإسكار ، والمثال الواقعي ما تراه في المثال الثالث ، فالعلة هي القتل من الوارث لمؤرثه ، وهذا الشرط لازم في اعتبار العلة لأنها علامة على الحكم وباعتداله ، فالحكم لا يتضح لنا إلا بالعلة فلا يصح أن يكون خفية بحيث لا يظهر الحكم بها ، أما إذا كانت خفية لكونها تتعلق بأعمال القلب والعقل مثل العمد في القتل فلا توصف بالخفاء بها ، أما إذا كانت خفية لكونها تتعلق بأعمال القلب والعقل مثل العمد في القتل فلا توصف بالخفاء على وضوحها ، فالعمد خفي ، ولكن استعمال الآلة التي لا تستعمل عادة إلا في جناية العمد والسوابق والدوافع كل ذلك تجعل العمد الذي هو العلة واضحاً ، ومثل استعمال اللهم ونحوه مما يدل على العمد والقصد للقتل .

(٢) أن يكون الوصف منضبطاً لا يختلف ولا يضطرب فلا يختلف باختلاف الأفراد أو اختلاف صفاتهم ، وذلك مثل السفر الذي جعله الشارع علة للإفطار وقصر الصلاة ، فيستوي فيه الأفراد كيف كانوا من فقر أو غنى ، أو سواد أو بياض ، أو اختلاف وسائل السفر ، أما المشقة مثلاً فلا يصح أن تكون هي العلة في الحكم ، هذا لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والحالات كالا يخفى .

أما الاختلاف اليسير مثل الإسكار عند بعضهم فإنه لا يضر لأنه يعود إلى التعود ، فأي شيء يحصل به الإسكار فالحكم واحد ، لأن العلة واضحة .

(٣) أن يكون الوصف مناسباً للحكم لأنه سبق أن قررنا بأن الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد من جلب منفعة أو درء مفسدة ، فلا بد أن يكون الوصف أي العلة مناسباً للحكم ، فتحقق فيه المصلحة المقصودة للشارع ، ليكون القياس صحيحاً ، فالشارع جعل الحكمة في القصاص هي حفظ النفوس وزجر الأشرار الميالين لسفك الدماء ونشر الفوضى ، فالعلة التي اعتبرها الشارع للقصاص هي كون القتل عمداً عدواناً ، وهذا وصف مناسب لربط الحكم ، وهو القصاص للقاتل المتعمد المعتدي ، أما لو جعلنا العلمة مثلاً في القصاص هي كون القاتل رجلاً أو امرأة أو أبيض أو أسود ، فهذا وصف غير مناسب لشرعية الحكم ، وإذا اعتبرنا هذا الوصف فسيقضى على المصلحة العظيمة في شرعية القصاص ، ﴿ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ﴾ .

ومن هذه الشروط يجب أن نعرف الفرق بين العلة والحكمة ، فالعلة هي الوصف الذي بني عليه الحكم ، فالعلة في حكم القصاص هي العمد والعدوان ، والحكمة هي حفظ حياة النفوس وحماية الأمن ، وكذلك الفرق بين السبب والعلة ظاهر ، فالعلة واضحة كا وصفناها سابقاً ، أما السبب فقد لا يكون منضبطاً مناسباً مثل رؤية الهلال أول رمضان ، فهو سبب للصوم ، ولكن العقل لا يدرك المناسبة ، وبعض الأصوليين لا يفرق بين السبب والعلمة ، ويظهر أن هسذا اصطلاح لا مثاحة فيه .

#### القاعدة

يشترط في صحة العلة ثلاثة شروط هامة :

- (١) أن يكون وصف العلة ظاهراً لاخفياً .
- (٢) أن يكون وصف العلة منضبطاً لامضطرباً .
  - (٣) أن يكون وصف العلة مناسباً للحكم .

# نموذج (۱)

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها « أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ،

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القميص ، ولا العائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                      | النوع       | الدليل       |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| دلَّ النص النبوي على منع وتحريم لبس المذكورات في الحديث      | نص صريـــــ | تحريم لبس    |
| الشريف ، وحيث عرفنا من النص أن العلمة فيهما هي كونهما        | في          | الأشياء      |
| تغطي الرأس وأكثر الجسم ، لاكونها مخيطة فقط ، لأن العمائم غير | المذكورات   | المذكورة على |
| مخيطة ، فيقاس عليها كل شيء يغطي الرأس والجسد ، فالعلة هنا    | ويقـــاس    | المحرم للحج  |
| مستكلة للشروط ، وصف ظاهر منضبط مناسب ، وهكذا نطبق            | عليها غيرها | ·            |
| القواعد الأصولية في الاجتهاد                                 |             |              |

# نموذج (۲)

عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه في الثامنة في التراب » أخرجه البخاري وجماعة .

الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع   | الدليل       |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| حكم الأصل وهو غسل الإناء من ولغ الكلب بالماء سبعاً والشامنــة  | نص صريح |              |
| بالتراب ، فهل نقيس الصابون في على التراب فيقوم مقامـه ،        |         | لـزوم غســـل |
| الواقع أن العلة التي ذكرها القائلون لإلحاق الصابون بالتراب وهي |         | الإناء ثمان  |
| زيادة التنظيف ، خفية غير ظاهرة ، وفيه احتمالات فلا يصح         |         | مرات         |
| القياس لأنه لم تظهر العلمة واضحمة ، فقمد اختل شرط من شروط      |         | إحـــداهن    |
| العلة ، وقد ظهر لبعض الأطباء أن ذلك ميكروب لا يـزيلــه         |         | بالتراب      |
| إلا التراب ، وهذا مجرد مثال                                    |         |              |

#### ملحقات شروط العلة:

في هذه الملحقات نذكر شروطاً من جملة مااستطرده الأصوليون وتوسعوا فيها بلا طائل ، خصوصاً المتأخرين ، وسنذكر الأهم النافع منها فيما يأتي :

(١) الشرط الأول أن لا يكون دليل العلة شاملاً لحكم الفرع ، وسواء كان المشمول بطريق العموم أو بطريق الخصوص . مثال ذلك في العموم ماجاء في حديث مسلم : « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » فإنه دلً على أن العلة هي الطعم ، فلا نحتاج في قياس الذرة مثلاً بأنها ربوية على البر ، لأن العلة شاملة لذلك ، قال في الغاية ومثاله في الخصوص حديث : « من قاء أو رعف فليتوضأ » فإنه دلً على علية الخارج النجس في نقض الوضوء بجامع الخارج من السبيلين في نقض الوضوء للاستغناء عنه بنص الحديث ، فالاعتاد في مثل هذا على القياس تطويل بلا فائدة ، ويعد رجوعاً عن النص إلى القياس (١) .

(٢) أن لا تكون العلة وصفاً لحكة تجرده عن الضابط الزائد على الحكمة ، أي أنه لابد أن يكون الوصف ضابطاً لما يناسبه شرع الحكم . فالتعليل مثلاً في الإفطار عند السفر بالمشقة غير منضبط لأن المشقة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال . ولذلك علقوا المشقة بالسفر نفسه ، ومعنى هذا أنه لابد أن تكون العلمة مظنة لوجود الحكم ، والمظنّة هي ما يظن ثبوت الشيء بها وتقابلها الميئنة وهي ما تحقق ثبوته للشيء ، فالحكمة المنضبطة هي التي اعتبرها الشارع مثل علمة السفر للإفطار ، ولم يعتبر المظنة هي المشقة ، هذا مااختاره بعض الأصوليين ، وخالفهم آخرون منهم صاحب الغاية ، والجلال ، فقالوا إنه يجوز أن تكون الحكمة المنضبطة بنفسها علمة للحكم ، وقد وقع ذلك ، فالشارع قد اعتبر الحكمة لنفسها ، أي أنه أناط بها الحكم ، مثل الضروريات المحترمة في كل ملة ، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال ، فحفظ الدين ناط بها الجهاد ، وحفظ النفس ناط بها تحريم المؤلمة المولية عريم الخبر ، وحفظ المال ناط بها تحريم الغنبة المتعرب ، وحفظ النسب ناط بها تحريم الزنا ، وقال هؤلاء إن المظنة لاتستلزم المئنّة بعني أن المظنة لاتكون مطردة ، ومعنى الاطراد أنها إذا وجدت وجد الحكم ، وإذا انتفت انتفى الحكم ، واذا انتفت انتفى الحكم ، وبياتي مزيد تفصيل في بحث تعدد العلل ونقض العلة .

<sup>(</sup>١) الغاية باختصار . مطبعة صنعاء .

(٣) أن لاتكون العلة قاصرة بل متعدية ، ومعنى كونها متعدية أن لاتوجد في محل آخر يقاس على الأصل ، وهذا قول بعض الأصوليين محتجين . بأنه لافائدة من التعلل بالقاصرة إذ لا يوصل إلا استنباط حكم آخر بالقياس ، وقال الأكثر أنه يجوز أن تكون قاصرة ، وفائدتها معرفة حكمة التشريع ، وبها يحصل الظن أن الحكم لأجلها ، وهذا خلاف لا جدوى فيه ، ولعله يعود لفظياً لأن المانع إنما يمنعه بصفته قياساً ، إذ لا قياس مع قصور العلة ، والمجوز لذلك إنما يجوزه بصفته أبدأ لحكمة شرعية الحكم وبهذا يحصل الاتفاق .

(٤) أن لا يدخل العلة ( النقض ) ومعنى النقض عندهم أن الحكم يختلف في محل مع وجود العلة ، وهذا الشرط عند بعضهم ، وقال الأكثر إن ذلك لا يضر بالعلة إذا تخلف الحكم في محل لوجود مانع ، وهذا يعود إلى نظر المجتهد المكلف بأن يحصل له الظن بوجود العلة .

(٥) أن لا يدخل العلة ( الكسر ) ، ومعنى الكسر عندهم هو نقص الحكمة التي كانت العلة مظنة لها ، وتوضيح هذا أن العلة توجد في محل ولا يوجد معها الحكم مثل السفر فهو علة لقصر الصلاة للمشقة مع أن العلة قد وجدت في حالة من يمارس الأعمال الشاقة مع أنه لا يباح له قصر الصلاة ونحوها ، والصحيح عند الأكثر أن هذا الشرط غير معتبر ، وأنه يصح أن يدخل للكسر العلة لأئه قد سبق أن بيَّنا الشرط الهام للعلة ، وهو أن يكون الوصف ظاهراً منضبطاً لأن الشارع علق الأحكام بأوصاف منضبطة ، هي المظنة للعلة مثل السفر نفسه لقصر الصلاة ، والإفطار للمسافر ، ولا جدوى في التطويل .

(٦) أن تكون العلة مطردة منعكسة ، ويعني الاطراد أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم ، وإذا انتفت انتفى الحكم ، وقد اشترط هذا بعض الأصوليين . ومعنى الانعكاس أنه إذا انتفت العلة انتفى الحكم ، وقد اشترط هذا بعض الأصوليين ، والختار عند الأكثر أن هذا ليس بشرط ، وهذا الشرط مبني على نظرية أخرى وهي هل يجوز تعدد العلل أم أنه لابد أن تكون العلة واحدة مستقلة ؟ اختار أكثر الأصوليين أنه يصح تعدد العلل ، فإن القتل حكم له علتان القتل عمداً والردة عن الإسلام ، وكذلك الْحَدَث حكم له علل الرعاف والبول والمذي ولا مانع من هذا فالمهم أن المجتهد يبحث عن علة واحدة للحكم ، فإذا وجدت عللاً متعددة فلا ضرر عليه في اجتهاده .

#### المبحث الثاني

#### مسالك العلة

# (١) النص ، (٢) إياء النص ، (٣) الإجماع

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ .
- (٢) عن أبي قتادة رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهرة أنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم » ، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة .
- (٣) عن أبي بكر رضي الله عنه قــال سمعت رسـول الله صلى الله عليــه وآلــه وسلم يقـول : « لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبانَ » متفق عليه .
- (٤) قال الله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ .

وفي الصحيحين أنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها ؟ فقال : « أرأيت لوكان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ » ، قالت : نعم ، قال : « فصومي عن أمك » .

(٥) قال الله تعالى : ﴿ وأشهدوا ذَوَيُّ عدل منكم ﴾ .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنـة ، ولا ذي غَمَر ( أي حِقد ) على أخيه » ، رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :

#### البحث:

إذا تأملت المثال الأول في الآية الكريمة عرفت أن العلة في الأمر بقسمة المال الذي أفاءه الله

على رسوله بلا قتال هي الخشية من الأغنياء أن يستبدوا بالمال وحدهم دون الفقراء والبؤساء ، وهم أشد ما يكون حاجة إليه ، فكيف عرفنا هذه العلة ، وما هي الوسائل أو المسالك التي نتخذها لمعرفة العلة في الأحكام ؟

والجواب هو أن مجرد كون الوصف أي العلة مناسباً لشرعية الحكم لا يكفي ، فلا بد لنا من الدليل على أن الشارع قد اعتبر هذا الوصف بأي نوع ، وهذا الدليل تكون معرفته بأي نوع من المسالك ، أي الطرق التي بها نعرف أن الشارع قد اعتبر هذا الوصف أو ذاك علة صريحة في أحكامه لنلحق بها مانستنبطه من أحكام لم ينص الشارع عليها ، وهذه المسالك التي عني بها الأصوليون أربعة :

(١) النص من الكتاب أو السنة بألفاظ نقرر في وضعها اللغوي أنها لا تحتمل غير العلة ، ولا تستعمل لغة إلا فيها مثل من أجل كذا أو بألفاظ خاصة بالتعليل مثل كي وإذن ، فإذا ورد نص من الكتاب أو من السنة صريح على علة الحكم ، جاز لنا أن نقيس عليه غيره بالشروط السابقة في البحث السابق .

وهذا النص الصريح له دلالتان ؛ الأولى دلالة قطعية ، وهي ما لاتحتل غير العلة ، مثل ماجاء بلفظ لأجل كذا أو من أجل كذا ، أو جاء بلفظ كي كا تراه في المثال الأول ، فإن لفظة كي الموضوعة لغة للتعليل قد دلت في الآية الكريمة أن العلة في تقسيم ( الفيء ) هي عدم استبداد أو اختصاص الأغنياء بتداول المال بينهم ﴿ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾ ، وهذه الدلالة تكون قطعية ، ومثل قوله تعالى : ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ﴾ .

الثانية : دلالة ظنية وهي التي يكون لفظها محتملاً للعليَّة ولفيرها ، ونجد في المثـال الثـاني في قوله عليه الصلاة والسلام : « إنها ليست بنجس إنها من الطوافين إلخ » .

فلفظ ( إنها ) دلالة صريحة على العلية ، ولكنها دلالة ظنية لأن لفظ إنها تستعمل في العلية وغير العلية ، ومثل ذلك ألفاظ وضعت للتعليل ولغيره ، مثل اللام والباء وأن الشرطية وأن الناصبة وغيرها .

(٢) المسلك الثاني دلالة إيماء النص أو إشارة النص وخلاصة ذلك أن اللفظ في هذا المسلك لا يدل صريحاً على العلية وإنما يدل عليها بقرينة أخرى ، وهذا معنى قولهم أوماً النص إلى العلة

إياءً أو أشار إليها إشارة ، وتجد ذلك في المثال الثالث فإن النهي عن القضاء لما اقترن بحالة الغضب دلً أن النص أوماً إلى العلة إيماءً وهي الغضب لأنه يشوش الفكر .

وتحقيق هذا المسلك هو أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذكره عبثاً لافائدة فيه ، وهذا لا يتصور أن يحصل في كلام الشارع ، ولذلك نقرر أن ذلك الوصف « كالقضّب مثلاً » هو العلة في الحكم ، فيصح لنا أن نقيس عليه غيره فنقول أنه لا يمكن للحاكم أن يحكم وهو مشوش الفكر بالجوع أو الاشتغال بشيء حساس هام بالنسبة للقاضي ، ومثل هذا ترتيب الحكم على حرف يدل على العلة بالإياء مثل قوله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴿ فإن الحكم وهو الجلد لما جاء بحرف العطف وهو (الفاء ) عرفنا أن الحكم ترتب على الوصف ، أي العلة وهو رمي المحصنات ، فهذا الاقتران في هذا النص الصريح أوماً إلى أن العلة في الجلد هو رمي المحصنات ، وهذا الإيماء ليس بصريح ، لأنه يحتمل أن القاذف لما جاء ذكره باسم الموصول فإن جملة الصلة ﴿ يرمون المحصنات ﴾ هي علة في الحكم وهذا احتال مرجوح ، وهذا ما نجده في المثال الرابع ، كا نجد في هذا المثال الرابع نظير الوصف في حديث قضاء الصوم عن الأم التي نذرت بالصوم ولم تفعل وماتت ، فذكر لها الرسول الكريم في حديث قضاء الصوم عن الأم التي نذرت بالصوم ولم تفعل وماتت ، فذكر لها الرسول الكريم نظيره وهو الدّين ، فنبّه على النفع للأم ويسمى هذا عند الأصوليين تنبيهاً على أصل القياس حيث أشار فيه للأصل والفرع والعلة والحكم .

وإذا تأملت المثال الخامس عرفت أن العدالة هي المناط والأساس لقبول الشهادة ، وهي معلومة بالإجماع على جهة العموم ، أما عدالة شخص معين فهذا راجع إلى نظر الحاكم واجتهاده وخبرته ، وبهذا عرفنا أن وجود العدالة هي العلة في الحكم وهو قبول الشهادة ، وهذا هو المسلك الثالث ، ويصح لنا مثلاً قياس قبول عمل آخر يقوم به شخص لوجود العدالة فيه كتقدير غلة أو بناء أو نحو ذلك .

#### القاعدة

(١) لا يكفي في إثبات العلة للحكم مجرد المناسبة بل لابد أيضاً من إثباتها بمسلك من مسالك العلة .

(٢) من مسالك العلة ( النص ) ودلالته على العلة تكون قطعية أو ظنية ( وإيماء

النص ) أو إشارته وضابطه أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكون هو أو نظيره للتعليل لكان ذكره بعيداً وعبثاً .

(٣) من مسالك العلة الإجماع على العلة ولا مانع من اجتماع المسالك .

# نموذج (١)

« إنما نهيتكم عن ادِّخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت فكلوا وادَّخروا » .

# الإجابة

| التوضيح                                                     | النوع    | الدليل         |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| أثبت النص الشريف أن العلمة في النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي  | دلالــة  | إباحة ادِّخـار |
| هي وفود المساكين والفقراء أيام عيد الأضحى ، ودلالة النص على | النص على | لحــوم         |
| العلة هذه للحكم قطعية ، وقد استفدناها من لفظ لأجل الدافة كا | العلـــة | الأضاحي        |
| عرفت في البحث وهكذا نطبق الأصول فعلاً لا مجرد المثال .      | قاطعة    |                |

# نموذج (۲)

روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يرث القاتل شيئاً » .

## الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع    | الدليل      |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| إن اقتران ذكر القتل على الحرمان من الإرث دلالة ظنية على أن العلة | دلالة نص | حرمـــان    |
| في حرمان القاتل من الإرث هي القتل لمؤرثه وذلك للاقتران بوصف      | ظنية     | القماتمل من |
| وهو القتل ، ولم تكن الدلالة قاطعة كما عرفت .                     |          | الإرث       |

# نموذج (٣)

قال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « واقعت أهلي في نهار رمضان ، فقال لـ ه : أعتق رقبة » أخرجه الستة واللفظ لابن ماجه .

الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع    | الدليل       |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| أومأ النص إلى العلة إيماء وذلك أن الحكم وهو عتق رقبـة اقترن بوصف  | إيساء    | وجــوب       |
| وهو « واقعت أهلي إلخ » ، ولـو لم يكن الـوصف هـذا للتعليــل لكان   | النص على | الكفارة على  |
| بعيداً ، ظهر أن الوقاع أي الجماع علـة للإعتـاق ، وهـذا هو المسلـك |          | من جامع      |
| الثاني فطبق القاعدة كما تراه هنا .                                |          | أهله في نهار |
|                                                                   |          | رمضان        |

## غوذج (٤)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « وقد سئل عن بيع الرطب بـالتمر أبنقص الرطب إذا يبس قالوا نعم ، قال : فلا إذن » رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الحاكم .

## الإجابة

| التوضيح                                                         |             | الدليل       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| اجتمع في هذا الحديث دلالة النص الصريح القاطعة المستفادة من لفظ  |             | تحريم بيع    |
| « إذن » ، ودلالة النص الظنية في حرف الفاء ، ودلالة إيماء النص   | الصريح      | الرطب بالتمر |
| والإشارة له ، وذلك باقتران الحكم بوصف وهو الرطب والتمر اليابس ، | والنص       | اليـابس      |
| وهذا دليل على العلة ، وبهذا نعرف أنه لامانع من اجتماع مسالك     | بالإيماء في | لأجل الربا   |
| العلة في نص واحد كما تراه في هذا النص الشريف                    |             |              |
|                                                                 | واحد        |              |

# نموذج (٥)

عن ابن عباس رضي الله عنها أن امرأةً من جهينة جاءت إلى النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت : « إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، اتقوا الله فالله أحق بالوفاء » أخرجه البخاري .

| التوضيح                                                              | النوع    | الدليل       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| في هذا النص الشريف سألت المرأة عن الحج عن أمها الناذرة بالحج         | اقتران   | جـواز حـج    |
| والتي ماتت قبل أن تحج ، فـذكر لهـا الرسول الكريم نظير ذلـك وهو       | الحكم    | الولد عن أمه |
| الدُّين ، وهذا إيماء النص إلى العلة بذكر النظير ، كا تراه في القاعدة | بنظير    | إذا نـــذرت  |
| وبذلك ظهر أن العلة هي النفع للميت بقضاء ماعليه ، ولو لم نجعل         | الـوصف   | وماتت قبل    |
| ذكر النظير المقترن بالحكم للعلة لكان ذكره عبشاً ، والشارع منزه عن    | في إيماء | الحج         |
| ذلك ، وهو في مقام التشريع وهذا واضح .                                | الوصف    |              |

# مسالك أخرى للعلة:

سنذكر هنا بعض المسالك التي أوردها الأصوليون وبعضها فيها خلاف ، ويرجع النظر في ذلك للمجتهد ، وسنذكر الأهم منها على جهة الاختصار تكيلاً للفائدة .

# (١) السّبر والتقسيم

السبر هو الاختبار ، ومعناه هنا اختبار الأوصاف أي العلل ، وضابطه عند الأصوليين هو ( حصر الأوصاف ثم إبطال بعضها بدليل ) .

فالتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة للعلية أول الأمر ثم يجيء السبر وهو اختبار تلك الأوصاف فيبطل كل مالا يصلح منها ويستبقي الصالح منها ، وقد مثّل الأصوليون لذلك بقياس الندة على البر في تحريم الربا فيا هي العلة ؟ فنقول : العلة هي الطعم أو القوت أو التقدير والجنس ، ثم يأتي السبر فنقول لا يصلح أن تكون العلة الطعم أو القوت بدليل أن الملح ربوي وهو ليس بطعم ولا قوت ، فيتعين أن العلة هي التقدير والجنس ، وكذلك جاء النص بأن الأب يزوج ابنته البكر الصغيرة ولم يأت بنص على العلة لثبوت هذه الولاية ، فالمجتهد يقول العلة هي كونها بكراً أو كونها صغيرة ، ثم يستبعد البكارة ، لأن الشارع لم يعتبرها في أي حكم ، ويقرر الصغر ، لأن الشارع اعتبر الصغر علة للولاية على المال ، فالولاية جنس تحته أنواع ، فيقرر أن العلة هي الصغر فيقيس البنت الصغيرة في زواج الأب لها ، هذه خلاصة السبر والتقسيم ، وقد قال به الجمهور ونفاه بعض الأصوليين ، والحق أن هذه طريقة قوية تقرب المجتهد الحق في نظرياته وتسهل له معرفة العلة والقياس ، فلا التفاف للتطويل هنا والخلافات العقمة .

## (٢) المناسبة:

المناسبة هي الملاءمة ، وهذا مناسب لذاك ، أي ملائم له ، ومعناها عند الأصوليين أن الجتهد يعين العلة في الحكم الذي أريد استنباطه ، والقياس يعينها بجرد ( المناسبة ) ، أي أنه حصل له الظن بأن هذه العلة في ( الفرع ) هي المناسبة للعلة في الأصل ، والمجتهد لم يعرف العلة بأي طريق من الطرق السابقة ، كالنص وتنبيه النص إلخ ، وإنما بمجرد إظهار المناسبة بذكائه ، وتضلعه في علوم الاجتهاد ، وهذا هو القياس الذي تصارع فيه فحول العلماء ، والذي سبق فيه الخلاف ، ويسمى هذا المسلك ( المناسبة ) ( بتخريج المناط ) وقد سبق لنا شرح ( تخريج المناط ) ( وتنقيح المناط) في أول بحث في القياس والمناط، والعلمة سميت به لأنه يناط بها الحكم، وهذا المسلك ( المناسبة ) من أهم ما يجب على الأصولي معرفته ، وقد مثَّل له الأصوليون كعادتهم بالإسكار في تعليل تحريم الخر ، فالعلة المناسبة لإلحاق النبيذ بالخر في التحريم هي الإسكار ، وإليك أمثلة واقعية ، فهذا المثال المتكرر إنما هو على فرض أنه لم يأت في النبيذ نص وهو « كل مسكر حرام » ، وهذا عند الجهور ، أما الحنفية فلهم رأي في النبيذ معروف(١) ، والمثال الصحيح ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « خمس من الدواب كلهن يقتلن في الحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفائرة ، والكلب العقور » . ولمسلم « يُقتل خمس فواسق في الحلِّ والحرم » ، فهذا الحديث يبدلُّ بالنص الصريح على الخس المذكورات ، فالأصولي الذي يريد أن يرقى إلى درجة ( الجتهد ) وينجو بنفسه من ربقة التقليد والجمود ، سيرى أن العلة المناسبة لإباحة قتل هذه الحيوانات الخس هو الأذي والضرر للناس وللحيوان الآخر، فيلحق المجتهد بذلك أي حيوان يحصل منه ذلك الضرر والأذى بطريق القياس بمجرد إبداء المناسبة ، أي أنه عرف العلة بطريق المناسبة لا بنص ولا غيره مما سلف ذكره أول البحث ، وذلك مثل الثعبان والوزغ وغيرهما . اه. .

وخلاصة القول إن المجتهد بتضلَّعه في العلوم اللغوية العربية والعلوم الفقهية يتكن من الاجتهاد في الحكم بطريق القياس الصحيح مع معرفته للعلة الجامعة بين الأصل والفرع بمجرد إظهاره للمناسبة بين العلتين في الأصل والفرع والمناسبة لغة الملائمة ، فهذا يناسب هذا ، أي يلائمه ، وها هنا بحث يتعلق بالمناسبة ، وهو هل تنخرم المصلحة التي لأجلها كان الوصف ، أي العلة ،

<sup>(</sup>١) راجع الروض النضير ، جـ ٣

مناسباً بوجود مفسدة راجحة على المصلحة أو مرجوحة أي دونها ؟ والجواب أن الأصوليين اتفقوا على أنه إذا كانت المصلحة راجحة على المفسدة فلا تنخرم العلة ولا تبطل ، فالمصلحة أقوى وأرجح ، أما إذا كانت المفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية لها فإنها تبطل ، وهذا قول الأكثر لأن العقل يقضي بعدم المصلحة مع رجحان المفسدة ، وذلك كمن يحصل درهما واحداً بطريقة يلزم منها فوات درهم أو أكثر ، فالعقلاء لا يعدون هذا مناسباً بل إنهم يحسبون المتصرف بهذه الطريقة أهوج أحمق لاعقل له .

# المبحث الثالث أقسام العلة

# (۱) المناسب المؤثر ، (۲) المناسب الملائم ، (۳) المناسب الموسل ومصالحه ، (٤) المناسب الملغى

## الأمثلة:

(١) روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم : الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور ، ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحلَّ والحرم » .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ ويسئلونك عن الحيض قل هو أذَّى فاعتزلوا النساء في الحيض ﴾ .

#### البحث:

إذا تأملت المثال الأول عرفت أن النص صريح في قتل الخس الفواسق ، فما هي العلة لهذا الحكم ، أي ما هو الوصف المناسب لذلك حتى نقيس عليها غيرها بمجرد المناسبة ، هنا نتذكر بأنه سبق لنا في شروط العلة أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً مناسباً ، وسبق لنا القول في مسالك العلة وتفاصيلها وهنا نتكلم عن أقسام العلة وهي أربعة ونبدأ بالكلام عن المناسبة فنقول : ما هي المناسبة ، وما هو المناسب ؟

المناسبة في اللغة الملائمة ، فهذا مناسب لذاك ، أي ملائم له ، وفي اصطلاح الأصوليين « الوصف الظاهر المنضبط التي تجعل من ترتب الحكم عليه المصلحة المقصودة للعقلاء » ، وهذا يشمل العلة الثابتة بالمسالك السابقة أو بالمناسبة ، والمراد هنا الأخير وهو ( المناسب ) وتوضيحه أن المجتهد يحصل له الظن بتعيين العلة في الفرع قياساً على الأصل بمجرد المناسبة ، أي أنه عرف أن

هذه العلة هي المناسبة لاستنباط الحكم الجديد بمجرد المناسبة لابالنص ولا غيره من المسالك السابقة ، ويسمى هذا المناسب أو المناسبة (تخريج المناط) ، والمناط هو العلة سميت به لأنه يناط بها الحكم . وقد سبق في أول بحث القياس توضيح تخريج المناط وتحقيق المناط إلخ ، والقياس بهذا القسم من العلة هو الذي تصارعت فيه أفكار الفحول من العلماء ، وهو الذي يتحقق فيه الخلاف في القياس ، وتتجلى فيه عبقرية المجتهد وتضلعه في العلوم اللغوية والشرعية وسعة مداركه للتشريع الإسلامي المتطور كا سبق آنفاً ، ومثال ذلك ما تراه في المثال الأول ، فالمجتهد البارع يستطيع أن يلحق بالخس الفواسق أي حيوان يحصل منه الأذى ، حيث أن العلمة هي الخروج عن الحد المعبر عنه بالفسق ، وقد يكون هذا بالمناسبة أو بإيماء النص بقوله « فواسق » ، والمراد هذا التثيل لاالتحقيق الكامل ، فله فن آخر وهو الشروح الفقهية للحديث .

وإذا تأملت المثال الثاني بالآية الكريمة عرفت أن الحكم الثابت بالنص هو وجوب اعتزال النساء في الحيض، وقد رتب الشارع حكمه هذا على الوصف المناسب المؤثر وهو الأذى، فالوصف أي العلة هو الأذى، وإذا تأملت هذا عرفت أن المناسب ينقسم إلى أربعة أقسام: المناسب المؤثر، والمناسب المرسل، والمرسل، والمرسل،

# الأول ـ المناسب المؤثر:

وهذا متفق عليه عند القائلين بالقياس ، فالعلة هنا تثبت بالنص ، وهذا أعلى درجات الوصف المناسب ، ويندرج فيه ما ثبتت عليّته بأي مسلك من المسالك السابقة النص وإيماء النص ، و إنما ذكرناه هنا الستكالاً لأقسام المناسب ، فأي حكم ترتب على هذا الوصف ، وقام الدليل بأحد المسالك السابقة ، على أن هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم ، فهو وصف مناسب مؤثر .

وخلاصته أن الشارع اعتبر عين الوصف أي العلة في عين الحكم ، وبذلك يصح لنا القياس بلاشك .

# الثاني - المناسب الملائم:

وهو الوصف الذي رتَّب الشارع الحكم على وفقه ولكنه لم يثبت أن الشارع اعتبر عين العلة في عين الحكم ، كا هو الحال في المناسب المؤثر ، وإنما ثبت أن الشارع اعتبر عين العلة في جنس الحكم .

ومثال ذلك ولاية الأب على ابنته البكر الصغيرة في تزويجها ، فقد ثبت هذا بالنص ، ولم يأت بنص أو غيره على أن العلة لهذه الولاية هي البكارة أو الصغر ، ولكن ثبت أن الشارع اعتبر الصغر علة للولاية في المال ، والولاية جنس تحت ولاية المال ، وولاية النكاح ، فكأن الشارع حينا اعتبر الصغر علة لولاية الأب على ابنته الصغيرة بأنواعها ، وبهذا يصح للمجتهد أن يقيس البنت الصغيرة الثيّب على البنت الصغيرة البكر في ثبوت الولاية للأب عليها في النكاح ، وكذا المجنونة والمعتوهة ، فقد اعتبر المجتهد عين العلة وهي الصغر في جنس الحكم وهو الولاية ، وهذا متفق على صحة العمل به عند القائلين بالقياس ، فهو المناسب الملائم أي الموافق لتصرفات الشارع ، وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام متفق عليها كا ذكرنا :

الأول: مااعتبر فيه عين العلة في جنس الحكم . ومثاله ماذكرناه .

والثاني: وهو ما اعتبر فيه جنس العلة في عين الحكم. ومثال ذلك إباحة الجمع بين الصلاتين في حالة المطر، ولم يدل نص على أن المطرعلة، ولكن جاء النص بإباحة الجمع بين الصلاتين (١) وعند السفر، فالسفر والمطرنوعان من جنس واحد لكونها مظنة الحرج والمشقة، والحكم هو إباحة الجمع بين الصلاتين، فقد اعتبر الشارع جنس العلة وهو السفر في عين الحكم فيقاس على ذلك المطر والثلج وشدة البرد، وكان الشارع لما اعتبر السفر علة للإباحة المذكورة اعتبرها فيا هو مماثل لذلك.

والثالث من أقسام المناسب الملائم: هو مااعتبر جنسه في جنس الحكم ، ومثاله سقوط قضاء الصلاة عن الحائض ، قياساً على إسقاط الركعتين عن المسافر ، فالعلة هي أن الصلاة لما كانت متكررة ليلاً ونهاراً صارت مظنة للحرج والمشقة فجاء الشارع بالقصر في الصلاة ، وبسقوط القضاء عن الحائض ، فالعلة هنا جنس تحته أنواع كشقة السفر وتكرار الصلاة ونحوهما ، والحكم وهو التخفيف ، جنس تحته أنواع كالتخفيف للمسافر والمريض في إفطار رمضان وقصر الصلاة للمسافر والتيم لعدم الماء ، وتوضيح هذا أن الحكم وهو عدم قضاء الحائض للصلاة لم يأت نص على علته ، ولكن ظهر أن الشارع اعتبر أشياء كثيرة منها مظنة الحرج والمشقة عللاً لأحكام كثيرة التي هي رخص وتخفيف كا ذكرنا في إفطار الصائم ، وصلاة الحائض ، وصلاة المسافر ، فكأن الشارع اعتبر كل نوع من أنواع الأحكام الخففة ، ويظهر هذا واضحاً في مثال صلاة الحائض ، فإن تكرار أوقات الصلاة هو من أنواع الحرج ، وسقوط قضائها عن الحائض من أنواع الأحكام الخففة .

<sup>(</sup>١) هذا مجرد مثال على قول بعض العلماء أما البخاري في صحيحه ـ وقد عاش قبل المناهب ـ وفقهه في ترجمته للأبواب فقد قال : ( باب الجمع بين الصلاتين من غير عذر ولا مطر ) .

وهذا القسم الثالث من الملائم مهم جداً من حيث أنه يفتح للمجتهد مجالاً واسعاً للتعليل بالأوصاف المناسبة ، ذلك أنه كان البحث عن أحكام الشارع فوجدناه أنه إذا رتب الشارع الحكم على وفق وصف ( أي علة ) فإنه لا يخلو من أنه قد اعتبر وصفاً من جنس علة لحكم من جنس حكمه كا مثلنا ، وحيث تقرر صحة التعليل بالمناسب بناءً على اعتبار جنسه في جنس الحكم فإن هذا يفتح أبواب القياس أكثر وأكثر ، والنتيجة من هذا أن الشارع إذا اعتبر وصفاً هو مظنة الحرج علة لحكم فيه عنه عنه في حكم آخر يتصف بالتخفيف ، جاز لنا اعتبار أي وصف آخر من مظنات الحرج علمة لأي حكم آخر يتصف بالتخفيف ، وهكذا في القضايا الأخرى التي تعرض للمجتهد .

وبناء على ما شرحناه فكل وصفٍ مناسب رتب الشارع حكماً على وفقه فهو إما مؤثر وإما ملائم ، وأما المتاسب الغريب الذي سيأتي ذكره عند بعض الأصوليين ، فلا يكلد يوجد ، ولا ضرورة للعمل به كا سيأتي إن شاء الله .

## الثالث ـ المناسب المرسل:

وهو ما يسميه الأصوليون بالمصالح المرسلة ، وخلاصته أنه وصف مناسب لم يرتب الشارع حكماً على وقته ولم يأت دليل شرعي على اعتبار هذا الوصف بأي نوع من أنواع الاعتبار الشائعة ، كا أنه لم يأت دليل على إلغاء اعتباره ، فهو بهذا التفصيل عبارة عن مجرد ( مناسب ) يحقق المصلحة ، ولكنه يسمى مرسلاً ، أي أنه مطلق فلا دليل على اعتباره ولا دليل على إلغائه ، ولكن تشهد له أصول تشريعية إجمالية بالاعتبار .

وأمثلته كثيرة ومن أقربها للفهم التشريعات التي حدثت من الصحابة مثل تشريع وضع الخراج على الأراضي الزراعية المستولى عليها ، وتوقيف عمر لحدًا السرقة في عام الجاعة ، وغير ذلك من الاجتهادات الشرعية الهامة ، وبالرغم من كون المصالح المرسلة تمثل أحد أقسام المناسب إلا أنه نظراً للمكانة التي أصبحت لها في علم أصول الفقه فسنتوسع في الحديث عنها تحت عنوان خاصبها كايلي :

# المصالح المرسلة

ها هنا تُحط الرحال وها هنا تجلت عبقريات الفحول من علماء الإسلام التشريعيين ، وها هنا تجلى نبوغ الأفذاذ من رجال الإسلام الذين تعمقوا في أسرار الدين الإسلامي ، وأدركوا

قابليته للتطور ومسايرته لكل زمان ومكان ابتداءً من الخلفاء الراشدين وعلماء الصحابة والتابعين إلى نهاية عصر النهضة العلمية للأمة الإسلامية وظهور عصر الجهود والتقليد والتذهب والالتزام الجامد حينا توالت الكوارث على العالم الإسلامي ، ابتداء من كارثة التعصبات المذهبية إلى كارثة التتار إلى كارثة الاستعار الذي كان يحارب رجال النهضة الإسلامية الحضارية الواعية للدين الإسلامي وعظمته وتطوره ، أمثال جمال الدين الأفغاني والشيخ الإمام محمد عبده وغيرهم من زعماء الإصلاح في مطلع القرن العشرين (۱) .

ها هذا المصالح المرسلة وهي رمز للاجتهاد الحر المستقل المعتمد على الغوص في أصول التشريع الإسلامي والتعمق في مداركه وأسراره ، يقتفون في ذلك آثار معاذ بن جبل الصحابي الجليل الذي أرسله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الين وقال له بما تحكم فيهم ؟ فقال : بكتاب الله ، فقال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي . فقال رسول الله : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله .

وهنا سؤال ملح هل قال له رسول الله اكتب إلى أو اسألني أم ترك له رأيه واجتهاده ورسول الله حيّ في المدينة المنورة ؟ فأين التقليد والجمود على تقليد الآباء والتمذهب والشقاق في هذا التمذهب نفسه الذي ابتلينا به أخيراً ، أين هذا من ذلك التحرر العقلي الرائع المثل في الشارع الكريم ورسوله العظيم صلى الله عليه وآله وسلم .

والآن نشرح المصالح المرسلة شرحاً مفصلاً سهلاً لاتعقيد فيه ، ونبيِّن أقوال أُغَـة العلم فيها ، وما هو الحق الذي يجب اتباعه .

## المصالح المعتبرة والمصالح المرسلة:

المصالح المعتبرة هي التي شرع الشارع أحكاماً لتحقيقها ، وجعل المصالح عللاً لها ، فثلاً حياة الناس شرع لها القصاص ، وصيانة أموالهم جعل لها حد السرقة ، وحفظ أعراضهم وكرامتهم شرع لها حد القذف والزنا ، وهكذا فالسرقة والزنا والقتل والقذف أوصاف مناسبة بنى الشارع على عليها أحكاماً تحقق مصلحة ، وهذا المناسب إما مؤثر وإما ملائم ولا خلاف في بناء التشريع على ذلك .

<sup>(</sup>١) راجع حياة هؤلاء الزعماء في « كتاب زعماء الإصلاح » للدكتور أحمد أمين رحمه الله .

## المصالح المرسلة:

المصالح المرسلة في اصطلاح الأصوليين هي التي لا نجد لها من الشارع حكماً لتحقيقها ولا جاء دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، ولذلك سميت مرسلة أي مطلقة لم يقيدها دليل شرعي باعتبارها أو إلغائها ، وهذه المصالح هي التي اقتضتها الحوادث الطارئة التي تجيء بتطور الزمن والحوادث ، ولم تذكر في أصول التشريع ولكن اقتضتها الضرورة أو الحاجة أو التحسينات ، والتشريع الإسلامي ثبت بما لا مجال للشك فيه أن أحكامه لا يقصد بها إلا تحقيق مصالح الناس ، فهي ترفع حرجاً أو تجلب نفعاً أو تدفع ضرراً .

ومصالح الناس وقضاياهم لا تنحصر ولا تتناهى أفرادها فهي لا تزال تتجدد بحسب تطور أحوال الناس واختلاف بيئاتهم وحاجياتهم ، ولذلك نرى أن بعض الأحكام تجلب ضرراً في هذا البلد أو هذه البيئة ، كا تجلب نفعاً في بلد أو بيئة أخرى ، والجتهد البارع هو الذي يعرف كيف تصدر التشريعات الجديدة طبق المصالح العامة بما لا يصادم القرآن العزيز أو السنة الصحيحة . وقد حدثت للصحابة رضي الله عنهم قضايا جديدة سنّوا لها تشريعات بهذه الطريقة الاجتهادية ، مثل وضع الخراج على الأراضي الزراعية التي أبقوها في يد أهلها ، ومثل ضرب النقود ، وعدم تنفيذ حد السرقة أيام المجاعة وغير ذلك . اه .

إذا عرفت ذلك فالمصالح المرسلة فيها أقوال للعلماء الأكابر ، الأول قول جهور علماء المسلمين عامة (۱) ؛ وهو أن المصالح المرسلة حجة شرعية يصح لنا أن نبني عليها تشريع الأحكام في الواقائع التي لاتجد فيها نصا أو قياساً بحسب ما تقتضيه المصلحة ، ولو لم نجد شاهداً من الشرع على اعتبارها مفصلاً ، ويكفي الشواهد الإجمالية فهناك كليات إجمالية عظيمة ، مثل قوله تعالى : ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ . ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ، وغير ذلك كثيرة ودليلهم على هذا ينحصر فيا يلى :

(۱) أنه بالضرورة الواقعية نجد أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى ، وأن الحوادث تتطور ولا تتناهى أيضاً ، فلو لم نأخذ بالمصالح المرسلة لوقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم ، ولتعطلت المصالح التي تختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان ، وهذا ينافي مقاصد التشريع الإسلامى المهتم جداً بتحقيق المنافع والمصالح للناس .

<sup>(</sup>١) قرر المجتهد المتحرر صاحب سبل السلام أن هذا قول الجمهور في شرحه لمنظومة الكافل الخطوط المشهور .

(٢) لقد تتبعنا تشريعات الصحابة وهم المدرسة الأولى والقدوة العظمى للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فوجدناهم قد ابتكروا وشرعوا أحكاماً كثيرة تتفق مع أهداف ومقاصد الشريعة العامة ، ولا تتعارض مع نص الشارع من كتاب أو سنة ، وجاء من بعدهم التابعون المقتفون أثرهم . كا جاء بعد التابعين أكابر الأئمة المجتهدين ، وكلهم بنوا أحكامهم في القضايا الجديدة المتطورة على المصالح المرسلة بنفس المنهج الذي اعتده الصحابة الأعلام ، وهم الذين تلقوا التشريع الإسلامي بكل أمانة غضاً طرياً حتى قال كبيرهم وهو معاذ بن جبل للمشرع العظيم « أجتهد رأيي » فبارك قولته ودعى له بالتوفيق . وما صح عن الصحابة شيء كثير حسبنا منه قتال أبي بكر لمانعي الزكاة ، ومنع عمر لسهم المؤلفة قلوبهم ، وترك حد السرقة في عام المجاعة ، وإحراق علي لأموال المحتكرين ، وجمع عثان المسلمين على مصحف واحد ، وإحراق ماعداه ، وتوريشه للزوجة التي طلقها زوجها بقصد إحرامها من الإرث ، وصرخة أبي ذر في وجه الاستغلال والعبث بالأموال ، إلخ . وكل ذلك بمرأى ومسمع من الصحابة أجمعين .

وأما ماحدث من التابعين ، ومن أكابر الأئة المجتهدين ، فلا يسعه هذا المختصر ، قال القرافي الأصولي : إن الصحابة عملوا أموراً لمطلق المصلحة لالتقدم شاهداً بالاعتبار ، وخشية من التهور وانطلاق بعض النفوس وراء الأهواء والأغراض باسم المصلحة المرسلة اشترط الجمهور القائلون بها شروطاً هامة في اعتبارها . وهي أن تكون المصلحة حقيقة واقعية تجلب نفعاً أو تدفع ضرراً للناس عامة ، أما المصلحة الوهمية أو الشخصية فلا تقبل ، ومن المهم أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة ، أما إذا كانت المصلحة ممكنة ولكن المفسدة الناتجة منها أرجح وأقوى ، فلا تقبل أيضاً بل تبطل المصلحة بلزوم مفسدة راجحة ، وعلى سبيل المثال أن يقال من المصالح المرسلة القول بوقوع طلاق السكران عقوبة له .

(٣) أن تكون المصلحة عامة الشخصية الإرضاء ملك أو أمير بل الابد أن المصلحة لمنافع جهور الناس ، أي أغلبهم وأكثرهم الالفرد أو أفراد قلائل .

(٤) أن لا يصادم التشريع للمصلحة نص الكتاب أو السنة في الأدلة الإجمالية أو الإجماع على القول به بل يتفق والتشريع الإسلامي وأصوله العامة فهي مستنبطة من ينابيعه لا معارضة له ، وقد أورد الأصوليون لذلك مثلاً وقع في الأندلس ، وهو أن العالم الكبير يحيى بن يحيى الليثيء ؛ أفتى ملك الأندلس عندما جامع زوجته أو جاريته في رمضان وهو صائم ، أفتاه بأن الكفارة عليه في أن

يصوم شهرين متتابعين لأن الإعتاق أو إطعام ستين مسكيناً سهل عليه جداً ، ورأى أن المصلحة في ردع الملك هو ذلك ، مع أن المصلحة هذه مصادمة للنص المرتب ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فهذه المصلحة ليست مرسلة بل ملغاة مردودة هكذا قال الأصوليون ؛ مع أن لها نصيب من الأدلة الإجمالية ، وبهذا الشرط يتقرر أن الوصف المناسب هو كا سبق ، إما مؤثر أو ملائم ، وهو ما دلً شاهد شرعي على اعتباره ، وإن دلً الشاهد على إلغائه فهو المناسب الملغى ، وإن لم يدل الشاهد على اعتباره ولا على إلغائه فهو المناسب المرسل ، أي المصالح المرسلة بشروطها(١) .

(٥) القول الثاني لبعض العلماء ؛ وهو أن المناسب المرسل المسمى بالمصالح المرسلة لا يعمل به ولا يبنى عليه تشريع ، ودليلهم أمران .

(٦) أن الشارع راعى كل المصالح للناس بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس المعتبر ، وأن الشارع لم يترك الناس سدى ، وأن الشريعة غنية بنصوصها وأدلتها :

(٧) أن القول بالمصالح المرسلة يفتح الباب لذوي الأهواء والأغراض من الولاة وعلماء السوء الذين يتقربون إليهم بذلك وهوى النفوس لاغاية له ، وفتح الباب بالمصالح المرسلة إنما هو فتح للشر والأذى باسم الدين ، والحق أن المرجح هو قول الجمهور بشروطهم السالفة الذكر ، وأن إغلاق باب المصالح المرسلة وهي نوع من الاجتهاد للتشريع الإسلامي و إماتة لروح التطور الزمني الذي يتاز به التشريع الإسلامي ومسايرته للأزمان والبيئات والحوادث المتجددة ، حتى اعترف له بذلك أكبر أعدائه من بعض رجال الفكر الغربي المعترفين بالحق ، والقول بأن الشريعة جاءت بكل الجزئيات لمصالح الناس في أي بيئة أو زمان قول مصادم للواقع ، فكم حوادث تجددت ولا دليل عليها من النص ، وأعظم برهان واقع الصحابة وهم حملة الشريعة للعالم كله ، والحق أن المجتهد المتضلع في العلوم اللغوية والإسلامية لا يعجز عن استنباط الأحكام بالمصالح المرسلة التي لا تخرج عن نطاق الأدلة وذلك نوع من الاجتهاد ، وما القياس والمصالح المرسلة إلا وسائل قوية للاجتهاد ، بل هي الاجتهاد نفسه ، وما هذه الأساء ؛ القياس ، والمصالح المرسلة ، إلا اصطلاح جديد نظمه أكابر العلماء بعد مضي عصر الصحابة والتابعين ، ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنمه للشارع العظيم « أجتهد رأيي » ، فلا جود ولا تزمت في التشريع الإسلامي ، وما زال ولن عنه للشارع العظيم « أجتهد رأيي » ، فلا جود ولا تزمت في التشريع الإسلامي ، وما زال ولن يزل متطوراً متجدداً فهو التشريع الساوي الخالد .

<sup>(</sup>١) أي المصلحة المرسلة بشروطها .

وأما الخوف من علماء السوء المتهورين فهم أفراد يكشفهم التاريخ ولا يؤبه لهم ، ولا يصح أن يكون هذا عائقاً للتشريع الإسلامي عن مرونته للتطور والتجدد ، وعلماء السوء هم الذين يغيرون ضائرهم وأفكارهم تحت أقدام الملوك والأمراء طمعاً في المال والجاه والملذات والشهوات ﴿ وما الله بغافل عما يعملون ﴾ .

وما أجل قول ابن القيم المحقق في هذا الصدد . قال رحمه الله : « من المسلمين من فرطوا في رعاية المصلحة المرسلة ، فجعلوا الشريعة قاصرة لاتقوم بمصالح العباد ، محتاجة إلى غيرها ، وسدّوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من طرق الحق والعدل ، ومنهم من أفرطوا فسوغوا ما ينافي شرع الله وأحدثوا شراً طويلاً وفساداً عريضاً »(١) .

## الرابع - المناسب الملغى:

المناسب الملغى هو الذي لا يتفق مع النص الشرعي ، بل يدل النص على إلغائه وعدم اعتباره ، وقد يأتي المناسب الملغى بمصلحة ، ولكن ينتج عنها مفسدة ومفاسد أعظم منها ، ومثال ذلك ما رواه العلماء في فتوى يحيى الليثي لملك الأندلس كا سبق ذكرها آنفا ، ومثال ذلك أيضا انتحار المريض المعذب بمرضه الميئوس ، فقد يكون في ذلك مصلحة كوضع حد للتعذيب الذي يلاقيه . ولكن المفاسد أكثر ، فنها القضاء على روح الصبر والنضال في النفوس ، والقضاء أصلاً على روح الإيمان القوية ، ولذلك نهى الشارع الإنسان عن قتل نفسه ، والنصوص صريحة ، فأي مناسبة لهذا فهي ملغاة ، وهكذا نعرف المناسب المقبول ، والمناسب الملغى ، وأما المناسب الغريب فلم نذكره لعدم وجوده فلا جدوى بالتطويل فيه .

#### القاعدة

(١) المناسب المؤثر هو ما اعتبر الشارع فيه عين العلة في عين الحكم بأي مسلك من مسالك العلة السابقة .

(٢) المناسب الملائم ثلاثة أقسام ، الأول مااعتبر الشارع فيه عين العلة في جنس

<sup>(</sup>۱) قرر ابن القيم وابن تيمة وغيرها من العلماء أن الأئمة الأربعة أصحاب للذاهب وغيرهم من أعلام المسلمين قد عملوا بالمصالح المرسلة، وإن لم يصرحوا بذلك ولا داعي للتطويل بشرح ذلك وتفصيله.

- الحكم . الثاني مااعتبر الشارع فيه جنس العلة في عين الحكم ، الثالث مااعتبر الشارع فيه جنس العلة في جنس الحكم .

  (٣) المناسب المرسل وهو الذي لم يأت دليل على اعتباره ولا على إلغائه ، وهو المسمى بالمصالح المرسلة .

  (٤) المناسب الملغى وهو ما لا يتفق مع نصوص الشارع أو كانت المفسدة فيه أرجح من المصلحة .
- (٥) المصالح المرسلة مقبولة معمول بها عند الجمهور بشرط أن لا تصادم نصاً وأن تكون المصلحة عامة لا شخصية .

# نموذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ .

الإجابة

|                                                                  |       | الدليل       |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| النص الكريم أثبت حكماً قياً ، وهو أن القاصر وهو من لم يبلخ الحلم | مناسب | ثبوت الولاية |
| تثبت لوليه الولاية على ماله إلى أن يرشد ، وقد ثبت بالإجماع أحـد  | مؤثر  | للـولي على   |
| مسالك العلة أن علة ثبوت الولاية المالية وصف مناسب مؤثر فقد       |       | الصغير في    |
| اعتبر الشارع عين العلة وهي الصغر في عين الحكم وهذا المناسب       |       | ماله         |
| المؤثر .                                                         |       |              |

# غوذج (٢)

أخرج مسلم من حديث عبد الله بن معقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب » .

الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع    | الدليل      |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| تعيين التراب في غسل هذه النجاسة مع ألماء ثابت بصريح النص ،       | نص       | نجاسة الكلب |
| وقال بعض العلماء إنه يصح استعال الصابون والأشنان بدلاً عن        | صحيح     |             |
| التراب بطريق المناسبة في الاستنباط ، وبهذا قـد استعمل عين العلـة | من السنة |             |
| وهما الخبث والنجاسة في جنس الحكم وهو النظافة والتطهير ، وذلك     |          |             |
| جنس تحته أنواع النظافة بالماء أو التراب أو الصابون أو الأشنان ،  |          |             |
| وقد يكون مشالاً للقسم الأول من المناسب ، ويمكن أن يكون مشالاً    |          |             |
| للمناسب الملغي من حيث أنه أبطل النص وأيَّد هذا الحقق في          |          |             |
| الغمدة . وفي نجاسة الكلب خلاف وبعضهم يقول إن هذا العدد السبع     |          |             |
| والثامنة بالتراب لحكمة أخرى لاللنجاسة(١١) .                      |          |             |

# نموذج (٣)

أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن جارية وجد رأسها مرضوضاً بين حجرين ، فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودياً فأومات برأسها ، فأخِذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يُرضً رأسه بين حجرين » .

الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع   | الدليل         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| هذا دليل على أنه يجب القصاص في القتل بالمثقل كالحـديـد والحجر ، | نص من   | وجــوب         |
| كما يجب إذا كان بالسيف أو بالرصاص ، وخالفت الحنفية في ذلك مع    | السنــة | القصاص في      |
| أن النص صريح ، ويمكن أن نأتي بــدليــل آخر تــأكيــدأ بطريــق   | صحيح    | المثقل بالمثقل |
| المناسب ، فنقول إن الجناية وهي العلة جنس تشمل جناية المحدد      |         |                |
| والمثقل والحكم وهو القصاص جنس تحته أنواع كجناية النفس وجناية    |         |                |
| الأطراف ، فقد استعملنا جنس العلة في جنس الحكم ، وهذا من بــاب   |         |                |
| القسم الثالث وهو اعتبار الجنس في الجنس .                        |         |                |

<sup>(</sup>١) أثبتت الأبحاث العلمية في العصر الحديث أن فيروس داء الكلب لا يقضي عليه شيء إلاّ التراب .

# غوذج (٤)

قال الله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي القصاص حياة ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ خُد من أموالهم صدقةً تطهرهم وتسرّكيهم بها ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ إِن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ إِنمَا الحّر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع   | الدليل     |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| يتبين من هذه الآيات الكريمة أن التشريع الإسلامي جاءت أحكامه       | نصـوص   | واجبـــات  |
| ونظُمه بالمصالح للعباد في الدارين فالقصاص جاء حاسمًا لمشاكل       | من      | ومحرمـــات |
| الثأر المتحكمة والفوض الدموية ، والزكاة جاءت لتحارب التحكم في     | الكتب   | كلها مصالح |
| المال فهي تطهر النفوس وتحتم المساواة لوصرفت كما أمر الله ، وتحريم | العربية | للعبـــاد  |
| الخرجاء لحفظ العقل والصحة ، ومثله تحريم الميسر ( القهار ) ، الـذي |         | وهكذا سائر |
| يقضي على الثروة والسعادة في الحياة ، وتحريم الأنصاب والأزلام      |         | الأحكام    |
| لحاربة الوثنية وإخلاص العبودية لله وحده ورفع الحرج والتيسير،      |         | والتشريعات |
| جاء يخلص الناس من الغلو في المدين والتزمت الفارغ ، والصلاة        |         | الخالدة    |
| تقرب النفس من الرب وتحميها من الفحشاء ، وهكذا نرى المصالح         |         |            |
| المعتبرة كلها ألطاف وسعادة ونظم سامية قوية تحمل في نصوصها سر      |         |            |
| التطور الخالد .                                                   |         |            |

# غوذج (٥)

عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « قتل غلام غيلة سرّاً ، فقال عمر رضي الله عنه لواشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به » أخرجه البخاري . وأخرج البخاري أيضاً عن علي رضي الله عنه « في

رجلين شهدا على رجل في السرقة فقطعه على رضي الله عنه ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول ، فلم يجز شهادتها على الآخر ، وأغرمها دية الأول ، وقال لوأعلم أنكا تعمدتما لقطعتكا » .

الإجابة

| التوضيح                                                                  | النوع    | الدليل      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| هذا الاجتهاد من الخليفة الثاني ومن الخليفة الرابع من بـاب المصالح        | تشريع    | قتل الجماعة |
| المرسلة المقبولة ؛ لأنها مصلحة عامة ولم تصادم نصّاً ولا جاء النص         | بطريـق   | بالواحد،    |
| بها ، والاجتهاد هـ ذا قوي جـ دأ ، فلو قلنــا إن الجــاعــة لا يقتلون إذا | الاجتهاد | وقطمع       |
| قتلوا واحداً ، أو إذا ارتكبوا جناية الأطراف ونحوها لعمَّ الفساد          | في       | الاثنين     |
| وبطل الهدف من القصاص ، ذلك أن أي شخص إذا أراد قتل الآخر                  | المصالح  | بالواحد     |
| مع سلامته من القصاص ، أو إذا أراد الجناية عليه ، فإنه يرسل لـه           | العامة   |             |
| جماعة أو اثنين ليتخلص ، ويقول النفس بـالنفس حرصاً على حفـظ               |          |             |
| النفوس والأعراض والدماء فقرر للمصلحة العامة مثل الجماعة                  |          |             |
| أو الاثنين بالواحد ، وهذا دليـل واقعي من أكابر الصحابة ، ولـه            |          |             |
| مستند إجمالي من قواعد الدين العامة وهكذا يتطور التشريع بحسب              |          |             |
| المصالح العامة والحوادث للتجددة .                                        |          |             |

# نموذج (٦)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يارسول الله ، قال: وما أهلكك ؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ، قال: هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا ، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا . ثم جلس فأتي النبي بعَرَق فيه تمر فقال تصدق بهذا » الحديث إلى آخره أخرجه السبعة .

| التوضيح                                                           | النوع   | الدليل      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| رتب الشارع الكفارة على العتق ثم الصوم ثم الإطعام ، وقال الإمام    | نص من   | وجــوب      |
| مالك إن الكفارة على التخيير في واحد من هذه الأشياء ، وحدث أن      | السنــة | الكفارة على |
| عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس جامع إحدى نسائمه في رمضان ثم     | الصحيحة | من جامع     |
| ندم على ما فعل ، وجمع الفقهاء وسألهم عن الكفارة ، فأفتاه العالم   |         | أهله في شهر |
| المالكي يحيى الليثي بأن يصوم شهرين متتابعين ، فقال له بعض الفقهاء |         | رمضان       |
| لِمَ لاتفتيه بمذهب مالك وهو التخيير ، فقال له لوفتحنا له هذا      |         |             |
| الباب سهل عليه أن يباشر كل يوم في نهار رمضان ويعتق رقبة           |         |             |
| أو يطعم المساكين ، ولكن حملته على أضيق الأمور لزجره ، وهـذه       |         |             |
| الفتوى بطريق المصالح المرسلة ، إلا أن بعض العلماء قرروا أن هذا    |         |             |
| مصادم للنص ، فهو من قسم المناسب الملغي والظاهر أنه اجتهاد         |         |             |
| قوي ، وهكذا نطبق القواعد ، فهذا الحديث يدل على أن الرسول          |         |             |
| الكريم أمر بوعاء فيه تمر وقال للرجل تصدق بهذا وهذا فتح باباً      |         |             |
| المالكي بذلك الاجتهاد .                                           |         |             |

# المبحث الرابع أقسام القياس باعتبار شروطه وقوته

تقسيم القياس باعتبار شروطه وقوته :

- (١) صحيح . (٢) فاسد . (٣) قطعي . (٤) ظني . (٥) جلي . (٦) خفي .
- (١) القياس الصحيح مااستكل شروطه السابقة ، والفاسد مااختلت فيه الشروط ، وهذا واضح مما سبق .
- (٢) القياس القطعي قال في الغاية : « هو ما علم حكم أصله وعلته ووجودها في الفرع بدون معارض كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد وهو قليل نادر » ومعنى هذا أنه بطريق العلم لا بالظن أي معرفة حكم الأصل والعلة ووجودها في الفرع ولو كان الحكم المستنبط ظنياً .

- (٣) القياس الظني وهو الأكثر الذي يوجد فيه حكم الأصل بالعلم ، ووجود العلة بالظن ، فهو عكس القطعي ، وهو الذي يوجد في أغلب الأحكام إلا النادر منها .
- (٤) القياس الجلي وهو ماقطع فيه بنفي الفارق ، مثل قياس الأمة على العبد في سراية العتق ، فإنه لا فارق بين العبد والأمة إلا الذكورة والأنوثة ، ولا دخل لهما في العلة ، والجلي هو عين القطعي وهذا اصطلاح .
- (٥) القياس الخفي وهو ما لا يقطع فيه بنفي الفارق ، أي ما كان فيه احتمال الفارق ، ومثلوا له بقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد ، وقد سبق بيان ذلك بالنوذج الثالث .

# (٢) تقسيم القياس باعتبار العلة:

- (١) قياس علة . (٢) قياس دلالة . (٣) قياس في معنى الأصل .
- (١) قياس العلة ، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بذكر العلة ، سواء ثبتت العلمة بالنص أو بأي مسلك من مسالك العلة السابقة ، وهذا القسم هو الأغلب والأكثر وهو واضح .
- (٢) قياس الدلالة ، وهو مالا يذكر فيه العلة نفسها ، وإنما يذكر ما هو ملازم لها ، فيكون ذكر الملازم مغنياً عن ذكرها ، ودالاً على وجودها في الفرع فيثبت الحكم في الفرع بها . قال في الغاية وذلك أمثل قياس قطع أيدي الجماعة بواحد على قتلهم به بجامع الاشتراك في وجوب الدية عليهم ، فإن وجوب الدية حكم لجناية العمد العدوان التي هي العلة فوجوده دليل على وجودها ، فسمي بذلك قياس الدلالة قال في المنهاج : « وتحقيق كيفية تركيب القياس أن نقول في قطع الأيدي بيد واحدة جناية من جماعة توجب على كل واحد دية كاملة ، فلزم أن توجب القصاص عليهم كا أوجبته في القتل ، وها هنا أصل وهو القتل ، وفرع وهو قطع اليد ، علة وهي وجوب ديتها على كل واحد ، وحكم وهو وجوب القصاص عليهم جميعاً ، فإن كان الفرع وهو قطع اليد قد شارك الأصل وهو القتل في العلة ، وهو لزوم الدية على كل واحد وجب أن يشاركه في الحكم وهو القصاص » .

فالدية والقصاص حكمان موجبان للعلة التي هي الجناية عمداً عدواناً ، وهي القطع ، وجد أحدها وهو الدية فيلزم وجود الحكم الآخر وهو القصاص عليهم ، لأنها متلازمان نظراً لاتحاد العلة ، وهي العمد العدوان ، والحكة وهي الزجر والردع ، ولكل مجتهد نظره .

(٣) قياس في معنى الأصل ، وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق من غير تعرض للعلة ، ومعنى هذا أن المجتهد إذا وجد الشارع قد بيّن الحكم مع علته بأي مسلك من مسالك العلة السابقة فعليه أن يُعمّم الحكم في جميع محال العلة . وقيل إن مثل هذا في العلة المنصوصة يفيد الحكم بذاته من غير احتياج للقياس ، فلو قال الشارع مثلاً حرّمت الخر لإسكارها لكفى في إلحاق كل مسكر ، وهذا اصطلاح ولكل ناظر نظره ، أما قياس العكس والتطويل فيه فلا داعي له لأن المحققين من الأصوليين قرروا أنه ليس بقياس ، وأن قياس الدلالة يكفى .

(٤) القياس في الكفارات والحدود والأسباب ، مما لا مجال للشك فيه كا سبق أن التشريع الإسلامي ما جاء إلا لمصالح العباد من دفع ضرر أو جلب نفع أو رفع حرج . وأحكام هذا التشريع العظيم لها علل بنيت عليها ولم يشرع فيها حكم عبشاً لغير علة ، وزيادة في الإيضاح نقول إن الأحكام الشرعية نوعان ؛ الأول أحكام استأثر الله سبحانه بعلمها ، ولم يسهل لنا الطريق لفهمها ابتلاء واختباراً للعباد هل يتثلون ، ولو لم يدركوا عللها ، وهذه غير معقولة المعنى فلا يصح فيها القياس كا سبق في أول بحث القياس ، مثل تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخس ، وتحديد مقادير الأنصبة في الزكاة ، ومقادير ما يجب فيها ، ومقادير الحدود والكفارات .

والنوع الثاني أحكام أرشد الله سبحانه العقول إلى عللها بنصوص وأدلة أخرى يسرها لنا للاهتداء بها ، وهذه هي الأحكام المعقولة المعنى ، وهي التي يمكن فيها أن يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع بواسطة القياس ، وإذا عرفت هذه المقدمة فإليك شرح موضوع القياس في الكفارات أو الحدود والأسباب :

اختلف علماء الأصول في ذلك على قولين: الأول للجمهور وهو أنه يجري القياس في الكفارات والحدود، أي فيها نفسها، أما مقاديرها فلا يصح كا ذكرناه آنفاً بالاتفاق الثاني للحنفية، وهو أنه لا مجرى للقياس في ذلك. ودليل الجمهور عدم أدلة القياس في العمل به كا سبق، ولعمل الصحابة رضي الله عنهم في حد الشارب حيث لم يأت نص صريح كحد الزنا والقذف، ولذلك كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر أن الناس في الشام قد أكثروا في الخر وأنه قد ضرب أربعين، ورأى أنها لا تنفع فجمع عمر الصحابة واستشارهم فقال على نرى أن نجعلها كحد الفتري أي القاذف \_ إن الرجل إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فجلدها عمر في المدينة وكتب إلى الشام فعملوا بذلك، أي ثمانين جلدة، والصحابة لم ينكروا ولا عارضوا مع أنهم كانوا لا يسكتون الشام فعملوا بذلك، أي ثمانين جلدة، والصحابة لم ينكروا ولا عارضوا مع أنهم كانوا لا يسكتون

على شيء خطأ ، وهذا ليس من القياس في المقادير بل قاسوا الشارب بالقاذف في السبب ، وهذا قول الجمهور هو الأصح وهو الأظهر .

القول الثاني للحنفية وهو منع القياس في الكفارات والحدود ، ودليلهم أنها من المقادير التي لا يعقل معناها ، والجواب أن هذا فيا ورد من الشارع تقديره ولم نفهمه ، أما الحد الزاجر للشارب فلم يرو فيه نص صريح بل جاء في بعض الروايات أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جلده أربعين ، وبعضها أنه قال اضربوه بالنعال فجآز من عمر ، وقد تطور الناس فقرر الثانين للزجر والردع ولا طائل في استيعاب النقاش والخلافات في ذلك ، أما القياس في الأسباب فقد اختلفوا فيه على قولين :

الأول للجمهور أنه يصح .

والثاني للحنفية وابن الحاجب أنه ممنوع ، ودليل الجمهور هو ماذكرناه آنفاً ، والحنفية يسمون ذلك بالاستدلال ، وعلى هذا فيكون الخلاف لفظياً ولا جدوى في التطويل والاستدلال هو ثبوت حكم الفرع بحذف الفارق الملغى مثل أن يقال قد دل النص على وجوب الحد في الزنا فاللواط مثله ، وكون ذلك في فرج المرأة ، وهذا في دبر الذكر فلا يضر ذلك لأنه فارق ملغى ، والنص يتناول ذلك ، وبهذا تفهم أنه لامانع أن نقيس اللواط على الزنا ، فالخلاف قليل الجدوى ولا يستحق التطويل المرهق الموجود في مطولات الأصول .

وختاماً لبحث هذا الدليل المهم ( القياس ) نورد هنا كلمة الإمام الشافعي رضي الله عنه ، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : « ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب .



# الباب إلرّابع

# الإجماع

(١) الإجماع القولي و إمكانه ، (٢) الإجماع السكوتي ، (٣) الإجماع الحاص ، (٤) حجية الإجماع .

#### الأمثلة:

(١) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه » أخرجه ابن ماجه ، وضعفه أبو حاتم . وقال في سبل السلام الإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة ، أي قوله إلا ماغيًر إلخ .

(٢) وعن عمر رضي الله عنـه أنـه سمع رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وسلم يقــول لآخر :
 « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لاأدع إلا مسلماً » رواه مسلم .

(٣) قال الله تعالى : ﴿ إِنَمَا يَرِيدَ اللهِ لَيَذَهِبَ عَنَكُمُ الرَّجِسُ أَهُلُ البَّيْتُ وَيَطْهُرُمُ تَطْهُيرًا ﴾ . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : « إِنَمَا المَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبِتُهَا وَتَنْفَعَ طَيْبِهَا » .

(٤) قبال الله تعالى : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لـه الهـدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نولـه ما تـولى ونصلـه جهنم وساءت مصيراً ﴾ . وفي الحديث النبـوي « لا تجتمع أمتي على ضلالة » ، وفي معناه أحاديث كثيرة .

#### البحث:

# (١) الإجماع القولي وإمكانه:

إذا تأملت المثال الأول عرفت أن أصل الحديث وهو أن الماء لا ينجسه شيء صحيح ، وأن الزيادة ضعيفة باعتبار السند لأنه لم يستكل شروط الصحة أو الحسن . ففي رواته رشد بن أسعد وقد أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث ، وهو متروك ولكن الإجماع ثبت على نجاسة الماء إذا تغيرت أحد أوصافه ، حكى ذلك البدر الأمير في سبل السلام ، وهذا هو الإجماع القولي ، أما السكوتي فسيأتي .

# فما هو الإجماع ؟ وهل يمكن وقوعه ؟ وهل قد وقع ؟

الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو « اتفاق المجتهد من أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي في أي واقعة » ، ويستفاد من هذا التعريف أن أركان الإجماع التي لا ينعقد إلا بها أربعة :

الأول: لابد من وجود عدد من المجتهدين في الوقت الذي حدثت فيه الواقعة ، فلو فرض في زمن ما خلو المجتهدين ، وإنما يوجد مجتهد أو اثنان فلا يتم الإجماع شرعاً ، وكذلك لوفرض وجود إجماع في عهد الرسول الكريم فلا يسمى إجماعاً لأنه المشرع وحده .

الثاني: لابد أن يتفق جميع علماء المسلمين المجتهدين على التشريع في الواقعة بصرف النظر على اختلاف بلدانهم وأجناسهم ومذاهبهم ، فلو خرج عن الاتفاق علماء البين أو علماء مصر أو علماء أهل البيت أو علماء السنة أو علماء الشيعة أو واحد منهم فلا يعتبر ذلك إجماعاً شرعاً ، إذ لابد من اتفاق جميع المجتهدين في العالم الإسلامي الموجودين وقت الحادثة ، وجذا يظهر أنه لا عبرة بوجود العامة من الناس في الإجماع ، لأن الاجتهاد شرط أساسي في ذلك .

الثالث: أن يكون إجماع الجتهدين صريحاً من كل واحد منهم واضحاً في الواقعة بالقول أو بالإفتاء أو بالقضاء، ولا يضر أن يظهر رأي الجتهد منفرداً أو مجتماً مع غيره من الجتهدين، فالمهم أن يتبين لنا اتفاق المجتهدين سواء كان ذلك بإجماع مجتهدي العالم الإسلامي، أو بتجميع رأيهم من البلدان بعد تبادلهم للآراء واتفاقهم، أما إذا صرح بعضهم وسكت الآخرون فهذا يسمى الإجماع السكوتي، وسيأتي الكلام عليه بعد هذا.

الرابع: إن اتفاق الأكثر من المجتهدين لا يعتبر إجماعاً وإنما يكسب الحكم الشرعي قوة لها أشرها ، ولكنه لا يسمى إجماعاً إذ لابد من تحقيق إجماع المجتهدين جميعاً على الحكم التشريعي للحادثة ، وهذا هو الإجماع القولي نسبة إلى قول كل مجتهد في الواقعة .

وبعد أن أوضحنا أركان الإجماع نتساءل هل يمكن وقوع الإجماع ؟ وهل قد وقع ؟ أما إمكان الإجماع ، فاختلف علماء الإسلام فيه على قولين :

الأول : للجمهور أن وقوع الإجماع ممكن على حكم واحد غير معلوم بالضرورة لقوة بحث العلماء عن الأدلة ولا يعجز عن ذلك إلا من قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب .

الثاني: أن وقوع الإجماع غير ممكن ، وأنه مستحيل ، وهذا قول النظام ، وهو من أكابر شيوخ المعتزلة ، وبه قال بعض الشيعة ، ورواه ابن الحاجب عن الإمام أحمد بن حنبل ، وأنه قال : « من ادعى الإجماع فقد كذب » ، وأيد هذا القول من علماء الين المحققين المتحررين المقبلي والجلال والأمير والشوكاني والإمام الحسن بن عز الدين الذي نقل عنه في حواشي الغاية أنه قال في فتاويه الكبرى : « وما الإجماع إلا اسم بلا مسمى وأمر خيالي لاحقيقة له » ، وقال المحقق المقبلي في كتابه ( نجاح الطالب ) مالفظه : فما أبعد دعوى وقوع الإجماع المحقق في الصحابة وكذبها بعدهم ، فلو سألت مدعي وقوع الإجماع عن مجال المسلمين بل بلدانهم بل أوسع من ذلك عن خطط الأرض الإسلامية لم يخط به علماً كيف بأفراد الخليقة ثم بصفاتهم ثم باستقرارها ريثا يحصل الإجماع .

مرام شط مرمى الوصف فيه فدون مداه بيد لاتبيد

و يمثل هذا القول قول الأمير في كتابه ( شرح منظومة الكافل ) ، والحافظ الشوكاني في كتابه ( إرشاد الفحول ) .

واحتج المانعون بأن نقل الحكم من مجتهد إلى مجتهد لا يمكن ولا يتم لانتشار العلماء في مشارق الأرض ومغاربها ، وإذا امتنع الأصل وهو النقل من بعضهم إلى بعض امتنع الفرع وهو اتفاق المجتهدين على حكم واحد ، وأما إذا توافقت أقوال المجتهدين مصادمة بدون اتفاقهم كا سبق في أركان الإجماع فلا يسمى إجماعاً .

وأجاب الجمهور إن ذلك ليس بمانع لأن العلماء مجدّون في البحث والطلب ولا يكون ذلك مانعاً إلا على من قعد في قعر بيته ، أما إذا توافقت أقوال المجتهدين مصادفة بدون اتفاقهم فلا يعد إجماعاً شرعاً .

واحتجوا أيضاً بأن الإجماع لو وقع فلا بد له من مستند شرعي ، وهذا المستند إن كان قطعياً كالقرآن والحديث المتواتر فيجب نقله إلينا ، فلو نقل لأغنى عن الإجماع ، ولكنه لم ينقل فلا يتم الإجماع ، وإن كان المستند ظنياً فلا يمكن الاتفاق عليه عادة لاختلاف الأنظار في فهمه ورواته وفي الجرح والتعديل ، إلخ .

وأجاب الجهور بأنه يستغنى بالإجماع عن نقل القاطع وفائدة الإجماع سقوط البحث عن الدليل ، والإجماع أقوى من القاطع لأنه لا يحتمل النسخ بالذات .

وأما الظني فقد يكون جلياً لا تختلف فيه الأنظار ، وأجاب البدر الأمير في حاشيته على الله الغاية أن معنى قولهم لا يحتمل النسخ بالذات ، أي من دون نظر إلى أنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد وفاته ، والكلام إنما هو في الإجماع بعد وفاة النبي أما قبل وفاته فلا معنى للإجماع ، وأما بعد وفاته فقد استوى الإجماع والقاطع في أنه لا يمكن النسخ ، وأجاب الجلال على قولهم إنه قد يكون الظن جلياً ، بأنه قد يكون ذلك في دلالة الأحادي ولكن سنده يكون خفياً لكثرة الاختلاف في شروطه كا سبق في بحث الأخيار خصوصاً في الجرح والتعديل :

أما العلم بوقوع الإجماع والعلم ينقله إلينا ، فالخلاف فيه كالخلاف في إمكان وقوعه ، فالجمهور يقولون إنه يمكن العلم به وبنقله إلينا ، والمانعون ينفون إمكان ذلك ويقولون إنه مستحيل لأن طريق العلم به التواتر ، أما الآحاد فلا يكفي ، والتواتر متعذر لأنه لابد أن ينقل من جماعة إلى جماعة ، وهذا متعذر لانتشار العلماء المجتهدين في الأقطار . وبذلك لانتكن من العلم باتفاقهم بل لا يستطيع الباحث أن يقف على علماء إقليم واحد فضلاً عن أقاليم إسلامية مترامية الأطراف :

واستدل الجمهور بأنا نعلم قطعاً من السلف اجتماعهم على تقديم الدليل القطعي على الظني ، وذلك بتواتر النقل إلينا ، وأجاب الأمير في ( الدراية )(١) [ أن هذا استدلال بالإجماع على

<sup>(</sup>١) الدراية حاشية على ( الغاية ) المطبوعة بصنعاء سابقاً .

الإجماع ، وبأن تقديم القطعي على الظني معلوم بالضرورة شرعاً وعقلاً في أي مطلب كان ، فالتقديم بالضرورة لابالإجماع ، وأن نقل الإجماع بالتواتر بعيد حتى عن الصحابة ، وقال الأمير في الدراية فهذا التواتر الذي زعوه هنا نقطع بعدمه كا قالوا نقطع بثبوته ، وإنما العجب من تتابع أئمة التحقيق على هذه الدعوى والاستدلال ، وهذا بما يطيل تعجب من ينظر لنفسه ويعلم أن ضرر التقليد ، وقد دخل كل ذرة من ذرات العلوم ، وشمل كل ناظر ، وناهيك بهذا البحث من المحققين في علم الأصول المبينة مسائله على الاجتهاد ، ثم تقليد في الدليل ، فليحذر الناظر لدينه الاغترار بأقوال الرجال من غير تفتيش عن حقيقة الحال ، ولا يستوحش من الانفراد ، فطلاب الحق أفراد ] . وقد مثل بعض الأصوليين للإجماع بأنه حصل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى بعض الواجبات والحرمات التي لاخلاف فيها ، وأجاب الحافظ الشوكاني بأن ذلك من كليات الدين المعلومة بالضرورة ولا يحتاج إلى إجماع ، ولا معنى له إزاء الكليات الضرورية الدينية .

# (٢) الإجماع السكوتي:

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أن بعض العلماء مثل الهادوية والزيدية والإمام الشافعي جعلوا الحديث خاصاً بجلاء أهل الذمَّة من الحجاز بأحاديث أخرى ، حتى قال بعض العلماء إن سكوت أبي بكر عن ذلك والصحابة في عصره يعتبر إجماعاً سكوتياً فما هو الإجماع السكوتي ؟

قد عرفت الإجماع النقلي وهو الإجماع الصريح وذلك بأن يبدي كل مجتهد رأيه في الحادثة ، أما الإجماع السكوتي فهو أن يطرح بعض مجتهدي العصر رأيهم في الحادثة صريحاً بفتوى أو قضاء ويسكت البقية منهم فلا يخالفون أولئك ولا يوافقون ، فسكوتهم هذا يعتبر مع انضامه إلى رأي الآخرين الصريح إجماعاً سكوتياً ، وقد اختلف العلماء في الإجماع السكوتي على قولين ؛ الأول للجمهور أنه ليس بإجماع وأنه ليس بحجة . ودليلهم أن السكوت لا يكون دليلاً على الموافقة ، فقد يكون السكوت للتقية نتيجة للخوف ، وما أكثر ماحدث ويحدث هذا لكثير من العلماء النوابغ ، وقد يكون السكوت للتروي في القضية ، وعدم استقرار النظر للمجتهد ، وقد يرى المجتهد أنه إذا خالف فلا يلتفت إليه لضعف مركزه ، أو أنه يرى عدم الإنكار في المسائل الخلافية أو غير ذلك مما لا يبقى بحال لاحتمال الرضا مع السكوت ، ولذلك روي عن الإمام الشافعي أنه قال : « لا ينسب لساكت قول » .

القول الثاني: للحنفية أن الإجماع السكوتي حجة وأنه يسمى إجماعاً بشروط:

الأول: عدم إنكار الساكتين مع انتشار قول البعض الذين أبدوا رأيهم الشرعي صريحاً.

الثاني : أن لا يكون للساكتين عذر مانع كخوفهم من الفرقة أو الفتنة .

الثالث : أن تكون المسألة قطعية لاظنية ، كالفرعيات لأنه لا يتصور سكوتهم على ما يتعلق بالقطعيات ، ولا يجوز لهم السكوت .

الرابع: أن يكون الإجماع السكوتي قبل تقرر المذاهب ووجودها ، أما بعد وجود المذاهب فلا يعد السكوت رضا لأنه جرت العادة عند العاماء بعدم إنكار بعضهم على الآخر فكل واحد له مذهبه:

وهؤلاء أصحاب القول الثاني اختلفوا هل يكون الإجماع السكوتي حجة أم لا ، فقيل أنه حجة كالإجماع القولي إذا علمنا قطعاً بأن سكوتهم عن رضا . وقيل يسمى إجماعاً ولا حجة فيه ، وقيل إنه حجة ظمية كالآحاد ، وقد طال الخلاف بلا طائل ، والأظهر هو قول الجمهور لأن الساكت من المجتهدين تحيط به المخاوف والملابسات الكثيرة ، منها السياسية ، ومنها النفسية ، ومنها القهرية ، وقد حدث هذا حتى في أيام الصحابة كا سنبيّه آخر هذا البحث ، وقد تصدى الجلال للرد على القائلين بالإجماع السكوتي والبدر الأمير من بعده في حاشيته الدراية على الغاية ، وفي كتابه شرح منظومة الكافل ، حتى قال : ( وقد أوضحنا ذلك في رسالة ( تطهير الاعتقاد ) إيضاحاً لا يبقى معه شك عند النقاد ، وبيّنا أن الإجماع الذي يسمونه سكوتياً لا يدخل في مداخل الأدلة ، ولا يحوم حول مهاجمتها عند الجلّة ) .

# (٣) الإجماع الخاص:

وإذا تأملت المثال الثالث عرفت أن الشيعة استدلوا بالآية الكريمة ، على أن إجماع العترة أي أهل البيت معتبر ، وحجة شرعية ، وأن بعض المالكية استدلوا بالحديث الشريف أن إجماع أهل المدينة النبوية معتبر وحجة . وإليك التفصيل للقسمين :

(أ) إجماع العترة النبوية : اختلف العلماء على قولين :

الأول للجمهور على أن إجماع العترة ليس بحجة لأنهم بعض الأمة .

الثاني أنه حجة . قال في الغاية : وإليه ذهبت الزيدية ، ومن كبار المعتزلة أبو على وأبو هاشم ، وأبو عبد الله البصري وغيرهم ، ورواية عن القاضي عبد الجبار ، ورجحه صاحب الغاية واستدل لهذا القول بدليلين :

الأول قوله تعالى: ﴿ إِنَّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ ، فقد أخبر الله مؤكداً بالحصر وإرادته إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم منه ، وما أراده الله واقع قطعاً . والمراد بالرجس ما يستخبث من الأقوال والأفعال وما يستحق عليه من النه والعقاب ، لأن معنى الرجس الحقيقي لا يخلو منه أحد ، وليس المراد تطهير كل فرد منهم . فتعين أن المراد جماعة أهل البيت وليس المراد أهل البيت أزواجه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين المراد في أحاديث بلغت حدًّ التواتر أن أهل البيت هم الذين أدخلهم ودعا لهم بإذهاب الرجس عنهم . وهم علي وفاطمة والحسنان ، وكون أول الآية في خطاب النساء لا ينافي كون آخرها في أهل البيت ، بدليل الأحاديث المذكورة والخطاب في التطهير يشمل من سيوجد من ذرية الحسنين كا شمل خطاب الأمة الموجودين ومن سيوجد . ويؤيد هذه الآية الآية الأخرى ﴿ قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾ ، وقد بيَّنت السُّنة أن المراد بالقربي قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهم علي وفاطمة وابناهما ، فيا رواه الإمام أحمد في مسنده والثعلبي وابن المغازلي عليه وأله وسلم ، وهم علي وفاطمة وابناهما ، فيا رواه الإمام أحمد في مسنده والثعلبي وابن المغازلي عليه ومناقبه .

الدليل الثاني من السنة مارواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: « خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه مرط مرجل أسود فجاء الحسن فأدخله ، ثم جاء الحسين فأدخله ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء علي فأدخله ، ثم قال : ﴿ إِنمَا يَرِيدَ الله لينه عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ » ، ورواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : نزلت هذه الآية وأنا جالسة على باب بيتي ﴿ إِنمَا يَرِيدُ الله لينه عنكم الرجس ﴾ الآية . وفي البيت على وفاطمة والحسن والحسين فجللهم بكساء وقال : « اللهم إن

هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، فقلت يارسول الله ألست من أهل البيت ؟ فقال : إنك على خير ، وأنت من أزواج النبي » ، أخرجه الحاكم عن أنس من عدة طرق (١) .

# وأجاب المانعون بما يلي :

- (١) أن الآية الكريمة والأحاديث الشريفة إنما دلت على فضل أهل البيت ، ولم تدل على المطلوب من الدليل . وهو يفهمون العلم ربطاً للنتائج بأسبابها ، ولو أنهم فعلوا ذلك لتبينت لهم أهمية النتائج والوظائف التي تؤديها هذه الشعائر ، وأشار إلى هذا العلامة سهيل الصعدي في حاشيته على الغاية .
- (٢) إن آية التطهير وما جاء فيها من الأحاديث إنما دلت على للوجودين ، وهم علي وفاطمة والحسنان ، ولم تدل على من جاء من ذريتهم ، إذ يرد إشكال على مذهب الزيدية أولاد على من غير فاطمة .
- (٣) أن سياق الآية يفيد أن الآية في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال الحافظ الشوكاني في إرشاد الفحول: « و يجاب عن هذا الجواب بأنه قد ورد الدليل الصحيح أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنين ، وقد أوضحنا الكلام في هذا في تفسيرنا الذي سميناه ( فتح القدير ) فليرجع إليه . ولكن لا يخفاك أن كون الخطأ رجس لا يمل عليه لغة ولا شرعاً ، فإن معناه في اللغة القَذر ، ويطلق في الشرع في العذاب كا في قوله سبحانه: ﴿ قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب كا ، وقوله : ﴿ من رجز ألم كا ، والرجز الرجس ، واستدلوا بمثل قوله تعالى : ﴿ قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي كا ، وبأحاديث كثيرة جماً . تشتمل على مزيد شرفهم ، وعظيم فضلهم ، ولا دلالة فيها على حجية قولهم ، وقد أبعد من استدل بها على ذلك ، وقد عرفنا في حجية إجماع أهل الأمة ما هو الحق ووروده على القول مججية بعضها أولى » (٢) .

أما البدر الأمير في حاشيته ( الدراية على الغاية ) فقد أكَّد القول بعدم حجية إجماع أهل البيت .

<sup>(</sup>١) قد طول في الغاية في إيراد الأحاديث في صفحات فراجعه إن شئت ٥١٦/١ ، مطبعة صنعاء .

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول ، ص ٨٤

وأما الحقق المقبلي في كتابه ( نجاح الطالب ) فقد قرر أن أدلة حجية إجماع أهل البيت خصوصاً من الأحاديث أقوى من أدلة حجية الإجماع العام ، ولكنه في مؤلفه هذا لم يصرح بالقول بحجية إجماع أهل البيت إثباتاً أو نفياً (١) .

وقد أجاب الزيدية على هذه الأجوبة كا في الغاية ولطول التسلسل في ذلك تركناها . وما ورد في الإجماع العام من استحالة إمكانه ووقوعه يرد هنا على إجماع أهل البيت لانتشارهم في الأقطار واختلاف مذاهبهم ، ففيهم الشيعي والسني كغيرهم .

و إلى هنا انتهى الكلام في القسم الأول من الإجماع الخاص . وهو إجماع أهل البيت ، ولنتكلم الآن على القسم الثاني إجماع أهل المدينة . ثم نختم الموضوع بكلمة جامعة نحاول فيها القول الحق في الإجماعين العام والخاص .

# (ب) إجماع أهل المدينة:

هذا هو القسم الثاني من الإجماع الخاص وفيه قولان :

الأول للجمهور ، وهو أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة ولا يسمى إجماعاً لأنهم بعض الأمـــة ، وهذا واضح لا ريب فيه وهو الحق .

الثاني أنه حجة ، ولا يروى هذا إلا عن الإمام مالك . ولضعف هذا القول اعتذر عنه بعض أصحابه بأنه ماأراد إلا أن روايتهم أرجح من غيرهم ، أو أنه أراد بذلك في المنقولات المسترة كالأذان والإقامة والصاع والمد ، واحتج ابن الحاجب لهذا القول بأن العادة تقضي بأن مثل هذا العدد من علماء المدينة مهبط الوحي لا يجمعون إلا عن دليل راجح لوقوفهم على أدلة التشريع ، وأجاب الجهور بأن هذا ممنوع وغير مسلم لوجهين :

<sup>(</sup>۱) في حواشي الغاية ٥٠٩/٢ ، مطبعة صنعاء ، أبحاث طويلة منها ما يقوي قول الزيدية ومنها ما ينتقده ، وأهما مقال الإمام زيدي وهو الحسين وعز الدين ناقش فيه قول الزيدية ومقال للعلامة الحسن المغربي الصنعاني ، وهناك ردود للشيعة ونقد من البدر الأمير فراجعه إن شئت .

الأول أن الصحابة انتشروا في الأرض خصوصاً من أكابرهم وعلمائهم ، وفارقوا المدينة كالإمام على رضي الله عنه ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وأنس ، وعمران بن الحصين وغيرهم رضي الله عنهم .

الثاني ماقاله في فصول البدائع ، أن هذا الترجيح غير صحيح لجواز أن يكون لغيرهم من العلماء متسك أرجح لم يطلعوا عليه .

وقال الحقق المقبلي في ( إنجاح الطالب ) بمعنى ما ذكرناه ثم قال ما لفظه :

« وهذه مسألة لا ينبغي أن يلتفت إليها الثقات الناظر ومناظره » . أما الحديث الذي ذكرناه في المثال الثالث فقد أجاب الجهور عنه بأنه يدل على فضلها فقط . لما نعلم يقيناً من وجود المعاصي والفسق فيها » ، وقال إمام الحرمين : « ولو يطلع مطلع على ما يجري بين لابتيها من المخازي لقضي العجب » ، وقال الإمام الشافعي كا حكاه عنه في ( إرشاد الفحول ) قال بعض أصحابنا أنه حجة ، وما سمعت أحداً ذكر قوله إلا عابه ، وأن ذلك عندي معيب .

# (٤) حجية الإجماع العام:

وإذا تأملت المثال الرابع وهو الآية الكريمة ، عرفت أن الإجماع حجة ، وأن من خالفه فقد اتبع سبيلاً غير سبيل المؤمنين ، فهل الإجماع حجة شرعية أم لا ؟

اختلف العلماء على قولين :

الأول للجمهور أنه حجة شرعية يجب العمل به وتحرم مخالفته . ومعنى هذا أن الإجماع بشروطه السابقة يصير دليلاً تشريعياً يعمل به سواء وقف المجتهد على مستند الإجماع أم لا ، لأن المجتهدين كافة لا يجمعون إلا عن مستند صحيح ، هذا رأي الجمهور .

الثاني للنظام والإمامية وبعض الخوارج ، وهو أن الإجماع ليس بحجة شرعية ، وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لنا وإن لم يظهر . لم نقدر للإجماع دليلاً تقوم به الحجة (١) .

احتج الجمهور بقوله تعالى : ﴿ ومن يشاقق الرسول ﴾ الآية المذكورة بالمثال الرابع ، ووجمه

<sup>(</sup>۱) إرشاد الفحول .

الاستدلال بها: أن الله سبحانه جمع في الوعيد بين مشاقة الرسول واتّباع غير سبيل المؤمنين ، ومعلوم قطعاً أن مشاقة الرسول حرام بل كفر ، فكذلك اتباع غير سبيل المؤمنين ، إذ لا يصح أن تقول بأن مشاقة الرسول حرام واتّباع غير سبيل المؤمنين حلال والوعيد شامل لها .

وسبيل المؤمنين هو اتفاقهم على الأحكام ، وعلى ما يختارونه من قول أو فعل أو اعتقاد .

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : ﴿ وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً ﴾ ، والوسط العدل ، أو الوسط من كل شيء خياره ، ووجه الاستدلال بهذا أن الله سبحانه جعل هذه الأمة عدولاً والخيرة من الناس ، وليس المراد الأفراد ، وإنما المراد تعديلهم فيا يجتمعون عليه . وحينته تجب عصتهم عن الخطأ قولاً أو فعلاً أو تقريراً .

وأجاب المانعون عن الآية الأولى: بأن دلالتها ظنية في أن المراد بالسبيل الإجماع ، فيحتمل أن معنى قوله تعالى: ﴿ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ أي سبيلهم في متابعة الرسول أو في مناصرته أو في الاقتداء به . ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال بها ، لأن المسألة قطعية ، وهي كون الإجماع حجة فلا بد من دليل قاطع لااحتمال فيه ، وقال في الغاية إن حمل السبيل على الدليل أولى وأقرب من حمله على اتفاق المؤمنين في الأحكام ، ويؤيد هذا المعنى اللغوي ، فالمراد سبيل المؤمنين التمسك بالدليل ، وقد طول في (إرشاد الفحول) الرد على استدلال الجمهور بهذه الآية في صفحتين كبيرتين نقلاً عن كتاب (المحصول) للرازي رحمه الله . والحق أن ذلك الاستدلال فيه تكلف واضح هذا على القول بأن الإجماع ممكن وقوعه .

وأجابوا عن الآية الثانية بأن دلالتها ظنية للتفاسير المتعددة في لفظ ﴿ وسطاً ﴾ فإذا قلنا إن المراد بذلك عدالة الأمة ، فعدالة الرجل عبارة عن قيامه بالواجبات واجتناب المقبحات وهذا من فعل العدل والله تعالى قد جعلهم وسطاً ، وهذا من فعله تعالى وهذا يقتضي أن يكون شيئاً غير عدالتهم ، وإذا سلمنا أن المراد العدالة فيحتمل أنهم يجتنبون الكبائر لا الصغائر ، والخطأ في الاجتهاد من الصغائر المعفو عنها ، وقد أورد الحافظ في (إرشاد الفحول) الإشكالات والجوابات عليها حول الاستدلال بهذه الآية ، ثم قال : « وعلى كل حال فليس في الآية دلالة على محل النزاع أصلاً ، فإن ثبوت كون أهل الإجماع بمجموعهم عدولاً لا يستلزم أن يكون قولهم حجة شرعية ، تعم به البلوى ، فإن ذلك أمر إلى الشارع لاإلى غيره ، وغاية ما في الآية أن يكون قولهم مقبولاً إذا أخبرونا عن

شيء من الأشياء ، وأما كون اتفاقهم على أمر ديني يصير ديناً ثابتاً عليهم وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة ، فليس في الآية ما يدل على هذا ، ولا هي مسوقة لهذا المعنى ولا تقتضيه بمطابقة ولا تضن ولا التزام ، وقد اتفق صاحب الغاية مع الحافظ الشوكاني والأمير في ردَّ الاستدلال بهاتين الآيتين الكريتين إلا أنهم اختلفوا في الاستدلال بأدلة السند ، فصاحب الغاية يؤكد أن الدليل المعتبر هو التواتر المعنوي لأحاديث تدل على عصة الأمة من الخطأ مثل حديث « لن تجتع أمتي على ضلالة » ، و « يد الله مع الجماعة » ، و « من شذَّ شذَّ في النار » ، وحديث « من فارق الجماعة شبراً فقد خلغ ربقة الإسلام من عنقه » ، وغيرهما من الأحاديث الصحيحة بهذا المعنى ، وقد أوردها في الغاية في صفحات .

وأجاب بعض الأصوليين القدامى ومن المتأخرين المقبلي والشوكاني والأمير بأن خطأ الاجتهاد مظنون ولا يسمى ضلالة ، وأن هذه الأحاديث لاتدل على محل النزاع ، وهو أن إجماع المجتهدين كافة حجة شرعية ، وإغا تدل على أنهم على الهدى ، وأنهم لا يجتمعون على الضلالة ، وهي الكفر ، والمراد بالخروج عن الجماعة الخروج عن ملة الإسلام ، والخطأ معفو عنه ، كا قال تعالى : ﴿ ليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ﴾ ، وفي الحديث : « رفع عن أمتي الخطأ » .

وغاية هذه المناقشة للأدلة من المانعين إغا تهدف إلى أن هذا الاستدلال بالآيات والأحاديث ليس صحيحاً ، مع أنهم لا يقولون بوقوع الإجماع أو إمكانه كا سبق ، أما لوفرضنا وقوع الإجماع بدليل قاطع على وقوعه فلا خلاف في كونه حجة شرعية ، ولكنه متعذر عند المانعين .

هذا مادار بين الأصوليين في موضوع ( الإجماع ) وهو مهم من حيث أن الإجماع هو الدليل الرابع للتشريع ، وأهم من هذا كله اختلافهم في اعتبار مخالفة ما يسمونه ( المتأول ) أو ( المبتدع ) بمعنى أنه إذا أجمع العلماء على حكم وخالفهم المجتهد المتأول أو المبتدع ، فهل مخالفته لهم تعتبر ناقضاً للإجماع أم لا ؟ لأن الإجماع لا ينعقد كما أسلفنا إلا باتفاق جميع المجتهدين .

وقبل أن نتكلم عن التفاصيل يجب أن نشرح المتأول أو ( المبتدع ) في اصطلاحاتهم .

أما كافر التأويل فهو من أتى من المسلمين ما يستلزم الكفر غير متعمد كالمشبهة وغيرهم من أهل البدع التي يلزم منها الكفر ، وأما فاسق التأويل فهو من أتى من المسلمين ما يستلزم الفسق غير

متعمد كالبغاة مثل الخوارج<sup>(۱)</sup> ، هكذا يقول علماء الأصول ، وهذا الباب المشؤوم ( التكفير باللازم ) ، هو الذي أوقع الأمة الإسلامية في المصائب الكبرى والفتن الشعواء ، وتسربت منه الخلافات في المواضيع الفقهية والعلمية كا سبق في بحث الأخبار ، وكا ستراه هذا في الإجماع .

وقد اختلف العلماء هل يعتبر المجتهد المتأول أو المبتدع في الإجماع فلا ينعقد ولا يصح بدونه أن أنه لا يعتبر من المجتهدين ، وفي ذلك أربعة أقوال :

أولها وهو قول الجمهور خصوصاً من المتأخرين ، وهو الحق ، أن المجتهد المتأول أو المبتدع لا ينعقد الإجماع بدونه ، فكونه مبتدعاً لا يخرجه من الإسلام ولا من علماء الإسلام ، ومن الذين أيدوا هذا القول الأشاعرة وأهل الحديث وعدد من كبار المعتزلة وقدماء أهل البيت رضي الله عنهم محمد بن منصور المرادي الشيعي ، وألف في ذلك كتاباً ساه ( الألفة والجملة ) ، وقال بذلك أكثر المتأخرين من أمّة الزيدية في الين كالإمام المهدي صاحب ( البحر الزخار ) ، والإمام يحيى بن حمزة وممن دعا إلى هدم هذه الفكرة الشنعاء ( التكفير باللازم ) المجدد الكبير السيد محمد بن إبراهيم الوزير ، وتلاه المجددون الأعلام المقبلي والجلال والأمير والشوكاني .

والقول الثاني أن المجتهد المتأول أو المبتدع لا يعتبر من علماء الإسلام ، وهذا قول بعض المتكلمين من المعتزلة حتى بالغ أكبرهم أبو علي الجبائي ، فروي عنه أنه قال المجير كافر ومن شك في كفره فهو كافر ، وهذا التكفير باللازم متاهة ضلً فيها أكثر المتذهبين المتعصبين من كل فرقة .

والقول الثالث أنه معتبر إلا الخوارج والروافض لتكفيرهم الصحابة ، وبقي الكلام في مجتهد المذهب وهو المقلد لإمامه ، فإن كان يعرف الأدلة التي اعتمد عليها إمامه فهو معتبر في الإجماع ، وإن كان مقلداً لإمامه ولا يعرف الأدلة وإنما كالببغاء فلا يعتبر ، وأما المجتهد المطلق وهو المستقل الذي لا يقلد فلا ريب أنه العمدة في الإجماع على المقول به .

#### الخلاصة:

وبعد فلقد طال البحث ولكنه مهم جداً فأنت ستجد لفظ : ( الإجماع ) أو ( إجماعاً ) في كتب الفقه وفي شروح الحديث وفي كتب التفسير فاذا أنت صانع ؟

<sup>(</sup>۱) الغاية ۷۱/۲

لعلك ترجع إلى هذا البحث في الإجماع بأنواعه ، لترى أنا قد طرحنا البحث بأدلته لتختار لنفسك ما ترجحه كي تتخلص من التمذهب والجود على التقليد المذهبي ، لأن التمذهب كا سبق أن شرحنا ذلك في المقدمة ، قد تسرب إلى هذا العلم النظري المستقل الذي لا يجوز فيه التقليد وهو ( أصول الفقه ) ، وكاد يقضى على جوهره فلا تسمع في صفحاته إلا قال أصحابنا والمحتار لنا إلخ .

والحق واضح جداً ، فالإجماع بأنواعه لا يمكن وقوعه لانتشار علماء الإسلام في الأقطار واختلاف مناهبهم وأفكارهم وعقائدهم إلى جانب تعميق الخلافات المذهبية من جهةالملوك وسياستهم المعروفة في التاريخ . أما في عصرنا الحاصر فع التقدم الرائع في المواصلات فيمكن اجتاع العلماء المجتهدين بعد تحررهم من المذاهب وعبث الحكومات الإسلامية ، ولكن الشاعر العربي لا زال دد :

#### فيا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال

وأما الإجماع الخاص إجماع أهل البيت فلا يمكن وقوعه لنفس السبب الذي ذكرناه من انتشارهم في الأقطار واختلاف مذاهبهم وعقائدهم ، ولأن الأدلة لاتنهض صريحة قوية على عصتهم من الخطأ ولأنهم بعض الأمة .

وأما إجماع أهل المدينة فلا كلام في ضعفه وبعده عن الحق .

وأما الإجماع السكوتي فقد عرفت مافيه من الضعف ، وما نحيط به من أسباب الخوف والتقيَّة حتى في عصر الصحابة ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه فيا رواه البيهقي والحاكم أنه سكت أولاً ثم أظهر الإنكار ، أي ـ بعد موت عمر \_ فقيل له في ذلك فقال إنه والله كان رجلاً مهيباً فهبته ، يعنى عمر (١) ، وبهذا تعرف أنه لا بد من صحة النقل للإجماع مع الصراحة لا مع السكوت .

ومن الجدير بالذكر أن بعض المانعين من وقوع الإجماع كالأمير والحافظ الشوكاني وغيرهما يحتجون بالإجماع ، كا تراه في ( نيل الأوطار ) و ( سبل السلام ) ، وكا تراه في المثال الأول لهذا البحث . فعلى أي وجه نحمل ذلك ، ولعل أقرب الاحتالات أنهم يقولون ذلك بحسب سعة اطلاعهم على أقوال الطوائف الإسلامية لا على جهة القطع بوقوع ذلك ، بل على جهة عدم وقوفهم على أي خلاف في المسألة ، وأخيراً عليك أن تتمسك بنظرياتك الأصولية لنفسك ، وأن تحذر من

<sup>(</sup>١) الغابة ٥٧١/١ ، مطبعة صنعاء .

التقليد والتعصب ، فقد بلغ التعصب المذهبي حدّاً جعل بعضهم يقول لا يعتد بخلاف الظاهرية . وقال بعضهم لا يعتد بالسنة ، وقال بعضهم لا يعتد بالشيعة . وقال بعضهم لا يعتد بالسنة ، وهكذا بلغ التعصب المذهبي إلى درجة سيئة يصح لنا أن نسميه (طفولة المّذهب) وقانا الله شرَّ التعصب للمذاهب .

#### القاعدة

- (١) الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد وفياته في عصر من العصور على حكم شرعي في أي واقعة وهو حجة مهما صح وقوعه .
- (٢) الإجماع لا يمكن وقوعه لانتشار العلماء في الأقطار وتعدد مذاهبهم إلا إذا تأكدت من الوقوف على أقوالهم جميعاً .
- (٣) الإجماع لا يبعد وقوعه عن الصحابة إذا تحقق لنا نقله عنهم قبل انتشارهم في الأقطار نقلاً صحيحاً .
- (٤) الإجماع السكوتي لا يعتبر إجماعاً على الأصح لأن المخاوف والملابسات القهرية والسياسية تحيط به وليس بحجة .
  - (٥) إجماع أهل البيت لا يمكن وقوعه لانتشارهم في الأقطار ، وليس بحجة .
    - (٦) إجماع أهل المدينة ليس بحجة ولا يسمى إجماعاً .
    - (٧) أدلة حجية الإجماع محتملة ، ولكنه إذا صح وقوعه حجة بلا شك .

#### نموذج (١)

عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه » ، رواه الخسة ، وقال الترمذي حديث حسن غريب ، وقال في ( نيل الأوطار ) في شرح الحديث هذا إن المهدي صاحب البحر حكى الإجماع على أن السيد يقتل إذا قتل عبده إلا ما يحكى عن النخعى .

الإجابة

| التوضيح                                                            | النوع   |      | الدليل |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|
| الخلاف في قتل الحر بالعبد معلوم في الكتب الفقهية ، وأما السيـد إذا | الإجماع | الحر | قتـــل |
| قتل عبده فها هو الإمام المهدي قد حكى الإجماع على أن السيد يقتل     | القولي  |      | بالعبد |
| بعبده ، وأشار إلى الرواية عن النخعي في خلاف بصيغة التضعيف ،        |         |      |        |
| ولك أن تراجع البحث وتختار ما ترجحه من وقوع الإجماع                 |         |      |        |
| أو عدمه ، ولك أن تبحث تأكيداً في الكتب الفقهية ، فإذا لم تجد       |         |      |        |
| خلافاً قررت الإجماع مها تمكنت من الوقوف على أقوال المجتهدين ،      |         |      |        |
| في ذلك العصر ، عصر التابعين ، والمهم التطبيق مستقلاً لامقلداً .    |         |      |        |

#### نموذج (۲)

عن جابر قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه » ، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه ، وحكى النووي الإجماع .

الإجابة

| التوضيح                                                               |         | الدليل        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| حكى الحافظ الشوكاني في ( نيل الأوطار ) عند شرحه لهذا الحديث           | إجـــاع | تحريم ضرب     |
| قول الإمام النووي إن تحريم الوسم في الوجه منهي عنــه بــالإجمـاع ،    | قولي    | الوجه ووسم    |
| وأيَّد الحافظ هذا القول المحكي بالإجماع ولم يناقشه ، مع أنـه كما عرفت |         | الــوجـــه في |
| في البحث من القائلين بمنع وقوع الإجماع ، ولعله لم يجد خـلافـاً ،      |         | الحيــوان     |
| وبهذا تعرف أن قواعد أصول الفقه نظرية تطبيقية مها بحثت                 |         | خصوصاً في     |
| وتوسعت في البحث عن الإجماع وصح لك فـاجزم بـه . وكن مستقلاً            |         | الإنسان       |
| لامقلداً ، وفقنا الله للحق .                                          |         |               |

<sup>(</sup>١) الوسم أثر الكية وقد وسمه سم وسمأ وسمه والميسم ، بكسر الميم الشيء الذي يسم به ، وأصله من السمة وهي العلامة .

#### غوذج (٣)

عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ، وروى البخاري أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد ثمانين جلدة ، وروي أن عليا أفتى بالجلد ثمانين قياساً على المفتري ، وحكى القاضي عياض الإجماع على حد الشرب ، ولا يضر الاختلاف في مقدار الحد ، وقال في العمدة إنه لا خلاف في ذلك ، وحكى بعضهم إجماع الصحابة .

الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع  | الدليل      |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| قال الحافظ في ( نيل الأوطار ) وقد ادَّعي القاضي عياض الإجماع    |        | مشروعيــــة |
| على ذلك ، أي على حد الشارب ، ثم قال في سياق البحث ، وأجيب       | وإجماع | حد الشرب    |
| بأنه قد انعقد إجماع الصحابة على حدّ الشارب واختلافهم في العدد   | خاص    |             |
| وإنما هو بعد ثبوت مطلق الجلد ، ثم قال : والحاصل أن دعوى إجماع   |        |             |
| الصحابة غير مسلمة ، فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر وبعدها    |        |             |
| وردت به الرواية الصحيحة ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآلـه |        |             |
| وسلم الاقتصار على مقدار معين . والآن لك البحث ، ومهما صح لك     |        |             |
| أولم يصح إجماع عام أو إجماع خاص كالصحابة فاعمل به ، والمهم      |        |             |
| تطبيق الأصول ومعرفة الحق .                                      |        |             |

#### نموذج (٤)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجاعة »، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، قال في ( العمدة )، وقد يؤخذ من قوله « المفارق للجاعة » بعنى الخالف لأهل الإجماع يكون متسكاً لمن يقهل مخالف الإجماع كافر وقد نسب ذلك لبعض الناس وليس بالهيّن.

الإجابة

| التوضيح                                                             | النوع   | الدليل     |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| قال العلامة الأصولي الحقق ابن دقيق العيد في ( العمدة ) : وقوله      | من أدلة | إباحـة دم  |
| عليه الصلاة والسلام « يشهد أن لاإله إلا الله إلخ » كالتفسير لقـولـه |         |            |
| مسلم ، وكذلك « المفارق للجاعة » كالتفسير لقول التارك لدينه ،        |         | المنذكورين |
| والمراد بالجماعة جماع المسلمين ، وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهو   |         | فقط        |
| سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل والمرأة كما يقول بعضهم .        |         |            |

وقد قرر المحقق المذكور في شرحه لحديث « من ادَّعى لغير أبيه كفر » أن التكفير باللازم هوة وقع فيها كثير من المتكلمين ، ومن المنسوبين إلى السّنة والحديث ، وقرر أنه لا يكفر ، إلا من خالف دليلاً قطعياً سمعياً يكون طريقة قطعية ، أي قطعي متناً ودلالة ، وهذا تطبيق لما سبق في حجية الإجماع وكفر مخالفه ، والحق ماقاله المحقق المذكور .

#### نموذج (٥)

أخرج البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » ، قال مالك : قال ابن شهاب ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر . قال مالك وقد أجلى يهود نجران وفدك أيضاً . وقال بعض العلماء أن ترك إجلاء اليهود من الين يعد إجماعاً سكوتياً للصحابة .

الإجابة

| التوضيح                                                            | النوع   | الدليل    |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| قال بعض العلماء بجلاء اليهود من جزيرة العرب وخالف آخرون ،          |         |           |
| واختلفوا في الين خاصة ، فقال بعضهم إن سكوت الصحابة على عدم         | وإجمساع | من جـزيرة |
| إجلاء الخلفاء الأربعة لليهود من الين يعد إجماعاً سكوتياً ، وقال في | سكوتي   | العرب     |
| ( سبل السلام ) « وكنا القول بأن تقريرهم في الين قد صار إجماعاً     |         |           |
| سكوتياً لا ينهض على دفع الأحداث ، فإن السكوت من العلماء أمر        |         |           |

وقع من الآحاد أو من خليفة أو من غيره من فعل محظور، أو ترك واجب ، لا يدل على جوازه إلى أن قال : لما علم أن من مراتب الإنكار ثلاث باليمة أو اللسان أو القلب وانتفاء الإنكار باليمد أو اللسان لا يدل على انتفائه بالقلب ، إلى أن قال باختصار فلا يمدل ، والسكوت على التقرير إلا إذا علمنا رضاء الساكت ، ولا يعلمه إلا الله ، وبهذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع سكوتي حجة » .

#### ملحقات الإجماع

قد ذكرنا أهم المواضيع في الدليل الرابع ( الإجماع ) في البحث وأتبعنا ذلك بالناذج ، وبقيت مسائل ذكرها الأصوليون في باب الإجماع من بعضها متفرعة عنه ، وبعضها كشروط له ، وبعضها متصلة به اتصال الفرع بالأصل ، وكلها كثيرة الورود في كتب الفقه وشروح الحديث ، فلا مناص للمجتهد من اللقاء بها هنالك ، وبذلك تقرر إلحاقها بصورة مختصرة مفيدة تكلة للفائدة ، وقد طول فيها بعضهم بالخلافات التي لا جدوى فيها ، والذي يهم الأصولي هو معرفة النظرية ودليلها وله حق الاختيار المستقل ، وهذه هي الملحقات :

#### (١) الإجماع حجة قطعية أو ظنية:

اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية ، فذهب الأكثر إلى أنه حجة قطعية يكفر مخالفه ويضلًل ، وأنه يقدم على كل دليل ، وذهب جماعة منهم الرازي والآمدي إلى أنه حجة ظنية ، وقال بعضهم بالتفصيل فالإجماع المتفق عليه كالإجماع القولي حجة قطعية ، وقال والإجماع الختلف فيه كالإجماع السكوتي أو الإجماع الذي ندر مخالفته ، فيكون حجة ظنية ، وقال بعضهم إن إجماع الصحابة يكون مثل الكتاب والمتواتر ، وإجماع من بعدهم يكون بمنزلة الحديث المشهور ، وهذا الخلاف مترتب على خلافهم في طريقة نقل الإجماع إلينا هل بطريق الآحاد والطواهر أم بطريق المتواتر ، فالجهور يرى أن الإجماع لا يثبت بالآحاد ، وقال بعضهم ومنهم الرازي أنه يثبت بالآحاد فيعمل به كأخبار الآحاد ، ولا يجوز التمسك بمظنون الإجماع ، كا يجوز التمسك بعلوم ، ولكنه لا ينسخ به ، وقد دلَّ الدليل على قبول خبر الآحاد ، وأجاب الجمهور بأن أخبار الآحاد قد قام الدليل على العمل بها ، ولم يثبت على ذلك في الإجماع ، وإلحاقه بها سيكون بالقياس ، ولا يصح ذلك ، وقال الآمدي والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً بالقياس ، ولا يصح ذلك ، وقال الآمدي والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً بالقياس ، ولا يصح ذلك ، وقال الآمدي والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً بالقياس ، ولا يصح ذلك ، وقال الآمدي والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً بالقياس ، ولا يصح ذلك ، وقال الآمدي والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً

به ، وعلى عدم اشتراطه ، فن شرط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيداً في نقل الإجماع ، ومن اشترط لم ينع هذا كلام الآمدي ، وبه تعرف أنهم قسموا الإجماع إلى قطعي وظني ، فالقطعي ما نقل إلينا متواتراً ، والظني كالإجماع السكوتي على القول به ، وكذلك ما نقل إلينا بطريق الآحاد ، وقد سمعت كلام الرازي في قبول نقل الآحاد للإجماع . كا سبق في أول الكتاب في بحث الأخبار ما فيه الكفاية . وهذه كلها نظريات لك أن تختار منها ما ترجحه ، والأحوط والأقوى أنه لا يد من التواتر في نقل الإجماع إلينا على فرض وقوعه .

#### (٢) الإجماع لا بد له من مستند:

اختلف العلماء في هذا اختلافاً لاطائل تحته ، فقال الأكثر لابد للإجماع من مستند سواء كان قطعياً أو ظنياً أو قياساً أو اجتهاداً ، وقال بعضهم يصح بلا مستند ، وقد يكون المستند الإلهام ، وهذا بعيد جداً ، والحق أن الإجماع لابد له من مستند ، ولا يجب البحث عنه لأن فائدة الإجماع سقوط البحث عن الدليل . والخلاف هذا لا جدوى فيه عند القائل بوجوب الإجماع وإمكانه ، قال البدر الأمير في الدراية ( أقول بعد أن تقرر أن الإجماع حجة عندهم وقيام الأدلة على حجيته ووجوب العمل به على الأمة ، فالبحث عن مستنده من الخوض فيا لا يعني سيا ومستنده ظني في الأغلب وهو قطعى فلا فائدة يعتد بها في هذه المسألة ) والأظهر أنه لا بد من مستند .

#### (٣) التابعي في عصر الصحابة وانقراض العصر:

إذا أجمع الصحابة على حكم ولديهم تابعي كالحسن البصري وأمثاله من المجتهدين فإن الإجماع لا ينعقد بمخالفته لهم لأنه أحد المجتهدين الموجودين حينذاك . وقال بعض الأصوليين إنه ينعقد إجماع الصحابة ولا يعتبر خلاف التابعي ، والأصح أن نقول إن التابعي إذا حضر مع الصحابة في خوضهم ومراجعاتهم للقضية فلا ينعقد الإجماع إلا به وإن سبقه إجماع الصحابة مثلاً فلا يصح له خالفتهم . وأكبر دليل على اعتبار اجتهاده أن الصحابة سوغوا اجتهاد سعيد بن جبير وشريح القاضي والحسن البصري ، وذلك مع اختلاف الصحابة ومشاركة التابعين لهم في الخلاف ، وقال بعضهم إن الخلاف في هذا متفرع على الخلاف في اشتراط انقراض عصر المجمعين ، وتفصيل ذلك أنه إذا ثبت إجماع العلماء في عصر على حكم ثبتت حجية الإجماع . ومن أتى بعد إجماعهم من المجتهدين وغيرهم وجب عليه اتباع الإجماع هذا ، ولا تيشترط أن الإجماع لا يثبت إلا بعد انقراض عصر أهل الإجماع ، وفي ذلك خلاف والمراد باستمرار الإجماع إلى انقراض العصر ، أن لا تظهر الخالفة من أحد

من الذين أجمعوا في عصر وبلغ درجة الاجتهاد وفي زمان بقاء واحد منهم هو في ذلك خلاف ، فذهب الجهور إلى أنه لا يشترط انقراض العصر ، وذهب الأقل جداً إلى أنه يشترط ، والأصح الأول وهو قول الجهور . والأصح أنه إذا صح إجماع بعد تراضي المجمعين السابقين فلا مانع منه لأن كلاً من المكان يتجدد والزمان يتغير .

#### (٤) الإجماعان المتناقضان:

إذا أجمع علماء عصر على حكم ثم تقرر لـديهم الإجماع على خلاف الإجماع الأول فهل يحق لهم ذلك وهل يصح ؟

والجواب أنا لم نجد خلافاً مفصلاً في ذلك ، وإنما حكى في ( إرشاد الفحول ) أن هذا يتنزل على الخلاف السابق في انقراض العصر ، وقد حكى هذا بعبارة ( قيل ) ، والأظهر أن هذا التناقض لا يمكن ولم يحدث ، وقد سبق الخلاف الحاد في إمكان وقوع الإجماع من عدمه فضلاً عن وقوع إجماع آخر من المجمعين أنفسهم مناقض إجماعهم الأول .

أما إذا وقع إجماع آخر من المجتهدين اللاحقين غير الإجماع الأول الصادر من السابقين ففيه خلاف ، فذهب الجهور إلى أن ذلك ممنوع لأنه يؤدي إلى تصادم الإجماعين ، ولأن كون الإجماع حجة ينع من حصولها إجماع آخر ، وذهب الشيخ أبو عبد الله البصري من كبار رجال المعتزلة في علم الكلام وعلم أصول الفقه إلى أن ذلك جائز لأنه لا مانع أن نتصور كون الإجماع حجمة إلى غاية وهي حصول إجماع آخر مخالف للأول ، ولأن الحوادث تتطور ، قال الصفي الهندي ومأخذ أبي عبد الله قوى ، وقال الرازي هذا الأولى .

#### (٥) حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف:

هذه المسألة من أتفه المسائل التي ملاً بها الأصوليون كتبهم فقالوا: « إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول كان إجماعاً خلافاً للجمهور»، فما معنى هذا؟ هل نقول إنه لا يكون الإجماع إلا بعد الخلاف، وهذا معلوم، أما إذا لم يكن خلاف فهو الإجماع.

والخلاصة أنه لا جدوى للأصولي بالتطويل في هذا ، والإجماع سبق تعريفه أول البحث ، وإنما أشرنا إلى هذا تنبيها للطالب إذا وجد مثل هذا في كتب الفقه ، والمهم هو تطبيق قاعدة الإجماع وشروطها السابقة أول البحث على القول بالإجماع .

#### (٦) إحداث قول ثالث:

وهذه من المسائل المفروضة التي لا تجدي الأصولي وسنشير إليها باختصار .

إذا اختلف أهل عصر ، كالصحابة مثلاً على قولين ، واستقر خلافهم على القولين ، فهل يجوز لأهل العصر الثاني كالتابعين إحداث قول ثالث ، في ذلك ثلاثة أقوال :

الأول: أنه ممنوع لأن استقرار الخلاف على قولين كالإجماع بأنه ليس غيرهما .

الثاني : الجواز مطلقاً .

والثالث: أنه إذا كان القول الثالث يرفع القولين فلا يصح ، وإن لم يرفعها جاز ذلك ، كالمذبوح بلا تسمية . فقيل يحل مطلقاً عمداً كان الترك أو سهواً ، وقيل لا يحل مطلقاً ، هذان قولان . والثالث أنه يحل إذا كان الترك للتسمية سهواً لا عمداً . فهذا القول لم يرفع القولين الأولين . والأرجح هو القول الثاني إذ لا دليل على المنع . ولا يسمى الخلاف على قولين إجماعاً . وفي المنع تجميد لنشاط العقلية الإسلامية المتطورة ولا معنى ولا دليل على المنع ، وقد حدث ذلك فعلاً فإن الصحابة اختلفوا في الحرام ، هل هو يمين أو طلاق . فقال عمر ومن معه أنه يمين . وقال الآخرون إنه طلاق . وجاء مسروق التابعي فقال إنه لا يرى ذلك طلاقاً ولا حراماً . وأيده التابعي الشعبي . ولم ينكر عليهم أحد .

وكذلك الخلاف في إحداث تـأويل ثـالث لامعنى لـه فلا حجر ولا منع مـالم يثبت إجمـاع صحيح بشروطه السابقة . فهو الحجة في منع إحداث قول أو تأويل يخالف الإجماع .

### (٧) نُدرة الخالف ومن سيوجد:

هاتان مسألتان لامعني للخلاف فيهما:

الأولى نُدرة الخالف ، فإذا أجمع المجتهدون في عصر وخالفهم عالم واحد فالأصح قول الجمهور أن خلافه معتبر وأنه لا ينعقد الإجماع إلا بموافقته .

الثانية : اعتبار من سيوجد فلا يشترط ذلك ، فالمهم اتفاق المجتهدين الموجودين في العصر جميعاً ، ومن الغرابة جداً أن يحصل هذا الخلاف بعد اتفاقهم على تعريف الإجماع بما سبق أول البحث . وذلك هو الحق على القول بإمكان الإجماع وهو شبه مستحيل .

#### (٨) إجماع الصحابة والخلفاء الأربعة والشيخين:

هذه ثلاث مسائل:

الأولى : إجماع الصحابة وهو حجة بلا خلاف مهما ثبت قولياً لاسكوتياً .

المسألة الثانية : هل ينعقد الإجماع بالخلفاء الأربعة ؟ قال الجمهور إنه لا ينعقد بهم وحدهم لأنهم بعض الأمة ، وقال الإمام أحمد بن حنبل في رواية ضعيفة عنه وأبو خازم بالخاء والزاي المعجمتين الذي كان حاكاً أيام المعتضد العبابي ؛ بأنه إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول فيعتبر إجماعاً بحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ » .

قال البدر الأمير وأجيب عن هذا بأنه لادلالة فيه على تعيين الأربعة . بل هو عام لكل خليفة اتصف بتلك الصفة التي صرح بها الحديث ، وإذا سلمنا أنه خاص بالخلفاء الأربعة فإن المراد بالاقتداء بهم ، إنما هو في طرائقهم في إقامة الدين والذّب عنه وجهاد الكفار والباغين ، والزهد والبعد عن الفتنة بهذه الدنيا الفانية . أما أن المراد به أن إجماعهم حجة أو أن قولهم حجة فلا لأن الله قد أكمل الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

هنا جواب الأمير باختصار (١) . وهو جواب الجمهور ، وهو الحق الذي لا شك فيه ، فقد صحّ أن ابن عباس خالف قول الخلفاء الراشدين ، وكذلك ابن مسعود وغيرهما في أكثر القضايا ولم يقل أحد أنهم خالفوا قول الخلفاء .

المسألة الثالثة : قول الشيخان أبي بكر وعمر رضي الله عنها ، فالجمهوران قولهما ليس بحجة ، وخالف أفراد فقالوا بحجية قولهما واستدلوا بحديث « اقتدوا بالذين من بعدي » أبي بكر وعمر .

وأجاب الجمهور بما أجابوا به في المسألة الثانية ، وزادوا بأن ابن حزم وابن حجر في التلخيص صرحا بأن الحديث هذا لا أصل له ، وصح فالمراد به أن الشيخين أهل للاقتداء ولا حجة في قول أحد إلا في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم .

#### (٩) قول الصحابي ليس بحجة:

\_ £•Y \_

بعدهم عند الجمهور ، وقال بعضهم إنه حجة ، واستدلوا بحديث « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » .

وأجاب الجمهور بأن الحديث ضعيف جداً لأنه من رواية عبد الواحد الهاشمي القاضي ، قال المارقطني يضع الحديث ، وقال أبو زرعة روى أحاديث لا أصل لها ، وقال الذهبي في ميزانه ومن بلاياه « أصحابي كالنجوم » إلخ ، وروى الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في تنقيحه عن ابن كثير تضعيفه . وقال ابن حجر قال ابن حزم هذا الحديث موضوع ومكذوب لا أصل له ، وأجابوا أيضاً على فرض صحته بأنه خطاب للمقلدين لا للمجتهدين ، والحق هو قول الجمهور ، فلا مشرع غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وكذلك قول الصحابي الخالف للقياس الصحيح لا يكون حجة ، فكل مجتهد متعبد بما يصح عنده . ولا حجة في قول أحد من البشر إلا المشرع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم .

## (١٠) قول الإمام علي كرّم الله وجهه:

قالت أكثر الفرق الإسلامية إن قول الإصام على كرَّم الله وجهه ليس بحجة ، فيجب علينا اتباعها ، وقالت الإمامية أنه حجة يجب اتباعها ، ولا يجوز مخالفتها ، وقال أكثر الزيدية الينية إنه ليس بحجة .وقال بعضهم إنه حجة ومنهم صاحب الغاية ، واحتج لذلك بأحاديث كثيرة ، وقرر أنها تواترت معنى والمعنى الذي دلَّت عليه الأحاديث هو أنه لا يخرج عن الحق ، فلا يجوز مخالفته مثل حديث « على مع القرآن ، والقرآن مع على ، إنها لن يفترقا حتى يرد علي الحوض » أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبى .

وحديث « أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب » أخرجه الطبراني والحاكم وصححه .

وحديث « يا عمار إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي ودع الناس ، إنه لن يدلك على ردين ولن يخرجك عن هدى » ، أخرجه الديلمي عن عمار بن ياسر . وسرد أحاديث أخرى ولم يورد قول الفرق الأخرى كعادته في مؤلفه ( الغاية ) ، ولكن صاحب الفواصل وهو الحقق المتحرر أورد أقوال الشيعة وحجتهم والرَّد عليها .

#### وخلاصة ذلك ما يلى:

(١) قال الإمام يحيى بن حمزة في كتابه ( الحاوي )(١) إن الإمامية متفقون على أن قول الإمام على حجة لا يجوز مخالفتها .

أما أعمة الزيدية فلهم أقوال ثلاثة:

الأول : أنه حجة ، وهنا قول القليل منهم .

الثاني : أنه مرجح على غيره لاحجة في نفسه .

الثالث: الوقف في كونه حجة ، والقطع على كونه مرجحاً على غيره من أقوال الصحابة .

والختار التفصيل ، وهو أنه لا يكون حجة إلا بوجهين :

الأول : أن يقول على بقول و يجمع عليه أهل البيت .

الثاني: أن يثبت إجماع أهل البيت على أن قوله حجة يعتمد عليه ، فأما من غير هذين الوجهين فلا يكون قوله حجة إذ لادليل على ذلك من جهة الشرع ، ولهذا فإن جميع القاسمية من الزيدية والسيدين المؤيد بالله وأبي طالب خالفوا علياً في جواز بيع أمهات الأولاد وذهبوا إلى منعه ، وخالفوه في مسائل أخرى ، فحصل مما ذكرناه أن قول أمير المؤمنين ليس بحجة إلا على الوجهين المذكورين ، ويؤيد ذلك أن أكثر المسائل الشرعية عرضت في عصر الصحابة ، وقال فيها قولاً خالفه غيره من الصحابة ، ولم ينكر هو عليهم خلافه ، ولا أثمّهُم بمخالفته .

انتهى كلام الإمام يحيى بن حمزة المقبور بذمار .

(٢) ناقش صاحب الفواصل كلام الإمام يحيى بن حمزة بما معناه : إن كلام الإمام يحيى يؤكد أن قوله ليس بحجة . وأنه لادلالة على ذلك من الشرع . لأنه ذكر بشرطين :

الأول : إجماع أهل البيت على القول الذي قال به.

الثاني: إجماعهم على كونه حجة . والخلاف حاصل . فلا حجة حينئذٍ في قول ه . وقد صرح الإمام يحيى بن حمزة في شرحه لنهج البلاغة بأن قول الإمام على على انفراده ليس بحجة ، وأنه لادليل على ذلك ، وأنه قول الأكثر من أمّة الزيدية وهو رواية عن الإمام عبد الله بن حمزة .

<sup>(</sup>۱) مخطوط . مخطوط .

(٣) قال في الفواصل ما معناه ، ( والدليل على أن قوله حجة أحاديث وردت أنه مع الحق والحق معه . وأنه باب مدينة علم الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقد وسع ابن الإمام في الغاية وشرحها في الأحاديث وجزم بتواترها معنى ، والحق أنها وإن تواترت معنى فدلولها ظني إذ ليست بنص صريح في المدعي للاحتلات فيها ، فحديث « أنا مدينة العلم » يعني توسعه في العلم وتبحره ، وحديث « علي مع الحق » ونحوه إشارة إلى ما دفع من الاختلاف أيام خلافته ، ويؤكد ذلك مخالفة الصحابة له في المسائل ، مع علمهم بهذه الأحاديث ، وأيضاً وردت أحاديث مماثلة في جماعة من الصحابة تتضن الاقتداء بهم ، وأن الله جعل الحق على لسان بعضهم وقلبه ، وفي بعضها إن الله وضع الحق على لسان بعضهم وقلبه ، وفي بعضها الاحتالات ومخالفة الصحابة ، وتتعارض في نظر الجتهد ، كا هو شأن الأدلة الظنية ، في قوي عند الاحتالات وخالفة الصحابة ، وتتعارض في نظر الجتهد ، كا هو شأن الأدلة الظنية ، في قوي عند المبتهد وأداه إليه نظره ، وجب عليه اتباعه ، والحق أحق أن يتبع ، ولم يذكر الإمام المهدي هذه المسألة في كتابه الأصولي ( المعيار ) وكلامه في البحر المضطرب ، فتارة يقول إنه حجة ، وتارة يجعله دليلاً لأنه لامرح للاجتهاد فيه ، وتارة يقول لاحجة فيه لأنه قول صحابي ، وإنما وسعنا القول هنا بعض توسعه لاحةال المقام له ، إذ المسألة قد أسس عليها من الأحكام ماأسس ، وبني عليها مابني ) انتهى .

(٤) هذا ما أردنا الإشارة إليه من الخلافات حول حجية قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنها ، وقول الصحابي ، وقول الإمام علي رضي الله عنه ، والحق أحق أن يتبع ، فلا حجة في قول أحد مها كانت منزلته فلم يتعبدنا الله إلا بالقرآن ، وما أتانا الرسول ، وما نهانا عنه ، ومعنى الحجية في قول هذا أو ذاك أنه يصبح تشريعاً يجب علينا اتباعه ، وهذا شيء عظيم يحتاج إلى دليل قطعي شرعي صحيح صريح لا يقبل التأويل بأن قول الشيخين أو الخلفاء الأربعة أو الصحابي والإمام على حجة يجب اتباعه .

وبعد فهذه المسائل الأصولية اجتهادية لا يجوز فيها التقليد ، كا أنه لا يجوز ولا يصح فتح الصدور للتعصبات المذهبية والتراشق بالشتائم اللاذعة فلكل ناظر نظره .

ولا حرج في نقد أي نظرية نقداً موضوعياً نزيهاً مُدَعًا بالأدلة والبراهين والله سبحانه وتعالى هو الموفق للحق .

انتهينا من بحث الأدلة الهامة : الكتاب والسنة والقياس والإجماع وننتقل الآن إلى توابع للأدلة ولا تحتاج إلى غاذج وتمارين وهي :

# الباسب الخامس بقية الأدلة

# الاستدلال/ الاستصحاب/ شرع من قبلنا/ العرف/ الاستحسان

#### (١) الاستدلال:

الاستدلال لغة طلب الدليل ، وفي الاصطلاح يطلق على إقامة الدليل مطلقاً ، سواء كان نصاً أو إجماعاً أو غيرهما ، ويطلق على نوع خاص منه وهو المراد هنا .

وخلاصته التلازم بين حكين من دون تعيين علة ، ومثلوا له بقولهم من صح شراؤه صح بيعه . ولم يذكر هذا الدليل إلا بعض الأصوليين كابن الحاجب وبعض الحنفية والحق ماقرره البدر الأمير في شرحه لمنظومة الكافل ، وهو أن الاستدلال لا يصلح دليلاً مستقلاً لأن هذا التلازم لا يعرف إلا من جهة الشرع ، وبعيد جداً أن نثبت حكماً شرعياً بالاستدلال رأساً ، وإذا رجعنا إلى الأدلة الأصلية فالعمل بها لا بالاستدلال ، وهذا هو الحق .

#### (٢) الاستصحاب:

الاستصحاب لغة مأخوذ من المصاحبة أي الملازمة للشيء الماضي على حاله ، وفي الاصطلاح بقاء التسك بالدليل حتى يرد ما يغيره أو هو الحكم على الشيء بما كان عليه نفياً أو إثباتاً حتى يطرأ عليه ما يغيره ، فإذا عرفت أن عقد زواج أو ملكية أرض لفلان فلك أن تشهد على ذلك مها كان ماضياً مستصحباً للحال حتى يأتي ما يغيره . وكذلك إذا ورد أمر أو نهي فلك أن تعمل به بل يجب عليك حتى يأتي ما يغيره .

وقد اختلف العلماء في كون الاستصحاب دليلاً ، فقال الجمهور من المعتزلة والأشعرية ومعهم الظاهرية والإمامية والزيدية إنه دليل . وخالف في ذلك الحنفية مع تفصيل سنذكره بعد .

ودليل الجمهور أنه من المعلوم ضرورة أنه إذا تحقق لنا الشيء في حال ولم نجد ما يعارضه ، فإن ذلك يعطينا بلا شك الظن بأن ذلك الشيء باق على حاله لم يتغير .

ودليل الآخرين أن أدلة الشرع تنحصر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب

ليس منها فلا يكون حجة في الشرعيات ، ويقول الحنفية إن الاستصحاب يكون حجة للدفع لا للإثبات . بينا الإمام الشافعي ومن معه يقولون إن الاستصحاب حجة للإثبات لا للدفع ، وقد ظهر هذا الخلاف في استصحاب ثبوت الملكية الثابتة بدليل ، فالحنفية يقولون إنه لا يصلح لبقاء الملكية وإنما هو لدفع من يدعي حتى يبرهن .

والجهور يقولون إن الثبوت سابق محقق فلا يعدل عنه إلا بدليل . وظن البقاء أغلب من ظن التغيير ، هذا وعند التأمل يكاد يكون الخلاف لفظياً إذ لا شك أن المراد بالاستصحاب هو بقاء التسك بالدليل حتى يرد ما يغيره لا أن الاستصحاب وحده دليل شرعي بدون رجوع إلى الأدلة الأصلية ، ولقد طول بعضهم الخلاف وبنوا عليه خلافات في مسألة المفقود ونحوه ، وهي مسائل فقهية فرعية لا قواعد أصولية .

والأظهر أن الاستصحاب نوع من الاستنباط فيستعين به الجتهد ، وأحسن ماقيل في هذا هو قول البدر الأمير صاحب سبل السلام في شرحه لمنظومة الكافل قال رحمه الله : « والتحقيق عندي أنه إذا أريد أنه دليل ـ أي الاستصحاب ـ فرسم الدليل هو ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري ، واستصحاب الدليل أي التسك به حتى يأتي ما يرفعه لا يصدق عليه اسم الدليل ، وإن أريد العمل به باستصحاب الدليل فلا ريب في أن العمل به متعين لا يجوز خلافه حتى يرفعه . فهذا هو الحق وما وقع من النزاع والجدال كان عن غفلة عن حقيقة الدليل فتأمل »(۱) .

وبهذا يظهر أن الجتهد يجعل الاستصحاب آخر خطوة ، فإذا عرضت له واقعة ولم يجد لها دليلاً في الأدلة الأربعة الأصلية فإنه يستصحب الحال في إثبات أو نفي حتى يتيسر له الدليل الشرعى ، وبالنسبة لما ذكرناه عن الاستصحاب يمكن أن نجعله نوعين :

الأول: الأصل في الأشياء الإباحة أو البراءة الأصلية عند عدم الدليل فكل شيء لم يرد دليل شرعي على تحريمه فإنه يكون مباحاً، أي نستصحب الحال، لأن الله تعالى خلق ما في الأرض وسخر لنا من مخلوقاته لننتفع بها، وهذا دليل الإباحة فلا ننتقل عنه إلا بدليل، وهكذا كل ما يجري من معاملات بين الناس فأصلها الإباحة مالم يرد فيها دليل شرعي.

الثاني : الأصل براءة الذمة فإذا ادّعى شخص على آخر أن لديه ديناً فعليه البيّنة ؛ لأن الأصل براءة الذمة فيستصحب الحال ، وهذا واضح في العودة إلى الأدلة الشرعية الأصلية .

<sup>(</sup>١) شرح منظومة الكافل مخطوط.

#### (٣) شرع من قبلنا:

الأديان الساوية تلتقي في العقائد الدينية وأهما التوحيد لله سبحانه والإيان بأنبيائه ورسله وملائكته واليوم الآخر ، كا تلتقي في أكثر التشريعات الدينية ، وإليك الشرح التفصيلي فيا يأتي ماقصّه الله علينا في القرآن العزيز ، أو ماقصّه علينا الرسول الكريم في السّنة الصحيحة .

- (١) ماقصّه الله علينا في كتابه أو قصّه الرسول الكريم من الأحكام المشروعة لمن قبلنا ، إن ذلك مكتوب علينا كا كتب عليهم ، فيعتبر شرعاً لنا يجب اتباعه والعمل به ، كا قال الله تعالى : ﴿ ياأَيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم ﴾ وهذا القسم لا خلاف فيه بين علماء الإسلام .
- (٢) ماقصّه القرآن علينا أو السنة الصحيحة من الأحكام ، وثبت لدينا بالدليل الشرعي نسخه فإنه لا يعتبر شرعاً لنا ، ولا يجب علينا اتباعه مثل ما روي في شريعة موسى عليه السلام من أن الذي يعمل المعصية لا يكفر ذنبه إلا إذا قتل نفسه ، وهذا القسم لا خلاف فيه بين علماء الإسلام أنه ليس بشرع لنا .
- (٣) ماقصّه القرآن علينا أو السّنة الصحيحة من الأحكام لم نقف في شرعنا على دليل شرعي يدل على أنه منسوخ ، ولا على أنه مكتوب علينا ، وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وكتبنا عليها فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾ .

وهذا القسم هو الذي اختلف فيه العلماء هل يكون ذلك شرعاً لنا يجب اتباعه أم لا يكون ؟ وفيه قولان :

الأول: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ، لأنه من الأحكام الساوية التي شرعها الله لعباده على ألسنة رسله عليهم السلام. ولهذا استمل الحنفية على قتل المسلم بالذمي ، وقتل الرجل بالمرأة ، بهذه الآية الكريمة . وهذا قول الجهور كا حكاه في ( إرشاد الفحول ) ومال إلى تأييده .

الثاني: أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا ولا يلزمنا اتباعه ، وهذا قول الغزالي والشيرازي وبعض المعتزلة ، والغريب أن صاحب ( الغاية ) عزى هذا إلى المعتزلة والأشاعرة والآمدي وبعض الأئمة .

احتج أصحاب القول الأول بقوله تعالى: ﴿ فبهداهم اقتده ﴾ ، ﴿ شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿ وكتبنا عليها فيها أن النفس بالنفس ﴾ والقرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل ، فما لم ينسخ حكماً في أحدها فهو مقرر ، وهذا مها ثبت للرسول بطريق العلم أي التواتر وحكاه لنا مقرراً .

أما الاعتاد على مجرد ما رواه أمثال كعب الأحبار وعبد الله بن سلام وغيرهما عن كتبهم ، فلا يقبل لأن الله تعالى قد قرر أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا ، ولذلك نرى رجال الحديث الفطاحل يسمون ما رواه كعب الأحبار ووهب بن منبه بالإسرائيليات .

واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » وقرأ قوله تعالى : ﴿ وأَمْ الصلاة لَـذكري ﴾ ، والخطاب فيها لموسى عليه السلام ، وبما روي أن الرسول الكريم لما حكم بالقصاص في سنَّ كُسِرت قال : « كتاب الله يقضي بذلك » . وأراد قوله تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ إلى قوله : ﴿ والسن بالسن ﴾ .

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : ﴿ ونبَّئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ﴾ فإن الفقهاء استدلوا بها على قسمة الماء المشترك بطريق المهايأة ، وهي أن يخصص لكل واحد من الشركاء مدة معينة ينتفع به كله ثم الآخر كذلك ، مع أن الآية واردة في شريعة من قبلنا فهي تقص علينا ما كان بين النبي صالح وقومه من الاتفاق على قسمة الماء بصورة معينة .

واحتج أصحاب القول الثاني بحديث معاذ المشهور فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما أرسله إلى الين : « بِمَ تحكم بينهم ؟ » فقال : بكتاب الله ، قال : « فإن لم تجد ؟ » قال أجتهد رأيي ، فأقره النبي على ذلك ولم يلزمه بشرع من قبلنا ، ولو كان شرعاً لنا لألزمه الرسول الكريم بذلك .

وأجاب الجمهور بأن كتاب الله في حديث معاذ شامل لشرع من قبلنا ، وإن أقوى حجة قوله تعالى : ﴿ فبهداهم اقتده ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ .

وثبت في الصحيح أن الرسول الكريم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه .

هذه خلاصة الأقوال في هـذا الموضوع ، وهي مترتبـة على الخلاف في أن الرسول الكريم كان

متعبِّداً \_ بفتح الباء \_ بشرع من قبله أم لا ؟ فن قال إنه متعبد بذلك فإنه يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ، مالم ينسخ ، ومن نفى أنه متعبِّد بذلك فإنه يقول بنفى ذلك كا فصلناه .

وهذه نظريات أصولية ، لك أن تختار منها ما يترجح لك ، والحق أن قول الجمهور هو الأصح ، لأن الشريعة الإسلامية إنما نسخت من الشرائع السابقة الأحكام الخالفة لها ، وهي التي لم تعد صالحة للزمان والمكان ، ولأن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل ، ولا ريب أنه إذا نظرنا للموضوع هذا نظرة دقيقة نجد أن شرع من قبلنا ليس دليلاً مستقلاً ، وإنما هو راجع إلى الكتاب والسنة ، لأنا لا نأخذ به إلا إذا جاء به القرآن أو السنة الصحيحة من دون إنكار ولا وجود دليل شرعى على نسخه أو رفعه عنا .

ولا مانع أن نقول بأن ما ورد في الكتاب من شرع ما قبلنا فهو راجع للكتاب ، وما ورد من السنة فهو راجع للسنة ، وبهذا تعرف أن العمل بهذا القول لا يضيف شرعاً جديداً ، لأنه اعتمد على الكتاب والسنة ، وهذا يؤكد ماذكرناه سابقاً أن الشريعة الإسلامية خالدة متطورة صالحة للبقاء ترحب بكل ما هو حق وخير .

وأما الخلاف في أن الرسول الكريم هل كان متعبّداً قبل البعثة بشرع من قبله أم لا ، فلا جدوى للتطويل في ذلك ، لأنه لا جدوى فيه خصوصاً للأصولي ، ولهذا قال إمام الحرمين : « هذه المسألة لا تظهر لها فائدة بل تجري بجرى التواريخ المنقولة » ، وأيد هذا الحافظ الشوكاني في إرشاد الفحول كا أيّد أنه كان متعبّداً بشرع إبراهيم عليه السلام ، لأنه كان كثير البحث عنها كا يظهر من الآيات القرآنية ، والسيرة النبوية ، ولذلك أمرد الله باتباعها . وهذا هو الأظهر لأن معالم شريعة إبراهيم عليه السلام كانت واضحة غير ملوثة بالتحريف ، وأقوى دليل وجدناه على هذا زواجه عليه السلام ، وكذلك حَجّه ووقوفه بعرفات متجنباً لأعال الجاهلية الوثنية في الحج قبل أن ينزل عليه التشريع الجديد في الحج .

#### (٤) العرف:

إذا تدبرنا أصول الشريعة وجدناها تنظر إلى العرف نظرة فاحصة من خلال الأثر الكبير في فهم نصوص الكتاب والسنة التي جاءت وفق مدلالات اللغة العربية في زمن نزول الوحى ، كما أن

أصول الشريعة اعتبرت في أحكامها كثيراً مما ألفه الناس في حياتهم من الأعراف في إطار التشريعات العظمة .

والعرف في اللغة المعروف وضد النّكرة . وفي الاصطلاح ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ، فالفعلي مثل تعارفهم على البيع والشراء بالمعاطاة ، أي من دون الصيغة المعروفة ، والقولي مثل تعارفهم على عدم إطلاق اللحم على السمك وهكذا .

#### (أ) أقسام العرف:

- (١) العرف الصحيح: وهو الذي يتفق مع النصوص الشرعية ولا يعارضها ، ولا يخرج عنها ، ولا يحل محرماً ولا يحرم حلالاً ممثل التعارف على عقود التصنيع مع أنه شيء معدوم ، وتقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر ، واعتبار ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته هدية لامهراً .
- (٢) العرف الفاسد: وهو عكس الصحيح تماماً مثل تعارف الكثير من الناس على المنكرات في المآتم والموالد وأكل الربا وعقود المقامرة، وقد جاءت الشريعة بإبطال الأعراف الفاسدة التي كانت موجودة أيام نزول التشريع مثل بيع الغرر والجهالة، ومثل قولهم للمتزوج « بالرفاء والبنين » لأن فيه احتقار للبنات و إبداله بلفظ « بارك الله لك وعليك ».

ومثل صنع أهل الميت للطعام ، فالشرع جاء بالعكس وهو أن الناس يصنعون الطعام لأهل الميت ، وفي الحديث النبوي : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم » .

والعرف قد يكون عاماً إذا كان شائعاً في عامة البلاد ، مثل دخول الحمام بدون أجر مقدر ، وبدون تعيين مدة معينة . وقد يكون خاصاً مثل التعارف في بعض البلاد ، على أن أثاث المنزل يكون للزوجة لاللزوج . ومثل التعارف على أن دفاتر التاجر المعتبر حجة على المتعاملين معه بدون استشهاد ، والشرع يقرر هذا مع يمين التاجر المعتبر . اهد .

#### (ب) حكم العرف:

العرف ليس دليلاً مستقلاً ، وإنما يستمد قوته بحسب موافقته للأدلة الشرعية الأصلية ، فا دام العرف لا يخالف الشرع فتجب مراعاته على المجتهد في اجتهاده ، والقاضي في قضائه ، لأن الشارع قد اعتبر العرف الصحيح في تشريعه ، ففرض الدية على العاقلة ، وقرر العصبية في الإرث

والولاية ، كا ألغى العرف الفاسد مثل حرمان الصغار والنساء من الإرث وغير ذلك مما لا يصلح للبقاء مثل إلغاء الثأر ، واستبداله بالقصاص ، وتحريم وأد البنات ، واعتبار النساء شقائق للرجال .

وقد قررت الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية اعتبار العرف ، وأما الإمام الشافعي فقد روي عنه في جمع الجوامع أنه لا يعتبر من العرف إلا ماأرشد إليه الشارع ، وهذا يتفق مع الآخرين ، فالجميع يقررون أنه يعمل بالعرف إذا لم يخالف النص الشرعي ، ولهذا أمثلة كثيرة في الكتب الفقهية لا يسعنا إيرادها ، وقد يسمون العرف بالعادة ، حتى قالوا : « العادة شريعة محكمة » ، وحتى قال بعضهم إن العام يخصص بالعادة أو العرف ، ومنع بعضهم من ذلك ، وعلى القول بالتخصيص يجب مراعاة ملاحظة هامة ، وهي أنه لا يد أن يكون العرف موجوداً عند صدور العام الذي نريد أن نخصصه به ، ولذلك فإنه من المهم جداً معرفة معهودات العرب في مجتماتهم وأساليب كلامهم ، لأن الوحى هبط هناك .

وأما العرف الطارئ فلا يخصص به العام ، ولذلك قال العلامة الشاطبي في ( للوأفقات ) : « لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن والسنة من معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري عاداتها حالة التنزيل من عند الله والبيان من رسوله ، وأن الجهل بها موقع في الإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة » .

وأخيراً نقول إن العرف ليس دليلاً مستقلاً ، وقد يعد أو ينسب إلى المصالح المرسلة ، وما دام العرف يتفق مع روح الشريعة في اصطلاح شؤون حياة الناس أو جلب المصالح لهم أو رفع الحرج عنهم فلا مانع من اعتباره ، وهذا محتاج إلى بذل مجهو كبير في التحري للحق الذي يتناسب مع الشرع الكريم وأهدافه وأسسه الخالدة .

#### (٥) الاستحسان:

الاستحسان في اللغة عد الشيء حسناً ، وفي الاصطلاح على جهة الإجمال قبل أن ندخل في التفاصيل ، هو العدول إلى أقوى الدليلين . وفي الأخذ به قولان :

الأول للجمهور وهو المنع من الأخذ به ، وأولهم الإمام الشافعي ، فقد روي عنه أنه قال : « من استحسن فقد شرّع » .

الثاني للمالكية والحنفية والحنابلة وبعض علماء الزيدية وهو الجواز للأخذ به ، وهؤلاء اختلفوا في تعريفه ، فقيل هو العدول من قياس جلي إلى قياس خفي بدليل لمصلحة يراها المجتهد أو دفع مفسدة . وقيل هو دليل ينقدح للمجتهد بعد التعبير عنه . وقيل هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة . وقيل هو العدول عن حكم كلي إلى حكم استئنافي ، أي استثناء جزء منه يحكم عليها بحكم آخر غير حكم الكلي ، وقد مثل الحنفية للتعريف الأول بأمثال كثيرة منها :

الأول سوآر سباع الطير كالنسر والغراب والصقر والبازي فقالوا إنه طاهر استحساناً نجس قياساً . ودليلهم هو قياس سؤر السباع من الطير على سباع البهائم كالفهد والنر فهو نجس تبعاً لحكم لحمه ، وهذا قياس جلي ، والخفي أن سباع الطير وإن كان لحمها محرماً إلا أنها عندما تشرب لا ينفصل لعاب منها كالفهد والنر ، لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر ، ولم تشرب بلسانها .

ومثلوا للتعريف الرابع ، وهو الحكم الكلي والاستثنائي بأن الشارع نهى عن بيع المعدوم ، وهذا حكم كلي ويستثنى منه السلم والإجارة والمزارعة والاستمناع ، وكلها عقود والمعقود عليه معدوم عند التعاقد . ودليل الاستحسان حاجة الناس لذلك ، وتعارفهم عليه .

وأما التعريف الثاني وهو أنه دليل ينقدح للمجتهد إلخ ، فهذا شيء لا يعقل لأنه إن كان الحكم ثابتاً عند المجتهد فيجب عليه العمل به ، وإن كان متردداً شاكّاً في ذلك فلا يجوز العمل به .

وأما التعريف الثالث وهو العدول عن حكم الدليل لمصلحة فهو أضعف وأغرب ، لأن هذه العادة الذي سيترك المجتهد العمل بالدليل من أجلها إن كانت ثابتة في زمن الشارع فلا نزاع في ذلك ، و إن كانت ثابتة في زمن الصحابة من غير إنكار فذلك من باب إجماع الصحابة ، و إن كان ذلك بطريق القياس فهو معلوم ، وإن كانت شيئاً آخر فهو مردود قطعاً ، لأنه لا يقبل ما يصادم النص حتى القياس فضلاً عن العادة .

وبهذا يظهر أن ماذكرناه أولاً من أن الاستحسان هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه هو أحسن وأظهر ماقيل في الاستحسان. وقد قال الباجي وابن السمعاني إنه إن كان المراد بالاستحسان هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه فهذا مالا ينكره أحد، والخلاف لفظي في التسمية وإن كان المراد الاستحسان بالتشهي والهوى من غير دليل فهو باطل ولا يقول به أحد، ولذلك شنّع الإمام الشافعي على القول بالاستحسان في الرسالة الأم.

وقال الحافظ الشوكاني في إرشاد الفحول: « فعرفت بجموع ماذكرناه أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلاً لأنه إن كان راجعاً إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجاً عنها فليس من الشرع في شيء بل هو من النقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها أخرى ».

وقال البدر الأمير صاحب سبل السلام في منظومته للكافل وشرحها ما معناه إن الاستحسان ليس إلا أحد الأدلة الماضية ، وليس هناك محمل للنزاع لأنه ليس الخلاف في إثبات الأحكام بالتشهي ، ولا في إطلاق لفظ الاستحسان . وقد روي عن ابن مسعود أنه قال : « ما رآه للسلمون حسناً فهو عند الله حسن »(۱) . إلى أن قال وقد أطال ابن الحاجب في ذكر التعريفات له وأبطلها وردها إلى ما مضى من الأدلة ، ولا حاجة لسردها فإن ذكر ما لا يفيد ليس مما يعني المستفيد .

ولنستمع إلى الإمام الشافعي يقول في رسالته ( الأم ) : « مثل من استحسن حكماً مثل من اتجه في الصلاة إلى جهة استحسن أنها الكعبة من غير أن يقوم له دليل من الأدلة التي أقامها الشارع لتعيين الاتجاه إلى الكعبة » ، ولا غرابة في هذا فالإمام الشافعي عرف أن بعضهم قد أغرق في الاستحسان حتى كأنه تشريع منزل من السماء مع أنه نوع من الاجتهاد ، أي ترجيح أحد الدليلين لقوته ، وهذا لا يختلف فيه الإمام الشافعي مع الآخرين .

ومن الغلو في الاستحسان ما جماء عن معظم الحنفية أنهم يطلقون على الأخذ بالنص أو بالإجماع ، وترك القياس ، (استحسان السنة) مثل القول بفساد الصوم إذا أكل الصائن أو شرب عاملاً ، فالقياس يقتضي هذا لأن الصوم لم يتم إلى الليل . ولكن عدم الفساد هو الأولى لحديث : « من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه ، فإغا أطعمه الله وسقاه » ، فهذا استحسان السنة ، وكذا إرجاء إجماع يخالف القياس ، وهذا غريب جداً . فالاستحسان لا يقوى على معارضة النص أو الإجماع ، وهما المصدران الأصليان في التشريع .

وخلاصة القول إن الاستحسان إذا كان المراد به العمل بأقوى الدليلين باعتبار ما يصح للمجتهد فلا مانع منه ، ولا ضرر في التسمية ، وإن كان المراد به أنه دليل مستقل يعارض الأدلة الأصلية فهذا لا يقول به أحد .

<sup>(</sup>۱) الحديث هذا ضعف حداً .



# القسالثالث

# أصول استنباط الحكم الشرعي في أمور عامة تتعلَّق بأعراض الدليل وفيه ثمانية أبواب

تقدم الكلام على البحث الثاني وهو في نفس الدليل وأنواعه وشروطه متناً وسنداً. والآن نتكلم في هذا البحث عما يتعلق به نظراً إلى أعراضه من كونه أمراً ونهياً أو عاماً أو خاصاً وغير ذلك من الأعراض التي يحتاج إليها المجتهد. ونبدأ الآن بالباب الأول وما فيه من قواعد.

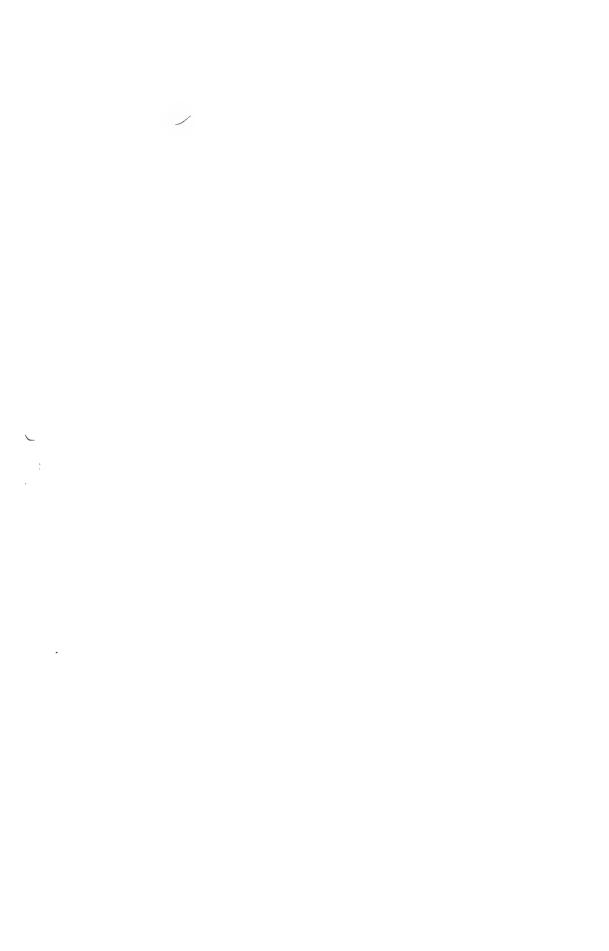

الباسب للأول الأمر والنهي الفصل لأول الفصل لأول الأمر الأمر الأول الأمر وحقيقته

- (أ) الأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة .
- (ب) الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره .

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بـأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ وقـال تعـالى : ﴿ كتب عليكم القتـال وهو كرة لكم وعسى أن تكرهـوا شيئـاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرَّ لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون ﴾ .
- (٢) عن صفوان بن عبال قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن \_ لاننزعهن \_ من بول وغائط ونوم » . أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه وقد ثبت الإجماع على أن هذا ليس بواجب .
- (٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في المدور وأن تُنظّف وتطيّب » رواه أحمد وأبو داود وصحح إرساله وأخرج مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أينا أدركتك الصلاة فَصَلّ » .

(٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب » أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان .

(٥) عن عمر بن أبي سلمة المخزومي رضي الله عنه قال : « قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا غلام سَمِّ الله وكل ببينك وكل مما يليك » أخرجه البخاري ومسلم ، وقد ثبت الإجماع على أن الأمر للإرشاد والتأديب .

#### البحث :

إذا تأملنا المثال الأول عرفت أنه اشتمل على الأمر فما صيغته ؟ وهمل هو حقيقة في الوجوب ؟ وهل تصرفه القرينة عنها فيكون مجازاً في الندب ونحوه ؟. والجواب على هذه الأسئلة يتلخص فيا يلى :

#### (أ) صيفته:

لاتحتاج إلى فلسفة . فالأمر هو الصيغة المعروفة الدالة على الطلب مثل : افعل ولتفعل ونحوهما بما دلً على طلب الفعل (1) . ولا لزوم للخلاف في اشتراط العلو والاستعلاء لأن الأصولي قد عرف أنه يبحث عن أوامر الله ورسوله والعلو موجود . والمراد أنه ما دلَّ على الطلب لغة فهو أمر إنشائي ويخرج به الإخبار . ففرق بين قولك اطلب كذا بصيغة الأمر . وأنا طالب كذا . ويدخل في الأمر ماجاء بلفظ الخبر ، ومعناه الأمر مثل ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ ومثل هذه الآية ﴿ كتب عليكم ﴾ وكل هذا معروف من اللغة العربية وعلومها في هذه الصيغة ( افعل ونحوها ) الدالة على الطلب وأما إن لفظ أمر نفسه يدل على معان أخر فذلك بحث لغوي لا يهم الأصولي .

#### (ب) الأمر حقيقة في الوجوب:

وإذا أعدنا النظر في الآية عرفنا أن الأمر حقيقة في دلالته على الوجوب لغة وشرعاً . أما في اللغة فلا يتبادر عند إطلاق هذه الصيغة إلا الوجوب والتبادر هذا هو الذي يميز بين حقيقة اللفظ من مجازه ، لأن الجاز لا يفهم إلا بعلامة وقرينة ، كا عرفت في المعاني والبيان .

<sup>(</sup>١) من التدقيق الفلسفي الذي مر ذكره في المقدمة أنه طال الخلاف بين الأصوليين هنا ، هل لفظ الأمر الذي هو ألف ميم راء حقيقة في القول الإنشائي مجاز في غيره أم لا ؟ وهل يشترط العلو وهو أن يكون الآمر عالياً في الواقع ، والاستعلاء وهو أن يدعي ذلك وكل هذا الحلاف لا يجدي الأصولي باعتبار غرضه وهو البحث عن الأدلة السمعية .

وإذاً فالأمر حقيقة في الوجوب لا يصرف عنه إلا لقرينة من إجماع ثابت أو حديث آخر كا ستعرفه وأيضاً فالعقلاء من العرب قبل ظهور الإسلام يذمون العبد إذا لم يتثل أمر سيده ، أو الولد إذا لم يتثل أمر والده ، وبهذا نعرف أنهم قد وضعوا صيفة الأمر للوجوب ، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بلغتهم .

وأما في الشرع فإن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما زالوا يستدلون بظواهر الأمر المطلقة المجردة عن القرائن مثل « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ومثل حديث « جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » وغير ذلك ، ولم يعرف عن واحد منهم المعارضة أو الإنكار . وهذا هو دليل هذه القاعدة ، وهي أن الأمر للوجوب ولا يصرفه عن ذلك إلا قرينة صحيحة .

وقال بعض الأصوليين أن الأمر يدل على الوجوب حقيقة في الشرع ، لا في اللغة والشرع معاً ، لأن ذم السيد لعبده إنما عرف من الشرع ، وطاعة الولد لوالده تعرف بالعقل .

وأجاب الجهور أن العرب كانوا يستخدمون العبيد من قبل الشرع ويذمون الخالف للأمر بفطرتهم اللغويّة وكذلك الولد ، وإذا قيل إنهم غير معصومين فكيف نستدل باستعالهم ؟

فالجواب أنا لانتكام في شيء يس العقيدة ، وإنما الكلام في وضع لغوي عربي عرفناه عنهم وخاطبنا أنه بلغتهم ، وأرسل إلينا نبيئاً من أفصح العرب قبيلة وقتئذ ، وفي الحقيقة لا معنى للخلاف فقد ثبت أن الأمر للوجوب ولا يضرنا هل باللغة والشرع أو بالشرع وحده ؟

وأما القائل بأن الأمر يدل على الوجوب حقيقة في الندب وغيره أو أنه مشترك بين الوجوب والندب كا يروى عن الغزالي فضعيف جداً .

وكلام الجمهور أقوى ، وهو المعمول به في شروح الحديث عند كل فرقة . قال الحافظ في الإرشاد في بحث : أن الأمر حقيقة في الوجوب لغة وشرعاً بعد أن طول مالفظه ( ولم يأت من خالف هذا بشيء يعتد به أصلاً ) . >

قلت : والعجيب أن أكثر المسائل نراهم قد اتفقوا على الاستدلال في شروح الحديث الفقهية بها مثل ( الأمر للوجوب ) فإذا فتشنا الأصول وجدنا المؤلفين يتناقلون الخلافات فيها ويطول النقاش ويعرض في شيء قد فرغوا منه ، وهذا راجع إلى أن هذا الفن لم يهذب ( ويصفى ) كا ذكرناه في

المقدمة ، والمهم هذه القاعدة ( الأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة ) والخلاف هذا لا يجدي . ولكل ناظّر نظره .

ومما اختلفوا فيه هل يدل الأمر بصيغته على استحقاق الثواب لفاعله . والعقاب لتاركه . وهذا يعود إلى كونه للوجوب حقيقة أو أنه مشترك بينه وبين الندب مثلاً . وقد سبق ماهو الحق . والأظهر في هذا هو أن الصيغة تدل على الطلب للفعل حتاً باللغة ومن لازم الامتثال الثواب . ومن الترك العقاب ، وهذا الخلاف إنما هو مع عدم القرينة الدالة على الوجوب أو غيره وبوجودها يرتفع الخلاف .

#### (ج) الأمر مع القرينة:

وإذا تأملت المشال الثاني عرفت أن الأمر يدل على الوجوب . ولكن قد وجدت القرينة الصارفة عنه ، وهي هنا الإجماع على أن ذلك ليس بواجب . فعدم النزع للخف ثلاثة أيام قد يكون فيه حرج .

وإذا تأملت المثال الثالث أيضاً عرفت أن الأمر يدل على الوجوب في بناء المساجد في الدور ، ولكن وجدت القرينة الصارفة واضحة وهي هنا حديث آخر وهو « أينا أدركت الصلاة فصل ً » فعرفنا بهذا الحديث أن الأمر للندب لأجل النوافل . ولينشأ الأولاد على هذه التربية الدينية وكذلك الحديث الصحيح « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فالإسلام لم يجعل الصلاة مكاناً مخصوصاً ﴿ ماجعل عليكم في الدين من حرج ﴾ .

وإذا تأملت المثال الرابع عرفت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أمر بقتل الأسودين في الصلاة » والأمر للوجوب لما يتسبب عنها من أضرار مهلكة . وصرف بعضهم الأمر إلى الندب وطولب بالقرينة ، فلم تظهر واضحة . وإنما استنباطات بعيدة لاتقاوم صيغة الحديث الحكوم بصحته وإذاً فيبقى الأمر على أصله للوجوب ، وإذا قيل إنه وردت أحاديث عامة في الخشوع والسكون . قلنا : هذا مخصص للعموم . وهكذا نطبق الأصول بلا شقاق ونزاع .

#### (د) الأمر للندب مجازاً:

وإذا تأملت المثال الخامس عرفت أن الأمر لم يكن للوجوب بقرينة الإجماع الصارفة فلماذا يكون ؟

هنا يخرج عن حقيقته إلى الجباز فيدل على الندب والعلاقة الإطلاق والتقييد لأن الأمر للوجوب يدل على الطلب المقيد بالترك والأمر للندب يدل على مطلق الطلب لأنه يطلب به الفعل لا الترك ، كا سبق في بحث الأحكام الخسة ، فاستعملنا المقيد في المطلق مجازاً . وقد عدّ الأصوليون الأقسام التي يستعمل فيها الأمر مجازاً إلى نحو ثلاثين قسماً منها التأديب كهذا الحديث مثلوا به للتأديب والإرشاد كقوله تعالى : ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ والتهديد مثل ﴿ اعملوا ماشئتم ﴾ والإباحة مثل ﴿ كلوا من الطيبات ﴾ (١) وهذه الأسماء اصطلاحية . وقد قال الحقق الجلال إنها كلها ترجع إلى معني الندب . وقال البدر الأمير في شرح منظومته كلمة رأيناها أحسن شيء للطالب في فهم غرض الأصولي المهم . قال في باب الأمر عند أن تكلم أن علماء الأصول تعرضوا لممان مجازية حتى بلغ بها البرماوي إلى أكثر من ثلاثين . قال مالفظه : « قد علم من القواعد أن الجاز موضوع بالنوع فإذا وجدت العلاقة والقرينة جاز استعاله . فالتعرض ليقة أفراده بعد ذلك شغل للأوراق بتفاصيل وأمثلة قد أغنت عنها القاعدة بالاتفاق . فلذا لم نتعرض لشيء من الأصولي معرفة مثل هو ( يعني الأمر ) للتكرار أم للمرة » وهذا هو الحق فتربية الذوق لإدراك الجاز واستعاله هو المهم كا قالوا في علم البيان وما زال الأدباء يبتكرون الجازات ويتسابقون فيها ، والمهم للأصولي هو معرفة القاعدة أولاً .

#### القاعدة

(١) الأمر هو مادلُّ على الطلب بالصيغة الإنشائيَّة المعروفة في علم العربية .

(٢) الأمر يدل على الوجوب حقيقة في اللغة والشرع ولا يخرج عنه إلا لقرينة صارفة واضحة صحيحة ولا يثبت الوجوب إلا بحديث صحيح اتفاقاً أو حَسَنِ عند الأكثر.

(٣) قد يخرج الأمر عن حقيقته إلى الندب والإباحة والإرشاد وغير هذه المعاني المصطلحة ويجمعها عند التحقيق الندب .

<sup>(</sup>١) والإكرام كقوله : ﴿ ادخلوها بـــلام آمنين ﴾ والتسخير ﴿ كونوا قردة خاسئين ﴾ والذلة والإهانة ، والتعجيز ﴿ فأتوا بسورة ﴾ والإهانة ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ والدعاء والتمني والاحتقار وغير هذه من المعاني وكلها مجاز .

## (٤) الأصل في ظاهر الأمر الوجوب ومن ادعى القرينة الصارفة بَيِّن .

#### غوذج (١)

عن لقيط بن صبرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أسبغ الوضوء وخلًل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية : « إذا توضأت فضمض » . ولأبي داود من حديث رفاعة بن رافع في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي : « توضأ كما أمرك الله » . ثم قال : « لائتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين . ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين » .

الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع      | الدليل     |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| نفهم لغةً أن قوله صلى الله عليـه وآلـه وسلم أسبخ الوضوء خلَّل بين | الأمر مع   | وجـوب      |
| الأصابع بالغ في الاستنشاق مَضِض كلها أوامر تدل على الوجوب .       | القرينـــة | الممذكورات |
| فلماذا كان بعض هذه الأفعال مندوباً وبعضها بقي واجباً . هنا        | الصارفة    | إلا ماخرج  |
| تظهر فائدة الأصول ، نقول الأمر بإسباغ الموضوء والتخليل            |            | بقرينة     |
| للوجوب لأنه لاقرينة يتصرفه ، وقد وردبذلك تأكيداً في               |            |            |
| حديث ابن عباس. وأما المبالغة في الاستنشاق فقد صرفته قرينة         | ,          |            |
| وهي إباحة ترك المبالغة في بعض الأوقات . وأما « مضض » فهو          |            |            |
| صريح في الوجوب . ولكن تثبت القرينة الصارفة بحديث رفاعة            |            |            |
| فإنه لم يـذكرهـا مع أنـه في مقـام التعليم ، ولا يجوز تـأخير بيـان |            |            |
| الواجب عن وقته خصوصاً مع قوله « لا تم صلاة أحد » إلخ .            |            |            |

#### غوذج (٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » ، وفي رواية « عند كل صلاة » أخرجه الشيخان ومالك وأحمد والنسائي ، وصححه ابن خزيمة . وأخرج ابن ماجه حديث « تسوّكوا فإن السواك مطهرة للفم » . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

يقول : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم . فإنما هلك الـذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » .

الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع       | الدليل        |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| نستفيد من هذه الأحاديث أن الأمر للوجوب لأنه قد أمرهم             | حجيــة      | سنّية السّواك |
| بالسواك بقولـه « تسوّكوا » فمعنى قولـه لأمرتهم بـالسـواك أي أمر  | وجوب الأمر  | والنهي عن     |
| إيجاب لاأمر ندب فهو المراد . وبهذا نعرف أن ذوق الصحابـة كان      | لغةً وشرعاً | التشدد        |
| قويّاً في فهم اللغة والتشريع وأن النبي صلى الله عليـه وآلـه وسلم |             | والاختلاف     |
| كان يعرف ذوقهم الفطري فـلا يخــاطبهم بــالأمر الجــازم الــذي    |             |               |
| يعرفون منــه الوجوب إلا حين يلزم الوجوب . وكــــــــــ قولـــه : |             |               |
| « وما أمرتكم بـه فـأتـوا منــه مــااستطعتم » يفهم منــه أن الأمر |             |               |
| للوجوب حيث قرر أن نأتي بما أمرنا به مااستطعنـا ، لأنــه لوكان    |             |               |
| مباحاً أو مندوباً لما احتاج إلى قوله « مااستطعتم » لأنه لا حرج   |             |               |
| في الترك مطلقاً بالإجماع ونفهم من الحديث شيئاً زائداً وهو النهي  |             |               |
| عن التشدد في المدين ، والمهم أن المسئلة لغوية شرعية واضحة        |             |               |
| بذوقِ الصحابة للغة والتشريع .                                    |             |               |

#### غوذج (٣)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ». أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة .

الإجابة

| التوضيح                                                    |            |             |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| نستفيد من الحديث أن الأمر للوجوب فيما تضنه لأنه الأصل. ولم | الأمر بدون | وجــوب      |
| نجد قرينة واضحة صارفة للحقيقة وهي الوجوب . بل وجدنا        | قرينــة    | البــــداءة |
| أحاديث تؤيد الحقيقة هذه وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم    | صارفة      | باليين      |

توضأ على الولاء ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . وباسترار فعله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك ، وفعله بيان للواجب فيجب . وبهذا قرر المقبلي وجوب الترتيب بين الأعضاء لأن عنده أن الاسترار في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجوب اتباعه في مقامات التعلم دليل الوجوب ، والمهم أنا نجد القرينة ، فوجب البقاء على الأصل ، وهو أن الأمر للوجوب .

#### قرین (۱)

بين الأمر الدال على الوجوب والمصروف عنه بقرينة:

(١) عن مالك بن الحويرث قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » الحديث ، أخرجه السبعة وهو حديث طويل .

(٢) عن عائشة رضي الله عنها « أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن دم الحيض دم أسود يُعرف ( أي إن له رائحة ) . فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة . فإذا كان الآخر ( أي الدم الذي ليست فيه تلك الصفة ) فتوضيء وصلي . رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم . واستنكره أبو حاتم . وفي حديث أساء بنت عيس عند أبي داود « ولتجلس فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً ، وتغتسل للفجر غسلاً وتتوضأ فيا بين ذلك » .

دلً هذا الأخير على وجوب الغسل فهل عدم ذكره في الأول قرينة واضحة تصرف عن الوجوب ، لأنه في مقام التشريع ، وهل هذه واضحة أم لا ؟

(٣) عن أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » . أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه . وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء . وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن ابن عمر رضي الله عنه قال : « كنا نفسل الميت فينًا من يغتسل ومنًا من لا يغتسل » . قال ابن حجر إسناده صحيح . فهل يكون هذا قرينة صارفة إن صح الأول ؟

#### تمرین (۲)

بَيِّن لفظ الأمر المال على الوجوب والمصروف عن الوجوب بقرينة واضحة وبَيِّن ماليس بأمر:

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا صلى أحدكم الركعتين فليضطجع على جنبه الأيمن » ، قال الترمذي حديث حسن صحيح . وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم مداومته عليها . وورد أنه إنما كان يفعلها لأنه كان يدأب ليله في العبادة . وأوجبها ابن حزم وأتباعه . وكرهها ابن عمر وابن مسعود . والعمدة على ما يصح للمجتهد عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم فهل الأمر باق على حقيقته أم قد صرف . وما هي القرينة الصارفة ؟

(٢) عن ابن عباس رضي الله عنها قبال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقيات » . رواه أبو داود وابن مباجه ، وصححه الحاكم ( فرض بمعنى ألزم وأوجب ) . فهل تأويلها بمعنى قَدَّر بعيد عن ظاهر اللفظ الذي يفهم بمقام التعليم ويليق للغة التشريع . وهل يكون ذلك صارفاً ؟

(٣) عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » . رواه البخاري .

(٤) عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم » . رواه الخسة إلا النسائي وصححه الترمذي .

وورد عن أساء بنت أبي بكر أنها « أخرجت جبة رسول الله صلى الله مليه وآله وسلم مكفوفة الجيب والكين والفرجين بالديباج » . رواه أبو داود وأصله في مسلم . وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس غير الثياب البيض ، فماذا تقرر في قوله « البسوا من ثيابكم » إلخ ؟

(٥) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا صلى

أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً » رواه مسلم . وأخرج مسلم أيضاً عن ابن الصباح حديث « من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً » ، وثبت أنه « كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل البيت صلى ركعتين بعدها وإن بقى في المسجد صلى أربعاً .

(٦) عن جويرية «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس ؟ قالت لا ، قال : تصومين غماً ؟ قالت لا . قال : فأفطري » . أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود .

# الفرع الثاني الأمر بعد الحظر

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ فإذا انسلَخَ الأشهرُ الْحُرُمُ فاقتلوا المشركين ﴾ .
- (٢) قسال الله تعسالى : ﴿ غيرَ مُحِلِّي الصيدَ وأنتُم حُرُمٌ ﴾ ، وقسال : ﴿ وإذا حَلَلْتُم فاصطادوا ﴾ .
- (٣) روى البخاري وغيرة حديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »، وحديث «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا ».
- (٤) في صحيح مسلم من حديث المقداد « أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت والله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالما ؟ قال : لا » الحديث . وفي صحيح مسلم أيضاً حديث « أأصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا » .

#### البحث:

إذا تأملت المثال الأول عرفت أنه اشتمل على الآية الكرية وفيها الأمر بالقتال بعد أن سبقه حظر ـ أي منع ـ فهل يكون الأمر بعد الحظر للوجوب مطلقاً أو يكون للإباحة أو ينظر فيه . فإن كان الحظر لعلة ، فالأمر إسقاط للوجوب . وإن لم يكن لعلة رجع منه إلى الأصل . وهو أن الأمر للوجوب إلا لقرينة .

وكذلك نتساءل في النهي بعد الاستئذان كا في المثال الرابع هل يكون للتحريم بعد الاستئذان أم للكراهة ؟ والجواب على هذه الأسئلة يتلخص فيا يلي مرتباً على الأمثلة .

## (أ) ـ الأمر بعد الحظر للوجوب أو للإباحة

إذا أعدت التأمل في المثال الأول ، وتدبرت المثال الثاني ، فهمت أنها اشتلا على الأمر بعد الحظر - أي التحريم - فهل يكون الأمر بعد ذلك للوجوب أو للإباحة وما العليل على هذا أو ذاك ؟

اختلف الأصوليون في هذه المسئلة على أربعة أقوال ؛ (١) أنه للوجوب مطلقاً سواء كان الحظر السابق لعلة أم لا . وهذا قول المعتزلة وبعض الأشاعرة وأئمة الزيدية الينية ونقل عن الباقلاني والآمدي . (٢) أنه يكون للإباحة بعد الحظر مطلقاً سواء كان الحظر السابق لعلة أم لا . وهذا قول جمهور الفقهاء وابن الحاجب . (٣) التفصيل وهو : إن كان المحظر السابق للأمر عرض لعلة وعلق الأمر الوارد بعد الحظر بزوالها كان الأمر إسقاطاً للمحظر وبياناً لزوال السبب . ويرجع الأمر إلى ما كان عليه في الأصل كا تراه في المثال الأول والثاني فسبب المحظر في الأول وعلته هي الأشهر الحرم . وفي المثال الثاني : هي الإحرام بالحج ، فإذا زالا عاد الحكم إلى ما كان عليه ، وهو وجوب القتل مثلاً وحلال الصيد . وإن كان الحظر السابق مطلقاً غير معلق على علة ولا علق الأمر بزوالها عاد للأمر حكم الأصل . وهو أن الأمر للوجوب عند الجمهور أو متردد بين الوجوب والندب كا سبق . وهذا التفصيل القوي مذهب الغزالي واعتده الخضري في مؤلفه ولم يورد غيره من الأقوال!) ، وقد أوردناها هنا عملاً عما التزمناه في المقدمة من ذكر الأقوال المشهورة مع براهينها ليكون الناظر على بصيرة فيا يرجحه لنفسه . فالأصول نظري . وهذه طريقة العلوم النظرية . ويرهانه ليكون الناظر على بصيرة فيا يرجحه لنفسه . فالأصول نظري . وهذا قول الجويني . وبرهانه أيضاً ، ويظهر أنه لاداعي للوقف ، ولكن له نظريته . وهو من أكابر الأصوليين وإمام الحرمين . ولعله لوجزم بنظرية يختارها كان عنا الغزالي لكان أجدر عكائته رحه الله .

<sup>(</sup>١) أخذ الخضري بقول الغزالي في الأمر المسبوق بالحظر المعلق على علة ويقول ابن الحاجب في الذي لم يكن لعلة وكأنه لم يذكر إلا ما رجحه لنفسه رحمه الله .

احتج أصحاب القول الأول بأنه قد ثبت كا سبق أن الأمر للوجوب حقيقة فيبقى كذلك وإن تقدمه الحظر. وهذا التقدم لا يكون مانعاً لأنه لا يتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة فكذلك نقول: لا يتنع الانتقال من التحريم إلى الوجوب لأن التشريع بحسب المصالح. ولا مانع أن تكون للمصلحة في أحد الانتقالين المذكورين. وأيضاً فقد وقع ، والوقوع دليل الجواز كا تراه في المثال الأول ، فقد ورد الأمر بقتال المشركين بعد الحظر وهو للوجوب. واحتج أصحاب القول الثاني بأن تقدم الحظر أولا قبل الأمر يكون قرينة صارفة له من الوجوب إلى الإباحة ، وقد وقع أيضاً كا تراه في المثال الثاني ، فالأمر بالاصطياد مباح بعد حل الإحرام اتفاقاً ، فتقدم الحظر قرينة صارفة شرعية فتى ورد الأمر بعد الحظر حملناه على الإباحة وقد ورد مثل هذا كثير في التشريع حتى صار حقيقة شرعية فتى ورد الأمر بعد الحظر حملناه على الإباحة إلا إذا دلّ دليل على غيرها .

واحتج صاحب القول الثالث بأن الذوق والاستعال العرفي لغوياً أو شرعيّاً يشهدان بأن الأمر الوارد بعد الحظر المعلق على علة إنما يدل على رفع الذّم لزوال العلة مثل ﴿ وإذا حللتُم فاصطادوا ﴾ ، ولا يدل على وجوب أو ندب بل ترجع بالأمر إلى الأصل قبل الحظر ففي آية قتال المشركين الأصل الوجوب لولا وجود الأشهر الحرم ، وفي آية الاصطياد الأصل الإباحة لولا الإحرام ، فالأمر بعد الحظر إنما « بين ما كان عليه الأصل عند أن تزول العلة المانعة ولا للزوم للقول بأنه دلّ على الوجوب أو الإباحة من جديد .

وأما إذا ورد الأمر بعد الحظر المطلق يعني الذي لم يعلق على علة كا تراه في المثال الثالث . فالأمر بزيارة القبور وادخار لحوم الأضاحي وردا بعد الحظر الذي لم تذكر علة كا مر في المثال الثاني . أما ماكان من هذا القبيل فإنه يبقى الأمر كا كان من قبل يعني : يتردد بين الوجوب والندب ، كا هو مذهب الغزالي في تلك القاعدة السابقة ، لأن الحظر لم يكن معلقاً على علة فإذا أخبرنا الشارع أنه قد زال الحظر وأمرنا بذلك نظرنا في هذا الأمر الوارد بعد الحظر المطلق ، كا نظر في أي أمر آخر ، فإن اخترنا قول الجهور . قلنا هو حقيقة في الوجوب إلا لقرينة وإن اخترنا قول غيره علنا به .

وهذا تفصيل قوي قال في الغاية ( وهو احتجاج حسن ) .

#### (ب) النهى بعد الاستئذان

وإذا تأملت المثال الرابع عرفت أنه اشتل على حديثين ، كلاهما نهي بعد الاستئذان ، والعمل في ذلك راجع للسياق والقرائن والذوق والمناسبات التشريعية ، أو لدليل آخر يعضد التحريم أو الكراهة ، ففي حديث المقياد مثلاً يكون النهي للتحريم لأن أدلة التشريع تقضي باحترام من لاذ بالإسلام ، وبأن الإسلام يجبُّ ماقبله ، والسياق يمل على أن جواز القتال بسبب الكفر والدفاع عن الحق ونشره ، فإذا زال السبب بطل الجواز . وفي حديث الصلاة في مبارك الإبل يكون النهى للكراهة .

هذا كلامهم في المسئلة هذه وأدلة القائلين بالوجوب والإباحة مستوية فكلها تدل على الوقوع ، ولذلك فالذي نرجحه ونراه الواضح القوي هو قول الغزالي ، فالحق أنه أجاد التفصيل وقرب للمجتهد النظر في مثل ذلك وأيّد بعض النظريات الخالفة له وأبطل بعضها ببرهان واضح كا لا يخفى على الذكي إذا قارن بين تفصيله وحجته ، وبين القول الأول والثاني ، وللناظر نظره .

وهذه الخلافات والتفاصيل إنما يحتاج إليها المجتهد إذا لم يجد دليلاً آخر وقرينة قوية تبين له دلالة الأمر الوارد بعد الحظر ، فإذا وجد ذلك عمل به مثلاً إذا وجد دليلاً يقرر أن ذلك الأمر الوارد بعد الحظر للوجوب أو للإباحة أو للندب عمل به اتفاقاً .

#### القاعدة

- (١) الأمر بعد الحظر يكون للوجوب عند الأكثر وللإباحة عند ابن الحاجب وجمهور الفقهاء .
- (٢) إذا ورد الأمر بعد الحظر المعلق على علىة وزوالها فإنه يدل على رفع الـذم ويعود الأمر إلى ما كان عليه في الأصل ، وإذا ورد بعد حظر مطلق فهو كسائر الأوامر حقيقة في الوجوب أو نحو ذلك .
- (٣) النهي بعد الاستئذان يكون للتحريم أو للكراهة بحسب القرائن والذوق ولكل مجتهد رأيه .

(٤) هـذا التفصيل إن لم يوجـد دليـل آخر أو قرينـة قـويـة يبين حكم الأمر بعـد الحظر والنهي بعد الاستئذان ، فإن وجد بشروطه السابقة فالعمل عليه بلا خلاف .

## غوذج (١)

قال الله تعالى: ﴿ ويسألونك عن الحيض قل هو أذًى فساعتزلوا النّساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إنّ الله يحبُّ التّوابين ويحبُّ المتطهّرين ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                                     | النوع         | الدليل       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا تَطْهَرُنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرِكُمُ الله ﴾ | الأمر بعــــد | تحريم السوطء |
| أمر جاء بعد الحظر بقوله ﴿ فاعتزلوا النساء في الحيض ﴾                        | الحظر         | قبــل وقــوع |
| فما حكم الأمر هذا ؟ الجمهور يقولون أنه للوجوب إلا لقرينة                    |               | الحيض وجوازه |
| تصرفه غير تقدم الحظر، وابن الحاجب ومن معه يقول الأمر                        |               | بعد التطهر   |
| للإباحة بقرينة تقدم الحظر عليه ، والغزالي يقول أن الحظر                     |               |              |
| هنـــا معلــق بعلــــة وهي الحيض . فـــــإذا زالت عــــاد                   |               |              |
| للأمر ﴿ فأتوهن ﴾ حكمه الأصلي وهو كونه للوجوب                                |               |              |
| إلا لقرينة كا تقدم للجمهور أو كونه متردداً بين الـوجـوب                     |               |              |
| والندب ، كا هو مذهب الغزالي هناك . فالأمر لم يدل على                        |               |              |
| شيء جديد بل بين رفع الذم بعد زوال العلة وعاد له حكمه                        |               |              |
| الأصلي من قبل الحيض مثلاً وهو الإباحة هنا ، فليس الوطء                      |               |              |
| بالواجب إلا عند أن نخشى للعصية بتركه مثلاً والمراد هنا                      |               |              |
| تطبيق الأصول ، والخلاف الفقهي والتفاصيل تدرس في كتبها                       |               |              |
| الخاصة فطبق القاعدة ورجح ما تختاره .                                        |               |              |
|                                                                             |               |              |

## نموذج (١)

عن أنس رضي الله عنه قال : « قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أينحني لـ ه ، قال : لا » . رواه الترمذي وحسنه ابن ماجه .

الإجابة

| التوضيح                                                    | النوع        | الدليل         |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| نستفيد من الحديث أنه نهي ورد بعد استئذان فهل يكون          | نهي بعـــــد | تحريم الانحناء |
| للتحريم أم للكراهة الظاهر أنه للتحريم لأنه الأصل في        | استئذان      |                |
| النهي ولا يعدل عنه إلا لقرينة ولم توجد هنا بل توجد         |              |                |
| قرائن وأدلة تؤيد التحريم ولا يسعها هـذا المحل ، وقيل إنــه | :            |                |
| للكراهة ولم يظهر لنا ماهي القرينة الصارفة عن الأصل         |              |                |
| والمهم هو تطبيق القاعدة ولكل ناظر نظره .                   |              |                |

#### تمرین (۱)

بيِّن الأمر الدَّال على الوجوب بعد التحريم والدَّال على الإباحة :

- (١) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : « إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ﴾ ، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » متفق عليه .
- (٢) قال الله تعالى ﴿ أُحلَّ لَكُم لِيلة الصيام الرَّفْ إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هن ، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتَّوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ﴾ .
- (٣) ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تدخلوا بيوت النَّبِي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نـاظرين إنـاهُ ولكن إذا دُعيتم فـادخلـوا فـإذا طعمتم فـانتشروا ولا مستـأنسين لحــديث إن ذلكم كان يـؤذي النَّبِي

فيستحيى منكم والله لا يستحيى من الحقّ وإذا سألتموهنّ متاعاً فاسئلوهنّ من وراء حجاب ذلكم أطهرُ لقلوبكم وقلوبهنّ ، وما كان لكم أن تؤذوا رسولَ اللهِ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظياً ﴾ .

#### ترين (۲)

بَيِّن حكم النَّهي بعد الاستئذان والإباحة الصريحة بعده أيضاً:

- (١) عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قـال : « اشتريت يوم خيبر قلادة بـاثني عشر دينــاراً فيها ذهب وخرز ففصلتهـا فوجـدت فيهـا أكثر من اثني عشر دينــاراً فـذكرت ذلـك للنّبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لاتباع حتى تفصل » رواه مسلم ، والنهى هذا لأجل الربا .
- (٢) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك » ، رواه الخسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم .
- (٣) عن النعان بن بشير أن أباه أتى النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أكُلّ ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فارجعه » . وفي لفظ : « فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتي فقال : أفعلت هذا بولدك كلهم ، قال : لا . قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة » ، متفق عليه . وفي رواية لمسلم « قال فأشهد على هذا غيري ، ثم قال : أيسرك أن يكونوا لك في البرّ سواء ، قال بلى ، قال فلا إذن » .
- (٤) عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها قال: لا » متفق عليه . نهاها عن الكحل لأنها في زمن الحداد والعدّة فما حكمه هنا ؟
- (٥) عن عائشة رضي الله عنها « أن رجلاً أتى النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصِ وأظنها لوتكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال : نعم » متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

#### الفرع الثالث

## مقتضى الأمر في المرة وفي التكرار وتعليقه على علة

#### الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ ياأيها الـذين آمنوا إنما الخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ .

(۲) قال الله تعالى: ﴿ أَسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ م وقال تعالى : ﴿ الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ ﴿ وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾ .

#### البحث:

إذا تأملت الآية الأولى عرفت أنها اشتلت على الأمر المطلق وهو قوله: ﴿ فَاجْتَنْبُوهِ ﴾ وهو للوجوب كا تقرر آنفاً. فهل الأمر موضوع للمرة أم للتكرار. وتوضيح هذا أن الأمر إذا ورد مقيداً بالمرة أو مقيداً باللرة أو مقيداً بالتكرار. فلا خلاف أنه يدل على ماقيّد به. وإنما الخلاف في الأمر إذا ورد مطلقاً عن المرة والتكرار. فهل يدل على أحدهما بنفس الوضع أم لابدً من قرينة تدلّ على أحدهما ؟.

## هنا اختلف علماء الأصول على أربعة أقوال:

الأول : أنه يدل على المرة ولا يستفاد منه التكرار إلا بقرينة وهذا قول كثير من الشافعية وأبي طالب وأبي على الجبائي وأبي هاشم وبعض الحنفية .

الثاني: أنه يدل على التكرار مدة العمر ماعدا أوقات النوم ونحوها . ولا يحمل على المرة إلا بقرينة . وهذا قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين . وأبي إسحاق الإسفرايني . والإمام القاسم بن محمد .

الثالث : الوقف بمعنى لا نعلم أن الصيغة موضوعة للتكرار أو للمرة فيتوقف في فهم المراد على القرينة وهذا مختار الجويني .

الرابع: أنه لا يدل على المرأة ولا على التكرار بل يدل على مجرد الطلب من غير دلالة شيء زائد إلا أنه لما كان الامتثال لا يتم إلا بالمرة ولا يحصل المطلوب إلى حيز الوجود إلا بها صارت من لوازم الامتثال وضروريات الإتيان بالمأمور به . فالأمر يدل على المرة من هذه الناحية لا إنه يدل عليها بذاته . مثلاً إذا قلت للعبد اسقني فهذا لا يدل على المرة ولا التكرار بذاته ولكن لما كانت المرة ضرورية في صدق امتثاله وخروجه عن العصيان . دلَّ عليها الأمر لكونها صارت ضرورية لا بوضع اللفظ وحينئذ فالأمر يدل على مطلق الطلب . ولا يدل على التكرار ونحوه إلا بقرينة زائدة على صيغة الأمر . وهذا أحسن الأقوال وأقواها . وعليه جماهير أئمة التحقيق من الفررق كلها . ويكاد يكون متفقاً عليه بين المتأخرين . واختاره الإمام في الغاية ، والحافظ في الإرشاد . والأمير في شرح للنظومة والإمام المهدي والإمام يحيي وجمهور الآل المتأخرين والرازي وابن الحاجب والكرخي . وأبي الحسين البصري . والآمدي . والحاكم . وهؤلاء من كبار المعتزلة والآل والأشاعرة وعليه يحمل قول من قال إنه للمرة .

استدل أصحاب القول الأول بأنه إذا قيل للمأمور: ادخل الدار فدخل إليها مرة صار بمتثلاً في العرف قطعاً . ولو كان للتكرار لَها عُدَّ في العرف ممتثلاً . والجواب أن المأمور به هو إيجاد الفعل وهو حاصل في ضمنها ، بمعنى أن المرة لا دخل لها في سبب الامتثال فهي ضرورية كما تقدم .

واستدل أصحاب القول الثاني بأنه تكرر الصوم والصلاة ولولم يكن الأمر للتكرار لما تكررا . وأيضاً النهي ثبت أنه للتكرار ، فكذلك يجب في الأمر لاشتراكها في الطلب . أي طلب الفعل أو طلب الترك . وأيضاً لولم يحتمل الأمر التكرار لما فهمه العربي في الأمر بالحج فعاد يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم . روى أبو داود عن ابن عباس « أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ، الحج في كل سنة أم مرة واحدة فقال : بل مرة واحدة فن زاد فتطوع » ورواه الحاكم أيضاً وصحح إسناده . وفي رواية : « أنه قام سراقة بن جعشم فقال : ألعامنا أم للأبد ؟ فقال له رسول الله : بل للأبد » . والجواب على هذه الأدلة أن نقول : أما تكرار الصوم والصلاة فلم يفهم من ذات الأمر بل فهم من دليل آخر كالسنة والإجماع . وأما جعل الأمر كالنهي فهو قياس في اللغة . ولا يصح عند الأكثر كا سيأتي إن شاء الله في بحث اللغة ، وأيضاً

أن الانتهاء عن المنهي عنه أبداً ممكن لأنه بقاء على العدم ، والبقاء لا ينع من فعل المأمورات الأخر وأما سؤال الأقرع أو سراقة فلم يكن لأنه فهم التكرار . بل لأنه جوز أنه كسائر العبادات كالصوم والصلاة والزكاة المتكررات لأنه عبادة مثلها . فالعربي لم يتبادر إلى ذوقه الفطري التكرار ، بل هذه العبادات المتكررات أوحت إليه بأن الحج قد يكون مثلها فسأل وأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مرة واحدة إذ الإسلام دين لا حرج فيه .

واستدل أصحاب القول الثالث: بأن الأدلة على أحد الأقوال لم تثبت. ولا يصح الجزم إلا بدليل من اللغة أو الشرع. ولا دخل للعقل في هذا. والآحاد لايفيد لأنها مسئلة أصولية عندهم. ولو ثبت التواتر فيها لما وجد الخلاف لكنه لم يثبت. ودلالة الأمر مشتركة بين المرة والتكرار، ولا بدً للمشترك من قرينة تعينه.

والجواب أنه قد ثبت بالاستقراء دلالة الأمر على مطلق الطلب ، والمرة داخلة بالضرورة ولا يحتاج إلى التواتر ، لأن الظن يكفي في مدلولات الألفاظ بل في مسائل أصول الفقه كا قرره البدر الأمير رحمه الله وقد سبق .

واستدل أصحاب القول الرابع بما حاصله أن الصيغة الجردة عن القرائن موضوعة للحقيقة المطلقة عن قيد المرة والتكرار . وليست حقيقة في القدر المشترك بين المرة والتكرار ، ولا دلالة أيضاً في الصيغة المطلقة على أحدهما بل على طلب المأمور به من حيث هو . لكن لما كان الامتثال لا يتم إلا بالمرة صارت من ضروريات الإتيان بالمأمور به . وأيضاً فالأوامر الشرعية تأتي تارة للتكرار كالصلاة وتارة للمرة . وإذا أريد منها التكرار ، فإن الشارع يقيدها بالفعل أو بالقول أو بأي دليل آخر غير صيغة الأمر وحدها ، مثل الآية الأولى في تحريم الخر . دل الإجماع والأحاديث المتكاثرة على تحريم استمرار الخر وليس للمرة اتفاقاً . فاجتنابه واجب داعًا ومثل الصلاة ليس الأمر فيها للمرة بالإجماع . وهذا هو أحسن الأقوال . ولذلك نختاره عن برهان مقنع . وفي الاستدلال عليه زيادة مناقشة على ماذكرناه هنا حذفناها للاستغناء عنها . ومن أراد التطويل فليقف عليها في محلها من كتب الأصول الكبرة .

وإذا تأملت المثال الثاني عرفت أنها اشتملت على أوامر تعلقت على علمة أو شرط أو صفة فما حكم الأمر الوارد بهذه الصفة ؟.

نقول إذا ورد الأمر مطلقاً على علة مثل إن زنى فاجلدوه . ومثل الآية ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ﴾ فإن الأمر يتكرر بتكرر العلة اتفاقاً بين الأصوليين الختلفين في الأمر على الأربعة الأقوال المذكورة آنفاً . وذلك للإجماع على وجوب اتباع العلة وإثبات الحكم بثبوتها ، فإذا تكررت تكرر وهذا واضح ، لأن التكرار لم نستفده من الصيغة نفسها بل من العلة فكلما وجد الحمل وجب الإنفاق إلى الوضع . وهكذا القول في باقي الأوامر المعلقة في الآيات على علة ولو كانت شرطاً فالمراد ثبوت كونها علة بأحد الأدلة الآتية في باب القياس مثل النص على العلة أو الإياء إليها كاسيأتي تفصيله في القياس .

وأما إذا ورد الأمر معلقاً على شرط أو صفة ، ففي ذلك خلاف بينهم فالجهور يجعلونه كالمطلق بمعنى أنه لا يتكرر . وإن تكرر الشرط أو الصفة المعلق بأحدها وسواء كان الشرط لغوياً وهو الثابت بأحد حروف الشرط المعروفة . أو شرعياً وهو ما يلزم من عدمه العدم مثل الاستطاعة للحج وقد سبق أول الكتاب في الحكم الوضعي . وقد يكون الشرط فيه معنى العلة مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُم جَنبًا فَاطْهُرُوا ﴾ . وهذا متفق عليه أنه يتكرر لوجود العلـة كا سبق . أمـا الختلف فيه هنا فهو الشرط الذي لا علة فيه مثل قوله تعالى : ﴿ إِذَا قُمْ للصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ وأما الصفة الختلف فيها فظاهرة مثل قوله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ﴾ فهاهنا الخلاف . أما الجهور فقد سمعت قولهم أنه لا يتكرر بل يكون كالأمر المطلق . وذلك أنه يعد ممتثلاً بالمرة الواحدة من قيل له : إذا دخلت السوق فاشتر كذا ، ولا يلزم عليه الشراء كلما دخل السوق . وكذلك قولك لمن توكله بالطلاق : (طلقها إن دخلت الدار) فليس له أن يطلقها إلا مرة ولو تكرر منها الدخول للدار. فلا يقع إلا مرة ، فعلم من هذا أن تكرر الشرط لا يعلم منه تكرار الحكم لا لغة ولا شرعاً . وقال بعضهم : بل يتكرر الأمر المعلق على شرط أو صفة . ودليلهم أنه تكرر كما في قوله تعالى : ﴿ إِذَا قَمْمُ إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا ﴾ ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا ﴾ ﴿ وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾ فلم يفهم التكرار إلا من نفس التعليق على الشرط والصفة دلّ على هذا الاستقراء . وأجاب الجمهور أن التكرار في مثل الزنا والسرقة والجنابة للعلة . وذلك متفق عليه . وأما في مثل آية الوضوء ، فإن التكرار استفيد من دليل آخر لأن التكرار للعلة وهي الْحَدَث . أما القيام فليس بعلَّة أصلاً . ولهذا لم يتكرر الحج مع أنه معلق على شرط شرعى وهو الاستطاعة .

وبهذا يتضح أن قول الجهور هو القوي . وهو أن الأمر المطلق لا يبدل على المرة ولا على التكرار إلا بقرينة وأن الأمر المعلق على علمة يتكرر بتكررها لا على شرط أو صفة فهو كالمطلق والله أعلم .

#### القاعدة

- (١) إذا قيد الأمر بالمرة أو بالتكرار حمل عليها اتفاقاً .
- (٢) إذا ورد الأمر مطلقاً عن المرة أو التكرار ، فإنه يدل على مطلق الطلب وبالضرورة دخلت المرة في صيغة الأمر المطلق عند الجماهير .
- (٣) لا يدل الأمر بذاته على المرة ولا على التكرار إلا بقرينة زائدة على الصيغة عند الجهور أيضاً.
- (٤) الأمر المعلق على علة يتكرر بتكررها اتفاقاً والمعلق على شرط أو صفة لا علة فيها لا يتكرر بتكررهما عند الجمهور.

## نموذج (۱)

- (١) قال الله تعالى : ﴿ إِن الله وملائكته يصلون على النبي يـا أيهـا الـذين آمنوا صلوا عليـه وسلموا تسلياً ﴾ .
- (٢) وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في الله ذكر الله وذروا البيم ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                 | النوع             | الدليل      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| دلت الآية الكريمة على وجوب الصلاة والسلام على الرسول    | الدلالة على المرة | وجوب الصلاة |
| صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر وهو قوله تعالى : ﴿ صلوا  |                   | على الرسول  |
| عليه وسلموا ﴾ فهل يدل على المرة أو على التكرار . الأظهر |                   |             |
| أنه لا يسلل على شيء من ذلك . وأن المرة قد صارت          |                   |             |

| ضرورية فدل عليها . وبهذا قال بعضهم : أما في الصلاة    |                  |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| فمتكررة بدليل آخر . والأحاديث الواردة في الصلاة على   |                  |                 |
| الرسول إنما هي ترغيب . ومن قال إنه للتكرار قال يجب    |                  |                 |
| تكرير الصلاة على النبي كل يوم ، أو كلما ذكر . والخلاف |                  |                 |
| مبسوط في شروح الحديث .                                |                  |                 |
| دلت الآيـة على وجوب صلاة الجمعة وترك البيع في وقتها   | الأمر المعلق على | وجوب صلاة       |
| وهو أمر مقيد بالشرط وهو النداء الدال على دخول الوقت   | شرط فیمه معنی    | الجمعــــة وترك |
| وفيه معنى العلة . ولذلك يتكرر الوجوب بتكرر العلة وهو  | العلة            | البيع           |
| حصول الشرط.                                           |                  |                 |
| وهو أيضاً شرط لغوي لأنه بإذا وشرط شرعي لأنه يلزم من   |                  |                 |
| عدمه العدم . وكذلك ترك البيع واجب عند حضور            |                  | :               |
| الصلاة . فهذا أمر معلق على شرط وفيه معنى العلة فهـو   |                  |                 |
| يتكرر بتكررها اتفاقاً .                               |                  |                 |

## غوذج (٢)

(١) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَقَتُمَ النَّسَاءُ فَطَلَقُوهُنَ لَعَدَّتُهِنَ وَأَحْصُوا الْعَدَّةَ وَاتَّقُوا اللهُ رَبِّكُم ﴾ .

 (٢) وقال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديـداً ﴾ . السّداد : الصواب في القول والقصد . والسديد : القاصد المستقيم .

الإجابة

| التوضيح                                                  | النوع            | الدليل           |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| (١) اشتملت الآية على أمر معلق على شرط ، وليس للعلة       | الأمر المعلق على | (۱) وجـوب        |
| والمراد هـ أن لا يكـون الطــلاق أيــام الحيض فهــو الحرم | شرط لا علة فيه   | الطلاق إذا تتابع |
| البدعي كما بيَّنه حديث ابن عمر فهل يتكرر الأمر بتكرر     |                  | في الطهر         |
| الشرط المفهوم بإذا ؟. الأظهر قول الجمهور أنه لا يتكرر .  |                  |                  |

| فإذا أراد الطبلاق وطلقها للعدة يعني أيام طهرها فقد        |                  | 1             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| كفي . وما معنى التكرار للأمر وليست لـه زوجة بعـد أن       |                  |               |
| طلقها ولك نظرك .                                          |                  |               |
| (٢) اشتملت الآية على الأمر المطلق بتقوى الله وهو يدل على  | الأمر المعلق على | (۲) وجـــوب   |
| الدوام بأدلة خارجة عن الصيغة كالإجماع على دوام            | صفة لا علة فيها  | التقوى والقول |
| التقوى . وهي فعل الواجب وترك المحرم واشتملت أيضاً         |                  | السديد        |
| على أمر معلق بصفة وهو القول الموصوف بالسداد . فهل         |                  |               |
| يدل على التكرار لأنه معلق على صفة ؟. الأظهر قول           |                  |               |
| الجمهورأنه لا يدل إلا إذا جاء دليل آخر يدل على التكرار.   |                  |               |
| وهو هنا الأوامر المتكاثرة على القصد في القول والعدل فيه . |                  |               |

## تمرین (۱)

بَيِّن الأمر المطلق الدال على المرة الضرورية ، والمطلق الدال على التكرار بقرينة ، وبَيِّن القرينة ورجِّح ما تختاره :

(١) قال الله تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾ .

أجمع المسلمون على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإن اختلفوا في شروطه . وذلك واجب عظيم على الأمة . أي الجماعة الصالحة لـذلـك ، القادرة عليه . وواجب على كل فرد بأدلة أخرى ، وذلك هو الدين .

(٢) عن عائشة قالت : « دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني و يكفي بني إلا ما أخنت من ماله بغير علمه . فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك » . متفق عليه . وقد ثبت الإجماع على هذا الإنفاق الواجب على الزوج مستراً .

(٣) عن أنس رضي الله عنه قال : « رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً في قدميه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال : ارجع فأحسن وضوءك » . أخرجه أبو داود والنسائي ، فهل يدل على التكرار أم على المرة ؟.

## ترین (۲)

بَيّن َ الأمر المعلق على علة شرطاً أو غيره ، والمعلق على شرط لا علة فيه أو على صفة ، ورجح ماتختاره حسب القاعدة ، ويَيّن الأمر المقيد بالمدة أو بالتكرار كل يوم :

- (١) عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « استقبوا لقريش ما استقاموا لكم ، فإن لم يستقبوا لكم ، فضعوا سيوفكم على عواتقكم ، ثم أبيدوا خضراءهم » . رواه أحمد والخطيب ، ورواه الطبراني في الكبير عن النعان بن بشير ، وحسنه الحافظ السيوطي ، فما هو الشرط المعلق عليه الأمر وهل هو لعلة ، وكيف العمل في ذلك ؟
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ﴾ . فما حكم الأمر ﴿ يتربصن ﴾ المعلق على علة ؟
- (٣) قال الله تعالى : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ . فما حكم الأمر ﴿ فنظرة ﴾ المعلق على شرط فيه علة ؟ هل يتكرر أم لا ؟
- (٤) قال الله تعالى : ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً ﴾ فهل الشروط التي تعلق بها الأمر جاءت لعلة وكيف العمل بها ؟
- (٥) عن عمرو بن سلمة قال : قال أبي : جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقاً قال : إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً ، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً فقدموني وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين » . رواه البخاري وأبو داود والنسائي . فهل هذا الشرط لعلة ، ثم هل الصفة بأكثرهم قرآناً الذي اشتل عليها الأمر تعل على التكرار بنفسها أم بدليل آخر ؟

(٦) في البخاري عن ابن عباس « أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذاً إلى الين . قال له : إنك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله . فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم . فإذا فعلوا ذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم . فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس » . فما حكم الأوامر هذه بما فيها من شروط وصفة وتقييد ؟ وهل الشروط لعلة أم

(٧) قال الله تعالى : ﴿ فَن شهد منكم الشهر فليصه ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيامٍ أخر ﴾ ﴿ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ﴾ فما هو الذي يدل على المرة والمدة أو على التكرار ؟

- (٨) عن ابن عمر رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « إذا رأيتموه فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطروا . فإن غَم عليكم فأقدروا له » . متفق عليه . ولسلم: « فإن أغمي عليكم فأقدروا له ثلاثين » . وللبخاري : « فأكملوا العدة ثلاثين » . وللبخاري : « فأكملوا عليكم فأقدروا له ثلاثين » . فهل الشروط لعلة وكيف العمل بها في الأمر المطلق عليه ؟
- (٩) ﴿ يَا أَيَّا الذَينَ آمنوا إِذَا جَاءَكُمُ المؤمنات مهاجراتٍ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علم مؤمناتٍ فلا تَرْجِعوهُنَّ إلى الكفَّارِ لا هُنَّ حِلَّ لهم ولا هم يَحِلُّونَ لَهُنَّ وآتوهم ماأنفقوا ولا جُناحَ عليكم أَنْ تنكحوهُنَّ إِذَا آتيتموهُنَّ أَجورهُنَ ﴾ . فا حكم الشروط والصفة والأوامر المنوطة بها ؟

## الفرع الرابع مقتضى الأمر من الفور و التراخي

#### الأمثلة:

- (١) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » . متفق عليه . وللبخاري : « من أسلف في شيء » .
- (٢) عن ابن عمر رضي الله عنها قبال : قبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أعطوا الأجير أجرَه قبل أن يَجفُّ عرقُه » .

(٣) عن زيد بن خالد الجهني قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصَها \_ وعاءها \_ ووكاءها ثم عَرِّفها سنَةً ، فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنك بها » الحديث .

#### البحث :

إذا تأمّلت الحديث الأول عرفت أنه اشتمل على أمر مطلق ( فليسلف ) لم يقيد بوقت أي لم يقل فليسلف في سنة كذا ، أو في وقت كذا ، فهل يدل على الفور - أي السّرعة - أم على التراخي ؟ والسلف : السلم في البيع . اختلف الأصوليون في الأمر إذا ورد مطلقاً بدون قرينة تدل على الفور أو على التراخي ، على خسة أقوال :

الأول : أنه يدل على الفور وهذا قول الهادي والناصر والحنفية والحنابلة وجمهور المالكية وبعض الشافعية .

الشاني : التراخي وهــذا قـول القــاسم وأبي طــالب والمنصـور بــالله وأبي علي وأبي هــاشم وأبي الحسين البصري ورواية عن الشافعي .

الثالث: لا يمدل عليها بل على مطلق الفعل ، وأيها حصل كان مجزياً . وهذا قول الإمام يحيى بن حزة والمهدي والقرشي والغزالي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي ورواية عن الشافعي .

الرابع : أنه يدل على الفور أو العزم يعني يجب فعل المأمور بـه في أول الأوقـات أو العزم على فعله . وهذا مروى عن الباقلاني .

الخامس : الوقف بعني أنه لا جزم بدلالته على الفور أو التراخي ولكن المبادر ممتثل .

استدل أصحاب القول الأول بأنه لو جاز التأخير لكان إلى غاية معينة نحو اليوم العاشر، وهذا غير محل النزاع لأنه مقيد بالوقت ، والنزاع في الأمر المطلق . أو إلى غاية محدودة بظن فيظن المأمور أنه إن لم يشرع في المطلوب فاته ، ولكن هذا يحصل لكثير ، لأن الأمل يغلب على النفوس والمنية تهاجم الكثير ، وبهذا يصير الأمر غير محتم ، وظاهر الأمر يقتضي تحته . وإذا قلنا أنه يجوز تأخير المأمور به إلى غير غاية وغير بدل فلا يمكن لأنه تكليف بما لا يطاق ، وهو ممنوع أو يجوز التأخير إلى بدل . وما هو البدل إن كان العزم ، بعني أنه إذا لم يفعل المأمور به وجب العزم . وإن

كان الوصية بمعنى أنه يجب عليه أن يوصي إذا لم يفعل المأمور به وجب العزم على فعله \_ فقد سبق في بحث الأحكام في الموسع أنه لا يجب العزم . وإن كان الوصية بمعنى أنه يجب عليه أن يوصي إذا لم يفعل فلا يصح لأن في الواجبات ما لا تصح فيه الوصية ثمَّ سيؤدي إلى التسلسل . فهذا يترك الواجبات ويوصى بها إلى آخر . وهذا الآخر يتساهل فيوصى بها لآخر وهذا باطل .

واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ سارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ أي إلى العمل الذي تتسبب به المغفرة والمسارعة تتحقق بالفور ، وكذلك ذم إبليس على ترك البدار إلى ماأمر به من السَّجود لآدم لقوله تعالى : ﴿ مامنعك أن تسجد إذ أمرتك ﴾ فلولا أن الأمر للفور لما توجه الذم والتوبيخ عليه .

وضعف الاستدلال الأول بأنه لو صرح بجواز التأخير كأن يقول له افعل ولك التأخير . لم يلزم منه محال لتكنه من الامتثال . فيجوز التأخير إلى غاية محدودة بالظن . وهي أن يغلب على ظنه عند بعض الأمارات المانعة مثل المرض وغيره أنه إذا لم يبادر لم يتكن في المستقبل من ذلك الفعل مثل الحج عند الشافعي . ففي هذه الحالة يتضيق عليه وجوب الفعل لأنه قد عرف مثلاً أنه إذا لم يبادر هذا العام فما سيأتي العام الآخر إلا وقد استفحل المرض حتى يمنعه . وأما من مات فجأة فلا لوم عليه .

وأما الاستدلال بالآية فهو محمول على الأفضلية في المسارعة لا على الوجوب . ولو وجب الفور لم يكن مسارعة ، لأنه لايقال لمن قيل له صم غداً أنه مسارع إليه لأنه فعل ماأمر في الوقت المضروب . ولا تتصور المسارعة إلا في الموسع حين يبادر به .

وإذا سلمنا هذه الأدلة فإنما تدل على أن الأمر يقتضي الفور شرعاً لا لفة ، وأما الاستدلال بذم إبليس فالفور قد دلت عليه القرينة وهي الفاء في قوله تعالى : ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ وحينئذ خرج عن محل النزاع الذي هو في الأمر المطلق على القرينة .

وأما القول الثاني فإن صاحب الغاية رده إلى القول الثالث كا فهمه من كلام أبي طالب وغيره لأنا لو قلنا أنه للتراخي لَعُدّ المبادرُ غيرَ ممتثلٍ وهو خلال الإجماع . وحينئذ ف لليل الثاني والثالث هو أن المراد إيقاع الفعل في أي زمن أوقات الفعل المطلوب . ولا دلالة على أن المراد أول وقت

الفعل حتى يكون للفور . والجواب أنه يلزم في التراخي كذلك لأنه لا دلالة عليه بنفس الأمر ، فما هو الفرق بين الفور والتراخى ؟

وأما القول الثالث نفسه فالمطلوب حقيقة الفعل ولا دلالة في الأمر على الفور ولا على التراخي كا سبق في القول بعدم دلالته على المرة والتكرار . واستدل القائلون بالوقف بأنه لوثبت كونه للفور أو للتراخي لثبت بدليل عقلي ، ولا دخل للعقل هنا أو أحادي ولا يفيد ، والجواب هو ما تقدم في المرة والتكرار أنه قد ثبت ذلك بالاستقراء والظن كافٍ في مدلولات الألفاظ .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أنه أمر مقيد بالوقت فهو خارج عن الأمر المطلق ، وذلك واضح ، وبهذا تعلم أنه لم تثبت حجة واضحة على أحد الأقوال . فالأحسن قول الجماهير من المتأخرين وهو الذي رجحه صاحب الغاية والإرشاد والمنظومة أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي إلا بقرينة تدل على أحدها . ولما كان الفور ضرورياً في إتيان المأمور به بالضرورة كا سبق في دلالته على المرة لا بنفس الأمر . وقد حقق البدر الأمير أنه لا بد في كل أمر من قرينة تدل على الفور ، وهذا القول أحسن الأقوال وأظهرها ، ولكل ناظر نظره ، والله أعلم .

#### القاعدة

(١) الأمر المطلق المجرد عن القرينة لا يدل على الفور ولا على التراخي بنفسه بل لابد من قرينة تدل على أحدهما .

(٢) الأمر المطلق يدل على الفعل المطلوب من حيث هو لاعلى فور ولا على تراخ ويأثم من تراخى بعد أن غلب على ظنه أنه إن لم يبادر بالفعل فاته الإتيان به .

#### غوذج (١)

قـال الله تعــالى : ﴿ وإذا طلقتم النسـاء فبلغن أجلهن فـأمسكـوهن بمعروف أو سرحـوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ .

| التوضيح                                                                   | النوع        | الدليل       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| الأمر بالإمساك أو التسريح في ذاته مطلق ، ولكنا استفدنا أنه                | الفــور مــع | المسارعة في  |
| للفور بقرائن أخرى ، منها النهي عن الإضرار والمضاررة بالتعليق              | القرينة      | الإحسان بعد  |
| ونحوه بل يجب الإمساك بمعروف بدون ضررأو يجب الطلاق لئلا                    |              | بلوغ الأجــل |
| تتعذب المرأة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمِنْ يَفْعُلُ ذَلُّكُ فَقَدْ ظُلُّمُ | Ì            | بالطلاق أو   |
| نفسه ﴾ ، فكما قال الأمير أنه لابد للأمر من قرينة على الفور .              | 1            | الإمساك      |
| وأمسا التراخي فكأنـــه لامعنى لــــه إلا إذا ترك الشيء إلى وقتــــه       |              |              |
| المضيق .                                                                  |              |              |

## غوذج (٢)

عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لاأدع إلا مسلماً » ، رواه مسلم . وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عند موته بثلاث « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » . قال ابن شهاب أن عمر فحص ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « لا يجتع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر » قال مالك وقد أجلى يهود خيبر » قال مالك

الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع       | الدليل       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| الأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب دلُّ على مطلق الطلب .          | التبادر إلى | وجــوب       |
| وقرينة مبادرة عمر للتنفيذ تدل على أنه فهم الفور . فقد دلت         | الفهم في    | إخراج اليهود |
| عليه القرينة . أو نقول كما قـالـه الأمير : إن كل أمر لابـد لـه من | الطلب دليل  | من جـزيرة    |
| قرينــة تـــدل على الفــور . فصـــارت دلالتـــه على الفــور من    | على الفور   | العرب        |
| ضرورياته ، كما في دلالته على المرة الواحــدة . فــإخراج اليهود من |             |              |
| جـزيرة العرب على الْفـور واجب على المسلمين . وفي ذلـك حكمـة       |             |              |
| عظيمة ظهر سرّها في عصرنا بقضية فلسطين المظلومة .                  |             |              |

#### تمرين (١)

بيّن الأمر الدال على الفور بضرورته وبالقرينة :

- (١) عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبال : « في الذي سقط عن راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين » . متفق عليه .
- (٢) عن المغيرة بن شعبة قال : « انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتوهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف » ، متفق عليه ، وظاهر الأمر الوجوب .
- (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار . ولا تسرعوا فيا أدركتم فصلوا وما فياتكم فيأتموا متفق عليه ، واللفظ للبخاري .

#### تمرین (۲)

بَيِّن الأمر الدَّال على الفور وبَيِّن القرينة :

- (١) عن ابن عمر رضي الله عنه قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين . وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة » متفق عليه .
- (٢) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى الين فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة . ومن كل أربعين مسنّة . ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافريّاً » . رواه الخسة واللفظ لأحمد وحسّنه الترمذي . وأشار إلى الاختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم .
- (٣) عن ابن عباس رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال مَن شبرمة ؟ قال أخ لي أو قريب لي ، فقال : حججت عن نفسك ، قال : لا . قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » ، رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه .

## الفرع الخامس هل يكون القضاء بأمر جديد

#### الأمثلة:

قال الله تعالى : ﴿ فَن شهد منكم الشهر فليصه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أُخَر ﴾ .

(١) عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها » . رواه البخاري ومسلم .

#### البحث:

إذا تأمَّلتَ الآيةَ الكريمة والحديثَ النَّبوي عرفت أن الفرض إذا فات في وقته المقدر له وجب قضاؤه بدليل آخر وهو هنا ﴿ فعدَّة من أيام أُخَر ﴾ « فكفَّارتها أن يصلَّيها إذا ذكرها » ، وإذا ورد الأمر بإيجاب شيء آخر ولم يصرح فيه بوجوب القضاء فهل يجب القضاء بدليل الأول أم لا بد من دليل جديد اختلف الأصوليون على قولين .

الأول أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد لابأمر الأداء وهذا قول الجمهور من العلماء .

الشاني أنه يجب القضاء بالأمر الأول ، وهو قول أكثر الحنفية والرازي والحنابلة . احتج أصحاب القول الأول : أن الأمر الأول الذي دلً على الأداء يدل على القضاء ، ولا يلزم منه وجوب القضاء . فإذا قال القائل : صم يوم الخيس فإنه لا يدل على صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الدلالة ، وإذا ثبت القضاء في أمر من الأمور فهو بدليل آخر صريح . ودليلهم ماتراه في الآية والحديث فها صريحان في الأمر الجديد للقضاء .

واحتج أصحاب القول الثاني أن الزمان غير داخل في المأمور به بيان ذلك أن الشارع مثلاً أمرنا بالصلاة أي فعلها ، لأنه داخل في مقدورنا . ولم يأمرنا بتحصيل الزمان أي الوقت المضروب للصلاة بل هو ضروري لفعل الصلاة . فلا يكون الـزمـان داخلاً في المأمـور به . وإذا فلا أثر لاختلاله في سقوط الواجب فإذا لم نصل الظهر مثلاً اليوم . وجب أن نصليها غماً بالأمر الأول . لأنها المطلوبة . ولا عبرة بفوات الزمان . فالمطلوب منا هو الفعل للمأمور به . أما الزمان فهو ضروري اليوم أو غداً . وهذا منطق قوي عقلي . ولكن الجمهور أجابوا بما يدحضه .

وحاصله أنا لا نسلم أن الزمان غير داخل في المأمور به . لأن الكلام لم يكن في الفعل المطلق بل في المقيد بوقته ، والزمان داخل في المقيد بوقته مثلاً : وجوب صلاة الفجر من طلوع المنتشر إلى طلوع الشمس . فهذا الزمان داخل في المأمور به . فإذا لم يقع الفعل في هذا الزمان احتاج إلى أمر جديد لفعله قضاء في الوقت الآخر . ولو لم يكن الزمان داخلاً في الفعل المقيد بوقته لجاز تقديم الفعل كصلاة الفجر قبل وقتها . وهو خلاف الإجماع . لأن الوقت صفة للفعل الواجب ومن وجب عليه فعل بصفة لا يكون مؤدياً له من دون تلك الصفة .

واحتج الأولون بحجة أخرى وهي أن الوقت للمأمور به كالأجل للدّين ، وفوات الأجل لا يؤثر في سقوطه . فكذلك فوات الوقت لا يؤثر في سقوط الواجب . وأيضاً لو كان القضاء بأمر جديد يلزم أن يكون أداءً كالأمر الأول ولا معنى لتسبيته قضاء .

وأجاب الجهور إنا لانسلم أن الوقت كالأجل للدّين ، لأنه يصحّ تسليم الدّين قبل حلول وقته بخلاف الواجب كالصلاة ونحوها . ولا نسلم ما ذكرتم من أنه يلزم أن يكون أداءً بالأمر الجديد لأنه إنما سمي قضاء عند الأكثر إلا لأنه وقع استدراكاً لمصلحة ما فات أولاً . والأداء لا يكون استدراكاً لما فات من الفرائض لا يثبت إلا بأمر استدراكاً لما فات من الفرائض لا يثبت إلا بأمر جديد يدل على وجوب القضاء لا بالأمر الأول ، ومن تتبع أوامر الشارع عرف أنه كان يصرح في القضاء بدليل آخر كا تراه في الآية والحديث المذكورين في الأمثلة ، ولكل ناظر نظره ، والله أعلم .

#### القاعدة

(١) لا يثبت القضاء إلا بأمر جديد يدل على وجوبه أو ندبه عند الجمهور .

#### نموذج (١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء » ، رواه الخسة وأعله أحمد وقوّاه الدارقطني .

| التوضيح                                                    | النوع       | الدليل     |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| دل الحديث أن القضاء لم يثبت إلا بدليل آخر وهو قوله « فعليه | القضاء بأمر | وجــوب     |
| القضاء » وهي صيغة تدل على الوجوب ، وكأنه لما كان وجوب      | جديد        | القضاء على |
| قضاء الصوم قد كان معلوماً بالقرآن وغيره صرح النبي صلى الله |             | من استقاء  |
| عليه وآله وسلم بأنه لاقضاء على من غلبه القيء بل من تكلفه ، |             |            |
| وهذا يقوي قول الجمهور .                                    |             |            |

#### تمرین (۱)

بيِّن القضاء بأمر جديد وما ليس فيه قضاء :

- (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه » متفق عليه ، وللحاكم « من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة » ، وهو صحيح .
- (٢) عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم » متفق عليه . وزاد مسلم في حديث أم سلمة « ولا يقضي » .
- (٣) عن عائشة رضي الله عنها « أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من مات وعليه صوم صام عنه وليّه » متفق عليه .
- (٤) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « رُخّص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه » رواه الدارقطني والحاكم وصححاه .

## تمرین (۲)

بَيِّن القضاء بأمر جديد والأمر الابتدائي:

(۱) عن ابن عباس أن امرأةً من جهينة جاءت إلى النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » ، رواه البخاري .

- (٢) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى » رواه ابن أبي شيبة والبيهقى و رجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والحفوظ أنه موقوف.
- (٣) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم إلا أنه خفف عن الحائض » ، متفق عليه ، والمراد بهذا ( طواف الوداع ) .
- (٤) عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذاً إلى البن » فذكر الحديث . وفيه « أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
- (٥) عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نفاسها أربعين يوماً » رواه الخسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود ، وفي لفظ « ولم يأمرها صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء صلاة النفاس » وصححه الحاكم .
- (٦) عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه المازني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من كُسِرَ أو عُرِج فقد حلَّ وعليه الحج من قابل » . قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنها عن ذلك ؟ فقالا : صدق . رواه الخسة وحسنه الترمذي .
- (٧) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « الحج والعمرة فريضتان » أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر ، وابن لهيعة ضعيف .

## الفرع السادس الآمر بالأمر ليس آمراً به

الأمثلة:

- (١) قال صلى الله عليه وآله وسلم : « مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع » رواه أبو داود .
  - (٢) قال الله تعالى : ﴿ خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم ﴾ .

<sup>(</sup>١) هذه صيغة الأصوليين بذاتها وقد حللناها في الشرح وفصلناها في القاعدة .

البحث:

إذا تأملتَ الحديثَ الأول عرفت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين ليترنوا عليها من صغرهم ، فهل الصبي مأمور بأمر الشارع أم هو مأمور بأمرنا ونحن مأمورون بأمر الشارع ؟

اختلف الأصوليون على قولين :

الأول للجمهور وهو أن الآمر بالأمر بالشيء مثل النّبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ليس آمراً به أي إنه أمرنا أن نأمر الصبيان ولم يأمرهم هو ، ولهذا ترجم الأصوليون هذه المسئلة عا صدرناها به .

الثاني أن الآمر بالأمر بالشيء أمر به ، فالصبيان مأمورون بأمر الآمر الأول ، وهذا لبعض الأصوليين .

احتج الجهور بأن من قال للسيد مَرْ عبدك بالسفر كان متعدّياً ، ثم إن هذا القائل إذا قال للعبد لا تسافر لا يسمى متعدّياً ولا مناقضاً . لأنه أمر السيد بأن يأمر عبد ولو أمر العبد نفسه لسميناه متعدياً ومناقضاً ، لأنه تحكم في مال غيره ، وبهذا يظهر أن الآمر بالأمر بالشيء ليس آمراً به . وأجاب الأقل بأن التناقض حاصل أما في حق الصبيان فإنه لوقال للصبيان لا تصلوا لكان مناقضة وأي مناقضة . وأما في حق العبد فإن التعدي لا يسلم إلا بعد أن نعلم عدم رضا السيد ولم يتحقق الأمر لأنه لم يبلغ العبد .

واحتج الأقل لنظريتهم أنا فهمنا كون الآمر بالأمر بالشيء آمراً به حين أمر الله في سوله أن يأمرنا ، فالله تعالى آمر ، وكذلك الملك حين يأمر وزيره بأنه يأمر بكذا يسمى الملك آمراً . وأجاب الجهورأن هذا لم يفهم من نفس صيغة الأمر بل من قرينة التبليغ أي إنه الرسول مبلغ عن الله . وكذلك الوزير ولا نزاع فيا كان مفهوماً بالقرائن .

وإذا تأملتَ الآية الثانية عرفت أنها أمر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأخذ الزكاة ، فهل يكون هذا الأمر كافياً لأرباب الأموال في إيجاب الزكاة عليهم . قال بعضهم إنه يكفي في الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكن من هذا الواجب إلا بساعدة أرباب المال . وقال الجمهور وهو الصحيح أن الزكاة لا تجب إلا بدليل آخر مثل ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾

ومثل الأدلة الدالة على وجوب طاعة الرسول. وهذا هو الأظهر والمراد من هذه الآية هو التثيل، وإلا فالزكاة واجب ضروري بأدلة قطعية. ولكن المراد التقريب للمسئلة هذه. وهي أنه لوأوجب على المأمور أن يأخذ من غيره شيئاً فإنه لا يكون إيجاباً للإعطاء على ذلك الغير كا تراه في هذه الآية في خُذ من أموالهم صدقة ﴾.

وفي الحقيقة أن هذه تكاد تلحق بالمفروضات . ونحن نريد الواقع الذي يتصل بغرض الأصولي . ولكن أردنا الإشارة إلى هذه المسئلة والتي قبلها لأن العلماء قد وقع بينهم خلاف في المسائل الاجتهادية يتنزل على هذا الباب . ولا بدأن يجده الطالب في شروح الحديث . فلهذا أوردناه هنا والله أعلم (۱) .

#### القاعدة

(١) إذا أمر الآمر إنساناً غيره بأن يأمر الناس بشيء فالغير هو الآمر لا الأول إلا إذا قامت قرينة دالة على أن الغير مبلغ مثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

(٢) إذا أوجب على المأمور أن يأخذ شيئًا من الغير ، فهذا الأمر يـدل على إيجـاب الإعطاء من الغير ، بل لابد من آخر يدل على وجوب الإعطاء .

#### غوذج (١)

عن ابن عمر رضي الله عنها أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: « مُرُه فليراجعها ثم ليسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . متفق عليه ، وفي رواية لمسلم: « مُرُه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً » .

<sup>(</sup>١) لهذا نكتفي بالقاعدة والنموذج لأن المسئلة نادرة الوجود خصوصاً في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو مبلغ إذا قال أمر الله بكذا والقرائن كافية في أوامره هو كحديث ابن عمر ، والمراد الإشارة .

| التوضيح                                                              | النوع      | الدليل      |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| هنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر أن يأمر ابنَـه بـالمراجعـة | الغير هــو | عدم جواز    |
| فهل النبي آمر أم لا ، اختلفت الأنظار في الحديث هذا نفسه              |            | الطــلاق في |
| فالأمير في سبل السلام يقرر أنه لم يكن من هذه المسئلة ، لأن           |            | الحيض       |
| النبي أمر ابن عمر بقـولـه فليراجعهـا وإنمـا عمر مبلـغ . وصــاحـب     |            |             |
| الغاية يقررأن هذا الحديث مثل مروهم بالصلاة لسبع ومثل                 |            |             |
| قولك قل له راجعها . وأما كون عمر مبلغاً فلم يمل عليه قوله            |            |             |
| ليراجعها بل فهم كونه مبلغاً بالقرينة كا سبق في أمر الله تعالى        |            |             |
| رسوله والملك وزيره ولكون عمر مبلغاً وجبت الرجعة عند                  |            |             |
| بعضهم . فهذا الحديث من باب الآمر بالأمر بالشيء ليس آمراً بـه         |            |             |
| الا لقرينة . تأمل ولك نظرك .                                         |            |             |

# الفرع السابع الشيئ عن ضده الأمر بالشيئ يستلزم النهي عن ضده

اختلف الأصوليون هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا . بمعنى أنك إذا قلت للغير قم ، فهل هو نهي عن القعود بنفس هذا اللفظ . وليس الخلاف في صيغة الأمر وصيغة النهي فلا شك أنها مختلفان . ولكن الخلاف في الشيء المعين إذا أمر به ، فهل ذلك الأمر نهي عن الشيء المعين المضاد له . قال بعضهم : نعم . وقال بعضهم : لا . وهذا الخلاف لما كان مبنياً على إثبات الكلام النفسي ومحله علم الكلام ، فالأولى إرجاع هذه المسئلة الفلسفية إلى علم الكلام ، أما غرض الأصولي فهو يفهم من قوله تعالى : ﴿ أقيوا الصلاة ﴾ ، وجوب أدائها ولا يتصور أداؤها إلا إذا فعلها ، وترك يفهم من قوله تعالى . وكذلك النهي عن الشيء هل هو أمر بضده ، والصحيح أنه ليس أمراً بضده .

والأظهر في هذه المسئلة ماحققه العلامة الطبري أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لأنه لا يتم الإتيان بالمأمور به إلا بترك ضده ، فصارت هذه المسئلة من باب مالا يتم المأمور إلا به يجب كوجوبه ، وقد قدمنا الكلام عليها في الواجب . وقد طالت كا قال البدر الأمير بلا طائل . وأحسن شيء هو كلام الطبري هذا كا حققه في كتابه ج (٢) ، ص (٣٨) فراجعه وقد ترجمنا به

هذه المسئلة . وتأمل هل للأصولي جدوى . وهل كان الصحابة وهم عرب أذكياء يفهمون الأوامر ويسألون عن أضدادها . وهل القرآن والسّنة في تعقيد لانفهم به تحريم الضد إلا بهذا الذوق . أم شريعة الإسلام سمحة سهلة ، والذي أراه أنه لالزوم لمثل هذه المسائل الفلسفية ، وإن كانت الخلافات التي تترتب عليها مفروضة فرضاً . والمهم للأصولي هو البحث في موضوع الفن نفسه وقد سبق بيانه ، والله أعلم .

## الفرع الثامن

## هل يتكرر المأمور بتكرر الأمر بحروف عطف أو غيره

اتفق الأصوليون على أنه إذا تكرر الأمر بحرف عاطف يقتضي الجمع كالواو والفاء فإن ذلك يقتضي تكرار المأمور به ، لأن الشيء لا يعطف غلى نفسه . مثال ذلك : صم يوماً وصم يوماً ، فهذا يقتضي الأمر بصيام يومين ولو اختلفا جنساً وحكماً وهيئة ، مثل صم يوماً وصلَّ ركعتين . صلَّ ركعتين فرضاً وصلَّ ركعتين نفلاً . صلَّ قاعداً وصلَّ قاعاً . إلا إذا قامت قرينة على خلافه ، مثل قولك اقتل زيداً اقتل زيداً ، أما إذا تكرر الأمر بغير حرف عطف مثل صلَّ ركعتين صلَّ ركعتين فقد اختلف الأصوليون ، فعند الرازي والإمام يحيى بن حمزة وعامة أصحاب الشافعي أنه يقتضي تكرار المأمور به فيصلي أربع ركعات بمثل هذا الأمر إلا لقرينة ، وعند الآخرين أنه لا يقتضي التكرار بل الثاني تأكيد للأول والقرينة المذكورة عند الأولين هي التي تمنع من حمل الأوامر على التكرار ، مثل تعريف الأمر الثاني نحو قولك صلَّ ركعتين صلَّ ركعتين . فاللام للعهد ولذا قال طلى الله عليه وآله وسلم : « والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر ضب لدخل عليه اليسر إنه لن يغلب عسر يسرين » ، وعلى هذا حمل ابن عباس وابن مسعود الآية . ومن القرائن أن يكون الشيء غير قابل للتكرار بحسب الذات نحو اقتل زيداً اقتل زيداً ونحو هذه من القرائن أن يكون

وقد اعتد الحنفية على هذه القاعدة كا أشار إليه السبكي ، ولكنه نقضها كلها فهم يقولون إذا كانا معرفين ، فالثاني عين الأول مثل صلِّ الركعتين صلِّ الركعتين . وإذا كانا منكرين فالثاني غير الأول مثل صلِّ ركعتين صلِّ ركعتين . والسبكي يقول : قال تعالى : ﴿ هل جزاء الإحسان الا الإحسان ﴾ فالإحسان الثاني هو الجزاء والأول هو العمل . وهكذا نقضها بما تراه في شرحه على التلخيص في باب المسند إليه . فراجعه والمسئلة لغوية تحتاج إلى قوة الذوق العربي عند المجتهد ، والتبع لأساليب العرب في مثل هذا ، وهل ذلك مطرد أو بحسب القواعد ، والله أعلم .

## الفصل الثاني النهي

## الفرع الأول

## الأصل في النهي التحريم إلا لقرينه

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ ، وعن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها » رواه مسلم .
- (٢) عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً » أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح .
- (٣) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النائحة والمستبعة » رواه أبو داود .
- (٤) عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لاتأكل البصل النبئ » رواه ابن ماجه .
- (٥) قال الله تعالى : ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف ﴾ و « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة بل يخلعها معاً أو يلبسها معاً » .

#### البحث :

إذا تأملت الآية الأولى والحديث الذي معها عرفت أنها اشتملت على صيغة النهي ، والنهي هو قول القائل لغيره لاتفعل أو نحوها مما يدل على النهي مثل حرم وإياك ولعن ونحو هذا . إذا عرفت هذا فهل النهي حقيقة في التحريم كا سبق أن الأمر حقيقة في الوجوب ؟ الذي يقرره الجمهور أن النهي حقيقة في التحريم لغة وشرعاً . أما في اللغة فإن العقلاء يذمون العبد الذي لم

يترك مانهاه عنه سيّده . وهذا يدل على أن الذوق العربي يفهم من النهي التحريم . وأما في الشرع فإن الصحابة والسلف ومن بعدهم ما زالوا يستدلون بصيغة النهي المجردة عن القرائن على التحريم وشاع ذلك بينهم من غير نكر . وإذا عرفت هذا فقتل الإنسان نفسه حرام . وكذلك الصلاة إلى القبور والجلوس عليها . فالأصل في النهي التحريم ، ولم نجد قرينة صارفة صحيحة . والحديث صحيح إذ لا يثبت التحريم إلا بحديث صحيح أو حسن قوي كا تقدم .

وإذا تأملت الحديث الشاني عرفت أنه نهى فيه أن يغتسل الرجل بما بقي من الماء الذي اغتسلت به المرأة وكذلك المرأة بما بقي من ماء الرجل . وأصل النهي التحريم . ولكن وردت قرينة صارفة عنه إلى الكراهة وهي حديث صحيح عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بفضل ميونة » . وفي رواية عن ابن عباس « أن النبي جاء يغتسل بفضل بعض نسائه . فقالت : إني كنت جنباً فقال : إن الماء لا يجنب » . فجمعوا بين هذا وما تقدم أن حديث ابن عباس قرينة دالة على أن النهى في الحديث الأول محمول على الكراهة .

وإذا تأمّلتَ الحديثَ الثالث عرفت أن النياحة على الميت محرمة . وهذه الصيغة تفيد النهي وهو يقتضي التحريم . والنوح رفع الصوت بمناقب الميت ومحاسنه . وهو محرم إجماعاً بهذا الحديث وغيره من الأحاديث .

وإذا تأمّلت الحديث الرابع عرفت أنه نهي ولكنه خرج عن أصله وهو التحريم بقرينة وهي الإجماع على عدم التحريم فصار النهي للإرشاد لا للتحريم . وكا سبق في الأمر أنه يخرج عن الوجوب إلى معان أخرى مجازية كالندب والإرشاد . كذلك النهي يخرج عن حقيقته وهي التحريم إلى الكراهة والإرشاد مع القرينة وغير هذه المعاني . والذي يهم الأصولي هو معرفة خروجه عن التحريم إلى معنى آخر بقرينة ولا يهمه تعداد هذه المعاني فأكثرها عند التحقيق ترجع إلى الكراهة . وقول وكذلك لا يهم الأصولي هل النهي حقيقة في التحريم أم في الكراهة فلا جدوى لهذا الخلاف . وقول المجاهير إنه حقيقة في التحريم مجاز في غيره وهو الأظهر .

وإذا تأملت الحديث الخامس والآية عرفت أن النهي يكون عن شيء واحد مثل النياحة على الميت ، وعن الجمع مثل تحريم الجمع بين الأختين ، فالنهي عن الجمع بينها وقد يكون النهي عن الافتراق مثل حديث النعل المذكور فإنه يقتضي النهي عن افتراقها في اللبس أو النزع . وقد يكون

النهي عن الجميع أي عن كل واحد مثل النهي عن السرقة والزنا . وقد يكون النهي مع التخيير مثل لا تكلم زيداً أو عمراً أو بكراً وسيكون هذا الحرام الخير مثل القدم في الأحكام الواجب الخير . ولكن أكثر المحققين من الأصوليين نفى الحرام الخير وقال : لا معنى له . وقد وسعوا الخلاف فيه . وإلى الآن لم يظهر لي وجه الحرام الخير ، ومثاله الصحيح ، وقد صرح الحقق السبكي عن شيخه أنه لا معنى للحرام الخير ، وكذلك الإمام المهدي في المنهاج ناقش ابن الحاجب (١) والله أعلم .

#### القاعدة

- (١) النهي حقيقة في التحريم وأصل فيه لا يخرج عنه إلا لقرينة صارفة صحيحة وصيغ التحريم كثيرة .
- (٢) يخرج النهي عن أصله وهو التحريم إلى معان مجازية كالكراهة والإرشاد ونحوها .
- (٣) يكون النهي عن شيء واحد وعن الجمع بين شيئين أو أشياء وعن كل واحد من الأشياء وعن افتراق الشيئين .
- (٤) لا يثبت التحريم إلا بحديث صحيح أو حسن كالوجوب أو بالقرآن صريحاً أو الإجماع إن ثبت أو بالقياس على القول باعتباره دليلاً شرعياً .

#### نموذج (١)

عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه » رواه مسلم . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا » رواه البخاري .

<sup>(</sup>۱) وهنا أرادوا أن يعيدوا الخلاف السابق في الواجب الخير هل يتعلق بالجيع على جهة البدل أم بالفرد المبهم من الخيرات وكذلك النهي وقد أشرنا كا رأيت إلى ضعف اعتبار الحرام الخير من حيث هو ووجوده ، وسبق نقد الطبري للأصوليين في مسئلة الواجب الخير نفسه وأنها عريضة الدعوى قليلة الجدوى فعليك بما يهم الأصولي وغرضه من موضوع الأصول نفسه :

الإجابة

| التوضيح                                                                   |    | النوع   | الدليل    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|
| نستفيد من صيغة النهي في الحديثين التحريم لتجصيص القبر                     | في | الأصل   | تحريم     |
| والقعود عليه والبناء وسب الأموات ، لأن الأصل في النهي                     |    | النهي   | المذكورات |
| التحريم ، ولا قرينة صارفة ، والنهي عن أشياء متعددة أي عن                  |    | التحريم |           |
| الجمع بينها وعن كل واحد منها ، والتفريق بأنه في القعود للتحريم            |    |         |           |
| وفي غيره للكراهة تحكم إلا بدليل يأتي به المدعي . أما تحريم سب             |    |         |           |
| الأموات فحرام إجماعاً وظاهره العموم لمسلم أو كافر ، ومنهم من              |    |         |           |
| استثنى الكافر وللنــاظـر نظـره . والمهم هو المحبــة والمـوالاة للكافـر أو |    |         |           |
| الفاسق أما السب فلا فائدة فيه .                                           |    |         |           |

## نموذج (۲)

عن سلمان رضي الله عنه قال : « لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول » الحديث رواه مسلم . وعن جابر رضي الله عنه قال : « رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بعام مستقبل القبلة » أخرجه أحمد وابن حبان . أي مستقبل القبلة عند قضاء حاجته .

الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع    | الدليل      |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| دلُّ الحديث الأول على تحريم استقبال القبلة ببول أو غائـط ، لأن | قرينـــة | كراهــة     |
| الأصل التحريم في النهي ، ولكن قامت القرينة الصارفة عن          | صارفة    | استقبال     |
| الأصل وهي حديث جمابر الذي دلُّ بفعل الرسول أخيراً لذلك         |          | القبلة ببول |
| فحمل الأكثر الحديث الأول على الكراهة وهذه قرينته ، وبعضهم      | التحريم  | أو غائط     |
| يقرر أنه منسوخ ، وفي المسئلة كلام مشهور في مظانه من كتب        |          |             |
| الحديث الفقهية . والمراد هنا التدريب والتطبيق تقريباً ودل على  |          |             |
| خروجه من الحقيقة إلى المجاز وهو الكراهة كما تقدم .             |          |             |

#### تمرين (١)

بَيِّن النهي الدال على التحريم والمصروف عنه بقرينة إلى كراهة أو غيرها:

(١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » . متفق عليه ، ولفظ مسلم : « لا صلاة بعد صلاة الفجر » .

(٢) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا تغوط الرجلان فليتوارّ كلَّ واحد منها عن صاحبه ، ولا يتحدثا ، فإن الله يقت على ذلك » . رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول . وقد ادعى في البحر الإجماع على أن هذا مكروه ، وإذا صح كان قرينة ، ولكن الأظهر البقاء على الأصل . وقد امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ردّ السلام على الذي سلم عليه والنبي في حال البول .

(٣) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء » متفق عليه واللفظ لمسلم.

(٤) عن أبي هريرة « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتّت يده » متفق عليه ، فهل ذكر العدد قرينة على أن النهي للكراهة ، لأن العدد لم يذكر في نجاسة العين ؟ ثم صيغة الشك بقوله «لا يدري» تدل على عدم الوجوب فالأصل الطهارة وهل هذه قرينة ؟

## تمرین (۲)

بيّن النهي الحقيقي وهو الأصل والجازي مع القرينة والنهي عن شيء وأشياء جمعاً أو تفريقاً :

(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبال : « لاتتخذوا شيئًا فيه الروح غَرضًا » رواه مسلم ويؤيده رواية « لعن الله من فعل هذا ، لما مرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطائر قد نصب وهم يرمونه » .

- (٢) عن عثمان رضي الله عنـه أن رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم قـال : « لا ينكـح الحرم ــ أي لا يعقــد لغيره ــ ولا يخطب ــ أي لــه ولا لغيره ــ » رواه مسلم .
- (٣) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً » رواه مسلم ، وقد أخرج الشيخان عن عائشة قالت: « أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله عليه الله عليه وآله وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي ، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء مما أحله الله حتى نحر الهدي » فهل هذا قرينة تدل على أنه لا يحرم على من أراد الحج وبعث الهدي شيء ، فالنهى الأول للكراهة مجازاً ؟ .
- (٤) عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتها ففرقت بينها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أدركها فارتجعها ولا تبعها إلا جميعاً » رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان .

## تمرین (۳)

بَيِّن صيغ النهي الدالة على التحريم وما بقي على الأصل وما خرج عنه لقرينة وما كان عن شيء أو أشياء :

- (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال : « ماهذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته الساء يا رسول الله ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس . من غشَّ فليس مني » . رواه مسلم .
- (٢) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة » رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حَسَن .
- (٣) عن أنس رضي الله عنه قال : « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة » رواه البخاري .

- (٤) عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قــال : « لا يحتكر إلا خاطئ » رواه مسلم .
- (٥) عن جابر رضي الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء » رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث جحيفة ، وفي حديث آخر صحيح : « لعن الله الراشي والمرتشى » .
- (٦) عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : « أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال : أيلعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ، حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله » رواه النسائي ورواته موثقون .
- (٧) عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له » متفق عليه واللفظ للبخارى .
- (A) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال ، فقال رجل من المسلمين : فإنك تواصل يا رسول الله ، فقال : وأيكم مثلي ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ،ثم رأوا الهلال ، فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم ، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا » متفق عليه ، وروى أبو داود عن رجل من الصحابة «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه » . وقوله إبقاء حال من قوله «نهى » ، وروى الطبراني في الأوسط عن سمرة : «نهى رسول الله عليه وآله وسلم عن الوصال وليس بالعزية وكان بعض الصحابة يواصل » . فهل مده قرائن صارفة إلى الكراهة ؟
- (٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لاتلقوا الجلب ـ بفتح اللام المجلوب ـ فن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ». رواه مسلم .
- (١٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة (١٠ أخيه ،

<sup>(</sup>١) خِطبة بكسر الخاء .

ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.» متفق عليه . ولمسلم : « لا يسوم المسلم على سوم المسلم » . النجش : الزيادة في ثمن السلمة للتغرير لا للشراء . والسوم : الزيادة أكثر من الثمن المتفق عليه بين البائع والمشتري الأول . أما بيع المزايدة وهو البيع ممن يزيد فليس بمنهي عنه .. وقد بوّب البخاري ( باب بيع المزايدة ) والخطبة في الزواج على خطبة الأول حرام إلا أن يأذن الأول كا صرحت به رواية مسلم زيادة على هذا .

# الفرع الثاني النهي عنه وفساده النهي يدل على قبح المنهى عنه وفساده

#### الأمثلة:

(۱) قال الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾ وقال تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ﴾ . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . ولا تشفوا مثلاً بمثل . ولا تسفوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا منها غائباً بناجز » متفق عليه .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحْشَةً وَسَاءً سَبِيلاً ﴾ .

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع » متفق عليه . وفي رواية : « كان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها » .

#### البحث:

إذا تأملت المثال الأول عرفت أنه اشتمل على النهي عن الربا ، وذكاح المشركات ، والزيادة في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، وقد سبق أن النهي يدل على التحريم والقبح ، فهل يدل على الفساد أي فساد المنهي عنه من عقود البيع والنكاح وغيرهما في المعاملات والمنهي عنه في الصلاة والحج ونحوهما من العبادات ؟ وهل يدل على ذلك لغة وشرعاً أم شرعاً لا لغة ؟

<sup>(</sup>١) تشفوا: تفضلوا بكسر الشين .

# اختلف الأصوليون على قولين :

الأول : وهو للأكثر أنه يدل على الفساد شرعاً لا لغة في العبادات والمعاملات ، سواء رجع إلى نفس المنهى عنه كصلاة الحائض وصومها أو إلى جزئه كالنهى عن بيع الملاقيح أي مافي البطون من الأجنة لجهالة المبيع ، أو رجع النهي إلى صفة ملازمته كبيوع الربا لاشتالها على الزيادة اللازمة بالشرط ، إلا إذا عاد النهي إلى أمر خارج غير لازم ، ولكنه مقارن للمنهى عنه في المعاملات فإنه لا يدل على الفساد كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة ، فالنهى راجع إلى تفويت الجمعة لا إلى نفس البيع ، وعلى هذا يكون العقد في هذا الوقت صحيحاً لا فاسداً أما في العبادات ، فالنهي يدل على الفساد مطلقاً فيها سواء كان النهي راجعاً إلى نفس الشيء أو إلى أمر خارج مقارن ، هكذا حقق قول الجهور صاحب ( الغاية ) ودليلهم أن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزالوا يستدلون بالنهى على فساد المنهى عنه من عبادة ومعاملة مستدلين بأن الشارع نهى عنمه في مثل الآيتين والحديث المذكورات في المثال الأول ، فكان هذا إجماعاً منهم كما سبق في الاستدلال على أن الأمر للوجوب ، وهنا عرفنا أنهم لم يقصروا النهى على التحريم بل يستدلون به على فساد المنهى عنه وهو مجرد عن القرائن الدالة على الفساد أما معها فلا خلاف. وإختار هذا البدر الأمير في شرح منظومته ولفظه: ( قلت: وهذا القول يظهر أنه الأرجح من الأول(١) ومن غيره من التفاصيل المعروفة في كتب الأصول. ويؤيد ماذهبنا إليه الحديث الصحيح وهو « كل عمل ليس عليه أمرنا " فهو رد » ومعلوم أن المنهى عنه ليس عليه أمره صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود من عبادة ومعاملة ، وكل مردود لا نفوذ لحكمه فهذا هو الحق . وقد تقوم قرائن تصرف عن المقرر فلا ينافيه ) ، هذا دليلهم من الشرع . وأما أن اللغة لاتدل على فساد المنهى عنه فعلوم قطعاً أنه لا دلالة في ذلك ، لأن الفساد في العبادات والمعاملات عبارة عن سلب الأحكام ، أي عدم ترتب الأثر المقصود منها . فالصلاة إذا فسدت لم يترتب عليها سقوط الواجب . والبيع إذا فسد لم يترتب عليه إباحة الانتفاع بالمبيع . وكذلك النكاح ونحوه . وهذا المعنى وهو الفساد لم يفهم إلا من الشرائع الساوية أما اللغة فتدل على قبح المنهى عنه فقط.

القول الثاني : أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات . وهذا قول كثير من الأصوليين . ودليلهم أن معنى الفساد في العبادات هو وجوب قضائها لأنها فعلت على غير

<sup>(</sup>١) هو في شرح المنظومة قول من قال أنه لايدل على الفساد وهنا أخرته وقدمت الختار لقوته وأكثرية معتنقيه .

ذلك الوجه . وفي المعاملات هو عدم حصول الملك ونفوذ التصرف فيها . ومعلوم أن النهي لايدل على شيء من هذه الأحكام . وإنما يدل على كون المنهي قبيحاً أو مكروهاً ومحظوراً . وكل هذه الألفاظ لاتقتضي الفساد . وأجاب الجمهور بأنا نسلم أن النهي لايدل على الفساد دلالة مطابقة أو تضن (۱) ولكنه يدل عليه دلالة التزام ، فالمحظور ممنوع عنه شرعاً وكل ممنوع غير صحيح ، فالممنوع فاسد بدلالة الالتزام وهو المراد .

واستدلوا أيضاً بأن النهي لو دلً على الفساد لغة أو شرعاً لناقض التصريح بالصحة مع أنه لا مناقضة . مثال ذلك : لو قال الشارع نهيتك عن الربا نهي تحريم . ولو فعلت لكان البيع المنهي عنه سبباً للملك . فهنا قد صرح بالصحة مع النهي فكانت عبارة صحيحة لاتناقض فيها . فلو دلً على الفساد لكان فيها تناقض وهو غير موجود قطعاً . وأجاب الجهور أنهم لم يدعوا إلا أن النهي ظاهر في الفساد والتصريح بخلافه في مثل هذه العبارة قرينة صارفة عن الحمل على الظاهر وهو الفساد . وكلامنا في النهي المجرد عن القرائن وهو محل النزاع ، وأيضاً هذا افتراض ولم نجد في كلام الشارع الحكيم مثله .

وفي المسئلة أقوال ثلاثة فيها تكلف:

الأول : أن النهي يدل على الفساد في العبادات لا في المعاملات ، شرعاً لا لغة .

الثاني : أنه يدل على الفساد لغة وشرعاً لا كا قال الجهور أنه بالشرع لا غير .

الثالث: روي عن أكثر الحنفية أن النهي يدل على الصحة . استدل الأولون بأنه لو صحت الصلاة المنهي عنها ولم نقل بفسادها لكانت مأموراً بها لعموم الأدلة الدالة على طلب العبادة مثل حديث « الصلاة خير موضوع . فن استطاع أن يستكثر فليستكثر » رواه الطبراني في الأوسط ، ويؤدي هذا إلى اجتاع النقيضين وهو الأمر والنهي . والجواب أن إجماع السلف ثبت على استدلالهم بالنهي على الفساد في العبادات والمعاملات على السواء فالفرق تحكم ، وأما ماليس بعبادة ولا معاملة مثل الوطء في الحيض وغسل النجاسة بماء مغصوب ونحو هذا . فالنهي يدل على القبح لا الفساد . ولذلك تثبت أحكام النكاح بالوطء ولو كان أيام الحيض .

<sup>(</sup>۱) دلالة المطابقة مثل دلالة إنسان على حيوان ناطق والتضن مثل دلالة الإنسان على ناطق أي على جزء من الالتزام مثلاً دلالته على ضاحك أي على أمر خارج عنه وفيها تفاصيل تؤخذ من مظانها .

واستدل أصحاب القول الشاني أن السلف فهموا الفساد من النهي لغة . والجواب بالمنع فالسلف لم يفهموا الفساد إلا شرعاً لا لغة ، لأن الواضع لم تخطر بباله الأحكام الشرعية الساوية .

وأما القول الثالث فقد استغربه بعضهم عن الحنفية حتى كاد يلحقه بالمستحيلات ولكن صاحب ( الغاية ) حقق قولَهم . فظهر أنه قول عيق مبني على مذهبهم في أن الفاسد واسطة بين الصحيح والباطل ، كا سبق في الأحكام ، فقولهم هذا إغا أرادوا به الفساد الذي لا يرادف البطلان ، بل هو عندهم المشروع بأصله المنوع بوضعه ، مثل صوم يوم العيد هو ممنوع لكونه قد اتصف بهذا الوقت وهو العيد والصوم في أصله مشروع صحيح . فالنهي دلًّ على الصحة أي في الأصل كالصوم ودلً على الفساد أي في كونه متصفاً بصفة خاصة مثل كونه يوم العيد .

وأمّا النهي يدل على الفساد الذي هو بمعنى البطلان فلا يقولون به . ويقسمون الفعل المنهي عنه إلى حسيّ كشرب الخر ، وإلى شرعي كالصلاة بلا طهارة . والنهي عن الحِسّي يحمل عند الإطلاق على القبيح لذاته كالزنا . وعند القرينة يحمل على القبيح لذيره مثل النهي عن بيع الكلب والخر ، فالقبح من جهتها . أما نفس البيع فصحيح . والنهي عن الفعل الشرعي يحمل عند الإطلاق على القبيح لغيره . ومع القرينة الدالة على القبيح لعينه يحمل عليه وهذا باطل عندهم كغيرهم . والخلاف في الأول وهو القبيح لغيره مثل صوم يوم العيد قبيح لأنه اتصف بكونه يوم ضيافة الله تعالى لعباده والصوم إعراض عنها . فهذا عندهم نهيّ دلّ على الصحة وهو أصل الصوم ولكنه فاسد بالوصف . فدليلهم أن المنهي عنه في صوم يوم العيد وصلاة الوقت المكروه الفعل الشرعي لا مجرد الإمساك والدعاء . وكل شرعي صحيح . فالمراد بالشرعي هو المعتبر في الشرع ولا معتبر إلا الصحيح .

والجواب من طرف الجمهور أن المراد بالشرعي هو ما يسميه الشارع بذلك الاسم ، وهو الصورة المعينة صحت أم لا . تقول : صلاة صحيحة وصلاة فاسدة لا المعتبر شرعاً ، هذا معنى كلامهم وهو غريب جداً . والأظهر هو قول الجمهور أن النهى يدل على الفساد شرعاً والله أعلم .

#### القاعدة

(١) إذا لم يكن النهي في معاملة أو عبادة فإنه يدل على قبح المنهي عنه كالزنا وشرب الخرر.

(٢) النهي يدل على فساد المنهي عنه شرعاً لا لغة في العبادات والمعاملات .
 (٣) إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الشيء غير ملازم لـه ولكنـه مقـارن فـإنـه

لا يدل على الفساد كالنهي عن البيع وقت الجمعة عند الجمهور، وهذا الشرط خاص بالمعاملات، أما العبادات فالنهي يدل على الفساد مطلقاً

# غوذج (١)

عن نافع عن ابن عمر قبال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشّغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينها صداق » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                       | _         | الدليل     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| الحديث اشتمل على النهي عن الشغار ، فدل على تحريم العقد بهذه   | النهي يدل | فساد العقد |
| الصفة ، وهي أن تكون كل واحدة مهراً للأخرى . فهل يـدل على      |           | بسبب       |
| فساد العقد ؟ نعم يدل على فساده بدلالة الشرع لا اللغة ، كا هو  | شرعاً     | الشغار     |
| رأي الجهور وهـو الأظهر وبطـلان العقـد هـذا قـال بــه الشـافعي |           |            |
| ومالك والهادوية وعند الحنفية أنه صحيح ولكل ناظر نظره .        |           |            |
| والخلاف في الفروع يتنزل على الخلاف في قواعد الأصول . وهذا     |           |            |
| تمرين للطالب وحسب .                                           |           |            |

#### غوذج (٢)

عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لاتلقوا الركبان ولا يَبع حاضر لباد ». قلت لابن عباس: « ماقوله ولا يبع حاضر لباد ؟ قال: لا يكون له سمساراً » متفق عليه ، واللفظ للبخاري .

الدليل التوضيح النوع تحريم تلقي نهي لايدل الحديث اشتل على النهي في صورتين من صور البيع ، فدل على البائع قبل على الفساد التحريم كاسبق، وهل يدل على الفساد أما عند الجهور فلا، دخول البلد لأمر خارج لأنه عاد إلى أمر خارج مقارن وهو غير لازم ، فالنهي لم يكن للبيع نفسه ولا للصفة الملازمة بل لشيء آخر وهو مضايقة أهل وتحريم بيع مقارن البلد والاستئثار بالشيء قبل دخوله للناس كافية ولأجل تغرير الحساضر الحاضر وهو صاحب المدينة على صاحب البادية ، وفي المسئلة لصاحب البادية مع خلاف والمراد التمرين. وعند غير الجمهور يفسد وكُلٌّ بحسب نظريته الأصولية(١) . الغرر لضعفه

#### نرین (۱)

بيّن النهي الدال على الفساد في العبادات والمعاملات وما يرجع إلى نفس العقد أو إلى أمر خارج في المعاملات :

- (۱) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت الشحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ قال : لا هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جَمَّلوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه » متفق عليه .
- (٢) عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن » متفق عليه . البغي : الزانية وساه مهراً مجازاً ، وحلوان الكاهن : ما يسلم له مقابل إخباره بالمغيّبات .

<sup>(</sup>١) قال في سبل السلام: وذهب طائفة من العلماء إلى أنه فاسد لأن النهي يقتضي الفساد مطلقاً (وهو الأقرب) وكأنه خالف الجهور في نفس الشرط المذكور في القاعدة ووافقهم على الفساد كا سبق في البحث نقلاً عن شرح منظومته رحمه الله .

- (٣) قال الله تعالى : ﴿ ويسئلونك عن المحيض قـل هـو أذى فاعتزلـوا النسـاء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ .
- (٤) عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « نهى أن يصلى في سبع : المُزْ بُلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى » . رواه الترمذي وضعفه .
- (٥) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس . قالوا : نعم . فنهى عن ذلك » رواه الخسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم .
- (٦) عن ابن مسعود قال : « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع » متفق عليه .
- (٧) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه » متفق عليه . هل النهي في هذين الحديثين يرجع إلى نفس العقد أو إلى أمر خارج ؟

## تمرين (۲)

بَيِّن النهي الدال على الفساد في العبادات والمعاملات وعلى القبح بدون فساد:

- (١) عن ابن عمر رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » متفق عليه . الواصلة هي التي توصل شعرها بشعر غيرها ، والوشم معروف .
- (٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه « لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وفي الباب عن علي رضي الله عنه ولفظه عن علي « أنه صلى الله عليه وآله وسلم لعن المحلل والمحلل له » . أخرجه الأربعة إلا النسائي ، وفي رواية الحاكم : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : فهو المحلل . لعن الله المحلل والمحلل له » دلً على التحريم والقبح . فهل يدل على فساد العقد للتحليل أم لا ؟

- (٣) عن جابر رضي الله عنه قـال : « نهى رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبراً » رواه مسلم .
- (٤) عن عبد الرحمن بن عثمان « أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها » أخرجه أحمد وصححه الحاكم .
- (٥) عن ابن عمر قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النجش » متفق عليه . والنجش : الزيادة في ثمن السلعة ليغرر بذلك على الغير وهو محرم ، وهل البيع فاسد بالنجش ؟ لك نظرك بحسب القاعدة وفي المسئلة خلاف معروف في محله .
- (٦) عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا ابتعت طعاماً فلا تبعد حتى تستوفيّه » رواه أحمد ومسلم .
- (٧) عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا نكاح إلا بولي » . أخرجه الحاكم وابن حبان وصححاه وذكر له الحاكم طرفاً .
- (٨) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : « حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً » رواه أحمد .

### الفرع الثالث

# مقتضى النهى المطلق والمقيد

اختلف الأصوليون في النهي المطلق هل يدل على الدوام - ومن لازمه الفور والتكرار - أم لا ؟ قال الجهور إنه يدل على الدوام واستدلوا بالإجماع ، وتوضيحه أن العلماء مازالوا يستدلون بالنهي على ترك الشيء مع اختلاف الأوقات لا يخصونه بوقت دون وقت ، وشاع بينهم ولم ينكره أحد ، فلولا أنه يقتضي الدوام لما صحّ ذلك . وأيضاً فإن النهي يدل بالالتزام على الدوام . وذلك أنك إذا قلت لزيد لا تسافر فقد منعته من إدخال ماهية السفر في الوجود . ولا يتحقق ذلك إلا إذا دام امتناعه منه والنهي المطلق يعم الأحوال والأزمان . فقولك لا تشرب الخرأي في أي حال أو زمان ، فهو كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم كقولك لا ضرّ في الإسلام .

وقال بعض الأصوليين إن النهي المطلق لا يفيد الدوام إلا بقرينة ، ودليلهم أنه يدل على الدوام كقوله تعالى : ﴿ ولا تقربوا الزنا ﴾ ويدل على المرة نحو قول الطبيب لمريض شرب المئواء : لا تأكل اللحم ولا تشرب الماء أي في أيام علتك . والأصل في النهي الحقيقة وهي القدر المشترك هنا بالمرة . وأجاب الجمهور أن هذا المثال إنما دلً على المرة لا على الدوام لوجود القرينة فهو مجاز والأظهر قول الجمهور . واختلفوا أيضاً في النهي المقيد بشرط كقولك : لا تكرم حَسَنا إن كان جاهلاً ، أو بصفة كقولك : لا تهن العالم ، فذهب الأقل إلى أنه لا يقتضي الدوام . ودليلهم ماذكر أنفاً في المطلق ، وذهب الجمهور إلى أنه يفيد الدوام . ودليلهم أن التقييد لا يخرجه عن الدوام بل يبقى النهي مستمراً كلما وجد القيد ، فها وجدت صفة العلم وجد النهي عن إهانة العالم . وقد يكون النهي مقروناً بعلة فلا يقتضي الدوام . مثل لا تدخل الحام إن لم يكن معك مئزر . بل هو مقرون بوجود العلة التي علقت عليه .

#### القاعدة

(١) النهي المطلق يقتضي الدوام ، والمقيد بشرط أو صفة يقتضي الدوام أيضاً عند الجمهور .

(٢) إذا وجدت قرينة تدل على الدوام أو على عدمه فالعمل عليها اتفاقاً ، وقد يكون مقروناً بوجود العلة التي علقت عليه فله حكمها .

#### نموذج (۱)

- (١) عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر » رواه مسلم .
- (٢) عن عبد الله بن عمرو قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم الراشي والمرتشي » رواه أبو داود والترمذي وصححه .
- (٣) عن ابن عمر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها نهى البايع والمبتاع » متفق عليه .

#### الإجابة

- (١) دلَّ الحديث الأول على أن النهي معلق بعلة وهي عدم التساوي بين الجنسين ، فإذا ذهبت العلة جاز البيع ، ومع الصبرة وهي الطعام المجتمع لا يعرف التساوي فلا يجوز .
- (٢) الحديث نهي مطلق يقتضي الدوام ، فلا فرق بين وقت ووقت ، واللعن يدل على التحريم كا سبق ، فهو تحريم دائم وهو الحق .
- (٣) نهي مقيد بصلاح الثمار فهو يبدل على البدوام ، أي لا يجوز دائمًا بيع الثمار قبل أن يببدوَ صلاحها ، وهذا هو القول الحق في النهي المقيد .

#### ترين (١)

بَيِّن النهي المطلقَ والمقيِّد وعموم النهي فيما يأتي :

- (١) عن أبي هريرة رضي الله عنـه قـال : « إن رسـول الله صلى الله عليــه وآلــه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنها لا يطهران » رواه الدّارقطني وصححه .
- (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : « إني لاأحل المسجد لحائض ولا جنب » رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة .
- (٣) عن أبي سعيد الخدري قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر » متفق عليه .
- (٤) عن أبي مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم يقول : « لاتصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها » رواه مسلم .
- (٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة » رواه الخسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي .
- (٦) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل

فقال : يـا رسول الله إن امرأتي خرجت حـاجـة وإني اكتتبت في غزوة كـذا وكـذا فقـال : انطلق فحج مع امرأتك » متفق عليه واللفظ لمسلم .

- (٧) عن حـذيفـة رضي الله عنـه « أن النبي صلى الله عليـه وآلـه وسلم كان ينهى عن النعي » رواه أحمد والترمذي وحسّنه .
- (A) عن حذيفة رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الندهب والفضة وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه » رواه البخاري .

# الباب المباني في المعام والخاص الفصل الأول ألفاظ العام

#### الأمثلة:

- (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم عن الْحُمُر فيها زكاة فقال : ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة ﴿ فمن يعمل مثقـال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ . رواه أحمد وفي الصحيحين بمعناه .
- (٢) عن سَمُرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه » ، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي . وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة . وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة « من خصى عبده خصيناه » . وصحح الحاكم هذه الزيادة .
- (٣) عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : مملوك وامرأة وصبي ومريض » . رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
- (٤) عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تافر المرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال انطلق فحج مع امرأتك » متفق عليه واللفظ لمسلم .

وقال تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم .. ﴾ .

(٥) قـــال الله تعـــالى ـ حكايـــة عن اليهــود ـ: ﴿ مـــاأنــزل الله على بشر من شيء ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ .

(٦) روى أحمد والنسائي والطبراني حديث « الأئمة من قريش » وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يزال الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان » .

#### البحث:

إذا تأملتَ الحديث الأول عرفت أن استدلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالآية على أن التطوع بالصدقة عن الحمر مشروع \_ نستفيد منه اعتبار النبي للعموم الذي فهمه من الآية وعمله بالعام . وهذا طرف من دليل القاعدة في العام والخاص وسيأتي مفصلاً .

وإذا تأمَّلتَ الحديث الثاني عرفت أنه عام ولكن من أين استفدنا عمومه ، وما هو العمام في الصطلاح الأصوليين وما هو الخاص .

أما العموم فقد استفدناه من اللفظ الموضوع له وهو ( مَن ) ، وأما العام في اصطلاحهم ، بل وفي اللغة نفسها ، فهو عبارة عن اللفظ الدال على جميع ما يصلح له مثل ( مَن ) ، فإنها تشمل كل ما يعقل لأنها وضعت له . وكونها لا تشمل غير ما وضعت له مثل ما لا يعقل لا يخرجها عن عمومها إذ المراد هو شمول اللفظ لكل ما يصلح له ( فَمَن ) مثلاً لا يدخل تحتها الخيل والحمير ونحوها ولكنها تعم كل شيء يعقل .

وأما الخاص فهو اللفظ الذي لا يدلُ على جميع ما يصلح له وفيه تقسيم وتفصيل سيأتي .

#### \* \* \*

وفي هذا الحديث نطبق العام والخاص . فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من قتل عبدَه قتلناه » عام يدخل فيه كل إنسان . وإذاً فيقتل الحر إذا قتل العبد عملاً بهذا الحديث العام ، ويؤيده عوم قوله تعالى : ﴿ النفس بالنفس ﴾ ومن قال إن الحر لا يُقتل بالعبد فطالبه بالدليل

الخاص الذي يدل على تخصيص هذا العام . وسيأتي كيف العمل بالعام مع الخاص . إنما المراد هذا شرح حقيقة العام والخاص . فالعام هو اللفظ الشامل لما يدل عليه . والخاص هو اللفظ الذي أخرجنا به بعض أفراد العام ، مثل أن نقول : (أكرم من جاءك) فهذا عام ، ثم نقول ( لاتكرم حسناً إذا جاءك) فهذا خاص ، أخرجنا به فرداً من أفراد العام ، أو نقول أكرم من جاءك كسناً إذا جاءك) فهذا خاص ، أخرجنا به فرداً من أفراد العام ، أو نقول أكرم من جاءك إلا حسناً . والعموم وصف للعام فيقال في هذا اللفظ عموم . والخصوص وصف للخاص كذلك . قال الأمير في شرح المنظومة « وبحث الأصولي عن الأمر الذي استفيد منه العموم وهو العام »(١) .

وأنت إذا أتيت بالعام ثم أتيت بالخاص ، فهذا العمل يسمى تخصيصاً ، لأنك خصصت العام على قصرته على بعض أفراده . والعموم توصف به الألفاظ حقيقة اتفاقاً . فيقال لفظ عام وتوصف به المعاني عند الجمهور . فيقال عطاء عام وع الخصب والخير . وهذا شائع عند لسان أهل اللغة وإنكاره مكابرة ، وقيل أنه لا توصف به المعاني إلا مجازاً . وقيل لا يصح . والحق مع الجمهور . فالنزاع إنما هو في مسئلة لغوية وقد ثبت بل شاع وصف المعاني بالعموم .

وأما التطويل هنا بالكلي والذهني وكل الكلي فهو خروج من الأصول إلى الدخيل ـ المنطق ـ قال في الغاية « والأقرب أنه ـ أي العام ـ في اللغة للأمرين ـ الألفاظ والمعاني ـ وفي الاصطلاح للألفاظ لاغير » .

وإذا تأملت الحديث الثالث والرابع عرفت أن الثالث اشتمل على عام بأحد ألفاظ العام وهو - كل مسلم -، وعلى خاص وهو قوله - إلا أربعة - أخرجناه من العام ، وأن الرابع اشتمل على عام بأحد ألفاظه وهي - النكرة في سياق النفي - فهو عام لأي شخص وفي أي مكان نظراً إلى هذه الصيغة . والحديث بجملته خاص نظراً إلى أنه مخصص للعام في قوله تعالى ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ فهذه عامة للمرأة وغيرها ، والحديث خصص المرأة وأخرجها إلا مع محرم ، والمسئلة مبسوطة في فقه الحديث ، والمراد التمرين هنا بأي قول قوي أو ضعيف .

وإذا تأملت فيما ذكرناه عرفت أن للعام صيغاً وألفاظاً منها . مَن ، وكُل ، والنكرة في سياق النفي ، واسم الجمع ، ومنها أسماء الشرط مثل أي ، ومها . وأسماء الاستفهام مثل : من ، وما .

<sup>(</sup>۱) أراد الأمير بهذا تقرير أن عنوان الباب بقولنا باب العام والخاص أولى من قول بعضهم باب العموم والخصوص وما قرره الأمير هو الأنسب بغرض الأصولي وقد حذفت الخلاف حول هذا إذ لا جدوى منه .

وأساء الموصولات التي ليست للعهد مثل : من ، وما ، والذي . ويلحق بهذا لفظ : معشر ، ومعاشر ، وكافة ، وقاطبة ، وما دلُّ على العموم لغةً .

وإذا تأملت آية الصيام في الحديث الرابع عرفت أنها عامة لكل شخص بدلالتها على ما وضعت له ، وكونها عامة للأشخاص من يستلزم عومها للأحوال والأمكنة ، والأزمنة . فيجب الصوم على المرأة ولو حال الحيض ، وعلى الصائم رجلاً أو امرأة ولو كان في سفر ، ولكن جاءت أدلة مخصة فعملنا بها ، أما العام فإنه يدل على ما وضع له دلالة مطابقة أو استلزام ، فالمطابقة عومها للأشخاص والاستلزام عمومها للأحوال والأزمنة والأمكنة ، أي أنه بدلالة الالتزام (١) ، في عمومه لهذه الثلاثة ومما ذكروه في لفظ (كل) أنها تفيد العموم مطلقاً سواء تقدمت على حرف النفي أم تقدم عليها ولكن معناها يختلف ، فإن تقدمت على حرف النفي أفادت عوم النفي كا جاء في الحديث « أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت قال كل ذلك لم يكن » وإن تقدم حرف النفي عليها أفادت نفي العموم نحو (ماكل من درس الأصول يطبقه ) فهذا نفي للعموم ، وأما البعض فيطبقه . وهذا معني قولهم بالأسلوب النطقي (عوم السلب وسلب العموم ) فإن تقدمت كل فهو عوم السلب . وإن تأخرت فهو سلب العموم كا مثلناه واضحاً .

#### \* \* \*

وإذا تأملت المثال الخامس والسّادس عرفت أنه من أدلة الجمهور القائلين بأن ألفاظ العموم التي تقدمت ونحوها حقيقة لغوية في دلالتها على العموم لااصطلاحية . وإذا استعملناها في غير العموم فلا يصح إلا مجازاً . وفي المسئلة هذه خلاف مشهور يتضن على خمسة أقوال :

الأول : للجمهور أنها حقيقة لغوية في العموم وقد عرفته .

الثاني : أنها للعموم في الأمر والنهي لاغير . وأما في الأخبار فالوقف يعني لاجزم بأنها للعموم أو ليست له . حكى هذا الرازي عن الكرخي وربما ظن أن ذلك مختار الإمام أبي حنيفة لأنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من المسلمين . ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة .

الثالث : أنها للخصوص واستعالها في العموم على جهة المجاز وهو قول المرجئة .

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيل الدلالات في المنطوق والمفهوم وهي ثلاث مطابقة وتضن والتزام ، فالمطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له ، والتضين دلالته على جزء منه ، والالتزام دلالته على أمر خارج .

الرابع : أنها مشتركة بين العموم والخصوص فلا يستفاد منها أحدهما إلا بقرينة ، وهو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري في رواية وقول بعض الأصوليين .

الخامس: الوقف فلا ندري هل وضع للعموم والخصوص صيغة أم لا ؟

احتج الجمهور بالتبادر عند الإطلاق فإذا قيل لا تضرب أحداً أو قال الله تعالى : و فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ فهم العموم من الصيغة هذه نفسها قطعاً بدون شيء خارجي والتبادر إلى الفهم علامة الحقيقة ، فثبت أن للعموم ألفاظاً وصيغاً معلومة بالاستقراء واحتجوا أيضاً بأن العلماء من عهد الصحابة إلى اليوم ما زالوا يستدلون بمثل قوله تعالى : ﴿ الزاني والزانية والسارق والسارقة ﴾ ، على وجه العموم وبمثل حديث مسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة » إلخ ، وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد .

وكذلك ماتراه في المثال السادس من حديث الأئمة من قريش فهو عام ، ولذلك احتج به أبو بكر رضي الله عنه عند النزاع بينه وبين الأنصار . ولو لم تكن الصيغة للعموم لما كان فيه حجة . وكان الأنصار سيردونه بأن المراد به بعض الأئمة . ولكن لما فهموا جميعاً العموم من صيغته لم يردوه ولم ينكره أحد من الصحابة فكان إجماعاً منهم على المراد من صيغته وهم عرب فصحاء ولذلك حاجوه بأدلة أخرى ، ومثل هذا احتجاج عمر على أبي بكر في قصة قتاله مانعي الزكاة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقّه وحسابه على الله . فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال » . أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه واللفظ للخارى .

فهذا عمر قد فهم العموم من قوله « الناس » ومن قوله « من قال » فدخل مانع الزكاة فلا يجب قتاله لأنه داخل في عوم اللفظ وأقره الصحابة وأبو بكر أيضاً ولم يعدل أبو بكر في الاستدلال إلا بالاستثناء في قوله « إلا بحقه » أي حق القول لكلمة التوحيد أو حق المال كا فهم من قول أبي بكر ، فإن الزكاة حق المال . فَفَهُم الصحابة لعموم وجوب القتال قبل أن يقولوا لا إله إلا الله ، ولعموم العصة بعده إلا ما أخرجه الاستثناء \_ دليل قوي \_ على أن ألفاظ العموم تدل عليه حقيقة بنفس الوضع اللغوي العربي كا فهمه الصحابة وفهمهم حجة لغوية . وإذا قيل إن هذا إجماع سكوتي وهو حجة ظنية \_ سيأتي بيانه \_ أو أن العموم لم يستفد إلا من قرائن أخرى مثل حديث « حكى على الواحد حكى على الجاعة » أو أن تلك أفعال ولا عوم لها .

فالجواب من الجمهور أن هذا تجويز ضعيف وعناد لا يقبل ، فإجماع الصحابة هنا في مقام الخلاف المهم يقضي عادة بالقطع وإذا لم يدل على القطع فلا لزوم له هنا ، لأن المطلوب دلالة اللفظ ويكفي فيها الظن على أنه قد سبق مناقشة الأمير للأصوليين بأنه يؤخذ بالآحاد في الأصول ولأنا تقطع بأن العموم المستفاد من قوله تعالى حكاية عن اليهود ﴿ ماأنزل الله على بشر من شيء ﴾ إنما فهم من نفس الصيغة لا من أمر خارج فثبت بهذا أن صيغ العموم تستعمل في العموم حقيقة لغوية وإنكار هذا عناد جدلي .

واستدل أصحاب القول الثاني أن التكليف إنما يثبت بالأمر والنهي فلولم تكن صيغها للعموم لزم أن يكون التكليف غير عام والإجماع منعقد أن التكليف لعامة المكلفين.

والجواب أنه قد ثبت أن صيغ العموم كلها تستعمل حقيقة في العموم سواء كان من الخبر أو الإنشاء بما قدمناه من الأدلة الواضحة ، واستدل أصحاب القول الثالث أن الخصوص في صيغ العام متيقن ، فإن كانت له فهو المراد ، وإن كانت للعموم فهو داخل في المراد بخلاف قولنا إنها للعموم فهو مشكوك فيه .

والجواب أن هذا تشكيك لامعنى له وإثبات للّغة بالترجيح . وذلك لا يجوز إذ لا تثبت الا بالنقل لا بالعقل . ثم من طريق العقل نقول إن العموم أحوط ، وعلى كل فهذا قول ضعيف ، واستدل أصحاب القول الرابع أن صيغ العموم وجدناها تُطلق على العموم تارةً وعلى الخصوص تارةً ، والأصل في الإطلاق الحقيقة فهى حقيقة فيها وهذا معنى الاشتراك .

والجواب أن حمله على المجاز في أحدهما أولى من حمله على الاشتراك ، لما سيأتي أن الجاز أولى من الاشتراك إذا تردد اللفظ بينهما .

واستدل أصحاب القول الخامس بأنهم لم يجدوا دليلاً على ثبوت صيغ العموم لشيء من العموم أو الخصوص ، فوجب الوقف لأن الدليل إن كان عقليّاً فهو لا يصح في مسئلة لغوية وإن كان نقليّاً فهو أحادي والمسئلة أصولية .

والجواب أن الموضوعات اللغوية ثبت بالآحاد اتفاقاً كا سيأتي وأنه قد ثبت أن هذه الصيغ للعموم با مرّ في دليل الجهور وهو استدلال قوي .

هذه أقوالهم . وإذا تدبرت عرفت أن قول الجهور هو الحق لأن الأصل في الحقيقة تبادر الفهم اليها كا صدر عن الصحابة فيا سبق ، وكما ثبت في القرآن والسنة كما مرّ بك في الأمثلة .

وقد اتفق الجمهور على ماسبق من الألفاظ أنها للعموم ، واتفقوا أنها حقيقة في العموم كا بيّناه ، وإنما اختلفوا في بعض ألفاظ هل تفيد العموم أم لا وهي : اسم الجنس ، والجمع المضاف ، والجمع المذكر . وكم أقل الجمع ، وسنعقد لها بحثاً خاصاً عقيب هذا .

وبقي من اصطلاحهم التخصيص ، وقد سبق أول البحث والخصص بالفتح وهو العام الذي أخرجنا منه بعض أفراده كا في الحديث الثالث . والخصص ـ بالكسر ـ وهو اللفظ الذي أخرجنا به الأفراد من العام مثل أداة الاستثناء أو كلمة مستقلة غيرها .

وفي الحقيقة الخصِّص هو إرادة المتكلم فإطلاقه على اللفظ الدال على التخصيص مجاز عقلي . القاعدة

- (١) العام هو الكلمة الدالة على جميع ما تصلح له على جهة الشمول والخاص بخلافه .
  - (٢) التخصيص قصر العام على بعض أفراده أو قصر اللفظ على بعض أفراده (١) .
  - (٣) الخصُّص بالفتج هو العام وبالكسر هو إرادة المتكلم مع اللفظ الدال عليها .
    - (٤) العموم توصف به الألفاظ والمعاني حقيقة لامجازاً .
- (٥) ألفاظ العموم هي أساء الشرط والاستفهام والموصولات وكل ونحوها والنكرة في سياق النفي وهي للعموم حقيقة لغوية للتبادر واستدلال العلماء والصحابة بها على وجه العموم بلا نكير إلا لقرينة صارفة عن الحقيقة .

<sup>(</sup>۱) في هذه القاعدة اخترنا لفظ متن الغاية بقليل تصرف والحق أن الغاية فريدة في سبك اللفظ والمعنى والاختصار ، وبعضهم يزيد في تعريف العام لفظ دفعة بعد قوله الدالة ويزيد قوله بوضع واحد كا صنع في الغاية وقد حنفناها فهذا يكفي وإغا أوردها ( وضع واحد ) ليدخل المشترك وهذا مبني على أن المشترك هل هو من قسم العام أم لا وسيأتي في بحث المشترك مع الحقيقة والجاز وقوله قصر العام مثلاً إذا قيل أكرم العلماء إلا حسناً فالعلماء عام وقد خصصته في بحث المشترك مع الحقيقة والجاز وقوله قصر العام مثلاً إذا قيل أكرم العلماء إلا حسناً فالعلماء عام وقد خصصته

#### غوذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي للصلاة مِن يَوْمُ الجُمِّعَةُ فَاسْعُوا إِلَى ذكر الله وَرُوا البِّيعِ ذَلَمَ خَيْرِ لَكُم ﴾ ، وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس على مسافر جمعة » رواه الطبراني بإسناد ضعيف .

الإجابة

|                                                                   |        | المعنى العام |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| الآية عامة بلفظين من ألفاظ العموم ، وهمنا اسم الموصول المراد بــه | . , ,  | عموم وجوب    |
| الجنس لاالعهد ، وضير الجمع في قوله ﴿ اسعوا ﴾ ، والحديث            | الجنسي | الجمعــة على |
| خاص للمسافر ، فالآية العامة مخصّصة بالفتح والحديث مخصص            |        | كل مسلم إلا  |
| بالكسر وقصر المام على بعض أفراده أي وجوب الصلاة على بعض           |        | المـــافر    |
| المسلمين بإخراج المسافر منه هو التخصيص . ودلالـة اللفـظ العـام    | ,      | لحـــديث     |
| شاملة لجيع ماتصلح له ، والحديث خاص بالمسافر والعموم               |        | خاص          |
| يوصف بـ اللفـظ حقيقة ، واللفـظ العـام دل على العموم بـذاتـ ه      |        |              |
| حسب الوضع اللغـوي حقيقـة لا بـأمر خـارجي ، وهكـذا طبـق            |        |              |
| القاعدة .                                                         | i      |              |

#### نموذج (٢)

قال الله تعالى : ﴿ وِلمَا جَاءَت رَسَلْنَا إِبْرَاهِمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا إِنَّا مَهْلَكُوا أَهْلَ هَذَهُ القريمة إِنَّ أَهُلُهُ كَانُوا ظَالَمِينَ . قال إِن فيها لُوطاً قالُوا نحن أعلم بمن فيها لننجيّنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ﴾ .

الإجابة

|                                                            |              | المعنى    |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| نستفيد من الآية الكريمة أن للعموم صيغة حقيقة لغوية فيه ذلك | الجمع المضاف | عموم هلاك |

<sup>=</sup> بقولك إلا حسناً ، أي قصرته على بعض ماتناوله ، وقوله أو قصر اللفظ أراد بهذا أن التخصيص هو الإخراج سواء كان من عام كا مثلناه أو من غيره مثل الجع المعهود كأن تقول : جامني مسلمون فأكرمت المسلمين إلا زيماً ، فهذا تخصيص مع أن المسلمين ليس بعام لأنه للعهد الذكري لاللعموم ولكنه يسمى عاماً اصطلاحاً والحاصل أن التخصيص بهذا الاصطلاح مقرب جداً .

| أن إبراهيم عليه السلام فهم العموم المستفاد من الجمع المضاف         | وضمير الجمع | المجرمين إلا  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| بقولمه تعمالي : ﴿ أهمل همذه القريمة ﴾ ومن ضمير الجمع في ا          |             | لوط وعموم     |
| قوله ﴿ كَانُوا ظَالَمِينَ ﴾ ، فقال : ﴿ إِن فِيهَا لُوطًا ﴾ فأجابوه | ŀ           | نجاة أهله إلا |
| بنجاة أهله عموماً ، ثم خصصوا امرأته بالهلاك ، فلو لم يكن للعموم    |             | امرأته        |
| صيغ تستعمل فيه حقيقة لما تبادر إلى فهم إبراهيم العموم .            |             |               |
| وكـذلـك إخراج امرأة لوط تخصيص ، ومعلوم أن هـذا يحقق قول            |             |               |
| لجمهور وهو واضح وغيره تكلف. فمن علامة الحقيقية تبادر الفهم         |             |               |
| إليها بالاتفاق .                                                   |             |               |

#### تمرین (۱)

بَيِّن أَلفاظ العام وهل فيها خاص فيما يأتي :

- (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر لـه مـا بينــه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » ، رواه مسلم .
- (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قـال رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم : « لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا » ، رواه البخاري .
- (٣) عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « كل امرئ ظل صدقته حتى يفصل بين الناس » رواه ابن حبان والحاكم .
- (٤) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أيّما مسلم كسى مسلماً ثوباً على عري كساه الله من خضر الجنة . وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة . وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم » رواه أبو داود وفي إسناده لين .

#### تمرين (٢)

بَيِّن الخصُّص بالفتح والكسر والتخصيص وصيغة العموم :

- (١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخسة : لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني منها » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال .
- (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه » ، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له .
- (٣) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « أمر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض » ، متفق عليه .
- (٤) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام » ، رواه الترمذي وله علة .

#### ترین (۳)

بَيِّن وجهَ الدليل على استعال صيغ العموم في معانيها حقيقة :

- (١) قال الله تعالى : ﴿ ونادى نوح ربّه فقال ربّ إن ابني من أهلي وإنّ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ﴾ ، هل فهم نوح عليه السلام نجاة ابنه لدخوله في عموم قول عالى : ﴿ قلنا احمل فيها من كلّ زوجين اثنين وأهلك ﴾ وهل تبادر إلى فهمه ذلك ؟
- (٢) في صحيحي البخاري ومسلم « أنه لما نزل قوله تعالى ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين ﴾ قال ابن أم مكتوم إني ضرير ، فنزل قوله تعالى ﴿ غير أولي الضرر ﴾ فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فهم العموم ونزل القرآن بالتخصيص وقد تبادر إلى فهمه العموم وهو عربي .
- (٣) وفي الصحيحين أيضاً « أنه لما نزل قوله تعالى : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم ﴾ قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه . ففهموا العموم من النكرة في سياق النفي وأقرّهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك . وبيّن لهم أن المراد به ظلم مخصوص وهو الشرك بالله تعالى . والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة .

# ملحقات البحث في ألفاظ العموم

# ١ - اسم الجنس ، ٢ - اسم الجنس المضاف ، ٣ - الجمع المعرف بالسلام أو الإضافة ، ٤ - الجمع المنكر ، ٥ - أقل الجمع

تكلمنا عن ألفاظ العموم السابقة وكونها حقيقة وغير ذلك وهي متفق عليها ، وبقيت هذه الألفاظ اختلف في عومها الأصوليون ومحلها في الحقيقة علم العربية ، ولكن سنعرض لها باعتبار ماللأصوليين فيها من بحث ، ومن حققها في محلها ، استطاع أن يقرر لنفسه كونها تفيد العموم أم لا ، فالأصول مستد من العربية .

#### ١ ـ امم الجنس

المراد باسم الجنس هذا هو الذي تدخل عليه اللام التي تفيد الاستغراق ، مثل : ﴿ إِنَ الْإِنسَانَ لَفِي حُسر ﴾ ، وهذه اللام المعرفة على أربعة أقسام كا عرف في النحو : لام العهد الذهني ، ولام العهد الخارجي ، ولام الاستغراق ، ولام الحقيقة المساة بلام الماهية ، مثل الرجل خير من المرأة (١) . والكلام هنا على لام الاستغراق لكل فرد . أما الباقيات فلا عوم فيها كا لا يخفى ، لأن لام العهد الذهني والخارجي تختص بشيء معين لا يدخل غيره تحته ، ولام الجنس للراد بها الحقيقة من حيث هي لاكل فرد ، فقولنا الرجل خير من المرأة يعني ـ الجنس ـ أما بعض أفراد جنس المرأة فقد يكون خيراً من الرجل . وإذاً فلا عوم فيها .

والمراد لام الاستغراق التي تدخل على اسم الجنس مثل حديث الذهب بالذهب ، وعلامتها كا حققه الأمير في ( شرح المنظومة ) وغيره من النحاة أن تدخل كل محلها ويصبح بعدها الاستثناء مثل ﴿ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ﴾ الآية .

في هذه اللام (٢) اختلف الأصوليون على أربعة أقوال:

 <sup>(</sup>١) ولها أقسام أخر معروفة في محلها .

 <sup>(</sup>۲) وسواء دخلت لام الجنس على اسم الجنس أو اسم الجمع مثل النساء أو على الجمع مثل الرجال ، هكذا في شرح المنظومة
 للأمير .

الأول: للجمهور، أنها مثل كل تفيد العموم حقيقة بالوضع اللغوي كا سبق.

الثاني : أنها تفيد العموم إذا لم يميز الواحد منه بالوحدة مثل البر والشعير والذهب . أما إذا مُيّز بالوحدة مثل : الدينار والرجل فيقال دينار واحد ورجل واحد فلا يفيد العموم ، وهذا قول الغزالى .

الثالث : أنها تفيد العموم إذا ميز واحدها بالتاء ، مثل : التمر فيقال في واحده تمرة واحدة ، وإذا لم يميز فلا عموم مثل الذهب بالذهب . وهذا قول الجويني .

الرابع : أنها لا تفيد العموم بل هي للجنس الصادق ببعض الأفراد كا في لبست الثوب ، وهذا قول أبي هاشم والرازي وأبي الحسين البصري .

استدل الجمهور بما سبق في ألفاظ العموم ، وهو التبادر للعموم عند الإطلاق واستدلال العلماء بما سبق ، وبحديث مسلم وأبي داود « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتر بالتر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » وشاع وذاع ولم ينكره أحد ، واستدلوا بصحة الاستثناء في هذه الصيغة بالإجماع ، وذلك دليل على إخراج بعض الأفراد التي قد شملها الجنس .

واستدل بعضهم لصاحب القول الثاني بأن تمييز واحدة بالوحدة قرينة على صحة إرادتها فلا يكون عاماً ، والجواب أن هذا تكلف فهما صح الاستثناء بعدها كا تقرر فذلك دليل العموم وعلاوة على ذلك التبادر إلى الأفهام .

واستدل صاحب القول الثالث بمثل هذا وهو ضعيف ، واللغة تثبت بالنقل ، وتبادر الفهم من أولئك العرب الفصحاء كالصحابة وغيرهم .

واستدل صاحب القول الرابع أن الصادق بالبعض هو المتيقن والجميع مشكوك فيه ، فوجب الحل على البعض المتيقن لا الجميع المشكوك ، إلا إذا قامت قرينة مثل وجود الاستثناء حكنا بالعموم مثل ﴿ إن الإنسان لفي خسر ﴾ . والجواب أن هذا إثبات للغة بالترجيح واللغة لاتثبت إلا بطريق النقل . ثم مها سلموا بأن الاستثناء دليل العموم فسواء وُجِد أو قدرناه فما كل عام يستثنى منه . والحق أن اسم الجنس الذي دخلت عليه لام الاستغراق يفيد العموم واستعاله في العموم حقيقة لغوية .

## ٢ - اسم الجنس المضاف إلى معرفة

قد عرفت تفصيله فهو الأول ولكنه مضاف ، مثل قوله تعالى : ﴿ أَحَلَ لَكُمْ لَيْلَةُ الصّيَامِ ﴾ فهو عام لجميع ليالي الصيام . والخلاف في الثلاثة الأقوال السّابقة يـأتي هنا . والجواب هو الجواب والحق أنها متكلفة وعموم اسم الجنس هنا أظهر مما سبق ، حتى أن الرازي سلَّم به واعترف في المحصول بعمومه .

# ٣ ـ الجمع المعرف باللآم أو الإضافة

اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

الأول : للجمهور أنه للعموم وأنه حقيقة فيه . وحجتهم هي الأولى كما سبقت في البحث وفي لام الجنس وهو الأظهر .

الثاني : للجويني أنه يفيد العموم إذا لم يحتمل عهداً لأنه متردد مع كونه للعهد بين العموم والخصوص . والجواب أن هذا التردد ممنوع بل المتبادر منه العموم .

الثالث: أنه للجنس الصادق أي البعض. وهذا قول أبي هاشم ودليله هنا هو ماسبق في اسم الجنس . والجواب هو الجواب . قال في الغاية : « واعلم أن الحلى بلام الاستغراق والمعرفة بالإضافة من اسم الجنس والجمع سواء في شمول الأفراد كلها عند القائلين بإفادتها العموم كا دلَّ عليه الاستقراء . وصرح به أمَّة التفسير في كل ما وقع منه في التنزيل كقولهم في ﴿ والله يحب الحسنين ﴾ أنه جمع يتناول كلّ محسن - إلى أن قال ومثله الواقع في سياق النفي من اسم جنس أو جمع منكرين عند الأكثرين نحو لا رجل ولا رجال في الدار » ثم تكلم على أيها أعظم استغراقاً المفرد هذا أم الجمع كقولك : لا رجل هل هو أعظم من لا رجال . وهذه مسئلة مبسوطة في محلها من التلخيص وشروحه . وفي الغاية نفسها . ولكن حسب الأصولي هنا الإشارة ومقياس ثبوت العموم للصيغة هو وجود مااستدل به الجمهور من التبادر ونحوه في كونها للعموم .

#### ٤ - الجمع المنكر

المراد به جمع الكثرة لأن جمع القلة يدل على العشرة فما دونها أما جمع الكثرة فغير مختص بعدد . فإذا قلت : جاءني رجال فهو جمع منكر فهل يكون عاماً أم لا ؟

اختلف الأصوليون ، فقال الجمهور إنه ليس بعام . وقال أبو علي الْجُبّائي والحاكم بل يكون عاماً . استدل الجمهور بأن ( رجال ) صالح لكل جماعة على سبيل البدل لا على سبيل الشمول ، فهو كرجل صالح لكل واحد على سبيل البدل فلم يكن عاماً . وكذلك رجال لا يكون عاماً بل يدل على جماعة بدلاً عن غيرها لا على كل جماعة مثل دلالة الرجال . وتوضيح هذا أن رجال يتناول جماعات ، ولكنه لا يتناولها كلها شاملاً لها في دفعة واحدة . بل إذا جاءك عشرون رجلاً دل عليهم بدلاً عن الجماعات الأخرى مثل رجل يصدق على من جاءك وهو الواحد بدلاً عن غيره . ولا يشمل كل أحد ، وأيضاً إذا قلت لفلان عندي عبيد صح تفسيره بثلاثة ، فأين العموم المستغرق لكل فرد من عبيد فلان وليس المراد عبيد الدنيا كلهم .

واستدل المخالف للجمهور بأنه قد ثبت إطلاق الجمع المنكر على كل جمع مستغرق وغيره فحمله على الجمع المستغرق شامل لكل فرد من أفراد جماعته الدال عليها وهو أولى . وأجاب الجمهور أن الجمع المنكر صالح لكل مرتبة من مراتب الجموع . والثلاثة التي هي أقل الجمع مرتبة منها . ودلالته عليها متيقنة والحمل على المتيقن أولى . وأيضاً الجمع المستغرق فرد مما يدل عليه الجمع المنكر والمراد من العموم أن يدل على كل جزء من أجزائه ، ولم يدل هنا إلا على بعض أفراده فأين العموم . وإذا فثبت بهذا أنه لا عموم للجمع المنكر .

# ه ـ أقل الجمع

اختلفوا في أقل الجمع ـ لا لفظ الجمع والجماعة فهو ثابت للاثنين فصاعداً ـ على ثلاثة أقوال :

الأول: للجمهور أن أقله ثلاثة لتبادر الفهم عند إطلاق هذه الصيغة كا تقول: جاءني رجال، والتبادر بلا قرينة كا هنا علامة الحقيقة.

الثاني: أن أقله اثنان وهذا قول الظاهرية والباقلاني وغيرهم ودليلهم قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةَ ﴾ والمراد به الأخوان فهما يحجبان الأم ويردانها إلى السدس بالاتفاق فكاننا أقل الجمع . وأجاب الجمهور أنه لو كان كذلك لتبادر إلى الفهم ولكنه لم يتبادر . أليس أن ابن عباس دخل على عثان فقال له إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس فإنما قال الله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ أَخُوةً ﴾ والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة . فقال عثان : لاأستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي . رواه ابن خزيمة والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد . فثبت بهذا أن إطلاق الجمع على الاثنين مجاز . لأن

التبادر إنما كان للجمع لا للاثنين ولذلك عدل عثمان إلى التأويل. وهو هنا الحمل على خلاف الظاهر بسبب الإجماع الذي ثبت قبل عثمان وإطلاق الجمع على الاثنين مجاز جائز وقيل: لا يجوز لقول ابن عباس ليس الأخوان إخوة.

والجواب أنه معارض بقول زيد بن ثابت فيا رواه الحاكم في للستدرك عنه أنه كان يقول: الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعداً ، وروي نحوه عن عمر ، فالجمع بين القولين أن نقول: مراد ابن عباس ليس الأخوان إخوة يعني في الحقيقة ، وقول زيد بن ثابت على جهة المجاز . وأيضاً فإجماع أهل العربية على الفرق بين صيغ الواحد والاثنين والجمع في غير ضمير المتكلم مثل رجل ورجلين ورجال . وإنكار هذا مكابرة وتطويل بلا فائدة .

الثالث : أن صيغة الجمع يطلق على الواحد مجازاً وهو قول الجويني لصحة قول القائل إذا رأى زوجته تتبرج لرجل واحد : أتتبرجين للرجال ؟ مع أنه رجل واحد .

وشمَّ قولِ رابع أنه لا يصح إطلاق الجمع على الاثنين لا حقيقة ولا مجازاً . والأظهر قبول الجمهور أن أقل الجمع ثلاثة وإطلاقه على ماسواه لا يصح إلا مجازاً لقرينة . فهذا ما يليق بالأصول هنا وتحقيقه في علم العربية من نحو وصرف ولغة .

#### القاعدة

- (١) اسم الجنس إذا دخل عليه لام الاستغراق الشامل لكل فرد فإنه يفيد العموم حقيقة . وكذلك إذا أضيف إلى معرفة .
- (٢) الجمع المعرف باللام أو الإضافة يفيد العموم حقيقة لا الجمع المنكر فلا يفيد العموم بل يدل على أقل الجمع لا غير .
  - (٣) أقل الجمع ثلاثة لتبادر الفهم ولا يطلق على الاثنين أو الواحد إلا مجازاً .
  - (٤) عند الجماهير أنه لا فرق في إفادة العموم بين هذه وما سبق من الألفاظ .

### نموذج (۱)

- (١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » أخرجه الثلاثة وصححه أحمد .
- (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: « هو الطهور ماؤه والحلّ ميتته » أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي .
- (٣) عن أبي مرثـد الغنوي قـال : سمعت رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم : « لاتصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها » رواه مسلم . وقال الله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ .
- (٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » متفق عليه زاد مسلم : « في الصلاة » .
- (٥) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قبال : قبال رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم : « ليَنْتَهينَ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم » رواه مسلم .

# الإجابة

- (١) استفدنا العموم في لفظ ( الماء ) من لام الاستغراق الداخلة على اسم الجنس وهو ( مـاء ) فهو عام بهذه الصيغة ( لام الاستغراق في اسم الجنس ) .
- (٢) استفدنا العموم في لفظ (ميتته) من اسم الجنس المضاف إلى الضير فهو عام في كل ميتة تطفو في البحر، ولهذا من خصص بعض ميتة البحر بالتحريم اعتمد على حديث آخر خاص كا هو مبسوط في مجلد من كتب الفقه.
- (٣) استفدنا العموم في لفظ ( القبور ) من الجمع المعرف باللام وفي ﴿ أُولادكم ﴾ من الجمع المضاف إلى معرفة ، ومثله قوله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقةً ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) في الغاية عقد لهذه الآية مسئلة خاصة ولا أدري ماهي الجدوى بعد أن قدم الجمع المضاف وحققه فيكفي العالم كلما وجده عمل بما تقرر لديه فيه من كونه عاماً أم لا ، ولذلك جمعنا للسئلة هنا مثالاً وفيه الكفاية .

- (٤) استفدنا العموم في ( الرجال ) من الجمع المعرف باللام وفي ( النساء ) من كونه اسم جمع معرف بلام الاستغراق فهو مثل اسم الجنس .
  - (٥) استفدنا من قوله ( أقوام ) أنه جمع منكر لا يفيد العموم وأن أقل الجمع ثلاثة .

#### **쇼 쇼 4**

في هذا النوذج الكفاية لفتح أفكار الطالب وتمرينه على تطبيق الأصول في هذه القاعدة وهذه المسئلة مسئلة ( ألفاظ العموم ) هي عربية نحوية وصرفية أكثر منها عقلية ، فخذ ماأراده الأصوليون منها ، وابحث عن كل لفظ في كتب اللغة والنحو والصرف ، فأكثرية النحاة مثلاً أو إجماعهم على أن اللفظ الفلاني للعموم ، حجة قوية ، وكذلك تبادر فهم الصحابة إلى معنى اللفظ حجة في أنه حقيقة في المعنى الذي فهموه ، وقد عرفت من أين الأصول مستمد فيا سبق .

وبعدُ فلك في كل ذلك نظرك بعد البحث والاستقراء بلا تقليد ولا طيش ولا جمود ولا تعصب .

# الفصالاتأني

# عدم قصر العموم على سبب الخطاب

#### لا يُقصَر العموم على سببه

#### الأمثلة :

- (١) عن رفاعة بن رافع « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الكسب أطيب ؟ قـال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور » . رواه البزار وصححه الحاكم .
- (٢) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : « كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة ، فقال : صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعماً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري .
- (٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني » متفق عليه .
- (٤) عن أنس رضي الله عنه قال : « غلا السّعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسعّر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني عظامة في دم ولا مال » رواه الخسة إلا النسائي وصححه ابن حبان .
- (٥) روى البيهقي عن ابن عباس وعائشة « أن شاة لميونة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : هلا استمتعتم بإهابها ؟ فقالوا : إنها ميتة . فقال : إن دباغ الأديم طهوره » ورواه البزار وغيره بألفاظ مختلفة والمعنى متحد .

(٦) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « قيل : يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة وهي بئر يُلقى فيها الحيّض والنتن ولحوم الكلاب فقال : إن الماء لا ينجسه شيء » رواه أبو داود والترمذي وغيرهما .

#### الىحث:

إذا تأملتَ الحديث الأول عرفت أنه اشتمل على سؤال عام وجواب شرعي عام ، فما حكم العام إذا ورد جواباً على سبب سواء كان السبب سؤالاً أو غيره ؟

في هذا تفصيل . وهو إن كان الجواب متصلاً بالسؤال غير مستقل بنفسه فإنه يكون تابعاً للسؤال في عومه بالاتفاق وفي خصوصه على قول الأكثر ، يعني إذا كان السؤال عامّاً كان الجواب مثله ، وإن كان خاصاً فكذلك ، ومعنى الجواب المستقل هو الذي يكون كلاماً برأسه مثل « إن الماء لا ينجسه شيء » . وإذا تأملت الجواب العام والخاص بحسب السؤال ، وجدت المثال لها في الحديث الأول والثاني ، أمّا الأول فالسؤال عام بقوله ( أي الكسب ) والجواب عام ( بإضافة اسم الجنس وبكل ) وهو غير مستقل فكان عاماً مثل السؤال . والحديث الثاني سؤال خاص والجواب على الحاص والجواب على الله عليه وآله وسلم : « حكمي على الجاعة » وغير ذلك من أدلة خارجي كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « حكمي على الواحد حكمي على الجاعة » وغير ذلك من أدلة خارجية .

وإذا تأملتَ الحديثَ الثالث والرابع عرفت أن الثالث اشتل على سؤال عام وجواب عام مستقل . والرابع على سؤال خاص وجواب خاص مستقل فكيف الحكم ؟

نقول: إن كان الجواب مستقلاً فإما أن يكون مساوياً أو أخص ، أو أع ، فإن كان مساوياً فالجواب يكون تابعاً للسؤال في خصوصه أو عمومه ، كا تراه في الحديثين الشالث والرابع . أما في العام فهو متفق عليه . وأما إذا كان خاصاً لسؤال خاص ففيه خلاف ؛ فالأكثر أنه يكون خاصاً ولا يستفاد العموم إلا بدليل خارجي . وقال الإمام الشافعي إنه يفيد العموم ودليله أن الراوي لما ترك التفصيل ولم يقيد الجواب ببعض الأحوال ، مع احتال لو أنها ذكرت لأفادت العموم ، علم من ذلك أنه فهم العموم من الشارع . وقد اختلف في هذه الرواية عن الشافعي وحكاها بعضهم عنه في القول الأول إذا كان الجواب غير مستقل . ومعنى كلامه قد صاغوه ونقلوه بلفظه وهو : « ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتال ينزل منزلة العموم في المقال ،» ويترتب على هذه القاعدة أحكام كثيرة ، وقد ناقشه الغزالي بما معناه \_ إن هذا تقدير عموم بالوهم المجرد ، لأن الحكم القاعدة أحكام كثيرة ، وقد ناقشه الغزالي بما معناه \_ إن هذا تقدير عموم بالوهم المجرد ، لأن الحكم

لذلك الشخص ربما أنه كان لخصوصية له فلم يفصل الأحوال مثل تخصيص أبي بردة في الأضحية بجذعة من المعز وتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده . والأولى عندي أن يقال إن عرف الجتهد بخصوصية في الحكم للسائل مثل حديث أبي بردة وخزيمة فذاك ، وإلا وجب عليه أن يعتمد على البحث في الواقعة وأحوالها ونظائرها ، حتى لا يحكم بالعموم بالوهم المجرد ، و يجعل قاعدة الشافعي هذه مقربة له ولكل ناظر نظره .

وإذا كان السؤال عاماً والجواب خاصاً ، فالحكم للخاص مثل أن يقول السائل : من أفطر في رمضان فاذا عليه ؟ ويجاب عليه هكذا : من جامع في نهار رمضان فعليه ماعلى المظاهر ، هكذا فرضوا ومثلوا وإلى الآن لم أجد مثالاً في السنَّة أو القرآن على هذه الصفة المتنافرة .

وإذا كان الجواب عاماً مستقلاً والسؤال أو السبب خاصاً فما حكمه ؟ هذا هو الفرض المعقول الذي كثر في أحكام الشرع ، فلنوضحه مفصلاً نقول : اختلف الأصوليون فقال الجمهور إن الحكم للعموم كما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، أو يقال : لا يقصر العموم على سببه .

وإذا تأملت الحديث الخامِس والسّادس وجدتها مثالين لهذا . أما الخامس فالسبب خاص وهو غير سؤال ، والجواب كان عاماً مستقلاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « دباغ الأديم طهوره » فيكون عامّاً لكل أديم . ولا عبر بخصوص السبب وهو شاة ميونة وفي المسئلة خلاف مبسوط حول طهارة الأديم في ( نيل الأوطار ) ونحوه . وأما السادس فالسبب كان سؤالاً خاصاً ببئر بضاعة فجاء الجواب عامّاً مستقلاً بجملة خاصة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الماء لا ينجسه شيء » فنعمل بعموم اللفظ في أي بئر وفي أي ماء ، ولا يقصر العموم على سببه وهو هنا بئر بضاعة وقد على بهذه القاعدة ( لا يقصر العموم على سببه ) الجماهير من السلف والخلف .

وقال مالك والشافعي والمزني وأبو ثور بعدم العموم نقل هذا عنهم الآمدي وابن الحاجب وقرر الأسنوي أن الشافعي نص في ( الأم ) على أن السبب لا يصنع شيئاً إنما تصنعه الألفاظ والذي أراه أن رواية الأسنوي عن الشافعي أصح ، فيثله وهو الواضع للأصول لا يخالف في مثل هذه القاعدة التي يقضي الذوق واللغة والشرع فيها بالعموم (١) وهل يستطيع أحد أن ينكر العموم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الماء لا ينجسه شيء » وهو في مقام التشريع . وهل يمكن

<sup>(</sup>١) قال الرازي : ومعاذ الله أن يصح هذا النقل عن الشافعي أي ( قصر العام على السبب ) كيف وكثير من الآيات نزلت في أسباب خاصة .

تخصيصه ببئر بضاعة كأنه ليس في العالم ماءً يتغير إلا هذه البئر. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مشرع تشريعاً عامًا يطابق كل مكان وزمان. ولا أدري بماذا استدل المخالف لهذه القاعدة بعد أدلة الجمهور القوية إلا بأدلة ضعيفة ستأتي. أما الجمهور فاستدلوا بدليلين: الأول أن السلف من الصحابة ومن بعدهم اعتبروا العموم مع وروده على أسباب خاصة بلا نكير من أحد. ولم يقل أحد أن التعميم خلاف الأصل، ولو كان الخاص مسقطاً للعموم لكان إجماع الأمة على التَّعميم على خلاف الدليل وهو باطل.

ذلك الاعتبار للعموم صح عنهم في آية السرقة واللعان ونحوهما فإنها نزلت في أفراد مخصوصين بحسب الوقائع . ولكن جاءت بصيغة العموم فاعتبروه وأهملوا السبب الخاص أو السؤال الخاص . وهذا واقع بلا نكير ودفعه مكابرة . وإذا قيل إنهم اعتبروا العموم لأنه معلوم من ضرورة الدين لكل أحد لا بنفس العموم . فالجواب أن هذا الاحتمال بعيد الظهور مُلغى بجنب الواقع الصحيح .

الثاني : أنه لا معارضة بين العام وسببه الخاص إذ لاتنافي بينها ، والتعارض لا يكون مع التنافي ، أما هنا فالتمسك بالعام لا ينافيه السبب الخاص ، ولو أراد الشارع التخصيص لما أتى باللفظ العام وهو في مقام التشريع ومن أبلغ العرب الفصحاء .

وأكثر الأحكام جاءت بهذه الصفة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . واستدل الأقل جهين :

الأول : أنه لو كان العبرة بعموم اللفظ لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره من أفراد العام وهو غير جائز بالاتفاق . ومعنى هذا أن السبب الخاص قد صار فرداً من أفراد العام . فيجوز مثلاً الحكم بعدم طهارة بئر بضاعة مع أنها داخلة في العام اتفاقاً .

والجواب أن الفرق واضح بين السبب وغيره من أفراد العام وهو أن السبب قطعي دخوله في الإرادة لأن العام إنما ورد عليه فكأنه نص صريح فيه وإلا فما معنى كونه جواباً عليه . فتخصيص الأسباب بالاجتهاد ممنوع لأن العام نص فيها .

الثاني : أنه لو قلنا بعموم اللفظ الوارد على سبب خاص لما بَقِي لنقل الخاص الذي هو السبب فائدة ، ولو فقدت الفائدة لما اتفقوا على حسن نقله مع أن الاتفاق حاصل على أن نقله حسن .

والجواب أن هذا لا يلزم إذ الفائدة في نقل الأسباب هي منع تخصيصها بالاجتهاد ومعرفة السير والقصص والأسباب فإنها تطلب لناتها ويترتب عليها الاجتهاد في كثير من المسائل. وقد حكى الدماميني عن الشافعي أنه بالغ في الردّ على من يجوز إخراج السبب بطريق الاجتهاد، وقال الإمام في الغاية: « والتحقيق أن السبب المعين قطعي الدخول فلا يجوز إخراجه عن العموم بالاجتهاد».

والحاصل كا قرره الطبري في هذا البحث ينحصر في عبارات ثلاث: التخصيص بالسبب، والتخصيص مع السبب، والتخصيص للسبب. أما الأول فهو عبارة عن قصر الحكم على سببه. وهذا هو محل النزاع. وقد عرفت الحق في كلام الجماهير سلفاً وخلفاً. وأما الثاني فعناه أن نُخصص العام مع وروده على سبب، كأن نخصص « الماء لا ينجسه شيء » بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « إلا ماغير لونه أو ريحه أو طعمه » وهذا لا نزاع فيه ، وهو أن العام يخصص . وسواء كان سببه عاماً أو خاصاً. وأما الثالث فعناه أنا نخصص السبب وهذا لا يجوز اتفاقاً كا سبق آنفاً ، فلا يجوز مثلاً تخصيص بئر بضاعة ، لأن العام ورد عليها . أو نقول معناه أنه يجوز تخصيص السبب إذا كان عاماً ، وهذا جائز مثلاً لو قال السائل : هل نتطهر بالماء الذي يلقى فيه القذر ؟ فقيل له : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ماغير لونه إلخ . فقد خصصنا السؤال العام ببإخراج المتغير . وقال الأمير في شرح منظومته : وفي المسئلة أقوال أخر . وأحسنها قول ابن دقيق العيد : « إنه إن كان يقتضي في شرح منظومته : وفي المسئلة أقوال أخر . وأحسنها قول ابن دقيق العيد : « إنه إن كان يقتضي والقرائن . وإن لم يقتض المقام التخصيص بالسبب خص به العام إذ الواجب اعتبار ما دلً عليه السياق والقرائن . وإن لم يقتض المقام التخصيص فالواجب اعتبار العام » . وهذه نظرية قوية ، وكأن الجمهور لم يقصدوا سواها ، ولكل ناظر نظره ، فهذه قاعدة كثيرة الورود ويترتب عليها أهم الأحكام .

#### القاعدة

(١) إذا كان السؤال عامّاً أو خاصّاً ، وكان الجواب مثله عاماً أو خـاصّاً متصلاً بما قبله أو مستقلاً فإنه يكون تابعاً للسؤال في عمومه أو خصوصه .

(٢) إذا كان السؤال أو السبب خاصًا وجاء الجواب عاماً فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا لقرينة تدل على أن المراد بالعموم الخصوص خلافاً للمالكية

- وبعض الشافعية<sup>(١)</sup> .
- (٣) لا يجوز بوسيلة من وسائل الاجتهاد تخصيص الأسباب الخاصة وإخراجها عن حكم العام ، ويجوز تخصيص العام الوارد على سبب خاص . وحكم الشارع على الواحد حكمه على الجماعة إلا بدليل خاص (٢) .
  - (٤) إذا كان السبب عامّاً والجواب مثله جاز تخصيص كل واحد منها .

#### غوذج (١)

عن ابن مسعود الأنصاري قال : « قال بشير بن سعد : يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فسكت . ثم قال : قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ، كا صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كا باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . والسلام كا علمتم » . رواه مسلم وزاد ابن خزية : « فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ » . وحديث الصلاة هذا أخرجه الشيخان وأخرجه البخاري والنسائي وغيرهم .

الإجابة

| التوضيح                                                                   | الصيغة       | الدليل         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| السؤال عام بقوله أمرنا الله يعني في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ | ضير الجمع    | عام في         |
| أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ﴾ والجواب عام مستقل بقوله :                | بياناً للآية | وجـوب          |
| « قولوا » والحديث نفسه هو مبين لعموم الآية .                              | الكرية       | الصلاة على     |
| فقد تبع الجواب السؤال في العموم ، وهذا لا نزاع فيه ، والأمر               |              | النبي وآلـه في |
| للوجوب ، فكان هذا واجبـاً عـامـاً لكل مكلف ، وكان في الصلاة               |              | الصلاة         |
| بزيادة ابن خزيمة وقد أخرجها في صحيحه وابن حبان والحاكم .                  |              |                |

<sup>(</sup>١) حكى ذلك إمام الحرمين في كتابه ( البرهان ) فلا إجماع للأصوليين في هذه القاعدة وقد أورد صاحب ( الفواصل ) ـ نسخة واحدة بالجامع الكبير دمشق ـ أقوال علماء الأصول وختم ذلك بقوله : « والحق قول ابن دقيق العيد فلا يحكم أن العبرة بعموم اللفظ في كل مورد بل ينظر وما يقتضيه المقام فلنا قريبة السبب قرينة » .

 <sup>(</sup>٢) تكون أقوى من قرينة العهد في بعض الموارد وكأن الجهور لايخالفه والله سبحانه أعلم . المؤلف .

# غوذج (٢)

- (١) قال الله تعالى : ﴿ وأَتمُوا الحِج والعمر لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ .
- (٢) عن ابن عباس « أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » رواه البخاري .
- (٣) في الصحيح من حديث أبي بردة في الأضحية قبال : « يبا رسول الله إن عندي عناقباً جذعة من المعز فهل تجزي عني ؟ قال : نعم ولا تجزي أحداً بعدك » .

الإجابة

| التوضيح                                                           | الصيغة   | الدليل      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| نستفيد من الآية الكريمة أنها عامة في الإحصار عرض أو حبس أو        | ضيرالجمع | عام في      |
| عدوأوأي شيء مانع ، وإن كان سببها خاصًا وهو حصار العدو             |          | الإحصار     |
| الكافر، كما وقع للنبي صلى الله عليــه وآلــه وسلم فنزلت الآيــة ، |          | ا بــاي سبب |
| ولكن العبرة بعمــوم اللفـــظ لا بخصــوص السبب ، كما هـــو رأي     | l        | کان         |
| الجماهير حتى أفتي ابن مسعود رجلاً لمدغ بأنـه محصر ، وهـنا هـو     |          |             |
| الأظهر ، ولا يجوز تخصيص السبب هـذا بـالاجتهـاد بـل السبب          |          |             |
| خاص والعموم للجواب .                                              |          |             |

#### الإجابة

| التوضيح                                                          |            | الدليل     |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| نستفيد من الحديث أن السؤال خاص بالمرأة وكان الجواب خـاصـًا       |            | جـواز حــج |
| مستقلاً عما قبله بقوله : « نعم حجي » ثم أتبعه بما يمل على عموم   | خــاص      | القريب عن  |
| الحكم بضير الجمع في قوله : « اقضوا الله » فهو عام في قضاء الحقوق | مستقل وعام | قريبـــه   |
| عن الميت التي مات عنها سواء أوصى بها أم لا ، وسواء قد حج عن      | بصيفة ضمير | والتحجيج   |
| نفسه أم لا ، ومن ادعى التقييد أو التخصيص فعليه البيان وعلينا     |            | عن الميت   |
| قبول التخصيص الصحيح .                                            |            | سواء أوص   |
|                                                                  |            | أم لا      |

| نستفيد من هذا أن جواب الشارع وإن كان خاصًا للسائل لكنه    | لا تجزي أحد | خـاص بجواز |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| تشريع عام ، فحكمه على الواحد حكمه على الجماعة إلا إذا جاء | بعدك        | جذعة المعز |
| الجواب صريحاً بالخصوصية كا وقع لأبي بردة ، وهو حديث       |             |            |
| مشهور مروي بألفاظ أخر مطولاً ، ولو لم يقل ولا يجزي أحداً  |             |            |
| بعدك لكان حكمه عاماً ولو لفظ الجواب خاصاً .               |             |            |

#### غوذج (٣)

(١) عن ابن عمر أن رجُلاً قال : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يلبس القميص ولا العائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس » أخرجه الجماعة واللفظ لمسلم .

(٢) أخرج أبو داود في سننه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبسن بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو حلياً أو سراويل أو قيصاً أو خفاً » .

الإجابة

| التوضيح                                                   | الصّيغة    | الدليل        |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| نستفيد من الحديث الأول العموم في السؤال والجواب ومن       | عموم       | تحريم هـــذه  |
| الحديث الثاني التخصيص لذلك بإخراج النساء كاسبق في القاعدة | الاستفهام  | الملبوسات     |
| جواز تخصيص السؤال العام والجواب العام كاترى وإذا تأملت    | والجمع     | على المحرم    |
| ستجد من صيغ العموم غير ماذكرناه هنا ، فتأمل واستذكر       | والنكرة في | والطيب        |
| ماسبق .                                                   | سياق النفي | وإباحة ذلك    |
|                                                           | بقوله شيئأ | للنساء إلا في |
|                                                           | في السؤال  | الطيب         |
|                                                           | والجــواب  | والنقــــاب   |

والقفازين وتخصيص النساء من العموم

#### ترين (١)

# بَيِّن متابعة الجواب للسؤال في خصوصه أو عمومه :

- (١) عن ابن عمر قال : « قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لابأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء » رواه الخسة وصححه الحاكم .
- (٢) عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : « يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر هل علي من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحَسَن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » رواه مسلم .
- (٣) عن عروة بن مضرس قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف \_ يعني جَمْعاً \_ فقلت : جئت يا رسول الله من جبل طيئ فأكلت مطيتي وأتعبت نفسي ، والله ماتركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من شهد صلاتنا هذه \_ يعني بالمزدلفة \_ فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفته » رواه الخسة وصححه الترمذي وابن خزية .

# تمرین (۲)

بَيِّن العام الذي لا يقصر على سببه الخاص والعام الذي لا سبب له :

(۱) حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: «قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق فتصفح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرقيق ، فنظر إلى رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أرى هذين كئيبين حزينين ؟ فقال زيد: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولدهما فأنفقنا ثمنه على

الرقيق . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ارجع حتى تسترده من حيث بعته ، فردّه على أبويه ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديه ينادي أن رسول الله يأمركم أن لا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق » . فالسبب خاص بالبيع ، والنهي عن التفريق عام ، سواء كان ببيع أو غيره . فهل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ثم هذا العام الوارد على سبب خاص قد خصص بجواز التفريق بين ذوي الأرحام من الرقيق إذا كانوا كباراً ، وبالتفريق عند القسمة ، فهل يجوز تخصيص العام الوارد على سبب ؟ وهل يجوز تخصيص السبب نفسه ؟ راجع القاعدة وطبقها هنا .

(٢) عن عائشة قالت : « دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني و يكفي بني إلا ماأخنت من ماله بغير علمه . فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك » متفق عليه . ما هي صيغة العموم هنا ؟ وهل الولد الكبير داخل في العموم بوجوب النفقة له ؟ وهل ترك الاستفصال في مقام الاحتال ينزل منزلة السؤال لأنه لم يستفصل عن الولد الصغير والكبير ، وكأن هذه القاعدة المروية عن الإمام الشافعي تأتي هنا ؟

(٣) عن ابن عمر رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من حمل علينا السلاح فليس منا » متفق عليه .

(٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل » رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح .

### تمرین (۳)

بَيِّن عملَ الصحابة وغيرهم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبَيِّن صيغة العموم وهل خصص السبب :

(١) قال الله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ﴾ نزلت هذه الآية في طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر سرق درعاً من جارٍ له اسمه

قتادة بن النعان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها عند زيد بن السمين رجل من اليهود . هكذا روى الواحدي وصاحب الكشاف . وقيل إنها نزلت في آخر ، وعلى كلِّ فالسبب خاص والآية عامة ، وبالعموم كان العمل خلفاً عن سلف .

(٢) روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قوله تعالى : ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ نزلت في عناق وأبي مرثد الغنوي لما استأذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نكاح عناق . وكانت خليلة له في الجاهلية ، فالسبب خاص كا ترى . ولكن العمل بعموم اللفظ في كل زمان ومكان منذ نزل القرآن .

(٣) عن خولة بنت ثعلبة قالت « في والله وفي أوس أنزل الله سورة الجادلة ، قالت كنت عنده وكان شيخاً قد ساء خلقه وقد ضجر . قالت فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي . قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ، ثم دخل علي فإذا يريدني عن نفسي . قالت : قلت كلا . والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت فحكم الله ورسوله فيها » الحديث بتامه . وهو آية الظهار وأحكامه . أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث مشهور فهذا سبب خاص . والعمل قد كان بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولم يخصص السبب هذا ولا ما قبله ، فذلك لا يجوز ولا يصح كا سبق .

(٤) عن كعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي ، فقال أتؤذيك هوام رأسك \_ وكان محرماً بالحج \_ قلت نعم ، قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك نسيكة لا أدري بأي ذلك بدأ » فنزلت هذه الآية ﴿ فَن كَان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ﴾ الآية ، فالسبب خاص ولكن جاء اللفظ عاماً فهل من المعقول أن نقصرها على سببها ، والحديث مبيّن لما أجملته الآية في الصوم وغيره ، وهكذا نجد السّنة شرحاً للقرآن .

쇼 쇼 쇼

# الفصل لثالث

# إذا سيق العام لغرض هل يبقى على عمومه وإذا حكى الصحابي حالاً ظاهرة العموم فهل يكون عاماً

#### الأمثلة:

- (١) عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبال : « فيا سقت الساء والعيون أو كان عَثَرِيّاً العشر ، وفيا سقي بالنضح نصف العشر » ، رواه البخاري ، وقال تعالى : ﴿ وَالذِّينَ يَكُنرُونَ الذَّهِبِ وَالفَضَةُ وَلاَ يَنفقُونُهَا فِي سَبِيلَ اللهُ فَبشَرَهُم بعذابِ أَلْمٍ ﴾ .
- (٢) عن ابن عمر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع » متفق عليه . وفي رواية « كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها » .
- (٣) عن علقمة عن ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود « لها مثل صداق نسائها لاوكس ( النقص ) ولا شطط ( الجور ) وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بن واشق امرأة منا مثل ماقضيت . ففرح بها ابن مسعود » رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة .

#### البحث :

إذا تأملت الحديث الأوَّل والآية الكريمة عرفت أن العام في الحديث مسوق لبيان مقدار

<sup>(</sup>١) بفتح المثلثة وفتح المهملة وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية هو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء بغير سقي ، والنضح: السانية من الإبل والبقر .

الجواب وفي الآية مسوق للذم . وهنا نتساءل هل يبقى العام على عمومه إذا سيق لغرض أم يكون هذا الغرض صارفاً له عن العموم ، وسواء كان الغرض المدح أو الذم أو أي شيء ، لا كا يتوهم من أن ذلك مقصور على العام إذا قصد به المدح أو الذم بسبب وضع المثال للمسئلة بها فقط ، ولذلك ترجمنا المسئلة بلفظ ( الغرض ) ليكون عامّاً في مدح أو ذمّ أو غيرهما . وإذاً فما حكم العام بهذه الصفة ؟

اختلف الأصوليون في ذلك . فقال الجمهور إن الغرض الذي سيق له العام لا يكون صارفاً له عن عومه ، لأنه لا تنافي بين كونه للعموم وكونه مسوقاً للمدح أو للذم أو لبيان الواجب أو لأي غرض آخر . فاللفظ عام بوضعه اللغوي فوجب التعميم عملاً بالمقتضى وهو الوضع لغة السّالم عن المعارض ، والغرض المسوق له لا يخرجه عن التعميم . وقال الشافعي رضي الله عنه ومن مال معه أن العام لا يبقى على عمومه إذا سيق لغرض . حتى أنه منع التسك بقوله تعالى : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾ الآية ، في وجوب زكاة الحلي ، لأن العموم لم يقع مقصوداً في الكلام ، وإنما سيق الكلام للذم لا لإيجاب الزكاة في كل ذهب وفضة ، وجاء بلفظ العام للمبالغة في الغرض المسوق له ، ولم يقصد التعميم بل أتى بلفظ العام مجازاً للمبالغة فهو أبلغ من الإتيان بالعام فيا وضع له وهو العموم .

وأجاب الجهور أنهم لا يسلمون ذلك بل التعميم أدخل في المبالغة ، فإن الكلف إذا علم أن كل كانز للذهب والفضة مبشر بالعذاب الألم حافظ على واجب الإنفاق ، وإذا سلمنا ذلك فلا تنافي بين التعميم والمبالغة . وقرر الإمام في الغاية أن المقام إن كان مقام حثً وزجر فقصد المبالغة لا ينافي العموم . وإن كان المقام لا حثً فيه على الفعل ولا زجر عنه فالتنافي حاصل بين التعميم والمبالغة كقولك ضربت الناس كلهم ، فإذا إذا حمل على العموم فأتت المبالغة لأنها إنما حصلت من تنزيل ضرب بعض الناس منزل ضرب الكل .

وهذا كلام قوي ، وفي حاشية على الغاية مناقشة قوية في رد قول الجمهور وهي أن استدلالهم بأنه لاتنافي بين التعميم والمدح أو أي غرض آخر ضعيف . لأنه استدلال بمحل النزاع ، وذلك أن الشافعي يقول : إن قصد المدح أو أي غرض آخر ينافي قصد العموم في الحكم وإن كان اللفظ عاماً بصيغته لأن المقصود من إيراده عاماً المنع عن ذلك الشيء أو الحثّ على وجه المبالغة ولو ثبت العموم فات المعنى المراد .

هذا كلامهم في هذه المسئلة وعليها تترتب بعض الأحكام . مثلاً الحديث الأول فيا سقت السماء هو مسوق لغرض . وهو بيان مقدار الواجب فلا يكون عامّاً في الخضراوات نحو القثاء والرمان عند الشافعي ، ومن يرى رأيه في هذه القاعدة . وأما عند الجمهور الذين يقولون أن الغرض لا يصرف العام عن عمومه فإنهم يقولون من هذا الحديث عام وخرجت الخضراوات ونحوها بحديث خاص وهو ما رواه الحاكم « فأما القثاء والرمان والقضب فعفو عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ، وهذه قاعدة مهمة ، ولكل ناظر فيها نظره .

و إذا تأمَّلتَ الحديث الثاني والتَّالث عرفت أن الصحابي حكى حالاً بلفظ ظاهره العموم وهو (نهى وقضى ) فهل يفيد العموم ما كان مثل هذا لأنه لم يكن لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما صاغه الصحابي .

اختلف الأصوليون قال في الغاية « ذهب الإمام يحيى وأكثر الأصوليين إلى أنه لا يعم وذهب الأقلون إلى أنه يعم وهو الختار » . مثلاً الحديث الثاني يعمّ جميع الثار ، والشالث يعم كل حادثة عائل حادثة بروع بنت واشق هذا عند الأقل وصاحب الغاية . وأما عند الجمهور فلا عموم .

احتج الأقل بأن صيغة العموم صدرت من عدل عارف باللغة والمعنى . فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم بلام الجمع في قوله ( الثار) وبلفظ مثل ماقضيت إلا وقد عرف أنها صيغة لا يتشكك في عمومها ، أو غلب عليها العموم لأن عدالته تمنعه عن إيقاع الناس في مشكلة الالتباس . واتباع مالا يجوز اتباعه . والقاعدة أنه إذا ظن صدق الراوي فيا نقله عنه عليه السلام وجب اتباعه بالاتفاق .

واحتج الأكثر أن الاحتجاج بالحكي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لابنفس الحكاية والحكم والحكي يحتمل أنه ورد في شيء خاص من مثل ثمار مخصوصة أو قضية خاصة فظن الراوي باجتهاده أن الحكم عام أو سمع صيغة خاصة فتوهمها عامة ، ثم نقل الحكم بمقتض اجتهاده أو توهمه وإذا احتبل ذلك بطل كونه ظاهراً في العموم .

وأجاب الجمهور أن هذه الاحتالات خلاف الظاهر لما مرّ من عدالة الراوي ومعرفته بالعربية ، ولو تركت الظواهر للاحتالات لأدى إلى ترك كل ظاهر ، لأن الاحتال من ضرورة الظواهر . ولو لم يكن فيها احتال لكانت نصوصاً كا سيأتي في باب النص والظاهر . ولكن ما كل

احتال بقبول . وللعلامة الحقق ابن دقيق العيد تفصيل هنا قوي وهو : إن كان الحكي فعلاً فالحق الخصوص لأن الفعل لا صيغة له . وإن كان قولاً فالحق العموم لما ذكر من عدالة الراوي ومعرفته بالعربية . وهكذا الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد يبتكر في الأصول كثيراً من القواعد . وترى كتابه ( العمدة ) يكاد يكون تطبيقاً للأصول . فهو الوحيد في الدراية أي الفهم والتوسع فيسه رحمه الله . وذلك هو مطلوبنا من الطلاب . وكلامه في هذه المسئلة هو الأرجح .

#### القاعدة

(١) إذا سيق العام لغرض آخر غير العموم فلا يبطل عمومه عند الجمهور ، وقال الإمام الشافعي يبطل عمومه ويكون خاصاً ، والمراد من العموم المبالغة .

(٢) إذا حكى الصحابي فعلاً فالحق الخصوص ، وإذا حكى قولاً فالظاهر العموم ، ولناظر نظره في هذه القاعدة كلها .

### نموذج (١)

(١) قال الله تعالى : ﴿ قل لا أجد فيا أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ﴾ الآية .

(٢) عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                      | الصِّيغة     | الدليل      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| العام في هذه الآية الكريمة سيق لغرض وهو الرد على المشركين في | النكرة في    | (۱) عـوم    |
| تحريهم وتحليلهم أموراً بالجهل مذكورة في آيات قبل هذه فبولغ   | سياق النفي   | عدم التحريم |
| في الرد عليهم بأنه لاحرام إلا ماأحلوه ، وقد أعمل الشافعي     |              | إلا في      |
| مذهبه في القاعدة هنا فأبطل عمومها والجمهور على خلافه .       |              | المذكورات   |
| في هذا الحديث حكى الصحابي حالاً وهي تحريم لحوم الحمر فهل     | الجمع المحلى | (۲) عموم    |
| يكون عاماً سواء كانت جلالة أم لا ، وسواء كانت للركوب أم لا ، |              |             |

| الأظهر ماتقرر في القاعدة أنه يفيد العموم لعدالة الصحابي فيا  | الأهلية |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| سمعه ولمعرفته باللغة ، ولأن هذا في القول فيعم ، كما قرره ابن |         |
| دقيق العيد .                                                 |         |
|                                                              |         |

#### ترين (١)

بَيِّن العام المسوق لغرض والذي تخلَّى عنه :

- (١) عن عُرفجة بن شريج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مَن أَتَـاكم وأَمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه » رواه مسلم .
- (٢) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله » رواه مسلم .
- (٣) قال الله تعالى : ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴾ . قوله : ﴿ أو ما ملكت أيمانهم ﴾ عام ولكنه سيق لمدح المؤمنين . فهل يبقى على العموم وهو الجمع بين الأختين في الملك ونحوه أم لا يكون باقياً راجح القاعدة ، وفي هذه الآية نفسها كلام طويل في مظانه ومنها ج(٣) من الروض النضير ص(٢٩٧) والمراد هذا التقريب في التمرين والإشارة إلى ما يترتب على القاعدة .

### ترين (۲)

بَيِّن حكم ما حكاه الصحابي على جهة العموم قولاً أو فعلاً والعام المسوق لغرض:

- (١) عن عبد الرحمن بن عثمان التبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « نهى عن لقطسة الحاج » ، رواه مسلم ، أي نهى عن التقاط الرجل ما ضاع للحاج .
- (٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » متفق عليه واللفظ للبخاري .
- (٣) عن أنس بن مالـك رضي الله عنـه قـال : « كان رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه » أخرجه الأربعـة وهو معلول . هـذا فعل لايـدل على العموم بنفسـه لأنـه

لاصيغة له ولكنه كا قال في (سبل السلام) عرف وجهه ، وهو صيانة مافيه ذكر الله عز وجل عن الحلات المستخبثة ، فدل على ندبه وليس خاصاً بالخاتم ، بل في كل ملبوس فيه ذكر الله . إما بنفس الفعل فهو خاص بالخاتم كا تقدم بالقاعدة ولكن أصاب في سبل السلام بتأويله .

- (٤) حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر » ، رواه مسلم وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس . وأخرجه أبو داود عن علي عليه السلام مرفوعاً من حديث طويل .
- (٥) عن جابر رضي الله عنه قال: « رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بعام مستقبل القبلة » يعني في قضاء الحاجة ، أخرجه أحمد وابن حبان وفي المتفق عليه من حديث ابن عمر « أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبلاً لبيت المقدس مستدبراً للكعبة » ، في هذا حكى فعلاً ، وكثيراً ما يُردد العلماء في شروح الحديث هذه الكلمة وهي (حكاية فعل لا عموم لها) وراجع القاعدة .
- (٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « نهى عن بيع المضامين والملاقيح » رواه البزار وفي إسناده ضعف ، وقد ثبت الإجماع على معناه ، والمضامين ما في بطون الإبل أو ما في أصلابها ، والملاقيح ما في ظهور الجمال أو ما في بطون الإبل على خلاف بين اللغوين .

وعن عوف بن مالك « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل » رواه أبو داود .

(٧) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخابرة » قال : والخابرة أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلت أو بربع » أخرجه أبو داود ، وهذا عام ولكنه مخصوص بالوقت الذي قيل فيه لأنه مسوق لغرض وهو الترغيب إلى المواساة والتسامح لمكابدة الصحابة للفقر حينذاك فلا مخابرة بل يمنح المالك الغني أرضه الفاضلة لأخيه كا جاء في بعض الأحاديث ، والمراد التمثيل والمسئلة مبسوطة ، وقد رجح في الروض النضير أن هذا النهي منسوخ فراجعه ج (٣) ص (٣٥٨) والمراد هنا الترين في الأصول لاالفروع .

# الاختلاف في فعل المساواة الواقع في سياق النص

اختلف الأصوليون في فعل المساواة إذا وقع في سياق النفي مثل قول على : ﴿ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴾ هل يفيد العموم أم لا . اختلفوا في هذا على قولين :

الأول: للحنفية والرازي والبيضاوي وكثير من الزيدية أن ذلك لا يفيد العموم ، ولـذلـك جوز الحنفية قتل المسلم بالذمي لأن الاستواء المنفي في الآيـة الكريمة غير عـام بل المراد لا يستوون في بعض الوجوه .

الثاني : للشافعي وبعض الزيدية أن ذلك يفيد العموم واختار الإمام في الغاية الأول .

احتج الأولون أن مثل ذلك النفي يحتل نفي الكل من وجوه الاستواء ، ويحتل نفي البعض فصار مجملاً متردداً بين نفي الكل والبعض ولم يكن صريحاً في أيها ، فثبت أنه يفيد مطلق النفي للاستواء ومطلق النفي أع من النفي المقيد بالكل أو البعض ، وثبوت الأع لا يستلزم ثبوت الأخص والأع هنا هو مطلق نفي الاستواء فثبوته لا يستلزم ثبوت الأخص ، وهو نفي الاستواء من كل وجه .

واحتج أصحاب القول الثاني أن ذلك نفي دخل على ما يتضن النكرة فأفاد العموم كغيره من النكرات الواقعة في سياق النفي . ومعنى تضنه للنكرة أن قولك لا يستوي زيد وعمرو لا يثبت استواء بينها ونصر هذا القول العلامة الأخفش في حواشي الغاية . وتكلف الأولون فأجابوا أن النفي لم يدخل على نكرة أصلاً بل دخل على فعل ثم أولوه .

هذا حاصل كلامهم ، والحق أن هذه مسئلة لغوية فما قضت به اللغة اتبعه المجتهد ونفي الاستواء هذا قليل في أحكام الشرع بل عزيز جداً . ولذلك تركناه من الأمثلة والتارين .

# الفصل الخيامس المقتضى لاعبوم له في المقتضيات

المقتضي - بصيغة اسم الفاعل - عرفه الأصوليون بقولهم « هو ما لا يستقيم في العقل والشرع كلاماً إلا بتقدير ما يصلحه » ومثلوا له بحديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فلو حملناه على ظاهره لصار المعنى أن الخطأ والنسيان قد رُفِعا مع أن الواقع أنها باقيان في الناس . فظاهر هذا الكلام لا يستقيم إلا بتقدير فهو مقتضى أي يقتضينا أن نقدر له كلاما يصلحه . فنقول : معناه رفع عن أمتي عقوبة الخطأ والنسيان ، وبذلك يستقيم معناه . وتسمى هذه دلالة الاقتضاء وستأتي في باب المنطوق والمفهوم إن شاء الله .

وإذا ظهر هذا ، فنقول هل يكون المقتضى للتقدير عاماً في كل ما يقتضيه . ففي هذا الأال نقول هل تكون عقوبة ماصدر عن الخطأ والنسيان مرفوعة عن صاحبها على جهة العموم إلا ماخصه دليل آخراً م لا . وإذا ظهر هذا فنقول هل يكون المقتضى للتقدير عاماً في جميع مقتضياته ، مثلاً هل نقول في هذا الحديث أنه قد رفعت المؤاخذة عن الأمة في كل ماصدر عنها من خطأ أو نسيان فلا قضاء للمتروك نسياناً ولا كفارة ولا مؤاخذة .

## اختلف الأصوليون في هذا على قولين :

الأول: أن المقتضى لا عموم له في المقتضيات فلا تقدر كلها ، كأن نقول: رفع القضاء والمؤاخذة والعقوبة إلخ بل نقدر بعضها فقط بدليل يدل على هذا البعض كأن نقول: المراد رفع الإثم أو العقوبة. وإن لم يأت دليل صار اللفظ المقتضي مجلاً يتردد بين المقتضيات. وهذا قول أكثر الأصوليين. وقال جمهور الزيدية والمالكية واختاره النووي أن المقتضي يعم مقتضياته كلها إلا ما خصه دليل، فكل ما صدر عن نسيان أو خطأ فلا مؤاخذة إلا الدية فإنها تجب لأنها تثبت بدليل خاص من أخرجها من عوم الحديث المذكور. وتظهر فائدة الخلاف في هذه المسئلة في

طلاق الناسي ، فن قال بالعموم فإنه يقول طلاق الناسي لا يقع ، ومن قال لاعموم فإنه يقول بوقوعه .

احتج الأولون على عدم العموم بأنه لالزوم لإضار جميع المقتضيات لأنه مستغني عنها فيكفي أن نقدر بعضها وبالبعض يحصل المقصود ، وهو الضروري لاستقامة الكلام ، فنقول رفع الإثم مثلاً يعنى وأما المؤاخذة في الدنيا فلازمة .

واحتج الآخرون على إفادة العموم بأنه إذا قيل لاسلطان للبلد فهم منه نفي جميع الصفات المعتبرة عرفاً يعني لاسياسة لاعدل لانفوذ إلخ . فكذلك « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » .

وأجاب الأولون أنه إنما فهم هنذا العموم من جهة العرف ، ولا قياس فيه ، لأن العرف غير منضبط في عباراته . ومن قال بالعموم يقدر في الحديث لفظ (حكم الخطأ والنسيان ) ليعم الأحكام الدنيوية والأخروية إلا ماخصه دليل كالدية .

هذا كلام الأصوليين في هذه المسئلة وكل مجتهد سيأخذ فيها بما يترجح أنه بحسب اللغة والذوق والمقام الذي وقع بسببه مثل هذا اللفظ الذي يحتاج إلى تقدير كلام يصلحه (١) ، أما إذا تعين أحد المقتضيات بدليل صريح فهو بحسب اللفظ الذي دلَّ عليه إن عاماً فعام وإن خاصاً فخاص ، والله أعلم .

#### القاعدة

- (١) إذا وقع فعل المساواة في سياق النكرة أفاد العموم على رأي الأكثر .
- (٢) المقتضى ( وهو ما لا يستقيم إلا بتقدير ) لا يكون عاماً فيا دلَّ عليه عند الأكثر وللناظر نظره في هذه القاعدة .

## نموذج (۱)

- (١) قال الله تعالى : ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ﴾ الآية الكريمة .
  - (٢) قال الله تعالى : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ﴾ الآية الكريمة .

<sup>(</sup>١) سيأتي مزيد تفصيل للاقتضاء هذا في باب المنطوق والمفهوم في دلالة الاقتضاء إن شاء الله .

الإجابة

| التوضيح                                                   |            | الدليل       |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| هذا فعل مساواة وقع في سياق النفي فهل يكون عامّاً في نفي   | نكرة في    | عمــوم نفي   |
| المساواة بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل . وبين من صنع ذلك | سياق النفي | المساواة بين |
| بعد الفتح وقوة الإسلام . فإذا قلنا بعمومه فلا مساواة في   |            | الفريقين     |
| الدرجات والأجر وغير ذلك إلا بدليل خاص . راجع البحث        |            | į            |
| والقاعدة .                                                |            |              |

#### الإجابة

| التوضيح                                                            | الصيغة   | الدليل     |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| هذه الآية ظاهرها لا يستقيم إلا بتقدير يقتضيه ظاهر اللفظ أي         | جمع مضاف | عموم تحريم |
| حرم عليكم وطء الممذكورات إذ لا معنى لحمل على ظاهره ،               |          | وطء        |
| ولا عمــوم لهــذا المقتضى للتقــدير إذ ليس المراد حرم عليكم وطء    |          | المذكورات  |
| المذكورات وكلامهن وغير ذلك قطعاً ، بل المراد شيء واحــد وهو        |          |            |
| الوطء بدليل أن اللغة والذوق وفهم الصحابة لم ينصرف إلا إليه ،       |          |            |
| ولذا قالوا إنه لا إجمال فيها كما سيأتي إن شاء الله في باب المجمل . |          | :          |

# الفعل المتعدي إذا حذف مفعوله ووقع في سياق النفي

اختلف الأصوليون في الفعل المتعدي إذا حذف مفعوله . ووقع في سياق النفي مثل والله لا أكل وإن أكلت فعبدي حر . فهل يكون عاماً في جميع مأكولاته أم لا ؟

## اختلفوا على قولين :

الأول : أنه يكون عامّاً فيقبل التخصيص بالنية ، وهـذا قول الجمهور فـإذا قـال واحـد لاآكل ونوى شيئاً خاصّاً فلا يحنث إلا بأكل غيره ، وإلا كان عاماً ويحنث إن أكل أيّ شيء .

الثاني : أنه لايكون عاماً فلا يقبل التخصيص بالنية ، وهذا قول الحنفية .

احتج الأولون بأن متعلق الفعل مقدر فيكون كالملفوظ كأنه قال : والله لاآكل شيئاً أو لاآكل الفواكم . وإن لم ينطق بالمفعول وهو المتعلّق ـ بفتح اللام ـ ولأن الفعل يحتاج إلى متعلقه ، إما لتَوقّف فهمه كالمفعول به وإما لأنه ضروري له كالزمان والمكان .

واحتج الآخرون بأن متعلق الفعل غير مقدر وغير مقصود ، وإنما سيق الكلام لنفي حقيقة الفعل من حيث هي وهي شيء واحد لا تقبل التخصيص كأنه قال : لا يقع مني أكل وهكذا في كل تركيب يأتي مثل هذا محذوف الفعل أي المتعلق كا يسبونه هذه حجة القولين ولا نزاع بينها في أن اللغة جاءت بكلا الأمرين ، فيصح لاأكل الفواكه كلها ويصح لا يقع مني أكل من حيث هو . ومعنى هذا أنه يصح التقدير والحذف ولا نزاع في ذلك وإنما النزاع في الظاهر من الأمرين .

فالجمهور قالوا بالأول. والحنفية قالوا بالثاني ، والمسئلة لغوية وعقلية ، أيضاً ولكل ناظر نظره ، وقد قيل أن الجمهور يقولون أن ذلك عام لفظي لأن المتعلق كالملفوظ به ، والإمام أبو حنيفة يقول أنه ليس بلفظي بل عام عقلي . أما باللفظ فلم يقصد إلا نفي الحقيقة من حيث هي ، وهي شيء واحد لا يتخصص بالإرادة فأبو حنيفة نظر إلى المسئلة باعتبارها لغوية وعقلية ، وهو من فرسان أئمة الرأي في أقواله ، وقد اتفق الفريقان على أنه يحنث إذا أكل أي مأكول ، وإنما الخلاف هل يخصص بالنية وهل هو عام لفظي أو عقلي ؟

وأما التخصيص باللفظ عند حذف المفعول فمحل اتفاق بين الفريقين مثل: والله لاأكلت إلا عنباً فقد حذف المفعول وخصص العنب فلا يحنث إلا إذا أكل غيره، وهذا ظاهر جداً. وأما الفعل اللازم فهل يجرى فيه الخلاف هذا ؟

أما الغزالي وابن الحاجب فقد ذكر أنه لا خلاف في أنه عام لا يقبل التخصيص بالنية مثل: لا أصوم فهو عام بالنسبة إلى الأزمنة والأمكنة أي في أي زمان ومكان.

وذكر في الغاية أن بعض الشافعية (١) ذكر صحة التخصيص في هذا ، ونقل نص الإمام الشافعي رحمه الله قال صاحب الغاية : هذه العبارة متعقباً للغزالي وابن الحاجب .

<sup>(</sup>١) ذكر في حواشي الغاية أنه الأسنوي في شرح منهاج البيضاوي .

وأما قولك : لا آكل أكلاً ، ونحو هذه العبارة التي ذكر فيها المصدر المؤكد وحذف منها المفعول ، فقال في الغاية إنه قابل للتخصيص اتفاقاً .

هذا كلام الأصوليين في هذه المسئلة ويقاس على هذا المثال ما ورد نحوه من كل فعل حذف مفعوله وإن لم يكن قسماً كثالهم هذا ( والله لاآكل أو إن أكلت فعبدي حر ) . والمسئلة لغوية أكثر منها أصولية ، ولهذا ألحقناها بما سبق في صميم الأصول ، والله أعلم .

#### القاعدة

(١) الفعل المتعدي إذا حذف مفعول ه في سياق النفي أفاد العموم عند الجمهور وصح تخصيصه بالنية ، وقال الإمام أبو حنيفة : لا يصح تخصيصه بالنية لأن المراد من النفى حقيقة الفعل وإن كان عاماً في المعنى .

(٢) الفعل اللازم كالمتعدى وما ذكر معه المصدر فيقبل التخصيص اتفاقاً.

### غوذج (٢)

(١) قال الله تعالى : ﴿ وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ يَـوْمُ تَجِـدُ كُل نَفْسٍ ماعملت من خير محضراً ﴾ .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال : ماهذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته الساء يا رسول الله قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس . من غش فليس منا » رواه مسلم .

الإجابة

| التوضيح                                                          | الصيغة       | الدليل       |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| نستفيد من الآيتين أنه يجوز حـذف المفعول وتقـديره فهو محـذوف      | حــــذف      | عمـــوم نفي  |
| في الأولى مقدر في الثانية أي ما عملته ولا نزاع في هذا بين الجهور | المفعـول من  | العلم وعمسوم |
| والحنفية ولكن النزاع في قبوله التخصيص من عدمه كما سبق .          | آيـــة العلم | أي عمــل     |
|                                                                  | وتقديره في   | تفعله النفس  |
|                                                                  | آية العمل    |              |

عوم التحريم من في عموم نستفيد من الحديث عموم تحريم الغش على أي مسلم يصدر منه لغش في أي الغساش وعوم تحريمه في معاملة أي إنسان مسلماً أو كافراً ، فأخلاق المسلم معاملة مع وحدف يجب أن تكون مستقيمة مع كل أحد ، ولهذا حذف المفعول فلم أي إنسان المفعول في يقل من غش مشتريّاً أو مسلماً ، بل حذفه للتعميم ، ولو كان عوم الإنسان مثبتاً فبالأولى المنفي والنكرة المثبتة مع القرينة تفيد العموم كا الذي نغشه هنا .

## <u>غوذج (۲)</u>

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم: « لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ قلنا: نعم . قال: لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان .

الإجابة

| التوضيح                                                         | الصيغة                                 | الدليل      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| نستفيد من الحديث أن الفعل المتعدي لما وقع في سياق النفي         | حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عموم النهي  |
| بقوله ( فلا تفعلوا ) أفاد عموم النهي عن أي قراءة . ودليل العموم | المفعـول من                            | عن قراءة أي |
| تخصيص الفاتحة بجواز قراءتها ويبقى النهي عاماً للمؤتم عن قراءة   | الفعــل                                | شيء غير     |
| التوجه مثلاً وغيره إلا بدليل ، وهذا دليل لقول الجمهور لأنه      | المتعدي في                             | الفاتحة     |
| خصص فظهر به أن الفعل المحذوف مفعوله في سياق النفي يكون          | سياق النفي                             |             |
| عاماً مع قبوله التخصيص ، لا كا قالت الحنفية أنه عـام ولا يقبل   |                                        |             |
| التخصيص بالنية والجمهور يقولون مادام وجدناه قبله باللفظ قلنا    |                                        |             |
| وكذلك بالنية .                                                  |                                        |             |

# الفصل السّادس

# هل يفيد العموم حكاية الفعل الاصطلاحي المثبت؟ هل يعم الحكم المعلق على علة قياساً أو لغة ؟

#### الأمثلة :

- (١) عن عمران بن الحصين رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم صلى بهم فسهـا فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم » رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه .
- (٢) عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم » صححه ابن خزيمة .
- (٣) عن أبي قتادة قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها » متفق عليه ، ولمسلم زيادة « وهو يؤم الناس في المسجد » .
- (٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثة فأخذها وألقى الروثة وقال إنها ركس » أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني : « ائتنى بغيرها » .

#### البحث :

إذا تأملُتَ الحديثَ الأوَّل عرفت أنه اشتمل على فعل اصطلاحي ـ كالماضي ـ وقد حكى به فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو مثبت ، مثل صلى فهل يكون عامّاً في أي صلاة وفي أي زمان ؟ اختلف الأصوليون فقال الأكثر إن مثل هذا الفعل إذا حكي به فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو مثبت لا يكون عاماً بنفس اللفظ إذ لا يدل اللفظ على أكثر من صلاة واحدة ، ولكنها مجملة تحتاج في تعيينها إلى دليل ، أما أنه يدل على عموم الفرض والنفل فلا . إلا بقرينة

خارجة تدل على عمومه ، أما بنفس الوضع فلا . وهذا هو الحق كما تدل عليه اللغة والـذوق ، وقـال بعضهم إنه يدل على العموم . ولما كان هذا القول ضعيفاً ألغاه في الغايـة بتـاتـاً ، فـالأرجح الأول كما لا يخفى لقوته بشهادة الوضع اللغوي والأصول مستمد من اللغة كما سبق .

وإذا تأمّلت الحديث الثاني والثالث عرفت أنها اشتلا على حكاية الفعل بلفظ «كان » فهل تفيد العموم أم لا ؟ قال بعضهم: لاتفيد . وقال الجهور إنها تفيد العموم . ومنشأ الخلاف في كان هذه من حيث أنها تفيد التكرار من عدمه . فقال الباقلاني وابن الحاجب وبعض الشافعية أن قول الراوي : كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره . قال الله تعالى : ﴿ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ﴾ أي يداوم على ذلك ، وقال الرازي في المحصول أنها لا تدل على التكرار لا لغة ولا عرفاً إلا بدليل خارجي أما بنفسها فلا . وتوسط العلامة المحقق ابن دقيق العيد فقال : إنها تدل على التكرار كثيراً كحديث ابن عباس «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس » الحديث ، أخرجه البخاري وأنها تجيء لمجرد الفعل من غير تكرار نحو «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعليه وآله وسلم يقف بعرفات عند الصخرات » ولم يقف إلا مرة .

ولَعَلّنا إذا تأملنا الحديث الثاني عرفنا أنها تفيد الاسترار والتكرار. ولو لم تفدهما لما استثنى الراوي القنوت عند الحوادث. والحديث الثالث يدلنا على أنها قد تأتي لمجرد الفعل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحمل أمامة وهو يصلي إلا مرة واحدة. وبهذا يتضح لك قوة قول الشيخ ابن دقيق العيد فلا نثبت لها الاسترار داعًا ولا ننفيه عنها بتاتاً بل ننظر إلى القصة التي حكيت فيها بلفظ (كان) فإن كانت تحتمل التكرار حملناها عليه وإلا فلا. والشائع فيها التكرار إلا لقرينة تصرفها مثل عدم احتالها للتكرار كا في حديث أمامة المذكور.

ويجب أن نفهم أن القائلين بإفادة (كان) للعموم إغا أرادوا إفادتها عموم الأزمان ، ومعنى هذا أن مثل قول الراوي في الحديث : «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الصلاتين » يعم كل وقت يصلح للجمع ، فيشمل جمع التقديم والتأخير . وأما المضارع فيفيد الاستمراركا هو معروف في النحو .

وإذا تأمَّلتَ الحديثَ الرابع عرفت أنه قد اشتمل على حكم معلق على علمة وهي أنه لا يجزي الاستنجاء بالروثة لأنها ركس فهذا التعليل عام . فهل الحكم يعم بعموم علته . ثم هل هذا العموم من جهة اللغة أم من جهة القياس ؟

اختلف الأصوليون على قولين:

الأول : أن الحكم المعلق على علة منصوصة كهذه يكون عامًا فكلما وجدت وجد الحكم . وهذا قول الأكثر .

الثاني : أنه لا يعم لا لغة ولا قياساً وهذا قول الباقلاني . ثم اختلف القائلون بالعموم . فمنهم من قال إن ذلك العموم بطريقة اللغة . ومنهم من قال إنه بطريق القياس .

استدل الأكثر بأن العلة مستقلة في الظاهر فوجب اتباعها وإثبات الحكم حيث وجدت . وهذا الدليل مترتب على القول بوجوب التعبد بالقياس في أنه دليل شرعي وفيه خلاف مشهور ، واستدل القائلون بأن عمومه بطريق القياس لا باللغة بأنا لو قلنا إن ذلك باللغة للزم من قول القائل : أعتقت غاغاً لِسَوادِهِ ، عتق كل أسود لوجود العلة وهي السواد ، ولا قائل بهذا في اللغة ، واستدل القائل بأنَّ عمومَه بطريق اللغة لا بالقياس أنه لا فرق بين قول القائل : حرمت الخر لإسكارها وحرمت المسكر ، إذ مفهوم العبارتين واحد ، فالعبارة الثانية تدل على تحريم كل مسكر بالصيغة وكذلك الأولى .

وأجاب أهل القياس بأن الفرق واضح بين العبارتين ، فالأولى خاصة بالخر صيغة والثانية عامة لكل مسكر ، وإن أرادوا أنه لا فرق بين العبارتين من جهة الحكم وهو التحريم لأجل الإسكار فلا ينفع ، لأن هذا الحكم كان بالقياس وأدلة عومه متوقفة على أدلة ثبوت القياس وكونه حجة وعوم الصيغة لا يتوقف على ذلك فافترقا .

واستدل الباقلاني بأن استقلال العلة في الظاهر كا قال الجمهور غير مسلم إذ يحتل أن تكون العلة المذكورة ليست مستقلة بل جزء منها ، فقولك : حرمت الخر لإسكارها يحتل أن تكون العلة خصوصية الحل لا مجرد الإسكار . وكذلك قول على الله عليه وآله وسلم في قتلى أحد : « زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما » يحتمل أن تكون العلة فيه مع ذلك خصوصية قتلى أحد .

وأجاب الجهور أن هذا مجرد احتمال لا يدفع الظاهر من استقلال العلة ، وذلك هو الأظهر في كل علة منصوصة كهذا الحديث في قتلى أحد وغيره . وقال ابن السبكي مامعناه : « إن الباقلاني من أصوله أنه يطلب الدليل القاطع في مثل هذه القواعد ، والجهور يكتفون بالظواهر في

العمليات مطلقاً ، والباقلاني لا ينكر الظواهر و يعترف به هنا ، ولكنه لا يكتفي به ، فاعرف هذا وليكن على ذكر منك  $^{(1)}$ . هذه أدلة الأصوليين وفي الحقيقة مها عرف المجتهد عوم الحكم بعموم العلة بطريق اللغة فسيعمل بذلك سواء كان من القائلين بالقياس أم لا ، وإذا لم يعرف ذلك لغة فإن ثبت لديه أن القياس دليل شرعي فسيقول بالعموم وإن لم فلا ولكل ناظر نظره .

#### القاعدة

- (١) لا عموم لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحكي بالفعل الاصطلاحي المثبت مثل صلى إلا بقرينة خارجة تدل على العموم من دليل آخر .
- (٢) (كان ) تفيد الاستمرار كثيراً وقد تأتي لمجرد الفعل ومشروعيته ، ويعرف ذلك بحسب المقامات وإذا أفادت الاستمرار أفادت العموم في الأزمان .
- (٣) الحكم المعلق على علة يعم بالقياس عند من أثبته دليلاً أو باللغة عند بعض من نفاه ، وقال الباقلاني : لا يعم قياساً ولا لغة .

## نموذج (١)

- (١) عن أبن عمر رضي الله عنها قــال : « حرق رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وسلم نخــل بني النضير وقطع » متفق عليه .
- (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها » متفق عليه .

وعن ابن عمر رضي الله عنه « أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبّر على إثر كل حصاة » الحديث بتهامه رواه البخاري .

## الإجابة

| التوضيح                                                                                                | الصيغة    | الدليل       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| نستفيد من الحديث أنه اشتل على فعل اصطلاحي مثبت فهل                                                     | الفعــل   | جــواز       |
| نستفيد من الحديث أنه اشتل على فعل اصطلاحي مثبت فهل يدل على العموم في مال كل قوم كفار حربيين أم ذلك خاص | الاصطلاحي | الإحراق لمال |

١) حواشي الغاية ٢٣٤/٢

الكافر الحربي المثبت بيني النضير نقول هذه حكاية فعل ولا عموم لها إلا بدليل آخر وهو كون المقام مقام تشريع في نظام الحرب وإلى ذلك ذهب الجهور ، وخالف بعضهم وأبو بكر ترك ذلك اجتهاداً منه بحسب شرعية السهم الاستمرار في نستفيد من (كان) في الحديث الأول الاستمرار والعموم ، لأن بين الضرائر (كان) المقام يدل على ذلك في أسفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورمي الجمار وعدمه المتكررة ، ونستفيد من (كان) في الحديث الثاني عدم الاستمرار بل الدلالة على مجرد الفعل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم التكبير يجم بعد الهجرة إلا مرة ، وفيها كان تشريعه لمناسك الحج كله ، وهكذا تستنبط الأحكام بهذه النظريات القوية .

# غوذج (٢)

عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم فـذكرت أن أباها زوجهـا وهي كارهـة فخيّرهـا رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم » رواه أحمـد وأبو داود وابن ماجه وأعلَّ بالإرسال . وصحح في سبل السلام وصله وصحته وله شواهد قويّة .

### الإجابة

| التوضيح                                                            | الصيغة      | الدليل     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| نستفيد من الحديث أنه اشتمل على حكم معلق على علمة وهي               | عموم العلمة | شرعية رضاء |
| الكراهة ، فكلما وجدت وجد الحكم وهو أن البكر يعتبر رضاها في         | وهي         | المرأة في  |
| صحة العقد ، وقد قرر في سبل السُّلام هـ ذا القول اعتماداً على هـ ذه | الكراهة     | صحة العقد  |
| القاعدة وهي أن الحكم يعم بعموم علته وهو قول الأكثر كما سبق ،       |             | ونفوذه     |
| والأظهر بدلالة النوق اللغوي والوضع ثم بعد تقرير العموم لك          |             |            |
| أن تقول إن ذلك بطريق اللغة أو بالقياس إن كنت تعتبره دليلا          | ĺ           |            |
| كما هو رأي الجمهور ، والباقلاني يخالف وللناظر نظره .               |             |            |
| ه هو راي اجمهور ، والباقري يحت وقد عر                              |             |            |

### تمرین (۱)

بَيِّن الفعل الدال على العموم بدليل خارجي والَّذي لا يدل:

- (۱) عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه ، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليم كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم » أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري ، وقد صح قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « صلوا كا رأيتموني أصلي » فهل يدل على عوم السجود للسهو كلما حصل السهو عن التشهد الأوسط لكونه دليلاً خارجاً أم لا ؟
- (٢) عن نافع قال : « أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارّون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم » حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه ، وفيه « وأصاب يومئذ جويرية » . فعل هذا والمقام مقام تشريع لنظام الحرب في الإسلام ، وهو هنا مباغتة الكفار وسبيهم وقتلهم ولو كانوا من العرب . فهل يكون هذا دليلاً على عموم الفعل المذكور في الحديث الشريف ؟
- (٣) عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها » متفق عليه . فهل هذه حكاية فعل لا عموم لها أم لا ؟
- (٤) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمُحصَّب ثم ركب إلى البيت فطاف به » ـ أي طواف الوداع ـ رواه البخاري . والحصب : الشعب المعروف ومخرجه إلى الأبطح .

### تمرين (۲)

بَيِّن (كان) التي تدل على العموم والاستمرار ، والتي تدل على مجرد الفعل :

- (١) عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديـه حـذو منكبيـه إذا افتتح الصلاة وإذا كبّر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع » متفق عليه .
- (٢) وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم يصلي بنـا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب » متفق عليه .
- (٣) عن جابر رضي الله عنه « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى

أحد في ثوب واحد ثم يقول ، أيهم أكثر أخناً للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم » رواه البخاري ، فهل يدل على الاسترار مع المشروعية أم على مجرد الفعل ومشروعيته ؟

(٤) عن عثمان رضي الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبت فإنه الآن يسأل » رواه أبو داود وصححه الحاكم .

(٥) عن عمر رضي الله عنه قال: « كانت أموال بني النضير بما أفاء الله على رسوله بما لم يوجف عليه السلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة فكان ينفق عليه نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع (١) والسلاح عدة في سبيل الله تعالى » متفق عليه . فما الذي يدل على استمرار فعل النبي له صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وما الذي يدل على مجرد حصول الفعل من لفظ ( كان ) فهي متعددة في هذا الحديث ؟

## ترین (۳)

بَيِّن الحكم المعلَّق على علة وعمومها والمجرد عنها فيما يأتي :

(۱) عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فدي الحبشة » متفق عليه ، هل يحرم كل ماذبح بعظم للتعليل به كا هو رأي الجمهور أم لا يحرم إلا ماذبح بالسن فقط ولا عموم للعلة ؟ يجب التأمل لما يقضى به النوق اللغوي والشرعي .

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة قال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » رواه البخاري .

(٣) عن ابن عباس رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي سقط عن راحلته : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه » . متفق عليه وزاد البخاري : « فإنه يُبعث يوم القيامة ملبّياً » . هل هذا التعليل بالبعث على هذه الكيفية يعم كل من مات وقد شرّع في عمل مَرْضي فجاءه الموت قبل تمامه فإنه يبعث من أهل ذلك العمل ؟

<sup>(</sup>١) بزنة غراب اسم جمع للجمل .

- (٤) عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لاتسبوا الأموات فإنهم قـ د أفضوا إلى ماقدموا » رواه البخاري . هل هذه العلة عامة سواء كانوا كفاراً أم مسلمين أم لا ؟
- (٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيين وشاهد » أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد .

# الفصال لشابع

## عموم المفهوم

قد سبق تحقيق خلاف الأصوليين في العموم هل هو من عوارض الألفاظ أم من عوارض المعاني وبناء عليه اختلف الأصوليون هل للمفهوم عموم كالمنطوق أم لا ؟

مثلاً إذا قيل في (سائمة الغنم زكاة ) فهذا منطوق عام ولا كلام فيه ، ومفهومه أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها ، فهل يكون المفهوم عاماً أم لا . ويقاس على هذا غيره ؟

اختلف الأصوليون في هذه النظرية على قولين :

الأول : القول بإثبات عموم المفهوم واعتباره وهذا هو قول الجمهور .

الثاني : القول بنفيه وهو ظاهر كلام الغزالي وابن دقيق العيد فمن قال : إن العموم من عوارض الألفاظ يقول بنفي المفهوم كالغزالي . ومن قال إن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني يقول بثبوته ، وكذلك التخصيص بالمفهوم ثابت عند بعضهم .

استدل الجمهور بما سبق تحقيقه من أنه قد ثبت لغة أن العموم يصدق على الألفاظ والمعاني ، والمفهوم معنى يدخله العموم كالمنطوق . وهذا واضح جداً واستدل الغزائي ومن معه بأن العموم لفظ شامل لمتعدد ، والمفهوم ليس بلفظ فن تمسك به إنما تمسك بسكوت لا بلفظ ، ففي المثال المذكور نفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص . وأجيب بأن المفهوم ملحوظ للمتكلم عند أن يتلفظ . ولذلك كان الصحابة يفهمون من اللفظ حكماً وأحكاماً حتى ينبههم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فاللغة تدل بالذوق على أن المفهوم يكون عاماً مثل المنطوق حتى يأتي مخصص شرعي .

وهل الخلاف هنا لفظي لا فائدة فيه أم معنوي ؟ قال بالأول ابن الحاجب ، وبالثاني صاحب الغاية وهو الأظهر لأنا وجدنا الخلاف هذا تدور عليه أحكام مختلف فيها كا تراه في شروح الحديث كالروض النضير ونحوه ، وإن كانت واضحة وقليلة ، ولذلك جعلناه ملحقاً وسيأتي في النوذج ما يغني الذكي بتطبيق مثله ، والإمام الشافعي رحمه الله ممن يقول بعموم المفهوم وأكثر نظرياته الأصولية قوية يختارها الجهور ولكل ناظر نظره ، فلا تقليد في هذا الفن ، والله أعلم .

#### القاعدة

قال الجمهور إن المفهوم يكون عامّاً كالمنطوق ، ويكون المفهوم أيضاً مخصصاً للعام المنطوق (١) .

### غوذج (١)

أخرج الخسة إلا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الحجفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الين يلملم ، قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دونهن ، فمهلة من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها » .

### الإجابة

| التوضيح                                                       | الصيفة       | الدليل       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| نستفيد من الحديث أن هذه المواقيت لمن أراد دخول مكة للحج أو    | عموم المنطوق | تـوقيت       |
| العمرة فيحرم منها ، وهذا منطوق الحديث ، ومفهومه أن من لم      | فيمن أراد    | المواقيت     |
| يرد الحج أو العمرة فلا إحرام عليه ، وهــذا عــام لكل إنســان  | الحج وعموم   | المذكورة لمن |
| لايريد الحج بدخوله مكة أوالعمرة أو لايريد دخول مكة            | مفهومها      | أراد الحج    |
| لغرض آخر بل صادف مروره من أحد هذه المواقيت ، قال بعموم        |              | والعمرة      |
| هـذا المفهوم الشافعي ، وهو المروي عن البـاقر والزهري ، ومن لم |              |              |

<sup>(</sup>١) سيأتي تحقيق هذا موضحاً في بحث الخصص وفي باب للفهوم والمنطوق والأكثر على ماتنطبق به القاعدة وفي ذلك خلاف سيأتي . وأعجب من هذا أن ابن حزم يقول بنفي المفهوم من حيث هو وشنع على من يقول به كا حكاه عنه الأمير في شرح منظومته وسيأتي إن شاء تحقيق قوله في باب المفهوم .

| يقل بهنا العموم يقول بلزوم الإحرام لكل من أتى على هذه المواقيت، والمسئلة مبسوطة في محلها، وهذا تقريب وراجع |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المواقيت ، والمسئلة مبسوطة في محلها ، وهذا تقريب وراجع                                                     |  |
| الروض النضير ١٨٧٣                                                                                          |  |

# غوذج (٢)

أخرج البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الشريك شفيع والشفعة في كل شيء » ورجاله ثقات وأخرج البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم « لا شفعة إلا في دار أو عقار » .

الإجابة

| التوضيح                                                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| نستفيد من الحديث الأول عموم الشفعة في كل شيء ثم نستفيد       | العمسوم بكل | ثبوت الشفعة |
| التخصيص بالحديث الآخر صريحاً في الدار والعقار ، ومفهومه أنها |             |             |
| لا تثبت في غير الـدار والعقـار من أي شيء فهـل نخصص العـام في | 1           | وتخصيصهـــا |
| الحــديث الأول بــالمفهــوم من هـــنا الحــديث ؟ من كان يثبت | بالاستثناء  | بمفهـ وم    |
| التخصيص بالمفهوم قال نعم هو مخصص . ومن نفاه فلا يقول بهذا    | وعسوم ا     | الحـــديث   |
| التخصيص ، وقد رجح في الروض التخصيص . وقــــال إن             | مفهومه      | الآخر       |
| التخصيص دليل شرعي فالعمل بـه في بعض دون بعض تحكم راجع        | i           |             |
| ٢٤٣/٣ ثم لك نظرك بما ترجح لك فهذا تمرين لا غير .             |             |             |

# الفصل الثامن

# هل يكون خطاب الرسول ( عَلِيْكُمْ ) عاماً

#### الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا المُزمَلِ فَمَ اللَّيلِ إِلاَ قَلْيَلاً ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَأْنَزُلُ إِلْيَكُ من ربك ﴾ .

(٢) أخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث رزين أنه قال : « يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لايستطيع الحج والعمرة ولا الظعن . قال : حج عن أبيك واعتمر » وجاء في حديث أبي بردة في جواز التضحية بالجذعة : « ولا تجزي عن أحد بعدك » .

#### البحث :

إذا تأملت الآية الأولى والثانية عرفت أنها اشتملا على خطاب من الله تعالى خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم . اختلف الأصوليون على قولين :

الأول: للجمهور وهو أن الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناول الأمة في اللغة بذاته إلا بدليل خارجي كنص صريح يقتضي بشموله للأمة أو إجماع أو قياس للأمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

الثاني : لأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وهو أن ذلك الخطاب يكون عامًا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأمة إلا بدليل يدل على الفرق بين الأمة والرسول في ذلك الخطاب الخاص .

استدل الجمهور بأن مثل هذا الخطاب الخاص كما في الآية وضع في اللغة لخطاب المفرد ، وخطاب المفرد لا يتناول غيره عند كل من عرف اللغة ، وذلك معلوم من اللغة قطعاً ، وأيضاً

فالسيد إذا أمر عبده بخطاب يخصه لا يكون ذلك أمراً لسائر عبيده ، وأيضاً قد يكون الأمر الواحد المعين مصلحة في حق الخصوص به كأوامر الطبيب للمرضى على اختلاف عللهم ، ولذلك خص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخصوصيات في الواجبات والمحرمات والمباحات كا سبق في بحث السنة ، فع جواز اختلاف الحكمة في التشريع يمتنع مشاركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الخطاب الخاص به إلا بدليل خارجي لا بنفس الخطاب الخاص به ، واستدل الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بأن مدعاهم أن خطاب المفرد لا يتناول الغير إلا في بعض المقامات لا أنه يتناوله مطلقاً فخطاب الملك لقائد الجيش الذي عقد له الألوية على القوم والولاية يتناول القائد وأتباعه فيكون عاماً له ولهم كقول الملك للقائد : افتح البلد الفلاني واصنع كذا وكذا فهذا يفهم منه أنه عام له ولأتباعه .

وأجاب الجهور أن مثل هذا إنما فهم بالقرينة الخارجية وهو أن الغرض من فتح البلد ونحوه موقوف على مشاركة أتباع القائد له بخلاف هذه الصورة التي هي محل النزاع وهي الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيان قيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل ونحو ذلك . مما لا يتوقف على مشاركة الأمة له فالفرق بين الصورتين واضح هو مع القرينة الخارجية الدالة على العموم في مثل ذلك الخطاب لا نزاع . وإنحا النزاع في الخطاب الخاص ، هل يتناول الأمة بالوضع اللغوي ؟ وبناء على هذا فالظاهر مع الجهور ولعل الحنفية والحنابلة إنما قالوا بالعموم في الخطاب الخاص نظراً إلى العرف مع القرائن لا إلى اللغة . ولهذا نقل في الغاية عن أصول الحنفية ما حاصله « إن أمر الملك للقائد مثلاً إن اشتمل على قرينة العموم ولأتباعه كفتح البلاد فلا كلام في عومه وإن اشتمل على قرينة الخصوص كالأمور السرية فلا كلام في خصوصه وإن لم يشتمل على شيء من ذلك كالآداب والأخلاق فهو عام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللأمة بدليل شرعي من شيء من ذلك كالآداب والأخلاق فهو عام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللأمة بدليل شرعي من أحد الأدلة الشرعية المعتبرة ، ولا نزاع في هذا ولا في عدم عومه بنفس اللغة . وإنما النزاع المتقدم بل هذا هو العموم منه من جهة العرف ، هذا كلامهم وبه يعرف أنه خارج عن محل النزاع المتقدم بل هذا هو عين قول الجهور » هذا ماأورده في الغاية عن أصول الحنفية وهو الأجدر بهم ونحوهم . وبناء عليه فلا نزاع في المسئلة بل هي اتفاقية .

ومما استدل به الحنفية قوله تعالى : ﴿ خالصة لـك ﴾ فلو كان الاختصاص مستفاد من قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النبي إذا طلقتم

النساء ﴾ فالنداء خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخطاب عام للأمة ، فكلما جاز هذا ، فلا يبعد أن يجوز تخصيصه بالأمر عند أن يكون آمراً للكل . وقوله تعالى : ﴿ لِكَيْلا يَكُونَ على المؤمنينَ حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم ﴾(١) حيث أخبر أن الإباحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تشمل الإباحة للأمة ، وأصل الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فدل أنه يفيد العموم .

وأجاب الجهور أن النداء في الآية الثانية جاء خاصًا للتشريف والخطاب بالأمر للجميع .

وكذلك آية زيد بن حارثة الحكم فيها عام بالإجماع ، وهو جواز الزواج للرجل بزوجة ولده المدعى المتبنى ، وأجابوا أيضاً عن الآية الأولى بأن الفائدة موجودة ، وذلك أن الخطاب وإن لم يدل على العموم فلا يدل على عدم العموم ، بل هو محتمل لها ، ولذلك جيء بقوله : ﴿ خالصة لك ﴾ لقطع احتال العموم في الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفائدته أنه لاتلحق الأمة به قياساً كا كانت تلحق به من دون زيادة ﴿ خالصة لك ﴾ .

هذه أدلتهم ، وقد حكى في حواشي الغاية كلاماً قوياً عن ( جواهر التحقيق ) وهو أن الخصوص والعموم لا يستفادان من نفس الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم . وإنما يستفاد أحدهما بخصوصه بقرينة خارجة عن الخطاب من قياس أو عرف أو غير ذلك . وهذا كلام قوى وللناظر نظره .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أنه اشتل على خطاب خاص من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لواحد من الناس ، فهل يكون بذاته خاصاً به أم عاماً له وللأمة ؟

اختلف الأصوليون في هذا على قولين:

الأول : للجمهور أنه لا يكون عامًّا إلا بدليل آخر خارجي عنه .

الثاني : حكي للحنابلة وجماعة من الأصوليين أنه يكون عامًا للواحد وغيره من الأمة . استدل الجهور بأن خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للواحد لم يوضع للعموم لغة ولا يفهم منه العموم عرفاً .

<sup>(</sup>١) وهذا التعليل في الآية مقنع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك الصراحة لزيد في زوجته كتاً للغرام والحب كا طعن فيه بعض الزنادقة وقد ردّ هذا التفسير الشيخ محمد عبده وأشار إليه صاحب حياة محمد ، وسبقهم ابن القيم ، فلا تكن مقلداً في التفسير فلم يكتم النبي ذلك من زيد إلا لأنه حكم جديد غريب على العرب وكانوا يعتقدون تحريمه .

واستدلت الحنابلة ومن معهم بقوله تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ و بحديث « أعطيت خساً كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحر وأسود .. » الحديث المشهور ، فهذا يدل أن الأحكام الصادرة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عامة ، ولو كانت في صيغتها خاصة لواحد ، ولأن الصحابة كانوا يحكمون على الكل بما حكم به النبي على البعض كضربهم الجزية على كل مجوسي ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربها على مجوس هجر ، وشاع هذا بين الصحابة ، ولم ينكر ، فكان إجماعاً منهم ، وأيضاً لو لم يكن خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للواحد عاماً لما صرح بالتخصيص في حديث أبي بردة المذكور في المثال الثاني فقد قال له : تجزيك ولا تجزي أحداً بعدك ، وبهذا التصريح بطل عوم خطابه للواحد وإلا لما كان له فائدة .

وقد أجاب الجهور عن هذه الأدلمة بتجويزات واحتالات ضعيفة ، والحق أن أدلمة الحنابلة ومن معهم قوية كلها جداً ، ولكن يجب النظر في المسئلة فإن كان الخلاف بحسب اللغة فقط فالحق مع الجمهور بلا ريب لأنه خطاب لمفرد ، وإن كان بحسب أدلمة أخرى فلا شك أن كلام الحنابلة أقوى ، لأن الأدلمة مصرحة بذلك ، وأصرح منها حديث « إنما قول لمائمة أمرأة كقولي لامرأة واحدة » رواه الترمذي وصححه ورواه النسائي كلاهما من حديث أمية بنت رقيقة « ماقولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائمة أمرأة » وقد اشتهر بمعناه حديث « حكمي على الواحد حكمي على الجاعة » وضعفه الذهبي بهذا اللفظ ، وقال : معناه ثابت من حديث أمية بنت رقيقة المذكورة .

وبهذا نعرف أن الخَلاف إذا لم يكن بحسِب اللغة ، فالجمهور والحنابلة متفقون على أن خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عام وللأمة نظراً إلى الأدلة الخارجية التي أوردها الحنابلة لا إلى نفس اللفظ اللغوي ، وهذا هو الأجدر بحمل كلام الفريقين ، والله أعلم .

#### القاعدة

- (١) الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناول الأمة إلا بدليل خارجي لا بنفس الوضع .
- (٢) خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للواحد يكون عاماً له وللأمة بأدلة خارجية لا بنفس الوضع .

## غوذج (١)

(١) قال الله تعالى : ﴿ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ﴾ .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ماملكت يمينك ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                          | الصيغة | الدليل       |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| نستفيد من هذا الخطاب الخاص بوضعه اللغوي أن حكمه عام              | خطاب   | مكارم        |
| للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته بأدلة خارجية ، أما نفس     |        | الأخـــلاق   |
| الخطاب لفة فهو خاص لمفرد بــلا ريب ، ولكن حث النبي               | عام    | والمشاورة في |
| صلى الله عليه وآله وسلم على مكارم الأخلاق من الرحمة والعفو       |        | الأمر        |
| والمشاورة في الأمر ، ثم فعله أيضاً فقد كان يشاور أصحابـه ثم فعل  |        |              |
| الخلفاء من بعده ، والخصوصية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم       |        |              |
| لاتثبت إلا بمليل صريح كقول : ﴿ خالصة لك ﴾ أو                     |        |              |
| بالإجاع .                                                        |        |              |
| نستفيد من الآية الكريمة أنها اشتملت على خطاب خاص بالرسول         | خطاب   | تحريم الزواج |
| صلى الله عليه وآله وسلم ولم نجد دليلاً آخر يدل على شموله للأمة ، |        |              |
| بل هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم                 | عام    | صلى الله     |
| بالإجماع ، والأصل عدم الخصوصيّة ولا تثبت إلا بدليل صريح          |        | عليمه وآلمه  |
| غير الخطاب الخاص كتصريح من القرآن أو الرسول صلى الله عليه        |        | وسلم غير من  |
| وآله وسلم نفسه أو الإجماع الثابت الصحيح كما هنا .                |        | کن معه       |

## غوذج (٢)

عن عدي قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض فقال : إذا أصبت بحده فكل ، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل » رواه البخاري .

المعراض : حديد في طرف عصا ، والوقيذ : هو الموقوذ وهو ماقتل بعصا أو حجر وهو محرم بالقرآن .

الإجابة

| التوضيح                                                        | الصيغة      | الدليل            |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| نستفيد من الحديث أنه خطاب من الرسول صلى الله عليه وآلـه        | خطـاب من    | تحليل ماذبح       |
| وسلم لواحد في اللغة ووضعها ، ولكنه عام للأمة بأدلـة أخرى ، كما | الرسـول     | أو أصيب           |
| سبق في استدلال الحنابلة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ا   | صلى الله    | بالحد             |
| مقام التشريع ، فخطابه كا قال لمرأة واحدة كخطابه لمائة امرأة ،  | عليـه وآكـه | كالسكين           |
| ولا تثبت الخصوصية لأحد إلا بتصريح ، كا صنع لخريمة بن ثابت      | وسلم لواحد  | وتحريم            |
| فشهادته بشهادتين وذلك خاص به .                                 | لفظأ وحكمه  | ماأصيب            |
|                                                                | عام         | ا بـــالعصـــا أو |
|                                                                |             | الحجر أو          |
|                                                                |             | عرض الحد          |

#### تمرین (۱)

بيِّن الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعام له ولأمته :

- (١) قال الله تعالى : ﴿ عفى الله عنك لَم أُذنت لهم حتى يتبين لك الـذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴾ .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ ولا تصلُّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا ببالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ﴾ .
- (٣) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي جَاهَدُ الْكَفَارُ وَالْمُنَافَقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهُم وَمُأُواهُم جَهُمُ وَبُئُسُ الْمُصِيرِ ﴾ .
- (٤) قال الله تعالى : ﴿ أَمُّ الصلاة لدلوك الشَّمس إلى غسق اللَّيل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ، ومن الليل فتهجُّد به نافلةً لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محوداً ﴾ .

#### تمرین (۲)

بَيِّن الخطاب الخاص بالواحد من الأمة والعام له ولها وللأكثر:

- (١) عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال : « قلت يا رسول الله ماحق زوج أحدنا عليه ؟ قال : تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ، ولا تهجر إلا في البيت » رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وعلق البخاري بعضه .
- (٢) أخرج مسلم عن علي بن أبي طالب عليه السلام قـال : « نهـاني رسول الله صلى الله عليـه وآله وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم » .
- (٣) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن في الجهاد ، فقال : أحيّ والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيها فجاهد » . متفق عليه ، ولأحمد وأبي داود من حمديث أبي سعيد نحوه ، وزاد : « ارجع فاستأذنها فإن أذنا لك وإلا فبرهما » .
- (٤) روى البيهقي بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال : « أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غناً أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال : ضحّ بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك ». والعتود من ولد المعز مارعى وقوي وكان له حَول .

## ترین (۳)

نَيِّن الفرق بين الخطاب الخاص بالواحد لفظاً وحكماً والخطاب الخاص في اللفظ لا في عموم الحكم :

- (١) عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال : إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها ، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن » رواه أحمد وابن ماجه .
- (٢) عن البراء بن عازب قال : « ضحّى خال لي يقال لـه أبو بردة قبل الصلاة فقال لـه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : شاتك شاة لحم ، فقال : يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة

من المعز ، قال : اذبحها ولا تصلح لغيرك . ثم قال : من ذبح قبل الصلاة فإنحا يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » متفق عليه .

(٣) عن أساء بنت أبي بكر قالت : « أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة ، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أصِلها ؟ قال : نعم » متفق عليه .

زاد البخاري : قبال ابن عيينة : فأنزل الله فيها ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ﴾ . ومعنى راغبة أي طائعة تسألني شيئاً ، يعني أنها راغبة في زيارتها لا في الإسلام ، ولو كان المراد الإسلام لما استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلتها ومجالستها .

# الفصل التاسع

# هل تدخل النساء في الخطاب الخاص بالذكور

#### الأمثلة :

(١) عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » متفق عليه . وللشيخين من حديث أم هانئ أخت علي عليه السلام : « قد أجرنا من أجرت » .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي للصلاة مِن يُومِ الجمعة فـاسعُوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ .

#### البحث :

إذا تأملت الحديث الأول عرفت أنه اشتمل على صيغة موضوعة للمذكرين فهل يدخل فيه النساء ؟ اختلف الأصوليون على قولين :

الأول : للجمهور أنهن لا يدخلن إلا بقرينة .

والثاني: أنهن يدخلن بلا قرينة ، وهو قول الحنابلة وبعض العلماء ، وتحرير النزاع أن يقال: إن كانت الصيغة موضوعة بحسب مادتها للذكور خاصة مثل الرجال ، فلا نزاع أنها لا تتناول النساء ، وإن كانت موضوعة لما هو أع مثل الناس ، ومن وما فلا نزاع أنها تتناول النساء ، وإن كانت موضوعة بحسب المادة لها ، ولكنها بحسب الصيغة موضوعة للذكور خاصة مثل المسلمين ، فهذا هو محل النزاع ، وفيه قولان كا ذكرناه آنفاً .

احتج أصحاب القول الأول بإجماع أهل العربية على أنه جمع لمذكر . وهذا الجمع لتكثير المفرد بالإجماع ، والمفرد مذكر فكيف تدخل فيه النساء ، واستدلوا أيضاً بما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : « يا رسول الله مانرى الله ذكر إلا الرجال » فأنزل الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِن المسلمين والمسلمات ﴾ الآية ، رواه النسائي في سننه الكبرى ، فهذا يدل أنها نفت ذكرهن مطلقاً فلو كن داخلات في لفظ المسلمين لما صدق نفيها ، ولما قرره صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفصح العرب . وكذلك سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم هاني مجيرة فكانت قرينة على دخول المرأة في صيغة ( ذمة المسلمين ) كا تراه في الحديث الأول ولو لم يأت حديثها لجاء الخلاف في دخول المرأة في قوله : « ذمة المسلمين واحدة » .

واستدل أصحاب القول الثاني بأن المعروف عند أهل اللغة العربية تغليب المذكر على المؤنث عند اجتماعها اتفاقاً ، كا دخلت نساء بني إسرائيل في قوله تعالى : ﴿ ادخلوا الباب سجداً ﴾ ونحو ذلك كثير . والجواب أن هذا من باب التغليب ، وهو باب من الجاز لا نزاع فيه ، فلم يكن الدليل هذا مطابقاً لحل النزاع ، وهو دخول النساء في ظاهر صيغة المذكرين بنفس الوضع . واستدلوا بأن النساء يشاركن الرجال في الأحكام بمثل تلك الصيغة كأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة . فيدل على دخولهن في تلك الصيغة . والجواب أن مشاركتهن للرجال مسلمة ، ولكن ذلك ليس بنفس الصيغة ، بل بدليل خارجي وهو عوم البعثة للرجال والنساء أو نص صريح من القرآن أو السنة أو الإجماع والقياس على القول بها كا خرجن من عموم أدلة الجهاد بدليل آخر .

وأما مالافرق فيه بين المذكر والمؤنث مثل ( مَن وما ) فقد ذكر بعضهم فيه خلافاً خاصاً . وخلاصته أن ذلك يعمّ المؤنث ، ولو كان الضير العائد إليه مذكراً مثل حديث : « من بدل دينه فاقتلوه » يعم المؤنث . وقوّى هذا صاحب الغاية وهو قول الأكثر للإجماع على عتق الإماء في قول القائل ( من دخل داري فهو حر ) . وقيل إنه لا يعم المؤنث إلا بدليل آخر . وكأن هذا الخلاف إذا كان الضير مذكراً أما مع عدم الضير فلا خلاف في العموم مثل : لله من في السموات ، والأظهر الأول وهو قول الأكثر .

وإذا تأملت الآية في المثال الثاني عرفت أنه اشتمل على خطاب يعم العبيد والأحرار لغة مثل في يا أيها الذين آمنوا ﴾ فهل يعمهم شرعاً أم لا ؟

اختلف الأصوليون على أقوال:

الأول : للجمهور أنه يعمهم ويشملهم .

الثاني : أنه لا يعمهم .

الشالث : أنه يعمهم إن كان الخطاب في حق الله دون حقوق الآدميين . والأظهر هو الأول وقد قواه في الغاية .

استدل أصحاب القول الأول بأن العبد داخل في الناس والمؤمنين لكونه منهم قطعاً وكونه رقاً لا يصلح مانعاً من دخوله ، لأنه قد تحقق المقتضي لدخوله ، وهو التناول اللغوي .

واستدل أصحاب القول الثاني بأن الإجماع قد ثبت على صرف منافع العبد إلى مهات السيد وقضى حوائجه ، فلو دخل العبد ثانياً في الخطاب العام لأدى إلى صرف تلك المنافع إلى غير السيد فيكون تناقضاً ، فوجب ترك الظاهر وهو دخوله في عموم الخطاب . والجواب أنه لا يسلم صرف منافعه إلى سيده على جهة العموم ، بل قد استثنى من ذلك وقت تضايق العبادات حتى إنه يجب عصيانه لو أدت طاعته إلى فوات العبادة ، فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق . وإذا فلا تناقض . واستدلوا أيضاً بخروج العبد عن نحو خطاب الجهاد والجمعة وغير ذلك كالعمومات الواردة في صحة البيوع والإقرار بالحقوق ، فهو خارج من ذلك بالإجماع أيضاً ، فلو كان الخطاب متناولاً له لزم التخصيص والأصل عدمه ، والجواب أن خروجه بدليل خارجي ، وأن التخصيص لا عنع من العموم هكذا أجابوا ، ونقول أيضاً إن التخصيص إخراج ، فهو أدل على أن الخطاب قد عم العبيد وشملهم ، ولذلك ورد التخصيص لئلا يتوهم دخولهم بالقول الأول هو الأظهر .

واستدل أصحاب القول الثالث بأن دليل القول الأول وشبهة الثاني تعارضا في حقوق الآدميين ، فلزم ترك الظاهر ، وهو دخول العبد فيها اتباعاً للإجماع لا في حقوق الله . والجواب أن هذا استدلال ضعيف . فقد تقرر أن حقوق الآدميين تقدم عند التضايق كحقوق الله تعالى ، كا قالوا : إذا خشي فوت الغريم قدم القضاء للدين على الصلاة ، والأظهر هو قول الجمهور ، لأن الشرع قد طابق التناول اللغوي ، واللغة أكبر دليل إذا لم يعارضها الشرع ، والله أعلم .

#### القاعدة

- (١) إذا كانت صيغة اللفظ موضوعة بحسب المادة للذكور مثل ( الرجال ) فلا يشمل النساء إجماعاً . وإذا كانت لما هو أع مثل ( الناس ومَن ) فإنها تشمل الناس إجماعاً .
- (٢) إذا كان اللفظ بحسب المادة موضوعاً للذكور والإناث وبحسب الصيغة للذكور خاصة مثل المسلمين ، فلا يشمل النساء إلا بدليل آخر عند الجمهور .
- (٣) الخطاب الشرعي بما يتناول العبيد لغة مثل (يا أيها الناس) يعم العبيد في حقوق الله وحقوق الآدميين عند الجهور.

## غوذج (١)

- (١) عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أحلّ الذهب والحرير لإناث أمتى وحرّم على ذكورها » رواه أحمد والنسائي وصححه .
- (٢) عن ابن عباس قال : « كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهدهم بالبيت » رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه . وفي رواية : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ( يعني طواف الوداع ) إلا أنه مخفف عن المرأة الحائض » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                               | الصيغة     | الدليل    |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| نستفيد من هذا الحديث أن اللفظ الموضوع للذكور خاص لهم  | خاصة في    | تحريم لبس |
| صريح فيهم بلا شك ولا نزاع مثل ( ذكور ) وكذلك ( إناث ) | الــذكـور  | الــنهب   |
| خاص بهن وذلك واضح مجمع عليه .                         |            |           |
|                                                       |            | الرجال    |
| نستفيد من هذا الحديث أن لفظ (الناس) موضوع لما هو أعم  | عموم اللفظ | وجــوب    |

| فيشمل النساء ودليل العموم استثناء المرأة الحائض لمدخولها تحت عموم لفظ الناس وهذا إجماع . | للنساء  | طـواف        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| عموم لفظ الناس وهذا إجماع .                                                              | والرجال | الــوداع إلا |
|                                                                                          |         | على الحائض   |

# غوذج (٢)

عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس » رواه ابن ماجه . والاحتكار حبس الشيء .

## الإجابة

| التوضيح                                                        | الصيغة     | الدليل   |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| نستفيد من الحديث أن هذه الصيغة ( المسلمين ) لا تعم الإناث إلا  | عموم اللفظ | تحريم    |
| بأدلة أخرى عند الجمهور ، فيحرم الاحتكار على المسلمين والمسلمات |            | الاحتكار |
| بتلك الأدلة لا بنفس اللفظ ونستفيد أن لفظ « من احتكر »          |            |          |
| يشمل النساء بنفسه مثل لفظ الناس ، فلا يجوز للمرأة أن تحتكر     |            |          |
| الطعام كالرجل ، وفي الاحتكار تفاصيل تطلب من كتب الفقه .        |            |          |

# غوذج (٣)

قال الله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ﴾ .

# الإجابة

| التوضيح                                                        | الصيغة      | الدليل         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| نستفيد من الآية الكريمة أن العموم فيها يشمل العبيد كالأحرار    | عمسوم بساسم | وجوب الجلد     |
| فيحد العبد إذا قـذف ثمانين جلـدة ، وبعضهم يقرر الجلـد أربعين   |             | أثمـــانين على |
| بالقياس للعبد على الأمة في حدّ الزنا والقدف، والمهم هنا أن     |             | القاذف         |
| الخطاب الشرعي العام يعم العبيد على رأي الجمهور أما عنــد غيرهم | l .         |                |
| فلم يدخل العبيد من الأصل في العموم فلا لزوم لتخصيصه            | l .         |                |
| بالقياس .                                                      | 1           |                |

# تمرین (۱)

بَيِّن الصيغة العامة وما يختص منها بالرجال وما هو عام لهم وللنَّساء :

- (١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها » رواه أحمد والبخاري .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ للذين يُؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ﴾ .
- (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » متفق عليه . زاد مسلم : « في الصلاة » .
- (٤) عن أبي نضرة قال : حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أواسط أيام التشريق فقال : « يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر إلا بسالتقوى ، أبلغت ؟ قالوا : بلغ رسول الله » رواه أحمد .

# ترین (۲)

بَيِّن الصَّيغة العامة للجميع بنفس الوضع وما لا يشمل النساء إلا بدليل آخر:

- (١) عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » متفق عليه .
- (٢) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً وأحل حراماً ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً وأحل حراماً » رواه الترمذي وصححه ، وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف .
- (٣) قال الله تعالى : ﴿ إِنَمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ .

## تمرین (۳)

بَيِّن الخطاب الشرعي العام للعبيد وغيرهم وبيَّن الخاص الخرج لهم من العموم :

- (١) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي للصلاة مِن يَوْمِ الجَمْعَةُ فَاسْعُوا إِلَى ذَكُر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ .
- (٢) عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : مملوك وامرأة وصبي ومريض » رواه أبو داود وقال : لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى .
- (٣) ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتتَخَذُوا آباءَكُم وإخوانَكُم أُولِيًّاء إِن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ﴾ .
- (٤) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن الله كتب عليكم الحج ، فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : لو قلتها لوجبت . الحج مرة فما زاد فهو تطوع » رواه الخسة غير الترمذي وأصله من مسلم من حديث أبي هريرة . وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى » رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ، والمحفوظ أنه موقوف . وقد روى نحوه القرطبي مرفوعاً والإجماع ثابت على معناه . والحنث : بكسر الحاء ـ الإثم أي بلغ الصبي أن يكتب وعليه حنثه .

# الفصل لعاثير

# هل يدخل المتكلم في عموم خطابه

## الأمثلة:

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : « من اتخـذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط » متفق عليه .

(٢) عن شداد بن أوس قبال : قبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة » الحديث رواه مسلم .

## لبحث :

إذا تأمّلتَ الحديثين وجدتها قد اشتملا على العموم المستفاد من لفظ ( مَن ) ومَن ضير الجع في ( فأحسنوا ) فهل يدخل المتكلم في عموم خطابه ؟ يعني أن المتكلم إذا تكلم بكلام عام فهل يدخل هو في حكم هذا العام ؟ وفي ذلك تفصيل يظهر به محل النزاع .

وخلاصته أن المتكلم بالعموم إن قامت قرينة على دخوله فيا يدل عليه الخطاب العام فهو داخل في عوم الخطاب ، نحو أن يقول : إن الله يأمرنا بالصلاة ، وإن قامت قرينة على عدم دخوله فإنه لا يدخل في عموم خطابه نحو أن يقول : إن الله يأمركم بالصلاة وإن لم تكن قرينة على أحد الشيئين وأصدر خطابه العام مجرداً عنها ففي ذلك خلاف على ثلاثة أقوال :

الأول ـ وهو قول الجمهور ـ : أن المتكلم يدخل في عموم خطابه ، ودليلهم أن اللفظ شامل للمتكلم فهو يتناوله لغة ، فيجب أن يتناوله حكماً سواء كان أمراً أو نهياً خبراً أو إنشاء .

القول الثاني: إن المتكلم لا يدخل في عموم خطاب إلا إذا كان أمراً وهو قول السبكي والبرماوي وغيرهما من الشافعية ، ودليلهم أنه يستحيل أن يدخل السيد في قوله لعبده ( من أكرمك فأكرمه ) فلا يتصور أنه يخاطب نفسه بهذه الجلة ، وأجاب الجمهور إنه لا يستحيل ، ولا يبعد أن السيد أمره بذلك سواء كان الإكرام للعبد منه أو من غيره ، ولو سلم ، فكون الخاطب عبداً قرينة على عدم دخول المتكلم في عوم خطابه هنا .

الثالث: أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه مطلقاً ، سواء كان أمراً أم لا ، وهذا قول أصحاب الشافعي ، ودليلهم هو دليل أصحاب القول الثاني أنه يستحيل من المتكلم أن يريد نفسه بخطابه إلا لقرينة ، ومن هذا نعرف أن الخلاف إنما هو إذا كان الخطاب مجرداً عن القرائن ، والذي يهم الأصولي هو المتكلم المشرع صلى الله عليه وآله وسلم ، فهل للخلاف هذا جدوى إذا حققناه في عموم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ؟ يعني هل يدخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عموم خطابه لنا وكلامه ؟

الذي أراه بعد طول بحث: أن هذا الخلاف لامعنى له ، فقد علمنا في بحث السنة السابق أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشاركنا في جميع التشريع الساوي إلا ما ثبت له أو عليه بدليل خاص صريح ، وحينئذ في التطويل لهذه المسئلة ، ولذلك جعلناها من الملحقات التي لاتحتاج إلى غاذج وتمارين ، ولكل ناظر نظره (۱) .

<sup>(</sup>١) فرعوا من هذه المسئلة أخرى جعلها في الغاية مستقلة وأدمجها في الطبري مع هذه فأصاب وهي : هل يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطاب الوارد من الله تعالى على لسان النبي مثل : ﴿ ياأيها الناس ﴾ ، ﴿ ياعبادي ﴾ يعنى هل يشمل الخطاب العام الوارد على لسانه .

هنا يأتي الخلاف السابق ، قال الجمهور إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في ذلك لتناوله لغة ، ولأن الصحابة كانوا يفهمون دخوله في العمومات ، ولذلك كانوا يسألونه إذا لم يفعل مادلً عليه العموم ، كا أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ هو ، فقالوا أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ ، فلم ينكر عليهم ، بل اعتدر لهم فقال إني قلدت الهدي ، وقال بعضهم إنه لا يدخل في العموم محتجين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمر أو مبلغ فإذا دخل في الخطاب فسيكون آمراً مأموراً في وقت واحد ، والجواب أن الآمر هو الله والمبلغ جبريل والنبي حاك وسفير إلى كافة الناس فسيكون آمراً مأموراً في وقت واحد ، والجواب الآخرة ، وقال الصيرفي إن الخطاب شمله إذاً لم يكن مصدراً نقل مثل في قل يأيها الناس كه والجواب أنه مبلغ ، وقد علمنا أنه مثلنا في التشريعات ، إلا ماخصه دليل فلا ممنى لتطويل المسئلة ، والله أعلم .

### القاعدة

(١) إذا دلّت القرينة على دخول المتكلم في عموم خطابه أو خروجه عنـه عملنـا بهـا إجماعاً .

(٢) إذا كان خطاب المتكلم مجرداً عن القرائن الدالة على دخوله في العموم أو خروجه عنه ، فالجمهور أنه يدخل في عموم خطابه مطلقاً ، وقيل إنه لا يدخل مطلقاً ، وقول ثالث إنه إن كان آمراً أو ناهياً فلا يدخل وأن لا دخل في العموم .

# الفصال لحادي عشر

# هل يعم الخطاب الوارد في زمن الرسول ( عَلِيْكُمْ ) الحاضرين ومن بعدهم

## الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ ياأَيُّها الذينَ آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾ الآية .

### البحث :

إذا تأملنا هذا الخطاب للذين آمنوا عرفنا أنه يعم الموجودين بنفس اللغة والوضع والتشريع بالإجماع أما غير الموجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد اختلف الأصوليون هل يعمهم بنفس الوضع أم بدليل آخر ، فقال الأكثر إنه لا يعمهم إلا بدليل آخر ، لأنه لا يقال للمعدومين ﴿ ياأيها الناس ﴾ ، ﴿ ياأيها الذين آمنوا ﴾ بلا شك ولا ريب بل إن هذا الخطاب لا يشمل الصبي والمجنون ، فبالأجرى المعدوم وإذا فلم يدخل غير الموجودين في عوم الخطاب الذي وضع للمشافهة إلا بدليل آخر كعموم بعثته ودينه إلى يوم القيامة ، وكقوله تعالى : ﴿ لأنذركم به ومن بلغ ﴾ ، وقالت الحنابلة واختاره الإمام القاسم في ( الأساس ) أن غير الموجودين يدخلون في مثل ذلك الخطاب ، وإن كان موضوعاً للمشافهة لأنه لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك الخطاب ، وإن كان موضوعاً للمشافهة لأنه لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك الخطاب ، وإن كان موضوعاً للمشافهة لأنه لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عناطباً لمن بعد الحاضرين والموجودين فلا يكون مرسلاً إليهم وذلك باطل . والجواب أن هذا الإلزام غير صحيح لأن التبليغ لا ينحصر في للشافهة .

هذا معنى خلافهم في هذه المسئلة ، والأظهر أنها تافهة جدًا إذ لامعنى لهذا الخلاف ، وقد حصل الاتفاق على عوم دين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة ، وصار من

ضروريات العقائد الإسلاميَّة أنه بعث إلى الناس كافة ، وأنه خاتم الأنبياء ، وإذاً فلا معنى للخلاف هل يدخل المعدوم لغة في خطاب الموجود . مالنا وللغة وهذه المفروضات البعيدة وقد علمنا أن التشريع والتكاليف عامة لمن كان في زمنه ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة .

ولذلك أقدر هذه الكلمات لصاحب الغاية وسأجعلها خاتمة هذه الملحقة بدلاً عن القاعدة فلم أستحسن أي لفظة في شيء مفروض بعيد قد فرغنا منه ، وهذه الكلمة : قال الإمام في الغاية ج٣ ، ص ٢٤٩ ، « قال بعض العلماء الخلاف في عموم خطاب المشافهة قليل الفائدة ، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق ، لأن اللغة تقتضي أن لا يتناول غير المشافهة بالخطاب ، والقطع بأن الحكم شامل لغيره لما علم من علوم الشريعة .

# الفصل إثناني عشر

# هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه

### الأمثلة:

(١) عن السائب بن يزيد رضي الله عنه « أنَّ معاويةَ قال إذا صليتَ الجمعةَ فلا تصلِّها بصلاةً حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذلك أن لانوصل صلاةً بصلاةً حتى نتكلم أو نخرج » رواه مسلم .

#### البحث :

إذا تأملنا هذا الحديث عرفنا أنه عام ، وصيغة العموم فيه هي النكرة في سياق النفي « فلا تصلة » ، و ( أن لانوصل صلاة بصلاة ) فهل يجوز للمجتهد العمل بالحكم العام سواء كان من القرآن أو من السنّة قبل البحث عن مخصّه أم لابد من البحث ؟

اختلف الأصوليون ، فقال الجمهور إنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن مخصّصه بل لابد من البحث حتى يظن المجتهد أنه لامخصص له ، لأنّ الخصّصات كثيرة ، حتى قيل ما من عام في الأحكام الشرعية إلا وقد خصص .

أما الأحكام العقلية فأكثرها لاتزال عامة مثل ﴿ والله بكلُّ شيءٍ علم ﴾ .

والباقلاني وأتباعه يوافقون الجمهور في وجوب البحث ، ولكنهم يقولون إنه لابد من الجزم والقطع بعدم الخصص ، ولا يكفي الظن ، لأن الجزم بعصوم الدليل والعصل مع احتال وجود المعارض والخصص ممنوع ، ومع البحث وتكرار النظر وتتبع أقوال العلماء لا بد أن يقف الجتهد على أنه لا مخصص لا عام ، وكذلك القول في كل دليل مع ما يعارضه ، فيجب البحث مثلاً عن الخصص للعام ، وعن المقيد للمطلق ، والمبين للمجمل ، والناس للمنسوخ ، وتعارض العلل في القياس ،

ونحو ذلك مما يلزم على المجتهد البحث عنه عند إرادة الاجتهاد وفي حكم من الأحكام . وقال البيضاوي والصّيرفي والرازي أنه يجوز العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه . ودليلهم أن العموم حقيقة في الاستغراق مثل « كل بني آدم خطاؤون » ، والحقائق يلزم التسك بظاهرها لأنها الأصل ، فتبقى عليه حتى يظهر الجاز ، أي الخصص ، لأن التخصيص مجازً طار والأصل عدمه .

وأجاب الجهور عن هذا بالتسليم ، ولكن كون الأصل الحقيقة ـ أي العموم ـ لا يفيدنا ظنّاً بعدم وجود التخصيص . بل لا يبعد أن المجتهد يقف على الخصص قبل البحث عنه لسعة التخصيص في الأحكام الشرعية ، والعمل فيها مع الوهم أو الشك لا يجوز اتفاقاً .

هذا حاصل كلامهم في هذه المسئلة . والأظهر أن قول الجمهور أقوى فهو معتدل لم يقصر في واجب البحث ، ولم يكلف المجتهد ما لا يطيقه من القطع بعدم وجود التخصيص ، فالواجب على المجتهد هو التثبت في الاجتهاد فلا يقدم عليه إلا بعد أن يقتل الموضوع الذي يحاول أن يجتهد فيه بحثاً وتنقيباً يبحث عن المعارضات للدليل ، وعن الرواة ، وعن معاني الألفاظ لغة وشرعاً ، حتى يغلب على ظنه أنه قد بذل وسعه الذي لا يكلفه الله ما زاد عليه وحينذاك يجتهد وقد اطهأنت نفسه وخرج عن التقصير .

أما تكليف الجتهد القطع بأنه لا مخصص في الأدلة للعام مثلاً أو لا ناسخ ، أو لامعارض ، فذلك ضرب من الحرج الذي تنزه عنه دين الإسلام .

والعجيب أن الجمهور لم يجيبوا على الباقلاني بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكلف معاذ بن جبل رضي الله عنه ذلك العناء والمشقة بل قال له ما معناه: كيف تعمل ؟ قال أعمل بكتاب الله . قال فإن لم تجد ، قال : أعمل بسنة رسول الله . قال فإن لم تجد ، قال : أجتهد رأيي فاستبشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له بالتوفيق .

ومعلوم أن الله ما تعبدنا إلا بالظن في أكثر الأحكام التشريعية في للعاملات والعبادات ، والتمكن من الجزم والقطع فيها قريب غير بعيد ، أما القطع في الوقوف على المعارض للدليل فتكليف عسير ، وكم نرى المجتهد يبحث جهده فلا يقف على الخصص أو الناسخ مثلاً فيظل متسكاً بالعام ولكنه لا يلبث سنتين أو ثلاث ، فإذا به يتوسع في معلوماته وتتيسر له الكتب التي لم يدرسها ، والمشايخ الذين لم يعرفهم فيقف على ضالته المنشودة يقف على الخصص أو الناسخ مثلاً

ويعلن قوله الجديد كا تراه في أقوال الإمام الهادي والإمام الشافعي وغيرهما من الأعلام المشاهير. وأما قول البيضاوي ومن معه ففيه شيء من التسامح والتفريط والإهمال فأعدل الأقوال التي تختارها عن بحث وتفكير هو قول الجمهور، ولكل ناظر نظره (١).

#### القاعدة

- (١) لا يجوز للمجتهد العمل بالعام قبل البحث عن مخصِّه بل يجب البحث عنه حتى يحصل له الظن بعدمه .
- (٢) يجب على المجتهد البحث عن أي معارض للدليل الذي يبني عليه اجتهاده فيبحث عن النّاسخ والمخصص والمبين وعن الراجح والمرجوح والصحيح والضعيف وعن شروط القياس وعلله وتعارضه إن كان من القائلين به والمعتمدين عليه وهذه قاعدة كلية في الجميع .

## نمودج (١)

عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لكل سهو سجدتان بعدما يسلم » رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف ، ومن حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً « من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم » وصححه ابن خزية .

<sup>(</sup>۱) قد تضن هذا البحث قاعدة كلية ولكنه لا يحتاج إلا إلى القاعدة والناذج ، أما التارين فلا تصلح هنا لأنها لا توافق القاعدة إلا إذا كلفنا الطالب البحث عن الخصص والمقيد والناسخ والقينا له العمومات ونحوها منفردة وذلك تكليف ما لا يطاق ، بل معناه أن يتضلع في السنّة سنة كاملة حتى يجيب على التارين ولذلك اكتفينا بالنوذج والقاعدة ليتخذ من ذلك صورة قوية تسهل له طرق الاجتهاد ولعدم التارين جعلناه من الملحقات ، وإن كان في الحقيقة من صعم الأصول .

الإجابة

| التوضيح                                                        | الصيغة     | الدليل     |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| هذان الحديثان عامـان فلا يجوز للمجتهـد التمسـك بها دائمـا حتى  | عسوم       | وجــوب     |
| يبحث عن الخصص ونحوه باعتدال لاحرج فيه ولا تفريط . مثلاً        | الـوجـوب   | سجود السهو |
| هذا الحديث بعمومه يدل على وجوب سجود السهو على كل مصلٍّ         | بصيغتين كل | على كل     |
| سواء كان منفرداً أو مؤتماً ، ولا يتحمل عنه الإمام سجود السهو ، | ومن        | مصلً       |
| فإذا بحث الجتهد فلم يجد الخصص أو وجده ولكنه لم يصح له          |            |            |
| فيبقى متسكاً بالعموم كا قرره في سبل السلام ، والمراد هنا       | j          |            |
| التقريب .                                                      |            |            |

# <u>غوذج (۲)</u>

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: « هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته » أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزية والترمذي ، وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر « ما ألقاه البحر أو زجر عنه فكلوا وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه » .

الإجابة

| التوضيح                                                   | الصيغة     | الدليل      |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| حديث أبي هريرة عام صحيح ، فالجتهد يتمسك بعمومه ، فيحل     | اسم جنس    | طهارة مماء  |
| عنده ميتة البحرسواء جزر عنها أو طفت فيه .                 | مضاف ميتته | البحر وعموم |
| والواجب البحث عن الخصص ونحوه فإذا بحثنا هنا مثلاً لم نجد  |            | حل ميتتــه  |
| إلا حديث جابر مخصصاً له ، ولكن بحثنا عن صحته فلم نجدها بل |            | کیف کانت    |
| وجدناه ضعيفاً باتفاق أئمة الحديث، فوجب البقاء على الأصل   |            |             |
| وهو العموم ، وقد أدينا الواجب من البحث حتى يحصل الظن      |            |             |
| بعدم صحة المخصص أو وجود غيره .                            |            |             |

# الفصل لثالث عشر

تخصيص العام

فرع منفرد

الخصص والتخصيص

## الأمثلة:

(١) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء فقال رجل والطيب » . قال ابن عباس : « أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا » رواه أحمد .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ . وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كنا وكنا فقال انطلق فحج مع امرأتك » متفق عليه واللفظ لمسلم .

(٣) قال الله تعمالى : ﴿ وَأَحَلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ ﴾ ، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها » متفق عليه .

## البحث :

إذا تدبَّرتَ الحديثَ الأوَّلَ عرفت أن قولَه : « فقد حلَّ لكم كل شيء » عام وقوله : « إلا النساء » مخصص - بصيغة اسم الفاعل - لهذا العام وتسميته مخصصاً مجازً إذ الخصص في الحقيقة

هو إرادة المتكلم ، ولما كان اللفظ الدال على التخصيص سموه مخصّاً والخصّ ( بصيفة اسم المفعول ) هو العام الذي أخرجنا منه بعض أفراده كا تقول ( أكرم العلماء إلا المفتون بشهواته منهم ) فالعلماء عام مخصّ بالفتح ـ وإلا المفتون مخصّ ـ بالكسر ـ أخرجناه من أفراد العام . وهذا الإخراج بهذه الصفة يسمى ( التخصيص ) مصدر خصّ فهو إخراج بعض الأفراد التي شملها العام فعنى خصّ العام بكذا أي قصر اللفظ على بعض أفراده .

إذا فهمنا تفسير هذه الألفاظ الاصطلاحية ، فمن الواجب أن نطبق عمليتها التشريعية في هذا الحديث الشريف فنقول : أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إلا النساء تخصيص للعام أخرجنا به بعض أفراده . أي الشارع أراد بهذا اللفظ التخصيص فهو مخصص ( بالكسر) وفيه شيء آخر ، وهو أنه كان بلفظ متصل بالعام غير مستقل بنفسه . وهذا هو المخصص المتصل يكون بالاستثناء أو بالشرط وغير ذلك من أقسامه الآتية إن شاء الله .

وإذا التفت إلى المثال الثاني عرفت أن الآية عامة في وجوب الحج على كل مسلم ومسلمة بصيغة (الناس) وأن الحديث الذي بجانبها مخصص للعام . أي أنه أخرج المرأة من عوم الوجوب إذا لم يكن معها محرم ، وأخرج الرجل المجاهد من عوم وجوب الجهاد نظراً إلى أهمية المحافظة على المرأة في الحج من الفتنة والفساد في أهم مواطن العبادة المقدسة ، ولكنا ننظر إلى هذا المخصص ( بالكسر ( فنجده غير متصل بالعام بل منفصل عنه مستقل بنفسه وهذا هو الخصص المنفصل ، فالتخصيص للعام يكون بالمتصل ويفترقان من حيث أن المتصل لا يكون بالله في أقسام مخصوصة بألفاظ معلومة سنذكرها بعد هذا في بحث مستقل .

وإذا نظرت إلى المثال الثالث عرفت أن الآية الكرية عامة وقد شملت إباحة الجمع بين المرأة وعمتها ، ولكن السنة حصصتها ، فأخرجت هذا الجمع من عموم الإباحة فصار حراماً ، وبهذا نعرف أن التخصيص من حيث هـو جـائـز ، ومن حيث أن الظني يخصص القطعي لأن التخصيص إخراج وليس بإبطال للحكم كله مثل النسخ فجاز ذلك ، والمهم أن ذلك دليل قوي صريح على خلاف شاذ حكته بعض الكتب الأصولية ، وهو أن التحصيص من حيث هو غير جائز ، وهذا شيء يخالف إجماع السلف والخلف كا حققه العلامة الطبري رحمه الله في شرحه للكافل

أو كأنه خلاف قد انقرض بالإجماع بعده على جواز التخصيص أو على ضرورة وجوده على أصح التعبير ، كما أشار لذلك الحافظ الشوكاني رحمه الله ، وجملة القول أن الخلاف في جواز التخصيص لا يبعد أن نعده في لغو القول أو سجل الهفوات التي يجب أن تنسى .

كيف نقول إن التخصيص غير جائز والواقع الصريح يشهد بصحته فهذه الآية التي سمعتها في المثال مخصصة بهذا الحديث بالإجماع الصحيح كا نقله القرطبي والنووي وابن حزم وابن عبد البر وهذه آيات المواريث عامة وقد خصصت بعدم الإرث للقاتل والكافر من قريبه المسلم ، والحق والذي اتفق عليه المتأخرون كا اتفق عليه السلف أن التخصيص جائز معمول به وأن الظني يخصص القطعي ، إلا أن الحنفية يرجحون عوم الكتاب على أخبار الآحاد مالم تشتهر كحديث نكاح المرأة على عتها فقد حكموا بالتخصيص لشهرته بل للإجماع على موجبه .

وهذه القاعدة المتفق عليها \_ جواز التخصيص للعام \_ من أهم ما يعرض كثيراً للمجتهد في شتى الأبحاث الفقهية بل والأبحاث الاعتقادية الهامة وأقوى دليل على جواز التخصيص ووقوعه هو الذوق اللغوي وفهم الصحابة أعني الفهم التشريعي كما سبق تمثيله في أول باب العموم وهو الحق .

## القاعدة

- (١) المخصَّص ( بالفتح ) هو العام الخرج منه ، والخصِّص ( بالكسر ) هو اللفظ الدال على إرادة المتكلم وهو قسمان متصل ومنفصل .
  - (٢) الخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه مثل الآية والحديث أو الإجماع .
    - (٣) التخصيص هو إخراج بعض أفراد اللفظ العام من مدلول العموم .
      - (٤) التخصيص للعام جائز مها صح الخصّ اتفاقاً .

# نموذج (۱)

(١) عن أنس رضي الله عنه « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح » رواه لمسلم .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي للصلاة مِن يُومِ الجُمْعَةُ فَاسَعُوا إِلَى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ ، وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : « صلَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي ( أي الجمعة ) فليصل » رواه الخسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة .

الإجابة

| التوضيح                                                      | النوع | الدليل             |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| حديث أنس عام في جواز الاستتاع بالمرأة عند أن تكون حائضة ،    | مخصص  | إباحة كل           |
| ثم أخرج الشارع بعض أفراد العام من الجواز ، أي خصص هذا        | متصل  | شيء يصنعه          |
| البعض من العام بالاستثناء ، فهو مخصص متصل ، والتخصيص         |       | الرجال             |
| هـو الإخراج نفســه ، والعــام مخصص أي مخرج منــه ولم يستقــل |       | <br>  بــزوجتــــه |
| المخصص فكان متصلاً .                                         |       | الحــائض           |
|                                                              |       | ماعدا النكاح       |
| الآية الكريمة عامة في الوجوب في جميع الأيام ولكن الحديث      | مخصص  | عموم وجوب          |
| الشريف بعد أن صححه ابن خزيمة خصص هذا العموم ،                | منفصل | الجمـــة في        |
| فالحديث مخصص لعموم الآية ، وهو مستقل بنفسه ولم يكن           |       | جيع الأيام         |
| استثناء ولا شرطاً ولا غيرهما ، فصار مستقلاً ، ويسمى تخصيصاً  |       | إلا إذا            |
| لأنه أخرج بعض أفراد العام .                                  |       | وافقت يسوم         |
|                                                              |       | العيد              |

# غوذج (٢)

قال الله تعالى : ﴿ النفس بالنفس ﴾ وقال تعالى : ﴿ يِاأَيُّهَا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأَنْثى بالأَنْثى ﴾ الآية .

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « لا يقاد الوالد بالولد » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، وصححه ابن الجارود والبيهقي ، وقال الترمذي إنه مضطرب .

| التوضيح                                                       | النوع | الدليل        |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| الآية عامة في كل نفس وكل حر وعبـد وأنثى ، والحـديث بعــد      |       | عموم وجوب     |
| تصحيح البيهقي وابن الجارود مخصص للعموم فملا يقتمل الموالمد    |       | القصاص على    |
| بالولد قال الإمام الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم     |       | کل نفس        |
| أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول ، وهو مذهب الجماهير فيكاد |       | إلا الـوالــد |
| يكون إجماعاً لولا خلاف ضعيف يعود إلى عدم صحة الخصص عند        |       | بالولد        |
| الخالف لاإلى عدم الجواز، فنستفيد من هذا جواز التخصيص          |       |               |
| للعام من حيث هو ، ثم جوازه بالسنّة الظنية للكتباب العزيز      |       |               |
| القطعي وهو الحقّ .                                            |       |               |

# تمرین (۱)

# بَيِّن الخصص المتصل والمنفصل:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ﴾ .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنَّ ثلاثةَ قروءٍ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ فإن كنّ أُولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتى يضعنَ حملهُنَّ ﴾ .
- (٣) عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج معتراً فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية ، وقاضاهم على أن يعتر العام المقبل ولا يحمل عليهم سلاحاً إلا سيوفاً ، ولا يقيم إلا أحبوا ، فاعتر من العام المقبل فدخلها كا كان صالحهم ، فلما أن أقام بها ثلاثة أيام أمروه أن يخرج فخرج » رواهما أحمد والبخاري وأخرج مسلم من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلُّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح » .
- (٤) وروى أبو داود عن قتادة « وكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة » ، وقال أبو داود إنه مرسل إلا أنه مؤيّد بفعل الصحابة فإنهم كانوا يصلّون نصف النهار يوم الجمعة .

# ترین (۲)

بَيِّن النوق اللغوي وفهم الصحابة فيما يتعلق بالتخصيص من اللفظ العـام ، وركِّز جوازه على وقوعه في الشريعة واللغة :

(١) قال الله تعالى : ﴿ بسم الله الرحم الرحم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ .

(٢) احتج عمر على أبي بكر رضي الله عنها في قصة قتاله مانعي الزكاة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله ، فن قال لاإله إلا الله عَصَم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حتى المال » أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه واللفظ للبخاري .

(٣) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة قبال : « لا ينفر صيدها ولا يُختلى شوكها » ـ وفي رواية « ولا يعضد شجرها ولا يحل ساقطتها إلا لمنشد فقبال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخر » متفق عليه .

(٤) قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَتَخَذُوا مَنْهُمُ وَلَيَّا وَلا نَصْيَراً إِلَّا الَّذِينَ يَصَلُونَ إِلَى قَوْمُ بَيْنَكُمُ وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ﴾ الآية .

(٥) قال الله تعالى : ﴿ واعلموا أنما غنم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ﴾ الآية ، وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « قضى بالسلب للقاتل » رواه أبو داود وأصله عند مسلم ، وزاد أبو داود وابن حبان « وله يُخَمَّس السلب » وكذلك أخرجه الطبراني .

## المبحث الأول

# أقسام المتصل وتوابعه

# المطلب الأول أقسام المتصل

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصير ﴾ .
- (٢) قــال الله تعــالى : ﴿ إنمـا حرم عليكم الميتــة والـــــتم ولحم الخنزير ومــا أهــل بــه لغير الله ﴾ الآية .
- (٣) قال الله تعالى : ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمَّلٍ فَأَنفقوا عليهن حتى يضعن حملهنَّ فإن أرضعن لَمُ فَآتُوهنَّ أُجورِهنَّ ﴾ .
  - (٤) قال الله تعالى : ﴿ ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ .
- (٥) عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاتشتروا السمك في الماء فيانمه غرر » رواه أحمد .

#### البحث:

إذا تـأملت الآيـة الأولى عرفت أن قـولـه ﴿ ومن يـولهم ﴾ عـام و ﴿ إلا متحرفاً لقتـال ﴾ خصّ متصل لانه بالاستثناء أحد أقسام المتصل ، وهي خسة كا تراها هنا .

الأول: الاستثناء وهو متصل ومنفصل كا عرف في النحو، فالمتصل هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع ما كان المستثنى خارجاً من جنس المستثنى منه، كا مثلوه بقولهم قام القوم إلا حماراً. أما المنقطع فلا دخل له في التخصيص، لأن المستثنى فيه لم يكن داخلاً فيا قبل إلا حتى نخرجه (۱)، والمهم هنا هو المتصل كا تراه في المثال الأول. فالاستثناء خَصَص المتحرف

<sup>(</sup>١) قد اختلف الأصوليون في صيغة الاستثناء المنقطع هل حقيقة أم مجاز وذلك لا يهم الأصولي .

للقتال والمتحيِّز إلى فئة وأخرجها من عموم الوعيد ، والذي يهمنا هو أن علماء العربية أجمعوا على أن الاستثناء إخراج وأنه يفيد التخصيص . فلا لزوم لذلك الخلاف الطويل في دلالة الاستثناء هل المستثنى داخل في المستثنى منه وهل فيه تناقض . والجواب أنه واضح ليس فيه شيء سوى التدقيق الفلسفي الذي لا يتعلق بغرض الأصولي وهو خلاف مبسوط في مظانّه (١) .

وإذا تأملت المثال الثاني عرفت أن الآية الكريمة اشتملت على تخصيص بالشرط وهو قوله تعالى : ﴿ إِنْ عَلَمْمْ فَيْهُمْ خَيْرًا ﴾ .

وإذا تأملت المثال الثالث عرفت أنه اشتل على تخصيص بالغاية ﴿ حتى يضعن حملهن ﴾ خصص عموم قوله تعالى : ﴿ فأنفقوا عليهن ﴾ أما بعد الوضع فقد خرج من مدلول العموم .

وإذا تدبرت المثال الرابع فهمت أنه اشتمل على تخصيص بالبدل ﴿ من استطاع إليه سبيلاً ﴾ خصص عموم ﴿ ولله على الناس ﴾ وقوله : ﴿ من استطاع ﴾ بدل من ﴿ الناس ﴾ خرج به من لم يستطع فلا وجوب عليه ، والمراد به هنا بدل البعض من الكل .

وإذا نظرت إلى المثال الخامس عرفت أنه اشتمل على تخصيص بالصفة وهي « في الماء فالنهي عام ولكنه مخصص بكونه في الماء حذراً من الغرر « والمراد بالصفة هنا ماأشعر بمعنى في الموصوف وليس شرطاً ولا استثناء ولا عدداً ولا غاية فيدخل فيها النعت والحال والظرف مفرداً كانت أو غيره (٢).

فهذا هو المراد بالصفة هنا ، وفي باب ( المفهوم والمنطوق ) كا سيأتي « ولما كان التقييد بهذه الصفة تعليق الحكم بما اختص بها دون غيره كانت مخرجة لبعض ما كان داخلاً تحت العام »(٢) .

**☆ ☆ ☆** 

أما الاستثناء فإنه يفيد التخصيص صراحة وأما بقية الأقسام فقد اعترض الحقق الجلال وغيره على إفادتها التخصيص وجعلها من باب الصفة أو المفهوم .

راجع الغاية إن شئت ج(٢) ص(٢٧١) لتنظر هل ستخرج بفائدة أصولية .

<sup>(</sup>٢) الطبري ج (٣) ص (٩) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

وعلى الجملة فلا يضر الاختلاف في الاصطلاح الذي تواضعوا عليه تقريباً للفهم . وإنما المهم هو معرفة أن هذه الأقسام تدل على إخراج ما بعدها من عموم ما قبلها خصوصاً الاستثناء فهو مجمع عليه ، ولا معنى للخلاف الذي أشرنا إليه آنفاً في الحاشية . ولكنا نلاحظ شيئاً واحداً وهو أن الاستثناء والغاية يخرجان شيئاً مذكوراً فيا قبلها . وأن الشرط والصفة وبدل البعض (۱) يخرجن شيئاً لم يذكر فيا قبلها .

وتوضيح هذا في الأمثلة المذكورة أن الاستثناء أخرج المتحرف للقتال ونحوه وقد دخل في عوم ﴿ ومن يولهم ﴾ وأن الغاية أخرجت مدة الوضع وهي طرف متصل بمدة الإنفاق في الحمل (٢).

أما الشرط فإنه أخرج أو قيَّد المكاتبة بعلم الخير فيهم والعلم لم يكن داخلاً فيا قبله وهو : ﴿ فكاتبوهم ﴾ .

وأما الصفة فمعلوم أن قوله في الماء لم يكن داخلاً فيا قبله بلا شك .

وأما البدل فالظاهر أن يخرج شيئاً مذكوراً . فالمستطيع للحج هو من الناس وقد دخل في العموم .

أما في الغاية فإنه جعله يخرج شيئاً غير مذكور . ولكنه بتكلف لم يتضح تماماً . والمهم الدلالة على الإخراج من العموم .

#### القاعدة

- (١) أقسام المتصل خمسة : الاستثناء المتصل والشرط والغاية والبدل والضفة .
- (٢) التخصيص يكون بهـذه الأقسـام إلا أنـه صريـح في الاستثنــاء وظني في غيره والمراد هو الدلالة على إخراج بعض أفراد العام .

<sup>(</sup>۱) إدخال بدل البعض من الخصصات فيه غوض وإن كان المراد الإخراج ، ولذلك اكتفينا فيه خاصة بالمثال عن النوذج والتارين .

<sup>(</sup>٢) سنوضح في باب المفهوم مسئلة هل يدخل مابعد صيغة الغاية فيا قبلها بالوضع أم بالقرينة .

# نموذج (١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم .

الإجابة

| التوضيح                                                      |        | الدليل       |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| نستفيد من الحديث عموم انقطاع الأجر بعد الموت ، وصيغة         | l      | انقطاع أجر   |
| العموم هنا هي اسم الجنس المصادف (عمله ) ونستفيد التخصيص      | المتصل | کل عمل بعــد |
| من الاستثناء المتصل الذي أخرج بعض أفراد العام ، كما أجمع أهل |        | المــوت إلا  |
| العربية على أن الاستثناء إخراج وذلك هو المراد .              |        | المذكورات    |

# نموذج (٢)

قال الله تعالى : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                          | الصيغة | الدليل      |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| نستفيد من الحديث تخصيص رد الزوج لزوجته بإرادة الإصلاح            | الشرط  | حق المراجعة |
| وهو هنا حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجة ، أما إذا أراد برد       |        | للــزوج     |
| المرأة أن تبين منه ولم يرد بها إصلاحاً بل ضرراً ، فالحق أن الشرط |        | بــالشرط    |
| معتبر يخصص عموم الرد فهو اسم جنس مضاف .                          |        | المذكور     |

# نموذج (٣)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله » رواه مسلم .

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاتأكلوا بالشال فإن الشيطان يأكل بالشال » رواه مسلم .

قال الله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ . الإجابة

| التوضيح                                                         | الصيغة       | الدليل      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| نستفيد من الحديث الأول التخصيص بالغاية المستفادة من             | الغاية الصفة | تحريم البيع |
| (حتى ) بعد عموم النهي عن البيع . ونستفيد من الحديث الشاني       |              | قبـــل      |
| التخصيص بالصفة المستفادة من الظرف في قوله « بالشمال » بعد       |              | الاكتيال    |
| عموم النهي عن الأكل . ونستفيد من الآية الكريمة التخصيص          |              | كراهة الأكل |
| بالصفة المستفادة من الجملة الحالية ﴿ وأنتم حرم ﴾ بعد عموم النهي | '            | بالشمال     |
| عن قتل الصَّيد ، وكل هذه تدل على الإخراج من العموم .            |              | تحريم الصيد |
|                                                                 |              | عند الإحرام |

# ترین (۱)

# بيِّن أنواع الخصص المتصل:

(۱) عن قبيصة بن مخارق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن المسئلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حَالة ( بفتح الحاء ) فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قواماً من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسئلة » رواه مسلم .

(٢) عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبال : « من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله يوم القيامة إياه من سبع أرضين » متفق عليه .

- (٣) قال الله تعالى : ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ .
- (٤) قال الله تعالى : ﴿ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ﴾ .
- (٥) قال الله تعالى : ﴿ إِنَمَا جَزَاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا

ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ .

(٦) قال الله تعالى : ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدّى للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان فن شهد منكم الشهر فليصه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ .

(٧) عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مامن رجلي مسلم يوت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه » رواه مسلم .

## المطلب الثاني

## توابع المتصل

## - ١ -هل يعود الاستناء بعد الجملة المتعاطفة

## الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾ .

## البحث :

إذا تأملت الآية الكرية فهمت إن اشتلت على عام باسم الموصول وصيغة الجمع وعلى خاص بالاستثناء وهذا واضح . ولكنا إذا أعدنا النظر مرة أخرى وجدنا الآية قد اشتلت على جمل متعاطفة وأمور متعددة الأحكام وهي : الأمر بالجلد ، والنهي عن قبول الشهادة ، والحكم بالتفسيق ، ثم تلا هذه الجمل الاستثناء فهل يعود إلى جميع الجمل أم إلى الأخيرة فقط . وما حكم هذا الاستثناء الخصص حين يقم بعد الجمل المتعاطفة ؟

اختلف الأصوليون على أربعة أقوال:

الأول : أنه يعود للجميع وهو مذهب أكثر أمَّة الآل والشافعية .

الثاني : أنه يعود إلى الأخيرة من الجمل وهذا مذهب الحنفية وقول الباقلاني والغزالي .

الثالث: الوقف حتى تظهر قرينة تدل على الجميع أو الأخيرة وهذا .

الرابع: أنه إن تبين إضراب في الجملة الثانية عن الجملة الأولى فإنه يعود إلى الأخيرة وإلا عاد للجميع، وهذا القول هو الراجح القوي وهو قول القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري، ومحل النزاع بين هؤلاء، إنما هو في الاستثناء المتصل إذا ورد بعد الجمل المتعاطفة وتجرد عن القرينة التي ترده إلى الجميع أو إلى الأخيرة وصار محتملاً لهما غير ظاهر في أحدهما . ثم الخلاف إنما هو مع التجرد عن القرينة . في الأظهر هل إلى الجميع أم إلى الأخيرة ؟ أما الجواز والإمكان فلا مانع من رجوعه إلى الجميع أو الأخيرة .

ومن شرط هذه الأمور المتعددة أن تكون جملاً متعاطفة لا مفردات ، فالاستثناء بعدها يكون للجميع بالاتفاق ، ومن شرطها أن يكون بعضها معطوفاً على بعض لأن الفصل إنما كان لكال الانقطاع ، فهو قرينة على أنه لا يعود إلى الجميع . وإن كان لكال الاتصال فهو قرينة على عوده إلى الجميع (۱) ، ومن شرطه أن يكون العطف بالواو أو مافيه معنى الواو من الدلالة على الجمع أما مالا يعل على ذلك مثل بل ولكن وأو ونحوها فلا خلاف أن الاستثناء يعود إلى الجميع .

هذا تحرير محل النزاع وبه يظهر أنه ينحصر فيا إذا كان الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو المجردة عن القرائن الدالة على عودة إلى جميعها أو إلى الأخيرة منها ، ولذلك نعود إلى توضيح حجة كل قول ، ليكون المجتهد على بصيرة فيا يرجحه منها .

احتج أصحاب القول الأول بأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالحال والشرط والصفة وغيرها ، فيجب أن يكون الاستثناء دالاً على مشاركة مابعده لجميع ماقبله

<sup>(</sup>۱) كال الانقطاع هو أن تختلف الجلتان خبراً وإنشاء ، وكال الاتصال أن تكون الثانية مؤكدة للأولى ، وبدلاً منها أو عطف بيان ، وهذا البحث مفصل موضح في فنه الخاص به ( علم المعاني والبيان ) في باب الفصل والوصل ، وفي باب العطف في النحو ، فلا لزوم للتوسع في شرحه هنا ، والمراد تصفية الأصول وتحقيقه .

من الجمل المتعددة كغيره من المتعلقات المترابطة جرياً على الأصل واتباعاً للاستقراء لا قياساً في اللغة بل تسكاً بالأصل مالم تظهر قرينة صارفة لهذا الأصل وإذا ظهرت فلا نزاع أن العمل عليها .

واستدلوا أيضاً بأن الاستثناء بالمشيئة والشرط بعد الجمل يعود إلى جميعها اتفاقاً ، لقولك : والله لاأكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله . فكذلك الاستثناء يجب أن يكون عائداً للجميع بحامع كون كل واحد من الاستثناء وحده ، والاستثناء بالمشيئة والشرط ـ تخصيص بمتصل لا يستقل بنفسه ولا وجه للفرق بينها ، وأيضاً فالعاطف يصير الأمور المتعددة كالمفرق ، وإذاً فلا معنى لقصر الاستثناء على بعض دون بعض بل يعود إلى الجميع ، وأيضاً لو كرر الاستثناء بعد كل جلة لكان ثقيلاً مستهجناً ، واللغة العربية خصوصاً لغة القرآن والسنة منزهة عن ذلك .

واحتج الحنفية بأن الاستثناء في آية القذف المذكورة هنا لا يعود إلى الجميع اتفاقاً ، لأنه لو عاد إليها جميعاً لسقط الجلد عن القاذف بالتوبة . والإجماع ثابت على أن الجلد لا يسقط عنه بالتوبة لأنه قد صارحقاً لآدمي كا هو موضح في كتب الفقه ، فلا بد مع التوبة من الاستحلال وطلب العفو من المقذوف ، وهذا متفق عليه ، وإذاً فالاستثناء يعود إلى الأخيرة .

وأجاب الجمهور عن هذا بأنا ماحكنا بعدم عوده إلى الجميع هنا إلا لدليل آخر يصرفه عن الأصل ، وهنا قد وجد الدليل ، وهو أن الجلد حق لآدمي خصصه الإجماع من عموم قوله تعالى : ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ ويصح أن نقول لانسلم الاتفاق الذي ذكرتم ، لأن المستثنى هو مجموع قوله : ﴿ إلا الذين تابوا وأصلحوا ﴾ . ومن جملة الإصلاح أن يتحلل القاذف من المقذوف ويطلب منه العفو ، وبهذا يصح أن نقول بعودة الاستثناء إلى الجميع .

واحتج أصحاب القول الثالث بأن أهل اللغة قد استعملوا الاستثناء بعد الجمل في جميعها بغير قرينة وبقرينة أيضاً ، والأصل في الاستعبال الحقيقة فيكون مشتركاً والمشترك يتوقف فيه إلى ظهور القرينة مثل لفظ النكاح مشتركة بين العقد والوطء فلا تدل على أحدها إلا بقرينة . والمفروض في على النزاع هنا أنه لا قرينة فالوقف أحسن . والجواب أنه لا معنى للتوقف مع الاتفاق أن عوده إلى الجميع جائز ، وإذا ظهرت قرينة فهي المتبعة في عوده إلى الجميع أو قصره على البعض .

واحتج أصحاب القول الرابع بما احتج به أصحاب القول الأول ، ودجمه المتأخرون ، وهو

الأظهر، ودليل ذلك أن المسئلة الأصولية هذه تستمد براهينها من اللغة ، واللغة تصرح بأن الاستثناء إذا أتى بعد الجل ، فالنوق اللغوي والاستعال اللغوي يقضيان بالتأمل في ذلك فإن وجدنا دليلاً يدل على أن ثمَّ إضراب في الجملة الثانية عن الجملة الأولى عاد إلى الأخيرة . وإن لم عاد إلى الجميع فهو أصرح من قول الجمهور في عوده إلى الجميع إلا لقرينة تصرفه عن ذلك بل هو مبني على إرجاع ذلك إلى نظر المجتهد الذي يعتمد على ذوقه اللغوي واطلاعه وفحصه للأدلة حتى يتبين له ما تطمئن إليه نفسه . ولما كان هذا القول الكبير من مشايخ للعتزلة \_ وهم رجال العقل . وقرر ابن برهان أنه مذهب الإمام الشافعي \_ وهو واضع الأصول \_ لما كان كذلك وجب أن نسرد وجوه الإضراب كا بينوها بدقة تشهد لهم بالمكانة العقلية والرسوخ في العلم وهذه وجوه الإضراب :

- (۱) اختلاف الجلتين في النوع والاسم والحكم<sup>(۱)</sup> مثل: اضرب بني تميم ، والفقهاء هم أصحاب أبي حنيفة إلا أهل البلد الفلاني . فالاستثناء هنا يرجع إلى الأخيرة لأنه قد تبين الإضراب والعدول عن الكلام الأول وهو: اضرب بني تميم ، إلى قصة أخرى وهي: أن الفقهاء أصحاب أبي حنيفة . ونطبق هذا في الآية التي مثلنا بها فنقول: بين الجمل التي اشتملت عليها الآية اختلاف: فنوع الأولى: ﴿ فَاجِلْدُوهُمْ ﴾ أمر . ونوع الأخرى ﴿ ولا تقبلوا ﴾ نهي . وهكذا مها تبين الإضراب علنا به .
- (٢) اتحاد الجملتين نوعاً واختلافها اسماً وحكماً مثل : اضرب بني تميم وأكرم ربيعة إلا الطوال ، فاستقلال كل واحدة منها ومباينتها للأخرى يفيد الإضراب .
- (٣) اختلافها في الاسم فقط من غير إضار للحكم مثل : سلّم على بني تميم وسلّم على ربيعة إلا الطوال . أو اختلافها في الحكم فقط من غير إضار لللاسم ، والحكمان لا يشتركان في غرض من الأغراض مئل : سلّم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال ، ففي هاتين الصورتين الثانيسة والثالثة قد تبيّن الإضراب بوضوح لعدول المتكلم عن الجلة الأولى بتاتاً وهذه الوجوه المدالة على الإضراب :

<sup>(</sup>۱) المراد بالاسم هو للستثنى منه والمراد بالحكم هو الإهانة أو التكريم أو كونه مسنداً والآخر مسند إليه والنوع ظاهر فقولك : أكرم ربيعة وسلم على ربيعة إلا الطوال ، قد اتحد اسماً ونوعاً واختلفا حكاً . وقولك : اضرب بني تم واضرب ربيعة إلا الطوال ، فقد اتحدا حكاً ونوعاً واختلفا اسماً .

- (١) اختلاف الجملتين حكماً فقط ويجمعها غرض واحد فهذه لا يتبين الإضراب فيها مثل: سلّم على المؤمنين وأكرم المؤمنين إلا العاجزين ، فالحكمان يجمعها غرض واحد وهو الإجلال والاحترام.
- (٢) اختلاف الجلتين حكماً فقط مع إضار الاسم مثل: أكرم العلماء واخدمهم إلا من ترك العمل بعلمه ، فهذه لم يتبين فيها الإضراب بسبب الضير.
- (٣) اختلاف الجملتين اسماً فقط مع إضار الحكم مثل: احترم الناصحين والعلماء إلا من ظهر تلونه ، فهذه لم يتبين فيها الإضراب بسبب إضار الحكم فلم يقل مثلاً ( وقدر العلماء ) وبسبب إضار الاسم أو الحكم صار ذلك الكلام دالاً على أن المتكلم لم يستوف غرضه من الجملة الأولى ولم يضرب عنها .

هذا محصل ماذكره في الغاية نقلاً عن أبي الحسين البصري المعتزلي في كتابه الأصولي (المعتد) وإن كان بعضها لم يرد بهذه الصورة في لغة الشارع . ولكن المراد تربية الذوق ، وعلى الجملة فإدراك الانفصال بين الجمل والاتصال وإرجاع الاستثناء إلى الجميع أو الأخيرة فقط يرجع إلى ذكاء المجتهد ، وتَضَلَّعِه في اللغة العربية وتربية ذوقه على فهم أساليب لغة العرب ولغة الشارع خاصة فهي لغة عربية ودينية تشريعية معاً . وهذا القول الرابع هو الأرجح ، لأنه راجع إلى الاعتاد على الذوق العربي والفهم التشريعي والتوسع في الاستنباط والاجتهاد ولكل ناظر نظره .

#### القاعدة

- (١) إذا وقع التخصيص بالاستثناء بعد الجمل المتعاطفة ولم تظهر قرينة تـدل على عوده إلى الأخبرة أو إلى الجميع فيجوز عـوده إلى أحـدهما ، ولكن الأظهر عنـد الجمهور عوده إلى الجميع عملاً بالأصل والاستقراء .
- (٢) يشترط في عود الاستثناء إلى الجميع أن لا تظهر قرينة وأن يكون العطف بين الجمل لا بين المفردات ، وأن يكون العطف بالواو أو ما يدل على معنى الجمع أما إذا كان بين المفردات ، فالاستثناء يعود إلى الجميع اتفاقاً ، وإن كان بعد المفردات المتعاطفة فإنه يعود إلى الجميع اتفاقاً .

(٣) القول الراجح في هذه المسئلة هو أنه إن تبيّن إضراب في الجملة الثانية عن الأولى عاد الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة إلى الأخبرة ، وإن لم ، عاد إلى جميعها اتباعاً للأصل ، وقد فسّر قول الجمهور المذكور آنفاً جذا القول ، وهو الأرجح ، والمعتمد هو الذوق اللغوي والفهم التشريعي .

# غوذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ وَالدِّينَ لا يدعونَ مِعَ اللهِ إِلْمَا آخِرَ وَلا يَقْتَلُونَ النَّفُسِ الَّتِي حَرَمَ الله إِلاَ اللهِ تَعَالَى ، ومن يفعل ذلك يلق آثاماً . يضاعف له العناب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيآتهم حسناتٍ وكان الله غفوراً رحياً ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                         |               | الدليل                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| جاء الاستثناء المصرح بالتوبة والعمل الصالح بعد الجمل المتعاطفة  | الاستثناء بعد | مضاعفة                                  |
| المتحدة نوعاً وصيغة ﴿ يفعل ﴾ ﴿ يضاعف ﴾ ﴿ يخلـد ﴾ فهل            | الجمل         | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| يعود إلى جميعها أم إلى الأخيرة ؟ الأظهر أنه يعود إلى الجميع إذ  |               | للمجرمين                                |
| لا قرينة صارفة ولا إضراب قد تبين بل تبيَّن عدمِ الإضراب لأنه    |               | المبذكورين                              |
| لم يكن بين الجل كال الانقطاع بل كال الاتصال لأن الثانية بدل     |               | إلا من تاب                              |
| من الأولى والثالثة معطوفة عليها ، فالتوبـة تنجي من فعل شيئـاً   |               |                                         |
| من ذلك ولو كان قـاتلاً إلا أن التوبـة من القـاتل هي بـذل نفســه |               |                                         |
| للقصاص مع الندم والاستغفار .                                    |               |                                         |

## نموذج (۲)

(١) قال الله تعالى : ﴿ ودوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون سواءً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً . إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ﴾ الآية .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بسه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ﴾ الآية .

الإجابة

| التوضيح                                                                | الصيغة        | الدليل         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| ﴿ فَخَـنُومُ ﴾ ﴿ وَاقتلوهُ ﴾ ﴿ وَلا تَتَخَـنُوا ﴾ جمل متعاطفة          | الاستثناء بعد | النهي عن       |
| اختلفت نوعاً فالأولتان أمر والأخيرة نهي ، ولكن الإضار حاصل             | الجمل         | موالاة أعداء   |
| ﴿ إِلَى قُومُ بِينَكُمُ وَبِينَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ أو جاؤوا منقادين خاضعين |               | الإسلام        |
| فهـل يعـود إلى جميـع الجـل ﴿ فخـــذوهم ﴾ ﴿ واقتلـوهم ﴾                 |               | والأمر         |
| ﴿ وَلَا تَتَخَـــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |               | بقتــالهم إلا  |
| الإضراب.                                                               |               | من خصهم        |
|                                                                        |               | الاستثناء      |
| نستفيد من هذه الآية أن الاستثناء يعود إلى جميع ماقبله                  | الاستثناء بعد | تحريم          |
| بالاتفاق ، لأنه لم يسبق بجمل متعاطفة بل بمفردات متعاطفة كا             | المفردات      | المذكورات      |
| سبق في القاعدة فالمذكورات حرام أكلها إلا ماأدرك منها وفيه              |               | إلا ماأدرك     |
| روح وأدركته الذكاة .                                                   |               | حيّـــاً وذكاه |
|                                                                        |               | صاحبه          |

# تمرین (۱)

بَيِّن الاستثناء العائد إلى الجل كلها بلا قرينة والعائد بقرينة :

(١) قال الله تعالى : ﴿ إِمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عنابً عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أرتقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ قد أُفلح المَوْمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن

اللغو معرضون . والـذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو مـاملكت أيمـانهم فـإنهم غير ملومين ﴾ .

(٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . ولا تشفوا - أي تفضلوا - بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا منها غائباً بناجز » متفق عليه .

## ترين (۲)

بَيِّن الجمل التي تبين فيها الإضراب من عدمه وحكم الاستثناء في عوده إليها والمودات :

(١) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يبع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له » رواه أحمد .

(٢) وعن أنس أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه كتب له ( لما وجهه إلى البحرين عاملاً ) : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، وفي كل خمس شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى . إلى أن قال فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقّة (١) ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . إلى أن قال - فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . ولا يجمع بين مفترق (١) ، ولا يفرق بين مجتم ، خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنها يتراجعان بينها بالسويّة ، ولا يخرج هرمة ولا ذات عوار ولا تيساً إلا أن يشاء المصدق » الحديث بتامه رواه البخاري فهل يعود الاستثناء في مواضعه إلى الجميع أم إلى الأخيرة خصوصاً الاستثناء الأخير إلا أن بشاء المصدق .

ابن اللبون مااستكل السنة الثانية ، والحقة بكسر الحاء مااستكل الثالثة .

<sup>(</sup>٢) الجمع بين مفترق هو أن يكون ثلاثة نفر مثلاً ولكل واحد أربعون شاة فيلزم على كل واحد شاة ولا يفرق للصدق بين مجتم كأن يكونا شريكين لكل واحد مائة شاة وشاة فعليها ثلاث شياه فإنا تفرقا صار على كل واحد شاة وهذا منهي عنه ، وكذلك إخراج الهرمة ونحوها وكله مبنى على مسئلة الاستثناء الأخيرة .

- (٣) قال الله تعالى : ﴿ لا يحلُّ لك النساء من بعد ، ولا أن تبدَّل بهنَّ من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ماملكت يمينك وكان الله على كلِّ شيء رقيباً ﴾ .
- (٤) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيّا إلا أن تعلم » رواه النسائي والترمذي وصححه .

## - ۲ -هل يبقى العام حجة بعد تخصيصه

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظَّ الأنْثيين فإن كنَّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾ الآية .
- (٢) عن عمر قبال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « ليس لقباتل ميراث »
   رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه ، وأخرج الجماعة « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » .

## البحث:

إذا تأملت الآية الكريمة عرفت أنها تقرر الميراث لمن ذكرهم الله فيها وأنها عامة بصيغة الجمع المضاف ﴿ أُولادكم ﴾ فتشمل الأولاد كيف كانوا كفاراً أو مسلمين ، بريئين من القتل أم مجرمين بسببه ، فالولد يأخذ ميراثه من أبيه وإن كان كافراً ، أو كان الولد قاتلاً ، وكذلك سائر الورثة هذا مقتضى عوم الآية . ولكنا إذا تأملنا الحديثين في المثال الثاني وجدناها قد خصصا هذا العام فلا توارث مع اختلاف الملة ولا إرث للقاتل ، وكل هذا واضح عام وخاص أو تخصيص لاشك فيه .

ولكنا إذا التفتنا إلى العام مرة ثانية نجده قد خصص فلم يبق دالاً على كل ما وضع له لأن التخصيص قد أخرج بعض أفراده فهل يبقى العام حجة بعد تخصيصه أم يكون ضعيفاً لاعمل له فيا بقي ؟ وهل العام هذا حقيقة فيا بقي من أفراده أم قد صار استعاله مجازاً فيها بعد التخصيص ؟ هاتان مسئلتان فما هو الجواب ؟

أما المسئلة الأولى ـ هل يبقى العام حجة بعد التخصيص ـ اختلف الأصوليون فيها على خمسة أقوال :

الآول : وهو قول الجمهور أن العام بعد تخصيصه حجة في البـاقي ، بمعنى أنـا نستـدل بـه فيما نقي ، ونعتمد عليه ، ولا نحسبه ضعيفاً أو ملغى .

الثاني : أنه ليس بحجة وهذا قول أبي ثور وعيسى بن أبان .

الثالث : أن العام إن خص بمتصل فهو حجة في الباقي وإن خص بمنفصل فلا يكون حجة ، وهذا قول الكرخي ومحمد بن شجاع .

الرابع: أن العام إن افتقر إلى بيان قبل التخصيص فهو ليس بحجة ، وإن لم يفتقر إلى ذلك فهو حجة ، بعنى أنه كان قبل التخصيص واضحاً مبيناً أما إذا كان قبله غير مبين فلا يفهم إلا للتخصيص مثلاً ، فلا يكون حجة بعد أن نجد له الخصص بكسر الصاد ، وهذا قول القاضي عبد الجبار من شيوخ المعتزلة وأبي طالب من أئمة الآل .

الخامس: أن العام إن أنبأ عن الباقي فهو حجة وإلا فلا ، وهذا معنى أن التخصيص إن لم ينع من تطبيق الحكم في الباقي بالاسم العام فالعام حجة ، وإن منع فلا يكون حجة ، مثل قوله تعالى : ﴿ اقتلوا المشركين ﴾ عام خصص بإخراج معطي الجزية فإنه لا يقتل ، ولو قال أن المسيح ابن الله تعالى فهذا التخصيص لا ينع تعليق القتل بالشرك ، فالعام إذا حجة في الباقي ، ومثل قوله تعالى : ﴿ السارق والسارقة فاقطعوا أيديها ﴾ عام في السارق سواء سرق نصاباً أم لا ، والتخصيص قد ثبت بالسنة في السارق الذي يسرق قدراً عروزاً ، فهذا التخصيص ينع من تعليق الحكم بالسارق كيف كان ، فلفظ العام لا ينبي عن دلالته على الباقي ، وإنا فلا يكون حجة فيا بقي . وهذا قول الشيخ أبي عبد الله البصري وهو تفصيل قوي .

#### **☆ ☆ ☆**

احتج الجمهور بإجماع الصدر الأول من الصحابة وغيرهم ، وذلك أنه ثبت استدلالهم بالعمومات التي قد ثبت تخصيصها وتكرر وشاع ولم ينكر فكان إجماعاً منهم . ومن ذلك احتجاج فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر في ميراثها بعموم الآية المصدرة في المثال الأول مع أنها مخصصة عنت الصاد ـ بالكافر والقاتل كا تراه في المثال هنا ولم ينكر أحد من الصحابة ولا أبو بكر رضي الله عنه احتجاجها بالعموم الذي قد تخصص ولم يقل أحد منهم أنه دليل عام قد صار ضعيفاً بالتخصيص ، أعني إخراج بعض أفراده مثل الكافر والقاتل وكلهم أقوياء في الذوق اللغوي وعلماء في

النوق التشريعي ولم ينكروا عليها من حيث أن العام قد ضعف بل عدل أبو بكر في حرمانها إلى الاحتجاج بدليل آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » وكذلك احتج عمر على أبي بكر في قصة قتال مانعي الزكاة بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله مع أنه قد تخصص بالأمر بقتال البغاة ولم ينكر أحد على عمر بل عدل أبو بكر إلى نقض استدلاله بالخصص وهو قوله « إلا بحقها » والزكاة حتى فوجب القتال لمنعها فقط ، مع أن المانعين لم يرتدوا عن الإسلام بمعنى الكفر الصريح ، بل ارتدوا أي رجعوا عن أداء هذا الواجب ، ولما كان عظيماً أطلقوا عليهم أهل الردة أو حروب الردة .

والعمومات كثيرة ، فلو قلنا بأن العام بعد تخصيصه لا يبقى لكنا قد أبطلنا أكثر الأدلة ، فقد قيل أنه ما من عام في الأحكام الشرعية وإلا وقد خصص وسنعطل كثيراً من العمومات .

وأيضاً فلو قيل أكرم بني تم مثلاً ، ثم قيل لاتكرم أخاهم زيداً فهذا تخصيص ، ولكن العام ( بني تم ) يبقى حجة فلو لم يكرمهم لعد عاصياً لغة وعقلاً . وأيضاً العام قبل تخصيصه كان حجة مثل آية المواريث في كل واحد من أقسامه إجماعاً فيجب بعد التخصيص أن يبقى حجة في باقي أقسامه بناءً على الأصل ، ولا خروج عنه إلا بدليل آخر أو معارض صحيح ، والحكم على إخراج البعض مثل الكافر والقاتل لا يصلح دليلاً على إخراج باقي أقسام العام وإذاً فيجب أن يبقى حجة إلا فيا ثبت تخصيصه بدليل صحيح يخرجه من العموم ، ولكنه لا يبطل حجية العموم في بقية أفراده كل هذا حجة الجمهور .

واحتج أصحاب القول الثناني بأن العام الخصص \_ بفتح الصاد \_ حقيقة العموم ، وهو غير مراد بعد التخصيص وسائر المراتب التي يدل عليها هذا العام مجازات له ، والباقي هو أحد الجازات ، يعني أن دلالته على ما بقي بعد التخصيص صارت مجازاً ، وبهنا صار متردداً بين دلالته على جميع الباقي وعلى كل واحد منها فصار مجلاً فيها ، وإذاً فلا يبقى فيه حجة يعتد عليها .

واحتج أصحاب القول الثالث عمثل هذا يعني أنه يصير مجملاً إذا كان التخصيص عنفصل لاإذا كان عتصل فإنه يبقى حقيقة في دلالته على باقي أفراده للتبادر وهو علامة الحقيقة مثل أكرم الناس إلا الجهال. واحتج أصحاب القول الرابع والخامس بأن العام يصير بعدم البيان أو بافتقاره إلى البيان بمرابيان أو بافتقاره إلى البيان بمحلاً لعدم ، لأن الاعتاد على الظاهر لا يكفي ولعدم إنباء الظاهر على العموم ولا استدلال بالجمل المحتى يكون واضح المراد ، والجواب عن هذين أن الجمهور يقول أنه لاامتناع للعمل بالجمل إذا بين كا سبق إيضاحه آنفاً عند حكاية القول الرابع ، وأنه لا إجمال في الثاني وهو ما دلً عليه القول الخامس ، هكذا قالوا والأظهر أنه تفصيل قوى جداً .

ثم الجواب من الجمهور على هذه الاحتجاجات كلها هو إجماع الصدر الأول على العمل بالعام المخصوص والذوق اللغوي وفهم الصحابة وهم أعرف باللغة والتشريع .

#### \$ \$ \$

هذا الخلاف إذا كان العام مخصصاً - بفتح الصاد - بدليل مبين واحتج كا تراه في الأمثلة ، أما إذا كان مخصصاً بدليل مجمل مثل قوله تعالى : ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ﴾ فلا يكون حجة في الباقي عند الجمهور ، بل يصير مجملاً يحتاج إلى بيان ، فإذا بُيِّن عاد حجة ، وقيل إن ابن برهان حكى الخلاف في هذه الحالة في - الوجيز - وقرر أنه يكون حجة ولو خصص بمجمل رجوعاً إلى الأصل ، وهو دلالته على العموم ، ولا تأثير للإجمال والتردد . ونقل ابن الساعاتي العمل به عن بعض الخنفية ، وضعفه في الغاية وقال : « والقول به في غاية البعد لأن إخراج المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولاً لكونه صار مبها مجملاً .

وهذا هو الأظهر ، ولكل ناظر نظره ، وقول الجمهور هو المعتمد ـ فيما نراه ـ.

أما المسئلة الثانية وهي - هل العام بعد تخصيصه حقيقة في الباقي أم مجاز - فقد طولوا هذه المسئلة إلى أربعة عشر قولاً منها قول الأكثر أنه مجاز في الباقي أي إن دلالته على باقي أفراده بعد إخراج بعضها مجاز ، لأنه استعمال في غير ما وضع له أي في باقي أفراده لافي أفراده كلها ، وقيل إنه حقيقة في الباقي ، وهو قول كثير والأظهر لغة الأول . وقد اضطربت أقوال علماء الأصول في هذه المسئلة ، فن قائل إنها عين المسئلة الأولى إلا أنه في الأولى عبر بأن العام حجة في الباقي ، وفي هذه عبر بأن العام حقيقة في الباقي لا مجاز . ومن قائل إن بينها فرقاً واضحاً فالخلاف في الأولى يعود إلى بقاء حجية العام من عدمها ، والخلاف في هذه يعود إلى الاستعمال هل حقيقة في الباقي أم مجاز ، لأنا وجدنا الجهور القائل بأن العام حجة في الباقي هو القائل بأنه مجاز في الباقي ولو كانتا متحدتين

لكان القائل بأنه حقيقة هو القائل بأنه حجة فلا تلازم بين المسئلتين ، فالجمهور مثلاً يقول العام مجاز في الباقي وهو حجة فيه أيضاً لأن الاستدلال بالمجازات شائع في الكتاب والسنة .

وعلى كلًّ فالذي نراه أنه لالزوم لذكر الخلاف في المسئلة الثانية وتطويلها لأنا قد عرفنا أن غر الخلاف فيها هي العمل بالعموم أو إبطاله بعد تخصيصه ، وهذا المعنى قد أحاطت به المسئلة الثانية . فسواء كان حقيقة في الباقي أم مجازاً مها كان المهم هو كون العام حجة في الباقي أم غير حجة ، ولذلك وجدنا أجوبة المسئلة الأولى مضنة في الثانية (۱) ، ومرادنا هو التصفية والاهتام بما يتعلق بغرض الأصولي الذي يطلب الاجتهاد والاستنباط ، وقد استوفيناه في الأولى هنا وأشرنا إلى الأخرى ، وكذلك صنع العلامة الطبري رحمه الله في شرحه للكافل ، والله الموفق .

#### القاعدة

- (١) العام الخصُّ بدليل مبين حجة في الباقي بعد تخصيصه عند الجماهبر.
- (٢) العام المخصص بدليل مجمل لا يكون حجة لإبهامه بل يصبر مجملاً عند الجمهور .
- (٣) العام بعد التخصيص يكون حقيقة في الباقي عند الكثبر ومجازاً عند الأكثر، والمهم هو كونه حجة في الباقي أم مطرحاً.

# غوذج (١)

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم » رواه مسلم . وأخرج حديث « إذا زنت أمّة أحدكم فليجلدها ثم قال في الثانية فليبعها » .

<sup>(</sup>١) راجع للسئلتين في الغاية ج(٢) ، ص(٢٤٩ ) وقد رتبناهما عكس ترتيب الغاية فالثانية هنا هي في الأولى هناك .

# الإجابة

| التوضيح                                                    | النوع      | الدليل       |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| حديث عبادة عام بقوله « البكر بالبكر والثيّب بالثيّب » يعمّ | عــام مخصص | الجلد مع     |
| الحرة والأمة ثم دخل التخصيص في هذا العام بحديث « إذا زنت   | مبين منفصل | التغريب أو   |
| أمة أحدكم » فهل يبقى العام حجة في باقي أفراده ، الأظهر أنه | l I        | مع الرجم     |
| حجة فيبقى حكم النفي وما يـدخل تحت العموم ، وتخرج الأمـة    |            | للحرة والجلد |
| فقط ، والذي يقول لا يبقى حجة سيقرر عدم النفي كالحنفية لأن  |            | مع البيع     |
| العام بعد التخصيص قد ضعفت دلالته ، فإذا سقط النفي عن       |            | للأمة        |
| الأمة سقط عن الحرة وإذا سقط عن النساء سقط عن الرجال ،      |            |              |
| هـذا تقرير الطحاوي عن أصول الحنفية ، والحق قـول الجمهـور ، |            |              |
| ولكل ناظر نظره .                                           |            |              |

# نموذج (۲)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا تحل الصدقة لغني إلا لخسة : لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها ، فأهدى لغني منها » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم وأعل بالإرسال .

# الإجابة

| التوضيح                                                             | النوع     | الدليل       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| نستفيد من هذا الحديث أنه اشتل على عام قد تخصص ، فهل هذا             | عام منفصل | إباحة الزكاة |
| العام مجاز في دلالته على باقي أفراده أم هو حقيقة فيها ، لا مانع أنه | مبين متصل | للأغنيساء    |
| حقيقة أو مجاز ، فاللغة واسعة ، ولكن الذي يهم الأصولي هو             |           | المذكورين    |
| كونه حجة يعمل به في باقي أفراده أم لا ؟                             |           |              |
| الأظهر أنه حجة فلا تحل الزكاة للغني إلا إذا كان واحداً من هؤلاء     |           |              |
| الخصُّصين ، أما باقي الأفراد الذين يشملهم العام ، فلا ، وهذا معنى   |           |              |
| كونه حجة في الباقي سواء قلنا حقيقة أو مجازاً ، فكلاهما يثبت بها     |           |              |
| التشريع .                                                           |           |              |

بَيِّن العام الخصوص بمبيّن واضح وهل يبقى حجة في باقي الأفراد بعد التخصيص:

(١) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه » رواه الحاكم وابن حبان في صحيحها وفي رواية للدارقطني: « لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه » والإجماع ثابت على هذا العموم والقرآن مصرح به كا قرر ذلك الحافظ الشوكاني في ( نيل الأوطار ) إلا ماخصص بدليل آخر صحيح ، وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه « أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ ماله و باعه عن دين كان عليه » رواه الدارقطني وصححه الحاكم ، فهذا الحديث مخصص لعموم الأول لدلالته على أخذ مال المستغرق بالدين كرها ، فهل يبقى العام حجة في باقي أفراده بعد هذا التخصيص ، وَضَح ما تختاره ، وتأمل هل تقضي دلالة الخاص على أفراد العام لغة وعقلاً أيضاً وهل يتصور ذلك ؟

(٢) قال الله تعالى : ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف ﴾ ، فالآية الأولى عامة في تحليل المملوكات أختين أو غير ذلك ، والآية الثانية خصصها بذكر الأختين في آية التحريم الشاملة للأمهات ونحوها ، وبذلك التخصيص أخرجنا الجمع بين الأختين المملوكتين كا هو رأي الجماهير في تحريم ذلك ، أما الحرائر فبالإجماع تحريم الجمع بين الأختين ، فهل تكون الآية الأولى العامة حجة في باقي أفرادها من جواز الوطء والبيع وسائر التصرفات بعد التخصيص أم لا ؟

(٣) قال الله تعالى : ﴿ قل لاأجد فيا أُوحي إلى حُرَّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة او دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أوفسق أهل لغير الله به فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربّك غفور رحيم ﴾ .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كلّ ذي ناب من السباع فأكله حرام » رواه مسلم . فهل يتصور أن يبقى عموم الآية بعد هذا التخصيص غير حجة ، وهل ترجح ذلك ؟

أما بعض المحققين فقد تأول الحديث وأبقى الآية على عمومها ، والمسئلة مبسوطة في محلها ، والمطلوب هو أن توضح المختار بالبرهان فهو قوي واضح .

# تمرین (۲)

بَيِّن هل يصير العام بعد التخصيص حقيقة في باقي أفراده أم مجازاً ، ثم بيّن غرض الأصولي من كونه حجة في الباقي أم لا ، وبَيِّن كيف العمل إذا خصّ العام بجمل :

(١) أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أم سلمة في قصة فيها قال رسول الله عليه وآله وسلم: « هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم الجمرة ونحرتم الهدي أنكم قد حللتم من كل شيء إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت » ، وفي رواية عائشة « فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء » رواه أحمد وأبو داود . فهل دلالة العام على باقي أفراده بعد التخصيص حقيقة أم عازاً ، ثم هل هو حجة في باقي أفراده أم لا ؟

(٢) قال الله تعالى : ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون . أَم تر أَنهم في كل واد يهياون . وأَنهم يقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾ نتساءل في هذا التخصيص كا صنعنا في الذي قبله قاماً .

(٣) أخرج أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عمر مرفوعاً حديث: « أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد » ، وقال الله تعالى : ﴿ فَن لَم يَجِد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾ فالحديث عام في النهي عن صوم أيام التشريق في الحج وغيره ، والآية خاصة لعموم النهي ، كا قال صاحب ( الروض النفير ) وهي أيضاً عملة ، ولكن قد بَيَّنتُها السّنة بأحاديث صرحت بأن المتمع إذا لم يجد هدياً صام في أيام التشريق ، كا أخرجه البخاري وغيره عن عائشة ، فهل يكون العام حجة بعد تخصيصه بالمجمل - وهو الآية قبل أن نجد البيان لهذا المجمل من أدلة أخرى ؟

فوضح العموم هنا ، ثم التخصيص بالمجمل ، ثم بيان المجمل حتى صار العام مخصَّصاً ـ بالفتح ـ بدليل مبين وكيف العمل ؟

# المبحث الثاني أقسام المنفصل وتوابعه المطلب الأول أقسام المنفصل

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بـأنفسهن ثـلاثــة قروءٍ ﴾ وقــال تعــالى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ وحرِّم عليكم صيدُ البرِّ ما دمتم حُرُماً ﴾ . وعن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « صيد البرّ لكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يُصَد لكم » .

وقال الله تعالى : ﴿ وأحلُّ لَكُم ما وراء ذلكم ﴾ . « ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها » .

(٣) قال الله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرِّمون ماحرَّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ .

وأخرج الجماعة حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » الحديث .

#### البحث :

إذا تأمّلت المثال الأول عرفت أن قوله تعالى : ﴿ والمطلقات ﴾ عام يشل الحامل وغيرها ، وأن قوله : ﴿ وأولات الأحمال ﴾ خصصت عموم الأولى فعدتهن بالوضع لا بالقرء ، وهذا من تخصيص الكتاب بالكتاب وهو جائز عند الجماهير من العلماء ، إلا ما يروى عن ( الظاهرية ) ، وقد تمسكوا بأنه يلزم أن لا يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين وقد قال تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ وأجاب الجمهور أن استدلالهم هذا معارض بقوله تعالى : ﴿ وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ ولا مانع أن نقول : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين بالكتاب والسنة ، لأن الكل ورد على لسانه وتلاوته لآية التخصيص مثلاً بيان منه ، والحاصل أن حجة الظاهرية ضعيفة .

وأيضاً استدل الجمهور بالواقع ، فهذه آية الحامل خصصت آية المطلقات . وأيضاً العقل لا يمنع من هذا التخصيص ، لأن الدليل القوي هو الخاص ، فلا يبطل بالدليل الحتمل للتخصيص وهو العام ، ولأن العمل بالخاص يشمل العمل به وبالعام ، خلاف العمل بالعام ، فإنه يبطل الخاص بتاتاً والجمع بين الدليلين أولى بل هو الواجب مها أمكن .

وإذا نظرت إلى المثال الثاني عرفت أن قوله تعالى : ﴿ وحرم عليكم ﴾ الآية عامة سواء كان الصيد هدية من إنسان غير محرم أو كان بفعل أو إشارة من الحرم ، وحديث جابر مخصّ بكسر الصاد ـ لهذا العموم ، فإنه يدل على أن الصيد حلال للمحرم إذا جاءه هدية ولم يتصيده هو ولا أشار على غيره بالتصيد ، وهذا هو تخصيص الكتاب بالسنّة الأحاديّة . أعني تخصيص القطعي بالظنى .

وكذلك آية ﴿ وأحل لكم ماوراء ذلكم ﴾ عامة تخصصت بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . وفيه خلاف بين الأصوليين وهاك تفصيله :

قال الأصوليون : إنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنّة المعلومة اتفاقاً ، أي بالسنـة المتواترة قولاً أو فعلاً ، قال الآمدي : لاأعلم في ذلك خلافاً .

وأما السنَّة الظنية فقد اختلف في تخصيص الكتاب بها على أربعة أقوال :

الأول ـ وهو قول الجمهور ـ: أنه يجوز مطلقاً سواء كان العام من الكتباب قد خصص بقطعي في حكم آخر أو لم يخصص ، مها كان الخاص صحيحاً ، وإن كان ظنيًا إلا أن الحنفية يخصّون الظني بالمشهور .

الثاني : أنه لا يجوز مطلقاً ، وهو قول حكاه أبو الخطاب عن بعض الحنابلة ، والغزالي عن المعتزلة ، وابن برهان عن طائفة من الفقهاء والمتكلمين .

الثالث: التفصيل ، وهو أنه يجوز إذا كان العام من الكتاب قد سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل في أي حكم مثلاً ، فلا بأس بتخصيصه من بعد بأحاديًّ ظنيًّ في الحكم الذي نطلبه وهذا قول عيسى بن أبان وأتباعه .

الرَّابع : أنه يجوز إذا كان العام من الكتاب قد تخصص بمنفصل قطعي أو ظني كالمشهور ،

وهو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة \_ فصاعداً \_ فيجوز من بعد ذلك تخصيص الكتاب بـالظني الأحــادي ، وهذا القول عزاه بعض المتأخرين إلى الشيخ أبي الحسن الكرخي ، أما الإمام أبو طالب فروي عنــه موافقته للجمهور .

#### \$ \$ \$

احتج الجمهور بإجماع السلف من الصحابة والتابعين على التخصيص للكتاب بالآحاد كا تراه في آية ﴿ وأَحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ وكآية المواريث العامة تخصصت بعدم الإرث للقاتل ، وللكافر من اللسلم من الكافر ، بأحاديث أحادية ، وهذه حجّة قويَّة يعضدها عمل السلف أولاً وعمل الجماهير أخيراً بتخصيص الكتاب بالسنة الأحادية الصحيحة .

وإذا قيل أنه ثبت الإجماع على حرمان القاتل مثلاً من الإرث فالخصّ ( بكسر الصاد ) هو الإجماع وهو قطعي لا الحديث الأحدي \_ ف الجواب أن الإجماع لم يكن على تخصيص تلك العمومات مطلقاً حتى يكون الخصّ هو الإجماع ، وإنما كان الإجماع على نفس تخصيص الآيات بالأخبار والإجماع دليل على التخصيص ، فتعين المراد وهو ثبوت إجماع السّلف لذلك أقوى دليل إذ هم رجال اللغة ورجال التشريع الذي تلقوه من الشارع الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

واحتج المانعون مطلقاً من جواز تخصيص الكتاب بالآحاد بأدلة :

الأول: أن عررض الله عنه رد حديث فاطمة بنت قيس الذي يدل على تخصيص الكتاب بالآحاد ، وحاصله « أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقاً مبتوتاً فأرسل لها وكيله شعيراً فردته فتخاصا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليس لك عليه نفقة » . وهذا ثابت في صحيح مسلم والسنن ، وهو صريح في تخصيص قوله تعالى :﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ فالآية عامة في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة كيف كانت ، وحديث فاطمة بنت قيس خصصها فأخرج المبتوتة بالطلاق . ولكن رده عمر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وقال : « لانترك كتاب ربّنا وسنّة نبينا لقول امرأة لاندري أحفظت أم نسيت » وزاد الترمذي « وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة » . فلو كان التخصيص للكتاب بالآحاد جائزاً لما ردّه عمر بمحضر الصحابة .

وأجاب الجهور أن عمر إنما ردّ حديث فاطمة بنت قيس للتردد في حفظها ، والشك في ضبطها للرواية ، لالكونه خبراً أحاديّاً ، ولذلك قال : « لاندري أحفظت أم نسيت » ، ويحتمل أنه إنما ردّه لأنه قد صار ناسخاً لما جاء متراخياً عن مدة نزول الآية وهو ظني ، فلا يقوى على نسخ القطعى وهو القرآن كما يأتى في باب النسخ .

الثَّاني : أن ذلك يستلزم جواز ترك المعلوم بالمظنون ، ويستلزم تعارضها ، ويستلزم أيضاً نسخ المعلوم بالمظنون ، وكل ذلك ممنوع ، لأن الكتاب معلوم والأحادي مظنون .

وأجاب الجمهور عن هذا:

أما أولاً فلا نسلم أن العام ظني الدلالة وإن كان متنه قطعيّـاً ، وإذاً فلا يلزم إلا ترك الظني بالظني ، ولا مانع منه .

وأما ثانياً فلا نسلم قطعياً المعارضة بينها لعدم التساوي ، وما جاز تخصيص الكتاب بالآحاد إلا لأنه مبين للمراد من العموم غير رافع لشيء منه ولا معارض له .

وأما ثالثاً فلا نسلم أنه يستلزم النسخ للفرق بين التخصيص والنسخ ، فالتخصيص بيان للعموم وإخراج لبعض أفراده ، والنسخ بيان لانتهاء الحكم الأول ورفع له وإبطال ، وأيضاً فالإجماع ثابت على أن القرآن لاتنسخه السنة الأحادية ، حكى هذا الإجماع الباقلاني والرازي وأبو طالب وأبو عبد الله وأبو الحسين البصريان المعتزليان ، وحينئذ فالتلازم المذكور ممنوع ، وصح بهنا قول الجهور ، فهو الأظهر ، لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام ، ولوقوعه كا سبق في الدليل على جوازه من حيث هو في أول باب الخصص .

واحتج أصحاب القولين الثالث والرابع ، بأن العام إذا لم يكن قد تخصص من قبل بمنفصل أو بمتصل فإنه لا يزال قطعيًا قوياً لا يقوى الآحاد على تخصيصه . أما إذا كان قد تخصص بقطعيًا منفصل أو بمتصل ، ثم جاء أحادي آخر فإنه يخصص به ، لأنه قد ضَعف بالتخصيص الأول .

والجواب أن العام لم يكن في دلالته على أفراده قطعيّاً ، فلا لزوم لهذا التفصيل ، بل دلالته ظنية والخير الأحادي إنما دخل على دلالته فلا خلل في ذلك . وجذا يظهر أن قول الجمهور هو القوي مها صح التخصيص للكتاب أو للسنة المتواترة ، وليس بنسخ للقطعي بل إن التخصيص جمع بين الدليلين لاإبطال لأحدها كالنسخ ، وللناظر نظره .

وإذا نظرت إلى المثال الثالث عرفت أن الحديث عام يل على منع قتال من قال لا إله إلا الله ، فشمل أهل الكتاب حتى يعطوا لا إله إلا الله ، فشمل أهل الكتاب ولكن الآية خصصت عومه بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وهذا يسمى تخصيص السنة بالكتاب ، وهو قليل نادر وجائز عند الجمهور ، فنخلص من هذا أن تخصيص القرآن يشتمل على هذه الأنواع ، وهي بعض من أقسام المنفصل .

(۱) تخصيص الكتاب بالكتاب ، (۲) تخصيص الكتاب بالسّنة ، (۳) تخصيص السنة بالكتاب .

#### القاعدة

- (١) تخصيص القرآن بأنواعه الثلاثة جائز لإجماع السلف على الجواز والوقوع .
- (٢) التخصيص بهذه الأنواع لا يسمى نسخاً لأن النسخ بيان وإبطال ، والتخصيص بيان وإخراج .
  - (٣) دلالة العام وحده ظنية لا قطعية عند الجمهور.
  - (٤) العمل بالعام والخاص جمع بين الدليلين ، وهذا الجمع واجب مها أمكن .

# نموذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوَقَهِنَ وَالْمَلائِكَةُ يَسْبَحُونَ بَحْمُدُ رَبُّهُمُ ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربَّهم ويـؤمنـون بـه ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ الآية .

الإجابة

| التوضيح                                                                                                     | النوع     | الدليل      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| قولـه تعـالي ﴿ ويستغفرون لمن في الأرض ﴾ عـام يشمـل الكفـار                                                  | تخصيص     | تخصيص       |
| قوله تعالى ﴿ ويستغفرون لمن في الأرض ﴾ عام يشمل الكفار والمؤمنين . وقوله تعالى ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ خاص | الكتـــاب | الدين آمنوا |

| تخصصت به الآية الأولى . فالخاص مبين للعام ومخرج لبعض | بالكتاب | بساستغفــــار |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|
| أفراده لا ناسخ له .                                  |         | الملائكة      |
| وبهاتين الآيتين نعرف أن التخصيص للكتاب بالكتاب جائز  |         |               |
| وواقع ، وأنه ليس بنسخ مع أنه قطعي بقطعي ولكنه لانسخ  |         |               |
| هنا .                                                |         |               |

# غوذج (٢)

- (١) قال الله تعالى : ﴿ فتيَّموا صعيداً طيِّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ الآية . ومن حديث جابر المشهور « وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وهو صحيح .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ قل لاأجد فيها أوحي إليَّ محرَّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتـةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزيرِ فإنه رجسٌ ﴾ الآية .

وعن أنس قـال : « لما كان يـوم خيبر أمر رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم أبـا طلحـة فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                    | النوع     | التخصيص        |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| حديث « جعلت لي الأرض » عام في التراب وغيره ، والآيــة      | تخصيص     | تخصيص          |
| خاصة بالتراب ، إذ هو المراد بالصعيد الطيب ، فقد تخصص عموم  | السننية   | التيم بالتراب  |
| السنة بالكتاب كا تراه هنا ، والكتاب والسنة كلاها مبيّن     | بالكتاب   | لا بغيره       |
| للآخر .                                                    |           |                |
| الآية عامة تدل على أنه لا يحرم إلا ماصرحت به الآية ، ولذلك | تخصيص     | تخصيص          |
| يقول بعضهم بجواز أكل السباع وغيرها ، ولكن الحديث صحيح      | الكتـــاب | التحريم بالحمر |
| مخصص لعمومها ، فلم ينسخ الكتاب بالظني ، بل هو بيان         | بالسّنّة  | الأهلية من     |
| وإخراج لبعض أفراده ، وهذا دليل على جواز تخصيص الكتاب       |           | العموم         |
| بالسنة الأحادية وعلى الوقوع .                              |           |                |

# ترین (۱)

بَيِّن تخصيصَ عموم الكتاب بالكتاب وعموم السُّنَّةِ بالكتاب:

(١) قال الله تعالى : ﴿ وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهُمْ خَالَداً فَيَهَا وَغَضَبِ الله عليه ولعنه وأعد له عناباً عظياً ﴾ وقال تعالى في سورة الفرقان : ﴿ إِلا مِن تَابِ وآمِن وعمل عَلاً صَالحاً فَأُولِئَكُ يَبِدُلُ الله سَيَاتِم حَسَناتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِياً ﴾ .

(٢) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « ماأبين من حي فهو ميت » رواه ابن ماجه . وقال الله تعالى : ﴿ ومن أصوافها وأو بارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ﴾ .

(٣) قال تعالى : ﴿ والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ﴾ . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّةٍ سوي » . وقال الله تعالى : ﴿ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار » . وهو في الصحيح .

#### ترین (۲)

بَيِّن تخصيص عموم الكتاب بالسّنة الأحادية وعموم السّنة بالكتاب العزيز:

(١) أخرج مسلم عن عقبة بن عامر « ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين تقوم الظهيرة حتى تزول الشمس ، وحين تتضيق ( أي تميل ) الشمس للغروب » .

وقال الله تعالى : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ يا أيها الـذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ الآية .

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : « صَلَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ـ أي في جمعة ـ ثم رخص في الجمع . ثم قال : من شاء أن يصلى فليصل » . رواه الخسة إلا الترمذي .

(٣) قال الله تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ الآية . وما كتب عليهم ولم تنسخه شريعتنا فهو تشريع لنا كا سيأتي . وأخرج البيهقي حديث : « لا يقاد مملوك مملوكه » .

# تمرین (۳)

# بَيِّن كلُّ واحدٍ من أنواع تخصيص القرآن:

- (١) عِن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « من حمل علينا السلاح فليس منا » متفق عليه. وقال الله تعالى: ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ الآية.
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ﴾ وقال : ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ﴾ . وأخرج الدارقطني : « أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كيف يبر بوالديه بعد موتها ، فأجابه : بأنه يصلي لها مع صلاته ، ويصوم لها مع صومه » . وأخرج أبو داود من حديث معقل بن يسار عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « اقرؤوا على موتاكم يس » .
- (٢) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » رواه مسلم . وقال الله تعالى في حكم الإماء : ﴿ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ﴾ .

# التخصيص بالمفهوم \_ التخصيص بالعادة \_ التخصيص بالمفهوم \_ التخصيص بالمفهوم \_ التخصيص التحصيص ال

### الأمثلة:

(١) أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس فيا دون خسة أوساق من تمر ولا حب صدقة » ، والوسق ستون صاعاً ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « فيا سقت الساء والعيون أو كان عثرياً وهو الذي تشرب عروقه من الماء لقربه منه ـ العشر وفيا سقي بالنضح نصف العشر » رواه البخاري .

- (٢) قال الله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ وقال تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ . وقال تعالى : ﴿ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ﴾ . وقد ثبت الإجماع على تنصيف الجلد للعبد قياساً على الأمة .
- (٣) عن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار » . رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه : « وثمنه حرام » . وحكى الإمام المهدي الإجماع على أن الماء المحرز في الإناء ملك لصاحبه فقط .

#### البحث:

إذا تأملت المثال الأول عرفت أنه اشتمل على حديث عام وخاص ، فالعام هو « فيا سقت الساء العشر » سواء بلغ خمسة أوسق أم لا ، والخاص هو « ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة » فإنه خصص العام بأنه لا تجب الزكاة إلا في هذا المقدار مما زكاته العشر أو نصف العشر ، وهذا من تخصيص السنة وهو في نفسه أنواع :

الأول: تخصيص الآحاد بالآحاد ، مثل هذا وكأنه ليس فيه خلاف إلا إذا ثم قول شاذ .

الثاني: تخصيص المتواتر منها بالآحاد، والخلاف فيه كالخلاف في تخصيص الكتاب بالآحاد قولاً واستدلالاً، وقد تقدم، فخذه من هناك، فالمعنى واحد إلا أن ذلك المتواتر هو القرآن، وهذا المتواتر من السّنة، فيجوز تخصيصه بالآحاد عند الجماهير كا تقدم.

الثالث : تخصيص الآحاد بالمتواتر وهو قليل . والحلاف فيـ الله كالـذي سبق في تخصيص السنة بالقرآن وقد تقدم .

الرابع: تخصيص السنة المتواترة بمثلها، وهو جائز بلا شك إلا أنه قليل جداً، ولا لزوم لإعادة الخلاف وقد سبق إذ محصله أن المتواتر يجوز تخصيصه بالآحاد، وتخصيص الآحاد بالمتواتر، لأن التخصيص بيان وإخراج. وليس بإبطال للحكم حق يلزم إبطال القطعي بالظني. والأظهر هو قول الجهور. وهو الجواب هنا في السنة كا سبق هناك في الكتاب والسنة فراجع الأدلة ولك نظرك.

وإذا تأملت المثال الثاني فهمت أنه اشتل على عام وهو قوله تعالى : ﴿ والذين يرمون الحصنات ﴾ وعلى خاص وهو قوله : ﴿ فإن أتين بفاحشة ﴾ أي الإماء إذا أتين بفاحشة وجب عليهن الجلد ولكن نصف ماعلى المحصنات فقد خصص الآية الأولى التي تدل على العموم للرجال والنساء والحرائر والإماء فتنصيف الجلد على الأمة ثبت بصريح النص . وأما العبد فإنه داخل في عوم ﴿ والذين يرمون ﴾ ولكنه خصص بالقياس على الأمة بجامع الرقية في كل منها . وهذا معنى التخصيص بالقياس عند من يعتبره دليلاً شرعياً كا سيأتي . ثم ثبت الإجماع على تنصيف جلد العبد وسند الإجماع هو القياس هذا إذ لابدً للإجماع من مستند . ولذلك يصح أن نقول : وقع تخصيص القرآن ﴿ والذين يرمون ﴾ بالإجماع على تنصيف الجلد للعبد قياساً على الأمة الثابت تنصيفها بالنص الصريح ، وهذا معنى التخصيص بالإجماع أي تخصيص الكتاب بالإجماع وهو جائز بلا خلاف مها صح الإجماع .

وإذا تأملت المثال الثالث عرفت أن الحديث الأحادي عام في كون الماء ونحوه مشتركاً سواء أحرز أم لا . ولكن الإجماع خصصه ، فأخرج الماء الحرز في الإناء ونحوه ، فجعله ملكاً لصاحبه لاحقاً ، وللإنسان أن يعطيه ملكه أو ينعه ، أما الحق العام فهو مشترك ، وهذا معنى تخصيص السنة بالإجماع وهو جائز بلا خلاف مها صح الإجماع وسواء كانت السنة متواترة أو أحادية ، لأن الإجماع دليل قاطع مها صح ونوعه ، وهو من أقوى الأدلمة ولعله في هذا العصر سيصبح غير مستحيل ، مها توحدت الأمة الإسلامية وقاربت بين المناهب والتفت حول راية الجامعة الإسلامية الكبرى ، وما ذلك على الله بعزيز .

أما القياس فقد اختلف الأصوليون القائلون باعتباره دليلاً شرعياً في التخصيص به على سبعة أقوال :

الأول \_ وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين \_ : أنه يجوز تخصيص عمومات الكتاب والسنة في الأحكام التي يعمل فيها بالقياس مها كان القياس كامل الشروط .

الثاني : أنه لا يجوز أصلاً وهو قول الجبائي وبعض الفقهاء .

الثالث : الوقف عن التخصيص به ، والرجوع إلى دليل آخر وهذا قول الجويني إمام الحرمين والباقلاني .

الرابع : أنه محل اجتهاد فيعمل المجتهد بما ترجح له من الظن الحاصل بالقياس . والحاصل بالعام إن كان ثمة تفاوت ، وإلا فالوقف ، وهذا قول الغزالي والإمام يحيى بن حزة .

الخامس : أنه يجوز إذا كان القياس جلياً لا خفياً والجلي هو ماقطع فيه بنفي الفارق كقياس الأمة على العبد في سراية العتق كاسيأتي وهذا قول جماعة من الشافعية .

السادس : أنه يجوز إذا كان العام قد سبق تخصيصه بقطعي أو بظني كا سبق عن الكرخي وابن أبان ، وهذا قول الحنفية كا صرح به الطحاوي الفناري في فصول البدايع .

السابع: أنه يجوز إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل المقيس عليه خرجاً من العموم بالنص ، مثل تنصيف الجلد للعبد قياساً على الأمة ، فالأصل المقيس عليه هو الأمة ، وهي خرجة من عموم ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ بالنص الصريح ثم قسنا العبد عليها فيجوز التخصيص بمثل هذا القياس . وإن لم يكن القياس كذلك فنرجع إلى القرائن فهي المعتبرة في آحاد الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص بالقياس عمل به وإلا فالعموم هو الأرجح المقدم . وهذا مختار العلامة ابن الحاجب .

احتج الجمهور بأن القول بعدم التخصيص بالقياس يؤدي إلى إبطال دليل عظيم ، قد قررنا حجيته واعتبرناه دليلاً ثم منع التخصيص ، إذ لا معنى للقول باعتباره دليلاً ثم منع التخصيص به . واحتج أصحاب القول الثاني بأنه يلزم ترك العلم بالظن كا سبق لهم في تخصيص الكتاب بالآحاد فضلاً عن القياس .

☆ ☆ ☆

الجواب: وهو أن دلالة العام ظنية ، وأنه لا يلزم النسخ وإبطال الأقوى بالأضعف ، لأن التخصيص بيان لا إبطال ، وإهمال للدليل الأول كالنسخ ، وأيضاً لا يكون النسخ ولا يقبل إلا إذا كان بخطاب الشارع لا باجتهاد أي مجتهد بدون دليل يعتمد عليه من الشارع .

واحتج أصحاب القول الثالث والرابع أن القياس الظني والعام ظني ، فقد تعارضا بلا مرجح فيجب الوقف أو الاجتهاد .

والجواب أن هذا يشبه إبطال الدليلين والجمع بينها واجب ماأمكن كا تقدم ، وهي قاعدة متفق عليها ، فالقول بالتخصيص جمع بين الدليلين .

واحتج أصحاب القول الخامس أن القياس بصفته جليّاً يكون كالنص قويّاً.

والجواب أن هذا تفريق بلا دليل ، بل يؤدي إلى إبطال دليل علم اعتباره وهو القياس من حيث هو .

واحتج أصحاب القول السادس أن العام إذا قد خصص أولاً ثم أردنا أن نخصصه بالقياس في حكم آخر مثلاً فإنه يجوز، لأن العام قد صار ضعيفاً بالتخصيص الأول. والجواب هو الأول وهو أنه يلزم إبطال دليل علم اعتباره وهو القياس.

واحتج أصحاب القول السابع بأن القياس إذا كان كا ذكره فلا يجوز التخصيص به ، والجواب من الجمهور هو الأول ، وهو أن ذلك يلزم منه إبطال دليل قد علم اعتباره بتفصيل وتفريق للدليل نفسه \_ وهو القياس \_ بلا برهان وأيضاً لا حاجة إلى القوة المذكورة لأنه ليس التخصيص بالقياس إبطال للعام ، بل هو بيان وجمع بين الدليلين والإبطال من شأن النسخ لا التخصيص .

هذه أقوالهم وبراهينها ، والأظهر أنه مها كان الجتهد قد تقرر لديه أن القياس دليل شرعي معمول به عند عدم النص ، فلا معنى للقول بأنه لا يجوز التخصيص به ، ولكثرة التفاصيل التي تجعل الاجتهاد معقداً صعباً ، وكان في عهد الصحابة بسيطاً جداً ، ولا شك أن المسئلة محل اجتهاد فعلى المجتهد أن ينظر في العام وقوته ، وفي القياس وشروطه ، وما يؤيده ، ثم يحاول جهده الجمع بين الدليلين ما أمكنه فإذا أعجزه ذلك رجع إلى الترجيح ، ولكل ناظر نظره في هذه المسئلة الأصولية وغيرها .

وبمناسبة ذكر الإجماع والقياس قبل تفصيلها في الباب الخصوص بها ـ نذكرهما على جهة التقريب ولو بصورة مجملة ليتضح بحث التخصيص بها جلياً للتلاميذ .

أما الإجماع فهو عبارة عن اتفاق المجتهدين من علماء الإسلام على أمر في أي عصر ، ويقولنا المجتهدين خرج العلماء المقلنون ، فلا علاقة لهم بالإجماع ، لأن أفكارهم مقينة بالمذاهب وأنظارهم محصورة فيها . والاجتهاد هو أن يبذل العالم وسعه في تحصيل حكم شرعي بعد دراسة العلوم الإسلامية ، وينظر في الأدلة ويعارض بينها ويتعمق فيها ، ويتفقه معانيها ويناسب تطورات الزمن الذي يعيش فيه ، ثم يلائم بين ذلك وبين القرائن والسنة ، ويخرج من هذه المعركة الفكرية مستقلاً بنظرياته في التشريع العام .

فإذا ثبت الإجماع في أي مسئلة فهو دليل قاطع بلا خلاف . إنما الخلاف في وقوعه كا سيأتي ، وله شروط وتفاصيل سنذكرها في بابه الخاص . فهو الدليل الثالث وما نزال الآن في الدليل الثاني وهو ( السنة بأقسامها ) .

وأما القياس: فهو أن يقاس الفرع على الأصل في الحكم بعلة تجمع بينها مثلاً نقيس العبد في تنصيف الجلد. وهو الفرع الذي لم يأت فيه نص من الكتباب والسنة على الأصل، وهو الأمة الثابت حكمها بالنص بجامع الرقيّة في كل واحد منها. وهي العلة التي شارك الفرع بها الأصل.

والقياس له أهمية كبرى في باب التشريع لأكثر الحوادث والوقائع التي لا يجدها الجتهد في الكتاب والسنّة بوجه صريح ، وهو دليل من الأدلمة عند الجمهور . وعند أغلب الفرق الإسلامية خصوصاً الحنفية والمالكية والزيدية البنية . وله شروط وتفاصيل وسيأتي تفصيل الخلاف فيه وأدلة كل واحد من المانعين والموجبين اعتاده مع استيفاء شروطه وأركانه ومسائله التي من أهمها المصالح المرسلة .

وقد حدث في عصر الصحابة بمعنى الرأي فقط ، فمنهم من كان يعمل به ويعتمده في اجتهاده ، ومنهم من وقف عند النصوص . والأحسن التوسط . وقد سبقت الإشارة إلى هذا في المقدمة (١) .

ومما يجب التيقظ له في باب القياس أنه لا قياس مع نص ، وأنه يرادف الاجتهاد ، عند الإمام الشافعي ، ويخالفه عند الكرخي ، ولا يخفى أن النتيجة متحدة وهي الاستنباط ، وأن العمل بالقياس على شروطه هو معنّى من معاني الاجتهاد . والمهم هو أن الإسلام جاء بالاجتهاد فلم يقيد العقل بل ذم التقليد وفتح باب الاجتهاد إلى القية ، وله باب مخصوص سيأتي إن شاء الله .

#### القاعدة

- (١) يجوز تخصيص السّنة بالسنة في أقسامه الأربعة : ١ ـ المتواتر بالمتواتر
   ٢ ـ المتواتر بالأحاد ٣ ـ الآحاد بالمتواتر ٤ ـ الآحاد بالآحاد .
- (٢) يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع مها صح اتفاقاً وبالقياس عند القائلين به .

١) راجع المقدمة .

(٣) الإجماع اتفاق المجتهدين الثقات من علماء الإسلام على أمر في أي عصر . والقياس مشاركة الفرع للأصل في العلة والحكم وسيأتيان تفصيلاً .

# نموذج (١)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على أحيانه » رواه مسلم وعلقه البخاري عن علي عليه السلام قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن مالم يكن جنباً » رواه أحمد ، وهنا لفيظ الترمذي وحسنه وصحمه ابن حبان (۱) .

## الإجابة

| التوضيح                                                       | النوع         | الدليل      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| حديث عائشة عام في ذكر الله على كل حال يشمل حال الجنب          | تخصيص         | تخصيص       |
| ونحوه ، وحديث علي خاص خصص به عموم الأول ، فأخرج               | السنة بالسّنة | حالـة الجنب |
| بعض أفراده وهي حالة الجنب ، فلا يـذكر الله فيهـا ، ولا يخفى   |               | بعسدم قراءة |
| أن قراءة القرآن هي أفضل الذكر لله تعالى ، وهذا تخصيص السنـــة |               | القرآن      |
| الآحادية بالسنة الآحادية ، ويزيدك هذا وضوحاً بأن التخصيص      |               |             |
| بيان لا إبطال وإهمال .                                        |               |             |

# غوذج (٢) و (٣)

(١) قال الله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ الآية . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كا قال » متفق عليه .

(٢) عن أياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم « نهى بيع فضل المـاء » رواه الخسـة

<sup>(</sup>۱) أما تخصيص المتواتر بالمتواتر ، والمتواتر بالآحاد ، والآحاد بالمتواتر ، فقد مرت الناذج والتمارين في ذلك ، وإن كان في الكتاب والسنة ، والمراد هنا من السنة فقط ، لأن المراد التمرين ، وبعضها عزيز جداً ، ويكفي هنا النوذجان للمتواتر بالآحاد وللآحاد بالآحاد .

إلا ابن ماجه وصححه الترمذي ، وجاء في المتفق عليه من رواية الشيخين « أمره صلى الله عليه وآله وسلم للرجل بالاحتطاب ليستغني به عن الناس ويصون وجهه عن المسئلة » .

الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع    | الدليل        |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| الآية عامة ، والإحصان يطلق على الحر والمحصن والمسلم فشملت      | التخصيص  | عموم الجلــد  |
| الآية وجوب الجلد على القاذف كيف كان ، والحديث خصص              | بالإجماع | للقاذف        |
| عوم الكتاب كما سبق ، ثم إن الإجماع ثبت على أن المالـك لا يجلـد |          | وإخراج        |
| إذا قذف مملوكه إلا يوم القيامة ، فتخصص عموم الآية بالإجماع ،   |          | المالك في     |
| وعمومها واضح بما ذكرناه في تفسير الإحصان ، وإن كان لفظــه في   |          | قذف مملوكه    |
| الآية جمع مؤنث .                                               |          |               |
| حديث أياس عام يفيد أن فضل الماء يصير حقاً مشتركاً سواء         | التخصيص  | النهي عن      |
| أحرز أم لا ، ولكن نخصصه بما كان محرزاً في الآنية ، فإنه يصير   | بالقياس  | بيع فضل       |
| ملكاً يجوز بيعه قياساً على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب     |          | الماء فقد صار |
| للحديث المذكور من رواية الشيخين ، فهذا القيـاس يخصص هـذا       |          | حقاً بعد أن   |
| الحديث العام عند من يقول بالقياس ويعتبره دليلاً .              |          | استغنى عنـــه |
|                                                                |          | صاحبه         |

# تمرين (١)

# بَيّن أنواع التخصيص للسّنة :

(١) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها » رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » متفق عليه.

(٢) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قبال : قبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة » رواه الدارقطني من طرق ضعيفة .

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « ما لي أنازع القرآن خلطتم على فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتباب » أخرجه الطبراني والحاكم وصحصه ، وأخرجه أبو داود بمعنى آخر ، وفيه أنهم جهروا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة ، فقال لهم : « ما لي ينازعني القرآن » إلخ .

(٣) وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » رواه الخسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه ، وصححه مرفوعاً ابن خزية وابن حبان ، وللمارقطني : « لا صيام لمن لم يفرضه من الليل » . وأخرج البخاري حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم « بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من عليه أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل » . والعلماء قاسوا رمضان ونحوه على يوم عاشوراء في عدم وجوب تبييت النية للصوم بجامع الصوم في كل واحد منها ، فهل حديث عاشوراء غصص لحديث حفصة ، ثم هل قياس رمضان عليه مخصص لرمضان ، بعد وجوب التبييت الثابت دخوله في عموم « فلا صيام له » ؟



# تمرين (۲)

بَيّن تخصيص السّنة بالإجماع والقياس والمتواتر من السنة بالآحاد أو بالمتواتر:

(۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « رضا الله في رضا الوالد ، وسخط الله في سخط الوالد » أخرجه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وثبت الإجماع على أن الولد يقدم فرض العين كالصلاة ونحوها على رضا الوالد . أما فرض الكفاية ، فالخلاف حاصل بين العلماء هل يقدمه على رضاء الوالد أم العكس ، كالجهاد ، والخلاف مبسوط في علمه وثبت الإجماع أنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان .

(٢) عن عائشة « أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل » أخرجه مسلم وأبو داود .

وفي رواية للنسائي: « تصنع ما يصنع الناس غير أن لا تطوف بالبيت » والمراد بهذا الطواف هو طواف الزيارة ، وهو أحد أركان الحج التي لا يتم إلا بها ، فإذا لم تتكن منه مع الحيض

ولا استطاعت البقاء في مكة ، فقد قرر العلامة ابن القيم والمقبلي وصاحب ( الروض النضير ) أنه يجوز لها الطواف على الحالة بخصوص الضرورة هذه قياساً على سقوط طواف الوداع عنها وسقوط فرض السترة في الصلاة إذا أخذها عدو ، وسقوط فرض طهارة الجنابة إذا عجزت عنها لعدم الماء أو المرض فيجوز لها ذلك قياساً على ماذكرناه بجامع الضرورة ، وقد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين يحتبس أمراء الحج للحيض حتى يطهرن ويطفن طواف الزيارة وهو المهم جناً . ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لما حاضت صفية : « أحابِستنا هي ؟ » أما في الزمن الأخير فقد صار احتباس الركب كله لأجل ذلك محالاً بالقياس ماذكروه .

#### الأمثلة:

(۱) قال الله تعالى : ﴿ ولا تقل لهما أَفَّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً ﴾ ، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لَيّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته » و ( اللي : المطل ) و ( الواجد : هو الغني ) .

(٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » أخرجه الثلاثة وصححه أحمد .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال والله والله عليه وآله والله والله عليه وآله والله عنها قال الله عنها قال الله عنها قال وعن عبد الله عنها والحاكم الماء قلتين لم يحمل الخبث » وفي لفظ « لم ينجس » أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن الحاكم .

- (٣) عن معمر بن عبد الله رضي الله عنمه قبال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم يقول : « الطعام بالطعام مثلاً بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير » رواه مسلم .
- (٤) عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره » متفق عليه ، وأخرج ابن خزيمة وابن حبان هذا الحديث بلفظ « إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء » .

لبحث :

إذا تأمّلت المثال الأوّل وجدته قد اشتمل على منطوق ومفهوم ، أما المنطوق فهو عبارة عما يدل عليه اللفظ بنفسه ، وهو هنا تحريم الشيء البسيط أن يفعله الولد أمام والده مثل التأفيف والنهر ، وأما المفهوم فهو ما يفهم من المنطوق ، وينقسم إلى قسمين كا سيأتي : مفهوم موافقة ومفهوم خالفة ، وهذا المثال المفهوم الموافقة . وهو هنا تحريم ضرب الولد للوالد من باب الأولى أي إذا كان التأفيف محرماً فبالأولى الضرب والحبس . وسمي مفهوم موافقة لاتفاق المنطوق فيه والمفهوم في التأفيف محرماً فبالأولى الضرب والحبس . وسمي مفهوم موافقة لاتفاق المنطوق فيه والمفهوم في المعنى . وأما الحديث ( ليّ الواجد ) فهو عام أي أن مطل الغني يوجب هتك عرضه وعقوبته سواء كان الغني والداً أو غيره ، ولكنه خصصه مفهوم الآية ، وهو أنه يحرم على الولد حبس أبيه أو أذيته إن مطله في شيء ثبت عليه للولد ، فهنا وقع تخصيص المنطوق ، وهو الحديث بالمفهوم المستفاد من الآية فهل يجوز التخصيص بالمفهوم ؟

اختلف الأصوليون القائلون بالعمل بالمفهوم لاالذين لا يعلمون به على قولين :

الأوّل أنه يجوز التخصيص بالمفهوم وهو قول الأكثر.

الثَّاني : أنه لا يجوز .

احتج الأكثر بأنه لما كان دليلاً معتبراً فلا مانع من اعتباره مخصصاً كغيره من الأدلة والفرق تحكّم ولا يضرّ كونه ضعيفاً والمنطوق قويّاً كا سبق في تخصيص الكتاب بالآحاد .

واحتج الأقل بأن المفهوم دلالته ضعيفة فلا يقوى على التخصيص للعام . والأظهر أنَّ المسئلة محل اجتهاد ، فإن وجدنا التعارض صريحاً بين العام المنطوق والمفهوم الخاص قدمنا المنطوق على المفهوم ورجحناه كا سيأتي . وإن لم يكن ثم تعارض يدعو إلى الحيرة والاضطراب حكنا بتخصيص العام بالمفهوم . ولكل مقام مقال .

وإذا تأمّلت المثال الثاني عرفت أنه اشتمل على مفهوم الخالفة - وسيأتي تفصيله - وتوضيح المثال أن حديث أبي سعيد عام ، فالماء طهور لا ينجسه شيء ، وحديث ابن عمر مفهومه خاص أي أما إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث ، فيخصص العام عند من يقول بمفهوم الخالفة ، وسمي بهذا لأن مفهوم الكلام يخالف منطوقه كا تراه في هذا الحديث « إذا كان الماء قلتين » ، وهنا

يتحقق الخلاف في التخصيص بالمفهوم ، وقد عرفته آنفاً ، والأظهر أن مفهوم الخالفة لا يقاوم عموم المنطوق .

وإذا تأمَّلتَ المثالَ الثالث عرفت أنه اشتمل على عموم في قوله عليه الصلاة والسلام: «الطعام بالطعام » سواء كان قحاً أو شعيراً أو ذرة ، ولكن قول الراوي : « وكان طعامنا يومئذ الشعير » أفاد أن العادة في وقتهم كانت شائعة في إطلاق لفظ الطعام على الشعير ، فهل هذه العادة تخصص العام فنقول : إن المراد بقوله الطعام بالطعام هو الشعير مثلاً ، أما غيره فلا يشترط أن يكون مثلاً بمثل .

اختلف الأصوليون في العادة هل تكون مخصصة أم لا على قولين :

الأوّل: أنه لا يجوز التخصيص بالعادة ، وهذا قول الجمهور .

الثاني : أنه يجوز ، وهو قول الحنفية ، وقبل أن نتكلم على أدلة الفريقين نتكلم في العادة نفسها ليظهر محل النزاع فنقول :

إن العادة إذا كانت جارية في إطلاق اللفظ - كالطعام مثلاً - على بعض أفراد العام الدال عليها لغة كالبر مثلاً ثم يأتي النهي عن بيع الطعام بالطعام ، فإن هذه تسمى العادة القولية .

ومعنى هذا أن أصل لفظ الطعام في اللغة يطلق على البر وغيره ، ثم صار في العرف يطلق على شيء معين كالدابة لذوات الأربع ، بعد أن كانت لكل ما دبُّ على الأرض ، وهذه هي الحقيقة العرفية كا سيأتي . ولا خلاف أن العام يخصص بمثل هذه العادة القولية لأنه من باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية وهو اللازم كا سيأتي في الترجيح .

وإذا كانت العادة جارية باسترار فعل شيء كالاسترار على تناول البر دون سائر المطعومات ، ثم يأتي النهي عن بيع الطعام بالطعام ، فإن هذه تسمى بالعادة الفعلية ، فهل يكون التخصيص بها أم لا ها هنا محل النزاع ، وقد اتضح لك الفرق بين العادة القولية والفعلية ، فالجهور عنعون من التخصيص بها ، والحنفية لا يمنعون .

احتج الجهور بأن العادة الفعلية لا تصلح دليلاً على نقل اللفظ من العام إلى الخاص، وما لا يصلح دليلاً لا يبطل الدليل، فالعام لا يزال عامًا لغة وعرفاً، والاسترار على فعل الشيء

عادةً للناس لا يقوى على التخصيص ولا دخل له فيه . « فلم يطرأ على العام شيء جديد في اللغة على العادة القولية على التخصيص ولا دخل له فيه . « فلم يطرأ على العام من استمرار أكل البر ، والعلمة في العادة اللغويّة باقية على حالها »(١) ، وإذا فتجريد العام من دلالته على أفراده كلها بفعل عادة مستمرة شيء لا يجوز في شريعة اللغة والذوق . والحجة في لفظ الشارع وألفاظه ليست مبنية على عادة الناس .

واحتجت الحنفية « بأنه كا وقع الاتفاق على التخصيص بالعادة القولية فليخص بالعادة الفعلية ، ولا نسلم الفرق الذي ذكرتموه في بقاء الحقيقة اللغوية في إحداهما دون الأخرى ، بل من المعلوم أن العادة كيف كانت قد صرفته عن مقتضاه ، وأوجبت ظهور اللفظ واضحاً في بعض أفراد العام دون الكل ، وهذا حاصل في القولية والفعلية ، فكلاهما تصرف العام عن دلالته على كل أفراده .

والجواب أن الجمهور لا يمنع أن العام في الظاهرية يدل على ما تقتضيه العادة ، ولكن لما كان الظاهر هذا من حيث التناول ، أي تناول الناس لشيء كالبر مثلاً لم يكن قوياً على نقل الحقيقة من اللغة إلى العرف ، كا وقع في القولية بغلبة نقل الاسم من كذا إلى كذا مثلاً ، وأيضاً فقد وافقتونا في أن العام لا يقصر على سببه مع أنه ظاهر في السبب فقط ، فكذا هذا ، فلو كان مجرد ظهور دلالة العام في بعض أفراده توجب التخصيص ، لوجب قصر العام على سببه ، وأنتم لا تقولون به بخلاف العادة القولية فأصلها الإطلاق لنفس اللفظ ، فهو كالوضع فيا غلب عليه فظهر الفرق بين الطرفين بين القولية والفعلية ، فالأولى غلب العرف على إطلاق اللفظ في شيء معين ، فصارت حقيقة عرفية نقلت العام من معناه الأصل ، والثانية إنما هي فعل يتغير بتغير الزمان كا نشاهده في كثير العادات (٢٠) ، وقال في ( الروض النضير ) : « والحق أنه لابد في ذلك من ثبوتها في زمن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره إياها (٢) .

<sup>(</sup>١) الفواصل .

<sup>(</sup>٢) الفواصل بتصرف.

۲) جـ (۲) ص (۲۸۲) .

وإذاً فالأظهر أنه لا تخصيص بالعادة ، لأنها فعل لا يدوم ، ولا علاقة لـه بالعـام الـذي هو عبارة عن لفظ دلً على أفراد كثيرة لغة وللناظر نظره .

وإذا نظرت إلى المثال الرابع عرفت أنه اشتمل على عام وخاص ، أما العام فهو قوله « من أدرك ماله بعينه » إلخ ، وهو يدل بعمومه على أنه لا فرق بين أن يدرك ماله المتروك عند الآخر بقرض أو بيع أو غير ذلك من الوجوه التي يتعامل بها الناس ، فهو عام بلفظ ( مَن ) و ( ماله ) وأما الخاص فهو قوله « إذا ابتاع الرجل سلعة » لأنه دل على فرد من أفراد العام وهو البيع ، ولكنه موافق للعام في المعنى ، وهو أن البائع أحق بماله من غيره إذا أفلس المشتري وله غرماء ، فَهُنا وافق الخاص العام كا تقول أكرم القوم ثم تقول أكرم زيداً فتخصه تأكيداً ، فالخاص موافق للعام فهل نحكم بالتخصيص فنقول إنه لا يستحق الرجل ماله الذي بذمة الغير إذا أفلس إلا إذا كان بيعاً علا بالخاص ، أم نقول أن الحكم عام في البيع وغيره ، لأن الخاص موافق للعام ، وهذا معنى قولهم التنصيص على بعض الأفراد العام بما يوافقه لا يخصصه ، ولكن ما هو التفصيل ؟ نقول : اختلف الأصوليون على قولين :

الأوَّل : أنه لا تخصيص بما يوافق العام وهذا قول الجماهير من العلماء .

الثاني : أن يكون التخصيص بما يوافق العام وهو قول أبي ثور من أصحاب الشافعي .

احتج الجمهور بأنه لا منافاة بين العام والخاص الموافق له ولا تعارض بينها فوجب العمل بها جميعاً ، أما إذا كان التنافي حاصلاً بين العام والخاص من كل وجه ، فإنه يجب المصير إلى القول بالتخصيص للعام فيتم الجمع بينها ، ولم نجد تنافياً بين العام والخاص الموافق له حتى نحكم بالتخصيص ، هذه نظرية الجمهور « بشرط أن لا يكون للخاص مفهوم مخالفة يقتضي نفي الحكم عن غيره من أفراد العام كا إذا قيل في الغنم زكاة في الغنم السّائمة »(۱) ، فإن قوله في الغنم زكاة عام ، وقوله في الغنم زكاة خاص وهو موافق للعام . ولكن فيه مفهوم مخالفة ، أي أما المعلوفة فلا زكاة فيها . فهنا نحكم بالتخصيص لأنه بالمفهوم وقد سبق بيانه .

« والحاصل أن الخلاف في هذه المسئلة فرع الخلاف في مفهوم اللقب فمن أثبته خصص به ومن نفاه لم يخصص به »<sup>(۲)</sup> وسيأتي في باب المفهوم تفصيلاً ، فالجمهور لا يقول بمفهوم اللقب .

<sup>(</sup>١) الغاية .

<sup>(</sup>٢) الغاية .

واحتج أبو ثور بأنه قد سبق القول بأن العام يخصّص بالمفهوم ، فكذلك هنا لأن الخاص لـه مفهوم ، وهو نفي الحكم عن سائر صور العام كا سبق التثيل لـه بقولهم في الغنم زكاة في الغنم السائمة زكاة .

والجواب أن هذا مفهوم لقب وهو ضعيف ، ولا يقول الجمهور به ، وما سبق من التخصيص بالمفهوم إنما هو المعمول به مثل مفهوم الصفة والشرط . وقال السبكي : « إن أبا ثور لا يقول بمفهوم اللقب ولا يحتج به . ولو قال به لحكي عنه ، ولكنه يجعل ورود الخاص بعد تقديم العام قرينة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص و يجعل العام كالمطلق ، والخاص كالمقيد ، وحينته فهو عنده من باب العام المراد به الخصوص لا العام المخصوص فتفطن لذلك » (١) .

هذا حاصل كلامهم في هذه المسئلة وبه يتضح لكن قوة قول الجمهور ، وهو أن الخاص إذا وافق العام فلا تخصيص ، أي إذا أفرد الشارع فرداً من أفراد العام بالذكر ، وحكم عليه بما حكم على العام ، لم يخصصه لعدم التنافي والتعارض ، ولكل ناظر نظره .

#### القاعدة

- (١) يجوز تخصيص العام بالمفهوم عند الجمهور .
- (٢) يجوز تخصيص العام بالعادة القولية اتفاقاً ولا يجوز بالعادة الفعلية عند الجهور.
- (٣) إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص بشرط أن لا يكون للخاص مفهوم مخالفة معمول به خلافاً لأبي ثور، فإنه يجوز هذا التخصيص والمسئلة محل اجتهاد.

# نموذج (١)

عن عبد الله بن عمرو « أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل ، فقال كنت أحسب أن كنا قبل كنا أخر فقال كنت أحسب أن كنا قبل كنا خرصة قبل أن أرمي وأشباه ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افعل

<sup>(</sup>١) حواثي الغاية وانظر تفصيل العام المراد به الخصوص ص (٤٩٦) من هذا الكتاب .

ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج » متفق عليه ، ولمسلم في رواية فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افعلوا ولا حرج .

الإجابة

| التوضيح                                                      | النوع          | الدليل      |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| دلُّ الحديث على جواز تقديم أعمال يوم النحر في الحج بعضها على | تخصيص          | جواز تقديم  |
| بعض من الرمي والحلق وطواف الزيارة ، ودلُّ قـول « فما سئـل    | العام بالمفهوم | أعمال يسوم  |
| يومئذٍ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج » على نفي الإثم عن العامد |                | النحر بعضها |
| والناسي ، ولكن قوله في الرواية الأخرى مما ينسي المرء أو يجهل |                | على بعض     |
| يفهم منه أن الحكم خاص بالناسي والجاهل أما العامد فمخصص بأنه  |                |             |
| لابــد أن يجري على الترتيب وهو الرمي ثم الحلق إلــخ ، فهــذا |                |             |
| تخصيص بالمفهوم عنىد من يقول بالمفهوم ويقول بجواز التخصيص     |                |             |
| به وهذا تمرين ، وتفصيل المسئلة في شروح الحديث والمهم تطبيق   |                |             |
| القاعدة الأصولية فتأمل .                                     |                |             |
| l                                                            |                |             |

# نموذج (٢)

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر فثرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع » ، رواه ابن ماجه ، والتأبير : التلقيح للنخل .

الإجابة

| التوضيح                                                     | النوع   | الدليل         |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| نستفيد من الحديث أن الثمر للبائع بعد التأبير إلا لشرط آخر ، | تخصيص   | عــد دخــول    |
| وأن مال العبد لا يدخل في البيع حتى الحلقة في يده ، فهو عام  | بالعدة  | ثمرة النخمل    |
| لثياب العبد وغيرها ، وقالت الحنفية أن الثياب ونحوها لاتـدخل | الفعلية | بعد التأبير في |
| لأن العادة قد خصصت ذلك ، فهي عادة فعلية قاضية باسترار       |         | المبيع         |

فعل الشيء وهي أن الثياب ونحوها تمدخل في مطلق البيع والجمهور لا يجوزون التخصيص بالعادة الفعلية . وكذلك مال العبد

# غوذج (٣)

عن حكم بن حزام قال : « قلت يارسول الله إني أشتري بيوعاً فيا يحل لي منها وما يحرم على ؟ قال : إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه » . وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « نهى أن تباع السلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » وأخرجه السبعة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيته » .



# الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع     | الدليل     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| حديث حكيم عام في أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع أي شيء ابتاعــه    | خاص موافق | عـدم جواز  |
| إلا بعد قبضه إليه ، وحديث ابن عباس خاص في الطعام ،              | للعام     | بيع أي شيء |
| وحديث زيد خاص في السلعة ، ولكن لا تخصيص لأن حكم هذا             |           | قبــل أن   |
| الخاص موافق لحكم العام ، وهو أنه لايجوز للمشتري البيع إلا بعــد |           | يقبضـــه   |
| القبض ، وإناً فلا نقول هذا الخاص قد خصص العام فلا نعمل بــه     |           | المشتري    |
| بل بالخاص ، لأنه لاتنافي بينها ولا تعارض ، ولم نجـد في الخـاص   |           |            |
| مفهوماً يخالف العام حتى تقول تخصص العام بالمفهوم ، وهذا         |           |            |
| تمرين ، وقد قال به الجهور في الفقه هذه المسئلة .                |           |            |

# غوذج (١)

بيِّن تخصيص العام بالمفهوم والعادة الفعلية :

(١) أخرج الشيخان وغيرهما حديث « أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي » وفيه « وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وفي صحيح مسلم : « جعلت لي الأرض مسجداً وجعلت تربتها

طهوراً » فالرواية الأولى تدل على أن جميع أجزاء الأرض صالح للتيم به والأخرى تدل بمفهومها على أن غير التراب لا يجزي فرواية « وجعلت تربتها طهوراً » مفهوم أما غير التراب فلا ، فكيف العمل في مثل هذا ؟

(٢) أخرج البيهقي حديث ابن عباس « الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل » وروى في ( مجمع الزوائد ) عن سلمان قال : « سال من أنفي دم فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدث لما حدث وضوءاً » .

الحديثان عامان في أن كل خارج ينقض الوضوء ، ولفظ ( الخارج ) في حديث ابن عباس و ( الحدث ) في حديث سلمان قد يسبق إلى الذهن بحكم العادة انصرافها إلى المعتاد من بول أو غائط ونحوها ، أما غير المعتاد كالنادر مثل الحصاة والدودة ، فلا يطلق عليه أنه خارج في العادة فهل نخصص العام بمثل هذه العادة الفعلية أم لاحكم لها ؟

(٣) أخرج البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « الشريك شفيع والشفعة في كل شيء » وأخرج البزار بسند جيد عن جابر حديث « لا شفعة إلا في ربع أو حائط » مرفوعاً ، وأخرج البيهقي عن أبي هريرة حديث « لا شفعة إلا في دار أو عقار » مرفوعاً أيضاً ، ومفهوم هذين الأخيرين أنه لا شفعة في غير الدار والعقار ، فهل يكون هذا المفهوم تخصيصاً لعموم حديث ابن عباس وضح الجواب على قول الجمهور ورجح ما تختاره .

# تمرين ثان

بيّن أولاً الخاص الموافق للعام في الحكم ، ثم هل يكون مخصصاً للعام مع الموافقة أم لا ؟ وبيّن حكم الخاص المشتمل على المفهوم والموافقة :

(۱) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » أخرجه البخاري ومسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفاصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لوكان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت نعم ، قال : فصومي عن أمك » . فهل ثم تنافي بين حديث عائشة العام وبين حديث ابن عباس ، وهل للتخصيص معنى في هذين الحديثين .

- (٢) قال الله تعالى : ﴿ إِنمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ﴾ ، وعن ابن عباس أن « النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذاً إلى الين » فذكر الحديث ، وفيه « أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » متفق عليه واللفظ للبخاري ، فالآية عامة في جميع المساكين والفقراء وغيرهم من الأصناف ، والحديث خاص بالفقراء فهل هو موافق للعام في الحكم وهل يكون مخصصاً للعام ؟
- (٣) عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لاأدع إلا مسلماً »، رواه مسلم، وأخرج البيهقي حديث « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » وكلا الحديثين عامان. وجاء في رواية أبي عبيدة لهذا الحديث بلفظ الأمر بإخراجهم من الحجاز. فهل يكون تخصيص الحجاز بالذكر مخصصاً للعام، وهل بينها تنافي أم متفقان حكماً وغاية ؟
- (3) روى مسلم حديث « لا يحتكر إلا خاطئ » ، وروى ابن ماجه والحاكم حديث « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » ، وروى ابن ماجه حديث « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس » ، وفي رواية للحاكم « من احتكر يريد أن يغالي بها المسلمين فهو خاطئ وقد برئ منه ذمة الله ، فهل يكون الطعام مخصصاً للعام أم لا ، وهل بينها تنافي ، ثم هل في الخاص مفهوم مخالفة يكون مخصصاً للعام ، كا حققه الجمهور لذهب ( أبي ثور ) أم أن العام مراد به الخاص كا حققه السبكي لذهب ( أبي ثور ) ، وضح الجواب في هذا كله بقاعدة الجمهور وأبي ثور وصرح بما ترجح لك .

المطلب الثاني توابع المنفصل

التخصيص بمذهب الراوي/ التخصيص بصورة الضمير إلى بعض أفراد العام التخصيص بمقدار خاص في المعطوف

# الأمثلة:

(۱) عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يحتكر إلا خاطئ » رواه مسلم ، وهو من رواية سعيد بن المسيب ، وكان يحتكر الزيت فقيل له فقال إن معمر راوي الحديث كان يحتكر .

- (٢) قال الله تعمالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بمأنفسهن ثـالاثـة قروءٍ ﴾ وقـال تعمالى :
   ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ .
- (٣) عن قيس بن عبادة قال : « انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام فقال : هل عهد إليك نبي الله شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ فقال لا إلا ما كان في كتابي هذا ، فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذوعهد في عهده » رواه أحمد وأبو داود والنسائى .

#### البحث:

إذا تأملت للثالَ الأول عرفت أنه اشتمل على عام وهو النهي عن مطلق الاحتكار إلا ما خصه دليل من السنة صريح . ودلَّ أيضاً على أن سعيد بن المسيب كان يحتكر الزيت ولم يخصه من العام إلا مذهب الراوي ، فهل يجوز التخصيص عنهب الراوي سواء كان صحابياً أو غيره ؟

اختلف الأصوليون على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يجوز التخصيص بمذهب الراوي مطلقاً وهذا قول الجمهور .

الثَّاني : أنه يجوز وهذا مذهب الحنابلة والحنفية .

التَّالث : أنه يجوز إذا كان العامل بخلاف العام هو الراوي نفسه وهو ماقرره في ( فصول البدائع ) وصححه لمذهب الحنفية .

احتج الجمهور بأن مذهب الراوي سواء كان صحابياً أو غيره ليس بحجة ، والعموم حجة بلا خلاف ، فلا يجوز تخصيصه بمذهب الراوي ، لأنه ترك للدليل - وهو العام - بغير دليل ، وذلك غير جائز إجماعاً . ولم يتعبدنا الله إلا بكتابه العزيز وسنة رسوله الكريم . ولا حجة في قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو المبين للقرآن والشارع العظيم .

واحتج القائلون بالتخصيص بأن الراوي أو الصحابي لا يخالف العموم الذي رواه إلا وقد وقف على دليل يخصه وإن لم يبينه لنا وإن لم نحتمل له بهذا ، فالمخالفة تستلزم القول بتفسيقه لأنه خالف الدليل ، فيجب الجمع بين الدليلين \_ العام ومذهب الراوي \_ بهذا وهو أنه مخصص باعتبار أن له دليل قد وقف عليه ليخرج من التفسيق بذلك . وهو خلاف الإجماع لأنه لا تفسيق إلا بالاجتهاد .

وأجابَ الجهور بأن خالفة الراوي لما رواه تستلزم دليلاً في ظنه هو ، واجتهاده لنفسه ، لأنه لا يقدم على ذلك إلا ومعه دليل آخر . وما ظنه المجتهد دليلاً لا يلزم أن يكون دليلاً على مجتهد آخر ، إذ كل متعبد بظنه إلا إذا علمه المجتهد الآخر بأن وقف على الدليل الذي جعل الراوي بخالف مارواه مثلاً ، لا يلزمنا اجتهاد سعيد بن المسيب ومَعْمر إلا إذا علمنا بالدليل الشرعي نفسه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس . ولا يمكن الظن ولا يجوز بأن الراوي تعمد خلاف مارواه عن صاحب الشريعة من ذات نفسه بلا أي مستند شرعي . ولكنا لم نقف عليه . ولو كان له دليل لبينه دفعاً للتهمة ، ولو كان دليلاً مشهوراً لم يخف على غيره ، فلا بد من معرفة الدليل بعينه مع الاحتال للراوي بأنه قد وقف واعتد على دليل خاص . ولكن الله لم يتعبدنا بكلام أحد سوى كلامه وكلام رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . وقد كان الأعمة الأعلام ينهون عن اتباع كلامهم مها عارض كلام صاحب الشريعة ، فقال الإمام مالك رحمه الله : « يؤخذ من قول كل عالم ويترك إلا قول صاحب هذا القبر » وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : « إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط » والحق مع الجهور ، فلا معنى لتخصيص الكتاب أو السنة بمذهب الراوي ، وكذلك لا تخصيص بالاستنباط والاجتهاد مجرداً عن دليل إجمالي أو تفصيلي .

قال الحافظ الشوكاني في (نيل الأوطار). وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلاً حاصله: «أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى لا حيث يكون خفياً فاتباع اللفظ أولى ، ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقاً فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى »(۱) وسيأتي مزيد تحقيق لمثل هذا في المصالح المرسلة.

وإذا تأملت المثال الثاني فهمت أنه اشتل على عام وعلى ضمير يعود إلى بعض أفراده ، أما العام فهو قوله تعالى : ﴿ والمطلقات ﴾ الآية ، فإنه يعم الرجعيات والبواين . وأما الضير فهو قوله تعالى : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ فالضير خاص بالرجعيات . أما المطلقات طلاقاً بائناً فلا يمكن الرجوع إلا بعقد جديد . فهل هذا الضير الذي عاد إلى بعض أفراد العام يخصص ذلك العام الذي يدل على وجوب العدة على الرجعيات والبواين ، أم لا يخصصه ، بل يبقى عاماً للمطلقات على أي صفة كان طلاقهن ؟

<sup>(</sup>١) ج (٥) ص (١٦٥) من باب النهي على بيع الحاضر للباد .

اختلف الأصوليون على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا تخصيص بعود الضير إلى بعض أفراد العام وهذا قول أكثر الزيدية والشافعية ، وهذا الذي اختاره القاضي عبد الجبار والغزالي والآمدي . وابن الحاجب والبيضاوي واختاره في فصول البدائع للحنفية .

الثاني : أنه يجوز وهو قول أكثر الحنفية .

الثالث : الوقف وهو مذهب أبي الحسين البصري والجويني والرازي وابن الملاحمي .

احتج أصحاب القول الأول بأن لفظ المطلقات وضير المؤنث لفظان عامان نظراً إلى ظاهرها والأول يقتضي إجراؤه على ظاهره من العموم ، والثاني يقتضي عوده إلى كل ماتقدم بحسب ظاهره ولكن قام الدليل على خروجه عن ظاهره وعوده إلى بعض أفراد العام . فهو خاص في عوده إلى فرد من أفراد العام وهو الرجعيات ، وإذاً فلا يلزم من القول بتخصيص ذلك الضير العام تخصيص العام الأول وهو المطلقات إلا بدليل آخر . فاللازم بقاء الأول على ظاهره من العموم ولا نخصصه بعود الضير إلى بعض أفراده .

واحتج أصحاب القول الثاني بأنه يلزم من القول بخصوص الضير مع بقاء عموم مرجع الضير خالفة الضير لمرجعه إذ هو مخصوص ومرجعه عام وذلك ممنوع . والجواب أنا إذا قلنا بتخصيص العام بعود الضير إليه لزم من ذلك خالفة الظاهر منه وهو : فالقول بمخالفة مرجع الضير معارض بمخالفة الظاهر ، فوجب الترجيح وهو أن خالفة المرجع أهون من مخالفة الظاهر ، لأن الظاهر أقوى ، وهو كونه عاماً وإذاً فلا تخصيص بنفس عود الضير إليه فقط .

واحتج الواقفون بأن ظاهر العام مثل ﴿ والمطلقات ﴾ يقتضي الاستغراق وظاهر الضير في مثل ﴿ أحق بردهن ﴾ يقتضي الرجوع إلى جميع ماتقدم ، فتعارضا بلا مرجح عندهم ، لأنه ليس التسك بظاهر العموم أولى من التسك بظاهر الضير بل التسك بأحدهما تحكم .

والجواب أنه لا تحكم بل هو ممنوع ، لأن الظاهر أقوى في دلالته من المضر ، ودلالة الظاهر في العام هي العموم ، والضير إنما عاد خاصًا ببعض أفراد العام لا مخصصاً له ، ثم إن الضير يتوقف على الظاهر لا العكس . وإذا كانت دلالة الظاهر أقوى كانت عدم مخالفته أحرى ، فلا معنى للتوقف بل نقول إنه لا تخصيص بذلك ، هكذا قرر الجهور نظريتهم وهو تقرير قوي جداً .

وقد يعبر عن هذه المسئلة بما هو أع من دون عود الضير على بعض أفراد العام ، بأن يقال تعقيب العام بما يكون مختصاً ببعضه هل يقتضي التخصيص أم لا سواء كان ذلك ضميراً كا سبق أو استثناء كقوله تعالى : ﴿ وقد استثناء كقوله تعالى : ﴿ ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون ﴾ فإن لفظ النساء في أول الآية يشمل الصغيرة والمجنونة والعفو يختص المالكات الأمورهن (١) ، فلا يكون العام مخصصاً بعود الاستثناء إلى بعض أفراده كا قلنا في الضير ، فالمسئلة هي المسئلة ، والخلاف الخلاف ، كا ذكره في المعتمد والرازي في المحصول .

وإذا تأملت المثال الثالث عرفت أنه اشتمل « على خطاب مركب من شيئين أحدهما معطوف على الآخر هل يجب إذا ظهر في الأول شيء أن يظهر في الثاني إذا لم يظهر أولاً ، ثم إذا وجب ذلك وكان المضر في الثاني مخصصاً بشيء فهل يجب أن يكون المظهر في الأول مخصصاً بذلك الشيء أم لا «٢) وهذه العبارة جميلة ولكنها تحتاج إلى تحليل وتقريب تسهيلاً للطالب المبتدئ فنقول :

الخطاب المركب من شيئين هنا هو الحديث « ألا لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » وقد فالشيء الأول « لا يقتل مؤمن » وهو المعطوف عليه ، والشيء الثاني « ولا ذو عهد في عهده » وقد ظهر في الأول وهنو المعطوف شيء وهنو « بكافر » فهنل يجب أن يظهر مثله في الثناني فنقبول : « ولا ذو عهد في عهده بكافر » ثم إذا قلنا نعم يجب هذا الإضار في الجملة الثانية كا تراه هنا وظهر لما مخصص كأن نقول « ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي » وخصصناه بالحربي وهو الذي لم يكن معاهداً ولا من أهل الذمة ، فإذا ظهر هذا المخصص في الشيء الثاني فهل يجب أن يكون المظهر في الشيء الأول « لا يقتل مؤمن بكافر » مخصصاً - بالفتح - بهذا المخصص الذي ظهر في الثاني وهنو (حربي ) .

هنا اختلف الأصوليّون على قولين:

الأول : للأكثر وهو أنه لا تخصيص بمقدر مخصص في المعطوف كما مثلنا .

الثاني : للحنفية وهو أن التخصيص ثابت بذلك كما في المثال نفسه .

<sup>(</sup>١) الغاية جـ (٣) ص ( ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٢) شرح الكافل للطبري جـ (٢) ص ( ١٦ ) مطبعة صنعاء .

احتج الأكثر أن قوله: « ولا ذو عهد في عهده » كلام تام ، ولا يحتاج إلى إضار لفظ « كافر » ثم تخصيصه ( بحربي ) لأن الإضار خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلا لضرورة فيكون نهياً عن قتل المعاهد، وإذا سلمنا لزوم هذا الإضار فلا نسلم أن تخصيصه ( بحربي ) يستلزم تخصيص الأول به لأن مقتضى العطف مطلق الاشتراك من كل وجه .

واحتجت الحنفية بأنه يجب التسوية بين المتعاطفين فيقدر في المعطوف ( بكافر ) مشل المعطوف عليه فنقول : « ولا ذو عهد في عهده بكافر » لأن المراد أن المعاهد لا يقتل بكافر حربي ، أما قتل المعاهد فهو معلوم أنه غير جائز فلم يبق للحديث معنى إلا إذا قدرنا فيه بكافر . ثم قام الإجماع على أن المراد به في حق المعاهد الكافر الحربي ، لأن المعاهد يقتل بمثله وبالذمي أيضاً .

أما الجملة الأولى فواضحة العموم « ألا لايقتل مؤمن بكافر » لأنها نكرة في سياق النفي فيعم الذمي وغيره . ولكنا نخصصه باللفظ المقدر (حربي ) الذي قلنا أنه مخصص ـ بالكسر ـ للفظ (كافر) في حق المعاهد تسوية بين المتعاطفين . والنتيجة أنه يقتل المسلم بالذمي لأن قوله : « ألا لا يقتل مؤمن بكافر » مخصص باللفظ المقدر في المعطوف وهو « ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي » فالمراد إذا قتل المسلم كافراً حربياً فلا يقتل به أما الذمي فيقتل به . والمعاهد إذا قتل حربياً فلا يقتل به ، وإذا قتل معاهداً مثله أو ذمياً فإنه يقتل بها ، وهذه نتيجة الخلاف بين الأصوليين في هذه النظرية . فالحنفية يقولون : يقتل المسلم بالذمي لأن الجملة الأولى مخصصة بالمقدر في الثانية وهو كافر حربي ، والأكثر يقولون : لا يقتل المسلم بالذمي لأنه عام . والجواب من الأكثر أن التسوية بين المتعاطفين لا تجب من كل وجه وأن الأصل عدم الإضار فلا يعدل إليه إلا لضرورة ، لأنه لا يعلم إلا من جهة الشّرع وظاهر العمومات في قتل المعاهد ، ولا نسلم أن قتل المعاهد معلوم ، لأنه لا يعلم إلا من جهة الشّرع وظاهر العمومات في قتل الكفار جوازه ولم يخرج إلا بهذا الحديث وغيره من الخصصات ، وإذا سلمنا تخصيص المعاهد بلفظ (كافر حربي) فلا نسلم أنه يلزم تخصيص وغيره من الخصصات ، وإذا سلمنا تخصيص المعاهد بلفظ (كافر حربي) فلا نسلم أنه يلزم تخصيص المعلوم وإذا فلا تخصيص في مثل هذا التركيب . وفي هنا الحديث نفسه فيصير معناه أن المسلم لا يقتل بكافر حربياً كان أو ذمياً . وأن المعاهد لا يقتل ما ما ما المديث نفسه فيصير معناه أن المسلم لا يقتل بكافر حربياً كان أو ذمياً . وأن المعاهد لا يقتل ما ما ما المديث نفسه فيصير معناه أن المسلم لا يقتل بكافر حربياً كان أو ذمياً . وأن المعاهد لا يقتل ما ما ما المديث نفسه فيصور معناه أن المسلم لا يقتل بكافر حربياً كان أو ذمياً . وأن المعاهد لا يقتل ما ما ما ما ما ما م

هذه أدلتهم وبها يظهر قوة كلام الجمهور وبعده عن التكلف وهو الحق ، وهذا كلام الأصوليين في هذه المسألة ، وقد مثلوا لها بهذه الحديث ، وهي سبب الخلاف في تفسيره والأخذ به

كا تراه . والأصولي سيقرر له ما يرجحه في هذه القاعدة في مثل التركيب هذا .

#### القاعدة

- (١) لا تخصيص للعام بمذهب الراوي له ، فالعمل على روايته لا على رأيه ، ولا تخصيص بالاستنباط الجرد عن الاستناد إلى أي دليل شرعي .
- (٢) لا تخصيص للعام بعود الضير إلى بعض أفراده أو الاستثناء أو أي شيء يختص ببعض أفراده .

(٣) إذا وجدنا خطاباً من الشارع مركباً من جملتين متعاطفتين ، ثم ظهر في الثانية لفظ مقدر خاص بها فلا نخصص به الجملة الأولى والأصل عدم الإضار ولا داعي للتكلف .

## غوذج (١)

وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « على اليد ماأخذت حتى تؤديه » رواه الخسة إلا النسائي زاد أبو داود والترمذي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه يعنى العارية .

### الإجابة

| التوضيح                                                     | النوع  | الدليل     |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------|
| نستفيد من الحديث وجوب الضان على كل من أخذ مال الغير         | تخصيص  | وجــوب     |
| بإجارة أو عارية أو وديعة ، وبه استمل من قال بوجوب الضان     | بم ذهب | الضمان على |
| على الجميع عملاً بهذا العموم ، وهذا الحسن وهو الراوي يخالف  | الراوي | البودييع   |
| مارواه فيخصص ذلك بإخراج العارية ، فلا ضان على المستعير      |        | والمستعير  |
| عنده لأنها أمانة فهل نخصص العام بمذهب راويه ؟ نقول :        |        | ونحوهما    |
| لا تخصيص لأنه لا حجة في قول الصحابي ولا التابعي ولا غيرهما  |        |            |
| من الناس إلا صاحب الشريعة ولعلُّ الحسن وقف على دليل آخر     |        |            |
| فتغير اجتهاده ، وذلك شيء يلزمه هو وكـذا نتمسـك بـالعـام حتى |        |            |
| نقف على مخصص من أحد الأنواع المتقدمة أما هذا فلا .          |        |            |

# الفصل الرابع عيشر

# هل يُبْنى العام على الخاص مطلقاً

#### الأمثلة:

(١) عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أحيا أرضاً فهي له وليس لِعرِق ظالم فيها حق » . وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيئاً وله نفقته » رواه الخسة إلا النسائي . وقال البخاري : هو حديث حسن وقال الله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ وقال تعالى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ وقال تعالى : ﴿ وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن في الحديث : « من بدل دينه فاقتلوه » .

(٢) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه « أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم » أخرجه مسلم . وأخرج الأربعة وابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه « أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وآله وسلم عدم الوضوء مما مسته النار » .

#### البحث:

إذا تأملت الحديث الأوّل عرفت أنه اشتل على عام وخاص ، فحديث عروة عام في أن الغاصب للأرض ليس له أي حق لا من الزرع ولا من الغرامة والنفقة . وحديث رافع خاص بأنه لا يلزم على المالك تسليم الزرع للغاصب ، وإنما يلزم تسليم الغرامة التي قام بها الزرع .

هذا عام وخاص جهل تاريخها ، فكيف العمل هل نطرحها مثلاً أم نبني العام على الخاص ؟ ومعنى البناء أن نعمل بالخاص فيما تناوله ودلً عليه ، وبالعام فيما عداه ، فثلاً في هذا الحديث نعمل بالخاص في أن الظالم الغاصب للأرض لا يستحق إلا غرامته ، أما الزرع ونحوه فهو للمالك لأنه ليس لعرق ظالم حق .

ويجب أن نفهم أن هذا لايكون ولا نسيه بناء العام على الخاص إلا إذا جهل التاريخ ، فلم نعرف هل الخاص المتقدم أم العام مثلاً أما إذا عرفنا ذلك فسنقول هذا عام وهذا خاص جاء بعده ونسيه تخصيصاً لا بناء .

هكذا قرره بعضهم وهو قوي في التقسيم الاصطلاحي وتسهيله للطالب .

وإذاً قد عرفنا ذلك كلُّه فيجب أن نوضح المسئلة هذه ـ بناء العام على الخاص ـ فهي كثيرة الدوران في التشريع جناً ، وفيها تفصيل مهم سنذكره قريباً .

#### **☆ ☆ ☆**

وإذا تأملت مرة ثانية في الآيات التي في المثال الأول وحديث « من بدل دينه » عرفت أن في ذلك كله عوم وخصوص مطلق وعوم وخصوص من وجه ، وهو بحث مرتبط بسئلة ( بناء العام على الخاص ) وسنذكره قريباً .

وإذا تأملت المثال الثاني عرفت أنه اشتل على حديثين عام وخاص ، ولكن عرف تاريخ المتأخر منها ، فحديث جابر بن سمرة يدل على أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء وهو خاص بالإبل ، وحديث جابر بن عبد الله يدل على عدم النقض بما مسته النار فهو عام في الإبل وغيرها وهو متأخر بتصريح الراوي المجمع على عدالته ، فهل يكون ناسخاً للخاص أم مخصصاً به ، وكيف العمل في هذه المسئلة ، وما هو التفصيل والحق فيها ؟

## نقول:

إن العموم والخصوص ينقسم إلى قسمين :

- (١) عموم وخصوص وجهي .
- (٢) عموم وخصوص مطلق .

فثال الأول قوله تعالى: ﴿ والذين يتوفون منكم ﴾ الآية ، فهذا عام في الزوجات الحاملات والعاطلات من الحمل ، وهو أيضاً خاص بالمتوفى عنهن ، وقوله تعالى: ﴿ وأولات الأحمال ﴾ الآية ، فهذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن ، ولكنه خاص بأولات الحمل منهن فعدتهن بالوضع لا بالأشهر . فبين الآيتين عموم وخصوص من وجه فكل واحدة أع من وجه . وأخص من وجه فالأولى أع من الثانية من حيث شمولها للحاملات والعاطلات وهي أخص من الثانية أيضاً ، من حيث تعيين عدة المتوفى عنهن بالعدد المذكور . وآية الحمل أع من حيث شمولها للمطلقات والمتوفى عنهن . وأخص من حيث أن الأجل المضروب للعدة هو الوضع ، فقد أخرجنا من عوم الأولى عِدة الحاملات أنها بالوضع لا بالأجل المذكور . وأخرجنا من عوم الثانية عدة العاطلات من الحمل المتوفى عنهن ، فهي بالأجل المذكور ، وأخرجنا من عوم وخصوص من وجه .

ومثال الثاني قوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ فهذه عامة في جميع المطلقات مطلقاً سواء مُسِسُنَ أم لم يُمسَسُن . وقوله تعالى : ﴿ وإن طلقتوهن من قبل أن تحسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ وهذه أيضاً عامة في المطلقات اللاتي لم يسسن ولكنها أخص من الأولى مطلقاً ، لأنها أخرجت بعض أفراد الأولى وهن اللاتي لم يسسَسْ فلا عدة عليهن ، وهذا معنى عوم وخصوص مطلق .

بهذا نعرف أنه لا يكون غير هذين القسمين من تقابل العموم في القرآن ، ولا يوجد فيه شيء من التناقض ، فلا يتصور مثلاً وجود حكين متناقضين فيه وإذا وجدنا ما يوهم التناقض قبل التأمل أعملنا هذه القاعدة . فنصوص القرآن كلها قطعية وتخصيص بعضه ببعض جائز اتفاقاً . إنما الخلاف الضعيف السابق في تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية ، ولهذا يقال : لاتعارض بين عام وخاص لأنه يمكن الجمع بين الدليلين بهذه القاعدة في القسمين المذكورين وبما سنذكره بعد .

. . .

وقد يجيء هذان القسمان في السنة أو أحدهما كا تراه في حديث « من بَدَّل دينه فاقتلوه » ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء ، فبينها عموم وخصوص من وجه ، فالأول عام من حيث شموله للرجال والنساء ، وخاص من حيث كونه في المرتدين ، والثاني عام في الحربيات والمرتدات وخاص بالنساء .

وهنا نجري ماأجريناه في الآيات السالفة من الجمع إن أمكن ، وإلا عدنا إلى الترجيح بين الأحاديث ، لأنه ليس تخصيص أحدهما للعموم بأولى من الثاني ، فنرجح هذا على ذاك لشهرته أو كثرة العاملين به ، أو غير ذلك من وجوه الترجيح الآتية في بابه إن شاء الله .

هذه طريقة الجمع في العموم والخصوص من وجه كا أشار إليها الإمام في الغاية وغيره ، وأمّا العموم والخصوص المطلق فهو كثير في الآية كا تراه هنا في حديث المثال الثاني ، وطريقة الجمع بينها ستأتي مفصلة ، وما قدمناه في الآيتين إنما هو على جهة التقريب أولاً لفهم القسمين المذكورين من دون نظر إلى التقارن ونحوه .

والآن نتكلم على هذه المسئلة من حيث تقارن العام والخاص وتباعدهما ، ومعرفة تأريخها ، أو الجهة لنعرف تماماً طريقة الجمع بين العام والخاص في هذه الوجوه فنقول :

إذا ورد دليلان من الكتاب والسنة ، أو من السنة وحدها ، أو الكتاب وحده ، وبينها عموم وخصوص مطلق فيلزم التأمل ، لأنه قد يكون الخاص مقارناً للعام أو مفارقاً له ، ويكون متقدماً عليه أو متأخراً ، ويكون التأخر متراخياً لمدة تتسع للعمل بالعام ، وقريباً لا يتسع للعمل به ، وقد نجهل التاريخ في تقدم أحدهما أو تأخره فيتحصل من هذا أن الأقسام ستة وهي : ١ \_ مقارنة العام للعام ، ٢ \_ مفارقة الخاص للعام مع التراخي ، ٢ \_ مفارقة الخاص للعام مع التراخي ، ٢ \_ تأخر العام عن الخاص ، ٥ \_ جهل التاريخ .

اختلف الأصوليون في هذه المسئلة إطلاقاً وتفصيلاً على قولين :

الأول : أنه إذا وجد عام وخاص فإنه يبنى العام على الخاص مطلقاً سواء تقدم الخاص على العام أم العكس ، وسواء عرف التاريخ أم جهل ، وسواء كان التأخر لمدة تتسع للعمل أم لا .

وهذا القول يحكى عن الشافعي وبعض أصحابه ، وحكاه الحضرمي في كتابه (أصول الفقه) عن جمهور الأصوليين . وفي الغاية فصل أقوال العلماء في ذلك ، وحكي هذا القول عن بعض الشافعة .

القول الثاني: التفصيل وهو أن تقارن العام والخاص بأن يتصل أحدهما بالآخر. أو تفارقا عددة لاتتسع للعمل بالمتقدم منها أي بلا تراخي أو جهل التاريخ فلم نعرف أيها المتقدم من المتأخر. وجب بناء العام على الخاص وإن عرف التاريخ، فإن كان المتأخر الخاص وتأخر بمدة

لاتتسع للعمل فهو تخصيص للعام ، وإن تأخر بمدة تتسع للعمل فهو ناسخ للعام في الأفراد التي دلً على إخراجها ، وكان المتأخر هو العام ـ وإن تراخى ـ فهو مخصص ـ بفتح الصاد ـ بالخاص المتقدم لا ناسخ للخاص .

وهذا مااختاره صاحب الغاية فقد أخذ من كل نظرية في المسئلة بما ترجح له وأبرزها في هذا التفصيل . وأضاف إلى العلماء أقوالهم التي وافقهم عليها ، وساق الأدلة وها نحن نذكرها من الغاية وغيرها وللناظر نظره .

(أ) أما التخصيص مع التقارن أو تأخر الخاص مدة لاتتسع للعمل فهو قول الجماهير، وقد تقدم دليل وقوع التخصيص في التشريع وجوازه، وإبطال قول من شذَّ فأنكره. ولكن التقارن بين العام والخاص إن كان بمخصّ بكسر الصاد متصل فالاتفاق حاصل على أنه يخصص العام لأنه لا يحتاج فيه إلى عناء البحث عن التأريخ ونحوه كحديث عبادة في قراءة الفاتحة «خلطتم علي فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » فالحديث عام في نهي المؤتم عن أي شيء يقوله حال قراءة الإمام، وخاص بجواز قراءة الفاتحة فقط فهو تخصيص متفق عليه لأنه بمتصل، وما اختلفت المذاهب في جواز قراءة الفاتحة وعدمها إلا لأدلة أخرى تنظر في محلها.

(ب) وأما إذا كان التقارن بمخصّص منفصل فاللغة والذوق العربي والتشريع المفهوم للصحابة وغيرهم كل ذلك يدل على التخصيص. وقد سبقت أمثلة كثيرة في بحث المنفصل، والحق في ذلك واضح، وكن حريصاً على هذا الفرق بين التخصيص بتصل أو منفصل، فالتفصيل والخلاف إنما هو في الأخير. أما الأول فتخصيص بالضرورة.

(ج) وأما التخصيص مع جهل التاريخ فهو قول أبي طالب والإمام يحيى والرصاص وكثير من الفقهاء والمتكلمين وحكاه البرماوي عن الشافعي وأصحابه والحنابلة والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين وبعض الحنفية . ومعنى هذا أنه إذا ورد لنا عام وخاص ولم نعرف تاريخها فلا ندري أيها المتقدم أو المتأخر فإنا نبني العام على الخاص أي نعمل الخاص فيا دلً عليه وتناوله ، وبالعام فيا عداه ، وهذا معنى البناء كا تقدم .

وحجة هذا القول أن التخصيص جمع بين الدليلين وفيه من الإهمال والتخصيص كثير في التشريع بل هو الغالب والحمل على الأغلب الأعم أولى من غيره . وأيضاً فهو أخف من النسخ مثلاً

لأن النسخ رفع للحكم من أصله . والتخصيص بيان وإخراج لبعض الأفراد . وأيضاً فأبو الحسين حكى الإجماع على بناء العام على الخاص مع جهل التاريخ . وقد يصعب على المجتهد الوقوف على التاريخ بين العام والخاص . فلم يهتم المتقدمون بتبيين ذلك ، ولكنه لا يخفى على الباحث الواسع الاطلاع .

(د) وأما نسخ العام بالخاص المتأخر مدة تتسع للعمل فيا تناوله فهو قول الجمهور . ودليلهم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من جوز تكليف ما لا يطاق كا قيل وهو شذوذ مهجور إن صح .

فلو ثبت للمجتهد مثلاً أن حديث « فيا سقت الساء العشر » وهو العام ـ متقدم ثم جاء « ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة » متأخراً عنه بمدة تتسع للعمل بالأول فلا نسبيه تخصيصاً ، لأن التخصيص بيان ، فيكون الشارع قد أوجب العشر في القليل والكثير ، وأخر بيان القدر المحدود وهو الخمسة الأوسق في المدة المتراخية ، وهذا لا يجوز ، فثبت أن نسميّه نسخاً للحكم الأول الذي قضت المصلحة بانتهائه .

وعلى كل حال فهما ثبت للمجتهد تأخر الخاص فسيعمل به فيما دلَّ عليه سواء كان نسخاً للعام أي لبعض أفراده أم تخصيصاً . وإنما هذا الخلاف مهم في نزاهة التشريع العادل . وفي الفرق بين أحكام التخصيص والنسخ نظراً إلى المظنون والمقطوع كا سيأتي في النسخ تفصيل ذلك . ولو قد عرف العلماء تأريخ المتقدم من حديث العشر ونحوه لما وقع خلاف في ذلك الحكم الشرعي .

(هـ) وأما نسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر مع التراخي فهو قول جمهور الزيدية المنية والحنفية وبعض الشافعية . وقال المؤيد بالله والسيد الحافظ محمد بن إبراهيم وبعض الزيدية والرازي والشافعي أن العام المتأخر المتراخي مخصص بالخاص المتقدم .

وحجَّتهم أن تَقَدَّم الخاص قرينة دالّة على أن العام لم يرد به جميع أفراده ، وإنحا أريد به الأفراد التي لم يتناولها الخاص المعلوم عند الخاطبين ، فلا يضر تراخي العام والجواب أنها نطالب بالدليل على ماذكرتم .

واحتج القائلون بنسخ العام المتأخر للخاص المتقدم أنها دليلان تعارضا وعلم تأخر أحدها ، فوجب تسليط المتأخر على السَّابق كما لوكان المتأخر خاصًا . وأن العام يشمل أفراده كلها ، ومن

جملتها الخاص المتقدم ، فلما جاء بعده كحديث جابر في المثال الثاني فهو مهم في التشريع ، وأن العام المتأخر أحدث من الخاص المتقدم . وقد قال ابن عباس : « كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث » وهذه العبارة الظاهر منها أن ذلك شأن الصحابة وعملهم لاعمله وحده ، وأجاب القائلون بعدم النسخ بأن الخاص أقوى ، لأنه يدل على فرد خاص ، وأما العام فهو محتمل لدلالته على أفراد كثيرين ، وبأن القياس على تأخر الخاص ضعيف ، لأنا لو لم نسلط الخاص المتأخر على العام المتقدم ، للزم إبطال الخاص بتاتاً بخلاف ما إذا لم نسلط العام المتأخر على الخاص المتقدم ، فإنه لا يلزم إبطال العام بتاتاً ، بل نخصص بعض أفراده بالخاص المتقدم عليه ، وذلك إعمال للدليلين .

(و) أما قولهم شمول العام لأفراده ، فالجواب أن العام ظاهر ، والخاص نص في المقصود وفرق بينها كا سيأتي في ( النص والظاهر ) ، ولهذا يتسلط الخاص على العام ، وأما قول ابن عباس فهو قول صحابي ، ولا حجة فيه خصوصاً في شمول العام ، فالذي لا ينكر أن حديث جابر بن عبد الله مثلاً ناسخ لحديث جابر بن سمرة كا تراه في الأمثلة لأنه عام متأخر شامل لما تقدمه وللناظر نظره .

(ز) وبقيت مسئلة القائلين بالوقف ، لأن العام والخاص يتعارضان إذا جهل التاريخ بينها ، فيجب الرجوع إلى الترجيح إن أمكن وإلا تساقطا في محل التعارض ، يعني نطرح من العام ما يقابل الخاص فقط ، ولا نطرح العام كله ، ثم نرجع إلى حكم الأصل إن لم يوجد ناقل شرعي ، وهذا مذهب جمهور الزيدية والحنفية والجويني والباقلاني . وقيل إنه قول القاضي عبد الجبار من المعتزلة .

وحجة هذا القول أنه يحتل بطلان الخاص لجواز تأخر العام وعدم بطلانه ، لجواز تقدم العام ، فيجب الوقف إلى أن يظهر مرجح .

وأجاب الذين لا يقولون بالوقف بل ببناء العام على الخاص ، أن هذا الاستدلال مبني على أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم ، وقد بيّنوا ضعفه ، ولو سلم ماذكروه في حجتهم تسلم جمل لقلنا أن إجراء العام على عمومه يؤدي إلى إلغاء الخاص ، والعمل بالخاص لا يؤدي إلى إلغاء واحد منها ، فكان أولى ، صوناً للكلام الحكم عن الإلغاء ، وهذا جواب قوي نظراً إلى تقريب الجمع بين الدليلين الجمهول تاريخها ، وهذه نظريات وكل يستعين بها على حسب ظنه وما ترجح له .

والذي يظهر قوياً هو أن التخصيص لا بد أن يكون مقارناً ، لأنه بيان ، ومن لوازم المبين للعام أن يكون موصولاً به وقريباً منه ، فيأتي قبل مضي مدة تتسع للعمل بالعام ، لنعرف ماهي الأفراد التي دلَّ الخاص على إخراجها من العام ، لأن الشارع لم يُرِد منا العمل بأفراد العام كلها ، فبالضرورة لابد أن يبين لنا بالخاص ماهي الأفراد الخرجة في وقت حاجتنا إلى البيان كا كان يفعل في أيام التشريع وتقريره لنظامه .

وإذا تأخر الخاص مثلاً مدة متراخية تتسع للعمل ، فيلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وذلك عبث لا يمكن صدوره من عاقل ، فضلاً من الشارع نفسه ، وهو مستحيل على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم .

أما مقارنة الخاص للعام ، أو تأخره عنه قليلاً ، مدة لاتتسع للعمل ، فيعرف بالاتصال المباشر إن كان التخصيص بمتصل وإلا فبقرائن من تاريخ الحوادث وما قيل فيها . والحق أن معرفته عسيرة جداً .

ولذلك نرجح بناء العام على الخاص إذا جهل التاريخ فهو خير من إلغاء الدليلين وليس فيه خلل بالتشريع بل هو إعمال للدليلين وصون لكلام الشارع من الإلغاء ، وأيضاً فاللغة تقضي بذلك كا سبق بيانه في التخصيص ، ولم نجد دليلاً على الوقف والاطراح ، فنرجع إلى الأصل في فهم الكلام وهو اللغة ، وأيضاً قد قرروا أنه لا تعارض بين عام وخاص فظهر أن الإعمال للدليلين أولى ، فالخاص فيا دلً عليه والعام فيا بقي من أفراده .

أما إذا عرفنا تأخر الخاص مدة متراخية تتسع للعمل بالعام حكمنا بأنه ناسخ لما يقابله من العام لا للعام كله ، ولا يكون تخصيصاً لئلا يأتي ذلك الإلزام وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة ، أما النسخ فلا يأتي عليه ذلك ، لأن الشارع أراد منا العمل بالعام مدة معينة مثلاً لمصلحة يعلمها ، فلما انتهت جاء الناسخ رافعاً للحكم الأول .

وبهذا يتضح أن الخاص المتأخر متراخياً ناسخ ، ولكن بشرط أن لا يؤدي إلى نسخ للقطوع

بالمظنون ، فذلك لا يصح كا يأتي في النسخ على القول الصحيح ، لأن الظن لا يقوى على نسخ القطعى .

وأما إذا كان المتأخر هو العام مع التراخي ، فالحق أنه يجب النظر فيه ، فإن كان صريحاً في النسخ كا تراه في حديث جابر بن عبد الله فهو ناسخ ، وإن لم يكن كذلك بل جاء بصيفة العموم فيحتل أن يكون مخصصاً بالخاص الذي تقدمه ، وأن التقدم هذا كان قرينة على ذلك ، ويحتل أن يكون ناسخاً من حيث شموله لأفراده كلها ، ومن جملتها الخاص ، ومثل هذا يطلب من الناظر مزيد التأمل والدقة في البحث والمقارنة بين الأدلة .

والخلاصة أنه لا يمكن الحكم على الدليل ببطلانه خاصاً كان أو عاماً إلا إذا قام الدليل على أن الخاص قد أبطل العام المتأخر مثلاً ، أو العكس أو بمثله من خاص أو عام ، وإن لم يقم دليل أو قرائن قوية على الأقل ، فبناء العام على الخاص هو الأولى : نعمل بالخاص فيا تناوله ودلً عليه وبالعام فيا عداه ، فنقول مثلاً في حديث المثال الأول للغاصب غرامة الزرع فقط ، وهذا ما تناوله الخاص وليس له أي حق في أرض ما عدا الغرامة هذه ، وهذا ما دلً عليه العام ، وكذلك يصنع الجتهد ، وللناظر نظره فيا ذكرناه .

#### القاعدة

- (١) العموم والخصوص الوجهي أن يكون كل واحد من الدليلين عام من وجه وخاص من وجه ، فها متساويان فيجمع بينها بالتخصيص إن أمكن وإلا فالترجيح لأحدهما .
- (٢) العموم والخصوص المطلق أن يكون أحد الدليلين أع من الآخر مطلقاً ، والثاني أخص منه مطلقاً فنعمل فيها بما يأتي من البناء .
- (٣) إذا كان الخاص منفصلاً مقارناً للعام أو مفارقاً له بلا تراخي أو جهل التاريخ بينها فإنه يبني العام على الخاص عند الجماهير وإن كان متصلاً فيبنى العام عليه اتفاقاً.
- (٤) إذا عرف التاريخ فإن كان المتأخر هو الخاص متراخياً كان ناسخاً للعام عند

الجمهور مالم يستلزم نسخ القطعي بالظني ، فإن استلزم ترجح القطعي وإن كان المتأخر العام متراخياً كان ناسخاً عند بعضهم ، وقيل مخصصاً بالخاص المتقدم وهذا محل عناية المجتهد .

(٥) لا يمكن الحكم على بطلان الخاص أو العام إلا إذا قام البرهـان على أن أحــدهمـا أبطل الآخر وإن لم نجمع بينهما بالبناء المذكور ، وللناظر نظره .

# نموذج (۱)

(١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » متفق عليه .

(٢) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                  |             | الدليل       |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| حديث أبي سعيد عام من حيث شموله لأي صلاة وخاص من          | عمسوم       | تحريم الصلاة |
| حيث الأوقات : ( بعد الصبح ، بعد العصر ) فهو عام من وجه ، | وخصـوص      | في أوقــــات |
| وخاص من وجه ، بالنظر إلى حديث أبي قتادة المعارض لـ ،     | <i>وجهي</i> | الكراهـــة   |
| وحديث أبي قتادة عام من حيث الأوقات في أيها دخل المسجد ،  |             | واستحبـــاب  |
| وخاص من حيث الصلاة الخصوصة بتحية المسجد عنـ دخولـ ،      |             | الركعتين     |
| فهـ وعـام من وجـه ، وخـاص من وجـه ، نظراً إلى حـديث      |             | عنــد دخــول |
| ( أبي سعيد المعارض ) .                                   |             | المسجـــد أو |
| هذا عموم وخصوص وجهي فطبق ما رجحته في البحث هنا ، فإما    |             | وجوبها       |
| سلطت خاص الثاني على عام الأول فتجوز تحية المسجد وحدها في |             |              |
| ذلك الوقت لأنه خاص أخرج بعض أفراد العام ، وإما عدت إلى   |             |              |

الترجيح بدليل آخر ، فهذا تعارض والوقف أولى ، حتى تقف على المرجح الخارج عنها كا قرره ابن دقيق العيد ، فحقق نظرتك الأصولية ثم طبق ولا تراعي المذاهب بل البحث في السنة .

# غوذج (٢)

(١) أخرج مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » .

(٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال الصلاة على وقتها » الحديث متفق عليه ، وفي رواية للترمذي صححها عن ابن مسعود مرفوعاً « أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها » ، وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » متفق عليه .

الإجابة

|                                                               |           | الدليل        |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| الحديث عام في النهي عن أي صلاة عند أن تكون الإقامة            |           | تحريم أي      |
| إلا الصلاة المفروضة ، فهي مخصصة بمخصص متصل وهــو              | للعام     | صلاة عند      |
| الاستثناء ، كما سبق ، فهو مقارن للعام متصل به بالضرورة ، وكل  |           | الإقامة       |
| حديث أو آية من هذا القبيل فهو تخصيص بالاتفاق نبني العام       |           | للفريضة       |
| على الخاص ، ولا نحتاج لذلك التفصيل فهو مقارن للعام متصل       |           |               |
| به .                                                          |           |               |
| حديث ابن مسعود عام في أفضلية الصلاة أول أوقاتها فلا تؤخّر     | البناء مع | فضل أول       |
| عن أول وقتها ، وحديث ابن عمر وأبي هريرة خاص منفصل             | جهــل     | الــوقت       |
| بالتأخير لشدة الحر، هنا جهل التاريخ فلم نعرف المتقدم من       | التاريخ   | ونـــدبيـــة  |
| المتأخر ، فالأرجح بناء العام على الخاص كا هـو رأي الجمهور     |           | التأخير عنــه |
| فنعمل بالخاص فيما دلّ عليه وهو التأخير عن أول الوقت للإيراد ، |           | في شدة الحر   |

| ونعمل بالعام فيا بقي ، وهو أفضلية أول الموقت في سائر                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الصلوات ، وهـذا هو الحق والأولى في الجمع بين الأدلة ، فبطـلان دليل لأدنى شبهة غلو وللناظر نظره . |  |
| دليل لأدنى شبهة غلو وللناظر نظره .                                                               |  |

# ا فليلا

## نموذج (٣)

أخرج الستة وغيرهم من حديث يعلى بن أمية قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليها خلوق ، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فأنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي ، فلما فرغ قال أين السّائل عن العمرة اغسل عنك أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ، وأخرج الشيخان من حديث عائشة قالت : « طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي هاتين حين أحرم ، ولحله حين أحل قبل أن يحرم ثم يطوف بالبيت بطيب فيه مسك » وفي رواية بنويرة « في حجة الوداع وفي أخرى قبل أن يحرم ثم يحرم » .

الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع       | الدليل      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| حديث يعلى بن أمية عام في إزالة الطيب وفي أن عمل العمرة           | عام وخاص    | جــواز      |
| كالحج في الإحرام ونحوه ، وحيث عائشة خاص يبين أن الطيب            | تأخر أحدهما | التطيب قبل  |
| إذا كان قبل الإحرام جاز أما بعد الإحرام فحرام إجماعاً .          |             | الإحرام وإن |
| والمراد هنا أن نستفيد من هذين الحديثين إن أحدهما تقدم وهو        |             | بقي أثره    |
| حديث يعلى لأنه كان بالجعرانة سنة ثمان ، وحديث عائشة تـأخـر       | Į.          |             |
| لأنه كان سنة عشر في حجة الوداع ، وهذا برهان يجوز لنا أن          | <u> </u>    |             |
| نعتمد عليه في العمل بالمتأخر وإهمال ما يقابله من المتقدم أعني في |             |             |
| مسئلة الطيب ، والمراد التثيل فالمتأخر ناسخ كا اختاره في هذه      |             |             |
| المسئلة الأمير في سبل السلام وفيها خلاف طويل ليس هذا محله ،      |             |             |
| ومثال العام المتأخر قد تقدم في الأمثلة .                         |             |             |

## غوذج (٤)

أخرج البخاري في أبواب المظالم حديث ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم « لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه » ، وروى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » .

### الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع      | الدليل       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| حديث ابن عمر عام في عدم جواز الانتفاع بماشية الغير إلا بإذنه      | عام وخاص   | تحريم حلب    |
| مرهونةً أو غير مرهونة ، وحديث أبي هريرة خاص يفيد جواز             | لا يبطل    | الماشية بغير |
| ذلك للمرتهن بغير إذن المالك في الركوب أو الشرب مقابل              | أحدهما إلا | إذن المالك   |
| نفقته .                                                           | بدليل      | إلا للمرتهن  |
| جهل التاريخ بين هذين الحديثين ، فلا يصح أن نبطل أحدهما            |            |              |
| إلا بدليل ، مثلاً لا يصح أن نبطل حديث أبي هريرة لأنه خالف         |            |              |
| الأصول الدالة على حقوق المالك ، ولأنه منسوخ بحديث ابن عمر         |            |              |
| فصيغته عامة كما قال بعض العلماء لا يصح ذلك لأن النسخ لابد له      |            |              |
| من معرفة التاريخ ، ولا يحل عليه إلا إذا تعذر الجمع ، وهنــا الجمع |            |              |
| ممكن بأنه يبني العام على الخاص مع جهل التاريخ كا قرره في          |            |              |
| هذين الحديثين صاحب ( سبل السلام ) راداً على من حكم بإبطال         | Ì          |              |
| أحدهما بلا دليل .                                                 |            |              |

### تمرين (١)

بَيِّن العموم والخصوص الوجهي ، والعموم والخصوص المطلق وكيف العمل بها :

(١) عن سلمة بن الأكوع قال : « كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به » متفق عليه ، وفي لفظ مسلم : « كنا نجمع معه إذا ثالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء » . وعن عبد الله بن عمر مرفوعاً : « إذا اشتد الحر فأبردوا

بالصلاة » الحديث متفق عليه ، وهل يشتد الحر إلا عند أن تنتصب الشمس في الوقت المذكور للجمعة ونحوه من الأحاديث في التبكير للجمعة . فتأمل هل بين أحاديث التبكير للجمعة وحديث الإبراد عموم وخصوص وجهي ، وكيف العمل فيها .

(٢) عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ما أنهر وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدي الحبشة » متفق عليه . وروى شعبة بسنده عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « انهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه » .

(٣) قال الله تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة » متفق عليه . وفي لفظ البخاري « لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم » فهل آية الحج عامة للرجال والنساء خاصة بسفر الحج ، والحديث عام في الأسفار خاص بالنساء ، وكيف العمل إذا تعارض دليلان كهذين ، ويترتب على هذا كون المحرم شرطاً لوجوب الحج على المرأة أم لا ، فتأمل البحث ورجح ما تختاره في مثل هذا التعارض مع البحث في الأدلة .

(٤) روى البيهقي والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ثلاث لا يفطرن القيء والحجامة والاحتلام » وروى أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عماً فعليه القضاء » .

### تمرین (۲)

بَيِّن مقارنـة الخـاص للعـام وجهل التـاريخ بينها والمتقـدم منها من المتـأخر متراخيـاً أو غير متراخ ، وكيف العمل في ذلك كله :

(١) أخرج الجماعة كلهم من رواية أبي هريرة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » ، وفي رواية سهل بن سعد « إذا نابكم أمر فليسبح الرجال والتصفيق للنساء » .

وجاء في حديث ابن مسعود المتفق عليه : « إن الله قد أحدث أن لا تكاموا في الصلاة » ، ومن جملة الكلام مخاطبة الرجل للآخر وتنبيهه إذا نسي ، وحديث ابن مسعود كان بمكة قبل الهجرة كا بين الإمام الشافعي في تاريخه ، وحديث سهل بن سعد وقع بالمدينة في قصة خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإصلاح بين بني عمر بن عوف فهل تأخر الخاص مدة متراخية ، وما حكه إذا كان كذلك ؟

(٢) قال الله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ فهل في هذا تخصيص مقارن أم لا ؟

(٣) عن ابن عباس « أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راقٍ فإن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً ، فانطلق رجل منهم فقراً بفاتحة الكتاب على شاء ( أي الأجرة شاء جمع شاة ) فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة ، فقالوا يارسول الله أخذ على كتاب الله أجراً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » رواه البخاري . وعن أبي بن كعب قال : « علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخنتها أخذت قوساً من نار فرددتها » رواه ابن ماجه . الحديث الأول عام في الأجر ، فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعليم ، وحديث أبي بن كعب خاص بأخذ الأجرة على التعليم وحده ، والتاريخ مجهول ، فلم نعرف المتقدم من المتأخر فكيف العمل ؟

### تمرین (۳)

بيِّن كيف العمل في العام والخاص مع جهل التاريخ أو معرفته :

(١) أخرج الجماعة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « العجماء جرحها جُبار » والجبار بضم الجيم الهدار يعني لا ضان بشروط معروفة ، وعن حرام بن محيّصة « أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ماأفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم ، فهل التاريخ هنا معروف أم مجهول ، وكيف العمل ؟

(٢) عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور » رواه عبد الله بن أحمد في المسند والطبراني في الكبير ، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « قضى بالشفعة في كل مالم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » رواه أحمد والبخاري فهل التاريخ معروف هنا أم مجهول ، وكيف العمل ؟

(٣) أخرج أبو داود بسند غريب من حديث يزيد بن غران قال : « رأيت رجلاً بتبوك مقعداً ، فقال مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على حمار وهو يصلي ، فقال قطع علينا صلاتنا قطع الله أثرَه » . وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بحنى ألى غير جدار فررت بين يدي بعض الصف فنزلت ، فأرسلت الأتان ترتع ودخلت الصف ، فلم ينكر ذلك علي أحد » متفق عليه . فهل التاريخ هنا معروف أم مجهول ، وكان بمدة متراخية أم لا ، وكيف العمل في مثل هذا ؟

<sup>(</sup>١) يعني في حجة الوداع .

# الفصل لخاميس عشر

# التعارض بين القول والفعل و التخصيص بالفعل والتقرير

#### الأمثلة:

(١) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا ، قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عزّ وجلّ .

(٢) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال : « رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة » وفي رواية « مستقبل بيت المقدس » متفق عليه .

(٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » متفق عليه . وجاء في رواية أخرى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « صلى في بيتها ركعتي الظهر بعد العصر لما شغل عنها بعد الظهر » وصح تقريره لمن رآه يصلي بعد صلاة الفجر نافلة الفجر ، وروى أبو داود عن عائشة « أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ، ويواصل وينهى عن الوصال » .

#### البحث:

إذا تأملت الحديثَ الأول ، عرفت أنه اشتمل على القسم الأول من أقسام السّنة ، وهو القول ، وأفاد النهى عن قضاء الحاجة بالصفة المذكورة ، فالشارع نهى عن ذلك نهياً صريحاً .

وإذا تأملت الحديث الثاني عرفت أنه اشتل على القسم الشاني من أقسام السنة وهو الفعل ، وأفاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل ذلك الشيء الذي نهى عنه ، فتعارض القول والفعل ، فهل يرجح أحدهما على الآخر ، وكلاهما صحيحان ، أم نقدم أحدهما ، وهل في الفعل والقول تفصيل ، وما هو ؟

نقول هذه المسئلة هي المعروفة بتعارض الأفعال والأقوال ، وفيها تفصيل نذكره الآن :

(أ) لا يكون التعارض بين فعلين يعني لا يتصور وجوده فلا تعارض في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودليل ذلك أن الأفعال إذا لم تكن متناقضة كالفعلين المتاثلين إذا فعلها في الصباح والمساء كصلاة ركعتين أو كانا مختلفين يكن اجتاعها كالصوم والصلاة في يوم واحد أو مختلفين ، ولكن لا يكن اجتاعها في وقت واحد كصلاة الفجر والمغرب \_ إذا كان الفعلان غير متناقضين كا ذكرنا فلا يخفى أنه لا تعارض بينها لإمكان الجمع بينها مثلاً .

وإذا كانت الأفعال متناقضة كصوم يوم معين وأكل في آخر مثله ، فلا تعارض ، إذ لا مانع أن يكون الفعل واجباً في وقت جائزاً في وقت آخر . وأيضاً لا يكون أحدهما مبطلاً لحكم الآخر إذ لا عموم للفعلين ولا لأحدهما بالذات ، إلا إذا جاء دليل آخر على تكرار الفعل ووجوب التأسي فيه كا سيأتي قريباً . وإذا فالتعارض لا يكون إلا بين قولين أو بين قول وفعل كا تراه في الحديث الأول والثاني .

(ب) قد تقدم الكلام على القسم الثاني من أقسام السنة ( الفعل ) وبينا أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأفعاله الطبيعية لا كلام أنها خاص به وأفعاله التي تشتمل على الآداب الدينية والتشريعات والعبادات وغير ذلك هي التي يجب علينا التأسي به فيها واعتبارها دليلاً بالتقدم هناك .

أما أفعاله الدينية الخاصة به ، مها ثبتت الخصوصية بدليل صريح ، فلا يلزمنا اتباعه فيها كوصال الصوم وقيام الليل ونحو ذلك ، ولا تعارض بين فعله الخاص به وقوله الخاص بنا كنهيه عن الوصال مع فعله له ، ولا تعارض أيضاً بين أي شيء خاص به وشيء عام لنا ولـ أو خاص بنا فقط .

وهنا طول بعض الأصوليين بما لا يجدينا نفعاً في الغرض الذي وضع لـه الأصول ، بل في شيء لم نكلف العمل بـه ولا معرفتـه أيضاً (١) ، والتعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجـه يمنـع كل واحد منها صاحبه .

#### <u>ተ</u> ተ

والذي نتكام عنه في هذا البحث هو ما يَتَعَلَّق بغَرض الأصولي :

وهو التعارض بين أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسها ، وبينها وبين الأفعال التي نعلم أنها من التشريع بالتفصيل السابق في بحث الأدلة .

(ج) والخلاصة أنه إذا تعارض قولان أو قول وفعل ، قد عرفنا أنه بما يلزمنا التأسي فيه كا سبق ، واستويا صحة وقوة . نظرنا إلى التاريخ فإن عرفناه فالمتأخر ناسخ أو مخصص ، وإن جهل التاريخ ولم يمكن الجمع فالترجيح كا سبق تفصيله في مسئلة ( بناء العام على الخاص ) إلا أنه إذا لم يكن النسخ معروفاً بالتصريح مثلاً فلا نعدل إليه إلا بعد أن يتعذر علينا الجمع بين الدليلين المتعارضين وسيأتي في باب النسخ كيف نعرفه الناسخ بطريق صريحة .

(د) فالحديث الأول ـ مثلاً ـ قول عارضه الفعل في الحديث الثاني في بعض مدلولاته وهو الاستدبار للكعبة أو عارضه في جميع المدلولات كا يراه بعضهم فماذا نصنع ؟

أما أن نقول بأن حديث ابن عمر نسخ حديث أبي أيوب بدليل حديث جابر « نهى النبي أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » فهو فعل متأخر ، والأصل عدم الخصوصية في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نقول هذا الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) انظر العضد أو الغاية مثلاً تجد هذه المسئلة مطولة معقدة قد أدخلوا فيها ماهو خاص بالذي صلى الله عليه وآله وسلم وما يلزم من تعارض أقواله وأفعاله الخاصة في نفسها ، ثم مع ما يلزمنا . وصرح الأمير في حاشيته على الغاية وسيلان أن أكثر الأقسام لا يلزمنا العمل به فراجعها في الجزء الأول . وانظر الجدول فيها والتطويل ، وربط المسئلة كلها بأشياء النبي فيها أولى بنفسه ثم انظر ( متن الكافل ) تجده قد حصرها بقوله : « ومتى تعارض قولان أو قول وفعل ، فالمتأخر ناسخ أو مخصص ، فإن جهل التاريخ فالترجيح » وقد أشرنا للتعقيد ونحوه في المقدمة .

وآله وسلم ، وفعله الخاص به لايعارض قوله الخاص بنا ، فهو أعلم بالمصالح التي يتلقاها عن ربه جلّ وعزّ في التشريع والآداب . ودليل الخصوصية أن رؤية ابن عمر كانت اتفاقية عن غير قصد ، والرسول لم يقصد شيئاً كا نراه يقصد بأكثر أفعاله التشريع ، فلو كان يترتب حكم عام على هذا الفعل لبينه للناس لأنه في مقام التشريع ، فلما لم يحصل من ذلك شيء دلنا على أنه خاص به ، وهذا وجه في الجمع بينها ، ولكن الخصوصية تحتاج إلى دليل صريح كا تقدم أو نقول النهي يوجّه إلى الصحراء أما في العمران فجائز بحديث ابن عمر .

وهذا كنوذج للجمع بين الأدلة المتعارضة ، وأما أصل المسئلة وما قيل فيها ، فحلها كتب الحديث الفقهية . وقد حققها أمثال صاحب العمدة وفتح الباري ونحوهما .



وإذا تأمّلتَ المثال الثالث عرفت أن حديث أبي سعيد عام في النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر وأن صلاة النبي لركعتي الظهر بعد العصر فعل خصص ذلك العام ، وكذلك تقريره لمن رآه يصلي نافلة الفجر بعده خصص العام في جواز القضاء في الوقت المنهي عنه . فهل يجوز التخصيص للقول بالفعل والتقرير فها من أقسام دليل ( السنة ) كما سبق ؟

اختلف الأصوليون على قولين الأول للجمهور أنه يجوز بها ، والثاني لا يجوز بالفعل ، وهذا قول الكرخي وابن برهان ولا بالتقرير ، وهذا قول طائفة شاذة ، وكان الخلاف هذا يعود إلى كون الفعل والتقرير حجة أم لا ، وقد سبق في بحث الأدلة تحقيق الراجح .

أما التخصيص بالفعل فإن كان القول عاماً للأمة دون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ففعله لا يكون تخصيصاً له من العموم لأنه لم يدخل فيه ، وأما بالنظر إلينا في مثل هذا مثلاً ففيه التفصيل ، وهو :

إن كان القول عامّاً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللأمة ثم جاء الفعل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مخالفاً لذلك القول ، وعلمنا أنه من الأفعال التي يجب علينا اتباعه فيها كا تراه في المثال الثالث فإنا نجري فيه التفصيل السابق في مسئلة بناء العام على الخاص ، وفي هذا البحث ؛ لأن الفعل دليل شرعي ، وحجة متبعة إذا اقترن بالقول أو كان مبيناً له ، وليس له

عموم ، ولكن عمومه يستفاد من القول الذي يعضده أو يكون مبيِّناً بـ كما سبق في بحث الأدلة ، وهذا قول الأكثر ، وفيه خلاف ضعيف .

#### ☆ ☆ ☆

وأما التخصيص بالتقرير فهو أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فولاً عامّاً كنهيه عن الصلاة بعد الفجر والعصر ثم ينظر واحداً يركع نافلة الظهر قضاء بعد العصر فيسكت ولا ينهاه ، فهذا تقرير خصّصنا به العام ، وهذا مذهب الأكثر لأن التقرير دليل شرعى بشروطه السابقة .

وذهبت طائفة شاذة إلى أن التقرير لا يخصص العام وحجتهم أن العام لـ مصغة في العموم واضحة ، والتقرير لا صيغة له ، فلا يقوى على معارضة العام .

والجواب أن التقرير وإن لم تكن له صيغة كا ذكرتم لكنه في دلالته على جواز الفعل للفاعل أقوى من دلالة العموم على نفي الجواز كا تراه في المثال الثالث ، والدليل على هذا أن العموم وإن كانت له صيغة لكن تطرق الخطأ إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سكوته وتقريره إذ هو محل التشريع ، والعام قد كثر فيه التخصيص ، وقد يتسرب إليه الخطأ . وإذا سلمنا تساوي العام والتقرير فالتخصيص بالتقرير أولى جمعاً بين الأدلة ، ونأخذ بالتقرير في ذلك الواحد وغيره من الأمة إلا إذا دلً دليل على أنه خاص بذلك الواحد كا سبق في بحث الأدلة .

و إذا أعدت التأمل مرة ثانية في المثال الثالث عرفت أنه لا تعارض بين حمديث أبي سعيد وحديث عائشة ، لأن عائشة قد صرحت في رواية أبي داود أن ركوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر كان خاصاً به . وإذاً ففعله هذا لا يعارض قوله الخاص بنا وهو لا صلاة بعد الفجر .

وبهذا نعرف أن الفعل بشروطه السابقة دليل شرعي يكون مخصصاً للعام ومقيداً للمطلق وغير ذلك من المعاني ، إلا أنه إذا جهل التاريخ بين القول والفعل ولم نتكن من الجمع بينها بعموم وخصوص مثلاً أو نحو ذلك . فالترجيح بينها لازم فعند الأكثر يرجح القول على الفعل لوجوه ثلاثة :

(١) استقلاله في الدلالة فلا يحتاج معه إلى الفعل مثلاً .

(٢) عمومه فهو يعم الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس بخلاف الفعل ، فإنه يختص بالموجود المحسوس فتكون فائدته أقل .

(٣) الاتفاق على دلالته بخلاف الفعل كا سبق . وأيضاً الفعل محمَل إذا كان وحده ، ولهذا يقولون في تضعيف الاستدلال به وحده (حكاية فعل ) لا عموم لها ولا حجة فيها .

وقيل : الفعل أرجح وأولى في العمل به من القول ، والدليل أنه يبين بـه القول والمبين للشيء آكد في الدلالة من ذلك الشيء مثل خطوط الهندسة فإنها لا تعقل بالقول حتى يبينها المعلم بالفعل ولم نفهم حديث « صلوا كما رأيتموني أصلي » إلا بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

والجواب أن البيان بالقول أكثر فلو لم تخبرنا عائشة أنه كان يصلي بعد العصر وينهى عنها لبقي الفعل وحده محتملاً للخصوصية وغيرها مثلاً ، وغالب الأحكام لم يبينها إلا القول . وما علمنا بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن قال لنا : « صلوا كا رأيتوني أصلي » و « خذوا عني مناسككم » ولو سلمنا تساوي القول والفعل في البيان رجح القول بالوجوه المتقدمة الخاصة به دون الفعل . وأيضاً فالقرآن وهو أعظم حجة في التشريع كانت دلالته بالقول إلا بعض الأدلة المجملة التي بينها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل تارة و بالقول تارات . والأرجح هو تقديم القول على الفعل عند التعارض مع جهل التاريخ .

هذا كلامهم إذا لم يعرف المتأخر ، وللناظر نظره .

#### القاعدة

(۱) « متى تعارض قولان أو قول وفعل فالمتأخر ناسخ فإن جهل التأريخ فالترجيح  $^{(1)}$  .

(٢) لاتعارض بين الأفعال ، ولا بين عام وخاص ، ومطلق ومقيد ، ولا بين فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الخاص به وبين قوله الخاص بنا .

(٣) يجوز التخصيص بالفعل والتقرير إذا كان بشروطها .

<sup>(</sup>١) هذا لفظ ( متن الكافل ) اخترناه لقوته وحسن سبكه في الغرض المقصود .

# (٤) إذا تعارض القول والفعل وتعذر الجمع بينها رجح القول عند الجهور (١) .

### غوذج (١)

أخرج الجماعة واللفظ للنسائي عن ابن مسعود قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص . فلما سلم قلنا : يا نبي الله هل حدث في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذاك ؟ فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتي السهو . وأقبل علينا بوجهه . فقال : لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به . ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم : إغا أنا بشر مثلكم أنسى كا تنسون ، فأيكم شك في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو » . وفي رواية لمسلم من حديث ابن مسعود « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام » . وعن عمران بن الحصين « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم » . رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه . وفي رواية أبي سعيد « ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » رواه مسلم . وروى الزهري أن السجود قبل السلام كان آخر الأمرين بسند منقطع .

الإجابة

|                                                         |          | الدليل      |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------|
| الأحاديث كلها صحيحة كا ترى ، وفيها نوع من التعارض قولاً |          |             |
| وفعلاً ، فحمديث ابن مسعود صريح بأن الرسول صلى الله عليه | تعـــارض | بعد التسليم |
| وآله وسلم فعل سجود السهو بعد السلام وأمرهم بذلك قولاً . |          | i '         |
| وَحديثُ عران صريح بأنه فعل ذلك قبل السلام ، وحديث       | والأفعال |             |

<sup>(</sup>١) بقي من توابع العام والخاص الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص :

أما الأول فهو العام الذي أريد به شموله لجميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها مثل ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ فهو عام شامل للرجال والنساء ، ولكنه في الحكم مخصوص بأدلة أخرى أخرجت بعض أفراده مثل المرأة إذا لم تجد محرماً لها في سفرها إلى الحج على قول بعضهم والمراد التثيل .

والعام المراد به الخصوص هو الذي لم يقصد به الشهول لجيع أفراده لا من جهة اللفظ ولا من جهة الحكم وإنما أطلق وأريد به شيئاً خاصاً مجازاً من باب إطلاق الكل على الجزء كا قالوا في قوله تعالى : ﴿ أَم يحسدون النَّاس على ماآتاهم الله من فضله ﴾ أن المراد بالناس هو رسول الله على الله عليه وآله وسلم فهو لفظ عام أريد به الخاص فهو مجاز . اهـ .

أبي سعيد أنه أمرهم بالسجود قبل السلام. فهذا تعارض واضح . ولم نجد ما يدل على تقدم أحدهما أو تأخره برواية صحيحة تقوى على روايات الجماعة كلهم . ورواية الزهري منقطعة كاحققه الحازمي . ولو كان التعارض بين الأفعال لقلنا لا تعارض في الواقع بل ذلك دليل الجواز ، ولكنه بين أقوال وأفعال ، فكيف نطيق القاعدة .

نقول حيث جهل التاريخ فاللازم أولاً محاولة الجمع بين الأدلة ، فإن أمكن وإلا عدنا إلى الترجيح ، وعلنا بأحدها وأبطلنا الآخر مستندين إلى برهان من طرق الترجيح فطريقة الجمع أن نقول أن الأحاديث لما كانت صحيحة وليس معنا برهان على أن بعضها متقدم أو متأخر فالأولى حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين قبل السلام وبعده . وللجمع طرق أخرى مبسوطة في شروح الحديث والمراد التثيل وطريقة الترجيح هي أن نرجح حديث ابن مسعود لاتفاق الجماعة كلهم عليه ولأنه الأحوط ، كا اختار هذا الترجيح القبلي . وللترجيح طرق أخر وللاجتهاد مجال بعد تحقيق الأصول . وللناظر نظره .

### غوذج (٢)

(١) عن ابن عمر رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته » متفق عليه . وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلّ بعدها أربع ركعات » .

(٢) عن عثان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يَنكح الحرم ، ولا يُنكِح ، ولا يخطب » رواه مسلم وغيره ، وقوله : « لا ينكح » الأول ـ بفتح الياء وكسر الكاف ـ أي لا يتزوج المرأة بولاية أو وكسر الكاف ـ أي لا يتزوج امرأة بولاية أو نحوها ، وعن ابن عباس رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميونة وهو محرم » رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم .

| التوضيح                                                       | النوع       | الدليل       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| لا تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الموجه إلى    | فعل خاص     | الركعتـان في |
| الأمة في حــديث أبي هريرة وبين فعلـــه المــذكــور في حـــديث | بالرسول     | حق الرسول    |
| ابن عمر ، لأنه فعل لم يقترن بدليل خاص يدل على الناس به بل     | صلى الله    | صلى الله     |
| ظاهره الخصوصية بدليل فعله في البيت ، وقوله للأمة قولاً خاصًا  | عليه وآله   | عليـه وآلـه  |
| بها يخالفه ، فلا معارضة بين الخاص من فعلمه وبين القول الخاص   | وسلم وقــول | وسلم بعــــد |
| بنا ، والمراد التمثيل ، ومعنى هذا أن الأربع هي السنة لنا .    | خاص بالأمة  | الجمعـــة    |
|                                                               |             | والأربع في   |
|                                                               |             | حقنا         |
| حديث عثان عام في عدم جواز التزويج والخطبة للحرم ،             | التخصيص     | تحريم الخطبة |
| وحديث ابن عباس خاص في جواز التزويج ، وهذا تخصيص               | بالفعل      | للمحرم       |
| بالفعل وبين الحديثين تعارض ، فأما طريقة الجمع هذه             |             | وجــواز      |
| فلا تعارض بين عام وخاص ، وهي الأولى ، وأما الترجيح لجهالـة    |             | التزويج بناء |
| التاريخ بأحد طرقه الآتية وفي المسئلة هذه خلاف فقهي ، وهذا     |             | على          |
| غوذج للتخصيص بالفعل ، ولترجيح القول على الفعل مثلاً إن        |             | التخصيص      |
| مال إليه الجتهد .                                             |             |              |

# نموذج (٣)

(١) عن عبد الله بن عرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها » رواه أحمد والنسائي ، وفي لفظ : « لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها » رواه الخسة إلا الترمذي . وعن جابر قال : « شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فذكر الحديث وكيف وعظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النساء وحذرهن النار وأمرهن بالصدقة قال : « فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في شوب بالل من أقراطهن وخواتيهن » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع    | الدليل       |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| حديث ابن عمر عام في عدم تصرف المرأة من مالها بغير إذن            | تخصيص    | ا جــواز     |
| زوجها سواء كانت رشيدة أم سفيهة ، وحمديث جمابر يمل على            | بالتقرير | التصرف       |
| الجواز بتقرير الرسول صلى الله عليـه وآلـه وسلم ، وهـو في مقـام   |          | اللمرأة في   |
| التشريع والإرشاد فقد وعظهن بالصدقة فأخذن حليهن ونحو ذلك          |          | مسالهسا بغير |
| وتصدقن ، ولو كان غير جائز إلا بإذن الزوج لأمرهن بذلك فهـذا       |          | إذن زوجهــا  |
| التقرير قوي خصص ذلك العام ، وهذا قول الجمهور أعني أنه يجوز       |          | إن كانت      |
| للمرأة التصرف في مالها كيف تشاء إذا لم تكن سفيهة ضعيفة           |          | رشيدة        |
| التدبير غير حكية . ومما يؤيد التقرير أنه قد ثبت جواز تصرف        |          |              |
| المرأة في مال زوجها بغير إذنه كما في حديث هند فبالأولى في مالهـا |          |              |
| والمراد التمثيل والتطبيق .                                       |          |              |

# تمرین (۱)

بيّن تعارض الأقوال والأفعال ، وكيف العمل مع جهل التاريخ أو معرفته :

(١) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب » رواه أحمد . وعن محيِّصة بن مسعود « أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسبه فقال : ألا أطعمه أيتاماً ؟ قل : لا . قال : أفلا أتصدق به ؟ قال : لا . فرخص له أن يعلفه ناضحَه » رواه أحمد .

وعن أنس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم حجمة أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلهم مواليه فخففوا عنه » متفق عليه . لم نعرف التاريخ حتى نجزم بالنسخ ، فهل نجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة قولاً وفعلاً في التحريم والتحليل بأن حديث النهي إنما كان لأن الحجام في الجاهلية كان يكتسب ببيع الدم ، أو نقول تجويز ذلك إذا صرف في علف الدواب أو أي منفعة خارجة عن الأكل قرينة على أن النهي للكراهة لا للتحريم ، وفعل الرسول صلى الله عليه وآله

وسلم لما نهى عنه يدل على ذلك ، وليس هذا الفعل خاصاً به ، فهل نجمع بين المتعارضات أم كيف العمل ؟

#### **☆ ☆ ☆**

(٢) عن عائشة في حديث الهجرة قالت : « واستأجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً ( والخريت الماهر بالهداية ) وهو على دين كفار قريش وأمناه فدفعا إليه راحلتيها ، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ، فأتاهما براحلتيها صبيحة ليال ثلاث فارتحلا » رواه أحمد والبخاري . وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنا لانستعين بمشرك » فهل هذا تعارض بين القول والفعل ؟ وهل نجمع بينها بأنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك إلا عند الضرورة التي جعلت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك أم كيف العمل ؟

(٣) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتماً من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه ، فصنع الناس كذلك ، ثم إنه جلس ثم قال : والله لاألبسه أبداً ، فنبذ الناس خواتيهم » وفي لفظ : « جعله في يده اليني » فهل في هذا تعارض مع معرفة التاريخ ، وكيف العمل إذا عرف كهذا صريحاً في نفس الخاتم الذهب لا غيره ؟

# ترین (۲)

بَيّن التعارض بين الأفعال وحدها ، وهل يمكن ؟ وكيف العمل في ذلك ؟ وهل بين العام والخاص ونحوهما تعارض أم لا ؟

(۱) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : « كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً وأنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها » رواه مسلم . وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة فكبر أربعاً » فهل يكن التعارض بين هذه الأفعال التي لم يصحبها قول من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وهل ترجح بينها ؟ أم نقول كا قال صاحب ( الروض النضير ) في هذا الحديث : « إنه لا تعارض بين الأفعال من دون قول يصحب أحدها ، بل يجب حمل كل منها على الصحة والجواز » ؟ فطبق ما تختاره .

(٢) حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: « ثلاث من أخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع الأكف على الأكف تحت السرة » . وفي ( مجمع الزوائد) والطبراني عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شائلنا في الصلاة » .

وأخرج أبو داود والنسائي عن وائل بن حجر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده الينى على ظهر كفه اليسرى والرُّسغ » . وفي بعض الروايات « أن النبيّ وضعها على الصدر وتحته وفوق السرة » وبعضها غير معينة الحل . فهل في هذه الأحاديث تعارض أفعال ؟ وكيف العمل في هذا ومثله ؟

(٣) قال الله تعالى : ﴿ فَن شهد منكم الشهر فليصه ﴾ الآية . وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » وروى الإمام زيد بن علي مثله عن علي عليه السلام وللدارقطني وابن حبان والحاكم ونحوه ، فبعضهم استدل بعموم أدلة وجوب الصيام وقضائه ، والحديث خاص ، فهل بين العام والخاص تعارض أم الجمع ممكن ؟

(٤) روى الإمام زيد بن علي بسنده عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم . رجع بايع إماماً إن أعطاه شيئاً من الدنيا وفي له وإن لم يعطه لم يف له . ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق . ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي في سلعته كذا وكذا فأخنها الآخر مصدقاً للذي قال وهو كاذب » . وأخرج نحوه مسلم والنسائي عن أبي هريرة وزاد : « رجل كان له فضل ماء » فالأول مطلق في الماء سواء كان عن فاضل كفايته أم لا ، وهذا مقيد له بذلك ، فهل ثم تعارض بين المطلق والمقيد ، وهما كالعام والخاص أم لا تعارض لإمكان الجمع ؟

# ترين (۳)

بَيِّن هَل ثم تعارض بين فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الخاص ، وقول ه الخاص بنا ، وبين التخصيص بالفعل ، والتقرير ، وبين ما هو الأرجح إذا تعارض قول وفعل وجهل التَّاريخ ؟

(١) روى الإمام مسلم من طريق رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: أما إنكم تحدثون إني أكذب لتهتدوا، وأضل، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها » وروى الترمذي عن عائشة قالت: « ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحشى في النعل الواحدة حتى يصلحها ». ومثله عن علي في (كنز العال) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط فهل يكون حتى يصلحها ». ومثله عليه قاله عليه وآله وسلم الموجّه إلى الأمة وبين فعله الذي لم يقترن بدليل تأس به في ذلك الفعل بخصوصه ؟ وهل تميل إلى الجع بين الدليلين، أم تميل إلى الترجيح ؟ وإذا اطهأنيت إلى الترجيح، فيا هو الأرجح القول أم الفعل ؟ لأن التاريخ بين القول وأدلة التأسي العامة مجهول (١).

(٢) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » رواه الخسة . وجاء في حديث آخر « أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصل شعبان برمضان » . فهل ترجح القول أم الفعل ؟ وما هو المقدم ؟

<sup>(</sup>١) في تقة الروض النضير ص ( ٢٢٤ ) كلام نفيس في اختصاص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل ونهينا عنه فراجعه .

# البابالثالث

# المطلق والمقيد

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى في كفارة اليمين : ﴿ فَن لَم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم ﴾ وقرأ أُبَي وابن مسعود « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » كا رواه عنها ابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهما بطرق ناهضة .
- (٢) قال الله تعالى في كفارة الظهار : ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا ﴾ وقال تعالى في كفارة القتل : ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ .
- (٣) قال تعالى في كفارة القتل : ﴿ فَن لَم يجد فصيام شهرين متتابعين ﴾ وقال تعالى في كفارة الظهار : ﴿ فَن لَم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا ﴾ ﴿ فَن لَم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ﴾ .
- (٤) وفي المتفق عليه من حديث ابن عمر في زكاة الفطر : « على كل حرّ أو عبد ذكر أو أنثى .. » إلخ وفي رواية عنه بزيادة « من المسلمين » وهي زيادة عدل مقبولة .

#### البحث :

إذا تأملتَ المثال الأوّل عرفت أنه اشتمل على إطلاق وتقييد ، فقراءة السبعة مطلقة ، وقراءة ابن مسعود وأبيّ مقيدة بالتتابع فهو مطلق ومقيد .

وهنا نتساءل ماهو المطلق والمقيد ؟ وهل هما كالعمام والخماص ؟ ومما هو الفرق ؟ وكيف العمل إذا وجدناهما في أدلة التشريع ؟

# والجواب عن هذه الأسئلة يتلخص فيا يلي :

(أ) المطلق أشبه شيء بالنكرة إذا لم يدخلها عموم ، فهو يدل على فرد أو أفراد بطريقة الشياع ( الشيوع ) فيا دلَّ عليه بلا قيد مستقل مثل : أعتق رقبة أو رقاباً ، كا تقول : اضرب رجلاً أو رجالاً ، فهو يدل على أفراده بطريقة الشياع ( الشيوع ) في جنس اللفظ بخلاف العام ، فهو يدل على أفراده بطريقة الاستغراق لكل فرد مثل : أعتق رقبة وأكرم الحسنين .

فالمطلق يشارك العام في العموم ، ولكن الفرق هو ماذكرناه ، وتوضيحه أن عموم العام شمولي أي شامل لكل فرد من أفراده على جهة الاستغراق ، وعموم المطلق بدليّ ، أي يدل على أفراده بطريقة البدل ، فالفرد يقوم مقام الآخر ، فإذا أعتقت رقبة كفى ، بخلاف العام فلا بدّ من كل مادلً عليه ، والمقيد يشبه النكرة الموصوفة تقريباً ، فهو يدل على فرد أو أفراد شائعة ، ولكن بقيد مستقل مثل : أعتق رقبة مؤمنة ، فهو كالخاص بالنسبة إلى العام ، ولكنه يقضي على المطلق بتاتاً بخلاف الخاص ، فإنما يدل على إخراج بعض أفراد العام وباقي العام حجة كا سبق تقريره .

(ب) والتقييد للمطلق كالتخصيص للعام في جميع ماتقدم من متفق عليه في جواز التخصيص أو مختلف فيه ، وفي الاتصال والانفصال ، والخلاف في مثل البناء والترجيح وغير ذلك من القواعد فطبق ماهناك هنا . ولكن المطلق والمقيد لما كانت عادتها مخالفة للعام والخاص ، انفردا بتفصيل خاص في العمل بها إلى جانب ماتقدم من قواعد العام والخاص .

ذلك أن المطلق والمقيد قد يتحدان في السبب والحكم ، أو يختلفان سبباً وحكماً ، أو حكماً من دون سبب ، أو سبباً من دون حكم ، أو يكون الإطلاق والتقييد في غير السبب الموجب .

وسنتكلم على هذه الأقسام مفصلة فيما يلي :

### (أ) الاتحاد في السبب والحكم

قد يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم كا تراه في المثال الأول فقراءة السبعة مطلقة ، وقراءة ابن مسعود مقيدة بالتتابع ، والسبب واحد ، وهو الحنث في اليين ، والحكم واحد ، وهو الصيام ، فيحمل المطلق على المقيد ، يعني يكون المراد بالمطلق هو المقيد ، وهو صيام ثلاثة أيام متتابعة ، فالسبب الواحد لا يوجب المتنافيين بالضرورة ، والمقيد مبيّن للمطلق ، كالخاص للعام .

ولكن هل يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم مطلقاً سواء تقدم أحدها أو تأخر ، أو جهل التاريخ أو تقارنا ؟

نقول نعتبرهما في هذا القسم كبناء الخاص على العام مع المقارنة أو المفارقة ، وقتاً لا يتسع للعمل بالمطلق أو جهل التاريخ ، وإلا فالمتأخر ناسخ .

إلا أن الحنفية معهم يقولون إذا تأخر المطلق عن المقيد فيحمل عليه ولا يكون ناسخاً للمقيد ، كا قالوا في العام ، ويفرقون بينها بأن المطلق وإن تأخر فهو ساكت عن منافاة المقيد بخلاف العام المتأخر ، فهو مناف للخاص المتقدم لأنه شامل .

والخلاف في حمل المطلق على المقيد مع المقارنة أو جهل التاريخ أو نحو ذلك كالخلاف في مسئلة ( بناء العام على الخاص ) والاحتجاج الاحتجاج ، فلا لزوم للتطويل بإعادته إلى كلام الحنفية هنا المخالف لما هناك فقد ذكرناه .

ولكن التطبيق في قراءة السبعة وابن مسعود يجري بناء على جهل التاريخ وإلا فالظني كقراءة ابن مسعود لا ينسخ القطعي مثلاً ، كا سبق تماماً إذا عرف التاريخ وتراخى الثاني عن الأول مدة متسعة .

### (ب) الاختلاف في السبب لاالحكم

إذا تأمَّلتَ المثال الثاني عرفت أنه اشتل على مطلق ومقيد اختلفا سبباً لاحكاً ، فالسبب في كفارة الظهار هو إرادة العود إلى الزوجة بعد الظهار . وفي الثانية هو القتل خطأ والحكم واحد وهو التكفير . فهل يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم أم لا ؟

# اختلف الأصوليون على ثلاثة أقوال :

الأوَّل : أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان هناك علة جامعة ، فيحمل بطريق القياس وشرائطه . أي نقيد المطلق بالقياس ، والخلاف في تخصيص العام بالقياس يأتي هنا .

وهذا قول أكثر الزيـديـة وجمهور المتكلمين ، واختـاره المحقق صاحب الروض ، وهو الأظهر من مذهب الإمام الشافعي ، وحكاه عنه في جمع الجوامع تبعاً للآمـدي . ومثلوا لـذلـك بـآيـة التيم والوضوء فالأولى مطلقة في المسح ، والثانية مقيدة بالمرافق . فهنا يلحقون المطلق بالمقيد لأن بينها علم علمة جامعة وهي كون كل واحد منها عبادة تراد للصلاة .

وهذا مجرد مثال ، لأنه لا يقاس الوضوء على التيم ولا العكس ، لاختلافهما تخفيفاً وتغليظاً عندهم كا سيأتي . فواجب البقاء على الظاهر وهو الإطلاق . هذا قولهم وحجتهم أيضاً .

الثّاني: أنه يحمل المطلق على المقيد مطلقاً سواء وجدت علة جامعة بينها أم لا . وهذا يروى عن الشافعي وبعض أصحابه ، وحجتهم أن كلام الله في حكم الخطاب الواحد ، فيترتب فيه المطلق على المقيد ، وقد أجابوا عليهم بكلام قوي . قال إمام الحرمين الجويني : « وهذا من فنون الهذيان . فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة لبعضها حكم التعلق والاختصاص ولبعضها حكم الانقطاع فن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن في كلام الله تعالى النفي والإثبات ، والأمر والزجر ، والأحكام المتغايرة فقد ادعى أمراً عظيماً وأطال في ذلك »(۱) ، والحق أن هذا كلام قوي جداً يتضح به التفريط في إهمال النظر واعتبار مدلولات التشريع ، ومناسبتها لكل مقام ، فالقول الثاني ضعيف جداً بهذا التفريط ولكل ناظر نظره . وكان من واجب أصحابه على الأقل أن يشترطوا على المجتهد دقة النظر في عمل المطلق على المقيد ، وملاحظة الأسباب والملابسات التشريعية والاعتبارات النظرية لاأن يجيزوه مطلقاً . ولذلك نكاد نجزم بأنه ليس قولاً للإمام الشافعي الأصولي بل الظاهر من قوله هو الأول كا رجحه الإمام في الغاية .

الثالث: وهو قول الحنفية وصاحب متن الكافل أنه لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا القسم مطلقاً سواء وجدت علة جامعة أم لا ، بل يعمل بالمطلق في محله ، وبالمقيد في محله ، فيجب في كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة ، وفي كفارة الظهار عتق رقبة مطلقة كافرة أو مؤمنة ، وحجتهم أنه لاداعي للحمل ، فلم يكن السبب متحداً وأيضاً لوحملنا هنا المطلق على المقيد للزم بطلان المطلق بثاتاً للعمل بالمقيد وحده ، وهو كون الرقبة مؤمنة مثلاً بلا ضرورة ولا داعي لذلك بخلاف ماإذا اتحدا لسبب كا في كفارة اليمين ، فالحمل لازم لأنه لولم يحمل المطلق على المقيد لبطل حكم المقيد ، وهو وجوب التتابع في الصيام . والمطلق يقتضي الجواز فوجب جعل المقيد بياناً للمطلق .

الغاية جـ(۲) ص(٢٤٤) طبع صنعاء .

وبذلك نكون قد أعملنا الدليلين ، أما في هـذا القسم الختلف السبب فحمل المطلق على المقيـد يؤدي إلى بطلان أحدهما بتاتاً وهو المطلق بلا ضرورة . وإعمال الدليلين هو الواجب ما أمكن .

هذه حجة الحنفية ، والحق أنه نظرياتهم قوية جداً في أكثر القواعد الأصولية ، وللناظر نظره ، فالظاهر أن الحمل هنا لاداعي له مادام السبب مختلفاً . وأجاب الجمهور بأنه إذا تم القياس رجع هذا القسم إلى الأول يعني متحد الحكم والسبب ، لأنه يصير بمنزلة نص مقيد للإطلاق ، هلا جوابهم ، وهو قوي أيضاً من حيث القياس مع صحة شروطه واعتباره دليلاً عند المجتهد .

# (ج) الاختلاف في الحكم مطلقاً

وإذا تأمَّلتَ المثال الثالث عرفت أنه اشتمل على مطلق ومقيد اختلفا حكماً واتَّحدا في السبب واختلفا كما نفصله الآن ولا يضر ذلك ، فالمهم في هذا القسم الثالث هو الاختلاف في الحكم مطلقاً سواء كان السبب متَّحداً أو مختلفاً .

فالحكم في آية القتل هو وجوب الصيام المقيد بالتتابع ، والسبب هو القتل خطأ ، والحكم في آية الظهار هو مطلق الطعام ، والسبب هو إرادة العودة إلى الزوجة بعد الظهار ، فالحكم مختلف كا ترى ، والسبب أيضاً ، ثم ننظر مرة ثانية نجد الحكم بصوم النهار مقيداً بما قبل المسيس ﴿ من قبل أن يتاسا ﴾ ، وإطلاق الإطعام قبل المسيس أو بعده ، فالحكم مختلف وهو الصوم والإطعام ، والسبب متحد وهو إرادة العودة إلى الزوجة بعد الظهار . فهل يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا القسم الثالث(١) .

نقول: لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا اتفاقاً ، يعني إذا اختلف الحكم من دون نظر إلى السبب ، فلا يضر اتّحد أم اختلف فلا حل هنا. قالوا إلا في الضرورة ومثلوا لذلك بما لو قال الأمر الذي تجب طاعته لآخر « اعتق رقبة ولا تتملك إلا رقبة مؤمنة » فالنص الثاني ينهى عن تملك غير المؤمنة ، والأول موجب لعتق رقبة ، فيتعين بالضرورة أي يراد بها المؤمنة للتمكن من الامتثال .

<sup>(</sup>۱) القول بأنه لايحمل المطلق على المقيد مع اختلاف بديهي وذكرناه استيفاءً للأقسام ، ولبداهته لايحتـاج إلى نموذج وتمرين لكفي المثال .

# (د) الإطلاق والتقييد في نفس السبب

وإذا نظرتً إلى المثال الرابع عرفت أنه اشتل على مطلق ومقيد ، ولكن الإطلاق والتقييد في نفس السبب ، فالحكم هو وجوب الفطرة ، والسبب هو كل نفس ناطقة يجب عليها هذه الزكاة .

فهل يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم ، اختلفوا على قولين :

الأول للحنفية وهو أنه لا حمل هنا وحجتهم أنه لا يحمل لجواز أن يكون المطلق سبباً والمقيد سبباً آخر ، فيعمل بكل من النصين كا في حديث المثال الرابع فكل نفس سبب في وجوب زكاة الفطر ، وربما يتوهم أنهم أهملوا القيد ( من المسلمين ) وليس كذلك بل عملوا به ولكنهم لا يأخذون بمفهوم الصفة ، وهو ما يظهر من مثل القيد هذا كأن تقول : مفهومه ، وأما من غير المسلمين فلا وجوب ، فالذين يقولون بهذا المفهوم يحصل عندهم التعارض بين الروايتين في الحديث المذكور ، فيضطرون إلى حمل المطلق على المقيد ، أما الحنفية فلا يقولون بهذا المفهوم حتى يحصل عندهم تعارض بين المطلق والمقيد في مثل الحديث هذا ، بل عندهم كل من المطلق والمقيد سبب في إيجاد الزكاة وسيأتي الخلاف في المفهوم وحجة النافي والمثبت إن شاء الله .

الثاني: أنه يحمل المطلق على المقيد، وهو قول صاحب الغاية واحتج بأنا لولم نقل بالحمل، لأدى إلى بطلان فائدة قيد المقيد، والحديث المذكور هو من باب تخصيص العام بمفهوم الصفة، والحنفية لا يقولون بهذا المفهوم، ولكن نظريتهم قوية، وللناظر نظره في هذا القسم الرابع وغيره.

هذه أقسام المطلق والمقيد ، ويجب أن نلاحظ مامرٌ في العام والخاص هنا ، فالتنصيض على بعض أفراد المطلق لا يصلح للتقييد ، ومن شرط القيد أن يكون معمولاً به كقوله تعالى : ﴿ وإن كنم مرضى أو على سفر ﴾ فالمرضى والسفر شرط في إباحة التيم ، فإذا كان القيد غير معمول به كا يقولون (قيداً واقعيّاً) فلا يقيد المطلق كقوله تعالى : ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ﴾ فليس الخوف شرطاً في القصر ، وهنا واضح أو كا يقولون خُرَّج مخرج الغالب ، يعني لم يذكر لمعنى مستقل بالنات حتى نحمل المطلق عليه ، ومما يشترط في الحمل أن لا يكون المطلق مقيداً بقيدين متضادين فإن كان مقيداً بها عدنا إلى الترجيح بينها ، وحملنا المطلق على التراجح منها إن أمكن ، وإلا تساقطا و بقي المطلق على إطلاقه ، وإذا تعارضا أجرينا ماسبق تفصيله في العام والخاص .

وبقيت فائدة أصولية ذكرها الشيخ ابن دقيق العيد الأصولي المحقق ، وهي أنه لا يحمل المطلق على المقيد في جانب الإباحة أي إذا كان يدل على إباحة الشيء ، وحجته كا ذكرها صاحب الروض « أن إباحة المطلق تقتضي زيادة ما دلً عليه إباحة المقيد ، فإذا أخذنا الزائد كان أولى إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه وأشار إلى نحوه في المنار » يعني المقبلي ، ومثال هذا حديث قتل الحيوانات المشهورة في الحل والحرم ، وهي الغراب والحدأة والفأر إلخ ، فالغراب جاء مطلقاً في بعض الروايات وجاء في بعض روايات مسلم مقيداً بالأبقع ، فهذا لا يحمل المطلق على المقيد في إباحة القتل حسب القاعدة هذه وهي قوية ولم يذكرها الأصوليون وللناظر نظره فيها .

### القاعية

- (١) المطلق هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد شائعة بلا قيد مستقل .
  - (٢) المقيد هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد شائعة بقيد مستقل .
- (٣) إذا اتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم أجرينا فيها ماسبق في بناء العام على الخاص .
- (٤) إذا اختلفًا في السبب فلا يحتمل المطلق على المقيد عند الحنفية ومن معهم ، ويحمل عند الكثير إن وجدت بينها علة جامعة بطريقة القياس .
- (٥) إذا اختلفا في الحكم مطلقاً فلا حمل اتفاقاً وإذا كان في نفس السبب فلا حمل عند الحنفية لاعند صاحب الغاية وهما كالعام والخاص في جميع ما تقدم .

### غوذج (١)

عن الشريد بن سويد قال : « قلت يارسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال : الجار أحق بسقبه » ماكان رواه أحمد والنسائي ، والسّقب : القرب والجاورة ، ويقال الصقب بالصاد .

وعن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « الجار أحق بشفعة جارة ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقها واحداً » رواه الخسة إلا النسائي .

الإجابة

| التوضيح                                                     | النوع      | الدليل       |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| حديث الشريك مطلق في ثبوت الشفعة بالجوار كيف كان ، فهو       | مطلق ومقيد | ثبوت الشفعة  |
| لفظ دال على أفراد شائعة بلا قيد . وحديث جابر مقيد لأنه ذكر  | اتحدا سببأ | بسالجوار إذا |
| اللفظ الدال على أفراد شائعة ثم قيده بقوله _ إذا كان بطريقها |            | اتحـــدت     |
| واحداً فقد دلُّ على ذلك بقيد مستقل واتحد السبب وهو الجوار   |            | الطرق        |
| والحكم ، وهو ثبوت الشفعة فيحمل المطلق على المقيد لأنه جهل   |            |              |
| التاريخ ولم يعرف المتأخر كبناء العام على الخاص .            |            |              |

### <u> غوذج (۲)</u>

قال الله تعالى في آية القتل ﴿ وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ﴾ .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله ، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا ، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً، قال: لا ، ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعَرَق بفتح العين والراء فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، فقال أعَلَى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك» رواه السبعة واللفظ لمسلم.

الإجابة

| التوضيح                                                          |             | - "                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| آية القتل في كفارتها بـالعتق تقييـد بـالمؤمنـة ، والسبب هو القتل |             | وجــوب                                  |
| خطأ ، وفي الحديث أطلق الرقبـة المعتقـة ، والسبب هو الجـاع في     | اختلفا سببأ | الكفارة                                 |
| نهار رمضان ، فقد اختلف السبب في المطلق والمقيد ، واتحـد الحكم    |             | المذكورة على                            |
| وهـو التكفير عن ذنب ، في هـذا الحـديث نفســه جــاء التطبيـق      |             | صاحب                                    |
| فعلاً ، فـالحنفيـة قـالوا لاحمـل هنـا لاختـلاف السبب ، فتجـزي    |             | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| الجامع رقبة كافرة أو مؤمنة ، وقال الجهور يحمل مطلق الحديث     | المـذكـور في |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| في الرقبة على المقيد في الآية بالقياس، فالعلة الجامعة هي كون  | الآيــة      |
| كل واحد من العتـق كفـارة عن ذنب مكفر للخطيئـة ، وقـال         | والحديث      |
| الموجبون لحمل المطلق على المقيد مطلقاً بالحمل ، لأن خطاب الله |              |
| واحد ، وقد سبق رد الجويني عليهم ، هذا التطبيق للأصول ،        |              |
| ولىك نظرك ، ولكن تأمل كلام الجويني والفرق بين النبين          |              |
| والخطابين والزجر هنا وهناك ، والظاهر كلام الحنفية في القاعدة  |              |
| الأصولية لهدم التكليف، فاختلاف السبب مثلاً واضح بين           |              |
| القضيتين في الآية والحديث والمراد التمرين .                   |              |

# نموذج (٣)

عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود » الحديث رواه مسلم ، وروى أبو داود عن ابن عباس مرفوعاً « يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب » .

الإجابة

| التوضيح                                                       | النوع      | الدليل      |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| ورد الحديث كا تراه مطلقاً في الكلب والمرأة ومقيد فيها بالأسود | مطلق ومقيد | فساد الصلاة |
| والحائض ، وهذا الإطلاق والتقييد كانا بنفس السبب إذ هو نفس     | بنفس       | بجرور       |
| الكلب الأسود والمرأة الحائض عنــد مرورهمــا بين يــدي المصلي  | السبب      | المذكورات   |
| فكيف العمل ؟ الحنفية مثلاً لا يقيدون المطلق بهذا بل يعملون    |            | مع عسدم     |
| بكل دليل في محله ، فالكلب والمرأة كانا يقطعان الصلاة وكـذلـك  |            | السترة      |
| الأسود والحائض. وصاحب الغاية ومن معه يردون المطلق إلى         |            |             |
| المقيد فلا يقطعها إلا الكلب الأسود والمرأة الحائض وقد سبقت    |            |             |
| حجة كل فريق ، فاختر لك ما يرجحه نظرك وطبق هذا .               |            |             |

### تمرين (١)

بَيِّن المطلق والمقيَّد المتحدين سبباً والمختلفين سبباً ، مع جهل التاريخ أو معرفته :

(١) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « قال في دم الحيض يصيب الثوب تحتّه ثم تقرصه بالماء \_ أي تدلكه بأطراف أصابعها \_ ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه » متفق عليه .

وروى أحمد وأبو داود وغيرها عن أم قيس بنت محصن « أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر » صححه ابن القطان، فأيها المطلق عن استعال المواد لإزالة دم الحيض وأثره، وهل اتحدا سبباً وعرف تاريخها وكيف العمل ؟

(٢) عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين » فساق الحديث إلى أن قال : « وفي الرقة ربع العشر » يعني في الفضة . وعن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » رواه أبو داود وهو حسن ، وقد اختلف في رفعه ، ورواه أبو داود مرفوعاً : أيها المطلق من المقيد ومن أي قسم هما وكيف العمل ؟

(٣) عن أبي سعيد قال : « سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فيجد في بطنها جنيناً أيأكله أم يلقيه ؟ قال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه » أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه .

وعن ابن عمر مرفوعاً « إذا أشعر الجنين فذكاته أمه » رواه أحمد بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من أي قسم هذان الحديثان وكيف العمل بها ؟

(٤) قال الله تعالى : ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ﴾ الآية ، فهل السبب متحد أم مختلف في مطلق الصيام ومقيده ؟ وهل بينها إذا حققت الاختلاف علة جامعة على قول الجهور أم الأظهر قول الحنفية ؟ وضح الكلام في هذه الأسئلة .

### تمرین (۲)

بَيِّن وقوع المطلق والمقيد في مثل مسائل العام والخاص ، وطبق ماسبق هناك :

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « التشاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم مااستطاع » رواه مسلم والترمذي وزاد « في الصلاة » ، فهل وافق المقيد حكم المطلق ، وهل تذكر ماسبق في الخاص إذا وافق حكم العام ؟ وهل يطبق هنا ؟

(٢) روى أبو داود في المراسيل من طريق ابن ين يند بن نعيم « أن رجلاً من جذام جامع المرأته وهما محرمان ، فسألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقضيا نسكاً واهديا هدياً » .

وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس « أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو بمنى قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة » ، حديث الجذامي يفيد مطلق الهدي على من جامع وهو محرم . وكلام ابن عباس يقيد الهدي بالبدنة . فهل تذكر ما سبق في العام من التخصيص بمذهب الصحابي وهل يصح ؟ وكيف العمل هنا ؟

(٣) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : « قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفناكل في آنيتهم ؟ قال : لاتأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها » متفق عليه .

وفي رواية عنه لأحمد وأبي داود « إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدروهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن وجدتم غيرها » الحديث ، فهل في المقيد متصل ومنفصل ، كا سبق في الخاص ، وإذا كان فهل المقيد في هذا الحديث متصل أو منفصل ؟ تأمل الروايتين وبَيِّن ذلك ؟

(٤) أخرج الجماعة واللفظ لمسلم عن ابن عمر أن رجلاً قال : « يارسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يلبس القميص ولا العائم ولا السراويلات

ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدد لا يجدد النعلين فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين » الحديث .

وأخرج الشيخان عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات: « من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين » قال ابن تهية حديث ابن عباس بعرفات ، وهذا مطلق وذاك مقيد ، وقد عرف التاريخ بينها ، فهل تذكر مامر في العام والخاص إذا عرف التاريخ بينها بمدة متراخية ؟ إذا كنت ذاكراً فطبق ذلك هنا ووضح التطبيق جيّداً .

### ترین عام (۳)

بَيِّن العام والخاص ، والمطلق والمقيِّد ، وكيف العمل مع جهل التاريخ ومعرفته :

(١) عن أنس مرفوعاً « إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليسح عليها ، وليصلٌ فيها ، ولا يخلعها إن شاء إلا من جنابة » أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه . وعن صفوان بن عسال قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم » أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه ، فهل جهل التاريخ أم عرف ؟

(٢) عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام » أخرجه الطبراني في الكبير .

وعن جابر قال : « دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلب فقال : صليت ، قال : لا ، قال : ق فصل ركعتين » متفق عليه . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين » . والمراد بالركعتين ركعتي التحية ، فهل عرف التاريخ أيضاً ، وهل هو مخصص أم مقيد ؟

(٣) جاء في المتفق عليه من حديث عثان رضي الله عنه في الوضوء بعد أن توضأ فقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوءي هذا ، وقال : من توضأ نحو وضوءي هذا ثم صلى الكيدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » ، وأخرج مسلم والترمذي من حديث

أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « الصلوات الخس والجمعة إلى الجمعة كفارات لل ينهن ما لم تغش الكبائر » ، وفي رواية: « و رمضان إلى رمضان ما اجتنبت الكبائر » ، وهنا أيضاً هل عرف التاريخ ، وهل هو مقيد أم مخصص ؟

(٤) روى الإمام زيد بن علي عن علي رضي الله عنه قال : « من حبج فليكن آخر عهده بالبيت ( يعني : طواف الوداع ) إلا النساء الحيَّض فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهن في ذلك » .

وأخرج مسلم والبيهقي نحوه عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت » وهنا لم يعرف التاريخ أيضاً .

(٥) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عودني أن يرد علي " السلام فأتيته ذات يوم فسلمت عليه فلم يرد علي " وقال صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله يحدث في أمره ما يشاء وقد أحدث لكم في هذه الصلاة أن لا يتكلمن أحد منكم إلا بذكر الله عز وجل وما ينبغي من تحميده وتمجيده ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ " متفق عليه . وسياق لفظه للحازمي ، وفي رواية الشافعي أن ذلك كان بمكة قبل المجرة ، وأخرج الجماعة حديث ذي اليدين « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : كل ذلك لم يكن . فقال ذو اليدين قد كان بعض ذلك . فأتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي من الصلاة وسجد للسهو بعد السلام " ، فهل عرف التاريخ هنا أم لا ؟ وكيف العمل مع التراخي ؟ وأيضاً تأمل هل حديث ابن مسعود عام في عمد الكلام وسهوه ، وحديث ذي اليدين خاص بالسهو ؟ هنا يظهر التطبيق بالموضح فاشرحه .

# الباب الرابع

# الجمل والمبين

### الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ ولا يضار كاتب ولا شهيد ﴾ وأخرج الشيخان وغيرهما « لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره » ، وقال الله تعالى : ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ﴾ .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ﴾ .

(٣) روى الطبراني في المعجم الكبير والأوسط حديث « لا صلاة إلا بوضوء » ، وروى الحاكم وابن حبان حديث : « الأعمال بالنيات » ، وروى الطبراني وغيره حديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » .

(٤)روى مسلم عن عائشة قالت : « دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء ، فقلت : لا ، فقال : إني إذا لصائم » وفي المتفق عليه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش « فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » .

#### البحث :

إذا تأمَّلتَ المثالَ الأول عرفت أنه اشتمل على أدلة مجملة غير مبينة ، لأن دلالتها غير واضحة في المقصود لما يدخلها من احتمال .

هنا نتساءل ما هو المجمل والمبين ؟ وماسبب الإجمال في بعض الأدلة ؟ وما هي التعابير التي يحتمل فيها الإجمال وعدمه ؟ وبماذا يكون التبيين ؟

والجواب على هذه الأسئلة يتلخُّص فيا يلي :

(أ) الجمل في اللغة المبهم ، وفي الاصطلاح هو مالا يفهم المراد به تفصيلاً لتعدد معانيه ، ولذلك لا يعرف إلا ببيان ، فله معنى مقصود للشارع ولكنه خفي ، وليس كالمهمل الذي لا معنى له البتة ، والمبين مقابله فهو ما يفهم المراد به تفصيلاً ، وتكون الأدلة واضحة غير مبهمة وسيظهران جلياً بشرح الأمثلة .

(ب) وقد يكون سبب الإجمال أصليّاً يعني في أصل وضع اللفظ كا تراه في بعض الأسماء الشرعية ، كالتيم والربا ونحوهما فلم يبينها ويشرحها للناس إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وكا تجد ذلك في الألفاظ التي يدخلها الإعلال . ومنه الآية التي في المثال الأول ﴿ ولا يضار كاتب ولا شهيد ﴾ ، فهي مجملة لاحتالها الفاعل والمفعول بواسطة الإدغام ، فيحتمل أنها ولا يضار بكسر الراء للفاعل أو بفتحها للمفعول .

وهذا النوع من الإجمال هو ما يكون في مفرد ، وقد يكون في مركب بسبب الجملة نفسها أو بسبب الضير .

فالأول مثل قوله تعالى : ﴿ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ فالصلة والموصول تحتل أن يكون المراد بها الإسقاط إن كان المراد بها هو الولي أو الزيادة إن كان المراد بها الزوج .

والثاني هو الضير إذا وقع في الجملة وتقدمه أمران يصلح أن يعود لكل واحد منها كا تراه في المثال الأول من حديث « لا يمنع أحدكم » إلخ ، فالضير في جواره يحتمل أن يعود إلى الجار أو إلى « أحدكم » ولما تردد بين المعنيين صار مجملاً يحتاج إلى دليل آخر يبينه ، وبسبب هذا الإجمال اختلف العلماء في هذه المسئلة بما هو معروف في محله والمراد هنا التثيل .

وقد يكون الإجمال بسبب التخصيص بدليل مجمل أحيل تفصيله على دليل آخر ، كا تراه في المثال الأول من قوله تعالى : ﴿ أحلت لكم بهية الأنعام إلا ما يتلى عليكم ﴾ خصص هنا بشيء مجمل سيتلى في آية أخرى وهي المبينة لهذا الإجمال .

فذلك معنى الجمل والمبين وسنذكر في آخر البحث بماذا يكون البيان ، وحسبنا أولاً أنا قد عرفنا نفس المجمل والمبين ، وكيف يدخل الإجمال في المدليل بشيء من الأمثلة ، وليست وحدها

سبب الإجمال فهو لا يخفى على الباحث في الدليل فأسبابه كثيرة ، وإنما ذكر الأصوليون هذه ليقاس عليها ويتيقظ لمثلها الجتهد .

(ج) وبقيت مسائل تحتمل الإجمال عند بعضهم ولا تحتمله عند الآخرين ، ولها صيغ خاصة ، فإذا تقرر للمجتهد الإجمال فيها مثلاً أو عدمه ، تمكن من إدراج الأدلة تحت النظرية التي يختارها ، فيحكم بالإجمال أو عدمه ، وها نحن نذكرها مفصلة على الأمثلة فيا يلى :

### ١ ـ التحريم المضاف إلى الأعيان

ونتأمل في المثال الثاني أيضاً هل ثم إجمال في مثل ذلك أي فيا أضيف تحليله أو تحريمه إلى الأعيان نفسها مثل الأمهات والصيد والخر وغير ذلك من الأعيان ؟

اختلف الأصوليون على قولين :

الأول: للجمهور أنه لا إجمال في مثل ذلك أصلاً بل هو واضح جداً ، وحجتهم الاستقراء من الأدلة الشرعية الجزئيّة ، فإن من تتبعها عرف أن المراد في مثل ذلك إنما هو تحريم الفعل المقصود من الأعيان كالوطء في الموطوء ، والأكل في الماكول ، والشرب في المشروب ، فعني حرم عليكم الصيد : أي أكله ، وحرم الخر أي شربه ، وحرمت عليكم أمهاتكم أي وطئها . وهذا شيء لا يمكن إنكاره . واستدلوا أيضاً بأن الاستقراء كلام العرب أنفسهم فإن من تتبع ألفاظهم في مثل ذلك يعرف أنهم لا يريدون بها إلا تحريم الفعل المقصود منها أو النهي عنه ، ويعرف أيضاً أن ذلك هو المتبادر للفهم لغة وعرفاً وشرعاً والتبادر علامة الحقيقة كاسياتي .

وإذاً فالمراد بها هو تحريم الفعل المقصود منها ، وهذه حقيقة ثابتة بالوضع أو بالحقيقة العرفية ، والدليل هو تبادر ذلك إلى المقصود دون أن يتردد بين الفعل المقصود وبين شيء آخر حتى نحكم بالإجمال ، وأيضاً الصحابة وهم أعظم الناس أصالة في العربية والذوق التشريعي لما سمعوا منادي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه قد حرم الخر لم يشكوا في أن المراد شربها ، ولا ترددوا بل أراقوها حتى سالت في الأزقة .



الثاني : قول أبي الحسين وأبي عبد الله البصريين وبعض الحنفية \_ أن ذلك مجمل يحتاج إلى

بيان ، وحجتهم أن الأيمان نفسها لاتتصف بالتحليل أو التحريم بالضرورة ، بل المراد تحريم الفعل المقصود منها كا قلتم ، ولكنا لاندري ماذلك الفعل . ففي تحريم الميتة مثلاً لاندري هل المراد تحريم مسها أو أكلها أو بيعها ، وكذلك القول في مثل ذلك التعبير المضاف إلى الأعيان . وبهذا التردد بين أن يكون المراد هذا أو ذاك تعذر علينا الجزم بأن المراد أحدها ، وصار مبهاً أي مجملاً يحتاج إلى بيان وتعيين بعضها دون بعض من دون بيان الحكم .

وأجاب الجمهور بأن هذا الاحتجاج ضعيف غير مسلم لأن عرف الاستعمال لغة وتشريعاً قد بين المراد بدليل التبادر إلى الفهم ، وهو علامة الحقيقة ، ومن ذا يشك في أن المراد تحريم الوطء في قوله تعالى : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ فالعرف والذوق والملابسات والأسباب في نزول الآيات وتشريع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تشهد بذلك ، وهو أن المراد تحريم الفعل المقصود ، بعنى الحقيقة شرعية أو عرفية لا بمعنى الجاز والتردد بين معان كثيرة .

# (أ) نفى الفعل والمراد نفى صفته أو لازم من لوازمه

وإذا نظرت إلى المثال الثالث عرفت أن قوله: « لا صلاة » نفى فيه الفعل ، والمراد الصفة أي لا صلاة صحيحة وأن قوله: « الأعمال بالنيات » لم يقصد به نفس الأعمال ، لأنها قد توجد بغير نية ، والمراد نفي صحتها ، وأن قوله: « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » لم يرد به نفي صفة الخطأ والنسيان ، إذ هما موجودان قطعاً ، وإنما المراد لازم النفى وهو المؤاخذة .

إذا عرفت هذا ، فهل في ذلك التعبير وما جاء مثله إجمال أم لا ؟

اختلف الأصوليون على ثلاثة أقوال:

الأول : للجمهور أنه لا إجمال في مثل ذلك .

الثاني : لأبي عبد الله البصري والباقلاني وبعض الحنفية أنه مجمل .

الثالث: التفصيل لأبي الحسين البصري والسيد أبي طالب وهو أنه إن كان فيا نقله عرف الشرع إلى غير معناه الأصلي كالصلاة ونحوها فهو غير مجل لأنه في الشرع لبيان شرط كالوضوء للصلاة أو لبيان جزء منها كالفاتحة ، فالفعل في مثل هذا ينتفي لعدم صفته أو شرطه ، فلا إجمال إذ المعنى لا صلاة صحيحة إلا بكذا . وإن كان ذلك التعبير فيا لم ينقله الشرع عن معناه الأصلي مثل لفظ العمل « لا عمل إلا بنية » فهو مجمل لأن النية لم تكن شرطاً له ولا جزءاً منه ، ولذلك لا يمكن أن ينتفي الفعل لعدم صفته ، فقد يوجد العمل بدون نية .

احتج الجهور بأن ذلك التعبير يتوجه إلى نفي أحرِكام كثيرة مثل « لا صلاة إلا بوضوء » أي لا وجود لها أو لا صحة لها ، أو لا كال ، أو نحو ذلك ، ولم يكن متردداً بين حمله على هذا أو ذاك ، لأن الظاهر منها هو حمله على الصحة الشرعية ، فهو أقرب الجازات إلى نفي الذات ، فالمعنى لا صحة للصلاة إلا بوضوء لأن مالا يصح كالعدم في أنه لا يجدي فمثل ذلك التعبير « لا صلاة » لم يقصد به نفي الفعل حقيقة بل صفته مجازاً ، وحمله على نفي الصحة الشرعية واضح الدلالة بل هو الظاهر فيها فلا إجمال إذا ، وليس هذا ترجيحاً في اللغة ( وهي لا تثبت بالترجيح ) بل حملناه على الاستعال المجازي بحسب العرف في المجاز نفسه .

هذا إذا فرضنا أنه لم يشت فيه عرف شرعي أو لغوي ، فإن ثبت له عرف شرعي تعين حمله عليه ، أي لا صحة للصلاة مثلاً وهو المسمى بالحقيقة الشرعية كاسيأتي ولا إجمال إذاً ، وإن ثبت عرف لغوي تعين حمله عليه ولا إجمال ، والعرف اللغوي مثل نفي الفائدة والجدوى كا يقال لا علم إلا مانفع ولا طاعة إلا لله ، ومع القول بأنه قد تعين لهذا أو ذاك فلا إجمال بل يحمل على الأقرب إليه والظاهر منه وهو نفى الصحة الشرعية لا نفى الكال ونحوه .

(ب) واحتج أصحاب القول الثاني أنه مجمل لأنه يفهم من مثل ذلك التعبير تارةً نفي الصحة مثل « لا صلاة إلا بوضوء » وتارة نفي الكمال مثل « لا صلاة لجار المسجيد إلا في المسجد » أي لا كال . وإذاً فهو متردد بين معانيه ولا مرجح لحمل أحدهما فتعيَّن الإجمال .

والجواب أن اختلاف الفهم لذلك لم ينشأ إلا من الاختلاف فيا هو الظاهر هل نفي الصحة أو نفي الكال ، فكل مجتهد يحمله على ما هو الظاهر عنده ، فلا إجمال في الواقع ، ولو سلمنا أنه متردد بين تلك المعاني ، فلا نسلم أنه يدل عليها على السواء بل دلالته على نفي الصحة أقرب وأوضح .

(ج) واحتج أصحاب القول الثالث بأن للشارع حقائق معروفة جاءت جديدة على اللغة ، كا سيأتي في موضعه ، فإذا عرفنا أنه قد نقل اللفظ من معناه اللغوي مثل الصلاة والصيام حملنا ذلك التعبير وأمثاله على عدم الصحة ، لأنه لا يأتي بذلك التعبير إلا لبيان شرط من العبادات أو للعاملات أو بيان جزء منها ، وإذا فلا إجمال فيه ، بل المعنى لا صحة للصلاة إلا بالوضوء والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية كا سيأتي . وأما إذا لم يكن للشرع حقيقة في مثل ذلك التعبير فهو مجمل مثل « لا عمل إلا بنية » لأنه يحتمل لا صحة له أو لا وجود له ، وليس بياناً لشرط أو غيره وقد يوجد العمل بدون نية .

أما الألفاظ الشرعية فلها حكم آخر .

وأجاب في الغاية على هذا الاحتجاج بجواب ملفق انتقده سيلان في حاشيته ففيه تكلف، والأظهر أن هذا التفصيل قوي فهو لا يحوجنا إلى الحمل على أقرب الجازات ولا إلى الاستقلال بالفرض والتقدير، فللشارع لغة خاصة فلا يحمل كلامه إلا عليها بدون تردد، فالظاهر من الأقوال هو هذا وللناظر نظره.

(د) وكذلك نقول في مثل « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » ونحوه مما أريد به في الظاهر نفي الصفة والمراد لازمها . فالجمهور يقولون أنه لا إجمال إذ لا يتبادر إلى الفهم لغة وشرعاً وعرفاً إلا عدم المؤاخذة والعقوبة على الخطأ والنسيان قطعاً ، فليس المراد نفيها من الأصل بل المراد نفي ما يلزم عنها . وإذا قيل فأنتم تحكون بالضان على من أتلف مال الغير خطأ أو أراق دمه خطأ ونحو هذا ، فنقول : ذلك بدليل آخر أخرجه من مفهوم هذا التعبير .

وقال غير الجمهور أنه مجمل ، لأنه يدل على معاني متعددة ، فيحتمل رفع المؤاخذة أو العقوبة أو التغريم أو نحو هذا وهو متردد بينها ، ولا قرينة تملل على أحمدها فتعين الإجمال . والجواب أنّ الظاهر شيء واحد وهو رفع المؤاخذة ونحوها فيحمل عليه .

وقال أصحاب التفصيل بمثل ماسبق ، ففي مثل هذا لا إجمال عندهم ، لأن للشارع فيه لغة خاصة فيحمل عليها ، وقد قلنا أنه تفصيل قوي جداً ، فهها اتضحت الحقيقة الشرعية في اللفظ فهي أقدم من غيرها اتفاقاً .

### ٢ ـ لا إجمال فيها له مُسمّيان لغويٌّ وشرعيٌّ

و إذا تأملت المثال الرابع فهمت أنه اشتمل على مسميات شرعية ولغوية مثل الصيام والحيض ، فالصّيام لغة الإمساك عن الكلام وغيره ، وشرعاً الإمساك عن المفطرات بصفة مخصوصة ، والحيض لغة الفيض في أي شيء ، وشرعاً هو فيض الدم المخصوص في الوقت المخصوص .

إذا فهمت هذا فهل ثم إحمال في اللفظ الذي له مستيان لغوي وشرعي أم لا ؟

اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال:

(١) أنه لا إجمال مطلقاً في النهى أو غيره ، وهذا قول الجهور .

- (٢) أن هناك إجمالاً مطلقاً .
- (٣) الإجمال إن وقع ذلك في النهي .
- (٤) أنه لا إجمال مطلقاً ، بـل يكـون في الإثبـات واضحاً إذا كان في الشرعي ، وفي النهي يكون واضحاً في اللغوي ، فهو واضح هنا وهنا ولكن بشرط وهذا قول الآمدي .

احتج الجمهور بأن الشارع تصرف في كثير من الأسماء اللغوية ، فوضعها وضعاً جديداً لمعان خاصة كالصيام للإمساك المخصوص ، والتيم للعبادة المخصوصة ، ولم يفهم عمار التيم حتى ذهب يترغ في التراب للجنابة ، قبل أن يبين له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك .

فإذا أوردت مثل هذه الألفاظ الشرعية التي وضعها الشارع ( لا العرفية التي وضعها أهل الشريعة من بعده كا سيأتي ) في أمر ونهي فهي ظاهرة واضحة في معناها الشرعي للقطع بأن المستعمل إذا أطلق فلا يفهم منه إلا أنه واضح في وضعه الخاص من شرعي أو لغوي وألفاظ الشرع ظاهرة في معناها الشرعي بلا إجمال . فلفظ الصيام والحيض المذكورين في المثال الرابع لا يظهر فيها إلا المعنى الشرعى واضحاً .

واحتج الثاني بأن ماكان له مُسَمّيان كذلك فهو صالح لهما جميعاً ، ولم يتضح في أحدهما ، فكان مجملاً والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاطب به العرب بلغتهم كما يخاطبهم بلغة شَرعِهِ .

والجواب عدم التسليم بأنه صالح لها بل هو ظاهر في معناه الشرعي بلا تردد .

وما عرف العرب لغة الشارع إلا بعد أن بين لهم الرسول صلى الله عليه وآلــه وسلم قــولاً . وفعلاً .

واحتج الثالث بأنه في النهي يستوي المسمى الشرعي وغيره كنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم النحر فهو محتمل للصحة بدليل صحة إطلاق الصلاة على المنهي عنه ، بناء على أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه كقوله : « فدعي الصلاة » فيكون شرعيّاً وليس الشرعي إلا الصحيح ، ومحتمل أيضاً للفساد بدليل صحة إطلاق الفساد على المنهي عنه كا يقال صلاة الحائض فاسدة فيكون لغويّاً ، وجذا الاحتال صار مجلاً في النهي ، أما في الإثبات فصاحب هذا القول يوافق بالجهور فيه بأنه واضح غير مجمل .

والجواب عدم التسليم بأنه استوى الشرعي وغيره في النهي لأنه ليس المراد بالشرعي ماكان صحيحاً بل ما ساه الشارع من الهيئات ونحوها من غير نظر إلى صحة أو فساد . ولو كان المراد بالشرعي الصحيح للزم أن يكون قول الشارع « فدعي الصلاة » مجلاً لأنه متردد بين الدعاء والصلاة ، وذلك باطل للقطع بأنه ظاهر في معناه الشرعي لمن أتاها الحيض .

وبهذا ظهر أنه غير مجمل بل ظاهر في معناه الشرعي مطلقاً .

واحتج الرابع أن المسمى الشرعي هو الفعل الصحيح والمنهي عنه ليس بصحيح بناء على أن النهي يستلزم فساد المنهي عنه ، فما بقي إلا أن يكون المنهي عنه واضحاً في معناه اللفوي لا الشرعي ، لأن الشرعي لا يكون إلا الصحيح ، فاللفظ الذي له مسميان يكون ظاهراً في مساه اللغوي إن كان نهياً وظاهراً في مساة الشرعي إن كان إثباتاً .

والجواب أنه يلزم أن يكون قوله « فدعي الصلاة » ظاهراً في مساه اللغوي ، وهو الدعاء لأنه نهي ، وهذا مخالف للإجماع المنعقد على أن الحائض ليست ممنوعة عن الدعاء فثبت على أن اللفظ الذي له مستميان كالصلاة مثلاً ، غير مجمل في الإثبات والنهي ، بل ظاهر في معناه الشرعي ، كا تراه في هذا الحديث الموجه إلى الحائض « فدعي الصلاة » ، فهو نهي ، ومع ذلك فهو ظاهر في معناه الشرعى ، وهو العبادة المعروفة لا اللغوى وهو الدعاء (١) .

هذه أقوالهم وبراهينهم ، والحق مع الجمهور فيا نراه ، فإذا وجدنا في كلامه لفظاً له مسيان لغة وشرعاً نظرنا فيه بما نفهمه من ألفاظ التشريع وأدلته ، فإن وجدنا للشارع وضعاً جديداً حملناه عليه ، وإن لم نحمله على معناه الأصلي اللغوي ، ولا خلاف أن الكلام إذا تردد بين المعنى اللغوي والشرعي حمل على الشرعي . وهو المسمى بالحقيقة الشرعية ، وسيأتي هذا موضحاً في باب الحقيقة والمجاز إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) أدرج الأصوليون في هذه المسائل آيتي الوضوء والسرقة وطال الخلاف فيها هل مجلان ، ولما وجمدناهما فقهيتين لاتضهها قاعدة كا يقال مثلاً « لا إجمال في تحريم الأعيان » حذفناهما عملاً بتصفية الأصول من المدخيل فليسا من قواعد الأصول.

### القاعدة

- (١) المجمل ما كانت دلالته غير واضحة لكثرة معانيه ولا يعرف إلا ببيان .
  - (٢) المين ما كانت دلالته واضحة ظاهرة .
- (٣) يكون سبب الإجمال أصليّاً من الوضع أو عارضاً ، وقد يكون في لفظ مفرد أو مركب وأسبابه كثيرة لا تخفى .
- (٤) لا إجمال في التحريم المضاف إلى الأعيان ، ولا فيما ينفى فعله ، والمراد نفي صفته ، ولا فيما تنفى صفته والمراد لازم النفي ، ولا فيما له مسميان لغوي وشرعي عند الجمهور .
  - (٥) إذا دار اللفظ بين المعنى الشرعي واللغوي حمل على المعنى الشرعي .

### غوذج (١)

قال تعالى : ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ﴾ وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال : « فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : هل منكم أحد أمَرَهُ أو أشار إليه بشيء ؟ فقالوا : لا . قال : فكلوا ما بقي من لحمه » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                       | النوع       | الدليل     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| الآية مجملة من حيث أن لفظ (صيـد ) يحتمل المعنيين ، وهمـــا    | بيان وإجمال | تحريم      |
| الاصطياد والمصيد نفسه ، فالمعنى على الأول حرم عليكم اقتناص    | أصلي في     | الاصطياد   |
| الصيد بأي صورة ، على الثاني حرم عليكم المصيد الحيوان نفسه ،   | اللفظ       | على المحرم |
| ولما صار اللفظ غير واضح الـدلالـة على أحـدهما احتـاج إلى دليل |             | لا أكل صيد |
| مبين ، وهو الحديث ، فقد بين أنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد إذا | l :         | غيره       |

أهداه له غيره ، ولم يكن له فيه أدنى عمل يعين على الاصطياد ، فالحديث بيّن أن المراد بقوله تعالى : ﴿ صيد البر ﴾ المصدر يعني الاصطياد لا الاسم يعني الصيد نفسه فقد أباح لهم أكله ، لأنهم لم يصطادوه بل جاء لهم من الغير ، وفي المسئلة خلاف فقهي ، والمراد الترين بقول الجمهور فيها .

بهذا ظهر لنا الإجمال أصلياً في اللفظ المفرد (صيد) لا في ﴿ حرم عليكم ﴾ وقد سبق في البحث التثيل بها لمعنى آخر ، وظهر لنا المبين حين خفي المراد في المجمل ، وظهر لنا أن السنة بيان وشرح للقرآن ، وهكذا نطبق القاعدة ، ويزيد الآية بياناً حديث جابر مرفوعاً : «صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يُصَدُ لكم » أما الاصطياد فحرام إجماعاً .

### غوذج (٢)

حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام « أن رجالاً من طيّئ سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد الكلاب والجوارح وما أحل لهم من ذلك وما حرم عليهم فأنزل الله عز وجل: ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ﴾ وأخرج مسلم وغيره عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ».

الإجابة

| التوضيح                                                            | النوع       | الدليل        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| لا إجمال فيا أضيف إلى العين ، فالمراد من الطيبات التمتع بهالأكلا   | بيان وإجمال | تحليــل       |
| وشرباً ، والمراد مما صادته الجوارح تحليل أكل الصيد . وهذا معلوم    | بتردد الضير | ماشملته الآية |
| كما هـــو رأي الجمهـور القــوي . وبقي الإجمــال في الضير ﴿ واذكروا |             | والتسمية عند  |
| اسم الله عليه ﴾ فهو يحتمل عوده إلى الإمساك . يعني سَمُّوا عليه إذا |             | إرســال       |
| أدركتم ذكاته ، وإلى نفس الإرسال وإلى الأكل ، وبهذا التردد صــار    |             | الجـوارح      |

| مجملاً إذ هو إجمال بسبب تركيب الجملة مع الضير ، فأين البيان إذ       | المعامة |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| لا يعرف إلا به . والبيان نجده في حديث عدي بن حاتم فالشارع            |         |
| عين واحداً من تلك المعاني وهو ( الإرسال ) أي سموا عليه عنــد         |         |
| إرسال الكلب المعلم أو نحــوه . والتعليم مجمــل أيضــاً ولم يبينــــه |         |
| الشارع ، لأنه معلوم عند الخاطبين . قال المحقق ابن دقيق العيد :       |         |
| « وما كان معلوماً بالعادة وعلق الشارع به حكماً رجع فيه إلى           |         |
| العادة » .                                                           |         |

### غوذج (٣)

(۱) قال الله تعالى : ﴿ والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم ﴾ وقال تعالى : ﴿ لتحصنكم من بأسكم ﴾ عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » رواه الخسة وصححه الحاكم .

(٢) عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم » أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان .

وروى الحاكم حديث « لا يقبل الله الإيمان والصلاة إلا بزكاة » .

الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع         | الدليل         |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| الإحصان لــه مسميــان لغـوي وشرعي أمــا في اللغــة فهــو المنــع | مسميـــان     | تحريم          |
| ﴿ لتحصنكم من بأسكم ﴾ وفي الشرع الزوجية المعروفة بشروطها ،        | لغسوي         | المحصنات إلا   |
| وإذاً فلا إجمال فيمه لأنه واضح في معناه في مقام التشريع أو في    | وشرعي نفي     | إذا كن         |
| اللغة .                                                          | الفعل والمراد | مسبيًات        |
| وقوله « فلا صيام له » هو مما نفي فيه الفعل ، والمراد صفته        | صفته          | ونعمــــة      |
| ولا إجمال فيـه ، لأن المراد نفي الصحـة على قول الجمهور ، والقول  |               | الحديد         |
| الثالث لأن الشارع نقله عن معناه الأصلي إلى معنى خاص به ،         |               | للموقمايسة     |
| وقـد دار اللفـظ بين المعنى اللغوي وهـو نفي نفس الصيـام أو كالــه |               | ولـزوم النيــة |

|    | وبين المعنى الشرعي وهو الصحة فيحمل عليه .                       |                | من الليل                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| ذا | نفي الصفة من الشفاء والمراد لازم النفي ، وهــو التــداوي ، وإ   | نفي الصفة      | تحريم                                   |
| ك  | فلا إجمال في مثل هذا التعبير ، فهو واضح لغة وشرعاً ، وكـذك      | والمراد لازمها | التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ,  | نفي القبول هو من بـاب الجـاز ، لأنـه نفي الصفــة وهي الصلاة     |                | ابالخر ونحوه                            |
|    | والمراد لازمها وهو الثواب ، فالصلاة مجزية في الظــاهر ، وفي هــ |                | من المحرمات                             |
| ـة | بحث مفيد في الجزء الأول من ( الروض النضير ) أعني في مسئا        |                |                                         |
| L  | القبول والصحة ، وكذا في العمدة فراجعه في الأول منها .           |                |                                         |

# تمرین (۱)

بَيِّن الجمل والمبَيِّن ونوع الإجمال أصليًّا أو عارضاً ، وهل هو في مفرد أو مركب ؟

(١) قال الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، فمن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم ﴾ .

وأخرج أصحاب السنن وابن حبان وأحمد والحاكم في المستدرك عن جابر بلفظ: «سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضَّبُع فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا أصابه الحرم ». وعن ابن عباس « في الجرادة قبضة طعام ». وهل المراد بالماثلة في الهيئة والصفة أم في القيمة ؟ اختلف العلماء في ذلك . وهل الخلاف نشأ من الإجمال ؟ وستقف على الخلاف في محله من شروح الحديث والتفسير . والمهم الآن هو أن تبين ما طلبناه منك .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فهن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ وأخرج الستة من حديث كعب بن عجرة قال : « أتى على النهي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أوقد تحت قدر لي ، والقمل يتناثر على وجهي . فقال : أتؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم . قال : فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين . لكل مسكين نصف صاع أو أنسك نسيكة لاأدري بأي ذلك أبداً » . والنسيكة هي الشاة كا جاء ذلك في تفسير الإمام على كرم الله وجهه للآية ، أخرجه ابن جرير عنه .

(٣) في البخاري من حديث عاصم الأحول: « رأيت قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك ، فكان قد انصدع فسلسله بفضة » فهل يعود الضير إلى الرسول صلى الله عليه وآلـه

وسلم أم إلى أنس ؟ وقال ابن سيرين : « أنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعلَ مكانها حلقةً من ذهب أو فضة ، فقال طلحة : لاتغيرن شيئاً صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتركه » هذا لفظ البخاري<sup>(۱)</sup> ، وهل السلسلة غير الحلقة التي أرادها أنس ؟ تأمل . فعلى هذا يترتب دليل جواز تضبيب الإناء بفضة أو عدمه .

### . تمرين (٢)

بَيّن هل في التحريم ونحوه المضاف إلى الأعيان إجمال أم لا ؟ وهل فيا نفي فيه الفعل والمراد صفته إجمال أم هو ظاهر في معناه الشرعي ؟ وتذكر القول الشالث القوي تفصيله فيا نفي فيه الفعل والمراد الصّفة :

(١) قال الله تعالى : ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلَّ لكم وطعام حلَّ لهم والحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ﴾ الآية . وقال تعالى : ﴿ وأحلُّ الله البيع وحرم الربا ﴾ .

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالجراد والحوت ، وأما الدمان فالكبد والطحال » ، أخرجه أحمد وفيه ضعف .

(٣) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » رواه أحمد والأربعة إلا النسائى .

(٤) عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا نكاح إلا بولي » رواه أحمد والأربعة ، وصححه ابن المديني وغيره . فهل في هذا الحديث والذي قبله إجمال أم لا ؟ وهل تذكر التفصيل للقول الثالث وتطبقه في هذين الحديثين ؟ تأمل .

(٥) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » متفق عليه . فهل في هذا الحديث إجمال ، أم هو ظاهر في حقيقته الشرعية ، وما هو التفصيل ؟ وأيها أقدم الشرعي أم اللغوى ؟

<sup>(</sup>١) راجع سبل السلام جـ (١) ص (٢٤).

بَيّن هل في اللفظ الذي له مسَمّيان لغويّ وشرعيّ ، وأي المعنيين أقدم الشرعي أم اللغوي ، إذا دار بينها اللفظ ؟

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » رواه مسلم ، لفظ «طهور » له معنيان ، فاللغوي النظافة للنجاسة أو غيرها ، والشرعي هو تطهير الشيء من النجاسة بصفة خاصة ، وقد دار هنا بينها فهل فيه إجمال أم هو واضح في معناه الشرعي ؟ وهل حمله على المعنى الشرعي أقدم ؟ فَصّل ذلك وبين ماترجحه معتمداً على البراهين في البحث فمثل هذا كثير في التشريع .

(٢) قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياً ﴾ وعن أبي مسعود الأنصاري قال: « قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك ـ يقصد هذه الآية ـ فكيف نصلي عليك ؟ فسكت ، ثم قال: قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد » الحديث وزاد ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغيرهم: « فكيف نصلي عليك إذا نحن نصلي عليك في صلاتنا ».

ولفظ الصلاة له معنيان ، فاللغوي هو الدعاء ، والشرعي هو العبادة الخصوصة المعروفة ، وقد دار لفظ « في صلاتنا » بينها باعتبار ضعيف ، فهل المقدم اللغوي أم الشرعي وهل في مثل هذا إجمال ؟ فصل ذلك موضعاً(١) .

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبال : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » متفق عليه . تأمل ( صومه ) هل له مسميان ؟ وهل تحمله على المعنى الشرعي وهو الصوم المجزي أم على المعنى اللغوي ، وهو أن المراد إنما

<sup>(</sup>١) المراد بالشرعي في البحث من أساسه هو ما وضعه الشارع كا سيأتي موضحاً في باب الحقيقة والجباز ، وليس المراد يم ما وضعه أهل الشرع من الحقائق المصطلحة . وقد أشرنا في المقدمة أنه ينبغي التيقظ لهذا الفرق ، وحمل كلام الشارع على وضعه الخاص في التشريع مقدم على اللغوي والاصطلاحي بلا شك مهم ثبت كا سيأتي .

صورة الصوم ؟ وأيها أقدم إذا دار اللفظ بينها من دون نظر إلى مرجح آخر يتقوى بــه المعنى المرجوح ؟

(٤) عن عبد الله بن عمرو «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه ، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ، قال: اذبح ولا حرج ، وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال: إرم ولا حرج ، فما سئل يومئذ عن شيء قُدمَ ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج » متفق عليه . اليوم الذي سئل فيه هو يوم النحر ووظائف الحاج فيه أربع: الرمي والنحر والذبح والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة ، دل الحديث على عدم الترتيب بينها عند الأكثر ، ولكن قوله « لا حرج » له مسميّان لغوي وهو عدم الضيق ، وشرعي وهو نفي الإثم ، والدم هنا معاً فهل فيه إجمال أم هو ظاهر في الشرعي وأيها أقدم ؟

# (٣) بَقيَّةُ الجمل والمبَيَّن

### الأمثلة:

- (١) روى الترمذي والحاكم وصححه حديث « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام » .
- (٢) أخرج الشيخان حديث « صلوا كا رأيتموني أصلي » ، وأخرج مسلم حديث « لتأخذوا عني مناسككم فإني لاأدري لعلي لاأحج بعد حجتي هذه » وصحح ابن خزية حديث « الشفق الحمرة » مرفوعاً ، وروى السبعة حديث « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » .
- (٣) أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس قال : « جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، فقيل لابن عباس : ماأراد بذلك ؟ قال : لا يحرج أمته » . وأورد هذا التعليل مرفوعاً الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ : « صنعت هذا لك لا تحرج أمتى » رواه الطبراني في الأوسط الكبير .

### البحث:

إذا تأملت المثال الأول عرفت أنه اشتل على لفظ له مَحملان لغوي وشرعي ، وهو « الطواف بالبيت صلاة » فهل هو مجمل أم ظاهر في معناه الشرعي ؟ وهل بين هذا وما تقدم فرق ؟ فذلك له

مسَمَّيان ، وهذا له محملان . والجواب على هذه الأسئلة يتضن بيان بقية المجمل والبيَّن وبمانا يكون التبيين فيا يلي :

# (أ) لا إجمال فيها له محملان

وتوضيح هذا أن الشارع إذا ألحق لفظاً شرعياً بآخر وأمكن في الجامع بينها محملان لغوي وشرعي حمل على الشرعي كا في قوله: « الطواف بالبيت صلاة » ، فقد جعل الطواف كالصلاة ، وله محملان :

الأول أنه يحمل أن يسمى صلاة بالمعنى اللغوي أي دعاء .

والثاني أنه كالصلاة في اشتراط الطهارة واستحقاق الثواب فهل هو مجمل وعلى أيها يحمل ؟ اختلفَ الأصوليّونَ على قولين :

الأول للجمهور أنه لا إجمال في مثل ذلك بل هو ظاهر في معناه الشرعي ، فيحمل عليه ، فالطواف كالصلاة يشترط فيه الطهارة والتوجه بالنية الخالصة فهو عبادة مخصوصة

وحجة الجمهور أن ذلك صار عرفاً للشارع وحقيقة من حقائقه ، فهو معرف الأحكام الشرعية لا الموضوعات اللغوية ، ولم يبعث للغة بل للهداية والتشريع ، وذلك أكبر دليل في حمل كلامه على معانيه الشرعية المعروفة .

القول الثّاني للغزالي وتبعه الإمام يحبي بن حمزة أن مثل ذلك مجمل ، لأنه صالح للمعنيين ، ولم يكن واضحاً في أحدهما ، والمفروض أنه لا دليل على التعيين فصار مجملاً ، ولا عبث إذا حملناه على المعنى اللغوي مثلاً ، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق باللغوي وإذاً فترجيح أحدهما بلا مرجح آخر تحكم .

وأجاب الجمهور أنه لاتحكم ، وإنما رجحنا الشرعي ، بدليل أن الشارع معرف الأحكام الشرعية لا اللغات ، ولا نسلم عدم اتضاحه في المعنى الشرعي ، بل الظاهر من تشبيه الطواف بالصلاة وإلحاقه بها أن الجامع بينها المعنى الشرعي ، وهو اشتراط الطهارة واستحقاق الثواب لا المعنى اللغوي وهو الدعاء .

وبهذا يظهر أن الراجح قول الجمهور ، فبرهـانهم أقوى وللنـاظر نظره . وأمـا الفرق بين هـذه

النظرية والتي تقدمت بعنوان ( لا إجمال فيا له مسمّيان ) فهو واضح . فكذلك له مسميان ، اي له معنيان ، وضع لكل واحد منها وضعاً خاصّاً كالصيام ، فهو في اللغة الإمساك ، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات بصفة خاصة . أما هنا فلم يكن للاسم وضعان بل احتالان في حكم إلحاقه باسم آخر ، كالطواف في إلحاقه بالصلاة ، فله محملان ، باعتبار الوجه الجامع بين اللفظين لا باعتبار الوضع لكل لفظ لغة وشرعاً ، فالفرق واضح جداً وإن اشتبه بادئ الأمر .

# (ب) التبيين بأقسام السنة الثلاثة

وإذا تأملت المثال الثاني فهمت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحال بيان الأدلة الجملة على قوله وفعله وتقريره ، وهذه هي أقسام السنة ، وهي من أصول أدلة التشريع كا سبق في موضعه ، وقد شملها قوله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ﴾ وقد يكون التبيين بلفظ مفرد أو مركب ، وذلك واضح ، فالمفرد مثل « الشفق الحمرة » والمركب مثل حديث « غسل الجمعة » وقد يكون ابتدأ كا يكون مسبوقاً بالإجال ، فالأولى مثل الأحكام المفصلة رأساً ، والثاني مثل أفعال الصلاة ، وكلاهما واضح ، وقد يكون بالقول والفعل ونحوه من ترك أو يكون بالقول والفعل ونحوه من ترك أو تقرير ففيه خلاف ضعيف ، ففي المسئلة قولان :

الأول للجاهير من العلماء أن الفعل يكون بياناً للقول ، فأفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة مثلاً بيان لقوله : « صلوا كا رأيتموني أصلي » ، وأفعاله في الحج بيان لقوله : « خذوا عني مناسككم » ، وكذلك في سائر التشريعات التي بينها بالفعل ، ومثله الترك ، فإذا ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً بعد أن فعله فهو بيان أنه غير واجب ، وإذا رأى إنساناً ترك شيئاً وقد أمر به ثم سكت عن تركه له فهو بيان بالتقرير أن ذلك قد صار غير واجب أو نحو ذلك ، كا سبق تفصيله في أقسام السنة .

وحجة الجمهور أن الحديثين المذكورين في المثال متلقيان بالقبول ، وأن بيان الصلاة والحج بالفعل معلوم من ضرورة الدين ، وأنه قد سبق تقرير كون كل واحد من أقسام السنة حجة متبعة ، وأيضاً لا ينكر عقلاً أن البيان بالفعل للقول المجمل أوضح من غيره ، وقد جاء في الحديث الشريف : « ليس الخبر كالمعاينة » رواه أحمد في مسند بسند صحيح وغيره من الحفاظ .

والدليل العقلي على أن البيان بالفعل أقوى أن المعلم إذا قال لتلميذه: اكتب الحرف الفلاني بصفة كذا ، أو الخط الهندسي كذا وكذا يصف المثلث والمربع ، فإنه لا يفهمه بوضوح كا يفهمه لو وضع له صورة ذلك فعلاً . وأيضاً فالصحابة كانوا يحتجون عند أن يختلفوا في أكثر المسائل بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات وللعاملات وسائر النظم التشريعية ، والحق أن حجة الجهور قوية والخلاف شاذ جداً .

الثاني قول ( الدقاق ) وغيره أنه لا يكون الفعل بياناً ، وحجتهم أن البيان بالفعل يستغرق زمناً أطول من زمان القول ، فالبيان بالفعل يوجب تأخير البيان عن وقته مع إمكان ماهو أقرب إلى المقصود وهو القول . وهذا غير جائز على الشارع ، وأيضاً الفعل لا ظاهر له ، فكيف يكون بياناً لغيره .

والجواب أنّا لانسلم ماذكرتم ، فإن هيئات الركعتين مثلاً لو بينت كلها بالقول لاستغرقت زمناً طويلاً ، وإذا سلمنا أن زمن الفعل أطول ، فلا نسلم أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقته ، لأنه لا يعد تأخيراً إلا إذا تركه بتاتاً ، أما وقد شرع فيه فلا يسمى تأخيراً كا إذا قال السيد لعبد : اذهب إلى مكة فسافر إليها في عشرة أيام ، فإنه لا يُعَد بذلك مؤخراً بل ممتثلاً قطعاً .

وأما أن الفعل لا ظاهر له فمسلم ، إذا كان مجرداً عن القول في الشيء المبين لمه ، والنزاع في أن الفعل يبين القول المجمل ، فاستدلالكم بذلك خارج عن محل النزاع أو مغالطة واهية .

وبهذا يتضح : أن الحق مع الجمهور عقـلاً ونقـلاً ، فكم وقـع البيـان بـالفعـل ومثلـه الترك ، والتقرير لما أجمله القرآن والسنّة ، ويكاد ذلك يدخل في دائرة القطع ولا جدوى في الجدال .

### (ج) التبيين بدلالة السياق

وإذا تأملتَ المثال الثالث عرفت أن ذلك الجمع بين الصلاتين من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان بياناً للجواز مطلقاً لعذر ولغير عذر ، والدليل على هذا البيان هي ( دلالة السياق ) فإن النوق السلم لا يفهم من ذلك الحديث إلا رفع الحرج عن الأمة بنص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه .

فالبيان هنا وقع بالفعل ، ولكن لم يوضح لنا ذلك إلا أدلة السياق ، وبهذا نعرف أن البيدان

قد يتضح بدلالة السياق ذكر هذه القاعدة أكثر الأصوليين ، ومنهم المحقق صاحب العمدة ويعتدها المحققون في شروح الحديث ، وهي راجعة إلى الذوق السلم والفهم للحادثة وملابساتها ، وسياق الكلام ، قال العلامة الكبير المحقق صاحب ( الروض النضير ) : « وقد ذكر أهل الأصول أن دلالة السياق ترشد إلى تبيين الجملات ، وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات ، واستعملها المحقق ابن دقيق العيد في مواضع من كتبه وقال : الناظر فيها يرجع إلى ذوقه ، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه »(۱) . وهذا واضح فالناظر البصير لا تخفى عليه دلالة البيان للمحتملات ، ومعرفة الجمع بين المتعارضات ، وما حياة الشارع العظيم وأقواله وأفعاله وآدابه إلا هداية وبيان للتشريع الخالد ، إلا ماكان طبيعياً أو خاصاً به صلى الله عليه وآله وسلم .

### القاعدة

- (١) يكون البيان بمفرد أو مركب كما يكون ابتداء أو مسبوقاً بإجمال .
  - (٢) لا إجمال فيها له محملان لغوي وشرعى عند الجمهور<sup>(٢)</sup> .
  - (٣) يكون البيان بأقسام السنة الصحيحة وبدلالة السياق .

### نموذج (١)

(١) عن أنس رضي الله عنه قال : « قيل : يا رسول الله ماالسبيل ؟ قال : الزاد والراحلة » رواه الدارقطني وصححه الحاكم .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا يشربن أحدكم قائماً » أخرجه مسلم.

(٣) روى ابن ماجه والدارقطني حديث : « الاثنان فما فوقهها جماعة » .

(٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس . ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر

<sup>(</sup>۱) جـ (۱) ص (٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) بقي من المسائل التي ذكرها الأصوليون هنا مسئلة (المشترك) هل فيه إجمال أم لا ، وقد أخرناها إلى بحث المشترك ليسهل على الطالب فهمه بعد معرفة ماهو المشترك وتفاصيله .

الناس إليه فشرب . ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة » . وفي لفظ : « فقيل إن الناس قد شقّ عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيا فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب » رواه مسلم .

الإجابة

| التوضيح                                                       | النوع       | الدليل        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| رد الحديث بيان مسبوق بإجمال في آية الحج ، وهو بيان بلفظين     | بيان بمف    | (۱) تفسیر     |
| مفردين ، وهو بالقول أيضاً ، وهذا واضح لا خلاف فيه .           | مسبوق       | السبيــل      |
|                                                               | بإجمال      | المشروط في    |
|                                                               | 1           | وجوب الحج     |
| لي الحديث بيان بالقول ، وهو ابتداء لم يسبقه إجمال خاص به ،    | بيــان قــو | (۲) كراهـــة  |
| ومثل هذا كثير وواضح جداً ولا خلاف فيه .                       | ابتداء      | الشرب قائماً  |
| ـه الحديث اشتل على تركيب له محملان ، لغوي وهو تسمية الاثنين   |             | (۳) فضیلـــة  |
| ي جماعة ، وشرعي وهو أن معناه حصول فضيلة الجماعة ولو صلاها     | محملان لغبو | الجماعة       |
| اثنان ، فهو واضح في معناه الشرعي ولا إجمال فيه ، لأن الشـارع  | وشرعي       |               |
| إنما بعث مُعَرفاً للأحكام ، لا لوضع اللغة ، وهذا واضح ، فصلاة |             |               |
| الاثنين هي جماعة في الأجر والفضل .                            |             |               |
| ، هنا بيان بالفطر ، وهل أوضح منه أن هذا الحديث وحده يكفى      | بيان بالفعل | (٤) رخصـــة   |
| في تقرير قاعدة البيان بالفعل للقول الجمل ، أما الفعل الجرد    |             | الإفطـــار في |
| وحده فلا حجة فيه ، وبهذا البيان ظهر لنا شرعية الرخصة التي     |             | السفر         |
| أشار إليها القرآن مصرحاً في آية رمضان ، ولكن خفي على          |             |               |
| الناس ، فانتظروا حتى أوضح لهم البيان بالفعل ﴿ وأنزلنا إليك    |             |               |
| الذكر لتبين للناس ﴾ حقاً إن الخلاف شاذ لا يستحق الذكر .       |             |               |

### نموذج (۲)

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلاً فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد » الحديث متفق عليه ، والرجل هو ثمامة بن أثال ، وفي

القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر به ثلاثة أيام ويقول : « ماعندك يا تمامة » وقد ثبت حديث : « إن المسجد لذكر الله والطاعة » .

(٢) وأخرج البخاري وغيره حديث « أن النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم قـام في شهر رمضـان ـ يعني صلاة الليل ـ ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج ، وقال : إني خشيت أن تفرض عليكم » .

الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع       | الدليل      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| الحديث يدل على جواز دخول الكافر المسجد لمثل هذه الضرورة ،         | بيان        | (۱) جـواز   |
| وقد صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسجد لذكر الله إ       | بالتقرير    | ربـط الأسير |
| والطاعة ، فهو عام ، ولكن لما سكت عن ربط الأسير الكافر في          |             | بالمسجد وإن |
| المسجد كان ذلك منه تقريراً لتخصيص العام بهذا الحديث ،             |             | كان كافراً  |
| والتخصيص بيان كا سبق ، وبهذا ثبت أن التقرير إذا صح                |             |             |
| بشروطه السابقة يكون مبيناً للمجمل ومخصصاً للعام ، أي مبيناً       |             |             |
| له وهكذا نطبق القواعد .                                           |             |             |
| الحديث يدل على أنهم قد كانوا فهموا الوجوب لصلاة الليل جماعة       | بيان بالترك | (۲) عـــدم  |
| معه عملاً بقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » وهـ و مجــل فبين لهم |             | وجوب قيام   |
| الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدم الوجوب بـالترك ، وهو مثل       |             | الليل       |
| الفعل في وضوح البيان ، ولهذا كان الترك في هـذه القضيـة نفسهـا     |             |             |
| أعظم تأثيراً من غيره ، فالترك يكون بياناً كما تقرر .              |             |             |

### نموذج (۳)

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يعني من مكة - فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا ع فتناولها على فأخذ بيدها ، وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك فاحتملتها ، فاختصم فيها على وزيد وجعفر فقال على : أنا أحق بها وهي ابنة عمي ، وقال جعفر : ابنة عي وخالتها تحتي ، وقال زيد : ابنة أخي ، فقضى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها ، وقال : الخالة بمنزلة الأم ، وقال لعلى : أنت مني وأنا منك ، وقال لجعفر : أشبهت خَلقي وخُلُقي ، وقال لزيد : أنت أخونا ومولانا » متفق عليه ، وهذا الحديث أصل في باب الحضانة .

| التوضيح                                                       | النوع       | الدليل       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| الحديث هذا أصل في باب الحضانة ، فقد اختلف المذكورون من        | بيان بدلالة | ثبسوت        |
| يحضن ابنة حمزة رضي الله عنه ، فحكم الرسول صلى الله عليه وآله  | السياق      | الحضائـة وأن |
| وسلم للخالة ، وقرر أنها بمنزلة الأم ، ولكن فهم بعضهم وهم      |             | الخالة فيها  |
| أصحاب التنزيل كا سموهم ، أنها بمنزلة الأم في الميراث إلى جانب |             | كالأم        |
| الحضانة ، عملاً بظاهر اللفظ الجمل ، ولكن دلالة سياق الكلام    |             |              |
| والحادثة تدل على أن المراد أنها بمزلتها في الحضانة ولا دخل    |             |              |
| للميراث في هذه القضية . قال المحقق ابن دقيق العيد في شرح هذا  |             |              |
| الحديث في العمدة : « فإن السياق طريق إلى بيان المجملات ،      |             |              |
| وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه ، وفهم ذلك     |             |              |
| قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه » إلى أن قال : « وهي قاعدة    |             |              |
| متعينة على الناظر وإن كانت ذات شعب على المناظر » .            |             |              |

### تمرین (۱)

وضح البيان بالمفرد والمركب والواقع بالقول ابتداء والمسبوق بإجمال :

(١) عن ابن عباس رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الحجفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الين ياملم » الحديث متفق عليه .

(٢) عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ، وإني حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها » متفق عليه . فهل البيان بتحريم المدينة وقع بهذا ابتداء أم مسبوقاً بإجمال ، وهل بمفرد أم مركب ؟

٣١) وعن عروة بن مضرس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من شهد صلاتنا هذه ـ يعني بالمزدلفة ـ فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه

وقضي تفثه » رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وقد صحٌّ عنه « خذوا عني مناسككم » .

### تمرين (۲)

وضح البيان بأقسام السّنة الثلاثة خصوصاً بالفعل ، وبَيّن اللفظ الـذي لــه محملان لغوي وشرعي ، وعلى أيها يحمل ، وبَيّن دلالةَ السّياق وحكمها :

- (١) عن أبي الطفيل قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن \_ هي عصاة محنية الرأس \_ معه ويقبل المحجن » رواه مسلم .
- (٢) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عناطباً للمسيء صلاته : « إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » الحديث أخرجه السبعة .
- (٣) عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس إلى ابن عباس : يغسل المحرم رأسه ، وقال المسور : لا يغسل رأسه ، قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أبيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب ، فسلمت عليه فقال : من هذا ، فقلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم ، فوضع أبو أبيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم قال : الإنسان يَصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر . ثم قال : هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل » وفي رواية : « فقال المسور لابن عباس : لاأماريك بعدها أبداً » متفق عليه .

القرنان العمودان اللذان تشدّ فيها الخشبة التي تعلق عليها البكرة .

- (٤) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يشربن أحدكم قائماً » رواه مسلم . وفي صحيح البخاري « أن عليّاً عليه السلام شرب قائماً وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كا رأيتموني أفعل » . فهل فعله هذا بيان للجواز ودليل بَيَّن لنا أن ذلك النهي قد صرف عن معناه الأصلي وهو التحريم ؟
- (٥) عن أنس رضى الله عنه قال : « كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ، ويكبر منا المكبر

فلا ينكر عليه » متفق عليه . فهل هذا بيان لبعض أعمال الحج بالتقرير على قيام التكبير مقام الإهلال - وهو رفع الصوت بالتلبية - لأن أنس أراد أنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأقر كلاً على مافعل فهل هو بيان ؟ وقد صح عنه « خذوا عني مناسككم » .

(٦) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : « نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرساً فأكلناه » . وفي رواية : « ونحن بالمدينة » متفق عليه ، وزاد أحمد بن حنبل : « فأكلناه نحن وأهل بيته » متفق عليه ، فهل سكوته تقرير تكاملت شروطه ؟ وهل هذا التقرير بيان لجواز ذلك وكونه حلالاً ؟

(٧) عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « كل معروف صدقة » أخرجه البخاري ، وأخرج الترمذي وحسنه مرفوعاً من حديث أبي ذر : « تبسمك في وجه أخيك صدقة لك ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة لك ، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة صدقة لك » فلفظ « صدقة » له محملان في هذا التشبيه لغوي وشرعي ، فهل فيه إجمال أم هو ظاهر في معناه الشرعي وهو حصول الثواب كثواب الصدقة ؟ وعلى أيها يحمل كلام الشارع ؟ تأمل واحكم بما ترجح لك فالحق واضح .

(A) قال الله تعالى : ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ استدل ابن حزم بهذه الآية على أنه يجب على الزوجة الإنفاق على الزوج المعسر ، ورد قول بأن سياق الآية في نفقة المولود الصغير ، فهل يكون السياق هذا مبيناً للمراد ومخصصاً للعموم ، والتخصيص بيان . طبق ما تختاره من القاعدة .

# (٤) بَقيَّةُ المبَيِّن

### الأمثلة:

(١) عن أبي سعيد رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ واعلموا أغا غنتم من شيء فأن لله خسه وللرسول ولذي القربى ﴾ نزلت هذه الآية في غزوة بدر . وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : « خرجنا مع

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ، وذكر قصةً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثاً » متفق عليه .

(٣) قال الله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ والتفصيل الكامل لهما لم يكن إلا بالمدينة .

### البحث:

إذا تأملت المثال الأول عرفت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين للناس الشرط الذي يتوقف عليه تحليل المسبيّات ، فإن كان المسبية حاملاً ، فلا بدّ أن تضع وإن كانت غير حامل فلا بدّ أن تستبراً بحيضة ، ولو أن الإسلام شرط مثلاً أو غيره لبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحال ، وفي ذلك الوقت وقت الحاجة ، إذا عرفت هذا ، فهل يجوز للشارع تأخير البيان عن وقت الحاجة أو إلى وقت الحاجة ؟ وهل يجوز أن يأتي البيان تدريجاً أم لابدً أن يأتي مرة واحدة ؟

والجواب على هذه الأسئلة يتلخص فيا يلي :

### (أ) لا يتأخر البيان عن وقت الحاجة اتفاقاً

إذا فهمت ماقلناه في شرح المثال الأول عرفت أنه لو كان الإسلام مثلاً شرطاً لما جاز للشارع أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة ، وحاشاه أن يفعل ذلك ، بل هو محال عليه ، وهل يمكن أن يكلفنا بشيء ولكنه يخفيه ويؤخره عن وقته ، إن ذلك محال قطعاً ، ولذلك ترى جميع العلماء يحتجون بقولهم : « هذا لا يصح لأنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة » وحكى ابن دقيق العيد الاتفاق (۱) على هذه القاعدة الأصولية ، وصاحب متن الكافل من الزيدية والخضري من المتأخرين ، وهو ممن درس في الأزهر كتب الأشعرية خاصة وحققها .

<sup>(</sup>١) حكى الاتفاق من ذكرناهم فالعجب من صاحب الغاية ، والطبري في قولهم لا يجوز إلا عند من جوز تكليف ما لا يطاق ومن هو : هل الأشعرية مثلاً فهم لم يصرحوا بذلك ، وأكثرهم من كبار الأصوليين وهل يتصور من مؤمن يجوز ذلك على الشارع ؟ والظاهر أن ذلك من باب القول باللازم ولا معنى له . اهد .

### (ب) تأخير البيان إلى وقت الحاجة

وإذا تأملت المثال الثاني علمت أن الآية نزلت ( في بدر ) وهي تعم سلب المقتول وغيره في إخراج الخس من الغنائم ثم جاء التخصيص \_ وهو بيان كا سبق \_ في غزوة ( حنين ) ، فبيّن أن سلب المقتول للقاتل ، فلا خس فيه كا هو رأي بعض العلماء والمراد هنا التثيل .

فقد تأخر البيان إلى وقت الحاجة فكيف العمل في مثل هذا ، وهل يجوز ذلك ؟

اختلف الأصوليّون على قولين:

الأول: الجواز مطلقاً فيجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة سواء كان الخطاب عاماً أو مجملاً ، خبراً أو إنشاء وهذا قول الإمام يحيى بن حمزة والمرتضى الموسوي والجمهور من الحنفية والشافعية واختاره ابن الحاجب .

الثاني : أن ذلك لا يجوز مطلقاً ، وهو قول الصيرفي وبعض الحنفية والحنابلة والظاهرية ، واختاره الإمام أبو طالب ، وقال : إنه قول أبي على وأبي هاشم من رؤساء المعتزلة .

احتج أصحاب القول الأول بأنه لو لم يكن جائزاً لما وقع ، لكنه قد وقع ، والوقوع دليل الجواز كا تراه في المثال الأول ، فقد تأخر البيان إلى وقت الحاجة أي التخصيص للعام . والأصل عدم الاقتران فلم ينقل بل نقل تأخر البيان كا رأيت .

وإذا تأملت المثال الثالث أيضاً عرفت أن فيه حجمة لهذا القول فآية الصلاة والزكاة نزلت مجملة بمكة ، ثم تأخر بيان شروطها وتحديد الأوقات والمقادير إلى المدينة في أكثر التفاصيل وهذا برهان واضح لاشك فيه .

وأيضاً فالتأخير إلى وقت الحاجة لا يكون إلا لمصلحة في تدريب الأمة على التشريع تدريجاً ، بعد أن كانت لا تعرف شيئاً ، ولا عبث في ذلك ولا قبح ، ولا يلزم منه تكليف مالا يطاق ، بخلاف ماسبق في تأخيره عن وقت الحاجة ، مثل بيان حكم المسبيّات في ذلك الوقت الضروري ، فلا يجوز اتفاقاً .

واحتج أصحاب القول الثاني بأن ذلك يستلزم العبث في الجمل . وتوضيح هذا أن الخطاب بالجمل من دون بيان خطاب بما لا يستفاد منه شيء أصلاً . وهذا عبث والحكم تعالى منزه عنه ،

وكذلك الشارع صلوات الله وسلامه عليه وآله معصوم عن العبث.

والجواب أنه لا عبث في الخطاب بالجمل أولاً ثُمَّ يتأخر البيان ويأتي مرة أو تدريجاً . فالإجمال لا يكون إلا لغرض صحيح . وهو مسايرة عقول الأمة التي كانت غارقة في الوثنية والأمية أو تائهة في الضلال . فيخاطبها أولاً بالشيء إجمالاً مثل ﴿ وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ لتنتقل أولاً من طباع الوثنية إلى الخضوع لله وحده على أي صفة . فإذا ألفت ذلك خاطبها بالشروط والتفاصيل الكاملة ، فيكون ذلك أجدى نفعاً وأقوى تأثيراً ، ولم يقع في التشريع إلا ماقاله أصحاب القول الأول . وإذاً لا عبث في ذلك .

واحتجوا أيضاً بأنه يلزم من ذلك التأخير إلى وقت الحاجة التلبيس في العام ونحوه ، لأنه يستفاد من العام شموله ، فلو أريد به البعض وتأخر البيان إلى وقت الحاجة لكان تلبيساً على الخاطَب ، إذ يعتقد أنه شامل ، وهو في الواقع غير شامل لأفراده . وذلك قبيح لا يجوز .

والجواب أنه لا تلبيس فلا قبح أصلاً . وتوضيح هذا أن الشارع أعرف بالمصالح ، ويعرف أيضاً بأنه سيبين عدم شمول العام عند الحاجة . والأمة لا تعرف شيئاً عليها أن تعتقد بما وصل إليها ، وتعمل به ، حتى يظهر المخصص بياناً لذلك العام . فثلاً آية الخس اعتقدوا شمولها لسلب المقتول وغيره . ولكن الشارع قد عرف أن سلب القاتل له ، فأخر البيان إلى وقته ليكون أعظم تأثيراً ، ولم يلزم أي قبيح من اعتقاد الشمول ، لأنه لو وقعت معركة مثلاً وصادف فيها قضية السلب لبين ذلك في وقته ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إلا إذا كان إلى وقت الحاجة فلا مانع ولا عبث . وهذا الجواب أقوى من الجواب الذي أورده الإمام في الغاية فقد ناقشته بعض الحواشي بقوة فتركناه ، وهذا أمر يدركه العقل و يعرفه المتتبع لأسرار التشريع وتأريخه وللناظر نظره .

وقيل : إن ذلك يجوز في الإنشاء لا الأخبار ، وقيل : في النسخ لا غيره ، ولضعف هذين القولين تركنا الكلام عليها ، فالجواب عليها يؤخذ من براهين القولين المذكورين .

### (ج) تدريج البيان

وإذا أنعمت التأمل في المثال الثالث فهمت أنه إذا جاز تأخير البيان إلى وقت الحاجة جاز أن يتدرج بحسب المصالح والاستعداد النفسي عند الخاطبين وإدراك الوقت المناسب للمصلحة .

بَيَّن الشارع شروط الصلاة وفرائضها وأنواعها تدريجاً بعد نزول الأمر بها إجمالاً ، وكلما تطهرت النفوس من الوثنية والجاهلية غا استعدادها لشروط الصلاة وخشوعها وما إلى ذلك .

وكذلك الزكاة فقد صعب على الناس أول الأمر تسليها والاعتراف بأنها حق لازم ، فبَيَّن الشارع المقادير والشروط ونحوها تدريجاً بعد الأمر بها إجمالاً .

والتشريع كله جاء تدريجاً ، فهذه الخرلم تحرم رأساً ، فالفطام عن المألوف شديد ، والتدريج دأب الحكيم ، فأولاً نزل القرآن بأن فيها إثم كبير ، ثم نزل بأن لا يقربوها وقت الصلاة ليبتعدوا عنها تدريجاً ، ثم نزل التحريم المؤيد الصريح في سورة المائدة .

هذه حجة القائلين بالتدريج ونحوه . ولا أدري ماذا يقول المخالف بعد الواقع الذي لا ينكر ، فالحق أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، ويجوز التدريج بل إن ذلك هو الجدير بالتشريع خصوصاً مثل تشريع الإسلام فهو للناس كافة وهو لكل عصر إلى يوم القيامة .

وكذلك تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة مثلاً هو كـذلـك غير ممنوع ، إن فرض وقوع ذلـك ، فالله أعلم بمصالح عباده ، والشارع لايقدم ولا يؤخر إلا عن أمر الله سبحانه وتعالى .

وعلى الجملة فالتشريع الإسلامي جاء بالتدريج ، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى على اللبيب .

#### 4× 4× 4

وبقي الخلاف في البيان هل يشترط أن يكون مثل المبيّن بالفتح في كونه ظنيّاً أو قطعيّاً ونحو ذلك ؟ فقال ابن الحاجب أنه يشترط أن يكون أقوى في الدلالة إذا كان بياناً للعام مثلاً لا للمجمل ، فكلامه خارج عن محل النزاع كا قال في الفاية ويبقى الخلاف بين الجمهور والكرخى .

قال الجمهور: لاتشترط المساواة ، بل يكون البيان ظنيّاً والمبين قطعيّاً . وقال الكرخي : لابدً من المساواة . قال أبو الحسين والرازي : الحق أنه يجوز أن يكون البيان والمبين قطعيين وأن يكون أحدها قطعيّاً والآخر ظنياً وأن يكوناً مظنونين معاً ، كا قلنا في التخصيص للعام ، والدليل هو الدليل ، وقد سبق فلا لزوم للتطويل هنا ، والحق الجواز كا سبق في التخصيص ، فالواقع أعظم دليل فأكثر البيان للقرآن بالسنة الظنية الصحيحة .

وبهذا يظهر أن محل النزاع في السند وكلام ابن الحاجب في المتن أي في دلالته ، وهو قوي ، وكأنهم يوافقونه فليس من المعقول أن نسمي الـدليل بيـانـاً للآخر ، وهو أضعف دلالـة وأخفى معنى وللناظر نظره .

#### القاعدة

- (١) لا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعاً (١) .
- (٢) يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة عند الجمهور.
  - (٣) يجوز تدريج البيان حسب المصالح كا هو الواقع في التشريع .
- (٤) يجوز بيان القطعي بالظني ولا تشترط المساواة بينهما في السند عنىد الجمهور خلافاً للكرخى .

### نموذج (۱)

روى أبو داود وأحمد عن عائشة قالت : « كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينهانا » ، وفي رواية عنها : « كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم » الحديث .

الإجابة

| التوضيح                                                      | النوع        | الدليل       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| نستفيد من الحديث جواز استعمال الطيب قبل الإحرام ولو بقي      | مبين في وقته | جواز استعمال |
| أثره بعده ، فالشارع قد شاهد ذلك وهو في مقام التعليم ، لكل    |              | الطيب قبـل   |
| شيء خصوصاً الحج في وقته ، المهم ولو كان غير جائز لبيّن ذلك ، |              | الإحرام وإن  |
| لأنه لا يجوز ، ولا يمكن عقلاً تأخير البيان عن وقت الحاجة ،   |              | بقي أثره     |
| فعدم البيان دليل على الجواز، وقد كان يبين لهم بوقته، فينهى   |              | بعده         |

<sup>(</sup>١) هذا لفظ متن الكافل وقد طبع بشرحه في ( صنعاء ) .

هذا ويأمر آخر بفدية مثلاً ، ويلزم آخر بـالقضـاء وغير ذلـك ، مما هو معلوم ضرورة .

#### غوذج (٢)

قال الله تعالى : ﴿ والسَّارِق والسَّارِقة فاقطعوا أيديها جزاءً بما كسبا ﴾ ، وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً » . وقال الله تعالى : ﴿ وأحلَّ الله البيعَ وحرَّمَ الرِّبا ﴾ ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من باع نخلاً قد أبّرت فمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » متفق عليه .

الإجابة

|                                                                  | النوع        |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| آية السرقة مجملة وقد تأخر بيانها إلى وقت الحاجة في القدر         | تأخير البيان | قطع يـــد    |
| المسروق ، كما نراه في الحديث إذا لم ينقل أن هذا الحديث قيل       |              |              |
| مقارناً لها ، وكذلك تأخر بيان اليـد والحل وغير ذلـك ، إلى وقت    | الحاجة مع    | القــدر      |
| الحاجة بحسب الحوادث ، وفي ذلك تدريج للبيان اقتضاها               |              |              |
| التشريع الإسلامي العادل .                                        | وبيــــان    | وكــون ثمرة  |
| وكنلك نقول في آية البيع نزلت مجملة ثم فصل الشارع وبيَّن          | القطعي       |              |
| شروط البيع وما يصح وما لا يجوز ، وبيَّن تحريم الرَّبا وفصله      | بالظني       | إذا شرطهـــا |
| تدريجاً ، فالعرب وغيرهم كانوا متعلقين بالرّبا ، وقد بدأ بربا عمه |              | المشترى له   |
| العباس فأبطله ، والسنة كلها بيان وشرح للقرآن وللمجملات           |              |              |
| والعمومات ، وحياة الرسول صلى الله عليـه وآلـه وسلم كلهـا أعظم    |              |              |
| بيان وهداية ، فتأخير البيان إلى وقت الحاجة وتدريجه وتبيين        |              |              |
| القطعي بالظني معلوم ضرورة ، وإذا جاز تبيين القطعي بـالظني        |              |              |
| فبالأولى العكس وكذلك ظني بظني لاخلاف فيه ، إنما الخلاف في        |              |              |
| بيان القطعي بالظني وهو المهم المذكور بالقاعدة والنهوذج هذا إنما  |              |              |
| هو مثال نقيس عليه غيره فيا ذكرناه فتأمّل .                       |              |              |

بَيِّن امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وجوازه إلى وقت الحاجة مع التدريج :

(١) عن أم سلمة رضي الله عنها أنها لما بَعَثَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها ، قالت ليس أحد من أوليائي شاهد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ، فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزوجَه » رواه النسائي ، هذا دليل على اشتراط الولي لصحة النكاح ، ولو لم يكن الولي شرطاً لبين الشارع لأم سلمة وقال لها أنكحي نفسك ، فهل يتصور أن يؤخر بيان ذلك في أحرج الأوقات ؟ وهل ذلك جائز أم لا ، طبق القاعدة تمريناً لاغير .

(٢) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل : إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال : لك السدس ، فلما ولى دعاه فقال : لك سدس آخر ، فلما ولى دعاه فقال : إن السدس الآخر طعمة رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي ، وصورة المسئلة هذه أن الميت ترك بنتين والجد صاحب السؤال هذا ، فللبنتين الثلثان وبقي ثلث والجد فرضه السدس فدفع إليه الرسول السدس أولا وحدة بالفرض ، ثم دعاه ودفع إليه السدس الآخر ، وبيّن له أنه (طعمة ) أي زيادة على الفريضة ، فله السدس فرضاً والباقي تعصيباً ، لأن الباقي بعد أن يأخذ ذوو السهام فرائضهم للعصبة .

فهل أوضح من هذا البيان في وقته ؟ وهل أدق من هذه المراعاة في بيان التشريع ونظمه ؟ وهل يمكن التأخير للبيان عن وقت الحاجة ولو أخره \_ مثلاً على فرض الحال \_ لفهم الجد نفسه والمسلمون أن فرضه الثلث ، ولكنه خاتم المشرعين صلوات الله عليه وآله وسلم .

(٣) في البخاري عن ابن عباس « أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذاً إلى الين قال له : إنك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خس صلوات في يومهم وليلتهم ، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ، فإذا أطاعوك فخذ منهم ، وتوق كرائم أموال الناس » ، وفي رواية للخمسة عن معاذ « أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه للين أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ـ وهي ذات حولين ـ ومن كل

حالم ديناراً أو عدله معافرياً - نسبة إلى حي بالين تنسب إليهم الثياب المعافرية - » حسنه الترمذي وصححه الحاكم ، وقد قدمنا أنه نزل بمكة الأمر بالزكاة مجملاً ، فهل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ؟ وهل أمر الرسول معاذاً بالتدريج ؟ وما هي الحكمة في نظام التشريع الإسلامي تدريجاً بحسب الأحوال ؟ فضلاً عن كونه جائزاً . وضّع الجواب بما فهمته من البحث والنهوذج .

#### تمرين (٢)

وضِّح بيان القطعي بالظني ومُسلواتها بحسب السند :

(١) قال الله تعالى: ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ﴾ . وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي ، فقلت يارسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال لا ترثني إلا ابنة لي أفأ تصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ، قلت فالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث قال : لا ، قلت فالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك الحديث أخرجه السبعة ، والله ظ هنا للبخاري ، والآية تشريع باق لم ينسخ كا قيل ولكنها مجملة .

(٢) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إن المتبايعين بالخيار في بيعها ما لم يفترقا أو يكون البيع خياراً » ، وأخرج الشيخان أيضاً من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار مالم يفترقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منها البيع فقد وجب البيع » ، وأخرج البيهقي بسنده إلى عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: « خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً بعد البيع ، فقال الرجل عمرك الله من أنت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرؤ من قريش » وهذا الخيار قبل أن يتفرقا في المجلس . وقد اختلف العلماء هل المراد بالافتراق فرقة أبدان أو أقوال ، فبين الحديث المجمل في التفرق والمبين له وهل هما متساويان سنداً ؟

# الباسب لخامس المنطوق والمفهوم الفصل لأول المنطوق وأقسامه

وهذا القسم الثاني تحته ثلاثة أقسام :

١ ـ دلالة الاقتضاء ، ٢ ـ دلالة الإياء ، ٣ ـ دلالة الإشارة .

ثم المنطوق ينقسم إلى أربعة أقسام:

(١) النص ، (٢) المجمل ، (٣) للؤوَّل ، (٤) الظاهر .

#### الأمثلة:

- (١) عن علي عليه السلام قـال : قـال رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم : « إذا كانت لـك مائـتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم » الحديث رواه أبو داود وهو حسن .
- (٢)عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح « إن الله ورسوله حرم بيع الخر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام » الحديث متفق عليه .
- (٣) روى الطبراني في معجمه الكبير عن ثوبان حديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(١) . وقال تعالى : ﴿ واسألوا القرية ﴾ ، وفي الحديث « لاعتق إلا بعد ملك » صححه الحاكم .

<sup>(</sup>۱) حقق صاحب الروض الباسم في أول ( عواصمه ) أن الحديث هذا لم يرو بهذا اللفيظ بل تنباقلـه الأصوليون في كتبهم ، هكذا حقق الرواية وحيث أن المراد التثيل ، فلا مانع من هذا فهو بالمعني والتحقيق للفظ وظيفة المحدث .

- (٤) عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبال في الهرة « إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم » أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة ، قبال ابن الأثير الطائف الخادم الذي يخدمك برفق وعناية .
- (٥) قال الله تعالى : ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وفصاله في عامين ﴾ .
- (٦) قال الله تعالى : ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ﴾ .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه » الحديث متفق عليه .

#### البحث :

إذا تأمَّلتَ المثالَ الأوَّل فهمت أنه دلَّ بمنطوقه الصريح على وجوب الخسة الدراهم زكاة عن النصاب المذكور دلالة مطابقة لاتحتل غير المقصود فما هو المنطوق وما هي أقسامه ؟

وما هي الدلالة المقصودة في الأصول ـ لا في المنطق ـ وكم أقسامها ؟

والجواب على هذه الأسئلة يتلخص فيا يلي مرتباً على الأمثلة إلا أنا سنبدأ بموضوع ( الدلالة ) من حيث تعلقها بالأصول ، ولأن البحث يترتب فهمه بسهولة على فهمها بأقسامها :

#### (أ) الدلالة الوضعية ثلاثة أقسام:

المراد بالدلالة التي تقصدها في موضوعنا الأصولي هي الدلالة الوضعية أي التي للوضع فيها دخل في الانتقال من الشيء إلى غيره ، فهي تشمل الحقيقة والمجاز لأن الوضع دلَّ عليها معاً .

وسميت وضعية لأنه لا يدركها إلا من علم بالوضع اللغوي مثلاً يدرك أن الأسد اسم للحيوان المفترس إلا من علم أنه موضوع له . فالدال هو اللفظ مثل ( أسد ) ومعناه هو المدلول .

وتنقسم هذه الدلالة إلى ثلاثة أقسام :

الأول : دلالة مطابقة .

الثَّاني : دلالة تضين .

الثَّالث: دلالة الالتزام.

فالأولى هي ( دلالة اللفظ على تمام ماوضع له ) مثل دلالة الإنسان لغة على الحيوان الناطق ، وسميت مطابقة لأن اللفظ طابق الموضوع له تماماً .

والثانية هي : ( دلالة اللفظ على جزء ما وضع له ) مثل دلالة الإنسان على أنه حيوان ، فقد دلت على جزء واحد من مسماه ، لأن مسماه شيئان ( حيوان ناطق ) وسميت تضينه .

والثالثة هي : ( دلالة اللفظ على شيء خارج عما وضع له ) كدلالة الإنسان على قابليته للعلم والكتابة إذ هما من لازمه ، وسميت التزامية لأنها لم تدل على تمام ما وضع لـه اللفظ ولا على جزئـه بل على شيء لازم له . هـذه هي الـدلالات الوضعية التي للوضع اللغوي دخل فيها ، والأصولي كا سبق مستمد من اللغة . وهي التي يكون بها التشريع كا سيتضح لك من ارتباطها بهذا الباب الهام .

وإذا أعدت التأمل في المثال الأول عرفت أن لفظ « خمسة دراهم » يدل على هذا العدد كله دلالة مطابقة ، وعلى ما دون الخمسة كالاثنين أو الثلاثة مثلاً دلالة تضمن ، وعلى كونه من فضة باللازم .

# (ب) المنطوق صريح وغير صريح (١)

وإذا تدبرت المثال الأول مرة ثالثة وجدت الحديث الشريف يدل على وجوب الخسة فما دونها منطوقاً لا مفهوماً ، والمنطوق هو المعنى المذي يعطيه اللفظ في محل النطق نفسه كدلالة « ففيها خسة دراهم » على وجوب هذا المقدار المعين وهو الخسة ، وعلى ما هو أقل منها ، وبعبارة أوضح المنطوق هو ما كان بدلالة المطابقة أو دلالة التضن كا مثلناه قريباً . أما المفهوم فهو ما يفهم من اللفظ مثل دلالة الحديث على أنه إذا لم يكل النصاب فلا زكاة ، أو إذا لم يحل الحول ، وسيأتي مفصلاً .

<sup>(</sup>۱) هذا التقسيم أصولي متعلق باللغة والتمثيل بحيوان ناطق أيضاً ، أما التقسيم المنطقي فهو أوسع من هذا ، فيــدرس في فنــه الخاص به ، وراجع المقدمة ص(۱۸)

#### والمنطوق ينقسم أولاً إلى قسمين :

- (۱) نص صریح .
- (٢) نص غير صريح.

فالأول مثل دلالة الحديث المذكور على وجوب الخسة الدراهم ، فهو نص صريح في ذلك ، ويسمى بالنص الجلي وهو ماأفاد معنى لا يحتل غيره لا بطريق اللازم ، بل بالمطابقة أو التضن ، هذا معنى النص اصطلاحاً فهو بهذا للعنى يقابل الظاهر . وقد يطلق على ما يقابل المجمل ، فهو ما يفهم المراد به تفصيلاً عكس المجمل هذا معنى النص اصطلاحاً . وقد يطلق في مقابلة الإجماع والقياس ويراد به الدليل من الكتاب أو السّنة فيقال مثلاً يجب هذا الشيء بدلالة النص لابدلالة القياس .

أما في اللغة فهو الرفع ، يقال نص الحديث إذا رفعه إلى أهله ، وبهذا تعرف أن الحديث المذكور نص صريح في وجوب الخسة الدراهم زكاةً ، ودلالته أي دلالة اللفظ على المعنى المقصود قطعية ضرورية ، لأنها لاتحمل غيره وإن كان السند ظنياً كهذا الحديث .

وإذا تأمّلت الحديث الثاني فهمت أن الضير في قوله « لا هو حرام » يتردد بين عوده إلى البيع أي بيع الشحوم ، وبين عوده إلى الانتفاع بها في السفن ونحوها ، فهو يحتمل هذا أو ذاك ، فصار مجملاً لا يحتاج إلى مبيّن . وهنا هو القسم الثاني للمنطوق ، فهو نص غير صريح بل مجمل ، ودلالته على القصود ظنية لوجود الاحتال المذكور لا قطعية كالنص الصريح الذي لا يحتمل غير المذكور . وقد سبق في باب المجمل أن دلالة السياق توضح الإجمال والسياق في هذا الحديث حول البيع ، وبه يتبين أن المراد بقوله « هو حرام » البيع ، وهنا كتذكير لتطبيق ما سبق و إن كان خارجاً عن البحث ولكنه متصل به نوعاً ما .

# (ج) أقسام غير الصريح

وإذا تأمّلت المثال الثالث عرفت أنه بما فيه من الأمثلة قد اشتمل على أقسام النص الذي ليس بصريح ، وحقيقته هو المعنى الذي يلزم عن اللفظ فهو بطريقة الدلالة الالتزامية ، ولذلك كان غير صريح ، وأقسامه ثلاثة :

- (١) دلالة الاقتضاء .
  - (٢) دلالة الإياء.
  - (٣) دلالة الإشارة.

وبيان ذلك أن المعنى اللازم من اللفظ قد يكون مقصوداً للمتكلم وقد يكون غير مقصود ، فهو قسمان ؛ القسم الأول وهو المقصود للمتكلم يندرج تحته نوعان : دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ، فالنوع الأول ـ دلالة الاقتضاء ـ هو الذي يتوقف على صدق الكلام أو الصحة العقلية أو الشرعية على اللازم ، إما توقف الصدق فثل « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » فليس المراد أن الخطأ والنسيان رفعا بتاتاً إذ هما موجودان بل المراد اللازم من ذلك وهو المؤاخذة عليها فالصدق توقف على اللازم لأنه لو لم يكن هو المراد لكان الكلام كذباً ، لأنه خلاف الواقع ، فدلالة الحديث على أن المراد رفع المؤاخذة كانت بدلالة الاقتضاء لأن صون الكلام عن الكذب اقتضى تقدير ذلك اللازم ، فهي دلالة الالتزام وتسمى دلالة الاقتضاء وهي نص في ذلك غير صريح .

وأما توقف الصحة العقلية على ذلك اللازم فمثل ﴿ واسألوا أهل القرية التي كنا فيها ﴾ لأن المراد لازم ذلك وهو أهل القرية ، لأنه لا يصح عقلاً مخاطبة الجماد ، فصون الكلام عن الفساد العقلي اقتضى ذلك المقدر ( أهل القرية ) ، فدلالة الآية على هذا اللازم غير صريحة ، وتسمى دلالة اقتضاء ، وهي التزامية أيضاً .

وأما توقف الصحة الشرعية فمثل قولك « أعتق عبدك عني على ألف » فيلزم من هذا أن المقصود أولاً التمليك ، لأنه لا عتق إلا بعد ملك كا تراه في المثال الثالث ، فكأنك قلت ملكني عبدك ثم أعتقه عني فدلالة الكلام على هذا غير صريحة بل باللازم . وتسمى دلالة اقتضاء لأن صون الكلام عن الفساد الشرعي اقتضى ذلك المقدر ، وهو ( ملكني عبدك ) أي إرادة التمليك أولاً ثم العتق ، وبهذا تعرف أن اللازم إذا كان مقصوداً للمتكلم ، وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه فهو غير صريح ويسمى ( دلالة اقتضاء ) ، وهي دلالة التزامية تؤخذ من منطوق الكلام ، فغير الصريح قسم منه .

النوع الثاني ـ دلالة الإيماء ـ وهو أن يكون اللازم من الكلام مقصوداً ( ولكن لا يتوقف الصدق والصحة العقلية والشرعية عليه كالذي قبله ، بل يقترن بوصف لا يكون اقترانه به

إلا للتعليل ، لأنا لولم نقل أنه للتعليل لكان اقتران الوصف بالحكم في مثل ذلك بعيداً لا يتصور أن يصدر من الشارع . ومثال ذلك ما تراه في المثال الثالث من حديث طهارة الهرة فقد اقترن الحكم بوصف وهو أنها ليست بسبع وأنها من الطوافين ، ومن لازم هذا الاقتران أنه لا يكون إلا للتعليل أي أن العلة في طهارة الهرة عدم السبعية وكونها من الطوافين الخادمين برفق وعناية ، فلو لم نقل أنه للتعليل لوقعنا فيا لا يجوز على الشارع ، وهو إخلاء السؤال عن الجواب ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ، ففي بعض الروايات أن الشارع امتنع من الـدخول على قوم كان عنـدهم كلب فقيل له إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة فقال « إنها ليست بسبع » الحديث .

وبهذا نعرف أن الشارع لم ينص على الصلة نصًّا صريحًا بل نبّه عليها وأومى إليها إياءً بطريق اللازم كا بيّناه ، ولذلك يسمونه ( تنبيه نص ) كا سيأتي مفصلاً في القياس ( وهنا يسمى دلالة إيماء ) فهي نص بالمنطوق ، ولكنه غير صريح بل بالدلالة الالتزامية .

القسم الثاني غير الصريح دلالة الإشارة \_ وهو الذي لا يكون مقصوداً للمتكلم بالأصالة \_ ولكنه لزم من ذلك الكلام لأنه يشير إليه ، ومثال ذلك ما تراه في المثال الخامس في الآيتين ، فقد علم منها أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، لأن فصاله في عامين يدل على أن الستة أشهر من الثلاثين شهراً بدلالة الإشارة فلم يكن صريحاً بنلك ، ولكن الكلام يلزم منه ذلك ويشير إليه ، وقد روي في ( الروض النضير ) هذا الاستنباط لأمير للؤمنين الإمام على رضي الله عنه ، ولم ينص القرآن على ذلك صريحاً ، بل عرفوه بدلالة الالتزام وسموها دلالة الإشارة .

وبهذا تمّ الكلام في أقسام غير الصريح الثلاثة وهي تعود إلى دلالة الالتزام فالإشارة لغة في الإيماء ، ولكن لما اختلفت المسميات وضعوا هذه الأسماء المختلفة اصطلاحاً وجعلوها ثلاث دلالات اقتضاءً إيماء إشارة ، وقد نازع بعضهم في ثبوت التشريع بدلالة الإشارة ، لأنها كا يقولون غير مقصودة للمتكلم كا تراه في الآيتين الكريتين ، فالمقصود في الأولى بيان حق الوالدة وما تقاسيه من التعب والمشقة في الحمل والفصال ، والمقصود في الثانية بيان مدة أكثر الفصال وهذا اعتراض وجيه ، ولكن قد أجيب عليه بأن دلالة الإشارة التزامية ، فهها صح التلازم بين معنى الكلام وهذه الإشارة صح الاحتجاج بها ، وإذا لم يصح التلازم لم تكن معتبرة أصلاً .

والخلاصة فيا نراه أن التحجر والمنع من التوسع في الاستنباط واستخراج أسرار القرآن وعجائبه التي لاتفنى لامعنى له وأن التوسع في الاستنباط التشريعي وإدراك أسرار القرآن خاصة بلا مستند لغوي نصا أو دلالة لغوية كواحدة من الدلالات الوضعية ، أو مستند شرعي في الشرعيات أو عقلي وعلمي فيا سوى ذلك لامعنى له أيضاً . وما زال القرآن خاصة معجزة تتجدد فيه معجزات علمية وشرعية وما شئت . والمهم في موضوعنا الأصولي هو أن التشريع لا يثبت إلا بأحد الدلالات الثلاث بالنظر إلى اللغة وإن كان بعضها أقوى من بعض .

وبقي اعتراض آخر له قيمته نظراً إلى ظاهر العبارة الأصولية ، وهو أنه لا يعقل قولهم « وإن كان غير مقصود للمتكلم وهو الله أو الشارع فلا يتصور أن لا يقصد الحكم ما يدل عليه القول بأي الدلالات .

وأجيب عن هذا بأنهم لم يقصدوا ذلك بعبارتهم وإغا أرادوا أن مادلت عليه دلالة الإشارة غير مقصود أصالةً وأولاً بالذات ، لا أنه ليس بمقصود أصلاً كيف وقد فهم الصحابة من ذلك الكثير من قبل أن تخلق الأصول ، كا روي في هذه الآية عن أمير المؤمنين وفي غيرها عن ابن مسعود وهذا أحسن جواب ، لأن ظاهر العبارة بشع والحق يقال . ولذلك أشرنا إلى هذا وما قبله ليكون الطالب على بصيرة في الاستنباط .

#### (د) الظاهر والمؤول

وإذا تأمَّلت المثال الخامس عرفت أن الآية اشتملت على ظاهر والحديث على مؤول ، فظاهر قوله تعالى : ﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾ تحريم ماأمسكه الجارح على نفسه ولو كان معلّاً ، كأن يأكل من الصيد ، فالأكل قرينة على أنه اصطاده لنفسه والمسئلة الفقهية في محلها .

والمهم هنا أن نتساءل : ما هو الظاهر والمؤول ؟ وهل هما من المنطوق ؟

#### فنقول:

المنطوق ينقسم مرة ثانية إلى أربعة أقسام :

(١) نص ، (٢) ظاهر ، (٣) مجمل ، (٤) مؤوّل .

أما النص والجمل فقد عرفتها من الكلام على الحديث الثاني والثالث فلا لزوم للإعادة وقد اتضحا بالمثال التشريعي الصحيح .

وبقي (الظاهر) و (اللؤول): أما الظاهر فقد سبق أن يقابل النص تارة والجمل أخرى ، وعلى كل فهو في اللغة الواضح ، وفي الاصطلاح اللفظ الذي ظهرت دلالته على المعنى الراجح مع احتاله لمعنى مرجوح ، ولكنه لم يحمل عليه بل على الراجح ، هذا إذا أطلق في مقابل النص ، وإن كان في مقابل الجمل فهو (ما يفهم المراد به تفصيلاً) ويزداد وضوحاً بما مثلناه ، فظاهر ﴿ كلوا مما أمسكن عليكم ﴾ تحريم ماأمسكه الجارح على نفسه وهنا هو المعنى الراجح ، ويحتمل معنى مرجوحاً ، وهو عدم الدلالة على تحريم ماأمسكه على نفسه ، لأن الآية لم تكن نصاً صريحاً في المقصود هذا تفسير الظاهر ، وقد يتأيد بأدلة أخرى أو يُعارَض ، وذلك مجال للاجتهاد .

وأما المؤوّل فهو لغة من آل يؤول: إذا رجع ، وفي الاصطلاح: هو اللفظ الذي يعطى معنى خلاف ظاهره ، فيحتاج إلى قرائن عقليّة أو نقلية ترجعه إلى المعنى الراجح وتوضحه فيه ، ومثاله: ما تراه في حديث أبي هريرة في ساعة الجمعة فقوله « وهو قائم » لفظ مؤوّل ، وذلك أن ظاهره يؤدي إلى أن ظاهر الساعة لا يكون إلا حال القيام فقط ، والأحاديث الأخر مصرحة بخلاف هذا الظاهر حتى أن بعض العلماء كان يأمر بحنفها من الحديث ، وقد تأولوها بأن المراد ملتبس بأركان الصلاة أو منتظر لها إذ الانتظار للصلاة صلاة كا جاء في الحديث .

وهذا هو التأويل يستند إلى العقل والذوق اللغوي والتشريعي ، ويعتمد على أدلة أخرى تؤيد الذي يريده الجتهد مثلاً .

وقد قسم الأصوليون التأويل إلى ثلاثة أقسام: (١) قريب ، (٢) بعيد ، (٣) مردود . وقد طولوا في أمثلتها وكثر النقاش في الأمثلة نفسها ، كأنه بحث فقهي ، ونذكر هنا وفي الناذج ما يعطي الطالب صورة قريبة ينتهجها في التأويل ، ويبتعد من الوقوع في التأويلات المتكلفة الباردة .

(١) القريب

ومثاله : ما سمعته في حديث أبي هريرة ، وكتأويل قوله تعالى : ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾

بالنعمة والجود مجازاً ، بدليل استعمال العرب لليد في ذلك بكثرة لاتنكر ، وبعثليل العقل الذي يقضي أن الله ليس بجسم تعالى عن ذلك .

#### (٢) البعيد

هو الذي يظهر التكلف البغيض حتى في قرائنه وشواهده ، مثل تأويل حديث عائشة « أنها كانت تطيب رسول الله قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يحل » فهو صريح في جواز استعال الطيب قبل الإحرام وإن بقي أثره بعده كا صح من رواية عائشة : «كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينهانا » ، وهذا صريح لا شك فيه ، رواه أبو داود والإمام أحمد .

ولكن تأوله المانعون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيب ، ولكنه اغتسل بعده فذهب الطيب ، وهذا تكلف ظاهر بل بارد جداً بعدما سمعته من رواية عائشة وهي في حجة الوداع متأخر ، كا سبق في آخر باب العام والخاص التمثيل به .

#### (۳) مردود

وهو الذي لا يحتمله اللفظ بحال ولا تقبله أدلة التشريع ولا أدلة العقل أيضاً ، كتأويل حديث الغرانيق السابق في شروط المتن ، وقد مثل الأصوليون للمردود بتأويلات الباطنية وأهل البدع والأهواء لتأويل الباطنية : الجنة بعلم الباطن ، والنار بعلم الظاهر ، وهؤلاء لاسماع لكلامهم ، فهم لا يؤمنون بشيء كا حققه المهدي في ( الملل والنحل ) ، وكتأويل الخوارج للحيران بالإمام علي كرم الله وجهه ﴿ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ﴾ ، وكتأويل بعض المتصوفة للبيت في قوله تعالى : ﴿ إِن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ﴾ بالقلب وبكة بالصدر (۱) ، وحكي في الإتقان مامعناه عن الواحدي والنسفي تشدداً في تفسيرات الصوفية ، والحط منها إلى حدّ الإلحاد ثم حكى عن التفتازاني إن من كال الإيان ومحض العرفان قول بعض الصوفية المحققين أن نصوص القرآن على ظواهرها ، ومع ذلك ففيها إشارات خفية تنكشف لأرباب السلوك ولا تنافي الظواهر .

والخلاصة - فيا نراه - أنه لاسماع لتأويلات المبتدعة والأهواء إذا كانت على أهوائهم بلا أي

<sup>(</sup>۱) الغاية جـ (۲) ص (۲۷۸) .

مستند ، أما إذا كانت مصادمة للقواطع فيضرب بها في وجه صاحبها كتأويل الخوارج المذكور آنفاً .

وأما تأويلات الصوفية للقرآن بالحقائق والأسرار المتصلة بالكشف فما أحرانا بقبولها من أكابرهم المعتدلين ، مها كانت غير منافية للقواطع ولا لظاهر النصوص الصريحة ، فالحق أن القرآن لا تفنى عجائبه ولا تنضب أسراره . والصوفية المحققون ممن غاصوا فيها وعادوا بالجواهر والدر ، وفي هذا كله مجال للاجتهاد ، ومسرح للأنظار ، والله الموفق .

#### القاعدة

- (١) الدلالة الوضعية ما للوضع فيها دخل وهي ثلاثة أقسام: مطابقة وتضن والتزام.
- (٢) المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له ، والتضن دلالة على جزء منه ، والالتزام دلالة على أمر خارج عنه .
- (٣) المنطوق هو اللفظ الدال على معاني مذكورة بنفس النطق والمفهوم ما يستفاد من اللفظ ولم يكن مذكوراً فيه بل مفهوماً منه .
- (٤) المنطوق قسمان : نص صريح ونص غير صريح ، فالأول ما أف اد معنى لا يحتمل غيره ، والثاني ما كان محتملاً لمعنيين أو معاني متعددة .
  - (٥) غير الصريح ثلاثة أقسام : اقتضاء وإيماء وإشارة ويسمى الثاني إيماء نص .
- (٦) ينقسم المنطوق مرة ثانية إلى أربعة أقسام: نص وظاهر ومجمل ومؤوّل، فالنص والمجمل تقدما، والظاهر هو ماظهرت دلالته على المعنى الراجح وكان محتملاً للمرجوح، والمؤوّل هو ما دلَّ على خلاف الظاهر فيحتاج إلى تأويل.
- (٧) التأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو عن المعنى الزائف إلى الصحيح ؛
   وهو قريب وبعيد ومردود .

#### غوذج (١)

(١) وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه « لاتستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ، ولكن شرقوا وغربوا » .

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ ببينه على شاله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه » متفق عليه واللفظ لمسلم .

الإجابة

| التوضيح                                                     | النوع     | الدليل     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| دلّ الحديث بمنطوقه على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها   | نص صريــح | النهي عن   |
| عند قضاء الحاجة فهو نص صريح ، إذ هو بدلالة المطابقـة ، فقـد | منطوقاً   | استقبال    |
| دلَّ اللفظ على تمام ما وضع له ، وهو أيضاً نص صريح في جواز   |           | القبلة     |
| استقبال القمرين بقوله شرقوا أو غربوا إذ هو بدلالة التضن لأن |           | واستدبارها |
| القمرين جـزآن حـالان في الشرق والغرب ، ودلالـة التضن        |           |            |
| والصريح فهنذا الحديث منطوق ونص صريح لايحتمل غير             |           |            |
| المقصود ، وهكذا يكون التطبيق .                              |           |            |
| الحديث نص صريح في صفة الغسل على الترتيب المذكور ، أما       | صريح وغير |            |
| دلالته على أن الوضوء للصلاة يدخل تحت الغسل فليست صريحة      | صريح      |            |
| بدلالة الالتزام، والمفهوم إذ من لازم هذه الصفة أن الطهارة   | مفهومأ    |            |
| الصغرى وهي الوضوء قـد دخلت تحت الكبرى وهي الغسـل ،          |           |            |
| والحديث هذا لا يحتمل اللازم هنا ويحتمل غيره ، فليس بنص      |           |            |
| صريح في المقصود ، ولذلك اختلف العلماء في ذلك بما هو معروف   | :         |            |
| في شروح الحديث ، وهكذا يطبق النص الـذي ليس بصريح بل         |           |            |
| بدلالة الالتزام والمفهوم لاالمنطوق .                        |           |            |

#### غوذج (٢)

(١) أخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » . قطعت رويت هنا بصيغة الفاعل .

(٢) وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم .

الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع | الدليل      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| دلُّ الحديث على أن الصلة إنما هي التي تصدر من صاحبها لرحمه      | ظاهر  | الصلة إغسا  |
| التي تقاطعه ، فهو يقابلها بالإحسان ، هذا ظاهر الحـديث ، وهو     |       | هي للــــذي |
| المعنى الراجح ، وذلك هو المسمى بالظاهر .                        |       | يصل رحمه    |
| ولكن لا يدل على نفي الصلة ، ممن يصل أرحامه ابتداءً بل المعنى    |       | التي تقطعه  |
| أن الواصل حقيقة هو من يتفضل على صاحبه ورحمه وإن كان             |       |             |
| مقاطعاً له .                                                    |       |             |
| دلُّ الحديث على أن صلاة الذي يتأخر عن الجماعة بعد سماع الأذان   | ومؤؤل | المسالغة في |
| غير صحيحة إلا لعذر . وهذا قول من يقرر أنها فرض عين              | !     | النهي للذي  |
| فلا يتأول الحديث . ومن كانت عنــده سنــة فهو يؤول الحــديث      |       | يتأخر بعد   |
| على أن المراد نفي كالها ، أي لا صلاة كاملة الثواب لمن يتأخر بعد |       | الأذان لغير |
| سماع الأذان ، فهذا الحديث مؤوّل ، لأنه دلُّ على خلاف الظاهر ،   |       | عذر         |
| فتأولوه ، والمراد التطبيق .                                     |       |             |

#### غوذج (٢)

(١) عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « والـذي نفسي بيـده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه » متفق عليه .

(٢) عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قـال : « قلت : يـا رسول الله إني أسلمت وتحتي

أختان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : طلق أيتها شئت » رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري .

الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع      | الدليل       |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| الحديث بظاهره يدل على أنه لا إيمان للعبد بدون ماذكر ، ولكن       | تـــأويــل | كال الإيمان  |
| جميع العلماء يقررون على أنه يثبت الإيمان لصاحبه بـالله ورسولـــه | مقبول      | بما ذكر      |
| والشرائع و إن لم يحب لجاره ما يحبه لنفسه .                       |            |              |
| ولذلك تأولوا الحديث هذا على أن المراد لايكمل إيمان العبد إلا بما |            |              |
| ذكر ، وهذا تأويل معقول مقبول ، والمراد التطبيق .                 |            |              |
| دلُّ الحديث على اعتبار أنكحة الكفار ، فلا يلزم تجديد العقد على   | تأويل بعيد | اعتبار أنكحة |
| الرجل بعد الإسلام ، ولا تخرج عنه زوجته إلا بطلاق .               |            | الكفار       |
| والذين قالوا بأنه لايقر من الأنكحة إلا ما وافق الإسلام ، تأولوا  |            |              |
| هذا الحديث ، بأن المراد بـالطـلاق الاعتزال وإمســاك الأخت        |            |              |
| الأخرى التي ستبقى عنده بعقد جديد لا بالأول ، وهـنا تـأويل        |            |              |
| بعيد فيه تعسف ، فالحديث صريح بخلاف هذا التأويل البعيـد ،         |            |              |
| وكذلك يكون التطبيق .                                             |            |              |

#### نموذج (٤)

(١) أخرج أحمد وأبو داود من حديث عمر بن الخطاب قال : « هَشِشْتُ يوماً فقبلت وأنا صائم ، فقال صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : صنعت اليوم أمراً عظيماً فقبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أرأيت لو تمضضت بماء وأنت صائم ، قلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ففيم ؟ » .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع         | الدليل        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| دلُّ الحديث على أن القبلة لاتفسد الصوم ، ولكن الحديث لم         | إيماء نص      | عمدم فساد     |
| يصرح بالعلة ، فيكون نصّاً صريحاً بل أومى إليها إيماءً ، فهذا هو |               | الصوم بالقبلة |
| الممى إياء نص وتنبيه نص ، لأنه أومى إلى العلة بأن القبلة        |               |               |
| كالمضضة لاتضر ولا تفسد .                                        |               |               |
| الآيـة صريحـة في جـواز الـوطء للصـائم ليـلاً والأكل والشرب ،    | دلالة الإشارة | جواز إصباح    |
| ويستفاد من الآية أنه يجوز للصائم أن يصبح جنباً ، لأن الليلة     |               | الصائم جنباً  |
| اسم للجموع ، فيجوز الجاع في آخر جزء منها ، ويلزم من ذلك         |               | من وطء        |
| الإصباح جنباً ، ولم يكن هذا بصريح النص بل بدلالة الإشارة ،      |               | الليل         |
| وحيث أنها باللازم فهي مقبولة ، أما إذا تجردت من معنى اللزوم     |               |               |
| فلا تقبل كما سبق تحقيقه في البحث .                              |               |               |

#### تمرین (۱)

بَيِّن النص الصريح وغير الصريح ، وما فيها من الدلالات الثلاث :

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ أو قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ـ : « من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره » متفق عليه . فهل دلالته صريحة على أن البائع يرجع إلى عين ماله إن تعذر الثن بالإفلاس ؟ وهل يحتل غير هذا المعنى بلا تكلف ؟ وهل الدلالة مطابقة أم التزام ؟

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح » متفق عليه . فهل هذا نص صريح في عدم القصاص على الفاعل لذلك أم يحتل هذا المعنى ويحتل معنى آخر ، وهو أن ذلك على جهة المبالغة في الزجر لا القصاص فلا لزوم له ؟ وإذا كان صريحاً فهل بدلالة المطابقة أم بالتضين فكلاهما من قسم الصريح ؟

(٣) أخرج البيهقي بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :

« لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه » رواه مسلم أيضاً ، فهل يحتمل أن الأب إذا ملكه ولده لا يعتق بنفس الشراء بل بالإعتاق ؟ أم أنه يحتمل أن الولد يعتق الأب بنفس الشراء لا بالعتق بعد الشراء ؟ ومع هذا الاحتال هل يكون من قسم الصريح ؟

#### ترین (۲)

بَيِّن الظاهر والمؤوِّل والمنطوق والمفهوم:

(١) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ». رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فهل دلالته على حصول الأجر لمن أخرج القذاة من المسجد بدلالة المنطوق ، ودلالته على الوزر لمن أدخل القذاة إلى المسجد بدلالة المفهوم ؟

(٢) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » متفق عليه . فهل ظاهره يدل على أن تحية المسجد يصلي في أي وقت شاء ولو في وقت الكراهة ؟ بيّن الجواب نظراً إلى الحديث هذا فقط من دون نظر إلى الأحاديث المعارضة بل بناء على الراجح في ظاهره .

(٣) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الميت يعذب في قبره بما نيح عليه » متفق عليه . هل تذكر أنه مصادم لقوله تعالى : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ وأنه مؤوّل ، فإن الميت لا يعذب ببكاء أهله إلا إذا أوص بذلك ، كا كانت تفعل العرب في الجاهلية . تذكر هذا ، وفيه تأويلات أخرى ، وهل هذا التأويل المذكور مقبول أم مردود ؟

#### تمرین (۳)

بَيّن أقسام غير الصريح في دلالاته الثلاث المعروفة :

(١) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق » رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي ، وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان ، فهل تتوقف الصحة العقلية على اللازم المقدر في « رفع القلم » أم لا ؟ بَيّن ذلك ووضح اسم هذه الدلالة .

- (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « خمس من دواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة ، والعقرب والفارة ، والكلب العقور » متفق عليه . فهل في قوله « كلهن فاسق » إياء نص للعلة في جواز قتلهن ، لأن الفسق الخروج على الحد ؟ فالعلة كونهن مؤذيات . بين اسم هذه الدلالة ، وإذا ثبت إياء النص هنا ، فهل يقاس عليهن كل مؤذ فيجوز قتله في الحرم وغيره أم لا ؟
- (٣) قال الله تعالى : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ﴾ الآية هذه سيقت لبيان استحقاقهم من الغنية ، فهل فيها إشارة إلى أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين ملكوها من حيث أنه أشار بتسميتهم ( فقراء ) لأن الفقير من لا مال له ؟ تأمل وبيّن هذه الدلالة .

# الفصالاتأني

# المفهوم وأقسامه

- (۱) قــال الله تعــالى : ﴿ فَن يعمـل مثقــال ذرة خيراً يره ، ومن يعمــل مثقــال ذرة شراً يره ﴾ . وقال تعالى : ﴿ إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴾ .
- (٢) عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم .
  - (٣) قال الله تعالى : ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ .
    - (٤) قال الله تعالى : ﴿ وأُتموا الصيام إلى الليل ﴾ .
- (٥) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » متفق عليه .
- (٦) قال الله تعالى : ﴿ إِنَا الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ الآية . وفي الحديث : « لا طلاق إلا بعد نكاح » .
  - (٧) قال الله تعالى : ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾ .

#### البحث :

إذا تأملت المثال الأول عرفت أنها تدل على أن الإنسان يجزى بعمله خيراً أو شراً ، وإن كان مثقال ذرة . وهذا منطوق الآية . وتدل أيضاً بمفهومها على أن الإنسان إذا كان يجزى على مثقال الذرة فبالأولى إذا عمل عملاً كبيراً من خير أو شر فإنه يجزى عليه .

هذا المعنى يسمى بالمفهوم ، فما هو المفهوم إناً ؟ وإلى كم ينقسم ؟ وهل اتفق العلماء على الأخذ به أم اختلفوا ؟ وما حجة كل من الآخذين والمانعين ؟

والجواب على هذه الأسئلة يتلخص فيا يلى مرتباً على الأمثلة :

#### (أ) حقيقة المفهوم

إذا تأملنا للثال الأول عرفنا أنه دل على الخير بأكثر من مثقال ، بما فهمناه من دلالة اللفظ ، ولم يكن مذكوراً في اللفظ مصرحاً به ، بل استفدناه من المفهوم ، وقد سبقت الإشارة إجمالاً إلى حقيقته في باب للنطوق ، وهي أنه ما يستفاد من اللفظ ، وليس مذكوراً فيه ، هذه حقيقة المفهوم من حيث هي ، وسنتكلم على أقسامه ، فكلها داخلة في هذه الحقيقة ، وإن اختلفت تفاصيلها .

# (ب) أقسام المفهوم

و إذا أعدنا النظر في المثال الأول في الآيتين ، وتأملنا المثال الثاني عرفنا أن المفهوم ينقسم أولاً إلى قسمين : (١) مفهوم موافقة و (٢) مفهوم مخالفة .

#### (١) مفهوم الموافقة

هو أن يكون المفهوم موافقاً للمعنى المنطوق به ، فالجزاء بأكثر من مثقال ذرة ـ وهو المفهوم موافق للجزاء بمثقال ذرة ، فكلاهما دلاً على ثبوت الجزاء ، وهذا المفهوم متفق عليه في كونه دليلاً شرعياً معتبراً ، وهو في نفسه قسمان أيضاً : (١) فحوى الخطاب و (٢) لحن الخطاب ، وتوضيح هذا أن للفهوم الموافق إن كان فيه معنى الأولى بفتح الممز فإنه يسمى ( فحوى الخطاب ) كا في آية الجزاء على مثقال ذرة ، فبالأولى ما هو أعظم منها ، وإن لم يكن فيه معنى الأولى بل كان المفهوم مساوياً للمنطوق ، فإنه يسمى ( لحن الخطاب ) كا في الآية الثانية ﴿ إن يكن منكم عشرون صابرون ﴾ فإنها تدل بطريق المفهوم على أنه يلزم ثبات الواحد للعشرة كا يدل منطوقها على ثبات العشرين للمائتين ، فلم يكن في المفهوم معنى الأولى إذ لا يصح لنا أن نقول : إذا ثبت العشرون للمائتين ، فبالأولى الواحد للعشرة ، بل نجده مساوياً للمنطوق في لزوم ثبات القوة القليلة للكثيرة . وكلًّ من فحوى الخطاب ولحن الخطاب داخل تحت دائرة مفهوم الموافقة .

وهذا التقسيم اصطلاح في التسمية لا أقل ولا أكثر ، وكله مفهوم موافقة ، وهو ثنابت بدلالة الوضع اللغوي ، فإن السَّامع يدرك ذلك بالذوق ويفهمه من معنى اللفظ كا تراه في فهم الجزاء على أكثر من مثقال ، ولذلك اتفق العلماء على العمل به .

وقد يكون مفهوم الموافقة قطعيّاً إذا كان التعليل بالمعنى قطعيّاً كا تراه في المثال الأول ، وقد سبق تفصيل القطعي كالضرورة والمتواتر ، وقد يكون ظنياً إذا كان التعليل بالمعنى ظنياً كقول الشافعي إذا كان قتل الخطأ يوجب الكفارة ، فالعمد أولى(١) ، وقد سبق تفصيل الظني كالآحاد ونحوه .

#### (٢) مفهوم المخالفة

وإذا تأملتَ المثال الشاني عرفت أن الحديث الشريف اشتمل على مفهوم مخالفة . وتوضيح هذا أن الحديث على عنده من الدين يحل هذا أن الحديث على عنده من الدين يحل عقوبته وعرضه ، لأنه أنكر حقاً ثابتاً عليه ، فعرض نفسه لهتك حرمته أي تأديبه .

هذا منطوق الحديث ، أما مفهومه فإنه يدل على أن مطل الرجل الفقير لا يحل عرضه وعقوبته لأنه لم ينكر الحق الثابت عليه بل تعسر عليه القضاء لفقره .

فالمفهوم هذا مخالف للمنطوق ، إذ نقول عند توضيحه : لَيّ الواجد يحل عرضه وعقوبته مفهومه أما لَيّ الفقير فلا ، ولذلك يسمى مفهوم المخالفة ، لأن المفهوم خالف المنطوق في الحكم ، كما وضحناه . ويسمى أيضاً دليل الخطاب ، لأن الخطاب دلّ عليه .

وإذا عرفت حقيقته فاعلم بأنه مختلف في الاستدلال به عند العلماء ، وأنه أقسام ستة وسنبدأ الآن بأقسامه مرتبة على الأمثلة ، ثم نختم الكلام عليها بذكر حجج الآخذين به والمانعين منه .

### (أ) مفهوم الصفة

هذا هو الأول من أقسام مفهوم الخالفة ولعلك إذا تأملت المثال الثاني المشتل على الحديث الذي وضحناه قريباً عرفت أنه اشتل على ( مفهوم الصفة ) وذلك أن قوله « لَيّ الواجد » وصف للرجل بالوجد ، والغنى مفهومه ، وأما غير الواجد فلا يحل عرضه إلخ . فهذه الصفة هي التي

أعطتنا معنى زائداً على المنطوق ، فهمناه منها ، وكذلك نفعل في أي صفة نأخذ منها المفهوم ، والمراد بالصفة هنا مادل على معنى في الموصوف وليس بشرط ولا استثناء ولا عدد ولا غاية ، بل ما كان مثل النعت والحال والظرف مفردة أو مركبة ، فهذا هو مفهوم الصفة وقد أخذ به الأكثر منهم : الزيدية والشافعي ومالك وأحمد والجويني والأشعري وأبو عبيدة اللغوي ، وخالف فيه بعضهم .

### (ب) مفهوم الشرط

وإذا تأملت المثال الثالث عرفت أنه اشتل على مفهوم الشرط ، وتوضيح ذلك أن الآية دلت عنطوقها على أن أجل الحامل في عدتها هو الوضع ، ودل المفهوم أنها إذا لم تكن المطلقة حاملاً فعدتها مؤقتة بشيء آخر لا بالوضع ، والذي أعطانا هذا المفهوم هو الشرط اللغوي : ﴿ وإن كن أولات حمل ﴾ وكذلك نجد المفهوم هذا كلما وجدنا أداة الشرط المعروفة في اللغة ، وليس المراد به الشرط الشرعي أو العقلي ، وقد سبق ذلك في بحث الأحكام والمراد هنا اللغوي ، فقولك : أكرم محمداً إن كان عالماً ، يفهم منه أنه لا يكرم إذا كان جاهلاً . وقد أخذ بهذا المفهوم الأكثر فهو أقوى من مفهوم الصفة اعتاداً على اللغة وخالف بعضهم .

#### (جـ) مفهوم الغاية

وإذا تأملت المثال الرابع فهمت أنه دلّ على مفهوم الغاية . وتوضيح هذا أن منطوق الآية دلّ على أن الصيام إلى الليل ، ودلّ المفهوم على ارتفاع الحكم ، وهو وجوب الصيام من بعد الليل ، والذي أعطانا هذا المفهوم هي أداة الغاية (إلى) ، ولهذا يسمى ( مفهوم الغاية ) لأنه يدل على أن ما بعد الغاية مخالف لحكم ما قبلها ، وكذلك نفعل في أي كلام وجدنا فيه أداة الغاية كإلى وحتى . وقد أخذ بهذا المفهوم الأكثر ، فهو أقوى مما قبله اعتاداً على اللغة ، وخالف بعضهم .

#### (د) مفهوم العدد

وإذا تأملت المثال الخامس ، عرفت أنه اشتمل على مفهوم العدد الدال على الكمية المخصوصة ، وتوضيح هذا أن منطوق الحديث دل على أن القطع يكون في ربع الدينار ، ودل بفهومه على أنه لا قطع فيا دون الربع ، والذي أعطانا هذا المفهوم ، هو العدد المذكور ، ولذلك يسمى ( مفهوم العدد ) ، وكذلك نفعل في غيره ، مما يشتمل على أعداد مخصوصة بطريق المفهوم ، هذا وقد أخذ به

الأكثر فهو أقوى مما قبله بكثير ، حتى قال بعضهم : إن دلالتمه من قبيل المنطوق ، وخالف بعضهم .

#### (هـ) مفهوم الحصر

وإذا تأملت المثال السادس عرفت أنه اشتمل على مفهوم الحصر ، وهو ماكان مستفاداً من لفظ (إنما) مثل : ﴿ إنما الصدقات ﴾ الآية ، أو من النفي والاستثناء مثل : « لا طلاق إلا بعد نكاح » ، أو من تعريف الخبر مثل : ﴿ فالله هو الولي ﴾ أو تعريف المبتدأ مما ظاهره العموم ، والخبر أخص منه مثل : ( العالم زيد ) ، ومثل : « تحريها التكبير وتحليلها التسليم » أو تقديم المعمول مثل : ﴿ إياك نعبد ﴾ ونحو هذه الصيغ الدالة على الحصر فكلها تفيد المفهوم .

وتوضيح هذا أن آية الصدقة دلت بمنطوقها على حصر الصدقة في المذكورين ، ودلت بمفهومها على نفيها عن غيرهم ، كأنه يقول أما غير هؤلاء المحصورين فلا تحل لهم الصدقة .

وكذلك « لا طلاق إلا بعد نكاح » مفهومه أما قبله فلا يصح . والذي أعطانا هذا المفهوم هو أداة الحصر مثل ( إنما ) ونحوها مما ذكرناه ، ولذلك يسمى ( مفهوم الحصر ) أخذ به الجمهور ونفاه غيرهم من المخالفين في مفهوم المخالفة ، من حيث هو كا سنذكره بعد حتى قال بعضهم : إن دلالة الحصر على نفي غيره إنما هي بالمنطوق لا بالمفهوم .

#### (و) مفهوم اللقب

وإذا تأملت المثال السابع عرفت أنه اشتل على ( مفهوم اللقب ) وهو نفي الحكم عما لم يتناوله الاسم مثل « في الغنم زكاة » مفهومه وأما البقر والإبل ونحوهما فلا . والذي أعطانا هذا المفهوم هو اللفظ الذي ليس بعلم بل هو لَقَب ، ويلحق به الاسم المشتق الذي غلبت عليه الاسمية مثل « لا تبيعوا الطعام بالطعام » ولذلك سموه ( مفهوم اللقب ) ، وقد منع الاحتجاج به الجمهور ، ولم يأخذ به إلا الدقاق من الشافعية وابن منداد من المالكية ، وستأتي الأدلة ، أما العلامة الخضري ، فإنه قرر في كتابه أنه لا يؤخذ بمفهوم اللقب عند الجميع .



عرفنا مما ذكرناه أن مفهوم الموافقة متفق على الأخذ به (۱) ، وأن مفهوم الخالفة مختلف فيه فن العلماء من نفاه جملة ، ومنهم من نفى بعض أقسامه ، والبراهين كلها تتركز حول لفظ يشمل جميع أقسامه وهو ( دليل الخطاب ) هل هو حجة أم لا ، وحول بعض أقسامه الهامة .

#### فنقول:

اختلف الأصوليّون في ذلك على قولين:

الأول : أنه ليس بحجة .

والثاني : أنه حجة ، واختار الأول الحنفية في مفهوم الخالفة من حيث هو ، ومال أكثر الأصوليين إلى نفى حجيته في أكثر أقسامه واحتج هؤلاء ( وهم النَّافون ) بهذه البراهين الآتية :

(١) إن الجزم بما يعطيه منطوق اللفظ واضح بالوضع اللغوي كا تقول : « في الغنم السّائمة زكاة » فدلالة المنطوق في هذا اللفظ على ثبوت الزكاة في السّائمة معلوم مسلم بالوضع ، أما دلالة مفهوم المخالفة على نفي السكوت عنه وهو المعلوفة بأنه لا زكاة فيها فشيء لم يثبت بدليل عقلي ، إذ لا مجال للعقل في إثبات الوضع اللغوي ، ولا بدليل تقلي من أهل اللغة متواتراً وما يجري مجراه . أما نقل الآحاد فلا يكون حجة في الحكم على لغة يفسر بها كلام الله ، مع احتال الغلط في نقل الآحاد . فالقول بمفهوم الخالفة الذي يدل على إثبات حكم النفي للمسكوت عنه تحكم بلا دليل نقلى ، والمسئلة أصولية لغوية .

وأجاب المثبتون بأن دلالة المفهوم المذكورة تثبت بالنقل عن أبي عبيدة وغيره من أمّة اللغة . ولا تمنع بثبوت النقل اللغوي بالآحاد . وإلا امتنع العمل بأكثر الأدلة والأحكام لعدم التواتر في مفرداتها . وكان العلماء في جميع الأمصار يكتفون في مفردات اللغة بقول الآحاد المعروفين بالثقة كأبي عبيدة والأصعى والخليل وغيرهم .

(٢) إنه لو ثبت المفهوم لوجدناه ثابتاً في الخبر ، كالإنشاء مع أنه لا يثبت في الخبر .

والجواب أن هذا قياس في اللغة وهو ممنوع . وأنه يكون في الخبر كا تقول مخبراً : قدم إلينا فلان العالم في مدينة كذا .

<sup>(</sup>١) وإنما اختلفوا في وجه دلالته فقيل إنها من باب القياس ، وقيل إنها من باب الأولى ، ولا جدوى في هذا الخلاف ، فالأظهر أنه خلاف لفظي كا صرح به الجويني وقد اتفقوا على العمل به فلا يضر الاختلاف في وجه دلالته .

(٣) إنه لو ثبت المفهوم لما وجدنا الدليل الخالف له ثابتاً ، ولكن الواقع أنا نجد الدليل الخالف له ثابتاً فالأحسن عدم الأخذ بالمفهوم ، لئلا نقع في التعارض بين الدليلين ( المفهوم ) والدليل الآخر الخالف له مثل قوله تعالى : ﴿ ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾ مفهومه ، وأما القليل فلا بأس ، والدليل الآخر الخالف لهذا المفهوم هو ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ ونحوه فإنه يدل على تحريم القليل والكثير ، وهذا تعارض بسبب القول المفهوم ، وأجاب المثبتون بالمنع ، فوجود الدليل الخالف للمفهوم لا يوجب التعارض ، لأنا سنرجع إلى الترجيح بين قطعي وظني ، والمفهوم دلالته ظنية ، والمنطوق قطعية ، أو عام وخاص على القول بعموم المفهوم أو التخصيص بالمفهوم كا سبق في باب العام ، فالقول بالمفهوم لا يؤدي إلى التعارض كا توهم النافون .

(٤) إن الإخبار عن صفة الموصوف لا يدل على نفيها عن غير الموصوف كا تقول: قام الأسود، فإنه لا يدل على نفي القيام عن الأبيض بل هو مسكوت عنه، فكيف نقول بالمفهوم في شيء مسكوت عنه، والجواب أنه قد ثبت عن بعض أمّة اللغة وجود هذا المفهوم، ولكل ناظر فيء مسكوت عنه، والجواب أنه قد ثبت عن بعض أمّة اللغة وجود هذا المفهوم، ولكل ناظر فيء مسكوت عنه، فالمسئلة وإن كانت لغوية فهي بالنظر إلى ابتناء الأحكام عليها أصولية.

واحتج المثبتون بهذه البراهين الآتية :

(١) إن تخصيص الشيء بالذكر لابد أن تكون له فائدة ، كتخصيص ذكر السّائمة في الحديث لا المعلوفة ، لأن الحديث خصص ذكر السائمة ، ففهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها ، ولو لم يكن لتخصيص الشيء بالذكر فائدة ( وهي المفهوم ) لكان ذكر الشيء المخصوص بالذكر كالسائمة مثلاً لغواً ، وهذا شيءٌ لا يمكن وجوده في كلام أحد البلغاء فضلاً عن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

وأجاب نفاة المفهوم بأن حاصل هذه الحجة هو أنكم أثبتم وضعاً لغوياً لتخصيص الشيء بالذكر، وهو الحكم بنفي المسكوت عنه كالمعلوفة مثلاً، وهنا إثبات للغة بالعقل، وهو باطل إجماعاً فلا تثبت إلا بالنقل. وأيضاً فمعرفة الفائدة المذكورة متوقفة على معرفة الوضع اللغوي، لأن معرفة الفائدة ثمرة مترتبة على معرفة الوضع لا العكس كا يدل عليه كلامكم. وأيضاً فالفائدة ليست مقصورة على الاختصاص بالحكم، فالبواعث كثيرة لتقوية الدلالة أو رفع التوهم، فإنه لو قال : في الغنم زكاة، ربما فهم منه أنها المعلوفة، فرفع التوهم بذكر السّائمة.

وأجاب المثبتون على هذا: بأنه لا مانع أن نثبت هذا الوضع بأن العرف العام لا يقصد بالتخصيص لذكر الشيء إلا المفهوم الخالف، ثم لانسلم أنه إثبات للوضع بالفائدة، بل بالاستقراء عن أهل اللغة، فقد ثبت عنهم بطريق الاستقراء أن كل ماظن أن لا فائدة للفظ سوى التخصيص بالذكر تعنت هذه الفائدة لأن تكون هي المرادة، وهذا كذلك فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية.

وإذاً فإثبات ماذكرناه إنما هو بالوضع لا بالفائدة . وأيضاً فقد اتفقنا جميعاً على دلالة التنبيه والإيماء في النص فراراً من لزوم الاستبعاد في كلام الشارع كا سبق في بحث النص والظاهر ، فكذلك هنا تقول بالمفهوم ، لئلا يلزم اللغو في كلام الشارع بعدمه كا أوضحناه آنفاً .

واعترض النفاة على هذه الحجة بأنه لو صح ماذكرتم من أن تخصيص الشيء بالذكر لابدً له من فائدة للزم القول بمفهوم اللقب ، وقد اتفقنا جميعاً على إبطاله ، مثل : محمد قائم ، فتخصيصه بالقيام يدل على نفي القيام عن غيره ، وهذا هو مفهوم اللقب أبطلتموه وأثبتم غيره .

#### **☆ ☆ ☆**

وأجاب المثبتون بالفرق بين اللقب وغيره ، فإن اللقب لو أسقط لاختل الكلام فذكره لنفي الاختلال وهو أعظم فائدة لا للتخصيص بالذكر كسائر المفاهيم ، هكذا أجابوا والحق أنه اعتراض قوي لائنا نقول : « إذا أردتم اختلال الكلام الني قصده الشارع وأفاده فلا شك أن الاختلال حاصل في اللقب وغيره من أنواع المفاهيم ، فإن لفظ السّائمة إذا أسقط من قوله : في الغنم السائمة زكاة ، لم يفد الباقي ما هو مقصوده من الحكم بالزكاة في الغنم المقيدة بالسائمة » .

(٢) أن الشافعي قال بالمفهوم وهو من جملة العرب وعلماء اللغة ، وكذلك أبو عبيدة ومعمر بن المثنى قالا به في تفسير حديث « لَيّ الواجد يحل عرضه وعقوبته » قالا إنه يدل على أن غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته ، وهما من أئمة اللغة . وأجاب النافون بأن مالاقاه عن اجتهاد كا صرحا في الاستدلال على ذلك بأنه لو لم يدل على النفي لما كان للتخصيص بالذكر فائدة ولا يجب تقليدها . ولم يصرحا بالنقل اللغوي وإن صرحا فلا نقبل الآحاد في الوضع ، ويعارضه أيضاً أقوال جماعة أنكروا ثبوته لغة كحمد بن الحسن الشجاني والأخفش المشهور ، فالمسئلة نظرية لا تقليد فيها ولغوية أيضاً فلا دخل للاجتهاد في الوضع اللغوي .

(٣) إن بعض الصحابة ظهر منه الاعتاد على المفهوم ، فقد قالوا إن حديث « الماء من الماء » منسوخ بحديث « إذا التقى الختانان وجب الغسل » فلو لم يكن الأول دالاً بالمفهوم على نفي الماء من غير الماء أي نفي الغسل بدون إمناء لما وقع التعارض بين الحديثين حتى جزموا بأن الثاني ناسخ للأول . وأجاب النافون بأنه خبر أحادي ، ولو صح فليس مذهباً لجميع الصحابة بل لبعضهم اجتهاداً ، ولا يلزمنا تقليدهم في المسائل الاجتهادية .

وكذلك نقول فيم استدل به المثبتون من مثل هذه الأخبار التي تدل أن بعض الصحابة كانوا يقولون بالمفهوم أي يؤخذ من قولهم في اجتهاداتهم .

(٤) استدلال الصحابة والعلماء بالمفهوم ، فكم استدلوا على نفي الصفة من غير الشيء الموصوف كاستدلالهم على نفى الزكاة عن المعلوفة ، لأن الحديث وصف الغنم بالسائمة .

والجواب نفي الصفة عن غير الموصوف كالمعلوفة لم يثبت بالمفهوم بل بالرجوع إلى الأصل ، وهو عدم الوجوب أو لدليل آخر أو لقرينة لا بنفس المفهوم ، وهذه هي طريقة الحنفية ومن معهم من نفاة المفاهيم ، وهي الرجوع إلى استصحاب الأصل ، وهو العدم أو إلى الأصل الذي قرره الشرع وهو العدد المنطوق به .

(٥) إن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط كقولك للعبد: إن دخلت الدار فأنت حر، مفهومه أما إذا لم تدخل الدار فلا. والجواب من نفاة المفاهيم هو ماسبق إجمالاً في استدلالهم على نفي المفهوم من حيث هو، وفي هذا يقولون إن عدم ثبوت الحرية للعبد إذا لم يدخل الدار إنما ثبت بالأصل، وهو العدم لأن الشرط إنما هو بالدخول فقط.

وكذلك يجيب النفاة على مفهوم الغاية والحصر ونحوها بما سبق ، ويستدل المثبتون بما سبق أيضاً فلا حاجة لتطويل البراهين في كل مفهوم من أقسامه المذكورة آنفا ، وقد قرر بعضهم أن مفهوم الحصر لا وجود له بل هو منطوق ، وهذه مسئلة لغوية ينظرها المجتهد في كتب النحو والبيان ، ويرجح ما اختاره من إفادة الحصر منطوقاً أو مفهوماً ، فالأصول مستدة من اللغة . أما الحنفية فأصروا على نفي المفاهيم كلها أعني أقسام مفهوم المخالفة .

هذه براهين الفريقين ، ولكن بعد التأمل مستقلاً بنظرك وفكرك أن تختار ماترجحه معتمداً

على البراهين ، فالمسئلة أصولية لا تقليد فيها ، والأصول إنما يتاز على سائر الفنون ، بأنه يربي في العالم ملكة الاجتهاد والاستقلال العقلى ، وبقى معنا بحثان في الموضوع .

#### تحرير محل النزاع

وإذا عرفنا الخلاف هذا ، فهل له ثمرة وأين تظهر ثمرة الخلاف ؟ وما هو محل النزاع ؟ وسنجيب على هذين السؤالين ليزداد القارئ اعتاداً على نفسه في الاجتهاد فنقول : إن ورد مفهوم الخالفة في سياق الإثبات مثل أن يقول الشّارع : « في الغنم السائمة زكاة » فالفريقان متفقان على نفي الزكاة عن المعلوفة إلا أن المثبت يقول ذلك بالمفهوم ، والثاني يقول ليس بالمفهوم بل بحكم الأصل ، وهو عدم الوجوب ، ولا يظهر الخلاف هنا إلا إذا ورد دليل مخالف للمفهوم مثل ( في الغنم زكاة ) فهو عام للسائمة والمعلوفة ، والمفهوم دل على نفي الزكاة عن المعلوفة فالقائل بالمفهوم يخصص به هذا العام . والنافي له يتمسك بالعام و يترك المفهوم .

وإن ورد المفهوم في سياق النفي مثل لو قال الشارع ( لا زكاة في الغنم المعلوفة ) فالخلاف يظهر هنا ، فمن قال بالمفهوم أثبت الزكاة في السّائمة ، وإن ورد دليل مخالف له رجح بين الدليلين أو جمع بينها ، ومن نفى المفهوم فإنه لا يرجع هنا إلى الأصل إذ الأصل عدم الحكم لا ثبوته ، بل يقول بعدم المفهوم ، لأنه لم يثبت عنده لغة كا مرّ في البرهان الأول من براهين نفاة المفاهيم .

وإذا فحل النزاع إنما هو في المفهوم الذي ورد ما يعارضه ، ولو كان مثبتاً أو في المفهوم الـذي ورد في سياق النفي ، أما إذا كان المفهوم في سياق الإثبات ولم يعارضه دليل آخر فلا تظهر للخلاف فائدة .

وقد استقر بنا التثيل بالغنم السائمة والمعلوفة ، ولو كان بعضه مفروضاً ، تسهيلاً للطالب ، واعتاداً على ماقدمناه من الأمثلة الصحيحة ، وعلى ماسنضعه للناذج والتارين من الأمثلة الصحيحة أيضاً .

#### القاعدة

المفهوم ما يستفاد من اللفظ وليس مذكوراً فيه وينقسم إلى قسمين :

(١) مفهوم الموافقة: وهو ماكان المفهوم موافقاً للمنطوق في الحكم وله اسمان: فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فالأولى ماكان فيه معنى الأولى ، والثاني ماكان مساوياً للمنطوق، وهذا المفهوم معمول به اتفاقاً بين الأصوليين.

(٢) مفهوم المخالفة : وهو ما كان المفهوم مخالفاً للمنطوق ، ويسمى دليل الخطاب وهو أنواع ستة : مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد والحصر واللقب ، وهذا القسم الثاني مختلف فيه ، فالحنفية نفوه جملة ، وكثير من العلماء نفوا بعضه ، والأكثر أخذوا بأقسامه إلا اللقب ، ولكل ناظر نظره فلا تقليد في الأصول .

#### نموذج (١)

(١) قال الله تعالى : ﴿ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلا مادمت عليه قائماً ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع        | الدليل      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| دلّ منطوق الآية على أن بعض أهل الكتـاب لا يخونـك في قنطـار      | مفهوم موافقة | تبوضيح      |
| تضعه لديه ودل مفهومها على أنه لم يأمنك في قنطار فبالأولى        |              | انقسام أهل  |
| ماهو دونه . ودلٌ منطوقها أيضاً على أن بعضهم يخونك في دينــار    |              | الكتاب إلى  |
| تضعه عنده ، فبالأولى ماهو دونه بطريق المفهوم . وإذا تأملنا      |              | عامل بدينه  |
| وجدنا المفهوم موافقاً للمنطوق في الحكم ، وهو عدم الخيانة في بعض |              | وتارك له مع |
| أهل الكتاب وثبوتها في بعضهم ، ولا مانع من أن نسميه فحوى         |              | تقـــدير    |
| الخطاب ، لأن فيه معنى الأولى . وهذه التسمية اصطلاح لاتتعلق      |              | الثبات      |
| بها أهمية في الاجتهاد .                                         |              | والأمانة    |
|                                                                 | İ            |             |

#### غوذج (٢)

(١) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة ، والعقرب والفارة ، والكلب العقور » رواه البخاري وغيره . ولمسلم : « تقتل خس فواسق في الحل والحرم » .

(٢) عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع     | الدليل       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| للُّ منطوق الحديث على إباحة قتل المذكورات في الحرم ، ودلَّ     |           | (۱) إباحة    |
| مفهوم الصفة المأخوذ من قوله « فواسق » أن غيرها لا يقتل في      | '         | قتـــل       |
| الحرم ، وهذا مفهوم مخالفة ، وهو النوع الأول منه ( مفهوم        |           | المندكورات   |
| الصفة ) ولك أن تعمل بما ترجح لك في الأخذ به أو نفيه ، وهنا     |           | في الحرم دون |
| لا يظهر النزاع ، فالذي يقول بالفهوم سيأخذ به هنا ، والذي       |           | غيرها        |
| ينفيه سيوافق على أن غيرها لايقتـل بحكم الأصـل الشرعي وهـو      |           |              |
| عدم الجواز عوماً .                                             |           |              |
| دلُّ منطوق الحديث على أن القتال في سبيل الله يثبت أجره لمن     | مفهوم شرط | (۲) يثبت     |
| قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، ودلَّ مفهوم الشرط المـأخوذ من | , i       | الأجر        |
| لفظ « من قاتل » أن من تجرد عن هذه الخصلة في القتال فليس في     |           | والجهاد لمن  |
| سبيل الله ، وهذا هو النوع الثاني من مفهوم الخالفة ( مفهوم      |           | قاتل لإعلاء  |
| الشرط ) ، ولك رأيك فيه ، وهنا لايظهر النزاع ، فالقائل          |           | كلمة الله    |
| بالمفهوم سيأخذ به ، والنافي لـه سيوافق على أن من تجرد عن هـذه  |           |              |
| الخصلة « إعلاء كلمة الله " لا يستحق الأجر بحكم الأصل الشرعي    |           |              |
| لا بالمفهوم .                                                  |           |              |

## غوذج (٣)

- (١) قال الله تعالى : ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعِدَ حَتَّى تَنْكُحَ زُوجًا غَيْرِه ﴾ .
- (٢) عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                                                                             | النوع     | الدليل            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| دلّ منطوق الآية على أن المطلقة ثلاثاً لاتحل للزوج الأول إلا بعد                                                     |           | (۱) تحريم         |
| أن ينكحها زوج آخر ثم يطلقها ، ودلّ مفهومها على أنها تحل لـه                                                         | ,         | المطلقة ثلاثاً    |
| بعـد نكاح الزوج الآخر فهو مفهـوم غـايـة ، مستفـاد من (حتى )                                                         |           | إلا بعــد أن      |
| خالف للمنطوق ، ولك رأيك فيه ، وهنا يظهر النزاع ، لأن                                                                |           | تنكح زوجاً        |
| المفهوم وارد في سياق النفي . فالذي يقول بالمفهوم سيأخذ بـ ،                                                         |           | آخر               |
| والنافي له سيقول إن هذا المفهوم بالغايـة هو منطوق وأنـه داخل                                                        |           |                   |
| تحت حكم الأصل الشرعي العام كقوله تعالى : ﴿ وأحل لكم                                                                 |           |                   |
| ماوراء ذلكم كه .                                                                                                    |           |                   |
| دلَّ منطوق الحديث على تحريم مقاطعة المسلم لأخيـه فوق ثلاث .                                                         | مفهوم عدد | (۲) تحريم         |
| ودلّ مفهوم العدد المأخوذ من ثلاث أن المقاطعة في الثلاثة أيام غير                                                    |           | الهجر             |
| محرمة . لأن طبيعة كل إنسان الغضب عند حصول التنافر ،                                                                 |           | .ر<br>والمقاطعــة |
| ولكن المؤمن المهذب بأخلاق الإسلام سيتنازل أولاً ويبدأ بالسلام                                                       |           | فوق ثلاثة         |
| و إعادة الإخاء ، بعد أن تهدأ ثـائرة الغضب ، ولـك رأيـك فيـه .                                                       |           | أيام ، ومدح       |
| وهنا يظهر النزاع لوروده في سياق النفى ، فالقائل بالمفهوم                                                            |           | الذي يحارب        |
| وست يطهر الرابع لورونه في سياق النفي ، فعالما دن المهوم سيأخذ به ، والنافي له سيقول إن الجواز دون ثلاث بحكم الأصل . |           | المقاطعة          |
| سياحد به ، والنافي له سيفول إلى اجوار دول تدب جم امضل .                                                             |           | بالمواصلة         |
|                                                                                                                     |           | بالواصلة          |

#### غوذج (٤)

(١) قال الله تعالى : ﴿ إِنَمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾ وفي الحديث : « لا طلاق إلا بعـ د نكاح » .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من أقـال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة » رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم .

الإجابة

| التوضيح                                                                                    | النوع       | الدليل                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| دلَّ منطوق الآية على قصر الخشية لله على العلماء العارفين ، فبقدر                           | مفهوم الحصر | (۱) قصر                                    |
| العلم بالله وصفاته ونعائه ورسله وشرائعهم تكون الخشية ، ودلَّ                               |             | الخشيـــة                                  |
| مفهومها المستفاد من لفظ ﴿ إِنَّا ﴾ على أن غير العلماء لا يخشون                             |             | الكاملة على                                |
| الله ، كما يجب ، لأنهم جهــال لا نــور في عقــولهم ، وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             | العلماء وحصر                               |
| « لا طلاق إلا بعد نكاح » مفهومه أما قبله فلا ، وهو مثل                                     |             | الطلاق أنه                                 |
| ﴿ إَنَمَا ﴾ مفهوم حصر ، ولك رأيك فيـه ، وفي ﴿ إِنَّمَا ﴾ لا يظهر                           |             | لايصح                                      |
| النزاع ، لأنه في سياق الإثبات ، ويظهر في الحديث ، وقـد قـال                                |             | ولا يكــون                                 |
| بعضهم : إن مفهوم ( إنما وما وإلا ) منطوق بدلالة الحصر وللناظر                              |             | إلا بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| نظره .                                                                                     |             | النكاح                                     |
| دلّ منطوق الحديث على أن من أقال النادم المسلم أقـال الله عثرتــه                           | مفهوم اللقب | (٢) الترغيب                                |
| يوم الحساب ، ودلَّ مفهومه اللقبي المستفاد من لفظ ( مسلم ) على                              |             | في إقسالة                                  |
| أن غير المسلم إذا أقاله المشتري فلا أجر له ، وهذا مفهوم لقب نفاه                           |             | البائع النادم                              |
| الجمهور إلا من شذوهو ضعيف ، ولفظ ( مسلم ) إنما جاءت                                        |             | وثــوابهــــا                              |
| للأغلب ، وقد جاء بلفظ « من أقال نادماً » ، وأقرب من هذا                                    |             | العظيم                                     |
| عدم الأخذ به لقوة حجة الجهور في اطراحه ، وللناظر نظره .                                    |             | ,                                          |
| · ·                                                                                        | İ           | <u> </u>                                   |

#### تمرین (۱)

بَيِّن مفهوم الموافقة ومفهوم الخالفة فيما يأتي :

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « والذي نفسي بيده لقد همت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً(١) سميناً أو مرماتين(١) حسنتين لشهد العشاء (أي صلاته) في جماعة » متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، هذا التهديد والوعيد الشديد لمن يترك الجماعة فقط فما فيه من مفهوم .

(٢) عن عروة بن مُضَرَّس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من شهد صلاتنا هذه ( يعني بالمزدلفة ) فوقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً ، فقد تمَّ حجه وقضى تفثه » . رواه الخسة وصححه الترمذي وابن خزيمة . هذه من أهم أركان الحج ، فما في الحديث من مفهوم وما هو ؟

(٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني » متفق عليه . فهل يفهم منه أن من لم يشترط لا يصح له أن يتحلل ؟ هل يبقى له حكم المحصور ؟ وما هو هذا المفهوم من القسم الأول أم من الثانى ؟

#### تمرين (۲)

يَيّن أنواع مفهوم المخالفة ، ومن أي لفظ أخذتها :

(١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى » متفق عليه.

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة وسكون الراء ، العظم إذا كان عليه لحم .

<sup>(</sup>٢) تثنية مرماة مابين ضلع الشاة من اللحم .

- (٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله ، فإنا هو شيطان » متفق عليه .
- (٣) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « قضى بالشفعة في كل شركة ، ثم تقسم ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به » رواه مسلم والنسائي وأبو داود . في هذا الحديث ثلاثة مفاهيم ، فا هو نوعها ؟ ومن أي لفظ استفدناها ؟
- (٤) عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مامن رجل مسلم موت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه » رواه مسلم . في هذا الحديث مفاهيم ، فما نوعها ؟ وما هو الضعيف فيها جداً ؟
- (٥) ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فَيَا أُوحِي إِلَي مُحْرِماً عَلَى طَاعَ يَطْعُمُهُ إِلَا أَنْ يَكُونَ مَيْتَهُ أُو دَمَّا مَسْفُوحًا أُو لَمْ خَنزير فإنه رجس أُو فَسَقاً أَهُلُ لَغَيْرِ الله به فَنْ اضطر غير باغ ولا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنْ الله غفور رحيم ﴾ .

### تمرین (۳)

بَيِّن المفهوم الذي يظهر فيه الخلاف والذي لا يظهر فيه :

- (١) أخرج أبو داود حديث عدي بن حاتم بلفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل ماأمسكن عليك ، وإن قتل ، إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه » .
- (٢) عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قــال : « إذا استهل المولود ورث » رواه أبو داود وصححه ابن حبان .
- (٣) عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله تعالى » متفق عليه . فما هي المفاهيم التي في هذا الحديث ؟ وهل ظهر فيها الخلاف أم لا ؟

(٤) عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاتتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً » ـ أي هدفاً ـ رواه مسلم ، فما هو المفهوم الذي في هذا ؟ وهل يظهر فيه الخلاف ؟

# مُلحَقّ بالمفهوم

# شروط الأخذ بمفهوم المخالفة

يشترط القائلون بالمفهوم شروطاً للعمل به والاعتاد عليه كدليل شرعي وهي :

(أ) أن لاتظهر في اللفظ المأخوذ منه المفهوم فائدة غير تخصيص الشيء بالحكم ونفيه عما عداه ، أما إذا ظهرت فائدة أخرى غير التخصيص المذكور ، فإنه لا يعمل بالمفهوم ، وهذا الشرط هو كالضابط لسائر الشروط . وبعضهم يكتفي به عن سائر الشروط ، لأنه شامل لها إجمالاً ، ولا مانع من توضيحها تسهيلاً للطالب .

ومثال ذلك أن يخرج اللفظ مخرج الغالب ، فإنه لا يؤخذ منه المفهوم ، لأن كونه ذكر للغالب يعتبر فائدة أخرى غير التخصيص المذكور كقوله تعالى : ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم ﴾ فإنه يفهم منه أنّ الربائب اللاتي ليست في حجور الأزواج لاتحرم عليهم ، ولكن لا يؤخذ به هنا ، لأن اللفظ عبر عن غالب الأحوال ، وهو أن الربيبة لاتكون إلا في حجر الرجل الذي تزوج أمها أي في رعايته لها وبقائها في بيته كأحد أولاده .

(ب) أن لا يقصد به المدح أو الذم ، فإن قصد باللفظ أحدها فلا مفهوم فيه ، كأن تقول : أكرم ذلك الرجل العالم الفاضل ، فلا يؤخذ منه مفهوم أن غير العالم الفاضل لا يكرمه لأن المراد بالصفة المدح والذم لا التخصيص بالذكر .

(ج) أن لا يقصد باللفظ زيادة الامتنان كقوله تعالى : ﴿ لتأكلوا منه لحماً طرياً ﴾ فلا يؤخذ منه منع القديد ، لأن المراد الامتنان لا التخصيص بالذكر.

(د) أن لا يقصد باللفظ التوضيح ، فإن قصد به ذلك صار مجملاً لتردده بين التوضيح والتخصيص بالذكر ، كا في قوله عليه الصلاة والسلام لما استعار من صفوان بن أمية أدرعاً فقال : أغضباً يا محمد ؟ فقال : بل عارية مضونة ، فهذا الوصف بالضان يحتمل أنه يُقصد به الإيضاح بأن

العارية شأنها الضان ، فيكون حكماً للعارية بأنها مضونة ، وإن لم يشترط التضين فهو منطوق لا مفهوم ، ويحتمل أن يكون للتخصيص ، أي بل عارية اشترط لك فيها الضان فيفهم منه أن العارية لا تكون مضونة إلا إذا اشترط فيها الضان وإلا فلا . فإذا جاء هذا التردد في الدليل ، فلا يؤخذ بمفهومه ، بل يصير مجلاً عند القائلين بالمفهوم يحتاج إلى بيان .

(هـ) أن لا يقصد به التكثير وهذا خاص بمفهوم العدد كقوله تعالى : ﴿ إِن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ فلا يفهم منه أنه إذا زاد فسيغفر لهم ، لأن هذا العدد يستعمل في لغة العرب للمبالغة ، كا تقول : جئتك ألف مرة فلم أجدك .

وما ورد من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لما نزلت هذه الآية: «سأزيد على السبعين » فقد أجاب صاحب الغاية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد إظهار الرأفة بأمته ، وأجاب الغزالي: «بأن الأظهر أن الخبر غير صحيح لأنه عليه الصلاة والسلام وآله أعرف الخلق عماني الكلام ».

(و) أن لا يكون جواباً لسؤال سائل عن الشيء المذكور ، كأن يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سائل : هل للغلام المراهق قبل التكليف حج ؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للغلام المراهق : قبل التكليف حج ، فهنا لا يؤخذ بالمفهوم ، وهو أن غير المراهق لا حج له ، لأن الشارع لم يقصد باللفظ التخصيص بالذكر بل مطابقة ماأراده السائل .

(ز) أن لا يكون في حادثة خاصة كقوله تعالى : ﴿ حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ فإنه لا يؤخذ منه أن زوجات الأبناء من الرضاع حلال لأب الزوج ، لأنها نزلت في حادثة خاصة ، وهي أن العرب كانوا يجعلون الولد المتبنّى ـ بصيغة اسم المفعول ـ كالولد من الصلب حتى في تحريم الزواج بحليلته إن طلقها زوجها ، فلا يصح للمتبني ( بصيغة اسم الفاعل ) الزواج بها ، وجاء الإسلام فأحل ذلك ﴿ لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ﴾ وتزوج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يزوجة ولده المتبنّى زيد بن حارثة ، وغضب المشركون والمنافقون لذلك ، وخشي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من إثارة العرب فعاتبه الله بقوله : ﴿ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ﴾ فهذا هو المراد لا أنه الحب والغرام ، فحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك .

وإذاً فلا يؤخذ من مفهوم ﴿ من أصلابكم ﴾ إلا الولد المتبنّى ، أما الأولاد من النسب والرضاع فلا يؤخذ به فيه لأنه كان بسبب حادثة خاصة متجددة إلا فيا دلّ عليها ، كإخراج الولد المتبنى من مفهوم ﴿ من أصلابكم ﴾ ومعرفة هذا تتوقف على معرفة أسباب النزول وتأريخ حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك مما يجب على طالب الاجتهاد التوسع فيه .

(ح) أن لا يكون لتقدير جهالة أي تقدير المتكلم جهالة السامع لحكم المنطوق من حيث هو ، فإذا عرف الشارع أن السامع جاهل لحكم الزكاة في السائمة مثلاً ثم قال له في السائمة زكاة ، فلا يؤخذ منه مفهوم ، لأنه لم يقصد تخصيص الشيء بالذكر ، بل قصد إفهامه بأصل الحكم ، وهو وجوب الزكاة في الساعة لجهله بذلك ، ويشترط أيضاً أن لا يكون المراد به الشيء الواقع ، هذه هي الشروط ، وما يأتي بمعناها من أي شيء ورد ، لا لتخصيص الشيء بالذكر ، بل لفائدة أخرى .

#### ☆ ☆ ☆

وبهذا يتضح لك أن الشروط كلها ترجع إلى الشرط الأول ، فهو كالضابط لها ، وهو (أن يكون اللفظ لتخصيص الشيء بالذكر لا لفائدة أخرى ) وبقي شرط آخر لا يشله هذا الضابط ، وهو أن لا يصادم المفهوم دليلاً قاطعاً فيبطله ، ولا منطوقاً أقوى منه فيرجح عليه ، كا هو المقرر في باب الترجيح أن المنطوق يرجح على المفهوم عند التعارض .

#### القاعدة

- (۱) يشترط في الأخذ بالمفهوم عند القائلين به أن يكون اللفظ لتخصيص الشيء بالذكر لا لفائدة أخرى ، كخروجه مخرج الغالب ، أو كونه للمدح أو الدم أو الواقع ، أو جاء لسبب حادثة متجددة ، أو مطابقاً لسؤال سائل أو موضحاً لا مخصصاً .
- (٢) لا يعمل بالمفهوم إذا صادم دليلاً قاطعاً ، ولا يؤخذ به إذا عارضه منطوق أقوى منه اتفاقاً .

#### نموذج (١)

(١) قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَكْرُهُوا فَتَيَاتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءُ إِنْ أُرْدِنْ تَحْصَنًّا ﴾ .

(٢) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الْحَصى ، فإن الرحمة تواجهه » رواه الخمسة بإسناد صحيح ، وزاد أحمد : « واحدة أو دع » .

(٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لاتحرم المستة والمصتان » أخرجه مسلم . وعنها أيضاً قالت : « كان فيا أنزل من القرآن ( عشر رضعات معلومات يحرّمن ) ثم نسخن ( بخمس معلومات ) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو فيا يقرأ من القرآن » رواه مسلم .

الإجابة

| التوضيح                                                           | النوع      | الدليل            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| دلُّ مفهوم الشرط في الآية على أن النهي عن إكراه الجواري إنما هو   | مفهوم صادم | (١) النهي         |
| عند حصول إرادتهن للزواج ، أما إذا لم يردن فلا تحريم للإكراه ،     | القاطع     | عن إكراه          |
| بل يجوز للمالك ذلك ليأخذ أجرتهن ، هذا المفهوم لا يعمل بـ ا        |            | الجواري على       |
| اتفاقاً ، لأنه صادم قاطعاً وهو الإجماع على تحريم الزنـا بـأي صفـة |            | الزنا طمعاً       |
| كانت ، خصوصاً مثل هذه التجارة الخبيثة .                           |            | في المال          |
| دلّ منطوق الحديث على النهي عن مسح الحصى ، لأنه ينافي              | مفهوم خرج  | (۲) النه <i>ي</i> |
| الخشوع الـذي هو روح الصلاة ، ودلّ مفهـومـه على أن غير الحصى       |            | عن العبث في       |
| يجوز مسحها ، ولكن هذا المفهوم لا يعمل بـه لأن اللفظ وهـو          |            | الصلاة فذلك       |
| ( الحص ) إنما ذكر لكونــه الغــالب في حصولــه عنــد السجود ، ولم  |            | نقص في كالها      |
| يذكر لتخصيصه بالذكر حتى يخرج غيره ، وعلى هذا يطبق                 |            |                   |
| ماذكر لفائدة أخرى .                                               |            |                   |
| دلّ مفهوم حديث « لاتحرم المصّة والمصتان » على أن الأكثر منهما     | مفهــوم    | (٣) حصـول         |
| يحرم الـزواج . ودلّ منطوق حـديث الخس المعلـومــات على أن          | عارضه      | التحريم           |
| التحريم لا يكون إلا بهن لا بشلاث أو أربع كا دلّ عليه حديث         |            | مخمس              |
| « لاتحرم المصة والمصتان » فتعارض المفهوم والمنطوق . ومعلوم أن     | i 1        | رضعات عند         |
| المنطوق أقوى لأنه مجمع عليه وذلك مختلف فيه . فبطل هذا             |            | بعضهم             |

المفهوم وفي للسئلة خلاف. والمراد التمرين على التطبيـق، وبهـذا نعرف أن الأصـول يحفـظ كـلام الشـارع من الإطراح عنــد التعارض.

#### نموذج (٢)

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » الحديث متفق عليه ، وفي بعض ألفاظه : « لا تسافر المرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم » وفي لفظ آخر « فوق ثلاث » و « مسيرة يومين » .

الإجابة

| التوضيح                                                             | النوع       | الدليل       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| دلّ الحديث بمفهومه أن التحريم في سفر المرأة بلا محرم إنما هو إذا    | مفهموم جماء | تحريم الخلوة |
| زاد على المدة المحدودة بيومين أو ليلة أو ثلاث .                     | للواقع      | بــالمرأة    |
| ولكن هذا المفهوم لا يؤخذ به لأن التحديد هذا جاء عن أمر واقع         |             | وسفرهــا إلا |
| لا للتخصيص بالذكر ، والواقع أن السفر لا يكون إلا بواحدة من          |             | مع ذي محرم   |
| هذه المدة كا أوضحه في سبل السلام ، والمراد التمرين <sup>(١)</sup> . |             |              |

<sup>(</sup>١) قد أوردنا الناذج للملحق هذا فوق الأمثلة التي أوردناها في الشروط ولعلّ ذلك كافي عن التطويل فالشروط كلها ترجع إلى الضابط في الشرط الأول سوى مصادمة القاطع ومعارضة المفهوم للمنطوق ، وحسب الطالب فهم الضابط مع الأمثلة وهذه الناذج ليطبق ذلك في غيرها بما يعرض له عند الاجتهاد إن كان مجبّاً للاجتهاد سامي الهمة .



# الباب إلساوس النسخ الفصل لأول تهيد

## النسخ لغة/ وقوعه/ جوازه

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ﴾ .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإِن يكن منكم مائة يغلبوا أَلفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ، فإِن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، وإِن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ، والله مع الصابرين ﴾ .
- (٣) أخرج مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين قال : « نزلت آية المتعة ـ يعني متعة الحج ـ وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة ، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات » وأيضاً في الحديث الصحيح : « لا وصية لوارث » .
- (٤) عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة » متفق عليه .
- (٥) عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآلــه وسلم أنــه نهى عن أكل لحـوم الأضاحي بعد ثلاث ، وعن النبيذ في الجرّ ، وعن زيارة القبور ، فلما كان بعد ذلك قــال رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم: « كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا ما شئم . ونهيتكم عن النبيذ في الجرّ فاشربوا وكل مسكر حرام . ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما يسخط الله عز وجل » . رواه الطبراني وفيه ضعف . وله شواهد بمعناه في البخاري وغيره من الصحاح .

#### البحث:

إذا تأملُتَ المثال الأوَّل عرفت أنه اشتمل على لفظ ﴿ ماننسخ ﴾ فما هو النسخ لغة واصطلاحاً ؟ وهمل النسخ جائز ؟ وهمل وقع ؟ وهمل يجوز نسخ القطعي بمثله ؟ والقرآن بالسنة والعكس ؟ والقطعي بالظني والعكس ؟ والأشق بالأخف ؟

وهذه الأسئلة سنجيب عليها مرتبة على الأمثلة فيا يلى:

### النسخ لغة

يستعمل بمعنى الإزالة ، يقال : نسخت الشمس الظل إذا أزالته ، وبمعنى النقل كا يقال في تناسخ المواريث ، والذي يهم الأصولي هو المعنى الاصطلاحي في لغة التشريع ، وهو عبارة أن الشارع يبين لنا انتهاء الحكم الشرعي الأول بنص شرعي مع تراخ بين الحكين ، وقولنا ( الشرعي ) يخرج العقلي ، وقولنا ( بنص شرعي ) المراد به الكتاب والسنة ، فلا يكون النسخ إلا بها اتفاقاً .

وأما النسخ بالإجماع والقياس ، ففيه خلاف سنذكره بعد ، وقولنا ( مع تراخ ) يخرج التخصيص ، فإن الخاص يقارن العام ، أو يأتي بعده بلا مدة متراخية تتسع للعمل بالعام ، كا سبق أيضاً . وهذا واحد من وجوه الفرق بين التخصيص والنسخ . والثاني بيان وجمع بين الدليلين ، ولا بدّ أن يعرف تأخر الناسخ من المنسوخ بأحد الطرق الآتية في بحث آخر .

## جواز النسخ ووقوعه

وإذا نظرت إلى المثال الثاني عرفت أن النسخ جائز بالدليل السمعي اتفاقاً بين من يؤمن بالشرائع السماويّة على اختلافها ، فالتوراة كانت تحرم أشياء ثم تبيحها ، وكذلك الإنجيل والقرآن ، واختلفوا في جوازه عقلاً فنعته بعض الفرق وأجازته أكثرها ، وأجمعت الأمة الإسلامية على جوازه عقلاً إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصبهاني المعتزلي كا سنذكره بعد .

وهذه الآية في المثال الثاني صريحة بالنسخ الواقع بالتخفيف . والدليل على جوازه عقلاً أن المصالح تختلف باختلاف الأوقات ، وقد يكون الفعل ضاراً في وقت ، نافعاً في وقت آخر ، كشرب الدواء ، والشرائع قد ثبت أنها أمر تراعى فيه المصالح ، وهذا الدليل عند من يرى وجوب مراعاة المصالح في الشرائع كالمعتزلة ، وعند الأشاعرة أنها تفضل وأن الله يفعل ما يشاء ولا إشكال على هذا القول الأخير في جواز النسخ مطلقاً ، وإذا فهو جائز عقلاً عند الجميع ، والذي يدرس أسباب النزول وحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعرف كيف جاء الشرع الإسلامي بمراعاة المصالح ، وكيف جاء القرآن بأحكام وآداب تتشى مع كل عصر . واحتج المانع منه عقلاً بأنه إن كان النسخ لحكة ظهرت للشارع بعد أن لم تكن ظاهرة لزم من ذلك البدا ـ وهو ظهور المصلحة بعد خفائها ـ وإن لم يكن لمصلحة فهو عبث . والبدا والعبث محال على الله تعالى . ويلزم أيضاً أن يكون الشيء حسناً ثم قبيحاً ، وهو عبث أيضاً .

#### **☆ ☆ ☆**

والجواب : أنه لا يلزم حصول ذلك إلا إذا اجتمع الأمر بالشيء والنهي عنه في وقت واحد .

أما إذا اختلف الزمان وتطورت الأحوال ، فالعقل يوجب تطور المأمورات والمنهيات نظراً إلى مراعاة الأصلح والأنفع ، وهذا بديهي وإنكاره مكابرة في شأن مخلوق يتزعم أمة أو جيشاً ، فضلاً في شأن الصانع الحكيم العالم بكل شيء المدبر الأمر كله جلَّ وعلا .

وأما وقوعه ، فقد كانت هناك أشياء أباحها الله لآدم عليه السلام ، كتزويج الأخ من أخته ، ثم حرمته التوراة والإنجيل ثم القرآن ، والعمل في يوم السبت كان محرماً في التوراة فأباحه الإنجيل ، وهكذا وقع النسخ في الشرائع السماوية ، وأجع المسلمون على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع المتقدمة ، وأن النسخ ثبت في بعض أحكامها كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وغير ذلك مما هو معروف وبدليل الآية المذكورة في المثال الأول . وخالف أبو مسلم الأصبهاني المعتزلي في وقوع النسخ ، فقيل : إن مراده منع النسخ من أصله . وقيل : إن مراده المنع من النسخ في القرآن ، فكله محكم لا تبديل لكلمات الله ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا هو الظاهر من قوله : فنسخ شريعتنا لما قبلها في بعض الأحكام ضرورة من ضرورات الدين لاتحتاج إلى دليل .

واحتج أبو مسلم أيضاً ومن مال إلى قوله في منع النسخ في القرآن بقوله تعالى : ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ . وأجاب على استدلالهم بقوله تعالى : ﴿ ماننسخ من آية ﴾ أن المراد بالآية هنا هي المعجزة كانشقاق القمر ونحوها من المعجزات ، ويتأول الآيات التي قالوا إنها ناسخة ومنسوخة ، وينفي ما يوهم التناقض بينها ، وعضده الحضرمي رحمه الله في كتابه ( أصول الفقه ) فقد أورد العشرين آية التي قرر والسيوطي النسخ فيها في ( الإتقان ) أوردها الخضري ونفي النسخ فيها ، ولاءم بينها محتجاً بذلك لأبي مسلم ، فإن قوله لا يستحق التشنيع الذي صبوا عليه فهو من أكابر المعتزلة وهم رجال العقل .

واختار الأستاذ محمد عبده رحمه الله في الجزء الأول من تفسير ( المنار ) في قوله تعالى : ولا من نسخ من آية ﴾ أنه ليس المراد بها النسخ بل المعجزة ، وأيّد ذلك بالحجّة المقنعة ، ولكنه قرر النسخ بآية أخرى نزلت فيه وهي ﴿ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إغا أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ وهو بحث عظيم لا يليق بالباحث الهام أن يفوته ، وله اتصال بالموضوع ، وأجاب الجهور على أبي مسلم ، بأن النسخ ليس بباطل لوقوعه على وفق المصلحة ، ولأن بيان انتهاء الحكم الأول لا يصيره باطلاً ، بل إنه قد ذهبت المصلحة التي نزل بها ، وأجابوا عن تفسير الآية بالمعجزة بأن سبب النزول يبين أن المراد بها النسخ الشرعي ، فقد روى المفسرون أن المشركين عابوا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يأمر بالشيء ثم ينهى عنه ، فنزلت ﴿ ما ننسخ من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يأمر بالشيء ثم ينهى عنه ، فنزلت ﴿ ما ننسخ من النية ، والحق أن في هذه المسئلة شيئاً من الإفراط والتفريط فالذين أنكروا النسخ في القرآن وغيره بالغوا في الإنكار وتكلفوا تأويل الآيات الصريحة بمعنى النسخ والذين جوزوه بالغوا في الإكثار من المحبحة بالمناب أن آية السيّف والقتال ، نسخت ثلاثمائة آية . والقول المحبح عن دعوى النسخ في أي دليل حيث يثبت بأحد طرقه الصحيحة الآتية ، ولا لزوم للتكلف فيه إذ لا يعدل إليه إلا عند تعذر الجع بين الأدلة مها ثبت صحيحاً صريحاً .

# الفصل الثاني

## ما يكون به النسخ

## نسخ القرآن بالقرآن

وإذا أعدت النظرة مرة ثانية في المثال الثاني فهمت أن آية ﴿ الآن خفف الله عنكم ﴾ نسخت التي قبلها ﴿ إِن يكن منكم عشرون صابرون ﴾ وهذا من نسخ القرآن بالقرآن ، ونصوص القرآن كلها قطعية ، فيجوز أن ينسخ بعضها بعضاً ، فيكون من نسخ القطعي بالقطعي وهو متفق عليه ، إلا مامرٌ من خلاف أي مسلم في القرآن .

ومن المتفق عليه أنه يجوز نسخ المتواتر بمثله ، والظني بمثله ، وبأقوى منه كالمتواتر . أما نسخ القطعي بالظني ففيه خلاف سنذكره بعد .

## نسخ القرآن بالسنة المتواترة

وإذا تأمّلت المثال الثالث عرفت أنه يؤخذ منه جواز نسخ القرآن بالسّنة ، ووقوع ذلك ، أما الجواز فمن قول الصحابي « لم تنزل آية تنسخ المتعة ولم ينه عنها رسول الله » فقد فهم هو أن النسخ يكون بالقرآن أو بالسّنة ، ولذلك احتج بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبطل المتعة يعني لم ينسخها ، وقد قدمنا أن ذوق الصحابة للتشريع مما يعتمد عليه المجتهد في فهم التشريع والأحكام نفسها ، وأما الوقوع فحديث « لا وصية لوارث » نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين في كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾ الآية ، وهو حديث صحيح مشهور ، والوقوع دليل الجواز ، وأيضاً فقد علمنا تأخره والمتأخر ناسخ ، وإذا قد ثبت النسخ بالحديث المشهور فبالأولى المتواتر .

هذا قول الجمهور ، ودليلهم عليه ، وقال الشافعي وتابعه الإسفرايني وغيره وبعض ألمة الزيدية ، كالقاسم وابنه محمد والناصر ورواية عن الهادي ، أن ذلك ممنوع ، واحتجوا بأن السّنة إنما هي تبع للكتاب ، ومبينة له في المجملات لارافعة لأحكامه ، لأن النسخ بيان ورفع للحكم الأول ، وأيضاً فالله تعالى قد صرح بأن النسخ للقرآن إنما هو من عنده بقوله : ﴿ نأت بخير منها أو مثلها ﴾ اذا كان المراد بها النسخ الشرعي لا المعجزات وأقوى منها قوله تعالى : ﴿ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ﴾ فقد فرض الله على نبيه اتباع ما يوحى إليه ، ولم يسمح له بتبديله لا لفظاً ولا حكاً كا هو معنى الآية الصريح وأكد هذا المعنى في الآية المراد بها النسخ عند الجميع ، وهي ﴿ وإذا بدلنا آية مكان آية ﴾ فليس لخلوق هذا التبديل إنما هو لله سبحانه .

ومعلوم أن الرسول لا ينطق عن الهوى ، ولكن الفرق واضح بين كلام الله ورسوله ، فقد جعل الله التبديل لكلامه خاصاً به .

وأما حديث « لا وصية لوارث » فهو من قسم الآحاد وإن كان مشهوراً ، والجمهور لا يقولون إنَّ الظني ينسخ القطعي ، فكيف يستدلون به ، وإذا سلمنا أنه متواتر على جهة الفرض ، فلا نسلم أنه ناسخ بل إنما هو مبين للقرآن كا هو شأن السنة .

وتوضيح هذا أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية ، والحديث المذكور بَيَّن أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية ، وأنه لا يجتمع في المال حقان ( وصية وميراث ) ، والدليل على هذا تصديره بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه » فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد تبيين ماأراده الله بآية المواريث ، لأنها حكم ناسخ للأول ، وقد جاء بعد أن تصفت النفوس من جشع الجاهلية ، فهو على طبق المصلحة ، كا قدمناه في النسخ والتشريع كله إنما جاء تدريجياً بنظام محكم ، وأيضاً فقد ثبت بالاستقراء أنه لم يوجد نص كتابي أبطلته السنة متواترة أو أحادية ، وإذا لم يثبت نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، فبالأولى الأحادية المظنونة .

هذا دليل المانعين ، والحق أنه قوي جداً ولذلك نرجحه على غيره وللناظر نظره ، والعجب من حاول نفي الرواية عن الهادي ، وعن أمَّة الزيدية في القول بالمنع ، فليس ذلك من النقص في شيء بل هو دليل القوة العقلية والنظر المستقل ، والأصول فن نظري لا تقليدي .

## نسخ السنة بالقرآن

وإذا تأمَّلتَ المثال الرابع عرفت أن استقبال بيت المقدس كان بالسّنة أي ـ بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ـ ثم نسخ باستقبال الكعبة بصريح القرآن العزيز ، وهذا يدل على جواز نسخ السّنة بالقرآن سواء كانت السّنة أحادية أو متواترة ، وهذا شيء قد وقع ، والوقوع دليل الجواز ، ولائه مكن ، ولا يلزم منه محال ، لأنه من باب نسخ الأضعف بالأقوى .

هذا قول الجمهور ودليلهم ، وقال الإمام الشافعي وبعض أمّة الزيدية أن ذلك ممنوع لقوله تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ﴾ فيجب أن يكون القرآن مبيّناً لارافعاً ، لأن النسخ يرفع الحكم الأول ، وقد يكون معنى الآية أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يبين بالسّنة أحكام القرآن المجملة ونحوها ، فتكون أدل على منع نسخ السنة بالقرآن ، لأنه لا يستقيم أن تكون السّنة مبينة للقرآن ومنسوخة به ، وهذا قوي جداً .

وأجاب الجمهور بجواب فيه تكلف وهو أنه يحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبيناً بالكتاب والسنة معاً ، وهذا تلفيق ظاهر . واستدل الإمام الشافعي في رسالته على المنع هذا عاصله :

أنه إذا جاز لنا أن تقول قد سنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نسخ سنته بالقرآن ، ولم نعثر على السّنة الناسخة ، فإن ذلك يؤدي إلى فتح باب احتالات تبطل أكثر السّنة ، وهي الدليل المجمع عليه المبينة للقرآن وللنظم التشريعية وغيرها ، وذلك باطل ، وأيضاً لوجاز نسخ السنة بالقرآن ، لجاز لكل مجتهد أن يدعي نسخ الأحاديث التي تصادم رأيه بالقرآن ، خصوصاً إذا لم يعلم المتقدم منها مثل أن يقول : هذه البيوع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربما أنه حرمها قبل أن ينزل قوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع وحرّم الرّبا ﴾ وهكذا في أكثر الأحكام .

وأما الوقوع بنسخ التوجه إلى بيت المقدس ، فلم نجد فيا لدينا من المصادر جواباً مقنعاً ، إلا ما ما قيل أن ذلك كان خاصاً جوازه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بعد موته ، وهذا مشكل ، لأن الخصوصية هذه تحتاج إلى دليل صريح . ويكن أن نقول : إن التوجه إلى بيت المقدس لم يكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكّدها ابتداء في شريعته ، بل إنه اقتدى ببعض الأنبياء وظل في حيرة يتطلب الهداية إلى قبلة تكون عامة كدينه ، وظل يقلب

وجهه في السماء ﴿ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ والتعبير بقوله ﴿ ترضاها ﴾ يدل على ماقلناه ، فالتوجه إلى بيت المقدس فيه احتالات ، وما كان محتملاً لا يصلح أن يكون دليلاً ، فالحق أن نسخ السنة بالقرآن بعيد ، والعقل ينعه ، لأنه يؤدي إلى التنفير عن الأنبياء وأديانهم من حيث التصادم بين أحكام الله وأحكامهم .

## نسخ القطعي بالظني

وإذا تأمّلت المثال الرابع مرة أخرى عرفت أنه من نسخ القطعي بالظني فالتوجه إلى بيت المقدس كان قطعياً عندهم معلوماً ، وقد أخبرهم واحد من المسلمين بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام ، فتحولوا وهم في الصلاة ، عملاً بخبر الواحد ، وهو ظني رفع قطعياً ، والوقوع دليل الجواز .

وكذلك حديث « لا وصية لوارث » فإنه ظني ، وقد نسخ آية قطعية ، وهذان من أدلة القائلين بالجواز كا مرَّ في المسئلة الأولى ، إلا أنها خاصة بالقرآن ، وهذه عامة في القطعي من حيث هو قرآناً كان أو سنة متواترة فهي مسئلة برأسها . وقد مال إلى جواز نسخ القطعي مثل الكتاب والسنة بالظني كثير من الظاهرية والمؤيد بالله ، ومال إليه كثير من المتأخرين كالمقبلي والأمير والجلال والشوكاني . ولكن لا يبعدأن المتأخرين أرادوا جواز ذلك في السنة فقط ينسخ المتواتر منها بالآحاد . أما نسخ القرآن بآحاد السنة فلم نجد لهم نصاً في ذلك .

واستدلال أصحاب هذا القول بما ذكرناه من التوجه وعدم الوصية للوارث وبما يلي :

(١) أنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام في ابتداء شرعيتها وعند أن يأتى الناسخ لها .

(٢) أنه قد جاز تخصيص القاطع بالآحاد ، فيجوز النسخ به لأن ذلك تخصيص في الأعيان ، والنسخ تخصيص في الأزمان .

(٣) أنه قد وقع كما مرَّ في التوجه والوصية والوقوع دليل الجواز :.

وأجاب الجهور عن الأول بأنه كان يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام ، وإذا جاء نسخها أرسل آحاداً فالناسخ والمنسوخ مستويان ، ولم يثبت أنه أرسل الآحاد لنسخ ما ثبت بأدلة قطعية حتى يتم

الاستدلال . وأيضاً فقرينة الحال بوجود النبي فارق عظيم ، وهذا الجواب قوي ، وأجابوا عن الثاني بأن الفرق واضح ، فالتخصيص بيان وجمع بين الدليلين ، والنسخ بيان وإبطال لأحدها ، وهذا الجواب قوي جدا ، وأراد صاحب الروض النضير في بحث المتعة في الجزء الرابع إبطاله بأن « المنسوخ من باب المطلق المراد به المقيد ، والنسخ قرينة التقييد « والحق أن في هذا تكلف ، فالنسخ يرفع الحكم بتاتاً ، فهو شيء له خطره في التشريع ، فكيف يبطل بالآحاد الظنية حكاً قطعياً لاشك فيه .

وأجابوا عن نسخ التوجه والوصية بما سبق في نسخ القرآن بالسنة ، وبأن التوجه إلى البيت الحرام لم يكن بخبر الواحد فقط ، بل إنه أفاد القطع بالقرائن فنداء مناديه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه القصة قرينة صدقه عادة ، ووجود الرسول عليه الصلاة والسلام مع تجدد التشريعات الساوية وسرعة انتشارها بصورة صادقة دامًا قرينة أخرى على أن أهل قباء لم يكتفوا بخبر الواحد لذاته .

وأما (حديث الوصية ) فقد سبق الجواب فيه ، ويطبق هنا ، وهو أن الحديث مبيّن أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية ، بدليل أول الحديث « إن الله قد أعطى كل حق حقه » هذا ما أجاب به الجمهور ، والأظهر أن نسخ القاطع بالآحاد بعيد جداً ، فالفرق واضح بين قوة ما يفيد القطع وما يفيد الظن ، وللناظر نظره .

وقال بعض المتأخرين من الحنفية ، أنه يجوز نسخ المتواتر بالحديث المشهور ، وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ، وليس بمتواتر فهو واسطة .

وأجاب الجمهور أنه لا يزال من قسم الآحاد ، وأن هذا التفريق ضعيف ، وهذه نظرية ، وكل واحد من المجتهدين متعبد بظنه في خصوص الاجتهاد ، إذ المعتبر في العمل بالآحاد هو غلبة الظن بصدقه ، ولكن المشكل هو تسليط المظنون على المقطوع .

## مه نسخ الظني بالظني

وإذا تأمَّلتَ المثال الخامس عرفت أن النهي عن زيارة القبور ولحوم الأضاحي واتخاذ الأوعية السريعة التخمير ثبت بالآحاد، وأن الناسخ ثبت بالآحاد أيضاً، وهذا من باب نسخ الظني بالظني، وهو جائز اتفاقاً لأنها مستويان في القوة، وقد يحصل التعارض بينها في نظر

الجتهد من جهة السند والراوي ونحو ذلك ، فيعدل إلى الترجيح بينها في القوة ليصح له النسخ من عدمه ، ولا يعدل الجتهد إلى النسخ إلا إذا لم يتكن من الجمع بين الدليلين ، إلا إذا ثبت تأخر أحدهما بصورة واضحة وهو ضد الأول ، كا سنوضح هذا في البحث الثالث من هذا الكتاب .

#### القاعدة

- (١) النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي الأول ورفعه بنص شرعي مع التراخي بينها .
- (٢) النسخ جائز عقلاً وشرعاً ، وثابت في جميع الشرائع الساوية بحسب المصالح .
- (٣) يجوز نسخ القرآن بالقرآن عند الجمهور ، وهو قليل ، ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة ولا العكس على القول القوي الختار ، وللناظر نظره .
- (٤) يجوز نسخ القطعي بمثله والظني بمثله ، وبالقطعي اتفاقاً ، مهما صحّ النسخ ، ولا يجوز نسخ القطعي بالظني عند الجمهور .

#### غوذج (١)

قال الله تعالى : ﴿ ياأيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ إن ربّك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع       | الدليل         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| الآية الأولى دلت على وجوب قيام أكثر الليل ، والثانية نسخت       | نــخ القرآن | وجوب قيــام    |
| هذا الحكم ورفعته ، ونستفيد من هذا وقوع النسخ من أصل             | بــالقرآن   | أكثر الليل في  |
| ونسخ القرآن بالقرآن .                                           | والقطعي     | الآيــة الأولى |
| فهذه الآية صريحة كالتي وضعناها في المثال ، وقد سلم الشيخ        | بالقطعي     | وتخفيف في      |
| الخضري بأنه نسخ مع أنه حاول الاحتال في أكثر الآيات ، ليعضد      |             | الثانية        |
| الأصبهاني . وهو أيضاً من باب نسخ القطعي بالقطعي ، ويـه          |             | بحسب           |
| نفهم أن النسخ بيان ورفع لأحد الدليلين بحسب المصالح ، وأنه       |             | التيسير لجزء   |
| لا يلزم منه وقوع الباطل في القرآن . وهذه الآيـة في آخر السورة   |             | منه            |
| صريحة بالنسخ الذي لا يتطرق إليه احتمال . ومثلها الآيــة التي في |             |                |
| المثال الأول .                                                  |             |                |

## غوذج (٢)

(۱) قال الله تعالى : ﴿ والدّين يتوفون منكم ويدّرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ والدّين يتوفون منكم ويدّرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ .

(٢) قال تعالى : ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميشةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجسٌ أو فسقاً أهل لغير الله به ﴾ الآية .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كل ذي ناب من السباع فأكله حرام » ، أخرجه مسلم ، وأخرج نحوه عن ابن عباس أيضاً بزيادة « وكل ذي مخلب من الطير » .

الإجابة

| ييل النوع التوضيح                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                        | الد  |
| ان حـق نسخ القرآن قال الأكثر إن الآية الأولى منسوخة بالثانية فالأولى جعلت العدة        | بیــ |
| ، المرأة إــالقرآن مـع حولاً كاملاً ، والثانية جعلتها أربعة أشهر وعشراً ، ويقول الخضري | على  |
| وفي عنها الاحتمال في مؤلفه (١) محتجاً لأبي مسلم الأصبهاني أنه لانسخ هنا فلا نعلم       | المت |
| بان مدة التأخر وإذا تأملنا وجدنا موضوعها مختلف ، فالأولى تبين حقًّا                    | وب   |
| دة للمتوفى اللهتوفي عنهن ، ولـ ذلك قـال ﴿ وصيـة لأزواجهم ﴾ ثم بيّن الحق                | الع  |
| با بقوله: ت﴿ متاعاً إلى الحول غير إخراج ﴾ ثم جعل لهن الحرية في                         | عنا  |
| الخروج إن شئن فقال : ﴿ فَإِن خَرَجَنَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِن ﴾ ،                      |      |
| والثانية تبيّن واجباً عليهن وهـو الانتظار أربعـة أشهر وعشراً                           |      |
| لا يتزوجن فيها ، فإذا انتهت كان لهن الزواج فلا تنــاقض بينهما ،                        |      |
| وهـ ذا نموذج كيف يجمع بين الآيــات بلا تكلف للنسخ إلا إذا كان                          |      |
| واضحاً كما مرَّ .                                                                      |      |
| صر انسخ القرآن دلت الآية على أن غير المذكور فيها ليس حراماً ، وهو مذهب                 | احا  |
| رمــات في السنة الكثير في جواز أكل السباع وغيرها ، فهي قطعيــة ، ومنهـا دلالــة ا      | 뢰    |
| يـــة الحصر والقصر ، وحديث أبي هريرة يناقضها ، وادعى بعضهم                             | الأ  |
| غيرهــــا النسخ لتأخره عنها ، فهي نزلت بمكة كا قيل ، ولكن هو أحــادي                   | لا   |
| سخ ذلك ظني ، والآية قطعية ، فلا ينسخ القرآن بالسنة ، خصوصاً                            | - 1  |
| ــديث فيما الأحادية ، فطبق ما ترجحه من القاعدة الأصولية باختيارك ،                     | 11   |
| ير وحكى القرطبي أن الآية نزلت مجحة الوداع .                                            | اذاً |

<sup>(</sup>١) (أصول الفقه ) ص (٣١٤) للطبعة الرحمانية بمصر .

#### نموذج (٣)

(۱) أخرج الحازمي بسنده إلى أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى الصبح رفع طرفه إلى السماء فنزل: ﴿ والذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ ، وأخرج الحازمي أيضاً بسنده إلى ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يلتفت في صلاته عيناً وشالاً ولا يلوي عنقه » . وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « النهي عن الالتفات كالثعلب » .

(٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومه » أخرجه أحمد وابن حبان. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                      | النوع     | الدليل     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| يقول بعض العلماء إن حديث الالتفات وحديث رفع الطرف إلى        | نسخ السنة | الخشـوع في |
| السماء منسوخ بالآية ، فهو من باب نسخ السنة بالقرآن ، ويقول   | بالقرآن   | الصلاة     |
| المانعون بأن الآية ليس فيها تصريح بالنسخ كآية المثال الأول ، |           | وكراهــــة |
| والنوذج الأول إنما هي إرشاد لما ينبغي فعلمه ومدح على جهة     |           | الالتفات   |
| الإخبار ، ولا يصار إلى النسخ إذا كان بهذه الصورة غير مصرح به |           |            |
| إلا عند تعذر الجمع .                                         |           |            |
| أما هذا فمكن بأن تحمل أحاديث النهي على الكراهة بقرينة فعل    |           |            |
| الرسول صلى الله عليه وآلـه وسلم فهو بيـان للجواز خصوصاً عنـد |           |            |
| الحاجة ، وهكذا يجب أن لانتسرع في النسخ خصوصاً بين القرآن     |           |            |
| والسَّنة ، فقد يشتغل أعداء الإسلام ذلك للتنفير عقلاً .       |           |            |
| حديث عائشة وأم سلمة ناسخ لحديث أبي هريرة ، وكالاهما          | نسخ ظني   | جواز تأخير |
| أحاديان ظنيان ، وذلك جائز اتفاقاً ، وإذا صح قول ابن          | بــالظني  | الغسل إلى  |

عبد البرأن حديث عائشة قد تواتر فسيكون النوذج من باب نسخ الظني بالقطعي ، وهو متفق عليه ، والمراد التمرين والحافظ ابن عبد البر معتمد .

بعد الفجر في وبالقطعي أيام الصوم

#### تمرین (۱)

بَيِّن وقوع النسخ الصَّريح في القرآن والمحمّل فيما يأتي :

(۱) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَينَ آمنوا إِذَا نَاجِيمَ الرَّسُولُ فَقَدَّمُوا بِينَ يَدِي نَجُوا كُم صَدَقة ، ذَلَكُم خير لَكُم وأَطهر فَانِ لَم تجدوا فَإِن الله غفور رحيم . أَأَشْفُقُمْ أَنِ تقدموا بين يدي نجوا كم صدقات ، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأَطيعوا الله ورسوله والله خبير عالم عملون ﴾ . هل الثانية ناسخة للأولى وصريحة بالنسخ ؟ وهل يمكن فيها الاحمال على مذهب الأصبهاني ومن معه بلا تكلف(١) ؟

(٢) قال الله تعالى : ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على الحسنين من سبيل والله غفور رحيم ﴾ . فهل الثانية ناسخة للأولى ، وهل فيها ما يدل على التصريح بالنسخ ، فنحكم بنسخها للأولى في الضعفاء ونحوهم أم أنه لا موجب للتكلف بالنسخ في أكثر الآيات ، ونقول أن الأولى عامة وهذه خاصة ، فإنها خصصت الضعفاء ونحوهم أي أخرجتهم من عموم الوجوب وكذلك ﴿ ليس على الأعمى حرج ﴾ وهل التخصيص جمع بين الأدلة فهو أحسن من النسخ الرافع لأحد الدليلين . أم إن التسرع في النسخ والإكثار منه أحسن . خصوصاً مع عدم العلم بالمتأخر منها . بين ما ترجح لك . ولا تتسرع إلى القول بالنسخ إذا لم تجد ما يدل عليه صراحة في النص بل عجرد التعارض بين الدليلين .

(٣) قال الله تعالى : ﴿ واتقوا الله حقّ تقاته ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ هل الثانية ناسخة للأولى كا قال بعضهم . وما هو الذي دلُّ على وقوع النسخ . وما هو الموجب

إذا قلنا بالنسخ فعناه أن الصدقة كانت لازمة تقديمها عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم نسخت بتاتاً وأمرنا بالمحافظة على الفرائض من صلاة وزكاة وطاعة والخضري يكلف الاحتال محتجا لأبي مسلم بأنه لانسخ ، بل إن الصدقة لا يلزم أن تكون مالية زائدة على الواجب ، ويكفيهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهذا صدقة ، هكذا قال ، وللناظر نظره ، فالظاهر النسخ .

لهذه الدعوى . وهل الآيتان متفقتان . فما استطعم هو حق تقاته . ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ . وجاء في الحديث الصحيح : « إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعم » بَيِّن ما ترجح لك . واعلم بأن فتح باب التسرع إلى النسخ هفوة وقع فيها كثير من المجتهدين بلا موجب ولك نظرك .

#### تمرین (۲)

بَيِّن ما ترجح لك من وقوع النسخ بين القرآن والسنة والقطعي والظني فيما يأتي :

(١) قال الله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ . دلت الآية بقراءة النصب في ﴿ وأرجلكم ﴾ على تعيين الغسل للرجلين لا المسح . وجاء في الصحيحين من حديث جرير البجلي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يسح على الخفين » واحتجوا عليه بهذه الآية في سورة المائدة فقال ماأسلمت إلا بعد نزول المائدة ، ومعنى هذا أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسح بعدها . وروى الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام « أن رسول الله عليه وآله وسلم مسح قبل نزول المائدة فلما نزلت لم يسح بعدها » ، وروى السيوطي في جمع الجوامع عن علي أنه قال « سبق الكتاب الخفين » أي قطع .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه إلى ابن عباس « قد مسح رسول الله على الله عليه وآله وسلم على الخفين فسلوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح قبل نزول المائدة أو بعدها ، والله مامسح بعد نزول المائدة ولأن أمسح على ظهر عابر فلاة أحب إلي من أن أمسح عليهما » ، كيف العمل هنا ؟ يجب أن تطبق ما ترجح لك في البحث لتعرف أهمية هذا الفن فإذا ثبت لديك تأخر سورة المائدة ، فهل ستقول أن القرآن نسخ السنة أم ستختار القول الثاني . وإذا ثبت لك حديث جرير فهل ستقول إن السنة نسخت القرآن أو أن الأحادي نسخ القطعي ، وهل تختار ذلك . ثم كيف ستصنع بالتعارض بين حديث جرير وابن عباس وعلي ، هل ستعدل إلى الترجيح ولكنك إلى الآن لم تقرأ بابه . ثم هل القول بالنسخ ضروري أم أن هناك وجوها تجمع بين الأدلة وهو الواجب مها أمكن . فهل من المكن أن تقول :

وأحاديث المسح مخصَّصة أو مقيدة للآية بأن المسح مع الخفين جائز كما سبق في باب العام أنه يعمل بالخاص فيما تناوله ، وبالعام فيما عداه تقدم الخاص أو تأخر إلخ .

وإذا كنت ممن لا يتسرع إلى الجزم بالنسخ في أكثر المسائل ، وكنت ترى أن القرآن لا ينسخ السنة ولا العكس ، فلعلك ترجح هذا الجع بينها ، ولك نظرك ، فالمراد هنا التمرين (١) .

(٢) عن أنس بن مالك قال : أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذف هلال بن أمية بامرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّنة و إلا فحد في ظهرك » الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات . وقال تعالى : ﴿ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ . وقال تعالى : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ﴾ الآيات في اللعان ، كيف العمل هنا ؟

التاريخ بجهول في المتقدم من المتأخر . فهل آية الجلد عامة . وآية اللعان خاصة بالمتلاعنين ؟ أم أن آية اللعان ناسخة ؟ وما هو العليل على النسخ . ثم هل الحديث المذكور أحادي أم متواتر ؟ وهل يكون منسوخاً بآية اللعان الدالة على أنه لاجلد على قاذف زوجته ؟ وهل ترجح أن القرآن ينسخ السنة أم لا ؟ وإذا كنت غير مولع بالنسخ فهل تجمع بين الآيتين ، والحديث بأن الأزواج القاذفين داخلون تحت عموم آية الجلد بدليل الحديث « وإلا فحد في ظهرك » وآية اللعان إنما دلت على أنه إذا فقد الزوج البَيّنة وهم الأربعة شهداء فقد جعل الله عوض ذلك أربع شهادات وزاد الخامسة تأكيداً ، فإذا امتنع الزوج عنها جلدوه ، فالحكم باق لم ينسخ ، وإنما خص المتلاعنين بالأيمان لفقد الشهود .

هنا طبِّق ما ترجح لك وفق البحث والقاعدة ولا تتسرع في النسخ إلا بعد وضوحه صراحة ، وثبوته بأحد طرقه الآتية .

<sup>(</sup>۱) مسئلة المسح على الخفين فرعية ظنية ليست من مسائل الأصول الاعتقادية ، ولكن التمذهب لما تدخل فيها صيرها ذات أهية تفوح بالتكفير والتفسيق والجمع بين المذاهب والأدلة أولى ، وراجع الأول من الروض النضير فقد بسط الكلام عليها وهو المعروف بالإنصاف ولا تتبع إلا ما ترجح لك .

#### تمرین (۲)

بيِّن نسخ القطعي بالظني والعكس ، والظني بمثله ، وما هو المتفق عليه والمختلف فيه ؟

عن شداد بن أوس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال : أفطر الحاجم والمحجوم » رواه الخسة إلا الترمذي ، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان قال في سبل السلام « قد صححه البخاري وغيره وأخرجه الأئمة عن ستة عشر من الصحابة ، وقال السيوطي في الجامع الصغير أنه متواتر » . وعن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم » رواه البخاري ، وعن أنس بن مالك قال : « أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفطر هذان ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم » رواه الدارقطني وقواه بأن رجاله ثقات ولا تعلم له علة .

كيف العمل في هذه الأحاديث ؟ بيّن القطعي من الظني وطبّق ما ترجحه لنفسك في القاعدة ، ثم هل النسخ صريح إذا قررته أم أن فيه احتالات متكلفة ذكرها في سبل السلام ؟ وهل ترجح نسخ القطعي بالظني مها صح لك التواتر ؟

(٢) عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهمل المشرق العقيق » رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وعن الحارث السهمي قال « أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمنى أو عرفات وقد أطاف به الناس قال فتجيء الأعراب ، فإذا رأوا وجهه ، قالوا هذا وجه مبارك ، قال ووقت ذات عرق لأهل العراق » رواه أبو داود والدارقطني . بَيِّن هذا النسخ من أي نوع هو وهل متفق عليه أم مختلف فيه .

# (١) الزيادة (١) على المشروع والنقص منه ، (٢) نسخ الأخف بالأشق ، (٣) النيادة (١) النسخ إلى بدل

#### الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ ، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » رواه مسلم .

وقال الله تعالى : ﴿ وأحلَّ الله البيع وحرَّم الرِّبا ﴾ ، وفي الحديث عن ابن عمر قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع » متفق عليه .

(٢) وفي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلاً من أسلم إلى قومه يوم عاشوراء ، فقال مُرهم فليصوموا هذا اليوم ، فقال : يارسول الله ماأراني آتيهم حتى يطعموا ، قال : ومن طعم منهم فليصم بقية يومه » ، وقال الله : ﴿ فَن شهد منكم الشهر فليصه ﴾ .

(٣) قال الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم . أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتناب الله عليكم فأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ﴾ .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة المراد بها الزيادة في التشريع من الشارع نفسه ، والزيادة المتقدمة في بحث السنة المراد بها زيادة أمراوي .

#### البحث:

إذا تأملتَ المثال الأول عرفت أن السنة دلت على زيادة في المشروع الذي دلّ عليه القرآن زيادة جزء كحديث عبادة وزيادة شرط كحديث ابن عمر .

وإذا تأملت المثال الثاني والثالث عرفت أن الثاني نسخ فيه الأخف وهو عاشوراء بالأشق وهو رمضان ، وأن الثالث وقع فيه النسخ إلى غير بدل أي إن الحكم الأول نسخ ولم يعوض بحكم جديد ، فهل تكون الزيادة نسخاً ومثلها النقص عن المشروع ؟ وهل يجوز نسخ الأخف بالأشق ، والنسخ إلى غير بدل ؟ فهل يصح ذلك ؟ وكيف اختلفت الأنظار فيه والبراهين ؟

والجواب عن هذه الأسئلة يتلخص فيا يلي مرتباً على الأمثلة:

### (١) الزيادة على المشروع والنقص منه

أما الزيادة على المشروع كما تراها في المثال الأول فهي ثلاثة أقسام :

- (١) زيادة مستقلة عن الحكم الأول ، فلا تكون نسخاً له اتفاقاً مثل إيجاب الصيام ، فقد كان بعد الصلاة المشروعة وهو زيادة على المشروع مستقلة ، فلا يكون ناسخاً ، لأن النسخ رفع وتبديل ، ولم يتغير من الأول شيء وهذا واضح متفق عليه في القرآن والسنة .
- (٢) زيادة ترفع تعدد المزيد عليه وانفصاله ، فإنها تكون ناسخة ، كا لو زيد في صلاة الصبح ركعتان فهذا نسخ ، لأن حكم الركعتين كان الإجزاء والصحة ، ثم ارتفع بالزيادة ، وإن كانت الركعتان باقيتين في ضن الأربع ، لكن حكها قد ارتفع ، وهذا واضح كالأول .
- (٣) زيادة لا متصلة تماماً ولا منفصلة تماماً أي بالمشروع الأول مثل زيادة التغريب بعد الجلد وزيادة الشروط للبيع بعد حله مطلقاً ، وفي هذه الزيادة وقع الخلاف على ثلاثة أقوال :
  - (أ) أنها نسخ وهذا مذهب الحنفية .
  - (ب) أنها ليست نسخاً وهذا مذهب الأكثر.
- (ج) التفصيل وهو أن الزيادة نسخ إذا غيرت الأصل المزيد عليه تغييراً شرعيّاً محيث أنه إذا فعل كا كان قبل الزيادة فلا يجري كزيادة ركعة مثلاً . أما مثل التغريب بعد الجلد فلا يكون

نسخاً ، لأنه لا يغير الأصل بل يضم إليه ، وهذا مذهب أبي طالب والقاضي عبد الجبار والغزالي ومؤلف ( الكافل ) .

احتج الأول بأن الزيادة المتنازع فيها ترفع حكماً شرعيّاً ، وذلك معنى النسخ مثل زيادة التغريب أي النفي ، فإنها رفعت حكماً شرعيّاً ، وهو تحريم الزيادة على الحد ، فإنها محرمة بعموم تحريم الأذى وبأحاديث صريحة في تحريم الزيادة على عدد الجلد أو تنقيصه .

واحتج الثاني بأن حكم الأصل ـ الجلد مثلاً ـ باق وأن تشريعه ثابت ، ووجوبه كا كان قبل الزيادة . والجواب أن تحريم الزيادة على الحد بأي شيء يؤذي حكم شرعي . وأن زيادة النفي رفعته فأجازت الزيادة بالنفي على الجلد . والنفي أعظم شيء يؤذي النفوس . فالأظهر مع الحنفية نظراً إلى قوة هذه الحجة ، ولكن سيأتي التحقيق أخيراً عند ذكر فائدة الخلاف .

واحتج الثالث بأن وجوب المزيد عليه إذا لم يغير الأصل كالنفي ثابت وليس ملغى ، فلا يجب استئناف بل ضم الزائد إليه ، فلم يحصل الرفع للحكم كا هو معنى النسخ ، وكا يظهر في الزيادة التي تغير حكم الأصل مثل الركعة أو مثل الشرط الزائد ، فإنه نسخ ، لأن الأصل لا يجزي إلا به ، وهذا معنى الرفع للحكم . والجواب أن الرفع للحكم بالزيادة التي لم تغير الأصل المزيد عليه قد وقع كا بيناه في حجة الحنفية بزيادة النفي بعد الجلد مع أنه لم يغير الأصل .

هذه أقوالهم وبراهينها ، وهي أهم الأقوال ، وقد ألغينا أقوالاً أخر ضعيفة ، وأما النقص عن المشروع فإنه إذا نقص جزاءً منه أو شرطاً ، فإنه يكون نسخاً للجزء نفسه أو للشرط ، وهذا واضح متفق عليه ، والجزء مثل الركعة والشرط مثل الطهارة .

أما أنه يكون نسخاً للباقي ففيه الخلاف ، فقيل : يكون نسخاً لأن المشروع كان قبل النقص لا يصح إلا بالجزاء أو الشرط فلما وقع النقص صح بدونها وهذا نسخ .

وقال الجمهور إن ذلك لا يكون نسخاً للأصل الباقي وحجتهم أنه لو كان نسخاً له لاحتاج الباقي إلى دليل آخر في ثبوته . وهذا باطل اتفاقاً لأن الإجماع منعقد على أن الباقي ثابت بالدليل الأول ، وإنما نقص منه الجزاء والشرط بالناسخ . ولا يبعد أن نقول أنه لا خلاف محقق ، فالذي يقول بالنسخ يريد أن أصل المشروع لم يبق كا كان قبل النقص ، والقائل بعدم النسخ يريد أن

النص الأصلي باق بالنظر إلى باقي المشروع الـذي لم ينسخ ، ولـذلـك اتفقوا أنـه لايحتـاج إلى دليل جديد .

وقال القاضي عبد الجبار أن نسخ الجزء نسخ للأصل لا الشرط ، لأن المشروع لا يرتفع بارتفاع شرطه ، ويظهر أن النسخ بالنقص من المشروعات نادر جداً ، وإذا وجد فالأظهر قول الجمهور .

والآن لنتساءل مافائدة الخلاف في هذه المسئلة الأصولية زيادة ونقصاً نظراً إلى أهمية الاجتهاد ؟

فائدة الخلاف قبول خبر الواحد بالزيادة والنقص في الأصل الثابت بالقطع أو عدم قبوله . وتوضيح هذا أن القائل بأن الزيادة والنقص نسخ للباقي لا يقبل خبر الآحاد في ذلك ، لأنه يؤدي إلى نسخ المعلوم بالمظنون كنسخ الجلد للزاني بالنفى الثابت بالآحاد .

والقائل بأن الزيادة والنقص ليسا نسخاً يقبل خبر الآحاد ، وفي المشروعات الزائدة على القرآن ، أو على ما ثبت بدليل قطعي ، لأنه لا يؤدي إلى إبطال معلوم بمظنون ، بل يعد بياناً للكتاب العزيز .

وقول الحنفية قوي في أن الزيادة نسخ ، ولكن يترتب عليه أمر عظيم لم يتبعه الحنفية في جميع استنباطهم ، وهو أن شروط المعاملات وكثيراً من تفاصيل العبادة والتشريع لم يأت بها الكتاب بل جاءت زيادات من السنة الآحادية وعمل بها الحنفية أنفسهم كالحكم بفساد بيع وشرط ، مع أنه بمقتضى القرآن عقد جائز .

ويلزم من اتباع النسخ بالزيادة أن نرد أكثر السنة بالقاعدة ، وإبطال النصوص بالقواعد لا يجيزه أحد ، فالأحسن هو قول الأكثر أن الزيادة ليست نسخاً حتى نضطر إلى إبطالها لأنها أحادية ، والقرآن قطعي ، بل نعتبر القيود الزائدة بالسنة والشروط والتفاصيل بياناً متصلاً بنصوص القرآن ، فالله سبحانه شرع أصول التشريع والعبادة ووكل إلى رسوله الكريم بيان شروطها وتفاصيلها فالسنة بيان وشرح للقرآن . إلا إذا وجدنا الزيادة ناسخة ترفع حكماً شرعياً أثبته القرآن كزيادة النفي بعد الجلد عملنا بما ترجح لنا من جواز نسخ القرآن بالسنة أو عدمه ، والأظهر المنع كزيادة النفي بعد الجلد عملنا من مهات الاجتهاد .

## (٢) نسخ الأخف بالأشق

وإذا تأملت المثال الثاني عرفت أنه من باب نسخ الأخف ، وهو صوم يوم عاشوراء بالأثقل الأشق وهو صوم رمضان ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل وقع في التشريع ؟

أما نسخ الأثقل بالأخف أو بالماثل فجائز اتفاقاً ، فالأول مثل النسخ في قول متعالى : ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ﴾ الآية . والثاني مثل : نسخ التوجه من بيت المقدس الى المسجد الحرام . واختلفوا في نسخ الأخف بالأثقل على قولين .

الأول: للجمهورأنه جائز.

وواقع الثاني لبعض الشافعية وبعض الظاهرية أنه غير جائز ولا واقع .

احتج الأوّل بأن التكليف إنما هو لرعاية المصالح ، ولا مانع عقلاً ولا شرعاً أن تكون المصلحة في الحكم الأشق كصوم رمضان كاملاً ، ففي ذلك طهارة للنفس وصفاء للروح وتربية أخلاقية من حيث الشعور بما يجده الفقراء دائماً في حياتهم . وبترين النفس على قوة الإرادة وغير ذلك من المصالح التي يعلمها الخالق للنفس والعالم بخواطرها وحياتها ومآلها ، وكذلك نقول في غير الصوم ولذلك ماكانت تأتي الأحكام الشاقة إلا متأخرة ، وقد تهيأت نفوس للسلمين الأولين لقبولها بعد نشأتهم على الترف في مكة ، وعلى إطلاق العنان للنفس في الشهوات .

#### ☆ ☆ ☆

وأيضاً فقد وقع وهو دليل الجواب كنسخ عاشوراء برمضان وغير ذلك .

واحتج الثاني بأن الانتقال من الأخف إلى الأثقل أبعد في المصلحة لما فيه من إضرار بالمكلفين ، لأنهم إن فعلوه التزموا المشقة ، وإن تركوه استضروا بالعقوبة ، وهذا غير لائق بحكمة الشارع . واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : ﴿ يريد الله أن يخفف عنكم ﴾ ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ وتشريع الأثقل بعد الأخف عسر ، ولا تخفيف فيه كا دلت عليه الآية ، وأيضاً قال تعالى : ﴿ نأت بخير منها أو مثلها ﴾ والخير هو الأخف لا الأثقل .

وأجاب الجهور: أما استدلالهم بأنه أبعد في المصلحة ، فيلزم أن يكون ذلك في ابتداء التكليف بالإسلام وتشريعاته ، لأنها انتقال من أخف وهو الإباحة الأصلية ، والانطلاق الكامل

إلى أثقل ، وهي مشقات التكليف الجديد ، وهذا جواب قوي جداً .

وأيضاً فإذا سلم أنه أبعد في المصلحة لجواز أن يعلم الشارع أن الأصلح للمكلف هو النقل من الأخف إلى الأثقل كما ينقلهم من الصحة إلى السّقم ، ومن القوة إلى الضعف .

وأما الاستدلال بالآيات المذكورة فبعيد جداً ، وقد أجاب عنه بعض الأصوليين بأن المراد التخفيف واليسر في الحساب يوم القيامة . وضعف العلامة الخضري في كتابه ( أصول الفقه ) هذا الجواب ، وأتى بجواب قوي جداً وهو : أن آية ﴿ يريد الله أن يخفف عنكم ﴾ جاءت في معرض التشريع ، فالله تعالى أباح للعاجزين عن الزواج بالحرائر مع خشية العنت أن يتزوجوا الإماء بقوله : ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً ﴾ الآية ، وبعد ذلك بين أنه يريد هدايتهم سنن الذين من قبلهم والتخفيف عليهم ، وليس إلا بالترخيص لهؤلاء العاجزين أن يتزوجوا الفتيات ، وذلك شأن الحكيم ، فهو يراعي أحوال الضعفاء رعاية لمصالحهم الخاصة ، كا يراعي المصالح العامة ، وكذلك الآية الثانية ، فقد جاءت في معرض الترخيص المرضى والمسافرين أن يفطروا ويقضوا عدة من أيام أخر . وقوله تعالى : ﴿ نأت بخير منها ﴾ لا حجة فيه لهم لأن الخير إنما هو باعتبار المصلحة المترتبة عليه . وكثيراً ماتكون المصلحة للناس كافة في الأثقل والأشق .

وهذا كلام قوي جداً . ولا معنى للنزاع والإنكار في جواز نسخ الأخف بالأثقل بعد العلم بجواز النسخ ، ووقوعه على وفق المصلحة . ولا مانع من ذلك عقلاً ، فالمصالح تختلف بحسب الأوقات .

## (٣) النسخ إلى بدل

وإذا تأملت المثال الثالث عرفت أنه كان نسخ الأمر بتقديم الصدقة لنجوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعوض بحكم آخر بل عقبه الأمر بالمحافظة على المفروضات المعلومة ، والوقوع دليل الجواز ، أي جواز النسخ إلى غير بدل . وقد اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال :

الأول : للجمهورأنه يجوزالنسخ إلى غير بدل .

الثاني : أنه لا يجوز وهو للظاهرية ونقله الباقلاني عن بعض المعتزلة .

الثالث : للسبكي والبرماوي أنه جائز غير واقع .

احتج الأول بأن النسخ يكون على وفق المصلحة ، ولا مانع عقلاً أن تكون المصلحة في نسخ الحكم الأول بدون أن يبلل بحكم آخر . ولا يلزم منه محال قطعاً ، لأن المراد هو مراعاة المصالح في التشريع . وأيضاً قد وقع ، وهو دليل الجواز كا في الآية التي في المثال الثالث فهي صريحة في النسخ أي نسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعوض بحكم آخر ، بل طلب منهم الحافظة على الفرائض الثابتة بدليل آخر ، وعلى الطاعة للعلومة كذلك . والنص الناسخ إنما ينسخ ما يستفاد من الحكم الأول وهو لا يخرج عن طلب فعل أو كف أو تخيير ، فالناسخ يرفع واحداً من هذه الأحكام ، وقد يفيد حكماً آخر يحل محل الأول مثل « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » ، وقد لا يفيد حكماً آخر ، فيرجع الفعل المطلوب - مثل صدقة النجوى - إلى الإباحة الأصلية ، فيكون المكلفون مخيرين بين الفعل والترك ، فن قال أنَّ الإباحة حكم شرعي ، ومن قال إن الإباحة حكم شرعي ، ومن قال إن الإباحة ليست حكماً شرعياً - وهو قول الأكثر - قال إنه لا يلزم أن يكون النسخ إلى بدل بل يكون دلالة النص حكماً شرعياً - وهو قول الأكثر - قال إنه لا يلزم أن يكون النسخ إلى بدل بل يكون دلالة النص الناسخ على رفع الحكم الأول فقط .

واحتج الثاني بقوله تعالى : ﴿ ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ﴾ فلا بدّ من حكم بدل الأول هو خير وأحسن من هذا ماأجاب به المحقق الجلال : أن المراد بالآية للعجزة ( وهو اختيار الأستاذ الإمام محمد عبده كا قدمناه أول الباب ) وإذا سلم ماذكرتم فإنما يدل على أنه لم يقع ولم يدل على أنه لم يجر كا هو محل النزاع .

هذا جوابه ، والجلال قوي في أنظاره ، لأنه مستقل بعقليته إلى أقصى حدّ رحمه الله ، وأجاب الخضري بأن الآية إذا رفعت ورفع حكمها ، ورجع الفعل إلى التخيير الأصلي كالإباحة ، فكذلك هو من الخير المراد في الآية ، وبهذا يرتفع النزاع .

واحتج الثالث بأنه جائز عقلاً ، لكنه لم يقع ، وأما آية النجوى فقد وقع النسخ إلى بدل ، وهو الإباحة أي جواز ترك الصدقة عند النجوى . وجواب الجمهور الأول يأتي هنا ، ويظهر أن الخلاف مترتب على القول بأن الإباحة حكم شرعي أولاً . ويظهر أيضاً أن وقوع النسخ إلى غير بدل قليل نادر ولا يلزم منه عال . وفائدة الخلاف هو جواز الجزم من الجتهد بأن حكماً آخر حل على المنسوخ أو لم يحل . ويظهر أن قول الجمهور قوي . وجواب المحقق الجلال أقوى من جوابهم ، وذلك ما نختاره هنا ، ولكل ناظر نظره .

- (١) الزيادة في التشريع عبادة أو معاملةً على المشروع الثابت بقطعي على ثلاثة أقسام :
  - (أ) مستقلة على الحكم الأول فلا تكون نسخاً له اتفاقاً .
  - (ب) مانعة من تعدد الحكم الأول وانفصاله فهي ناسخة على قول الأكثر .
- (ج) لا متصلة بالحكم الأول ولا منفصلة عنه ، فهي ناسخة عند الحنفية لا عند الجمهور ، والتحقيق أنها إن رفعت حكماً شرعياً واضحاً كزيادة النفي على الجلد فهي ناسخة ، والنظر للمجتهد في النسخ وإن لم فهي بيان للقرآن كسائر السنة جزاء كانت أو شرطاً .
- (٢) النقص من المشروع عبادة أو معاملة ناسخ للمنقوص نفسه اتفاقاً ولا يكون ناسخاً للأصل الباقي عند الجمهور .
- - (٤) يجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل عند الجمهور وللناظر نظره في الجميع .

#### غوذج (١).

- (١) قال الله تعالى : ﴿ فَإِن لَم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ وعن ابن عباس رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى ببين وشاهد » أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان .
- (٢) قال الله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « النهب بالنهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » رواه مسلم .

|    | الإجابه                                                              |             |               |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|    | التوضيح                                                              | النوع       | الدليل        |
|    | دلت الآية على اعتبار الرجلين أو الرجل والمرأة في الشهادة . وجاء      | زيادة لم    | (۱) قيام      |
|    | السنة بزيادة ، وهي أن اليمين مع الشاهـد يثبت بها القضَّاء            | ترفع حكما   | اليين مقسام   |
|    | كشهادة الرجلين أو الرجل والمرأة . هنا ليست نسخاً لأنها لم            |             | الشاهد        |
|    | تعارض القرآن بل بين الشارع أن اليين تقوم مقام الشاهد ،               |             |               |
|    | والقرآن قد اعتبر اليين مقام الشاهد في اللعان ، فالحديث زيادة         |             |               |
|    | بيان ، وليس نسخاً حتى نرده ، لأنه أحادي ينتسخ قاطعاً كا هي           |             |               |
|    | فائدة الخلاف والحنفية ردوه بناءً على منذهبهم في القاعدة              |             |               |
|    | الأصولية ، فإنه نسخ لمفهوم الآية مع أنهم يمنعون المفهوم والمراد هنا  |             |               |
|    | الترين .                                                             |             |               |
| l  | دلت الآية على حل البيع مطلقاً . وجاءت السنة بهذا الشرط ،             | زيادة شرط   | (۲) تحریم     |
| l  | فهو زيادة على الكتاب ، ولكنه لم يرفع حكماً تضنه الآية ، لأنها        | الرترفع حكأ | ا التفاضل فم  |
|    | مجملة تحتاج إلى بيان ، فـالسنــة بينت شروط البيع . ولو قلنــا أنهــا | l.          | اتفقا جنسا    |
|    | زيادة ناسخة كالحنفية لاحتجنا إلى تكلف في التوفيق بين القرآن          |             | من            |
|    | والسنة كا يصنعون هم ، فقد منعوا بيعاً وشرطاً مع أنه زيادة            |             | المسذكورات    |
| ١, | بالسنة ولم يعتبروه نسخًا حسب قاعدتهم ، والمراد هنــا التمرين على     |             | لا فيما اختلف |
| ,  | تطبيق الأصول ، أما تحقيق الخلافات الفرعية وأدلتها فلها فز            |             | ا جنساً       |
|    | آخر ،                                                                |             | اجسا          |
|    |                                                                      |             |               |

# غوذج (٢)

(١) قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي للصلاة مِن يَوْمُ الجُمْعَةُ فَاسْعُوا إِلَى ذَكُر الله وذروا البيع ﴾ وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِنَّا الحَّرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ رَجْسٌ مِن عَلَ الشَّيْطَانَ فَاجْتَنْبُوهُ لَعْلَمُ تَفْلُحُونَ ﴾ . (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « أول مافرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر » متفق عليه . وللبخاري : « ثم هاجر ففرضت أربعاً وأقرت صلاة السفر على الأول » الحديث .

الإجابة

| التوضيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النوع          | الدليل       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| صلاة الجمعة حكم مستقل شرع أول قدوم الرسول صلى الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                          | زيــادة        | (۱) وجسوب    |
| وآله وسلم المدينة ، وقيل : وهو بمكة ، ثم بعد مدة شرع تحريم                                                                                                                                                                                                                                                       | مستقلة         | صلاة الجمعة  |
| الخرفهو زيادة على التشريعات الأولى ولكنه زيادة مستقلة                                                                                                                                                                                                                                                            |                | وتحريم الخمر |
| لاتسمى نسخاً ، وهذا واضح لا خلاف فيه ، وإنما أوردنــاه تتميــاً                                                                                                                                                                                                                                                  |                | وما ذكر معه  |
| لفائدة تطبيق القاعدة .                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | (۲) وجــوب   |
| السفر ، وزادت في الحضر إلى أربع ، فهي زيادة تمنع انفصال الحكم                                                                                                                                                                                                                                                    | الانفصال       | القصر        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1            |              |
| هذا ، وهذه الزيادة نسخ اتفاقاً لأنها رفعت الحكم الأول بتاتاً ،                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
| في وجوبه يُطلب من شروح الحديث <sup>(١)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | J.           |
| دلّ الحديث أن الصلاة كانت مثنى أعني الرباعية ، ثم أقرت في السفر ، وزادت في الحضر إلى أربع ، فهي زيادة تمنع انفصال الحكم الأول وتعدده إذ لا يمكن أن تكون الظهر أو العشاء ثلاثاً أو نحو هذا ، وهذه الزيادة نسخ اتفاقاً لأنها رفعت الحكم الأول بتاتاً ، وثبت في السفر حكم مستقل وهو القصر ، والمراد التمرين والخلاف | زيــادة تمنــع | لقصر         |

## غوذج (٣)

(١) عن زيد بن أرقم قال : « كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبَه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » متفق عليه .

(٢) قال تعالى : ﴿ فَن شهد منكم الشهر فليصه ﴾ وقال تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ﴾ وروى الحاكم وغيره عن ابن عباس « أن آية الفدية هذه خاصة بالشيخ

<sup>(</sup>١) قد قررنا في هذا النوذج وجوب القصر نظراً إلى ظاهر الحديث للتمرين ، كا شرحه الحافظ الشوكاني في ( الدراري ) وللناظر نظره بعد البحث .

الكبير والمرأة الهرمة . وتلك عامة ولا نسخ فيها لهذه ولا قضاء على الشيخ الكبير ونحوه بل اللازم الفدية » .

الإجابة

| التوضيح                                                                   | النوع     | الدليل        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| كان الكلام في الصلاة عمداً فضلاً عن السهوجائزاً ، ثم نسخ                  | نقص       | (۱) ثبوت      |
| بالسكوت عن الكلام فقط ، وهـذا نقص من المشروع ، فهو نسخ                    | المشروع   | نسخ الكلام    |
| للمنقوص نفسه وهو الكلام ، وليس نسخاً للباقي من الكلام ،                   |           | في الصلاة إلا |
| كَاذْكَارَ الصَّلَاةُ وَنحُوهًا ، هذا قول الجمهور في القاعدة وهو الأظهر . |           | أذكارها       |
| المشهور أن آية الفدية منسوخة بقوله : ﴿ فَن شهد منكم الشهر                 | نسخ الأخف | (۲) وجــوب    |
| فليصه ﴾ وأنه أول فرض الصيام كان الإنسان عيراً بين الصوم أو                | بالأشق    | صوم رمضان     |
| الإطعام مكانه صحيحاً أو مريضاً شاباً أو شيخاً ، ثم نسخ بما                |           | على من        |
| ذكرناه ، فإذا صح هذا فهو من باب نسخ الأخف بالأشق ، وهو                    |           | شهده وجواز    |
| جائز عقلاً للمصلحة ، وهذا دليل إن صح على الوقوع .                         |           | الإفطار مع    |
| وابن عباس يرى عدم النسخ ، فآية الفدية مرخص فيها للشيخ                     |           | الفـــديـــة  |
| الكبير أو المريض الذي لايشفى فيفطر ، وتلزمه الفدية                        |           | للعاجز على    |
| المذكورة ، والآية الأخرى عامة ، فلا نسخ إذاً ، وقرر عدم النسخ             |           | قـول          |
| الخضري محتملاً للأصبهاني بناء على أن آية الفدية خاصة بالمرضى              |           | ابن عباس      |
| والمسافرين الذين يطيقون الصوم ، فعليهم القضاء مع الفدية ،                 |           |               |
| وكلام ابن عباس أقوى ، وكون المشهور ماذكرناه يحتاج إلى دليل                |           |               |
| صريح ، فكم بالغوا في النسخ بأدنى شيء يوهم التعارض ، وللناظر               |           |               |
| نظره .                                                                    |           |               |

## نموذج (٤)

- (١) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنـه قـال : « رخَّص رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها » رواه مسلم .
- (٢) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : « جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة فقال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فهو خضاب » الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن .

وعن أساء بنت عميس قالت : « دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الشالث من قبل جعفر بن أبي طالب فقال : لاتحدي بعد يومك » . يشب الوجه : يحسنه .

الإجابة

| التوضيح                                                              |     | النوع   |        | الدليل     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| إباحة المتعـة أولاً مجمع عليـه ، واختلفوا في نسخهـا ، والمهم هنـا أن | إلى | النسخ   | تحريم  | (١)        |
| نعرف أن هذا النسخ كان إلى بدل ، فقد حل محل الحكم الأول وهو           |     | بدل     |        | المتعة     |
| الإباحة حكم آخر وهـو التحريم ، وهـذا النسخ إلى بـدل متفـق            |     |         |        |            |
| عليه .                                                               |     |         |        |            |
| حديث أم سلمة يدل على لزوم الإحداد من المرأة المتوفى عنها             | إلى | النسـخ  | لــزوم | (٢)        |
| زوجها ، والمدة مبينة في حديث آخر أربعة أشهر وعشراً ترك فيها          |     | غير بدل | اد على | الإحدا     |
| الزينة وحديث أسماء متأخر ، لأن قتل جعفر بعد موت أبي سلمة             |     |         | تــوفي | المرأة الم |
| عِمدة فهو ناسخ للحكم الأول ، والنسخ به إلى غير بدل إذ لم يحل         |     |         | نسخه   | عنها ثم    |
| حكم آخر محل الأول ، بل عاد الأمر إلى الإباحة ، فن قال إنها           | 1   |         |        |            |
| حكم شرعي ، فالنسخ إلى بدل . ومن قال إنها ليست حكماً شرعياً           |     |         |        |            |
| فالنسخ إلى غير بدل ، وهكذا يكون التطبيق .                            |     |         |        |            |

#### تمرین (۱)

بَيِّن أنواع الزيادة على المشروع ، وما هي الزيادة الناسخة والمبينة فيما يأتي :

(١) قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَنكُمُوا مَانكُمُ آبَاؤُكُمُ مِنَ النَسَاءُ إِلاَ مَاقَدَ سَلْفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحَشَّةً وَمَقَتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ وقال تعالى في سورة المائدة : ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْعُوا أَيْدَيُهَا جَزَاءَ بَمَا كُسِّبًا نَكَالًا مِنَ اللهُ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ .

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنه قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من

المسلمين ، وأمر بها أن تـؤدًى قبـل خروج النـاس إلى الصـلاة » متفـق عليـه . وقـال الله تعـالى : ﴿ وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ .

هنا شرعت الزكاة بعد الفطرة كا في حديث قيس بن عبادة ، فهل هذه الزيادة في التشريع ناسخة لزكاة الفطرة أم مستقلة عنها ؟

(٣) قال الله تعالى : ﴿ وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن » متفق عليه . هل هذه الزيادة ناسخة أم مبينة ؟ وهل هي جزء في المشروع أو شرط ؟

(٤) قال الله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله » رواه مسلم . هل هذه الزيادة ناسخة أم مبينة ؟ وهل هي شرط أو جزء ؟

(٥) قال الله تعالى : ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاسّا ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير ﴾ . وعن سلمة بن صخر قال : « دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حرّر رقبة » الحديث أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود . أطلق الرقبة في الكتاب والحديث فلم يزد على ذلك شرط الإيمان مثل كفارة القتل . وأخرج البخاري وغيره حديث « لما جاءه صلى الله عليه وآله وسلم السائل يستفتيه في عتق رقبة كانت عليه ، سأل صلى الله عليه وآله وسلم الجارية : أين الله ؟ السائل يستفتيه في عتق رقبة كانت عليه ، سأل صلى الله عليه وآله وسلم الجارية : أين الله ؟ فقالت : في الساء . فقال : من أنا ؟ فقالت : أنت رسول الله ، قال : فأعتقها فإنها مؤمنة » . هل هذه الزيادة ناسخة رافعة للحكم الأول المطلق (١) أم مبينة ؟ وهل هي جزاء أو شرط ؟ وإنا ثبت لك كونها ناسخة ، فهل ذلك على قول الحنفية فقط ، أم على قولهم وعلى التحقيق المذكور في القاعدة (٢) ؟

<sup>(</sup>١) تقدم باب المطلق والمقيد عدم صحة التقييد هنا لاختلاف السبب والمراد التمرين وتحقيق المسئلة في شروح الحديث .

<sup>(</sup>٢) الضابط أن الزيادة إذا كانت مثل زيادة النفي رفعت حكماً واضعاً فهي ناسخة كيف كانت ، ولكن قبول النسخ فيها إذا كانت ظنية تنسخ ، قاطعاً يرجع للمجتهد أما إذا كانت قيداً أو خاصاً أو نحو هنا فهي مبينة وأكثر القرآن مجمل في التشريع .

(٦) قال الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم وأيديم إلى المرافق ﴾ الآية . وبما جاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمضض واستنشق ، وقال فيا رواه أبو داود : « إذا توضأت فضض » وفي رواية « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » فهل زيادة المضفة في مشروع الوضوء ناسخة لما في القرآن فلا تقبل ، لأنها زيادة على النص ، وهل رفعت حكماً أم أنها مبينة لكتاب كسائر القيودات والتخصيصات ؟ بين ما تختاره ، ولا تكن متسرعاً في دعوى النسخ ، ولك نظرك .

(٧) قال الله تعالى : ﴿ يوفون بالنذر ﴾ الآية . وعن عمر رضي الله عنه قال : « قلت : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلاً في المسجد الحرام ، قال : فأوف بنذرك » متفق عليه . ولمسلم من حديث عمران : « لا وفاء لنذر في معصية » ، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « كفارة النذر كفارة يين » رواه مسلم ، وزاد الترمذي فيه : « إذا لم يسبه » وصححه . وعن ثابت بن الضحاك قال : « نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ فقال : لا ، فقال : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم ولا فيا لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح .

هل هذه الأحاديث كلها زيادة على النص ، فلا تقبل لأنها ناسخة ، ولا ينسخ القطعي بالظني ؟ أم أنها بيان وتشريع من الشارع الذي خاطبه الله بقوله ﴿ لتبين للناس ﴾ ؟ وقس على هذه المسئلة الواحدة غيرها من الزيادات التي جاءت بها السنة ولم يذكرها القرآن ، وطبق ما ترجح لك في القاعدة الأصولية .

### ترین (۲)

بَيِّن النقص من المشروع ونسخ الأخف بالأشق ، والعكس ، والنسخ إلى بدل وغير بدل ، فيما يأتي :

(١) أخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة عن أبي هريرة قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت » قال المناوي في شرح الجامع

الصغير رمز السيوطي لحسنه . وروى الحازمي بإسناده إلى أم سلمة قالت : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القنوت في صلاة الصبح » هل هذا النقص عن المشروع نسخ للناقص نفسه كا هو بديهي أم نسخ له وللباقي (١) ؟ .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً ﴾ وقال تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ الآية . دلت الآية الأولى على وجوب حبس المذكورات في البيوت إلى الموت أو الطلاق . والآية الثانية ناسخة للأولى عند الأكثر ، فهل هنا من نسخ الأخف بالأشق ؟ وهل يعلى على الجواز والوقوع (٢) ؟ وهل يخفى ما في الجلد من مشقة بشدة الضرب والعار المتوارث والاحتقار المؤذي ، ثم هل هنا النسخ إلى بدل أم لا ؟

(٣) قال الله تعالى : ﴿ إِن رَبِكَ يَعَلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلْثِي اللَّيل ونصفه وثلثه وطائفةً من الذين معك ، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ﴾ الآية بتامها مع أول السورة ﴿ يَا أَيَّا المزمل قم اللَّيل إلا قليلاً ﴾ الآيات . هل هذا من نسخ الأشق بالأخف أم لا ؟ وهل من النسخ إلى بدل أم إلى غير بدل ؟

<sup>(</sup>١) في نسخ القنوت هدف مبسوط في شروح الحديث والمراد هنا التمرين على القول بنسخه .

 <sup>(</sup>٢) هذا هو للشهور في تفسير آية النساء أنها منسوخة بآية النور ، وقال الخضري محتملاً لأبي مسلم أن بعضهم قال إن (آية النساء) خاصة باللاتي عرف عنهن قبول مواضع الفسق من غير أن يتحقق الزنا ، قلت : وهذا يحتاج إلى رواية صحيحة .

# الفصالالثالث

# الوسائل التي يعرف بها الناسخ

### الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ الآن خفف الله عنكم ﴾ وفي الحديث الصحيح : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » وعن زيد بن أرقم قـال : « كنـا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبَـه وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » متفق عليه . وأخرج الأربعة وابن خزية وابن حبان من حـديث جـابر « كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار ». وروى أحمد وأبو يعلى عن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل في بيتها عرقاً ، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ، فقام يصلى فأخنت بثوبه . فقالت : يا أبت ألا تتوضأ ؟ فقال : ممَّ أتوضأ أي بنية ؟ فقلت : مما مست النار . فقال : أوليس أطهر طعامنا ماغيرت النار » . وجاء في رواية الأكثر أن الإجماع ثبت على نسخ قتل الشارب في الرابعة كا يفيده حـديث معـاويـة مرفوعـاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه » . وفي صحيح مسلم حديث الرجل الذي سأل رسول الله فقال : « يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضخ بالطيب ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات » وكان هذا السؤال بالجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان . وفي حديث عائشة « كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يُحرم ولحله قبل أن يظوف بالبيت » متفق عليه . وفي رواية أبي داود وأحمد عنها « كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فننضح وجوهنا بالمسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ، فيراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينهانا » وكان هذا في حجة الوداع سنة عشر .

(٢) ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام ، وقال الإمام

الشافعي (١) إن رواية معاوية « أنه صلى الله عليه وآله وسلم سجدهما قبل السلام » أولى لأن صحبته متأخرة ، وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى : ﴿ إِن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾ نسختها الآية التي بعدها ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ ، ومثله عن ابن عباس وأبي هريرة .

#### الىحث :

إذا تأمَّلتَ المثالَ الأول عرفت أنه اشتل على بعض الوسائل التي يعرف بها الناسخ ، فتكون معرفته ضرورية ، وتوضيح هذا أنه إذا ورد في التشريع نصان متناقضان لا يمكن الجمع بينها ، فلا بد أن يكون أحدهما منسوخاً ، لأن التشريع محكم متقن لاتناقض فيه عند التحقيق .

وإذاً فالجتهد مضطر إلى معرفة الوسائل الصحيحة الدالة على الناسخ والمنسوخ ، فالجازفة في الحكم بالنسخ ليست من دأب العلماء المتورعين المحققين و ( الأصول ) قد بيّن هذه الوسائل وميّز الصحيحة من الفاسدة ، وهذا هو موضوع هذا البحث مع النسخ بالفعل ونحوه .

لنتساءل ما هي الوسائل الصحيحة المقبولة ، وما هي الفاسدة المردودة في معرفة الناسخ ؟ وهل يكون النسخ بالفعل والتقرير كالقول « فالثلاثة هي أقسام السّنة » أم لا يكون ؟

والجواب على هذه الأسئلة يتلخص فيا يلى مرتباً على الأمثلة :

# الوسائل الصحيحة

# (أ) قول الشَّارع الصريح أو ما في معناه

يعرف الناسخ بقول الشارع الضريح كأن يقول: هذا ناسخ أو منسوخ، وهذا لا يكاد يوجد، ولا يشترط هذا اللفظ بذاته، والمعتمد هو اللفظ الدال على النسخ، فهو في قوة الصريح ومعناه، وهو الذي وجدناه في النصوص الناسخة، ومثاله ما قدمناه في المثال الأول من قوله تعالى: ﴿ الآن خفف الله عنكم ﴾، وقوله عليه الصلاة والسلام: « كنت نهيتكم .. » إلخ، فهذه هي الوسيلة الأولى، ولا خلاف فيها.

<sup>(</sup>١) روى هذا في سبل السلام وقرر أنه لا تعارض بين الأحاديث ، وأنه من الفعل الخير قبل السلام أو بعده ، والمراد هنا التثيل ، وللناظر هناك نظره .

# (ب) ذكر الصحابي لتقدم أحد الحكمين أو قرينة قوية

هذه الوسيلة الثانية لمعرفة الناسخ وهي أن يذكر الصّحابي تقدم أحد الحكين مع ذكره للحكم المتأخر، ومثاله ما تجده في المثال الأول من حديث زيد بن أرقم، فقد ذكر الحكم الأول وهو إباحة الكلام، ثم الثاني وهو المنهي عنه. وهذا يكاد يكون صريحاً إن لم يكن بمعناه ولا خلاف فيه لذكر تاريخ الثاني بعد الأوّل، ذكر هذا في العمدة. والقرينة القويّة ما تراه في حديث فاطمة الزهراء من السؤال إذا كان يدل على ما استقر في الذهن من لزوم الوضوء سابقاً كما وقع لفاطمة عليها السلام.

# (ج) تصريح الصحابي بآخر الأمرين أو نحوه

هذه الوسيلة الثالثة لمعرفة الناسخ ، وهي أن يصرح الصحابي بأن حكم كذا وكذا كان آخر الأمرين من الشارع ، أو ما يدل على هذه العبارة ، ومثاله ما تجده في حديث جابر ، فقد دلّ على أن الأكل مما مسته النار كان من قبل ناقضاً للوضوء ثم كان آخر الأمرين هو عدم النقض ، وهذا معنى التصريح بالنسخ ، ولا خلاف فيه ، لأنه من باب الرواية المصرحة بتاريخ أحد الحكين ، أنه الأخير لامن باب رأي الصحابي نفسه ، كا سيأتي في الوسائل الفاسنة ، وكذلك ما يمل على هذه العبارة (آخر الأمرين) ، ولا تشترط بالنات ، فإذا وجدنا مثل هذا اللفظ في حديث جابر أو ما يكون بمعناه مثل قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر عند وفاته أو في مرضه الأخير أو غو هذا مثل (ثم رخص بكذا) فإنه دليل على أنه ناسخ لما تقدم ، والمجتهد في مثل هذا لا تخفى عليه الألفاظ الدالة على أن هذا النص ناسخ وله نظره .

وخبر الآحاد مقبول في ضبط التاريخ ، ولو كان المنسوخ والناسخ قطعيين ، لأن خبر الآحاد إنما أفاد الظن بالنسخ . أما النسخ نفسه فإنما كان بالقطعي وهذا قول الجمهور . وقال الإمام المهدي صاحب البحر أنه لا يعمل بالآحاد إلا في نسخ الظني ، لئلا يؤدي إلى ترك القطعي بالظني . والجواب أن الآحاد لم يكن الناسخ إنما هو كالقرينة ، والمراد هو حصول الظن بالنسخ لا القطع ، والمفروض أنه في نسخ القطعي بالقطعي ، والآحاد مبيّن أن القطعي نسخ مثله فلا يؤدي إلى ماذكر .

# (د) الإجماع الصّحيح

هذه الوسيلة الرابعة لذلك وهي الإجماع بعد ثبوته للمجتهد وصحته ، فإذا صح له الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ ، أو أن النّص ناسخ عمل به ، ولو لم يجد النص الناسخ ، لأن الإجماع مها ثبت حجة ، فالأمة معصومة عن الخطأ ، كا سيأتي في باب الإجماع . ومثاله ذكرناه في المثال الأول ، فالحديث دلّ على قتل الشارب في المرة الرابعة إذا لم يؤثر فيه الجلد ثلاث مرات . وقرر الجهور أنه منسوخ بالإجماع ولم يجدوا له نصاً ناسخاً ، فما فائدة الإجماع إلا سقوط البحث عن الدليل ، لأنه لا يكون إلا عن دليل وإن لم يظهر (۱) ، و يجب أن نفهم هنا أن الإجماع لم يكن هو الناسخ ، وإنما هو دليل على أن الحكم الأول منسوخ ، وستأتي مسئلة النسخ بالإجماع نفسه ، ونسخه هو في الملحقات عقيب هذا .

# (ه) تأخر الناسخ بالتاريخ

هذه الوسيلة الخامسة متفق عليها أيضاً ، وهي أن نعرف تأخر أحد الحكين بالتاريخ ، فالأول مثلاً وقع في أربع من الهجرة ، والثاني سنة سبع أو في مكة ، والآخر بعد الهجرة في المدينة ، ومثاله ما تراه في حديث الذي تضخ بالطيب ، فإنه كان بالجعرانة سنة ثمان ، ودلً على أنه لا يجوز أن يبقى أثر الطيب الذي يتطيب به الإنسان قبل الإحرام ، أما بعد الإحرام فحرام اتفاقاً ، وحديث عائشة دلً على الإباحة والجواز ، وهو متأخر فكان ناسخاً بلا شك ، وعرفنا ذلك بالتاريخ نفسه ، وفي الوسيلة الثانية أو الثالثة عرفنا الناسخ بأنه متأخر برواية الصحابي ، فبيّن هذه الوسيلة والأولتين فرق واضح وهذه قويّة جداً .

# الوسائل الفاسدة

# (أ) تأخّر إسلام الصحابي أو حداثته

هذه إحدى الوسائل الفاسدة التي لا يصح للمجتهد أن يعتمد عليها في معرفة الناسخ ، فإذا وجدنا حديثين متعارضين وأحدها رواه الصحابي المتأخر إسلامه أو صحبته للرسول صلى الله

<sup>(</sup>١) أما ابن حزم فإنه رأى عدم الإجماع وقرر القتل ، وهذه مسئلة فقهية ، والمهم هنا هو التثيل هنا برأي الأكثر ولم أستطع فهم الإجماع •

عليه وآله وسلم فلا نجزم بأنه ناسخ ، لأنه يحتل آنه سمعه قبل إسلامه أو ممن سبقه قبل إلى الإسلام ، ثم أرسله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوثوقه بالصحابي السابق في الإسلام . وكذلك كونه حدثاً لا يصح دليلاً على النسخ ، فقد يروى الحدث عن الكبير والعكس . ونريد هذا توضيحاً أن بعض الصحابة أسلم وبقي بمكة ، ولم يصحب الرسول إلا متأخراً ، وبعضهم لم يسلم إلا عام الفتح ، وبعضهم لم يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بل بالدينة ، مثل أبي هريرة فلم يسلم إلا بعد خيبر . وبعضهم كان صغيراً أعني حدثاً مثل ابن عباس لم يصحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا متأخراً فكيف العمل ؟

نقول إن صرح الصحابي المتأخر أو الحدث بالتاريخ فقال سمعت أو رأيت كذا بعد الفتح أو سنة كذا فلا شك أنه من الوسائل الصحيحة في معرفة الناسخ وإن لم يصرح بالتاريخ أو الغزوة مثلاً بل ترك وقت ساعه مجهولاً فجرد كونه متأخراً أو حدثاً لا يصح أن يكون دليلاً على النسخ ، ولم نجد في هذا خلافاً بين الأصوليين ، فقد قربوا الوسائل للمجتهد وهو أعرف بنفسه .

### (ب) جزم الصحابي بالنسخ بلا تفصيل

هذه الوسيلة الثانية من الوسائل الفاسدة ، وهي أن يصرح الصحابي بأن هذا الحديث ناسخ أو منسوخ ، كا تراه في المثال الثاني ، قال هذه الآية منسوخة بهذه .

مثل هذا لا يكون وسيلة في الاعتاد على معرفة الناسخ ، لأنه يحتل أن الصحابي جزم بذلك اعتاداً على اجتهاده هو ، ولسنا مكلفين بتقليده في رأيه ، بل في الاعتاد على روايته . والفرق واضح بين هذه ، وبينا سبق من ذكر الصحابي لتقدم أحد الحكين أو أنه آخر الأمرين .

فهناك روى لنا رواية أن هذا متقدم أو متأخز ، أنه أنه آخر ماكان من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وآله ، وهنا أبدى لنا رأيه بقوله هذا ناسخ أو منسوخ ولم يبين الوقت ولا التاريخ ، وليس معنى هذا إلا أنه اجتهاد ولا يلزمنا ، فقد يصح لأحد الصحابة النسخ ولا يصح للآخر من الصحابة ولا من بعدهم .

هذا رأي الجمهور . وقالت الحنفية أن ذلك مقبول ، ودليل على النسخ لأن الصحابي لا يقول ذلك إلا عن نقل سمعه ، وقال الكرخي وهو من أكابرهم أن الصحابي إن قال : هذا منسوخ اعتمدناه لأنه لولا ظهور النسخ لما أطلقه . وإن قال نسخ بهذا فلا يقبل ، لأنه ما أبدى لنا الناسخ إلا ليبين

لنا صحة نظريته ، فيدل أنه اجتهاد منه ، بخلاف التصريح المطلق ، فهو دليل ثبوت النسخ وصحته .

وهذه نظرية فيها قوة ، ولكن رأي الجهور أقوى من حيث أنا قد وقفنا على كثير من اجتهادات الصحابة وخلافهم ، وجزم كل واحد برأيه ، وهذا شيء يرجع إلى نظر الجتهد وظنّه بعد البحث ، لثبوت النسخ أو عدمه ، وإذا لم يتكن من معرفة الناسخ رجع إلى الترجيح بين المتعارضات ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر عليه الجمع بينها .

# وسائل ملحقة بالفاسدة

(١) من الوسائل الفاسدة لمعرفة النسخ ( الترتيب في المصحف ) فلا يصح أن نقول أن آية سورة البقرة مثلاً ناسخة لآية سورة الناء ، لأن تلك متقدمة عليها ، وذلك أن التقدم هذا لاحكم له ، لأن بعض الآيات ناسخة للمتقدم عليها مثل آية المواريث ناسخة لآية الوصية للوالدين والأقربين ، مع أن المنسوخة متقدمة في الترتيب ، لأنها في سورة البقرة والناسخة في سورة النساء ، والسبب أن الترتيب لوضع السور متأخر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا واضح ، ولا مانع من ذكره زيادة في التوضيح المفيد .

(٢) « إذا وافق أحد الحكين البراءة الأصلية » فإذا دلَّ أحد الحكين على الإباحة مثلاً ، قلنا أنه للتأخر ، لأنه وافق البراءة الأصلية ، وهذا غير معمول به ، لأن التشريع جاء بما يوافق البراءة الأصلية وبما يخالفها ، فربما كان الخالف ناسخاً ، والعكس ، فلا معنى لهذه الوسيلة .

(٣) « كون الحكم أشق أو أخف » وقال بعضهم إن أحد الحكين إذا كان أشق حكنا بتأخره ، لأن التشديدات متأخرة . وقال بعضهم بالعكس ، وهو أن نحكم بتأخر الأخف ، لأن الشريعة مبنية على التخفيف . والجمهور لا يقبلون هذه الوسيلة للجزم بالنسخ ، لأن الشريعة تراعى فيها المصالح ، وقد يكون في الأشق أو الأخف كا سبق ، فتارة يتأخر الأشق كا في رمضان بعد عاشوراء ، وتارة يتأخر الأخف كا في كثير من النسخ ، وإذا فلا يصح أن نعتمد على هذه الوسيلة لشيء عظيم وهو الجزم بنسخ حكم من الأحكام الشرعية ، فلا بد من التثبت والتحقق . وكل هذا يرجع إلى نظر المجتهد ، وعليه أن يتثبت في النسخ ولا يتسرع ولا يقلد .

# النسخ بالفعل والتقرير

وإذا تأمَّلتَ في المثال الأول حديث عائشة رضي الله عنها عرفت أنه من باب النسخ بالفعل والتقرير، فقد فعل النبي صلوات الله عليه الطيب قبل الإحرام وبقي أثره بعده، ثم شاهد نساءه والعرق يسيل طيباً على وجوههن ولم ينه عن ذلك، فكان تقريراً، وهذا دليل على أن النسخ يكون بأقسام السنة الثلاثة (القول، والفعل، والتقرير).

هذا رأي الجمهور أن النسخ يكون بـالفعل والتقرير إذا كانـا حجـة بمـا سبق تحقيقـه في بحث السنة من الشروط ، لأن الفعل وحدّه لا يكون حجةً ، وغير ذلك مما سبق .

وقال الحازمي في كتابه ( الاعتبار ) في المقدمة أن دليل النسخ لا يكون إلا خطاباً أي قولاً ، وبذلك فارق التخصيص الذي يكون بالفعل والتقرير .

والجواب أنه لامانع أن يكون الفعل أو التقرير ناسخاً على شروطه ، فإذا نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء مثل بقاء الطيب بعد الإحرام ، ثم ثبت فعله أو تقريره لذلك ، دلً على رفع الحكم الأول ، كما في حديث عائشة وقصر النسخ على القول فقط ، معناه إبطال كون الفعل والتقرير من أقسام السنة ، وقد تقدم محققاً أنها من أقسامها .

وأما الفرق بين التخصيص والنسخ ، فليس من هذه الناحية ، بل من ناحية أن التخصيص بيان فقط ، والنسخ بيان ورفع للحكم الأول كا سبق .

وبما اتفقوا عليه أنه يجب على المجتهد التحري في الجزم بالنسخ ، فإذا لم يكن واضحاً جلياً ، وكان محتملاً فلا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر عليه الجمع بين الدليلين ، ولا يتسرع في الجزم بالنسخ ، وقد كان الحاكم المشهور في الحديث ينتقد الطحاوي المشهور في تسرعه إلى القول بالنسخ .

والحق أن بعضهم أكثر من دعوى النسخ لأدنى وهم يوجب التعارض ، والواجب هو التحري والتثبت خصوصاً في القرآن العزيز ، ومن كان من العلماء قوياً في الدراية والتفكير ، فإنه لا يتسرع في النسخ كا ترى صاحب الروض النضير وأمثاله .

- (١) يعرف الناسخ بوسائل صحيحة وهي :
  - (أ) قول الشارع الصريح أو ما في معناه .
- (ب) ذكر الصحابي لتقدم أحد الحكين أو قرينة قوية .
  - (ج) تصريح الصحابي بآخر الأمرين .
    - (د) الإجماع الصحيح .
    - (هـ) تأخر الناسخ بالتاريخ .
- (٢) لا يصح الاعتاد في معرفة الناسخ على هذه الوسائل الفاسدة :
  - (أ) تأخر إسلام الصحابي أو حداثته .
  - (ب) جزم الصحابي بالنسخ بلا تفصيل خلافاً للحنفية .
    - (ج) الترتيب في المصحف<sup>(١)</sup> .
      - (د) موافقة البراءة الأصلية .
    - (هـ) كون الحكم أشق أو أخف .
- (٣) إذا لم يجد المجتهد وسيلة لمعرفة الناسخ رجع إلى الترجيح ، ولا يعدل إلى النسخ إذا كان غير واضح ، إلا إذا تعذر عليه الجمع بين الدليلين اتفاقاً ، ويكفي خبر الواحد في تعيين الناسخ وتاريخه عند الجمهور ، ولا يجوز النسخ بالاحتال .
- (٤) يكون النسخ بالفعل والتقرير عند الجمهور ، مها كانا على شروطها خلافاً للحازمي ، وللناظر نظره .

<sup>(</sup>١) تركنا النوذج والترين لهذه الوسيلة إذ هي واضحة جداً واستغنينا بما في البحث من التثيل بآية الوصية والمواريث، مع أن في النسخ كلاماً فيها ثم إن النسخ في القرآن كا قررناه قليل جداً .

(١) في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عودني أن يرد علي السلام ، فأتيته ذات يوم فسلمت عليه فلم يرد علي ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنَّ الله يحدث في أمره ما يشاء وقد أحدث لكم في هذه الصلاة أن لا يتكلمَنُّ أحد منكم إلا بذكر الله عزّ وجلّ وما ينبغي من تمجيده وتحميده ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ » متفق عليه ، وفي بعض الروايات الصحيحة « أن ابن مسعود مرّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قال فوجدته يصلي في فناء الكعبة » الحديث .

(٢) عن أبي هريرة وعمران بن حصين وغيرهما قالوا : صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذلك لم يكن ، قال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ، قال : فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم على الناس ، فقال أصدق ذو اليدين ، قالوا : نعم ، قال : فأتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين بعد ما سلم » رواه الجماعة كلهم بألفاظ مختلفة ، هذا أحدها ، وهذه الصلاة كانت بالمدينة بلا خلاف .

الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع       | الدليل      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| نستفيد من هذا الحديث معرفة الناسخ بقول الشارع « إن الله        | الأولى      | نسخ الكلام  |
| يحدث في أمره ما يشاء » ويـذكر الصحـابي لأحـد الحكمين ، وهـذا   | والثانية من | في الصلاة   |
| نسخ لاشك فيه نسخ الكلام في الصلاة مطلقاً عمداً أو سهواً ،      | الوسائسل    | مطلقاً      |
| بحسب ظاهره ، وسنخرج السهو بالحديث الشاني حمديث                 | الصحيحة     | 1           |
| ذي اليدين وكلاهما صحيحان .                                     |             |             |
| نستفيد من الحديث معرفة الناسخ بتأخره اعتاداً على التاريخ ،     | الخامسة من  | جواز الكلام |
| فحديث ابن مسعود كان بمكة ، وقـد نسخ الكلام عمـداً أو سهواً ،   | الوسائل     | للسهــو في  |
| ثم جاء هذا الحديث بالمدينة فعل على إباحة الكلام في الصلاة      | الصحيحــة   | الصلاة ثم   |
| سهواً فيا يصلحها ، وبقي العمد فهو صريح صحيح متأخر              | ونسخ        | إتمامها بلا |
| بالإجماع وإنما تـأولـه من منع ذلـك بتكلف ولا لزوم للقول بـأنـه | بالفعل      | استئناف     |

تخصيص لعموم حديث ابن مسعود فقد ثبت تأخره مدة كبيرة ، وهو من نسخ الظني بالظني ، وأيضاً نستفيد منه أنه يكون النسخ بالفعل ، كا هنا ، فقد نسخ النهي بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الكلام حول السهو ، ثم تمام الصلاة بلا استئناف وهكذا نطبق الأصول .

# غوذج (٢)

(١) عن شداد بن أوس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان ، فقال أفطر الحاجم والمحجوم » . تقدم تخريجه مصححاً ، وعن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم » رواه البخاري . وعن أنس بن مالك قال : « أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فرّ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم » رواه الدارقطني وقوّاه .

(٢) أخرج البخاري عن ابن الزبير قال : « قلت لعثمان ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ﴾ الآية قال قد نسختها الآية الأخرى ، قال ابن الزبير قلت لعثمان فلم تكتبها أو تدعها ، قال ياابن أخي لاأغير شيئاً منه من مكانه » والآية الأخرى هي : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ .

الإجابة

| التوضيح                                                        |         |                |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس لأنه صحب النبي                  |         |                |
| صلى الله عليـه وآلــه وسلم في حجــة الـوداع ، فهـو يخبر عن شيء |         |                |
| متأخر ، وهذه وسيلة قد تقدمت لا بمجرد تسأخر الصحبة ،            | الصحيحة | للصائم والمحرم |
| ومنسوخ أيضاً بحديث أنس من جهة ذكره لأحـد الحكمين وقـد          |         | ,              |
| تقدم ، ومنسوخ بالفعل أيضاً بحديث ابن عبـاس ، والمراد في هـذا   |         |                |
| النهوذج هو النسخ برواية الصحابي أنه آخر الأمرين ، وقد دلٌّ هذا |         |                |

| وتلك ناسخة ، وقد قدمنا في نموذج البحث الأول من النسخ هاتين الآيتين ، وذكرنا تأويل من لم يقل بالنسخ وفي هذه |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### غوذج (٣)

عن خالد بن الوليد قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الخيل والبغال والجير وكل ذي ناب من السباع » رواه أبو داود والبيهةي ، وفيه ضعف ، وخالد بن الوليد أسلم سنة الفتح على قول الأكثر ، وقيل قبل خيبر وقد تأخر إسلامه وصحبته ، وأخرج الشيخان من حديث جابر قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ، ورخص في لحوم الخيل » وأخرج أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر قالت : « نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ويغن بالمدينة » وفي رواية « فأكلناه المحن وأهل سله عليه وآله وسلم فأكلناه » وفي رواية « ونحن بالمدينة » وفي رواية « فأكلناها نحن وأهل بيته ».

الإجابة

| التوضيح                                                         |           | العليل      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| حديث خالد دلً على النهي عن أكل لحوم الخيل ، وحديث جابر          | الأولى من | جــواز أكل  |
| دلُّ على إباحته ، والتاريخ مجهول ، فلا نعلم أيها المتأخر        | الموسائمل | لحوم الخيـل |
| بالتاريخ ، ولا يصح أن نجعل حديث خالد هو الناسخ ، لأنه           | الفاسدة   | بعد النهي   |
| متأخر في إسلامه وصحبته ، لأنها وسيلة فاسدة كا مرَّ في القاعدة . | الثانية   | عنها        |



البقرة ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ وقد تقدم كلام فيها في باب العام والخاص كتوضيح لمعناهما .

الإجابة

|         | التوضيح                                                        | النوع       | الدليل         |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| ضأن،    | حديث أم بلال يلل على الجواز في التضحية بالجذع من ال            | مجهـول      | جـواز          |
| اسخ ؟   | وحديث بردة يدل على عدمه ، فقد تعارضا فأيها الن                 | التاريخ     | التضحيـــة     |
| در وهو  | نقول : لا يمكن القول بالنسخ إلا بمرفة المتقدم من المتأ.        | فيجب الجمع  | بالجذع من      |
| نساق ،  | مجهول هنا فيجب الجمع بأن نقول حديث بردة خماص بماله             |             | الضأن          |
| الجهور  | فتخرج من الجواز ، وحديث أم بلال عـام ، هكـذا أجــاب            |             |                |
| ث بردة  | على ابن حزم في دعواه النسخ لأحــاديث الجـواز لحــديـ           |             |                |
| فة أن   | المذكور ، وهذا محل نظر ، والمراد هنــا التطبيق تمرينـــاً لمعر |             |                |
| ، فإن   | النسخ لا يثبت مع جهل المتأخر إلا بوسيلة أخرى صحيحة             |             |                |
|         | لم ، رجع إلى الترجيح .                                         |             |                |
| ضهم ،   | هـذا من نسخ القطعي بالقطعي إن ثبت للمجتهـد، فبع                |             | عدة الحامل     |
| والمراد | يجمع بينها بعموم آية البقرة ، وأن آية الطلاق خاصة ،            | النسخ       | بالوضع لا      |
| اسخ     | هنـا التمرين على القـاعــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | القطعي بخبر | بــالأشهر إذا  |
| . –     | والمنسوخ القطعيين بخبر الآحـاد ، لأنــه لم يمكن النســخ بــ    |             | تــوفي عنهـــا |
| الناسخ  | التعريف ، كما هو رأي الجمهور ، وهو الواضح ، أما تعريف          |             | زوجها          |
|         | والمنسوخ الظنيين بالآحاد فجائز اتفاقاً .                       | 1           |                |

# تمرين (١)

بيِّن أنواع الوسائل الصحيحة لمعرفة النسخ والفاسدة فيا يأتي :

(١)عن أم سلمة قالت « جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشب الوجه ( يحسنه ) فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي

بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ، قلت بأي شيء أمتشط ؟ قال : بالسدر » رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن ، كانت وفاة أبي سلمة زوج أم سلمة بعد عودهما من الحبشة في المدينة في مطلع الهجرة ، ودلّ هذا الحديث على لزوم الإحداد على المرأة إذا توفي عنها زوجها والإحداد ترك الزينة .

وعن أساء بنت عيس قالت : « دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال لا تحدي بعد يومك » هذا لفظ أحمد كا أخرجه هو وصححه ابن حبان . وكان قتل جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتة ، وهي بعد موت زوج أم سلمة ببضع سنين بلا شك .

(٢) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اللهن وأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً ـ نسبة إلى بلد الين ـ » أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم . دل هذا على جواز بقاء اليهود في جزيرة العرب ، وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً » رواه مسلم ، وأخرج الشيخان أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عند موته بثلاث « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » .

(٣) عن طلق بن علي قال : « قال مسست ذكري أو قال الرجل يس ذكره في الصلاة أعليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاإنما هو بضعة منك » أخرجه الخسسة وصححه ابن حبان . وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة بنت صفوان . وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله عليه وآله وسلم قال : « من مس ذكره فليتوضأ » أخرجه الخسة ، وصححه الترمذي وابن حبّان . وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب أسلم طلق بن علي في مقدم رسول الله عليه وآله وسلم المدينة ، وأسلمت بسرة متأخرة ، والحديثان متعارضان ، فأيها الناسخ وما هي الوسيلة لمعرفته ؟ وهل صحيحة أم فاسدة ، وهل تميل إلى النسخ أم الترجيح ، والتثبت أولى(١) ؟ ثم أيها الموافق للبراءة الأصلية ؟ وهل ذلك وسيلة صحيحة لمعرفة الناسخ ؟

را) بعد دراسة باب الترجيح الآتي ستطبقه في مثل هذا إن لم يصح لك النسخ ، والمسئلة الفقهية هذه مشهورة بالمناظرة فيها بين الأولين والمتأخرين ، والأحاديث فيها ، وأقوال الحفاظ متعارضة ، فراجعها في كتب شروح الحديث الفقهية :

- حجاب نساء النبي ـ « لما اهتديت زينب بنت جعش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت معه في البيت صنع طعاماً ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون ، فأنزل الله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤنن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا وهل ثبت النسخ قبل معرفة المتأخر بوسيلة صحيحة معقولة ؟ وهل نعتبر كون المس للذكر ناقضاً للوضوء باعتبار أنه الأشق ، والعكس أم لا نعتبر ذلك وسيلة لمعرفة الناسخ .

(٤) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : « رخَّص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها » رواه مسلم . بيّن ماهي الوسيلة في هذا لمعرفة النسخ .

(٥) أخرج البخاري عن أنس بن مالك قال : « أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتوهن متاعاً فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ الآية ، فضرب الحجاب وقام القوم » . فالحكم الأول كان الدخول إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا إذن ، وكان عدم الحجاب لنسائه فالآية خاصة بهن بلا خلاف .

والحكم الثاني هو المنع إلا بإنن ونحوه ، والحجاب لنسائه ، فما هي الوسيلة لمعرفة النسخ في رواية السبب والآية نفسها أي كلام الشارع ؟ وهل واحدة أم ثنتان ؟

(٦) حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السّلام « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قبالة (١) الأرض بالثلث والربع ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : إذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها أو لينحها أخاه ، فتعطلت كثير من الأرضين فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص لهم في ذلك فرخص لهم ودفع خيبر إلى أهلها على أن يقوموا على نخلها يسقونه و يلقحونه و يحفظونه بالنصف فكان إذا أينع وآن صرامه بعث عبد الله بن رواحة رضي الله

كفتح الباري والروض النضير فقد بسط الكلام عليها في الجزء الأول من ص ( ٢١٣ ) إلى ( ٢٢٢ ) وبالمراجعة ربما
 تطبق كثيراً من الأصول .

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : القبالة بالفتح : الكفالة ، وهي في الأصل مصدر قبل إذا كفل ، وقال الزمخشري : كل من تقبل لشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاباً فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة .

عنه فخرص عليهم ورد إليهم بحصتهم من النصف » ما هي الوسيلة التي يعرف بها النسخ هنا ، وهل صحيحة أم فاسدة ؟

(٧) عن نافع بن عمر رضي الله عنها « أنه قرأ ( فدية طعام مساكين ) قال : هي منسوخة » أخرجه البخاري . هل هذه وسيلة صحيحة أم فاسدة ؟

### تمرين (۲)

بيّن النسخ بالفعل والتقرير ، والنسخ الفاسد بالاحتمال ، ومتى يجب العمل بالجمع والترجيح :

(١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا فن تبعها فلا يجلس حتى توضع » متفق عليه .

وفي صحيح مسلم من حديث علي عليه السلام « أنه صلى الله عليه وآله وسلم قام للجنازة ثم قعد » . هل يكون هذا من النسخ بالفعل والتأريخ مجهول ، أم نجمع بين الدليلين ، بأن الفعل كان لبيان الجواز فالأمر للندب ؟ وإذا لم يترجح هذا الجمع فهل يجوز النسخ بالاحتال فقط بلا وسيلة تعرف بها ذلك أم نعدل إلى الترجيح بين القول والفعل ؟

وضح ما تختاره ، فالحديثان صحيحان متعارضان ، ولاحظ أن الترجيح يؤدي إلى إهمال أحد الدليلين ، فلا يعدل إليه إلا عند تعذر الجمع .

(٢) عن أم عطية الأنصارية قالت : « أمرنا ـ وفي لفظ البخاري : أمرنا نبينا ـ أن نخرج ـ أي إلى مصلى العيد ـ العواتق (١) ـ وزاد البخاري : ذوات الخدور ـ والحيّض في العيدين يشهدن الخبر ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى » متفق عليه .

وأخرج ابن ماجه والبيهةي من حديث ابن عباس « أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين » وصدرت الفتوى بهذا من أم عطية المذكورة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخالفها أحد من الصحابة وابن عباس لم يشهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العيد بالمدينة إلا بعد الفتح ، وقد ظهر الإسلام وصار قوي جداً . وقالت عائشة : « لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماأحدث النساء لمنعهن عن المساجد » . تأمل هل ترى لحديث

<sup>(</sup>١) العواتق: البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ اهـ ، سبل السَّلام وقوله ( الحيض ) أم وأشمل .

أم عطية وابن عباس نصاً من الشارع معارضاً ؟ ثم هل تحكم بأن الحديثين قد نسخا بمجرد احمّال أن ذلك كان في صدر الإسلام لتكثير السواد وإرهاب العدو ، ثم نسخ بعد قوة الإسلام ؟ وهل يجوز النسخ بمجرد الدعوى والاحمّال بلا نص شرعي ؟ وهل ينسخ قول الشارع برأي الصحابي وقوله : مع أن رأي عائشة يقرر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع حتى مات ولو رأى في وقتها لمنع ؟ وهل يجوز للمجتهد أن يتكلف لتأويل الأدلة في مثل حقوق المرأة ونحوها ليشيها على الأفكار التي حدثت في فهم الإسلام بعد ضعف سلطانه ، وضعف الفهم له ، كا جاء به أعظم مشرع عرفه التاريخ ؟

وضح فكرتك في هذا كله ، لنعرف مدى فهمك لهذا الفن العظيم ( الأصول ) .

(٣) عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة » رواه مسلم . وفي النهي عن المزارعة \_ كراء الأرض \_ أحاديث ثابتة غير هذا .

وعن ابن عمر رضي الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع » متفق عليه . وفي رواية لها ـ أي للبخاري ومسلم ـ : « فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثر فقاة لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نقركم بها على ذلك ماشئنا . فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه » . هل هذا من باب النسخ بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وهل هو صحيح بثيء من وسائله أم فاسد ؟

(٤) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة والحمار والكلب الأسود » . الحديث رواه مسلم . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا مااستطعتم » أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف .

التاريخ مجهول ، والحديثان متعارضان ، ولم نعلم المتقدم من المتأخر ، فهل يصح أن نقول حديث أبي ذر منسوخ بحديث أبي سعيد بدون وسيلة ؟ ثم هل يصح التسرع إلى دعوى النسخ مع إمكان الجمع بأن المراد بالقطع في حديث أبي ذرنقص الثواب إلى حديث أبي سعيد عدم بطلان

الصلاة وإن نقص ثوابها ؟ وإذا تعذر الجمع فهل نعدل إلى الترجيح بصحة حديث أبي ذر وضعف حديث أبي سعيد ؟ وضح المراد في هذا وطبق ما تختاره في القاعدة هنا .

(٥) عن أنس بن مالك قال : « سقط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فرس فجمش شقه الأين ، فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً ، فصلينا بعده قعوداً ، فاما قضى الصلاة قال : إنما جعل الإمام ليؤتِّم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبِّر فكبروا .. إلى قوله : وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون » متفق عليه . دلُّ هذا الحديث على جواز صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى الإمام قاعداً لعذر ، ومثله أحاديث كثيرة في قضايا أخرى صلى فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاعداً فتابعوه وأمرهم بذلك . قالت عائشة رضي الله عنها : « لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : مروا أبا بكر فليصل بالناس » الحديث في وصف نشاط النبي بعد هذا الأمر وخروجه للصلاة إلى أن جلس عن يسار أبي بكر قالت : « فكان رسول الله يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائم يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر » متفق عليه . دلُّ هذا الحديث على أن للأمومين يصلون قياماً خلف الإمام القاعد ، ولا يتابعونه في الجلوس ، لأن الإمام كان في هذه الصلاة هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد عرف قيامهم بعده ، وأبو بكر كان يبلغ الناس التكبير ، فلم ينههم عن القيام ولم يأمرهم بالقعود مثله ، وهو في مقام التشريع ، بل أقرهم في آخر صلاة صلاها بهم حتى لقى الله عز وجل على القيام . فهل هذا النسخ صحيح بوسيلة لاتنكر ؟ ثم هل هو من النسخ بالتقرير ؟ وهل من الضروري أن تقول بالنسخ أم أنه يمكن الجمع بأن أحاديث النهى عن القيام والأمر بالقعود على الإرشاد في الأمر والكراهة في النهي ، وحديث صلاتـه قـاعـداً وهم قيام على بيان الجواز ؟ بَيِّن ما تختاره وطبق القواعد .

# الفصل لرابع

# ملحقات النسخ

(۱) النسخ قبل التمكن من الفعل (۲) النسخ والمفهوم (۳) النسخ والإجماع (٤) النسخ والقياس (٥) نسخ ماهو ثابت في كل شريعة سماوية (٦) معرفة التسريخ التشريعي (٧) نسخ التلاوة وبقاء الحكم

هذه المسائل التي كانت تعتبر في الصيم من باب النسخ ، ولكنا بما التزمناه في المقدمة من تصفية الأصول ، فحصنا هذه المسائل فلم نجد أكثرها إلا مفروضاً أو مبنياً على الخوض في جوازه في التشريع من عدمه ، وليس من غرض الأصولي بحث مثل هذه المسائل الفلسفية العقلية فحلها ( علم الكلام ) علم الفلسفة الإسلامية بشتى نواحيها . أما الأصولي فلا ينتفع بها في بحث اجتهادي ، لأنها مفروضة فرضاً أو نادرة جداً إلا القسم ( ٦ ) فهو كتعليق هام على بحث العام والخاص والناسخ وإن لم يعقد له الأصوليون مسئلة خاصة .

ولعلك تقول إذا كانت هذه المسائل بهذه الصفة فلماذا تذكرها ؟ فنقول إنما ذكرناها بصفة مختصرة لا نماذج فيها ولا تمارين ، لأنا وجدناها في كثير من المباحث الفقهية مقحمة في شروح الحديث التي يضطر إليها المنتهي في دراسته والمجتهد الراسخ كالفتح والروض ونيل الأوطار وأمثالها من الذخائر العظيمة .

لذلك ذكرناها كإشارة خفيفة موضحة يفهمها الطالب إذا عرضت لـ في شروح الحديث وكتب التفسير ، هذا مانهدف إليه ، ولكل ناظر نظره . فالأصول فن نظري . وسيتضح للطالب ماذكرناه عند أن نشرح هذه الملحقات على ترتيبها فيا يلى :

# (١) النسخ قبل التمكن من الفعل

#### المثال:

(١) عن فريعة ـ بضم الفاء وفتح الراء ـ بنت مالك « أن زوجها خرج في طلب أعبُد له فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة ، فقال : نعم . فلما كنت في الحجرة ناداني ، فقال : امكثي في يبتك حتى

يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً ، قالت : فقضى به بعد ذلك عثمان » أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم .

#### البحث :

إذا تأملت المثال المذكور عرفت أنه قد يوهم وقوع النسخ قبل الفعل ، وذلك أن الرسول صلوات الله عليه وآله أمر لفريعة بخروجها من البيت الذي بدأت فيه العدة ، ثم بعد قليل استدعاها وقرر حكماً آخر هو البقاء فيه والسكني قبل أن تفعل هي الحكم الأول أو تتكن من فعله . فهل يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله أي قبل الوقت المقدر له شرعاً سواء مضى زمان يتسع للعمل بالحكم الأول أم لا ، وسواء شرع في الفعل أم لا ؟

هذا السؤال كله هو محل النزاع ، وفرضوا له مثالاً كأن يقول الشارع : صوموا غداً وقبل مجيء غد أو بعد مجيئه ، وقد شرع المكلف في الصوم أو لم يشرع يقول : لا تصوموا غداً . وكذلك في الحج أو الصلاة أو غيرهما من أحكام الشريعة كلها فهل يجوز ذلك النسخ ؟

اختلف الأصوليون في هذه المسئلة على قولين :

الأول: للجمهور المعتزلة والزيدية وبعض الحنابلة والماتريدي والجصاص والصيرفي من الشافعية وكافة الحنفية أنه لا يجوز ذلك ولا يمكن.

الثاني : لجمهور الأشعرية وبعض الفقهاء أنه يجوز ولا مانع منه .

احتج الأول بأنه لو صح ذلك النسخ للزم القول على الله تعالى بالبدء والعبث ، وتوضيح هذا أن الشارع لو أمر بالشيء ثم نهى عنه أو نهى عنه ثم أمر به قبل فعله لأدى إلى النهي عن نفس ماأمر به أو الأمر بنفس مانهى عنه فيكون الشيء حسناً قبيحاً في وقت واحد من شخص واحد ، ثم إن كان ذلك لأنه ظهر له من بعد الأمر أو النهي الحسن أو القبح ، فهو البدء وإن كان لأنه لم يظهر له شيء فهو العبث ، وكلاهما محال على الله تعالى ، بل نرى كبار الأمراء يتحاشون عن مناقضة أوامرهم قبل استقرار ماسبق منهم والعمل به ولو يسيراً ، فكيف بالشارع الحكيم .

واحتج الثاني بأن كل نسخ قبل وقت الفعل اتفاقاً مثل نسخ عاشوراء فإنه قبل أن يأتي وقته بل في رمضان . والجواب أن هذا غير محل النزاع ، فالمراد أنه لا يجوز النسخ قبل الوقت الذي قدره الشارع للفعل الذي لم تسبق مباشرته أما إذا قد باشرنا الفعل ثم نسخ قبل وقته ، فهذا مفهوم

بلا نزاع كما مثلنا في عاشوراء . واحتج أيضاً بأنه لا محال على الله في ذلك لأنه يشتمل على فائدة التكليف ، وهي الابتلاء هل يعزم على الطاعة أم لا . وإذاً فالخطاب الأول المنسوخ مثلاً يتوجه إلى العزم ، والثاني الناسخ يتوجه إلى الفعل ، فلم يتواردا على محل واحد حتى يلزم المحال الذي ذكرتم .

وأجاب الأولون بأن وجوب العزم فرع على وجوب المعزوم عليه فإذا لم يجب المعزوم عليه بل نسخ قبل فعله فلا يجب العزم ، ثم إن التعبير عن العزم بالفعل ألفاز وتعمية ، لأنه لم يوضع له لغة ولا قرينة تدل عليه .

واحتج الأول أيضاً بأنه لم يقع ولو وقع لكان دليل الجواز . وأجاب الثاني بالوقوع مستدلاً بأمرين :

الأول : قصة إبراهيم عليه السَّلام في ذبح ولده فقد أمره الله ﴿ افعل ماتؤمر ﴾ ثم عفاه عن ذلك فكان نسخاً قبل التمكن من الفعل .

والجواب أن المراد افعل ما تؤمر به في الستقبل سلمنا أنه الماضي ، فلا نسلم الأمر بالذبح بل بالمقدمات من الاضجاع ونحوه ، سلمنا أنه الذبح لكن الوقت موسع ، وقد مضى منه ما يتسع للعمل .

الأمر الثاني : حديث المعراج ، فإنه يدل على نسخ الزائد على الصلوات من الخسين ، قبل التكن من الفعل .

والجواب أنه أحادي لا يثبت به أصل عظيم ، وإذا قلنا أنه نسخ فسيؤدي إلى النسخ قبل بلوغ المكلفين حتى في العزم عليه فقط ولا قائل به . وأيضاً فالمشهور أن الرسول صلى الله عليه وآلـه وسلم كان يصلى الخس قبل المعراج .

واختار الخضري في كتابه قول الحنفية أن النسخ لا يكون قبل التكن من الفعل ، لأن احتبار طاعة المكلف بالعزم فقط بعيد عن مقاصد التكليف ، وقرر دليل المانعين كالحنفية وغيرهم .

هذه أدلة الفريقين وإذا تأملتها وجدتها لاتهمك كثيراً لأنا لم نجد هذا النسخ قبل التكن من الفعل في التشريع واضحاً إلا بتكلف نادر . ومما وجده المجوزون حديث فريعة المذكور في المثال ،

وقد أجاب عنه المحقق المقبلي في كتابه ( الإتحاف ) بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخذ أولاً بظاهر عذرها ثم ظهرله خلافه فألزمها الحكم . وهذا هو المحمل الصحيح إذ العذر مجوز وحكه صلى الله عليه وآله وسلم بناء على أمر ثم ينكشف خلافه غير ممتنع ، وساق لذلك نظائره »(۱) وهذا هو الأظهر ، فالنسخ قبل التمكن من الفعل عبث لا معنى له ، ويتحاشى عنه الزعم لللا يحتقره العقلاء فضلاً عن الشارع الحكم . والمسئلة مفروضة فلم يقع شيء من ذلك على وجه صحيح ، وللناظر نظره .

## (٢) النسخ والمفهوم

#### المثال:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَقُلُّ لَمْهَا أُفُّ وَلا تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَمَّا قُولاً كُرِّيماً ﴾ .
- (٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « للماء من الماء » رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا جلس ـ أي الرجل المعلوم من السياق ـ بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » متفق عليه ، وزاد مسلم: « وإن لم ينزل » .

#### البحث:

إذا تأملت المثال الأول عرفت أنه اشتل على مفهوم ومنطوق كا سبق في بابه ، فالنهي عن التأفيف ونحوه منطوق وتحريم الضرب الذي هو بالأولى مفهوم موافقة ، ويسمى فحوى الخطاب ، والكلام الآن في مفهوم الموافقة . فهل يجوز أن ينسخ المنطوق دون المفهوم ، أو العكس ، أم لايجوز ؟

### اختلف الأصوليون على أقوال ثلاثة:

<sup>(</sup>١) الروض النضير جـ ( ٤ ) ص ( ١٢٤ ) نقلاً عن ( الإتحاف ) ولم أجـده في المعتقل لأنقل عنه النظار فتحقيق العلامة المقبلي فريد مفيد ، ووجـدت في حـديث أبي هريرة « أن رجلاً أعمى قال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني في المسجد فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم ، قال : فأجب » رواه مسلم فهـذا ليس بنسخ بل حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بناء على شيء ثم ظهر له خلافه ، والنسخ لايكون إلا بعد تقرير الحكم الأول .

- (١) أنه لا يجوز أن ينسخ أحدهما ويبقى الآخر، وهذا مذهب عبد الجبار والسبكي وقواه الإمام في الغاية .
- (٢) أنه لا يجوز نسخلاً حدهما دون الآخر ، فلا بدَّ من نسخهما معاً أو بقائهما معاً ، وهـذا قول أبى الحسين البصري والأكثرين .
- (٣) أنه يجوز نسخ المنطوق مع بقاء المفهوم لا العكس . وهذا مذهب ابن الحاجب وغيره وقواه الخضري .

احتج الأول بأن إفادة اللفظ للمنطوق والمفهوم دلالتان متغايرتان دلالة منطوق وفحوى ، فيجوز رفع أحدهما دون الأخرى وليس بينها اللزوم الكلي الذي يمتنع فيه الانفكاك بين اللازم والملزوم ، بل بينها اللزوم في الجملة والانفكاك فيه جائز ، والملزوم هنا ( المنطوق ) ، وهو تحريم التأفيف واللازم هو الفحوى ، وهو تحريم الضرب ، ( والمثال هذا مفروض فلم ينسخ منه شيء ) .

والجواب أن رفع أحد الدلالتين دون الأخرى جائز إذا لم يكن أحدهما مستلزماً للآخر كا في المنطوق والفحوى بسبب الأولوية ، إذ من اللازم أنه إذا حرم التأفيف ، فبالأولى الضرب والشتم للأبوين .

واحتج الثاني بأن الفحوى لازم للمنطوق وتابع له ، وإذا انتفى اللازم وهو تحريم الضرب كا في الآية مثلاً \_ انتفى الملزوم وهو تحريم التأفيف . وكذلك إذا انتفى المتبوع ( تحريم الضرب ) انتفى التابع ( تحريم التأفيف ) . وهذا الانتفاء المذكور ضروري .

والجواب أن دلالة المنطوق على المفهوم التزامية كا سبق ، ولا يشترط فيها عدم الانفكاك بين اللازم والملزوم ، بل يجوزكا قالمه علماء البيان أنه لزوم في الجملة ، وهو لا يوجب التلازم بين الحكين ، وإذا فيجوز نسخ أحدهما دون الآخر .

وأما التابع فالجواب أن النسخ إنما يكون في الحكم لا في دلالة اللفظ ، فدلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على المنطوق الذي هو تحريم التأفيف ، أما الحكم فلم يكن حكم الفحوى ( تحريم الضرب ) تابعاً لحكم المنطوق ، لأنا لم نفهم تحريم الضرب إلا من فَهمِنا لتحريم التأفيف ، والذي يُنسَخ هو حكم تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية .

واحتج الثالث بأنه لا يتصور وجود الملزوم مع عدم وجود اللازم فهو محال ، وتوضيح هذا أن المنطوق ملزوم للفحوى \_ في هذا المثال المفروض \_ فالفحوى لازم ، وإلا لم يكن المنطوق دالاً عليه ، فإذا قلنا بنسخ الفحوى ( تحريم الضرب ) دون المنطوق فمعناه وجود الملزوم مع عدم وجود اللازم وهو محال ، بخلاف ماإذا قلنا بالعكس ، وهو نسخ المنطوق مع بقاء الفحوى ، فهو غير ممتنع ، لأنه رفع للملزوم وهو هنا تحريم التأفيف وإبقاءً للازم ( وهو الفحوى ) وذلك غير ممتنع .

#### **☆ ☆ ☆**

هذه خلاصة مختصرة لكلام الأصوليين في هذه المسئلة ( نسخ المنطوق دون الفجوى ) ولعلك تفهم أن المثال مفروض فلم ينسخ منطوق الآية الكريمة ولا فحواها . وإلى تحرير هذا لم أجد مثالاً واحداً لنسخ أحدهما دون الآخر . ولعله يوجد بعد تفتيش عظيم أو لعل المجتهد لا يصادفه في العمر مرة واحدة ، ولذلك جعلناه من الملحقات .

وإذا تأملت المثال الثاني عرفت أنه اشتمل على مفهوم الخالفة فحديث « الماء من الماء » مفهومه ، أما إذا لم يحصل الماء ( المني ) فلا يلزم الغسل ، وحديث أبي هريرة منطوق ، نسخ هذا المفهوم بدليل حديث آخر عن أبي بن كعب صرح فيه بوسيلة يعرف بها النسخ (١) . فهل يجوز نسخ مفهوم الخالفة أو النسخ به ؟

اختلف الأصوليون القائلون بالمفهوم ـ أما نفاة المفاهيم فلا أصل لها عندهم ـ على قولين :

الأول: أنه لا يكون النسخ به وهذا قول ابن السمعاني والقاضي عبد الوهاب ، وحجتهم أن النص أقوى من المفهوم ، فكيف ينسخ الأقوى بالأضعف وهذه حجة قوية ، ولضعف حجية مفهوم الخالفة نفته الحنفية وغيرهم كيف كان كا سبق .

الثاني: أنه يجوز النسخ به ، وهذا قول السيد إبراهيم في فصوله ، وفاقاً لأبي إسحاق الشيرازي والبرماوي ، وحجتهم أن للنسوخ بالمفهوم قد يكون مساوياً للمفهوم الناسخ أو أضعف ، وهذه الحجة كا تراها واهية ، خصوصاً إنا قابلتها بحجة الأول ، وللمجتهد نظره ، والأظهر المنع .

أما نسخ (مفهوم الخالفة ) وحده أو مع أصله ، فقد حكى الإمام في ( الغاية ) الجواز ، ولم

<sup>(</sup>١) سبل السلام جـ (١) ص ( ١٨) راجعه هناك .

يذكر خلافاً فيه . واستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا : إن حديث « الماء من الماء » منسوخ بحديث « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » مع أن أصل حديث « الماء من الماء » باق ، وهو وجوب الغسل بالإنزال ، فظهر أن المراد بقولهم منسوخ إنما هو المفهوم وهو أنه إذا لم ينزل فلا غسل .

وهذا واضح ، فلا مانع من نسخ المفهوم عند من اعتبره دليلاً ، كا تنسخ سائر الأدلة إذ لا فرق أصلاً ، وأما نسخ الأصل بدون مفهوم المخالفة كأن يأتي حديث ناسخ لأصل حديث « الماء من الماء » لا لمفهومه ، ففى ذلك قولان :

الأول : للصفى الهندي أنه لا يجوز .

الثاني : للسيد إبراهيم في ( فصوله ) حكاية عن أهل المذهب أنه يجوز .

احتج الأول بأن المفهوم لم يؤخذ إلا من الأصل الدال على حكم مسكوت عنه ضدَّ المنطوق . فإذا نسخ الأصل بطل المفهوم المؤسس عليه ، وإذاً فلا معنى للنسخ في الأصل دون المفهوم ، وهذا هو الأظهر .

والثاني لم يذكر له الإمام في ( الغاية ) احتجاجاً ، ويمكن أنه يحتج بأن للفهوم يعطينا حكماً آخر يخالف حكم المنطوق ، فلا مانع من نسخ أصله وبقائه هو . ولكن الأظهر أن المفهوم هذا دلالته ضعيفة ، فلا يقوى على البقاء بعد إزالة الأصل الدال عليه ، وللناظر نظره .

وهذا الخلاف إنما هو عند القائلين بمفهوم المخالفة ، أما ( نفاة المفاهيم ) فلا حاجة لهم في شيء من هذا .

### (٣) النسخ والإجماع

المثال:

(۱) عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق »<sup>(۱)</sup> رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن روايه شك في رفعه ، وفي البخاري «أن عمر هو المذي وقت ذات عرق ». قال في سبل السلام: « وقد انعقد الإجماع على ذلك ».

<sup>(</sup>١) بكسر العين والراء بينه وبين مكة مرحلتا.

البحث:

إذا تأملت هذا المثال عرفت أنه أحادي ، وقد ثبت الإجماع على معناه . والإجماع - كا سيأتي تفصيله في بابه - هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حكم في عصر ، وله شروط ومسائل ، منها أنه مها صح حجة قطعية ، وبعبارة أوضح أنه دليل قاطع من أدلة التشريع ، ومعلوم أنه لايكون إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد قسه وه إلى قطعي وظني ، فالأول ماكان نقله إلينا متواتراً ، والثاني مانقل إلينا أحاداً ، وسيأتي توضيحه في بابه .

وإذا فهمت هذا ، فهل يكون الإجماع منسوخاً أو ناسخاً ؟

اختلف الأصوليّون على قولين:

الأول : للجمهور أن الإجماع لاينسخ ولا ينسخ به .

الثاني : أن ذلك يجوز ولا مانع منه . وهذا مذهب الفخر الرازي من شيوخ الأشعرية والحنفية وأبي على الجبائي والقاضي عبد الجبار وكلاها من شيوخ المعتزلة ، وتحصل من هذا قضيتان :

الأولى أن الإجماع هل يكون منسوخاً ؟ الثانية أنه هل يكون ناسخاً ؟

احتج الجمهور في الأولى على المنع بأن الناسخ ـ المفروض المقدر ـ للإجماع القطعي لابدً أن يكون قطعيًا مثله ، وهو إما نص متواتر أو إجماع ثان . فأما النص القاطع فستحيل أن يتأخر عن الإجماع ، لأن النص صدر من الشارع ، والإجماع أغا يكون حجة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعده قد انتهى الوحي والتشريع ، ومستحيل أيضاً أن يكون الإجماع على خلاف النص القاطع حتى نحكم بالنسخ ، لأن الأمة معصومة عن الخطأ ، فلا يتصور مصادمة الإجماع للنص أو النص للإجماع . وبهذا نعرف أن الإجماع لا يتصور أن يكون منسوخاً بنص قاطع اتفاقاً أو بديهياً .

وأما الإجماع الثاني ـ المفروض كونه ناسخاً ـ فهو إما قطعي وإما ظني ، فإن كان قطعياً لزم الخطأ في الإجماع القطعي الأول المنسوخ أو في الإجماع الناسخ إذ لابدً أن يكون أحدهما خطأ وهو

عال لما سيأتي في باب الإجماع من ثبوت عصة الأمة عن الخطأ فيه .

وإن كان ـ الإجماع الثاني ـ ظنياً فلا يمكن نسخ الأول القطعي به ، لأن الظني لا يقاوم القطعي اتفاقاً . وإن كان ـ الثاني ـ قطعياً والأول ظنياً ، فلا يسمى نسخاً ، لأن الثاني بَيّن لنا أن الأول ليس دليلاً ولا تعارض بين قطعي وظني .

واحتج الثاني بأنه لا مانع من ذلك ، فإذا فرضنا أن الإجماع الثناني حصل متأخراً عن الأول فهو ناسخ قطعي نسخ مثله كا ينسخ النص القطعي بمثله ، ولا يبعد أن أهل الإجماع الثناني قرروا في عصرهم حكماً غير الحكم الأول الذي قرره من قبلهم ، نظراً إلى أن المصالح تتغير بتغير الزمان . وبهذا أجاب هؤلاء على الجمهور ، وقالوا إنه لا يلزم الخطأ في الإجماع الأول ، فالمصلحة التي قرروا من أجلها الحكم واتفقوا عليها قد انتهت بتقرير الإجماع الثاني لتبديلها بما يناسب الزمان ، كا تقرر في جواز النسخ في أول الباب ولو في الأدلة القطعية . وبديهي إن كان الإجماع الأول والثاني مستندان إلى نصوص التشريع الحكيم المناسبة للتطولات ، ولذلك كان القرآن معجزة خالدة تناسب نظمه التشريعية كل عصر ، وكذلك السنة الصحيحة القوية .

هذا جوابهم ، وقد زدناه تحقيقاً لَمّا وجدناه مناسباً للعصر الحاضر ، وسنوفيه بحثاً في باب الإجماع إن شاء الله ، فربما أن الوسائل الحديثة في عصرنا لاجتاع المجتهدين وفكرة الاتحاد والتقريب بين المذاهب تحقق وجود الإجماع فبعضهم يعده محالاً كاسيأتي .

وهذا الدليل قوي على فرض وقوع المسئلة وأجابوا عن حجة نسخ الإجماع الظني بالقطعي ، بأنه ليس من باب البيان بل من باب النسخ ، لأن القاطع إذا جاء متأخراً فهو ناسخ للظني كا سبق الاتفاق عليه ، فالإجماع الثاني القطعي المتأخر ناسخ للأول الظني ولا أي مانع وهذا جواب قوي جداً . واحتج المُحَوّزون أيضاً بأن إجماع الأمة على قولين في أي مسئلة هو في الحقيقة إجماع على أنها اجتهادية للمجتهد ، أن يأخذ بأيها حسب اجتهاده ، ثم قد تقرر أنه يجوز الإجماع على أحد القولين بالاتفاق عند الكل ، فالإجماع هذا حينئذ على أحدهما ناسخ للإجماع الأول الدال على كونها اجتهادية .

وأجاب الجمهور على أن الإجماع الأول هنا مشروط بأن لا يوجد قاطع يمنع الاجتهاد ، لأن الاجتهاد بخلاف القاطع لا يجوز اتفاقاً .

وأجاب عن هؤلاء الحقق الجلال بأن كل منسوخ كذلك أي مشروط دوامه بأن لا يحدث بعده قاطع على خلافه (١) ، وبأن دلالة القواطع على الدوام ظنية فلا قطع بالدوام ، وإذا فلا مانع من نسخ الإجماع بالإجماع . وهذا القول هو الراجح مها وجدنا ذلك ، واتفق لأنَّ هذه المسئلة كلها مفروضة ، ولم نجد لها مثالاً واقعاً حصل فيه نسخ الإجماع بالإجماع ، وإنما أوردنا المثال المذكور ليكون سبباً للكلام في الإجماع .

والقضية الثانية - وهي كون الإجماع ناسخاً لغيره - نقول فيها : إن كان الإجماع ناسخاً للنص القطعي - كا هو المفروض - فحال لأنه خطأ كا تقدم . وإن كان النص ظنياً جازأن ينعقد الإجماع على خلافه ، ولكن الإجماع لم يكن الناسخ بنفسه ، وإنما هو دليل على أن ثم ناسخ ، ولا يضر جهلنا للدليل بعد صحة الإجماع لأن فائدة الإجماع سقوط البحث عن الدليل . وفي هذا قولان :

الأول: للجمهور بالمنع وإنما يكون الإجماع دليلاً على وجود ناسخ ، لا أن النسخ كان به لتعذر النسخ بانقطاع الوحي ، ولا تكون معرفة انتهاء الحكم إلا بالوحي ، وقد انقطع ، وإذاً فلا يصح أن يكون الإجماع ناسخاً للإجماع ولا لنص ظني . هذا محل النزاع ، أما النص القطعي فعند الجميع لا يمكن أن يقع لأنه فرض محال . وهل يعقل أن الإجماع يكون ضد آية قرآنية مثلاً .

القول الثاني للقائلين بالجواز المذكورين آنفاً أنه يجوز أن يكون الإجماع القطعي ناسخاً للإجماع القطعي والظني أو لنَصَّ ظني .

أما حجتهم في النسخ بالإجماع فقد ذكرناها قبل هذا موضحة ، وأما حجتهم على جواز نسخ الإجماع للنص الظني ، فهي تلك الحجة بذاتها ، وزيادة أنه لا مانع من كون مستند الإجماع الأول كان قياساً ، وفيه العلة الجامعة رآها الأولون مصلحة ، ثم تغيرت المصالح ، والإجماع إذا قد ثبت كان قاطعاً فهو أقوى من الدليل الظني ، وهذا هو الأظهر ، وللناظر نظره .

#### \* \* \*

وبما يدعو إلى الغرابة أنهم ذكروا مسائل قالوا فيها أن الإجماع نسخ نصوص القرآن :

<sup>(</sup>۱) حكاه عنه في حواشي ( الغاية ) نقلاً عن مؤلفه شرح المختصر ، ولمه مؤلف آخر ( نظام الفصول ) ولم أجد في السابقين واللاحقين أصولياً محققاً مثل ( الجلال ) و يمتاز بقوة تحرره ونقاشه الخطير .

منها الإجماع في عهد أبي بكر على إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم مع نص القرآن عليهم ، والواقع أن هذا السقوط غير معترف به من جميع المجتهدين ، ودعوى الإجماع لم تثبت ، هكذا حققه العلامة الخضري في كتابه .

ومنها أن ابن عباس « سأل عثان كيف تحجب الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين مع قول الله تعالى ﴿ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾ ؟ فقال له عثان : حجبها قومك » ، فقيل : هذا إجماع منهم على خلاف الدليل القاطع .

والواقع أن الإجماع هذا لم يثبت ، ولا يتصور أن يكون مصادماً للقرآن ، مع عصة أهل الإجماع اتفاقاً ، ومع التأمل ـ إذا صح هذا ـ فلا تصادم ، لأن الجمع المنكر مختلف فيه بين أهل اللغة في أقل ما يطلق عليه أهو اثنان أم ثلاثة ، وبذلك يكون إجماعهم على أحد تأويلين للآية .

وليس هذا مما نحن فيه ، هكذا ذكره الخضري مبطلاً لما قالوه .

والحق أن التسرع إلى الجزم بوقوع الإجماع من حيث هو ، فضلاً عن كونه مخالفاً للدليـل القاطع خطأ لا يقع فيه إلا الذين لا يتعمقون في البحث ، وفيا ينتج من مثل هذا التجويز المبطل للقرآن والحقَّق خطأ الأمة الذي لا يتصور اتفاقاً .

وما علينا إلا أن نتثبت وكل هذا مفروض ، ومها وقع ، طبَّق المجتهد ماترجح له .

وأما القول بأن الإجماع نسخ النصوص من القرآن فلا يقبل ولا يتصور من الصحابة ولا من غيرهم . وإنما حكيناه هنا ليحذر الطالب من التسرع في مثل ذلك ، وليعلم أن واجب من يريد الاجتهاد التثبت والبحث ، خصوصاً في الجزم بالنسخ ، والجزم بوقوع الإجماع من حيث هو .

### (1) النسخ والقياس

#### المثال:

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » متفق عليه . وللحاكم « من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح » دلَّ الحديث على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ، فإنه لا يفطر ولا يقضي . وهذا قول الأكثر . وقال بعض العلماء أنه يفطر ويقضي قياساً

على من نسي ركناً من أركان الصلاة فإنها تجب عليه الإعادة ولو كان ناسياً ، وتأولوا الحديث بما هو معروف في شروح الحديث . والمراد هنا التطبيق .

#### البحث:

إذا تأمُّلتَ هذا المثال عرفت أنه اشتل على نص وقياس ، أما النص النبوي فقد دلَّ على ما ذكرناه في المثال ، وأما القياس فقد جاء مصادقاً للنص ، فهل يكون القياس منسوخاً أو ناسخاً ؟

وقبل أن نجيب على هـذا السؤال نبين للطالب صورة عن القياس ليتمكن من فهم البحث ، وعند أن نصل ( باب القياس ) سيفهمه تماماً هناك .

القياس - إلحاق الفرع بالأصل في الحكم بعلة جامعة بينها - ومثال ذلك ما تراه في المثال الثاني فعناه أصل ، وهو نسيان ركن من أركان الصلاة ، ومعنى فرع وهو نسيان الصائم للأكل والشرب حال الصيام ، والعلة الجامعة بينها كون كل واحد منها عبادة مخصوصة ، والحكم هو الفساد ولزوم الإعادة أو القضاء ، وهكذا القياس والشروط قوية وتفاصيل معروفة ، وهو مهم وفيه خلاف سيأتي ، وقد قسموه إلى ظني وقطعي وغير ذلك كا سيأتي في بابه ، والمهم هنا هو هل يكون ناسخاً ومنسوخاً ، وبعبارة أوضح هل يتسلط أحدالأدلة على الحكم الثابت بالقياس فينسخه أو يتسلط القياس على أحدالأدلة فينسخها . ومحل النزاع في النسخ الذي هو رفع الحكم الأول و إبطاله مع التراخى .

# اختلف الأصوليّون على أقوال ستة أهمها قولان :

الأول : أنه لا يكون منسوخاً ولا ناسخاً ، وهذا قول أئمة الآل وجمهور المتكلمين والفقهاء من غير فرق بين قطعي وظني ، وبينما وقع في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده .

الثاني : أنه يجوز مطلقاً في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده وقطعي أو ظني ، وهـ ذا قول ابن سريح من الشافعيـة وغيره ، وبعضهم فصل بين قطعي فلا يجوز ، وظني فيجوز ، وبين وقوعه في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي الزمن الذي بعده .

احتج الأول وهو قول الجماهير بأن شروط العمل بالقياس عدم ظهور الدليل المعارض له سواء كان أقوى أو مساوياً ، فإذا ظهر الدليل المعارض له زوال شرط العمل به من أصله فلا قياس مع النص ، هذا عند من يعتبره دليلاً شرعيّاً ، أما الذي لا يرضونه دليلاً من الأصل فهو لاشيء

عندهم كا سيأتي ، واحتج الثاني أن القياس كغيره من الأدلو فيكون منسوخاً وناسخاً بأقوى منه وبمثله ، وقد طال الخلاف والاحتجاج بين الفريقين ولا جدوى للتطويل بنقل كلامهم إذ المسئلة مفروضة بأنه إذا وجد قياس منسوخاً أو ناسخاً في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده .

والأظهر قول الجماهير من برهان نذكره الآن لا عن تأثر بكونه قول الأكثر ، فقد يكون قول الأقل أقوى في كثير من المسائل ، أما هذا فالمنع هو الأظهر القوى .

وتوضيح ذلك أن النسخ بالاتفاق لا يكون إلا في وقت التنزيل وحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك أن الشّارع إذا جاء بالحكم فلا يرفعه ويبطله ويبين انتهاء مدته إلا هو ، فلا يتصور وقوع النسخ بعد ارتفاع التنزيل ووفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولذلك ترى الذين قالوا بجواز النسخ في القياس يقولون إن القياس إنما هو مظهر للحكم لا مثبت له وهذا تكلف لأنهم لا ينكرون أن النسخ قد ارتفع بارتفاع الوحي ، وهذا شيء متفق عليه ، فما الذي ينسخ القياس وقد انتهى التنزيل وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وما معنى هذا النسخ أو هذا التكلف والتطويل بلا جدوى على أصح تعبير ؟

وبيان ذلك أن القياس الذي فرضوه في المسئلة لا يخلو من وقوعه في حالتين :

الأولى : بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

والثانية : في حياته فإن وقع في الأولى فلا يتم النسخ وذلك أن ناسخه إما نص آخر أو إجماع أو قياس آخر . أما النص فحال لارتفاع الوحي ، وإذا وجد المجتهد نصّاً فهو مبين لخطأ القياس لأنه مصادم للنص ، لاأن حكم القياس كان ثابتاً ثم رفع لأنه لم يثبت من الشارع بل من المجتهد ولا يسمى الحكم منسوخاً إلا بعد ثبوته من الشارع ، وليس رأي المجتهد تشريعاً جديداً .

وأما الإجماع ، فلا يصح لأن الإجماع لابد أن يكون مستنداً إلى دليل بل إن الحكم الشابت بالقياس لم يكن تشريعاً من الشارع نفسه ، والنسخ فرع ثبوت الحكم الأول من الشارع ، وإلا فلا يسمى نسخاً بالمعنى المتنازع فيه والمصطلح عليه .

وأما القياس الآخر فلا يسمى ناسخاً أيضاً ، بل من باب تعارض الأقيسة ، فإذا رجح الجتهد أحدهما تبين خطأ الأول لا رفعه ونسخه .

والنسخ لا يكون بدون هذه الشلاثة كا هـو المفروض ، وقد بطـل ذلـك كا بينـاه ، وإذاً فلا يكون القياس منسوخاً بالمعنى المصطلح عليه أول باب النسخ .

أما إذا وقع القياس في الحالة الثانية \_ في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم \_ فلا مانع أن يأتي نص على خلافه فينسخه ، لأن النص سيبيّن أن مدة العمل بالقياس قد انتهت ، وهذا شيء مفروض لأنه لم يقع ، فالقياس بالمعنى المصطلح عليه لم يحدث إلا بعد .

ولا مانع أيضاً أن يكون القياس المفروض ناسخاً في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يقدم القياس على النص عند التعارض ، وفيه خلاف وتفصيل سيأتي في محله وهو قول ضعيف .

والحق أن هذه مفروضات لم تقع ، ولا يتصور النسخ للأحكام الشرعية بقياس مجتهد ، وإذا صادفنا حديثاً كالناسخ للقياس ، فما هو إلا أن ظهوره كاشف لفساد القياس لا ناسخ له . فالحق أن القياس لا يصح أن يكون منسوخاً ولا ناسخاً ، وهو رأي الجهور بل هو الواضح القوي ، وللناظر نظره . وقد حذفنا التطويل في هذه المسئلة بما فيها من أقوال وبراهين ، وأخذنا اللب النافع ولا جدوى في قطع الوقت بشيء مفروض ، ومن أراد ذلك فعليه بالمطولات ليقتنع بما قلناه (١) .

### (٥) نسخ ماهو ثابت في كل شريعة

المثال:

(١) قال الله تعالى : ﴿ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون ﴾ .

البحث:

إذا تأملت المثال عرفت أن الآية الكرية دلّت على أن الإيمان بالله وحده والبر بالوالدين

<sup>(</sup>۱) بقيت مسئلة نسخ الأصل هل يكون نسخاً للفرع فاختار الجمهور أنه نسخ لأن نسخ حكم الأصل يرفع اعتبار كل علة له وهنا هو الأظهر ورووا عن الحنفية أنه لا يكون نسخاً وهو قول ضعيف ، وقد فرضوا لذلك لونسخ حكم الخر ، فإنه لا يبقى للنبيذ معنى ، لأنه فرع على هذا الفرض ، وعندي أن هذا واضح لالزوم للحذف فيه وكلام الجمهور قوي .

ومن ذكر معهم والقول الحسن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مشروعة في كل دين . فما كان ثبابتاً في الشرائع على جميع ألسنة الأنبياء فلا يجوز نسخه ، وتوضيح هذا أن الشرائع الأهلية فيها واجبات وآناب لا تختلف باختلاف العصور كوجوب الإيمان بالله ورسله وبرّ الوالدين والصدق في القول وتحريم الكفر والإلحاد والظلم والكذب . وفيها واجبات تختلف باختلاف الأزمنة والأحوال والأمم تبعاً للمصالح المناسبة لكل عصر ، فهذه يجوز نسخها مها صح وثبت بوسائل صحيحة ، أما الأولى فلا يدخلها النسخ فهي ثابتة في كل شريعة ساوية ﴿ شرع لكم من الدّين ما وصى به نوخاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيوا الدين ولا تتفرقوا فيه كه ومثل ذلك الثابت في كل شريعة ساوية لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط والإزالة فلا يدخله النسخ . وهذا على رأي المعتزلة والزيدية الينية وغيرهم بمن يقول بالتحسين والتقبيح « أما غيرهم مثل الأشعرية الذين يقولون الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع ، وليس للعقل مدخل في ذلك فيانهم يجعلون الأحكام محلاً للنسخ العقلي »(۱) والخلاف في هذا إنما هو هل يجوز أم لا ؟ أما أنه قد وقع فلا . وهل يكن نسخ تحريم الظلم والإلحاد والكذب والزور ؟ والمهم الناحية الأصولية وهي أنه فلا . وهل يكن نسخ تحريم الظلم والإلحاد والكذب والزور ؟ والمهم الناحية الأصولية وهي أنه لا يجوز نسخ ما هو ثابت في كل شريعة ساوية .

# (٦) معرفة التاريخ التشريعي

### المثال:

(۱) قال الله تعالى: ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ الآية ، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس « أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم : البيّنة أو حدً في ظهرك ، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البيّنة ، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : البيّنة و إلا حدًّ في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل وأنزل عليه ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿ إن كان من الصادقين ﴾ فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليها » الحديث بتامه ، وبهذا شرعت الملاعنة بين الزوجين .

<sup>(</sup>١) هذه مسئلة (هل العقل حاكم) أوردوها في بحث الأحكام من هذا الفن ، وحذفناها منه وبيّنا في المقدمة أن مثلها دخيل على هذا الفن ولا مانع من دراستها في فنها الخاص وهو \_ علم الكلام \_.

البحث:

إذا تأمّلت المثال ، فهمت أنه اشتل على آيتين الأولى آية حكم القذف ، والثانية آية الملاعنة ، والأولى تدل على حكم عام ، والثانية على حكم خاص ، أما العام فهو أن لفظ ﴿ الذين يرمون الحصنات ﴾ يشمل القاذف لزوجته ولغيرها من النساء والقاذفة لزوجها ولغيره من الرجال . وأما الخاص فهو المراد بآية الملاعنة ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ لأنها أخرجت حكم القاذف لزوجته من الآية الأولى العامة في القذف ، وهذا معنى التخصيص كا سبق ، إن لم تكن متراخية عن الأولى ، وإلا فهو نسخ لا تخصيص .

إذا عرفت هذا فأكثر مدار الأحكام الشرعية على العام والخاص ، والناسخ والمنسوخ ، وجعلنا الفرق بينها بأن الخاص يكون مقارناً للعام أو متأخراً عنه بمدة يسيرة لاتتسع للعمل ، والناسخ يكون متراخياً عن المنسوخ بمدة متراخية تتسع للعمل ، فإذا ثبت تأخر الخاص متراخياً جعلناه ناسخاً . وكل هذا قد سبق تفصيله في محله فما هو المراد هنا بهذا البحث ؟

المراد هو أنا قد جعلنا معرفة تاريخ التشريع أساساً للاستنباط والاجتهاد ، فبنينا قواعد الأصول في أكثر الأبواب على تقدم النص أو تأخره أو مقارنته أو جهل تاريخه .

فإذا وردت آيات كثيرة في موضوع واحد توقف معرفة التخصيص والنسخ على معرفة ما هو المتصل بعضه ببعض ، وما هو المتراخي ، وكذلك في الأحاديث النبوية المتعلقة بموضوع واحد يلزم فيها معرفة المتصل من المتراخي للجزم بالتخصيص أو النسخ .

وقد لا يكون لهذا كبير أهمية في القرآن من حيث أنه كله قطعي ، والقطعي ينسخ القطعي كا يخصصه ، ولكن لا يخلو من الأهمية والأثر الذي يترتب عليه في النصوص إذا كانت كتاباً وسنة آحاد ، إذ قد سبق لنا أن خبر الآحاد يخصص الكتاب ولا ينسخه ، وإذا فعرفة تاريخ التشريع ضرورية جداً . ولكن ـ مع هذه الأهمية ـ لم نجد السلف قد اعتنوا بذلك ، بل أهملوا تحقيق ذلك في رواية الأحاديث ، وفي بيان تاريخ نزول آيات القرآن دون السور ، ولم نستفد التاريخ في أكثر الآيات أو الأحاديث إلا من حيث أن هذا وقع في غزوة كذا ، وذلك حدث في الغزوة الأخرى أو في مكة وذلك في المدينة . ولو كان مهماً لما أهملوه ولكانوا قد بينوا ذلك بدقة وتفصيل نفهم بها القارن والمتأخر كثيراً أو قليلاً ، ولكنا لم نجد ذلك في رواياتهم وأحاديثهم إلا في القليل النادر .

وإذا قيل إن المراد في اتصال الخاص بالعام هو الاتصال في التلاوة ، كانت هذه القصة التي أوردناها في المثال رداً صحيحاً على ذلك ، لأنها دلّت أن آية الملاعنة إنما نزلت بعد الثانية بمدة ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألزم هلال بن أمية بالبيّنة وإلا فالحد ، فدل هذا على أن حكم آية القذف كان عامّاً للزوج مع زوجته وغيرها . وإذا فالاتصال في التلاوة لا يفيد ، فقد يكون بين الآيتين اتصال ،ولكن نزولها كان منفصلاً جداً ، كا أن الاتصال أو التراخي مع تباعد ما بين النصين لا يعرف أيضاً لعدم الدليل على ذلك إلا نادراً .

وتأمَّل هاتين الآيتين لم نعرف عدم الاتصال بينها بتصريح من الرواة أو من السلف ، بل أخذنا ذلك من سياق القصة والتهديد بالحدّ ثم تركه إلى اليين والملاعنة بين الزوجين بآية أخرى متصلة تلاوةً منفصلةً نزولاً وتشريعاً ، كا بيّناه .

وإذاً فماذا نعمل وما هو المراد ؟ المراد من هذا هو تقديم ماذكرناه كسؤال على جعل معرفة التاريخ التفريعي أساساً للاستنباط ، ولم يحتفل به السلف ولا ضبطوه ، فكيف جاز للأصوليين جعلهم ذلك أساساً للاجتهاد وهو نادر جداً .

والجواب أن هذا الفرق بين الخاص والناسخ في تراخي الثاني دون الأول ومعرفة هذا التراخي والاتصال بتاريخ نزول الآيات ووقوع الأحاديث - « إنما يكون له أثر في وقت التشريع ، أي في الفترة التي كانت بين نزول العام ونزول مادلً على إخراج بعضه منه - وهو الخاص - أما بعد استقرار الشريعة فلا يكون هناك أدنى فرق بين الموصول الذي نعده مخصصاً - بكسر الصاد - وبين المتراخي الذي نعده ناسخاً ، فكل منها لا يؤثر في العام إلا إذا ساواه في قطعيته أو ظنيته ، فبطل قولكم إنا جعلنا معرفة التاريخ أصلاً من أصول التشريع ، إذ أنا لم نجعل لها إلا قية تاريخية ، وهي معرفة أن هذا العام كان حين نزوله مراداً به بعضه أو أنه كان مراداً به كل أفراده ثم أخرج بعضها بنص متراخ . وحينئذ تكون أدلة الشريعة المتعلقة بموضوع واحد بعد استقرار الأحكام ، كأنها وردت في وقت واحد يحكم خاصها على عامها إلا مادلً الدليل على أنه كان حكاً خاصاً أبطل بعام أو بخاص مثله ، أو عاماً أبطل بعام مثله ، وبسبب هذه الفكرة منع بعض المتكلمين أن يكون في القرآن نسخ أي حكم قد أبطل سواء كان خاصاً أو عاماً () .

<sup>(</sup>۱) أصول الفقه ص (۲۱۹) وقد سبق مأشار إليه من مذهب بعض المتكلمين في أول باب النسخ وهو أبو مسلم الأصبهاني المعتزلي .

هذا البحث الذي أوردناه سؤالاً وجواباً هو للعلامة الخضري ، ولا ندري هل سبق نقاش لقدامي الأصوليين فلخصه وأجاب عنه . وهذا هو الأظهر من كلامه .

وعلى كلِّ ، فهو نقاش في الصبم ، ويهم الأصولي الاشتغال به وبمثله ، وذلك أعظم فائدة من الاشتغال بالمسائل المفروضة أو بالمسائل التي لاعلاقة لها بهذا الفن .

ويجب أن نعرف من الجواب المذكور أنه مبني على مااختاره الخضري والحنفية في مسئلة تخصيص القطعي بالظني ، فقد قال أنه لافرق بين الخاص والناسخ لأن كلاً منها لا يؤثر في العام « إلا إنا ساواه في قطعيته أوظنيته » أطلق هذه العبارة ، وقد يتوهم الطالب أنها قاعدة متفق عليها ، والحقيقة أنه تقدم تقرير جواز تخصيص القطعي بالظني في باب العام ، كا تقدم أول باب النسخ عدم جواز نسخ القطعي بالظني عند الأكثر . وهذه نظريات تقدمت ببراهينها وهذا سؤال أو نقاش طرحناه للبحث ، وللطالب أن يختار ما ترجح له هنا وهناك .

ولكن بقي علينا أن نتساءل كيف الجواب على مذهب الأكثر الذين لا يشترطون مساواة الخاص للعام في قطعيته وظنيته . نقول : قد تقدم تقرير شاف للعمل بالعام والخاص عند جهل التاريخ أو مقارنته أو تأخره بما لا يبقى معه إشكال . ولا ننكر أن السلف أهلوا مسئلة تاريخ التشريع في كل آية وحديث وواقعة كا كان ينبغي . ولكن لما كانت أسباب النزول معروفة ، وهي من أهم واجبات المجتهد ، وكانت أكثر الأحاديث واقعة في الغزوات وفي مكة والمدينة ، عرفنا الكثير من التاريخ التشريعي وما جهل تاريخه فقد وضعوا له قواعد معروفة تقدمت هنا وهي على اجتهاد ، فإن عرف المجتهد تراخي العام عن الخاص والعكس ، فالمتأخر ناسخ وإن عرف التقارن أو التعاقب بلا تراخي فهو عموم وخصوص ، أي إخراج بعض من كل ، وإن جهل المتقدم من المتأخر ولم يجد وسيلة صحيحة يعرف بها النسخ عدل إلى القول ببناء العام على الخاص مطلقاً كا تقدم ، فإن لم يختر ذلك حاول الجع بين الدليلين ماأمكن ، فإن لم يرجع إلى الترجيح وطرقه المعروفة في بابه (۱) .

<sup>(</sup>۱) بقيت من باب النسخ بعض مسائل ألفيناها بتاتاً الأولى نسخ ماقيد بالتأبيد ، كأن يقول الشارع افعلوا هذا أبداً فلا يجوز نسخه وطالت أسئلته وعرضت ولم نجد نمتاً مقيّداً بالتأييد وقد نسخ قال الخضري : « الاشتفال بمثل هذه المسئلة مضيعة للوقت » ، وقد قدمنا في المقدمة كلاماً حول مسائل الفضول لاالأصول . الثانية « النسخ قبل التبليغ » وذلك أنه إذا ورد الحكم الناسخ من الله إلى رسوله فلا يثبت في حق الأمة إلا بعد تبليغه إليها ، فإذا كانت تعمل بالحكم =

وإذاً فلا إشكال على جهلنا معرفة التاريخ التشريعي أساساً للاستنباط إذا لم نقل بوجوب المعرفة وإلا بطل الاجتهاد ، بل قرر الأصوليون قواعد تشمل معرفة التاريخ والجهل به ، والتأخر المتراخي ، والتأخر القريب والتقارن ، وكل ذلك قد مرّ بك في أبوابه . فما عليك إلا أن تختار ما ترجح لك ولا تستصعب الاجتهاد ، ولا تنفر من النقاش والنقد ، بل رحب به وفكر فيه مستقلاً مها كان نقداً بريئاً من الأغراض ، علياً معقولاً ، وتقبله ولو كان مصوباً إلى الأكابر ثم ضعه على بساط البحث والإنصاف ، ورجح ما تختاره وتيقظ للأفكار التي تظهر في صورة النقد ، وهي هدم وتحطيم لقواعد العلوم الإسلامية وكتابه المقدس وسنته الصحيحة .

# (٧) نسخ التلاوة وبقاء الحكم

#### المثال:

(١) أخرج البخاري ومسلم وغيرهما حديث عمر بن الخطاب في رجم الزاني المحصن وهو: « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال: إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيا أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرَّجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل بفتح الحاء - أو الاعتراف متفق عليه » زاد الإسماعيل بعد قوله أو الاعتراف « وقد قرأناها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة » وبين النسائي أنها كانت في سورة ( الأحزاب ) وزاد مالك أنها « إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكم » .

#### الىحث :

إذا تأملت المثال عرفت أن هذا النسخ أحد الأنواع الخاصّة بالنسخ في القرآن ، وهي ثلاثـة : (١) نسخ التلاوة والحكم معاً ، (٢) نسخ الحكم لاالتلاوة ، (٣) نسخ التلاوة لاالحكم .

أما الأول فمتفق عليه بين مجيزي النسخ في القرآن .

الأول وهو الوجوب ثم ورد الناسخ بالتحريم مثلاً فلا تكليف على الأمة إلا بعد أن يبلغها الرسول وإلا كار تكليفاً بالمحال لا يقول به عاقل ولم يقع ولا يتصور ومع هذا ففيه خلاف يجب أن يترك لأنه سفسطة محضة لا يجوز أن يكتب في مؤلفات الأصول ولذلك تركناها حتى في الملحقات.

وأما الثاني فقد سبق في أول الباب في التثيل بآية ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ﴾ الآية ، فهذه الآية نسخت التي قبلها في الحكم لافي التلاوة ، فالمنسوخة لا تزال تتلى وتحرم على الجنب ونحو ذلك . ومثل هذا النسخ أجازه الجمهور في القرآن ومنعه بعض المعتزلة كا سبق .

واحتج هذا البعض بأن التلازم حاصل بين نظم القرآن ومعناه المستفاد منه الحكم ، فالنظم ملزوم والمعنى لازم ، ولا يجوز إبقاء الملزوم مع رفع اللازم وهو الحكم ، وبأن بقاء التلاوة دون الحكم يوهم بقاء الحكم فيوقع المكلف في الجهل . وبأن فائدة إنزال القرآن إفادته للحكم الشرعي . وهذه الفائدة تنتفي ببقاء اللفظ مجرداً عن إفادة الحكم ، وأجاب الجمهور عن ذلك أن التلازم مسلم في الابتداء وأن التلاوة تدل على ثبوت الحكم ابتداء ، ولا تدل على دوامه كالأمارة للشيء فإذا نسخ الحكم وحده فهو نسخ للدوام لا للثبوت فقد ثبت مرة واحدة مثلاً ثم نسخ .

وأما الإيقاع في الجهل فلا يلزم ذلك إلا مع عدم الدليل على النسخ ، أما وقد عرف الجتهد أن الحكم مثلاً قد نسخ لا التلاوة فلا إيقاع في الجهل .

وأما رفع الفائدة فلا نسلم حصر فائدة النزول في إفادة الحكم فقط ، فهناك فوائد أخرى إذا انتفت هذه الفائدة الخاصة بالحكم والفوائد الأخر هي كونه قرآناً معجزاً بفصاحته وبلاغته ، ومعرفة تاريخ التشريع وحرمة تلاوته على الجنب .

وأما الثالث ( نسخ التلاوة لاالحكم ) فقد جوزه الجهور مستدلين بهذا الجواب نفسه الذي ذكرناه في نسخ الحكم لاالتلاوة من حيث التلازم ، وبأحاديث أحادية وردت كحديث المثال المذكور وحديث « كان فيا أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيا يقرأ من القرآن » رواه مسلم عن عائشة .

وقال بعض المعتزلة هذا النوع من النسخ ممنوع ، لأن مااستدلوا به من الأحاديث أحادية ، والقرآن من شأنه أن يكون قطعياً لا ينسخ بأحادي ، وبأنه لا معنى لنسخ اللفظ مع بقاء حكمه أصلاً ، بخلاف نسخ الحكم مع بقاء اللفظ ، فقد يكون له شيء من الفوائد كا تقدم آنفاً .

أما نسخ اللفظ وبقاء الحكم فلا يصح ، لأنها قد بطلت فائدة اللفظ المنسوخ ، وما هذا الا عبث ولا يُعقَل فيستحيل على الله سبحانه . والرجم نستطيع أن نقول بأنه ثبت بالسّنة لا بالقرآن .

وفي حديث عائشة وعمر إشكالات تكلم عنها شراح الحديث . منها أن الصحابة أجعوا على كتابة المصحف ولم يكتبوا ما ذكر . وفي بعض الروايات أن عمر قال : « لولا خشية أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها » حتى قال السبكي الإمام الشهير مقال الناس لا يصلح مانعاً من الواجب ، وكان واجب عمر أن يكتبها ، ثم قال السبكي ، ولعل الله أن ييسر علينا حلّ هذا الإشكال .

أما بعض المعتزلة فقد نفوه من الأصل ، والذي يظهر أن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لم يتضح قطعيّاً ولا عقلياً ويظهر من كلام الإمام في ( الغاية ) عدم الميل منه إلى قول الجهور ، وفي الحقيقة ليس الحق منوطاً بالأكثر ولا بالأقل ، بل مما يتضح للباحث ويتقبله العقل والنقل ، وهذا شيء نادر مختلف فيه ، وهذه خلاصته ، ولا لزوم للتطويل بما لم يوجد في التشريع كاملاً واضحاً .

#### القاعدة

- (١) لا يجوز النسخ قبل الممكن من الفعل عند الأكثر خلافاً لبعضهم .
- (٢) لا يجوز نسخ المنطوق دون النحوي ولا العكس عند الأكثر ، فلا بد من نسخها معاً أو بقائها .
- (٣) يجوز أن يكون مفهوم الخالفة منسوخاً دون أصله ولا يجوز أن يكون ناسخاً للنص ولا باقياً بعد نسخ أصله على الصحيح .
- (٤) الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور خلافاً للرازي وبعض الحنفية والمعتزلة ، ولا يتصور أن يكون الإجماع ناسخاً للقرآن بتاتاً ولا للسنة المتواترة .
- (٥) لا يكون القياس ناسخاً ولا منسوخاً عند الجماهير خلافاً لبعضهم ، ونسخ الأصل للفرع على الصحيح .
  - (٦) لا يجوز نسخ ما هو ثابت في كل شريعة ساويَّة .
- (٧) معرفة التاريخ التشريعي وأسباب النزول ضرورية للمجتهد ، ولـه نظره فيا سبق تقريره بهذا الشأن نسخاً وتخصيصاً ونحوهما .
- (٨) يجوز نسخ التلاوة والحكم معاً اتفاقاً ، ونسخ الحكم لا التلاوة عنـد الجمهـور ، وكذا العكس خلافاً لبعض المعتزلة .

## الخلاصة

ظن بعض العلماء المتأخرين أن النسخ شيء سهل فقالوا إن آية السيف هي قوله تعالى : 
﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وجعتُموهُم .. ﴾ [ التوبة ١/٥] ، نسخت ثلاثمائة آية أو أكثر ثم تسرع الكثير في الحكم بالنسخ حتى شمل كل سورة من القرآن ، وهذا إسراف خطير وأخطر منه القول بأن السنة تنسخ القرآن كا مرّ في البحث تفصيل ذلك وإبطاله ، والحقيقة أن النسخ في التشريع شيء عظيم حتى إن بعض النوابغ من علماء للسلمين ، مشل : أبي مسلم الأصفهاني ( عمد بن بحر ) الذي أنكر وقوعه وأيده كثير من الأذكياء ويجب أن يفهم الطالب أن النسخ كان يطلق أيام الصحابة والتابعين على التخصيص أو التقييد أو البيان كا أثبت ذلك الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات ١٥٦/٣ ، وقد سبق واضع الأصول للإمام الشافعي مفخرة الإسلام والسلمين فوضع له الحد الأصولي بما معناه أن النسخ رفع حكم النص بعد أن يكون ثابتاً .

وقد شدد كثير من العلماء في النهي والتحذير من التسرع والتساهل في الحكم بأن هذا منسوخ وذلك ناسخ فقال الإمام ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) ٨٤-٨٢/٤ : « لا يحل لسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين لأن الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ وَمَا أَرسلنا من رسول إلا ليُطاعَ بإذنِ الله ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ اتّبعوا ما أُنزِلَ الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه - ففرض اتّباعه فن قال في شيء من ذلك أنه منسوخ فقد أوجب ألا يُطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتّباعه وهذه معصية لله تعالى مجردة وخلاف مكشوف إلا أن يقوم برهان على صحة قوله و إلا فهو مفترٍ مبطل ، ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها لأنه فرَّق بين دعواه النسخ في آية ما القرآن والسنة وهذا خروج عن الإسلام وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون ولا يجوز لنا أن نسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لاشك فيه » .

وقال الإمام الشاطبي الأصولي المتوفى سنة ٧٩٠ هـ في كتابه ( الموافقات ) ٦٤/٣ : « إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق لأن ثبوتها على المكلف أولاً

محقق فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق ولـذلـك أجمع الحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا المتواتر لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يُدعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ بحيث لا يكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الإحكام فيها وهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية » .

وبهذا يجب على الباحث المهم بالاجتهاد أن لا يتسرع في الحكم بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ وقد قارب جلال الدين السيوطي في الإتقان الآيات النسوخة إلى نحو عشرين آية فقط الاثلاثمائة آية كا زعوا فالتثبت واجب (١).

وقد عرفت بعض الشروط في الأبحاث السابقة وبقيت بعض شروط هامة تكاد تنحصر في التالى :

- (١) أن المنسوخ لا يكون حكماً عقلياً بل حكماً شرعياً عملياً ثبت بالنص لا بالقياس متقدماً في نزوله عن الناسخ .
  - (٢) لا يجوز نسخ الأحكام الكلية لأن التغيير إنما يحدث في الفروع لا في الكليات الثابتة .
- (٣) لا يجوز نسخ الحكم الموقت بمدة معينة لأنه ينتهي بالوقت المحدد لـه ومن ذلك مـاساه الأصوليون الحكم المغيّا كقوله تعالى : ﴿ حتَّى يتوفّاهنَّ الموت ﴾ وبيان غايته لا يعد نسخاً .
- (٤) لا يجوز نسخ الأخبار المحضة ولا آيات الوعد والوعيد لأنها ليست أحكاماً عملية من المعاملات والعبادات والحدود .
  - (٥) لا يجوز نسخ الأحكام الشرعية الاعتقادية لأنها ثابتة في جميع الشرائع كا سبق .
    - (٦) لا يجوز نسخ الحكم المؤبد كما سبق ويجب أن يكون الناسخ متأخراً كما سبق.

<sup>(</sup>۱) هذا ماقرره السيوطي وفي سنة ١٣٩٣هـ سنة ١٩٧٣م وقع في يدي كتاب هام لعالم مصري محقق وهو الدكتور ( مصطفى زيد ) واسم الكتاب ( النسخ في القرآن ) والحق أنه كتاب فريد لانظير له وقد صدر عن دار الفكر العربي وقرر محاضرة أن النسخ في القرآن لم يتحقق إلا في بضع آيات كا ناقش كل آية فيها دعوى النسخ وهو مجلدان .



# الباسب السابع الاجتهاد والتقليد الفصل الأول الاجتهاد وشروطه

#### الأمثلة:

(١) روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة ، قال حدثنا أناس من أصحاب معاذ بن جبل ، عن معاذ قال : لا بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الين قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ، قال : أجتهد رأيي ولا آلو . قال : فضرب رسول الله عليه وآله وسلم في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله » ، قال الإمام في الغاية ما لفظه ولأهل الحديث في إسناد هذا الحديث مقال ، ولكن معناه صحيح متلقى عند أمّة الفقه والاجتهاد بالقبول ، ولهذا استند أبو العباس بن القاص في صحته إلى ماذكرناه ، وقال إنه مغني عن مجرد الرواية ، وقال الحافظ الشوكاني في إرشاد الفحول في مسألة جواز الاجتهاد في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ما لفظه : « من أدل ما يدل على هذا التفصيل تقرير معاذ على اجتهاده لما بعثه إلى الين ، وهو حديث مشهور له طرق متعددة ينهض التفصيل لقرير معاذ على اجتهاده لما بعثه إلى الين ، وهو حديث مشهور له طرق متعددة ينهض التفصيل للحجة كا أوضحنا ذلك في مجموعها للحجة كا أوضحنا ذلك في محموع مستقل » .

- (٢) قال الله تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مئة جلدة ﴾ .
  - (٣)قال تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ .
- (٤) حديث « الماء لا ينجسه شيء إلا ماغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه » ، وفيه ضعف ، ولكن الإجماع قام على معناه كا سبق ذكره .

إذا تأملت المثال الأول عرفت أن المشرع الأعظم أمر بالاجتهاد وأقره في حياته ووافقق عليه ، فهو أصل من أصول الإسلام ، ولن يكون صالحاً لكل زمان ومكان إلا إذا فتح باب الاجتهاد كاكان في عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة ، فما هو الاجتهاد لغة واصطلاحاً ؟!

أما في اللغة فإنه يطلق على مافيه مشقة ، يقال اجتهد في عمل الصخرة ، ولا يقال اجتهد في عمل الحصاة .

وأما في الاصطلاح أي اصطلاح الأصوليين علماء أصول الفقه فالاجتهاد هو أن يبذل العالِم جهده في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأصلية الكتاب والسنة الصحيحة ، ولهذا لا يصح أن نسمي المقلد مجتهداً ، لأنه لا يبذل جهداً ، فالتقليد ، كا سيأتي ، هو اتباع القول من دون حجة والمجتهد في استنباطه للأحكام التي لم يرد فيها نص أو من خلال النص نفسه ، يعتمد على قوة ظنه بحسب قوة الأدلة ، وبحسب قدرته على الاستنباط للأحكام ، أي استخراجها من الأدلة منطوقاً ومفهوماً ، وبحسب ممارسته للترجيح بين الأدلة إذا تعارضت كا سيأتي بيانه في باب الترجيح .

ومن المعلوم أن التعريف أو الحد على لغة المنطق لا بد أن يكون جامعاً مانعاً ، أي جامعاً للحدود مانعاً من دخول غيره فيه . وهذا التعريف للاجتهاد انتقده بعض الأصوليين ، ولا داعي لإيراد نقاشهم حوله ؛ لأنه يقال لا مشاحة في الاصطلاح ، والمراد منه هو التقريب لفهم الطلاب ، وقد خرج بقوله الأحكام الشرعية الفرعية الأحكام العقلية ، واللغوية ، والقطعيات ، وهي المعلوم من الدين بالضرورة كعدد الصلوات وركعاتها ونحو ذلك ، وقد اخترنا تعريفاً قديماً لفحل من فحول علماء أصول الفقه وهو الإمام الشاطبي المغربي المالكي في كتابه ( الموافقات ) وهو كتاب عظيم مطبوع ، ذلك التعريف للاجتهاد أو الحد هو أن الاجتهاد « سُمو في التفكير وعلو في النفس والعلم ليكون في مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فيبين لنا شرع الله كا ذكره القرآن ، وكا بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فيبين لنا شرع الله كا ذكره القرآن ، وكا بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فيبين لنا شرع الله كا ذكره القرآن ، وكا بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فيبين لنا شرع الله كا ذكره القرآن ، وكا بيّنه النبي

ماأجل حرية الفكر حينها يتمتع بها العالم ، وما أجل هذا التعريف للاجتهاد ، إذ إن الاجتهاد ليس مقصوراً على الأحكام الشرعية الفرعية لأن وقوعه في عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة في السياسة والاقتصاد والحرب والاجتاعيات والتشريعات ، وهذا هو الحق .

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي .

وإذا تأملت المثال الثاني عرفت أنه قطعي المتن والدلالة والمتن ، هو اللفظ والدلالة هي المعنى ، فاللفظ هي الآية الكريمة قطعية والمعنى مئة جلدة قطعي ، فلا يجوز الزيادة ولا النقص في هذا العدد ، وهذاالنوع من الأدلة ( قطعي المتن والدلالة ) قليل ولا يجوز تكفير المسلم إلا إذا خالف نصاً قطعياً متناً ودلالة ، ويصدر في ذلك حكم من المحكمة العادلة المستقلة باعتادها على صحة المخالفة له بدليل قاطع أيضاً .

"وإذا تأملت المثال الشالث فهو قطعي المتن ( القرآن ) ظنّي الدلالة ، لأن لفظ القرء يحتمل الحيض أو الطهر .

وإذا تأملت المثال الرابع عرفت أنه ظني المتن ، فهو حديث أحادي ، ومع ذلك ضعيف ، ولكنه قطعي الدلالة ، أي المعنى للإجماع ، بأنه إذا تغير لون الماء أو طعمه أو شمه فهو نجس لا يصلح للطهارة ، وقد حكى الإجماع صاحب ( سبل السلام ) رحمه الله ، وهو هنا مجرد مثال ، ومن أراد البحث فعليه بشروح الحسديث مثل : ( فتح الباري ) و ( شرح صحيح مسلم ) و ( العمدة ) لابن دقيق العيد ، و ( نيل الأوطار ) للشوكاني ، و ( سبل السلام ) للأمير ، و ( الروض النضير ) للسياغي وغيرها من الكتب ، فالاجتهاد سمو في التفكير وعلو في النفس أي عالى الهمة .

وبهذا تعرف أن العالم إذا أراد الاجتهاد فعليه النظر في صحة سند الحديث والنظر في معناه وهو الأهم، ثم يطبق قواعد أصول الفقه، فينظر في العام والخاص والجمل والمبين إلى آخر القائمة، وأهمها النص، والظاهر، والناسخ، والمنسوخ، فقد أكثروا في دعوى النسخ وليس له إلا طريقة واحدة، وهي أنه لا يمكن إلا إذا صدر في حياة الرسول الكريم فهو المشرع الأعظم، وعلى المجتهد البحث عن ذلك بالشروط التي مرت في باب النسخ، وأهمها أن الدليل الظني لا ينسخ القطعي وهو المتواتر من الحديث والقرآن المقطوع به، وإذا لم يجد المجتهد نصاً من القرآن أو السنة الصحيحة جداً، فعليه أن يجتهد رأيه بوسيلة القياس الصحيح، أو بالمصلحة العامة كا فعل الصحابة ذلك، حيث واجهتهم قضايا جديدة، أو الاجتهاد بالرأي كا حققه الإمام الشوكاني حيث يقول: « واجتهاد الرأي يكون باستخراج الدليل من الكتاب والسنة يكون بالتسك بالبراءة الأصلية و بأصالة الإباحة في الأشياء أو التسك بالمصالح، أو التسك بالاحتياط »(١).

۱) إرشاد الفحول ، ص ۲۰۲

وهذا واضح بأن الاجتهاد ليس محصورا فيا لانص فيه ، فالعلاقة ثابتة بين الرأي والشرع ، كا أيّد ذلك الإمام الغزالي حيث يقول: « وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع ، واصطحب فيه الرأي والشرع وعلم أصول الفقه من هذا القبيل ، فإنه يأخذ من صفوة الشرع والعقل سواء السبيل ، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد »(١).

وكلما ذكرناه أخذه العلماء من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم .

#### القاعدة

- (١) الاجتهاد هو أن يبذل المجتهد جهده في التوصل إلى استنباط حكم شرعي من الأدلة التفصيلية الشرعية .
- (٢) التعريف الجامع هو أن الاجتهاد سمو في التفكير وعلو في النفس والعلم ليكون في مكان النبي فيبين للناس شرع الله كما ذكره القرآن وكما بيَّنه النَّبي صلى الله عليـه وآلـه وسلم .
- (٣) يشترط في المجتهد أن يكون متضلعاً في علوم اللغة العربية وعلوم القرآن والسنة كما يشترط فيه أن يتوسع في الثقافة ليحقق القول بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان .
  - (٤) التعريف الأول للاجتهاد فيه نظر لدى كثير من الحققين في علم الأصول .
- (۱) التعريفات أو ما يسمى بالحد للشيء هي اصطلاح وليست قراناً نزل من الساء وهذا التعريف الأول فيه قصور فهل يحصر الاجتهاد في أحكام شرعية بالمفهوم الضيق والواقع ، أي الاجتهاد الذي حدث في عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة يشكل مجالات فقهية وسياسية واقتصادية واجتاعية كا لا يخفى على الباحث المهتم بذلك ، وعلى هذا فالتعريف الثاني أشمل وأكمل وهو للإمام الشاطبي المالكي المشهور في كتابه ( الموافقات ) ، وهو بحق من فحول علماء الأصول والتعريف نفسه لهذا العلم الهام هو محل اجتهاد فلا تتقيد أيها الطالب إلا بما يترجح لك .

<sup>(</sup>١) المستصفى ، ص ٣ ، طبع سنة ٣٦٥ هـ ـ ١٩٣٧ م .

### ١ ـ الاجتهاد

# اجتهاد النِّي صلى الله عليه وآله وسلم:

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ عَفَى الله عنك لم أَذَنت لهم ﴾ .
- (٢) عن عمر قال : « هششت يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت صنعت اليوم أمراً عظياً قبَّلت وأنا صائم . فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أرأيت لو تمضضت بماء وأنت صائم قلت لابأس بذلك ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : فَفِيْمَ » رواه أحمد وأبو داود (١) .
- (٣) عن عبد الله بن الزبير قال : جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الخيل والحج مكتوب عليه أفاحج عنه ؟ قال : أنت أكبر أولاده ؟ قال : نعم ، قال : « أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ عنه ؟ قال : نعم ، قال : فاحجُج عنه » رواه أحمد والنسائي بمعناه ، وفي رواية للبخاري « إن أمّاً نذرت بالحج فجاءت ابنتها إلى رسول الله فقال لها مثل ذلك ، وزاد فاتقوا الله فالله أحق بالوفاء »(١) .
- (٤) وعن أنس أيضاً قال : خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعلها عمرة وقال : « لواستقبلت من أمري مااستدبرت لجعلتها عمرة ، ولكني سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة » ، رواه أحمد ، قال الحافظ الشوكاني وهو متفق على مثل معناه من حديث جابر ، وبه استدل من قال إن التمتع أفضل أنواع الحج وقد تقدم البحث عن ذلك (۱) ، اهد .

إذا تأملت الأمثلة هذه عرفت أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقع . والوقوع دليل الجواز ، وقد اختلف العلماء في جواز الاجتهاد وللنّبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقوال :

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ، ٢٠٩/٤

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ۲۸۸ و ۲۷

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر ، ص ۳۱۶

الأول: أنه يجوز الاجتهاد للنبي والأنبياء ، وهذا قول الجمهور من العلماء .

الثاني : أنه لا يجوز لهم ذلك ، وهذا قول الذين نفوا القياس ، ومنهم الإمام ابن حزم واختاره شيخان من المعتزلة أبو على الجبّائي وأبو هاشم والغزالي ورواه الصيرفي عن الإمام الشافعي بججة أنه حكى الأقوال ولم يختر واحداً منها وهذا تخريج من قول الشافعي لانص للشافعي .

احتج أصحاب القول الأول ، الجمهور من العلماء ، بأن الله سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كا خاطب عباده ، وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار ، وهو أجل المتفكرين في آيات الله ، وأعظم المعتبرين .

وأما قوله: ﴿ وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ﴾ فالمراد به القرآن ، لأنهم قالوا إنما يعلمه بشر ولو سلم لم يدل على نفي اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا كان متعبداً بالاجتهاد وبالوحي ، لم يكن نطقاً عن الهوى بل عن الوحي ، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع مع كونه معرضاً للخطأ فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى ، وأيضاً قد وقع كثيراً منه صلى الله عليه وآله وسلم ومن غيره من الأنبياء فإما منه فمثل قوله : « أرأيت لوكان على أبيك دين » ، وقوله للعباس : « إلا الإذخر ولم ينتظر الوحي في هذا ولا في كثير مما سئل عنه » ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : « ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه » .

وأما عن غيره فمثل قصة داود وسليمان(١) .

احتج أصحاب القول الأول \_ جمهور العلماء \_ كالآتي :

الأول : احتجوا بالوقوع والوقوع دليل الجواز ، كما تراه في الأمثلة من الآيات والأحاديث .

الثاني : أن الله سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما خاطب عباده ، وضرب لـ الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار ، وهو من أجل المتفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين .

الثالث : أنه إذا جاز الاجتهاد لغيره من الأمة بالإجماع وهو معرض للخطأ فجوازه للنبي المعصوم أولى وأحرى لعصمته عن الخطأ .

 <sup>(</sup>١) إرشاد الفحول للإمام الشوكاني .

الرابع: أن قول ه تعالى: ﴿ وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ﴾ المراد به القرآن الكريم لأنهم قالوا: ﴿ إنما يعلمه بشر ﴾ ، ولو سلمنا أن الآية شاملة للقرآن وغيره فإنه لا يعدل على نفي جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه متعبّد بالوحي ومتعبد بالاجتهاد ، فلم يكن نطقاً عن الهوى .

# واحتج أصحاب القول الثاني بالآتي:

(۱) أن الأنبياء لا يصح لهم الاجتهاد حتى خاتم الأنبياء لأن الوحي متيسر لهم ، وقد قال تعالى : ﴿ وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ﴾ ، والضير راجع إلى النطق المذكور ، مثله بقوله : ﴿ وما ينطق عن الهوى ﴾ ، وهذا اختيار ابن حزم .

وقال القاضي في التقريب: « كل من نفى القياس منع تعبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتهاد »(۱) ، وقالوا إن الرسول الكريم إذا سئل كان ينتظر الوحي ، ويقول ماأنزل على في هذا شيء ، كا قال لما سئل عن زكاة الحمير ، فقال لم ينزل على إلا هذه الآية الجامعة ﴿ فَن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ ، وكذا انتظر الوحي في كثير مما سئل عنه .

(٢) وأجاب هؤلاء على الأحاديث ونحوها التي استدل بها أصحاب القول الأول بأن الاجتهاد من الرسول الكريم كان في الأمور الدنيوية كالحرب ونحوه .

والحقيقة أنه لم ينتبه العلماء لهذا الغلط في مفاهيم الإسلام ، فالأمور الدنيوية كلها مرتبطة بالدين ، ولهذا بالدين ، فالحرب دين له قواعده وشروطه ، والزراعة والصناعة وغيرها مرتبطة بالدين ، ولهذا أنزل العقاب العظيم القرآن في أسارى بدر ﴿ ما كان لنبيًّ أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ﴾ ، لأن ذلك دين كله . فالجواب هذا ضعيف جداً .

والحق أن الاجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم واضح ، ولكنه لابد من الفرق بين ما يصدر من النبي الكريم وما يصدر من غيره من العلماء . وحتى الإمام الشوكاني حكى أقوال علماء الأصول ، كما صنعوا بأنهم لم يقفوا على جواز الاجتهاد للنبي الكريم في الأمور الدنيوية لا في الدينيَّة ، وهذا فيه

<sup>(</sup>١) اشتهر بهذا الاسم ( الغاية ) وهو أعلى الكتب التي تدرس بالين ، حافل شامل وبه سميت الشعبة النهائية في ( المدرسة العلمية ) بصنعاء ( شعبة الغاية ) ، وقد طبع بصنعاء أيام الإمام يحيى رحمه الله .

نظر ، فهو يدل على أن الإسلام لا يصلح لدنيا الناس ، ويكفينا دليل واحد وهوقول تعالى : ﴿ عَفَا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ أنه لوصدر ذلك منه عن غير اجتهاد ما نزل الوحي يعاتبه .

وأما أصحاب القول الثالث بالوقف فهذا اجتهاد منهم والجزم الصريح في مثل هذا بأنه جائز أولى ، ولكل ناظر نظره .

ومن أراد التوسع فعليه بالمؤلفات الكبيرة مثل ( الغاية ) (١) و ( الفواصل ) و ( إرشاد الفحول ) والاسنوي والآمدي وغيرهم على أن ما أوردناه هو الخلاصة .

# شروط الاجتهاد

(١) : أن يكون العالم المصم على الاجتهاد والتحرر متضلعاً في اللغة العربية ، عارفاً بأهم مفرداتها ، متوسعاً في آدابها وما تحتويه من فصاحة وبلاغة في الشعر والنثر لأن أول شيء يواجه المجتهد هو النصوص من القرآن والسنة ، ولذلك لا يتمكن المجتهد من استنباط الأحكام إلا إذا فهم اللغة كا فهمها العرب في صدر الإسلام ، ولن يتسنى له ذلك إلا إذا تعمق في علوم اللغة العربية وآدابها ونثرها ونظمها ، وقد عرفت أن أكثر القواعد الأصولية مستدة من اللغة .

(٢) أن يكون علياً بتفسير القرآن ، خصوصاً آيات الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات حتى يصبح قادراً على استحضار كل ما ورد في القرآن في موضوعه الذي يبحثه ، مع معرفته لتفسير الآيات وتأويلها ، وأهم شيء هو معرفة أسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ مع التحري لصحة النسخ ؛ لأن بعضهم قد أكثر من القول بالنسخ بدون صحة ولا عناية ، وآيات الأحكام قد حصرها بعضهم في خس مئة آية ، ولكن المحققين قرروا أنها لا تكفي وحدها بل لابد من التوسع في تفسير القرآن كاملاً ، فالقرآن يفسر بعضه بعضاً ، وهو أهم المصادر التشريعية التي يجب أن ترد إليه المصادر الأخرى .

و إلى جانب علم التفسير يجب أن يعرف الجتهد ما ورد في السنة الصحيحة من سبب النزول ، ويتبين الجمل وتخصيص العام ونحو ذلك ، حتى يتسنى له الرجوع إلى كل هذا عند الحاجة ، ولا يقتصر على التفسير القديم ، بل يضم إليه مثل ( المنار ) تفسير الأستاذ محمد عبده ، فالإسلام يواجه قضايا جديدة ولا بد فيها من الاجتهاد .

<sup>(</sup>١) التعريف بهذا الكتاب في حاشية إلى أسفل الصفحة السابقة .

(٣) أن يكون واسع الاطّلاع في علوم السنة النبوية خصوصاً بما يتصل بالأحكام الشرعية التي وردت بها السنة النبوية الصحيحة ، وأن يكون عارفاً بدرجات السند من الصحة والضعف ، متعمقاً في قواعد أصول الفقه ، وقواعد اللغة العربية ، وقد بنل علماء السنة مجهودات كبيرة في فحص الأسانيد والرواة ، حتى عرفنا بمجهوداتهم المتواتر ، والمشهور والضعيف ، والموضوع والصحيح ، والحسن ، ووضعوا المصطلحات ، والقواعد في مؤلفات خاصة ، ومن أحسنها (نخبة الفكر) للإمام ابن حجر العسقلاني ، و (تنقيح الأنظار) للإمام محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني ، وشرحه للبدر الأمير (توضيح الأفكار) ، وقد طبع أخيراً ، ويتاز هذا المؤلف بالتحرر والاستقلال ، في النظريات ، والبعد عن التعصب القديم في الجرح والتعديل ، فلا يقبل الجرح بالمذهب ولا الجرح المطلق ، إلخ ، كا قدمناه في بحث الأخبار ، وإلى ذلك الاهتام البالغ بالأسانيد والرواة اهتام آخر من علماء الدراية والفقه ، فقد قاموا بما يسمى شروح فقه السنة ، ومن أجلها قدراً (فتح الباري) ، و ( نيل الأوطار ) للحافظ الشوكاني ، و ( العمدة ) لابن دقيق العيد مع حاشيتها ، و ( العدة ) لابن الأمير ، و ( الروض النضير ) للمحقق الكبير السياغي الصنعاني ، و ( سبل السلام ) للأمير ، و ( المغني ) لابن قدامة ، وبدراسة هذه الكتب وأمثالها يتكن المجتهد من بغيته في أي موضوع هام مستعيناً بها على استقلاله في نظرياته .

(٤) أن يكون عارفاً بالقياس وشروطه ووجوهه ، وأن يكون مدركاً لمعرفة العلة ، والحكم التي جاءت من أجلها الأحكام ، وأن لا يجهل المسالك التي سهلها الشارع لهذه المعرفة المهمة ، وإلى ذلك يجب أن يكون عارفاً بأحوال الناس ووقائعهم ، وما هي الوسائل للخير والشر ، وبذلك يعرف ما يتحقق من علل الأحكام في الوقائع الجديدة التي لا يجد فيها نصاً ، وإذا لم يجد طريقاً للقياس في القضية الجديدة ، فإنه لخبرته ومعرفته يستطيع أن يجد طريقاً أخرى من الطرق التي سهلها العلماء للتوصل إلى استنباط الأحكام كالمصالح المرسلة بشروطها السابقة ، فالتشريع الإسلامي متطور بأصوله القوية المرنة .

(٥) أن يكون عالماً بالمسائل التي وقع الإجماع عليها إن كان من القائلين بوقوع الإجماع وبحجيته .

قال الحافظ الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) : « وقَلَّ أن يلتبس على من بلغ رتبة الاجتهاد ماوقع عليه الإجماع من المسائل » .

(٦) أن يكون متضلعاً جداً في علوم ( أصول الفقه ) فيجب عليه التعمق في إدراك قواعده والتحرر في نظرياته .

قال الحافظ في (إرشاد الفحول): « فإن هذا العلم هو عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه ، وعليه أيضاً أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظراً يوصله إلى ما هو الحق فيها ، فإنه إذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل ، وإذا قصر في هذا الفن صَعُب عليه الرد ، وخبط فيه وخلط »

وقال الغزالي · « إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون ؛ الحديث واللغة وأصول الفقه » .

(v) أن يكون عارفاً متكناً من البحث عن أحوال الرجال في الجرح والتعديل ، وأن يكون منصفاً قوّالاً بالحق في أحوال الرجال بعيداً عن التعصب المذهبي ، ولا يشترط أن يكون حافظاً لذلك عن ظهر قلب ، بل يشترط أن يكون عارفاً معرفة تامة بأحوال الرجال ، وبأسباب الجرح والتعديل وما هو المقبول منها ، وما هو المردود ، وما هو قادح من العلل ، وما هو غير قادح .

(٨) ذهب المعتزلة و بعض الزيدية إلى أنه يشترط على المجتهد دراسة علوم أصول الدين ، وهو المسمى ( بعلم الكلام ) .

وذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه ، وفصل بعضهم فقال يشترط العلم بالضروريات كالعلم بوجود الله وصفاته وما يستحقه ، والإيمان بالرسل وبما جاؤوا به ، ولا يشترط العلم بدقائق علم الكلام ، وإلى هذا ذهب الآمدي وهو الحق .

وأما علم الفروع ، فقال بعضهم إنه لا يشترط . وقال الأكثر وهو الحق أنه يشترط ، لأنه يعطي المجتهد دُرْية وتمريناً على معرفة طرق الاجتهاد ، خصوصاً إذا درس الذي يطمح للاجتهاد شروح الحديث الفقهية ليطلع على اختلاف الأقوال وأدلتها .

(٩) لا يشترط علم المنطق المجتهد ، كما أنه لا مانع من دراسته كعلم مستقل في كتبه الخاصة كما أشرنا إلى ذلك في ( المقدمة ) .

قال البدر الأمير رحمه الله في كتابه ( شرح منظومة الكافل ) ما معناه : « دخل للمنطق في

الاجتهاد ، ولكن الأصوليين تعمقوا في جعله أول مؤلفاتهم الكبيرة كابن الحاجب ومن تبعه ، فأعوا بصائر الناظرين ، وظنوا أنه لا تم لهم معرفة أصول الفقه إلا بتلك الأساطير الباطلة .

وأوَّل من سنَّ لهم هذه السنة الغزالي ، فإنه أول من أودعه كتابه في أصول الفقه . وقال : « لا يوفق بعلم مَن لم يَتَمَنْطَق » وليس كا قال ، لكنه توسع فيه فظن أنه يفتح به عن مغلق العلوم الأقفال ، وقد رد كلامه العلماء من المحققين والفحول من أساطين أئمة الدين »(١) .

هذه هي الشروط الهامة وضعناها أمام الطالب الطامح لبلوغ درجة الاجتهاد والتحرر النظري والاستقلال العقلي والتخلص من أغلال التقليد والجود على التذهب والتعصب . والمهم هو أن يكون المجتهد بمارسة هذه الشروط ذا ملكة يتكن بها من الاجتهاد .

وحذار أيها الطالب الأصولي الطامح من التأثر بالقَولَـة المشهورة التي أطلقهـا بعض الأعلام من الشافعية كالرافعي والغزالي .

إن الاجتهاد لا يمكن أو أنه متعذر . بينا جاء بعض الشافعية صرح بخلاف هذا قبال الزركشي في البحر مالفظه : « لم يختلف اثنيان في أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد ، وكذلك ابن دقيق العيد ، وهذا الإجماع من هذا الشافعي يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من ذلك الشافعي الرافعي ١٦٠٠ .

ولقد بلغت محنة التقليد والتمذهب أقصاها حتى امتحن ابن القيم وطافوا به في البلد عندما عبر عن رأيه في أن الطلاق لا يتبع الطلاق ، كأنه أجرم حينا خرج من دائرة التقليد للمذاهب والقصة مشهورة ، ولها نظائر مع كثير من العلماء المتحررين المستقلين .

وقد ذكر ما جرى لابن القيم في سبل السلام في كتاب الطلاق فراجعه إن شئت .

أما الزيدية في الين فقد حرموا التقليد على من تمكن من الاجتهاد ، وسهلوا الاجتهاد جداً ، ولكن جاء بعض المتأخرين فأقروا مذهبهم هذا ولكنهم خالفوه عملياً ، فعارضوا من دعا إلى الاجتهاد من أعلام الين ، ونبذ التقليد ، ومحاربة التعصب المذهبي ، والرجوع إلى الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول .

<sup>(</sup>٢) شرح منظومة الكافل ، مخطوط .

وكان المجدد الأول بحسب الترتيب التاريخي هو إمام العلم الكبير محمد بن إبراهيم الوزير في أول القرن الثامن الهجري ، وأطلق صرحته العالية في كتابه الكبير ( العواصم والقواصم ) ، وإيشار الحق على الخلق ، وأوذي في هذا السبيل كثيراً . وجاء بعده المحقق المقبلي ، فالجلال ، فالأمير ، فالشوكاني ، والسياغي ، وغيرهم من الفحول .

قال الحافظ الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) : « ولما كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود المجتهدين شافعية ، فها نحن نصرح لك من وجد من الشافعية بعد عصرهم بمن لا يخالف مخالف في أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد . فنهم ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد ، ثم تلميذه ابن سيد الناس ، ثم تلميذه زين الدين العراقي ، ثم تلميذه ابن حجر العسقلاني ، ثم تلميذه السيوطي » .

ومسك الختام لهذا البحث كلمة قالها الحافظ الشوكاني رحمه الله في كتابه (إرشاد الفحول) وفيها التشجيع الكامل للطالب الطامح في الاجتهاد لمصالح دينه وأمته ، قال رحمه الله : « وعلى الجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدة ، فإن أمره أوضح من كل واضح ، وليس ما يقوله من كان من أسراء التقليد بلازم ، لمن فتح الله عليه أبواب المعارف ، ورزقه من العلم ما يخرج به عن تقليد الرجال . وما هذه بأول فاقرة جاء بها المقلدون ، ولا هي بأول مقالة باطلة قالها المقصرون . ومن حصر فضل الله على خلقه ، وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على من تقدم عصره ، فقد تجرأ على الله عزً وجلً ، ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده ، ثم على عباده الذين تعدم الله بالكتاب والسنة .

ويالله العجب من مقالات هي جهالات وضلالات ، فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبّد بالكتاب والسنة ، وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبدون بالكتاب والسنة كتعبد من جاء بعدهم على حدّ سواء . فإن كان التعبد بالكتاب والسنة مختصاً في العصور السابقة ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدمهم ، ولا يتكنون من معرفة أحكام كتاب الله وسنة رسوله ، فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة والمقالة الزائفة ، وهل المسخ إلا هذا سبحانك هذا بهتان عظم "(1) .

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول .

# نموذج (۲)

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم » ، رواه مسلم .

الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع | الدليل       |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| هذا الاجتهاد من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، وباب الاجتهاد     |       |              |
| مفتوح . ولكن لاحجة في قـول أحـد على المسلمين ، إلا قـول المشرع   |       |              |
| الكريم كا سبق في ملحقات الإجماع ، وقد أطبقت المذاهب الأربعة      |       | واحــد يعتبر |
| على قول عمر ، ولكن الغريب أنه لما جاء ابن تبية وتلميذه ابن القيم |       | طلقة واحدة   |
| وأداهما اجتهادهما إلى مخالفة الممذهب فقررا أن الطلاق الثلاث      |       |              |
| واحدة ، قامت القيامة عليها ، وهو مذهب الزيدية وكثير من           |       |              |
| السلف ، قال في سبل السلام ( وعوقب بسبب الفتوي بها شيخ            |       |              |
| الإسلام ابن تيمية . وطيف بتلميذه الحافظ ابن القيم على جمل بسبب   |       |              |
| الفتوى بعدم وقوع الثلاث ، ولا يخفى أن هذه محض عصبية شديدة        |       |              |
| في مسألة فرعية قد اختلف سلف الأمة وخلفها بلا نكير على من         |       |              |
| ذهب إلى قول من الأقوال المختلف فيها كما هو معروف . وها هنا يتميز |       |              |
| المنصف من غيره من فحول النظَّار من الرجال والأتقياء من           |       |              |
| الرجال ، وعلى المجتهد أن لا يتهيب المذاهب والآباء ) .            |       | <u> </u>     |

# نموذج (۲)

روى أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زاني ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه » ، والغمر : الحقد ، قال في ( نيل الأوطار ) : وحكى في البحر الإجماع على أنها لا تصح شهادة من فاسق - كالزاني لصريح قوله تعالى : ﴿ وأشهدوا ذوّي عدلٍ منكم ﴾ ، وقوله : ﴿ إن جاءكم فاسق بنباً ﴾ » .

الإجابة

| التوضيح                                                             | النوع   | الدليل       |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| الدليل هذا ظني متناً ودلالة في الخائن والحاقد ، ففيه مجال           |         | عدم قبسول    |
| للاجتهاد ، ولكنه ظني متناً أي سنداً . قطعي دلالة في الزاني أي       | الصحيحة | شهادة الخائن |
| الفاسث الصريح بالإجماع الذي حكاه الإمام المهدي في البحر،            |         | والفـــاســق |
| فلا مجال للاجتهاد فيما هو ظني متناً قطعي دلالة . أما ما كان ظنيــاً |         | والحاقد      |
| متناً ودلالةً فيجوز فيه الاجتهاد ، وهذا مثال للنوعين تطبيقاً        |         |              |
| للقاعدة :                                                           |         |              |

نموذج (۳)

قال الله تعالى: ﴿ قُلُ لَلْمُؤْمَنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارُهُمْ وَيَحْفُظُوا فَرُوجِهُمْ ﴾ .

الإجابة

| النوع  | الدليل           |
|--------|------------------|
|        | منع النساء       |
| العظيم | من إبـــداء      |
|        | زينتهن إلا       |
|        | ماظهر منها       |
|        | كالـوجــه        |
|        | والكفين          |
|        | القرآن<br>العظيم |

# (مسائل حول الاجتهاد)

# (١) الاجتهاد في الكل أم في الجزء ؟

الصحيح وهو قول الأكثر والمعقول جداً أن الاجتهاد لا يتجزأ أي أنه لا يصح أن يكون العالم مجتهداً في العبادات دون المعاملات ، أو في أحكام الطلاق والنكاح دون أحكام البيع والشفعة .

والدليل على هذا كا أشرنا إليه في بحث الاجتهاد آنفاً ؛ أن الاجتهاد عبارة عن أهلية وملكة تحصل للعالم بتضلعه في العلوم وممارسته لفهم النصوص واستنباط الأحكام حتى يكون قادراً بهذه الملكة على استنباط الأحكام في أي مسألة تعرض له ، وقد سبق أن الجتهد لا بد أن يكون فاهما واعياً لمبادئ التشريع العامة ، وهي لا تختص بباب دون باب ، وبهذا نعرف أنه لا يكون العالم مجتهداً إلا إذا كان متصفاً بالشروط التي قدمناها ، خصوصاً العلم بأحكام القرآن والسنة فهي مرتبطة بعضها ببعض في روح التشريع ومبادئه .

وقال بعضهم قديماً إنه يصح أن يتجزأ الاجتهاد ولكن الأكثر ردوا هذا القول وضعفوه بما ذكرناه ، ولا يعني كون العالم مجتهداً في كل ما يعرض أن يكون حاوياً لكل ماقيل . بل المراد أنه يصح متصفاً علكة للاجتهاد في أي مسألة تعرض له .

قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في ( إرشاد الفحول ) : ( ولا فرق عند التحقيق في امتناع تجزء الاجتهاد فإنهم قد اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى يحصل له غلبة الظن بحصول المقتفي وعدم المانع و إنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق وأما من ادعى الإحاطة بما يحتاج إليه في باب دون باب أو في مسألة دون مسألة فلا يحصل له شيء من غلبه الظن بذلك )(١).

# (٢) اجتهاد النَّبي عليه الصلاة والسلام:

أجمع العلماء كما حكاه ابن حزم على أنه يجوز الاجتهاد للنَّبي صلى الله عليـه وآلـه وسلم ولغيره من الأنبياء فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب وغيرها .

<sup>(</sup>۱) إرشاد الفحول .

أما في الأحكام الشرعية والأمور الدينية فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

الأول : أنه يجوز الاجتهاد في ذلك للنَّبي محمد وللأنبياء صلوات الله عليهم وهذا قول الجمهور .

الثاني : أنه لا يجوز لهم ذلك ، وهذا قول الذين نفوا القياس ومنهم ابن حزم ، واختاره من شيوخ المعتزلة شيخان كبيران أبو على الْجُبَّائي وأبو هاشم .

الثالث : الوقف فلا نقطع بالجواز أو عدمه . وهذا قول الباقلاني والغزالي . ورواه الصيرفي عن الشافعي بحجة أنه حكى الأقوال ولم يختر واحداً منها .

احتج الجهور بأن الله سبحانه خاطب نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم كا خاطب عباده ، وضرب له الأمثال . وأمره بالتدبر والاعتبار . وهو من أجلّ المفكرين ، وأعظم المعتبرين (١) ، واحتجوا بأنه قد وقع ذلك من نبيّنا وغيره من الأنبياء .

أما من نبينا فثل قوله: « أرأيت لو تمضضت بماء » ، رداً على سأله عن قبلة الصائم هل تفطر الصائم . ومثل قوله: « أرأيت إن كان على أبيك دين رداً على من سأله هل يحج عن أبيه بعد موت الأب ، فالرسول الكريم قد قال ذلك ولم ينتظر الوحي في ذلك ، ولا في كثير بما سئل عنه ، ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: « ألا و إني قد أوتيت القرآن ومثله معه » .

وأما من سائر الأنبياء عليهم السلام فيكفي قصة داود وسليان .

واحتج أصحاب القول الثاني بأنه لوجاز للرسول الكريم الاجتهاد لجازت مخالفته . وبيان هذا أن الذي يقوله الرسول بالاجتهاد هو حكم من أحكام الاجتهاد التي تحتمل الإصابة والخطأ فتجوز الخالفة له .

وأجاب الجمهور بمنع اعتبار اجتهاد الرسول الكريم كاجتهاد الغير ، فإن الله قد أمر باتباع قوله ، لأنه قد اصطفاه لنفسه واختاره للرسالة الكبرى .

واستدل الجهور أيضاً بأن الاجتهاد قد وقع من الرسول الكريم بقوله تعالى : ﴿ عَمَا الله عَنَا كَا لَمُ أَذَنَتَ لَمْم ﴾ ، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لواستقبلت من أمري مااستدبرت ماسقت الهدي » .

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول .

وإذا صدر خطأ في هذه الاجتهادات من الرسول الكريم فإن الله لا يقره على ذلك ، بل يأتيه الوحي مرشداً لـه كا في قولـه تعالى : ﴿ عفا الله عنـك لم أذنت لهم ﴾ ، ومثـل قولـه تعالى : ﴿ ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ﴾ .

وحتى من الأخلاق عاتبه الله بقوله: ﴿ عبس وتولَّى ١٠ أن جاءه الأعمى ﴾ مع أنه صلوات الله عليه لم يعرض عنه احتقاراً ، وإنما كان مشغولاً بما هو أهم ، وبهذا ، يبطل الاحتجاج بأن الاجتهاد من لازمة الخطأ .

(٣) الوقف فلا نقول بأن الرسول الكريم متعبداً بالاجتهاد أو جائز له ولا ينفي ذلك .

وهذا القول لبعض العلماء ، وقد أشار الحافظ الشوكاني رحمه الله إلى ضعف هذا القول ، وقــال إنه لا داعي له بعد قوله تعالى : ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ .

#### الخلاصة :

والخلاصة : أن أقوال الرسول والمشرع العظيم إنما هي تشريعات نبوية ساوية ، ولا معنى لإطلاق لفظ الاجتهاد عليها ، وهي مصدر الاجتهاد للمجتهدين ، وقد يتعرض الرسول الكريم للنقض البشري كإنسان ، فيا لا يتعلق بالتبليغ ، فتهتز الساء وينزل الوحي بمثل قوله تعالى : ﴿ عَمَا الله عنك لم أُننت لهم ﴾ .

وأما في الحرب والأمور الدنيوية والفصل في الخصومات فقد كان الرسول الكريم نفسه يصف نفسه كواحد من البشر، وكان يخضع لأصحابه في ذلك، مثل تأبير النخل ونحوه، وقال في الحديث الصحيح في الخصومات: « إن بعضكم ألحن بحجته من بعض فإنما أقطع له قطعة من نار » إلخ. ومعنى هذا أنه يفصل في الخصومات بالشريعة، ولا يعلم الغيب حتى يعرف من هو صاحب الحق.

وفي الحرب قد وضع لها تشريعاً جاء من الساء ، وجاءه من إلهامه وعناية الله به ، وهو التشريع الحربي الذي يجمع بين القوة والحزم ، فقد كان يعدل عن رأيه إلى رأي الآخرين كا حدث في توجهه إلى بدر ، فقد وقف في محل لا ماء فيه فقام إليه الْحباب بن المنذر فقال : يارسول الله هل نزلنا هنا بأمر من الساء أو برأي منك ؟ فقال : إنما رأيي ، فقال : الرأي أن نتقدم إلى محل الماء لنسبق إليه قبل الأعداء ، فقال : صدقت ، وقام بأصحابه إلى هناك ، وهذه الغاية القصوى في

الشورى والتواضع والقيادة الحكيمة البالغة . وكذلك القول في سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

## (٣) الاجتهاد في عصره عليه الصلاة والسلام:

ذهب الأكثر من العلماء إلى جواز الاجتهاد في عصر الرسول ووقوعه بحضرته أو بحياته ، وروي عن أبي على وأبي هاشم من شيوخ المعتزلة المنع ، واختار الغزالي وغيره التفصيل ، فأجازوا الاجتهاد لمن غاب عن حضرته صلى الله عليه وآله وسلم . كا جاء في حديث معاذ بن جبل ، وقد تقدم ومنعوه عن من كان في حضرته ، وقال بعضهم : إنه يجوز الاجتهاد في حضرته إذا علم بذلك وأقره ، كا وقع في حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ، فقد أمره الرسول الكريم بالحكم فحكم . وأقره على ذلك ، وكا وقع من أبي بكر في سلب القتيل وذلك مشهور .

وكا وقع من عمر في عدة قضايا ، ومن علي في الثلاثة الذين اختصوا إليه بأنهم وقعوا على امرأة في طهر فأقرع بينهم على الولد ، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « لاأعلم فيها إلا ماقاله علي » رواه أحمد في مسنده بسند صحيح ، والأظهر هو القول بالتفصيل ، فالاجتهاد جائز لمن غاب عن حضرته ، وكفى بحديث معاذ حجة صريحة .

وأما الاجتهاد في حضرته فهو بين أمرين ، فإن أقره الرسول الكريم كان تشريعاً بتقرير المشرع الكريم كا سبق في بحث السنة ، وإن أنكره فلا حجة فيه ، ولهذا قال الرازي إنه لا ثمرة لهذا الخلاف في الفقه ، أي إنه لا يفيد الأصولي شيئاً في الاستنباط ، وهذا واضح ، ولذلك أوردناه مختصراً .

## (٤) هل الحق واحد في العقليات والفرعيات ؟

هذه المسألة هي التي يقال فيها - كل مجتهد مصيب - فهل ذلك في العقليات والشرعيات الفرعية على حدًّ سواء ؟

أما العقليات مثل الكلام في صفات الله وقدرَه ، وفي خلق الأفعال وغيرها من مسائل ( علم الكلام ) ، فقد حكى في الغاية إجماع المسلمين أن الحق واحد في العقليات ، وأن المصيب واحد ، لا كل مجتهد ، والخالف مخطئ وآثم إن قصر ، وسبقه ابن الحاجب بهذا وغيره ، وكأنهم لم يعتبروا خلاف الحافظ والعنبري الذي روى عنها أن كل مجتهد مصيب في العقليات والمسألة بخصوص

العقليات موضوعها علم الكلام ، فلا نقلد الأصوليين في إدراجها في علم أصول الفقه ، وقد طال الكلام فيها هناك جناً فلا طائل ، وتسبب عنها التكفير باللازم وهو حرام ومردود (١) .

أما أصوليات الدين مثل الصلاة ونحوها فهي ضرورية قطعية لا مجال للاجتهاد فيها كا سبق ، وبقي الكلام في المسائل الشرعية الفرعية الظنية التي تعبدنا فيها بالاجتهاد ، والتي لا قاطع فيها ، وهي أيضاً الظنية العملية . هنا اختلف العلماء على قولين :

الأول: لبعض الزيدية وحكاه الكرخي عن الحنفية ، وهو قول الأشعري والقاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي عبد الله البصري والباقلاني ، وخلاصته أن كل مجتهد مصيب ، ومعنى هذا كا حققه الطبري اليني أنه لاحكم لله فيها معين قبل الاجتهاد ، وإنما المطلوب من كل مجتهد ماأداه إليه نظره ، فراد الله تعالى وحكمه فيها تابع للظن ، لأن الظن تابع لمراد الله تعالى ، فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله تعالى فيها في حقه وحق مقلده ، فكل مجتهد مصيب عندهم لقوله تعالى : في التحكم بين الناس بما أراك الله كه ، وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم المُصوِّبة (٢) .

الثاني : للجمهور واختاره صاحب الغاية ، والبدر الأمير ، والحافظ الشوكاني في إرشاده ، وخلاصته القول بوحدة الحق وتخطئة البعض ، وعليه متأخر الحنفية والشافعية والمالكية ، واستدل الجمهور بدليلين :

الأول: الدليل العقلي ، وهو أن الجتهد طالب ، والطالب لابد له من مطلوب متقدم في الوجود على وجود الطلب ، ومعنى هذا أنه لابد من ثبوت حكم قبل ثبوت الطلب ، فإذا كان كذلك كان مخالف ذلك الحكم مخطئاً (٢).

الثاني : قوله تعالى : ﴿ واعتصوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ولا تكونوا كالذد ، فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ﴾ ، ولم يفصل في تحريم

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٢٢٩ : « واعلم أن التكفير لجتهدي الإسلام بمجرد الخطأ في الاجتهاد في شيء من مسائل العقل عقبة كؤود لا يصعد إليها إلا من لا يبالي بدينه ، ولا يحرص عليه لأنه على شفا جرف من نار وعلى ظلمات بعضها فوق بعض .. إلخ .

<sup>(</sup>٢) الكامل للطبري ، طبع بصنعاء .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

الاختلاف بين أصول الدين وفروعه ، وللقطع بعدم وجود الخصص ، ومن السند ما أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا اجتهد أحدكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر » ، وفي رواية للحاكم : « إذا اجتهد أحدكم فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله عشرة أجور » ، وقال هذا حديث صحيح .

واستدلوا أيضاً بالإجماع فإنه ثبت بالتواتر المعنوي أن الصحابة كانوا يختلفون ، وكان بعضهم يخطئ الآخر كا في مسألة العول والجد ، وكثير من المسائل . وكا روى البيهقي عن الحسن البصري قال : أرسل عمر إلى امرأة مغنية كان يدخل عليها فأنكر فقيل لها أجيبي عمر ، قالت : ويلها مالها ولعمر ، فبينا هي في الطريق ضربها الطلق فدخلت داراً ، فألقت ولدها فصاح صيحتين ، ومات ، فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء ، إنما أنت وال ومؤدب ، فقال عمر : ما تقول يا علي ؟ فقال علي كرم الله وجهه : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطؤوا ، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك . أرى أن ديته عليك لأنك أنت الذي أفزعتها فألقت ولدها من سببك ، فأمر علياً أن يقيم عقله على قريش » ، رواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن البصري (١) .

وقال الحافظ الشوكاني في إرشاده: « وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله عزَّ وجلَّ متعدداً بتعدد المجتهدين لما يصدر عنهم من الاجتهادات. إلى أن قال وهي أيضاً مخالفة لإجماع الأمة سلفها وخلفها ، فإن الصحابة ومن بعدهم في عصر ما زالوا يخطِّئون من خالف اجتهاده بما هو أنهض مما تمسك به ومن شك في ذلك وأنكر فهو لا يدري ما في بطون الدفاتر الإسلامية بأسرها من التصريح في كثير من المسائل بتخطئة بعضهم لبعض ، واعتراض بعضهم على بعض »(٢) .

واستدل أصحاب القول الأول ، وهم المصوّبة بقوله تعالى : ﴿ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ﴾ ، وبحديث : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة » ، فبعضهم صلى خشية فوات الوقت ، وبعضهم لم يصلّ إلا في بني قريظة ، ولن تصدر تخطئة لأحدها . وقوله تعالى : ﴿ ففهمناها سليان ﴾ .

وأجاب الجمهور فقالوا: أما قوله: ﴿ ما قطعتم من لينة ﴾ الآية ، فـذلـك خـارج عن محل

<sup>(</sup>١) الكامل للطبري اليني.

٢) إرشاد الفحول .

النزاع ، لأن الله تعالى قد صرح بأن القطع أو الترك هو بإذنه ، وأن ذلك هو حكم في هذه الحادثة بخصوصها ، والنزاع إنما هو فيما لا يرد فيه نص بخصوصه .

وأما حديث بني قريظة ، فالجواب هو ماذكرناه في الجواب على الآية الكريمة ، على أن ترك اللوم على من عمل باجتهاده لا يمل على أنه قد أصاب الحق ، بل يمدل على أنه قد أجزأه ما عملوا باجتهاده ، وله أجر واحد إن أخطأ ، وفرق بين الإصابة والصواب ، فالإصابة هي موافقة الحق ، والصواب قد يطلق على من أخطأ الحق ولم يصبه .

وبهذا يظهر أن الحق هو ماقاله الجمهور ، وأقوى دليل هو الحديث الصحيح : « إذا اجتهد أحدكم » إلخ ، فهو نص صريح يؤيده تخطئة الصحابة بعضهم لبعض عند الاختلاف ، ولا إثم على المجتهد إلا أن المُخطِّئة يقولون إن المصيب له أجران والخطئ له أجر ، ولكن لا يعلم إلا الله بالمصيب والخطئ .

## (٥) لا يجوز للمجتهد التناقض في وقت واحد:

نذكر هنا توجيهات للمجتهد إذا تعارضت لديه الأدلة :

- (١) لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة إلى شخص واحد .
- (٢) إذا تساوى الدليلان لدى المجتهد في قولين ولم يتمكن المجتهد من الجمع بينها ولا ترجيح أحدهما على الآخر بأي الوجود الآتية في بحث الترجيح فيجب عليه الوقف ، وإن تمكن المجتهدمن الجمع بين الدليلين وجب عليه الصير إلى ذلك ، وكذلك إذا تمكن من ترجيح أحدهما على الآخر وجب عليه الأخذ بالراجح لديه ، وأما إذا كان للمجتهد قولان في وقتين فلا مانع من ذلك لجواز تغير الاجتهاد والقول الآخر ناسخ للأول كا حدث للإمام الشافعي حينا انتقل من بغداد إلى مصر .
- (٣) إذا أفتى المجتهد في قضية باجتهاده ثم تكررت القضية فلا يلزمه إعادة النظر فيها مها كان ذاكراً لاجتهاده ودليله ، أما إذا كان قد نسي ذلك فعليه أن يستأنف اجتهاده ، وإن لم يستأنف اجتهاده فلا يجوز له الفتوى مع نسيانه لذلك .
- (٤) لا يصح للمجتهد أن يجتهد إلا بعد أن يبحث الدليل هل هو نص لا يحتمل التأويل .

أو هو ظاهر مؤول أي يحتمل التأويل ، وبعد ذلك يجب عليه أن يبحث عن النسخ حتى يعرف أنه غير منسوخ ، وإن كان عاماً أو مطلقاً فيبحث هل هو مخصّص أو مقيد حتى يعلم أو يظن ذلك .

## (٦) يحرم التقليد على من تمكن من الاجتهاد:

نذكر هنا واجبات العالم إذا وصل إلى درجة الاجتهاد وتيسر له:

(١) إذا اجتهد العالم المجتهد في قضية فلا يجوز له التقليد بعد ذلك إجماعاً بين العلماء .

(٢) لا يجوز للمجتهد تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد في شيء من الأحكام الشرعية الفرعية ، ولو كان ذلك الغير أعلم منه ، أو كان صحابياً ، وهذا هو قول الجمهور ، وخاصة الزيدية ، فقد شدت القول بالتحريم ، وسهلت شروط الاجتهاد جداً ، وكذلك ابن حزم فقد ادّعى الإجماع على التحريم ، واستدل هؤلاء بقوله تعالى : ﴿ إِنا أَنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ﴾ ، وحديث : « استفت نفسك وإن أفتاك المفتون » ، ونحوه بما اشتهر معناه في وجوب العمل بالظن ، وإن خالف ما عند الناس ، وأيضاً فالقول بجواز تقليد المجتهد للغير حكم شرعي ، ولا يثبت هذا الحكم إلا بدليل ، ولا يوجد دليل إذ الأصل عدمه ، وأيضاً الاجتهاد أصل ، والتقليد فرع ، ولا يجوز الأخذ بالفرع وترك الأصل .

واستدل الجمهور أيضاً بقوله تعالى : ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ ، وبما صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر من يرحل من أصحابه بالحكم بكتاب الله ، فإن لم يجد فبسنة رسول الله ، فإن لم يجد فبرأيه ، كا سبق في حديث معاذ بن جبل وغيره ، وسيأتي مزيد إيضاح لذم التقليد في بحث التقليد .

وقال بعض العلماء إنه يجوز للمجتهد تقليد الأعلم ، وقيل : يجوز تقليد الصحابي المجتهد .

قال الحافظ الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) : « ولأهل الأصول في هذه المباحث كلام طويل ، وليست محتاجة إلى التطويل ، فإن القول فيها لامستند له إلا محض الرأي » .

واستدل هؤلاء بقوله تعالى : ﴿ واسألوا أهل الذِّكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ ، وبحديث : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » .

وأجاب الجمهور بما معناه ، أما الآية فهي خطاب للمقلدين لاللمجتهـدين العـارفين ، وأيضـاً

فالآية ليست واردة في عموم السؤال عن أحكام الله كا زعموا وإنما هي واردة فين خاض ، وهو السؤال عن كون الأنبياء رجالاً من البشر كا يفيد أول الآية وآخرها حيث قال تعالى : ﴿ وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لاتعلمون بالبيّنات والزّبر ﴾ ، وأما الحديث فقد سبق كلام المحدثين فيه أنه ضعيف بل موضوع ، وعلى فرض صحته فقد فرّق البدر الأمير في شرحه لمنظومة الكافل أن الفرق واضح بين الاقتداء والتقليد ، فلا حجة في الاستدلال ، والحق هو قول الجمهور كا لا يخفى على الناظر ، والأدلة قوية والإسلام وتشريع الإسلام أكبر من أن يدعو للتقليد ، والجود على ما وجدنا عليه آباءنا(۱) .

<sup>(</sup>۱) يذكر الأصوليون في هذا البحث مسألة تفويض المجتهد وهو من أغرب ما يجده الأصولي في هذا العلم وتقليد الآخر للأول، وخلاصته كا في إرشاد الفحول هل يجوز أن يقول الله أن للنبي أو للعالم أحكم فإنك لا لاتحكم إلا بالصواب، فم جمهور المعتزلة ذلك، وأجازه موسى بن عمران منهم، وتوقف الشافعي، وهذا خيال مفروض لا فائدة فيه للأصولي ولا غيره و يجب إلغاؤه بتاتاً، ولذلك حذرنا منه هنا في هذه الحاشية ولا قوة إلا بالله. اه. .

# الفصل الثاني

#### التقليد

سبق الكلام على الاجتهاد ، والآن نتكلم عن التقليد وما يتعلق به ، وبحث التقليد لايحتاج إلى الأمثلة والناذج كما لا يخفى وإليك التفصيل :

التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة كأن المستفتى جعل الفتيا علامة في عنق المفتي أو عنقه نفسه .

وفي الاصطلاح التقليد هو اتباع قول الغير بلا حجة ولا شبهة ، والمراد بقول الغير مذهبه ورأيه ، وبهذا التعريف تخرج ثلاثة أشياء جرت عادة الأصوليين بذكرها وإن كان من الواضح أنها لا تسمى تقليداً وهي قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع . ورجوع القاضي إلى شهادة الشهود .

أما قول الرسول الكريم فلقيام الحجة على قوله بالمعجزة .

وأما الإجماع فلما سيق من الأدلة على حجية القول به .

وأما رجوع القاضي إلى شهادة الشهود فبالإجماع على ذلك . ومثلها قبول رواية الراوي العدل ، فكل هذا لا يسمى تقليداً .

والغريب جـداً أن يُـزَج بقـول الرسـول الكريم ، والمشرع العظيم في هـذه التعـاريف الاصطلاحية في الاجتهاد والتقليد ، وأغرب من هذا الخلاف بين بعض الأصوليين في اتباع قول النبي العظيم هل يسمى تقليد أم لا ، ولبشاعة هذا الخلاف الذي تشمئز له النفوس ، أعرضنا عنه إجلالاً وإكباراً لمقام النبوة العظمى والرسالة الكبرى وعفى الله عماسلف .

والآن نيداً في مسائل التقليد باختصار لا يضر بالمهم والأنفع للطالب .

# (١) لا يجوز التقليد في الأصول:

لا يجوز التقليد في أصول الدين كمعرفة الله سبحانه وصفاته وأسائه والوعد والوعيد والنبوات، ولا يجوز التقليد أيضاً في أصول الفقه كا أوضحنا ذلك بالمقدمة، ولا في أصول الشريعة كالصلاة والصوم ونحوها، ولا في العليات كالشفاعة والموالاة والمعاداة في إيمان من تواليه وكفر من تعاديه، هذا هو الحق وهو الختار، فالقرآن العزيز ينم تقليد الآباء ويهدينا إلى الدليل بالنظر والتفكير في السموات والأرض وفي الكون كله بما فيه من نظام دقيق معقد، وبما فيه من معجزات وآيات. ولقد كرم الله الإنسان بالقوة الجبارة العقل والفكر. وسخر له هذا الكون العظيم، فما على الإنسان إلا أن يفكر ويستدل ويؤمن وقد نشأ خلاف بين بعض الأصوليين في هذا بعد أن ظهر المولود الجديد (علم الكلام) أو ما يسمونه علم الأصول أو الفلسفة الإسلامية وتنحصر أبحاثه في ثلاثين مسألة، عشر في التوحيد، وعشر في الوعد والوعيد، وعشر في العدل.

وفي هذا العلم كان الصراع للشؤوم بين الفرق الإسلامية خصوصاً في أهم المسائل كالصفات والقَدَر وغيرهما حتى انتهى هذا الصراع بالأمة الإسلامية إلى التفرق والتمزق والبغضاء .

وإذا قررنا أنه لا يجوز التقليد في ذلك فما هو الواجب إذاً ؟ هنا اختلف العلماء فقال الأكثر من المعتزلة والأشاعرة والزيدية أنه يجب معرفة الله سبحانه بدراسة علم الكلام ، أي علم أصول الدين ، فهو مبني على الأدلة العقلية والنقلية ، بما فيها من أبحاث فلسفية ظهرت نتيجة لانتشار الفلسفة في ذلك العصر ، فلا يقنع الخالف إلا بها ، وقال بعض المتقدمين والكثير من المتأخرين ، أن دراسة ذلك العلم غير واجب ، وأن الصحابة والتابعين آمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر قبل ظهور هذا العلم الفلسفي ، وأنهم كانوا يتجنبون الخوض في ذلك ، خصوصاً في صفات الله وفي القدر والحكة ، وأن هذه هي طريقة السف ، وأن الإمام مالك لما سألوه عن الاستواء في قوله تعالى : والحكة ، وأن هذه هي طريقة السلف ، وأن الإمام مالك لما سألوه عن الاستواء في قوله تعالى : ﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾ فقال الاستواء معلوم ، والكيف مجهول . ولذلك قالوا طريقة السلف أسلم ، وطريقة الخلف أعلم ، وأن للعقل معرفة الله سبحانه تكون بما أرشدنا إليه القرآن من التفكير والتأمل في هذا الكون ، وأن للعقل مجالاً رابعاً في هذه الآفاق الواسعة الأرجاء ، أنفع من علم الكلام .

وبمن أيد هذا القول ودعى إليه وألَّف فيه المجتهدون الأعلام المتحررون المستقلون من علماء الين ، وهم بحسب الوجود التاريخي محمد بن إبراهيم الوزير ، ثم المقبلي والجلل ، ثم الأمير والشوكاني وغيرهم ، وكتبهم مشهورة ، وكلها تدعو إلى التحرر ، ونبذ التقليد في الأصول والفروع ، وإلى التخلص من المذاهب التي سببت الشقاق والخلاف بين الأمة الإسلامية ، وهي المذاهب التي بدأ الخلاف فيها في الأصول والعقائد ، ثم توسع إلى الفروع ، أي إلى علم الفقه في العبادات والمعاملات ، وكان بعض الملوك يغذون هذا الخلاف في سبيل مصالحهم ، والموضوع طويل جداً لا يسعه هذا الختصر(۱) .

وهذا لا يعني الجمود والعزلة عن العلوم الحديثة والقديمة في عالم الفكر والعقل ، وما وصل إليه من علوم أو مخترعات في هذا العصر الزاهر .

والعالم المتحرر المستقل يستطيع أن يتعمق في أي علم بحصافة في العقل ، وقوة في الإيمان ، وثبات على المبدأ تاركاً وراء ظهره تلك الخلافات المذهبية السوداء ، فالتعصب للمذاهب شيء ، ومعرفة الحقيقة والتوسع في العلوم شيء آخر ، والإسلام هو الدين الوحيد الذي يدعو إلى التفكير والبحث والنظر لا إلى التقليد والجمود .

### (٢) هل يجوز التقليد في الفرعيات الظنية:

اختلف العلماء في جواز التقليد في الأحكام الشرعية والفرعية الظنية ، فهل يجوز التقليد فيها للعامي الصرف أو لمن أخذ بشطر صالح من علوم الاجتهاد ولم يصل إلى درجة الاجتهاد ؟

## هنا اختلف العاماء على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يجوز التقليد في ذلك البتة. وإذا استفتى العامي فيُفتَى بقول الله ورسوله، وهذا قول معتزلة بغداد والإمام مالك وجماعة من العلماء، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد، وقرر الإمام الشوكاني أنه قول الجمهور، وأورد أقوال كل واحد من الأئمة الأربعة وغيرهم

<sup>(</sup>۱) راجع (العواصم والقواصم) لمحمد بن إبراهيم الوزير، و (إيثار الحق) له أيضاً، و (العلم الشامخ) للمقبلي، ورسائل الأمير الشوكاني، وقد طبع أكثرها.

نهياً عن التقليد في رسالته المطبوعة ( القول المفيد في حكم التقليد ) وأشار إلى ذلك في ( إرشاد الفحول ) ، وأيّد هذا المستقلون ابن الوزير والمقبلي والجلال والأمير .

الشاني : أنه يجب التقليد ويحرم النّظر حكاه في ( إرشاد الفحول ) عن الحشوية ، وقال وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتى أوجبوه على أنفسهم وعلى غيرهم . فإن التقليد جهل ، وليس بعلم .

الثالث : التفصيل ؛ وهو أن التقليد يجب على العامي ويحرم على المجتهد ، وهذا قول بعض أُمَّة الزيدية . وقول الكثير من أتباع الأمَّة الأربعة ، وهو الذي يجري عليه الناس الآن .

واحتج أصحاب القول الأول بأن الله سبحانه ذم التقليد في كثير من الآيات منها قوله تعالى : ﴿ إِنَا وَجِدْنَا آبَاءْنَا عَلَى أُمّة ﴾ ، و ﴿ اتخذُوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ ، و ﴿ إِنَا أَطْعَنَا سَادَتُنَا وَكَبَرَاءُنَا فَأَصْلُونَا السبيلا ﴾ ، ولم نؤمر برد شرائع الله سبحانه إلى الله ﴾ ، و ﴿ إِنَا أَطْعَنَا سَادَتُنَا وَكَبَرَاءُنَا فَأَصْلُونَا السبيلا ﴾ ، ولم نؤمر برد شرائع الله سبحانه إلى أراء الرجال بل أمرنا بقوله تعالى : ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ ، أي كتاب الله وسنة رسوله ، وحديث معاذ صريح بالحكم بكتاب الله ، فإن لم يجد فبسنة رسول الله ، فإن لم يجد فبا يظهر له من الرأي .

وعلى الجاهل أن يسأل العالم عن الشرع ، وعلى العالم أن يشرح لـه الشرع فيقول لـه قـال الله أو قال رسوله ، وهذا لا يسمى تقليداً ، فالتقليد إنما هو في الرأي لا في الرواية ، وعلى هـذا مشى السائلون من الصحابة والتابعين وتابعيهم .

وقال في ( إرشاد الفحول ): « ويؤيد هذا ماسيأتي في المسألة التي بعد هذه من حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات ، وكذلك ماسيأتي من أن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له عند عدم الدليل ، ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع ، فهذان الإجماعان يجتثان التقليد من أصله . فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض المعتزلة »(١) .

واحتج أصحاب القول الثالث بقوله تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

<sup>(</sup>۱) إرشاد الفحول .

بالبيّنات والزبر ﴾ ، والخطاب هنا للمقلدين وأيضاً حصل الإجماع من المتأخرين على عدم الإنكار على المقلدين في الأقطار الإسلامية .

وأجاب أصحاب القول الأول على هذا بأن المراد بالسؤال في قوله تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر ﴾ ، هو السؤال عن حكم الله لاعن آراء الرجال ، هذا على التسليم بأن الآية وردت في ذلك . أما الحق فإنها وردت في أمر خاص وهو السؤال عن كون أنبياء الله رجالاً كما يفيد أول الآية وآخرها حيث قال : ﴿ وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون بالبينات والزبر ﴾ .

وأما إجماع المتأخرين على عدم الإنكار ، فإن أرادوا إجماع الأئمة فقد عرفت نهيهم عن التقليد ، وإن أرادوا الإجماع بعدهم فهم المقلدون ، وقد سبق في الإجماع أنه لا يعتبر في الإجماع إلا أقوال المجتهدين ، مع أن الكثير من المتأخرين أنكروا التقليد ، وهم ممن ينسبون إلى الزيدية أو المنافعية أو الحنفية أو غيرهم ، وهذا لا يخفى على من عرف كتبهم الأصولية وغيرها .

أما القول الثاني فبطلانه أغنانا عن إيراد ما يبطله ، فلا التفات إليه وإغا للاطلاع عليه ، وإن كان لا يخطر على بال مسلم وهو تحريم النظر ووجوب التقليد ، وما هذا إلا هدم للروح الإسلامية ، بل للدين الإسلامي عن أساسه ، وبما ذكرناه يتبين أن المعضلة الكبرى هي جمود العلماء المتعمقين في العلوم الإسلامية على التقليد ، والتذهب والتشبث بالمذاهب ، وبهذا يعمقون حبّ التقليد عند العوام ، والتعصب للمناهب ، والحق واضح والله الموفق إلى سبيله ، وهذا لا يعني إلغاء كتب الفقه وعدم دراستها ، فالحق أن دراستها يفتح للمجتهد آفاقاً واسعة ، وتعينه على نظرياته في الاجتهاد ، وقد أصبحت ضرورية بالنسبة للمذاهب والملتزمين بها ، وهنا يثار سؤال مهم ، وهو هل يجب أن يكون المفتي مجتهداً أم أنه يصح له الإفتاء ولو كان مقلّداً ، أي الإفتاء بذهب إمامه الملتزم له ولو كان ميتاً ؟ وهذا ما سنبحثه في الموضوع الآتي :

## ٣ ـ هل يجوز تقليد الأموات :

اختلف القائلون بالتقليد في جواز تقليد الجتهد الميت على ثلاثة أقوال:

الأول : الجواز للضرورة ، أي إذا لم يوجد مجتهد حيّ .

الثاني : الجواز مطلقاً ، وهو قول أكثر المتأخرين الذين جاؤوا بعد وجود المناهب ودليلهم الإجماع ، فالتقليد واقع في كل نظر إسلامي بدون إنكار .

الثالث : أنه لا يجوز تقليد الميت ، وهذا قول الأكثر ، ويتفرع عن هذا السؤال ، وهو هل يجوز لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن المفتين الموتى ؟

قال الرازي في المحصول لا يجوز لأنه قول للهيت ، ودليل هذا أن المجتهد إذا كان حيّاً ، وخالف في قول ، فلا ينعقد الإجماع وهو مخالف . أما إذا قد مات وانعقد الإجماع على خلاف قول مصح لأنه لا قول للهيت ، ثم تسأل الرازي فلماذا صُنِّفت كتب الفقه مع موت أربابها ؟

وأجاب أن ذلك لفائدتين :

الأولى : الاستفادة من طرق الاجتهاد في تصرفهم في الحوادث . وكيف بني بعضها على بعض .

والثانية : معرفة المتفق عليه من الختلف فيه ، ويستفاد من كلام الرازي المنع من تقليد الأموات .

وحكى الغزالي في المنخول إجماع أهل الأصول على المنع من تقليد الأموات، واختار هذا المستقلون في الين ، كا اختاره من قدامى الزيدية أبو طالب والفقيه يحيى وحسن القرشي . وأجاب أصحاب هذا القول على احتجاج القائلين بالجواز بالإجماع ، أنه قد سبق أن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين . أما المتأخرون الذين أجمعوا على جواز التقليد فهم من المقلدين المتسكين بالمذاهب فلا إجماع ، وقد حكى الإمام الشوكاني قول المحقق ابن دقيق العيد ثم ردً عليه ، ونسوق ذلك تتماً للفائدة ، ولكل ناظر نظره .

(قال ابن دقيق العيد: «توقيف الفتيا على حصوة المجتهد يفضي إلى حرج عظيم أو استرسال الخلق في هويتهم، فالراوي إذا كان عدلاً متكناً من فهم كلام الإمام، ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفى به، لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده، وقد انعقد بالإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا، مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة كنّ يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك فعل علي رضي الله عنه حيث أرسل المقداد بن الأسود في قضية الممدني، وفي مسألتنا أظهر، فإن مراجعة النبي إذ ذاك

ممكنة ، ومراجعة المقلّد الآن للأمَّة السابقين متعذرة ، وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاء مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم » . انتهى .

قال الشوكاني: قلت وفي كلام هذا المحقق ما لا يخفى على الفطن ، أما قوله يقضي إلى حرج عظيم فغير مسلّم ، لأن العامي يمكنه سؤال من ينتبه بما يعرفه من الكتاب أو السنة ، كا يمكنه سؤال من يعرف مذهب المجتهد الميت . وأما أن ذلك بما يغلب على ظن العامي فأي ظن وأي تأثير للعامي وهو لا يعرف شيئاً عن الشريعة . وأما ماقاله عن نساء الصحابة فإن ذلك استفتاء عن الشرع لاعن الرأي . والمسؤول إن كان يعلم رواه للسائل ، وإن لم يعلم أحاله للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، أو لمن لم يعلم من الصحابة ، ولا نطلب من العامي والمقصر إلا هذا يسأل علماء عصره كا كان الصحابة والتابعة يفعلون . وما كانوا يسألونهم عن مذاهبهم ، بل عن شرع الله لاعن آرائهم .

وإذا كان مراد المحقق هذا إن المراد استثناء المقلد عما صح لذلك المجتهد بالدليل ، فأي فائدة لإدخال المجتهدين في الوسط ، بل بكون الفتوى قرآنية أو نبوية ، ويُستغنى عن مناهب الناس عندهب إمامهم الأول ، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأما إرسال علي للمقداد فإغا أرسله يروي له قول الصادق المعصوم . وأين هذا من التقليد للأموات ، وأما إطباق الناس على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد ، فإن كان الإطباق من المجتهدين فمنوع ، وإن كان من العامة المقلدين فلا اعتبار به ، وعلى كل حال فغير المجتهد لا يدري بحكم الله في الحادثة ، وإذا لم يدر فهو حاكم بالجهل ليس بحجة على أحد )(١) .

هذا بعض مادار في هذه المسألة ، وقد شدد المتقدمون ثم المستقلون المتأخرون من الينيين في عاربة التقليد والتذهب ، والمشكلة الكبرى الآن أن المسلمين في جميع الأقطار غارقون في التقليد والمذاهب . والحل الوحيد بيد العلماء الذين يبلغون درجة الاجتهاد . ولا يزالون متسكين بالمذاهب ، لم يستقلوا ولم يعرفوا ماجرته المذاهب على الأمة الإسلامية من بغض وحروب ودماء وتفرق وضعف ، وإذا صلح الرأس صلح الجسد .

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول بتصرف .

### (٤) الجتهد المطلق ومجتهد المذهب:

المستفتي هو الذي يطلب الفتوى من العالم ، والمفتى هو العالم المجتهد المتكن من استنباط الأحكام . وإذا كان المفتي مجتهداً فلا يجوز له أن يفتي بغير اجتهاده ، وهنا هو المجتهد المطلق ، وعكسه مجتهد المذهب ، كا يسمونه ، وهو الذي بلغ درجة من العلم لا تقل عن درجة المجتهد المطلق ، إلا أنه لا يزال مقلّداً ملتزماً عذهب إمام معين من أعمة العلم السابقين .

وسمي بمجتهد المذهب لأنه يأخذ قول إمامه المقلد له ، ويستنبط منه أحكاماً يُفتي بها على أصل مذهب إلامام ، وهذا ما يسمونه أصل مذهب إلامام ، وهذا ما يسمونه بالتخريج ، أي أنه خرج ذلك من أصول إمامه ، وعلى هذا جرى العلماء كلَّ على مذهب إمامه في المذاهب الأربعة والمذهب الزيدي إلخ .

والمذهب الزيدي الهادوي في الين نسبة إلى الإمام الهادي يحيى بن الحسين المقبور بصعدة ، وبينا ترى الأكثر قد منعوا تقليد الأموات ترى المتأخرين قد أجازوا ذلك بل تجاوزوا إلى القول بجواز التخريج من قول الإمام صاحب المذهب والفتوى به من العالم الملتزم للمذهب المسمى بمجتهد المذهب ، فهل يجوز هذا التخريج الذي اعتد عليه أكثر المتأخرين ووسعوا به كتب الفقه ؟

والجواب أن الأكثر من العلماء المقلدين المتذهبين قد درجوا على هذه النظرية ، نظرية التخريج على أصل مذهب الإمام .

أما العلماء المستقلون المتحررون الذين يحاربون التقليد من أصله فضلاً عن هذه النظرية (التخريج)، فإنهم لا يجيزون العمل بهذه النظرية، ويرون أنها تسخر العالم المتكن من الاجتهاد للاشتغال بالاستنباط والتخريج من أقوال أئمة العلم بدلاً عن اشتغاله باستنباط الأحكام من أصولها الشرعية الأصلية ؛ الكتاب والسنة النبوية الصحيحة .

وهذا ما درج عليه الأكابر من العلماء السابقين قبل استفحال المناهب.

أما بعد أن ظهرت المذاهب وتعمق أثرها في النفوس ، فقد برز إلى الوجود نوابغ كانوا بحق هم المجددين المستقلين ، الذين جاؤوا بفكرة التجديد المستقلة المتحررة من قيود التقليد والتمذهب والجمود ، والتي أدركت خطر التقليد والجمود بما يترتب عليه من انقسامات وخلافات مذهبية قادت الأمة الإسلامية إلى أخطار لا يجهلها من عرف التاريخ الحق .

وممن وقف أمام هذه النظرية ، نظرية التخريج المؤيدة للمذاهب كبيران من علماء الزيدية القاضي العلامة عبد الله الدواري ، والإمام القاسم بن محمد ، وهما من علماء القرن الحادي عشر الهجري .

قال العلامة الطبري في شرحه للكافل المطبوع بصنعاء في ج ١٠٢/٢ ما لفظه : « وقد هجّن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام على القائلين بالتخريج ، قال لأن الأحكام الشرعية قول عن الله تعالى إجماعاً لأنه إنما يُسأل المفتى عما يثبت من الأحكام عن الله تعالى ولا يثبت شيء من الأحكام الشرعية بعد انقطاع الوحي إلا في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنص والقياس ، والمقلد إذا أفتى بشيء فرَّعه على نصوص المجتهد ، لا يعلم أصولها من الكتاب والسنة ، لاسيا مع ماتقدم من قاعدتهم في ذلك من عدم لزوم البحث عن النَّاسخ والمخص ، وعن مذهبه في تخصيص العلّة لمن أفتى بذلك ، فقد قال على الله بما لا يعلم ، وقد قال تعالى : ﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ ، ﴿ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ﴾ ، ونحوها وقد أوسع عليه السلام الكلام في هذا المقام في الإرشاد فليطالع .

وللقاضي عبد الله الدواري نحو من ذلك . قلت وأيضاً قال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ﴾ الآية . اهـ(١) .

وقد تسنى لي هذا الكتاب الإرشاد في بعض المكتبات الخطوطة الينية ، وقد أورد فيه الإمام القاسم نقد أئمة الزيدية الينية لحدوث التخريج في مذهبهم الداعي إلى الاجتهاد ، وتسهيل طرقه ، وإلى تحريم التقليد .

وختاماً لهذا البحث نستع إلى أكبر إمام في العلم من أمّة الزيدية ، وهو الإمام المجتهد المهدي أحد بن يحيى بن المرتضى مؤلف ( الأزهار والبحر الزخار ) ، و ( المنية والأمل في الملل والنحل ) ، وغيرهما من المؤلفات في كل فن ، وهو الذي قال فيه الإمام المقبلي في ( العلم الشامخ ) أنه الذي أخرج مذهب الزيدية إلى حيّز الوجود . ولنستع إليه وهو ينتقد المشتغلين بالتفريعات والتخريجات قال رحمه الله :

<sup>(</sup>١) كافل الطبري ، المطبوع بصنعاء ، ج١٠٣/٢

« ذلك \_ أي الاجتهاد \_ يسير على من علت همته ، وأنف عن رذائل التقليد . قال والعجب كله من ذوي البصائر يدعون أن الاجتهاد قد صار متعذراً مع اطلاعهم على نصوص كثير من العلماء قدياً ، وأخيراً إن المعتبر في الاجتهاد لا يزيد على ماذكرنا فأين التعذر بل هو على من علت همته ، وأنف من رذائل التقليد ، أيسر من طلب نقل ما فرعته الأئمة السابقون ، فإن تفريعهم قد بلغ في الاتساع مبلغاً عظياً ، يشق حمله ، ويصعب نقله ، ولو اشتغل طالبه بطلب الاجتهاد لبلغه في مدة أقصر من مدة فعله لما فرعوه ، وصار بذلك غنياً عنهم ، رفيعاً عن وهيطة التقليد »(١) .

وقد استدل العلامة الشيخ الخضري المصري على جواز إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد تخريجاً في كتابه (أصول الفقه) بوقوع ذلك في كثير من الأعصار بلا نكير من المتبحرين في مذاهب جميع الأئمة . وقال أما مجرد نقل المذهب للسائل فليس من الفتوى إلا نوع من التساهل .

ولكنا لانسلم عدم الإنكار ، ومع أن الشيخ الخضري رحمه الله استدل على النهي عن التقليد بقوله تعالى : ﴿ ولا تقف ماليس لك به علم ﴾ ، ﴿ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ ، ﴿ وما شهدنا إلا بما علمنا ﴾ ، ﴿ قل هاتوا برهانكم ﴾ ، وقال ما لفظه : وهذا كله نهي عن التقليد ، وأمر بالعلم ، ولذلك عظم شأن العلماء ، قال تعالى : ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ . وقال عليه الصلاة والسلام : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريض الغالي وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين ، ولا يحصل هذا بالتقليد » اهد() .

ولعله أراد بهذا النهي عن التقليد في الأصول لا في الفروع . خيث قبال : التقليد هو قبول قول بلا حجة ، وليس من طرق العلم لا في الأصول ولا في الفروع ، إلا أنه لما كان الظن في الفروع كافياً للعمل ، وفي الأصول غير كاف ، جاز في الفروع دون الأصول .

والخلاصة أنه لو وقف التقليد عند قول المجتهد المطلق ونصه لكان أهون ، ولكنه تعداه إلى التحرب والتفرق أولاً ، ثم إلى التخريج والتفريع من نص المجتهد كا لوكان نصاً من الكتاب والسنة ، على أن الحكم أو الفتوى المستنبط من نص المجتهد المطلق لم يكن قولاً له ، ولا للمجتهد في

<sup>(</sup>۱) الطبري ، طبع بصنعاء ، ج ۹۲/۲

<sup>(</sup>١) أصول الفقه للخضري .

المذهب الذي استنبطه ، وبهذا ظهر الحق مع القائلين بالمنع من التخريج والعمل به والاعتاد عليه ، وعلينا اختيار الحق ، ولا تقليد في قواعد الأصول ، ولكل ناظر نظره .

وهنا نختتم بحث التقليد بفوائد تابعة له عند القائلين به :

الأولى : يجب على المقلد البحث عن كال مَن يقلده ، وعن علمه وعدالته وورعه ، إذ لا يجوز تقليد الفاسق .

أما بالنسبة لأئمة المذاهب المشهورين فعدالتهم مشهورة ، وللعامي أن يختار من يشاء منهم ، وكذلك القول إذا أراد العامي أن يقلد أحد المجتهدين الأحياء فله ذلك ، وتقليد الأعلم أولى من الأورع ، والحي أولى من الميت ، وقال بعضهم قد يكون الميت أولى من الحي إذا كان الميت يمتاز بدرجات في العلم والورع والفضل . ومن هنا تسرب التعصب المذهبي فهذا يفضل الشافعي أو الحنفي ، وذلك يفضل مالك أو أحمد بن حنبل ، وآخر يفضل زيد بن علي ، وهكذا استغل بعض الملوك أو أكثرهم التفرق المذهبي وجعلوا كل مذهب يندد بالآخر لكي يتربعوا على عروشهم آمنين .

الثانية: التزام مذهب معين أولى سلامة من تتبع الرخص، وبالغ بعضهم فقال إن ذلك واجب. وهذا قول القليل من القائلين بالتقليد، وقال الأكثر منهم أنه غير واجب، وأنه لامانع من تقليد المفضول مع وجود الأفضل، واستدلوا بإجماع الصحابة، فقد كان العامي أو المقصر يستفتي من يشاء من علماء الصحابة، ولم يقصروا الفتوى على أحد من الصحابة، ولا حصل شقاق بين الصحابة المختلفين في اجتهاداتهم. ورجح هذا القول النووي وابن برهان وغيرهما من الأكابر. وقال ابن الصلاح أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة لانضباط مذاهبهم.

وقال في (إرشاد الفحول): « وذكر بعض الحنابلة - أن هذا - أي جواز تقليد العامي لمن يشاء مذهب أحمد بن حنبل، فإنه قال لبعض أصحابه لا تحمل الناس على مذهبك، فيحرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس، وسئل عن مسألة من الطلاق فقال: يقع يقع، فقال له السائل: فإن أفتاني أحد أنه لا يقع يجوز؟ قال: نعم، وقد كان السلف يقلدون من يشاؤون قبل ظهور المذاهب. وقال ابن المنير الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأربعة لا قبلهم، انتهى.

وهذا التفصيل مع زع قائله أنه اقتضاه الدليل من أعجب ما يسمعه السامعون ، وأغرب ما يعتبر به المنصفون  $^{(1)}$  .

وقال الأمير في كتابه ( شرح منظومة الكافل ) :

« واعلم أن أولوية الالتزام أو إيجابه بدعة نشأت من تفرق العباد في الدين واتباع كل لما عليه أهل قطره من التقليد ، وكل هذا باطل » .

ويظهر مما أوردناه هنا أن القول بعدم وجوب الالتزام بمذهب إمام معين هو قول الجمهور ، ويتفرع على هذا إذا كان في البلد جماعة من العلماء متصفين بالعلم والورع ، فالمستفتى مخير في الأخذ بقول أي واحد منهم ، وصرح بهذا الزيدية والشافعية والشيرازي والقاضي وغيرهم ، وهو الحق ، كا كان الحال في ذلك أيام الصحابة رضي الله عنهم ، وهو رأي المستقلين .

وهنا سؤال مهم وهو: هل يجوز للمقلد الملتزم أن يقلد من يختاره أو يتحتم عليه الالتزام ، فإذا كان يقلد الإمام الشافعي أو الإمام زيد بن علي مثلاً في أكثر العبادات والمعاملات فهل لـه أن يقلد القائلين بالمتعة و بعبارة أوضح هل له أن يأخذ بالأخف في بعض المسائل ؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول أنه لاحرج على المقلد أن يقلد أي مجتهد آخر ، ولو كان ملتزماً بمنهب معين ، وهذا رأي الأكثر من المتقدمين ، كا سبقت الإشارة إليه ، وهو رأي أكثر المتأخرين ، خصوصاً المستقلين .

وقال ابن الحاجب في مختصر المنتهى وشارحه العضد: إن المقلد العامي إذا عمل بقول مجتهد في حكم مسألة فليس له الرجوع عنه إلى غيره اتفاقاً. وأما في حكم مسألة أخرى فالختار الجواز للقطع بوقوعه في زمان الصحابة وغيره بدون إنكار » وأيد هذا أكثر أصحاب الشافعي والحنابلة.

الثاني: أن العامي بعد التزامه لمذهب معين ، يحرم عليه الانتقال إلى غيره ، إلا بسبب ظهر له كخلل في عدالة من يقلده ، أو نقص أو نحو ذلك ، وهذا رأي الإمام الشاطبي المالكي ، وصاحب الغاية والمهدي في مقدمة الأزهار ، واحتجوا بأن قول المجتهد عند المقلد كالدليل عند المجتهد ، وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز للمجتهد الخروج عن اجتهاده إلا لمرجح .

<sup>(</sup>۱) إرشاد الفحول ، ص ۲٤٠

وأجاب أصحاب القول الأول أن الإجماع في حق الجتهد واضح ، لأنه يجب عليه العمل بمقتضى ظنه ، وليس كذلك المقلد ، فإن ظنه لا يفضيه إلى علم ، ولم ينعقد الإجماع على وجوب اتباع المقلد لظنه ، بل انعقد على خلافه ، وأيضاً فإن التزام المقلد له لمنهب معين غير ملزم له شرعاً ، إذ لا واجب إلا ماأوجبه الله ، ولأن هذه الالتزامات المذهبية حادثة مبتدعة بالنسبة للواقع في عصر التشريع ، فالعامي له أن يستفتي من يختاره من العلماء كا وقع أيام الصحابة ، وليس عليه أن يلتزم أقوال إمام معين إذ لادليل على ذلك من الشرع الحنيف .

الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحرم على الجتهد الانتقال إلى العمل بمذهب آخر إذا لم يجره ذلك إلى تتبع الرخص. أي الأخذ بالأخف والأهون عليه من المذاهب. وأقوال العلماء المجتهدين. أما إذا أخذ بالرخص قاصداً التلاعب في الدين فلا يصح ذلك ولا يجوز له. واختار هذا جماعة من الأصوليين. وقالوا أيضاً لا مانع للمقلد أن يقلد الشافعي مثلاً في مسألة. ومالكاً في أخرى ، إذا لم يؤده ذلك إلى خرق الإجماع. ومثلوا له بمن يقلد أبا حنيفة في عقد النكاح بلا ولي ، ومالكاً في العهد بلا شهود ، ولم يقل به أحد من العلماء.

وجكي عن ابن حزم وجماعة من العلماء أنه لا يصح للعامي مذهب ، لأن المذهب لا يكون إلا لمن درس الفقه والمذهب . ولذلك يصح فتوى العامي بأي مذهب . وادعى ابن عبد البر الإجماع أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص ، وعارضه صاحب التحرر بأن الإجماع غير مسلم . كيف وقد روى البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب ما خفف عنهم أي عن أمته . وفي هذا أحاديث كثيرة بهذا المعنى .

وقال الأمير في شرح منظومة الكافل أن الجمهور منعوا تتبع الرخص . وادعى الإجماع على ذلك . وليس بصحيح ، فإنه قال أبو إسجاق المروزي من الشافعية والعز بن عبد السلام أنه يجوز للعامى تتبع الرخص وهو الظاهر ممن لا يوجب الالتزام .

والحق أنه لا مانع من ذلك إلا إذا قصد التلاعب بالدين والاستهتار ، أما إذا أخف بالأخف الأهون لحاجته في دينه ، فلا مانع له والفرق واضح بين من يجعل هواه تبعاً لدينه ، وبين من يجعل دينه تبعاً لهواه ، وقد أورد الطبري في جـ٢ أبيات المعري التي رووها عنه نقداً للمناهب ، وقد رد على المعري بعض علماء الين القدامى ، وكل ذلك نتيجة للتعصب المذهبي ، والتفرق بسبب

هذا التعصب نفسه ، لا للمذاهب في حدَّ ذاتها لوسلمت من التدخل السياسي ، والله يعصنا من الضلال ، ويهدينا للحق .

#### خاتمة:

بقي الكلام في العامي الجاهل الذي لا يعرف التقليد ولا رُشد لـ ه بمسائل الفروع ، فالمستقلون لا يوجبون عليه أي التزام ، بل له أن يستفتي أي عالم مجتهد ، ويفتيه بما تقتضيه الأدلة الشرعية ، لا بأي مذهب مشهور ، أو مغمور .

وأما الآخرون وهم المدعمون للمذاهب ، فقالوا يفتي العامي بمذهب جهته ، أو بمذهب أقرب بلد إليها ، قال الأمير في ( شرح منظومة الكافل ) :

(قال العلماء من كان بهذه الصفة فإن الحكم فيا يفعله معتقداً جوازه هو الصحة ، إلا أن يخرف الإجماع فإنه ينكر عليه ، ولو اعتقده جائزاً أو المراد الإجماع القطعي لا الظني ، فإنه بمثابة الدليل الظني ، وهذا رأي الجمهور ، إلى أن قال : فالجاهل ينزل منزلة المجتهد في عدم التطبيق عليه ، من حيث أن كلاً منها لا يلتزم طريقة مخصوصة ، بل مااعتقد جوازه يحمل به ، وهذا معنى قول الفقهاء الجاهل كالمجتهد ، ثم تكلم عن المقلد الذي يعقل التقليد ، وذكر أنهم قالوا يفتى بمذهب العلماء من شيعته ، فإذا لم يوجد فبذهب أقرب جهة ، ثم قال : والظاهر أنه يفتى بمذهب أي إمام من الأئمة ولا دليل على ما ذكر من الترتيب ، ولنا أبحاث على هذا في رسائل مستقلة )(١) .

 <sup>(</sup>۱) هو صاحب سبل السلام .

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# الباسب الثامن

# التعارض والترجيح

#### الأمثلة:

(١) قال الله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ .

(٢) عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم » متفق عليه ، وزاد مسلم في حديث أم سلمة : « ولا يقضي » ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومه » أخرجه أحمد وابن حبان .

(٢) عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميونة وهو حلال ، وبَنَى بها وهو حلال ، وقال كنت أنا الرسول بينها » أخرجه أحمد والترمذي وحسنه ، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو محرم أخرجه الخسة .

وعن ميونة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم ونحن حلالان بسَرَف (١) ، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي .

(٤) عن ابن عبـاس رضي الله عنها أن جـاربـة بكراً أتت النبي صلى الله عليـه وآلـه وسلم فذكرت أباها وزوجها وهي كارهة ، فخيرهـا رسول الله » رواه أحمـد وأبو داود وابن مـاجـه وأعِلَّ بالإرسال ولكن قواه ابن حجر كا حكاه في سبل السلام .

<sup>(</sup>١) موضع قرب التنعيم .

البعث:

إذا تأملت المثال الأول عرفت أنه يبدو لك في الظاهر شيء من التعارض بين الآيتين الكريتين :

فالأولى تدل بعمومها أن عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً سواء كانت حاملاً أم لا .

والثانية : تدل بعمومها أن عدة الحامل بوضع الحمل سواء كانت متوفَّى عنها أو مطلقة .

فالنص الأول يقتضي أن عدة الحامل المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرة أيام . والنص الشاني يقتضي أن عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل . فالنصان متعارضان كا يظهر لأول وَهْلة . فما هو التعارض ، وما هو الترجيح الذي يجب أن يكون حلاً للمجتهد عند تعارض الأدلة الشرعية ؟

التعارض في اللغة بين الأمرين أو الدليلين هو أن يكون كل واحد منها معترضاً للآخر . وفي اصطلاح الأصوليين أن يقتضي كل واحد من الأدلة في وقت واحد حكماً في الواقعة يخالف الحكم الآخر .

والترجيح في اللغة هو جعل الشيء راجحاً على الآخر أي زايداً ، وفي الاصطلاح هو اقتران الدليل الظني بما يقوى على الدليل الظني المعارض له ، وقبل أن ندخل في التفاصيل يجب أن نحرص على قاعدة هامة مجمع عليها ؛ وهي أنه لا يمكن أن يصدر عن الشارع الواحد الحكيم حكم في واقعة ، ويصدر عنه تعالى في نفس الواقعة ، وفي نفس الوقت الواحد حكم آخر يخالف الأول ، لأنه قد ثبت قعلاً وسمعاً أنه لا تناقض في شريعة الخالق القادر المتصف بكل صفات الكال حل جلاله .

وبهذا تعرف أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين دليلين في حكم واحد ووقت واحد ، ولكن قد يتبادر إلى ذهن المجتهد بحسب الظاهر في الواقعة ، أن هذا الدليل يقتضي التحريم ، والدليل الآخر يقتضي الإيجاب ، كا ستراه في التفصيل ، ولذلك كان من الواجب الجمع بين دليلين ماأمكن ، فإن تعذر الجمع عدلنا إلى ترجيح أحدها على الآخر بأي وجه من وجوه الترجيح الآتية وإليك التفاصيل :

إذا تأملت المثال الأول مرة ثانية عرفت أن بين الآيتين تعارضاً في الظاهر كا شرحناه أول البحث ، فا هو عمل المجتهد في مثل هذا ؟

يجب على المجتهد أن يبذل جهده في محاولة الجمع بين الدليلين أولاً قبل العدول إلى الترجيح ، وللجمع بين الدليلين رسائل كثيرة من أهمها ما يلى :

(۱) معرفة ما هو الناسخ والمنسوخ من الدليلين ، أو ما هو العام والخاص أو غير ذلك مما سبق كله ، فإذا صح للمجتهد أن أحد الدليلين ناسخ للآخر أو مخصص للعام ، أو نحو ذلك طبق القواعد الأصولية السابقة ، فمثلاً الآيتان المذكورتان في المثال الأول ، قال بعض العلماء أنه صح عن ابن مسعود أن قوله تعالى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ نزلت متأخرة عن الآية الأولى ، وإذا فهي ناسخة ، وإذا لم يصح النسخ فيعدل الجتهد إلى ما يرجحه .

(٢) التأويل لأحد الدليلين تأويلاً يجعله متفقاً مع الدليل الآخر ، وهذا يعتمد على النظر الثاقب ، والاطلاع الواسع ، والحذر من التكلف في التأويلات البعيدة ، تعصباً للمذاهب والتأويل يعتمد على النزاهة في القصد والإخلاص في العمل .

ومن التأويل القوي ماذكره ابن القيم في زاد المعاد في حديث: « لاعدوى ولا طيرة في الإسلام » حديث « فرّ من الجذوم فرارك من الأسد » ، وخلاصته أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الشخص الذي يسأله بما يعرفه عنه من قوة في الإرادة أو ضعف ، فالقوي قال له : « لا عَدْوَى » إلخ ، والضعيف نفسياً قال له « فرّ من المجذوم » إلخ . لأنا نشاهد بعض الناس يتأثر بالمعدوى وبعضهم لا يتأثر بها بحسب المناعة الناتجة عن القوة ، وهذا على سبيل المثال للتقريب .

وأمثلة التأويل كثيرة ستجدها في شروح السنة وغيرها ، وتستطيع بتجردك عن المناهب واستقلالك في نظرياتك أن تميز بين التأويل الصحيح ، والتأويل المذهبي ، وما أكثر التأويلات الضعيفة في سبيل الخلافات المذهبية .

(٣) مما يسهل للمجتهد الجمع بين الدليلين فهم الزمن الذي صدر فيه هذا الدليل وذاك ، وفهم الأسباب والملابسات والمناسبات ، ولهذا تقدم لنا في بحث الاجتهاد وجوب الاهتام بمعرفة أسباب نزول الآيات الكريمة ، وهنا يعتمد أساساً على الذكاء وبعد النظر ، واستقلال الفكر ، ودقة البحث .

(٤) ذكر بعض العلماء أنه يكن الجمع في المشال الأول بين الآيتين الكريتين إذا لم يتحقق للمجتهد النسخ بين الآيتين يكن الجمع بينهم بأن الحامل تعتد بأبعد الأجلين ، فإذا مضى عليها

أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة قبل الوضع تربصت حتى تضع حملها ، وإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام .

(٥) إذا لم يتكن المجتهد من الجمع بين الدليلين المتعارضين ولا أمكنه الترجيح بينها ، ولا عرف المتأخر منها فعليه التوقف عن الاستدلال بها والنظر في الاستدلال على حكم الحادثة التي حصل فيها التعارض كأنها واقعة لانص فيها ، ويجتهد بما يؤدي إليه نظر ، وقد تكون هذه صورة على سبيل الفرض ولا وجود لها .

### (٦) للترجيح شروط:

الأول التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب العزيز وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة .

الثاني التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد ، بل يقدم المتواتر بالاتفاق كا نقله إمام الحرمين .

الثالث: اتفاقها في الحكم مع اتحاد الوقت والحل والجهة ، فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلاً في وقت النداء مع الإذن به في غيره . وحكى إمام الحرمين في تعارض الظاهرين من الكتاب والسنة مذاهب أحدها يقدم الكتاب لخبر معاذ وثانيها تقدم السنة لأنها المفسرة للكتاب والمبينة له ، وثالثها التعارض وصححه الحافظ الشوكاني واحتج عليه بالاتفاق وزيَّف الثاني بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة للكتاب بل المعارضة له (۱) .

ويظهر مما قدمناه أنه لا يمكن التعارض بين النص القطعي والنص الظني ، ولا بين النص والإجماع إذا صح وقوعه ، ولا بين النص والقياس ، للتفاوت بين هذه الأدلة في القوة ، إذ لا يمكن العمل بالأضعف مع وجود الأقوى ، و يمكن التعارض في الظاهر بين آيتين أو بين حديثين متواترين ، أو بين آية وحديث صح تواتره ، أو بين دليلين ظنيين كحديثين آحاديين أو بين قياسين ، ومع التعارض يرجع المجتهد إلى الترجيح عند الجهور وهو الأصح ، ولا التفات لقول البعض الذين أنكروا الترجيح وقالوا إنه عند التعارض يكون التخيير أو الوقف .

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول .

وقد استدل الجمهور بإجماع الصحابة على العمل بالترجيح فإنهم قدموا خبر عائشة بوجوب الغسل عند التقاء الختانين على خبر « الماء من الماء » ، وقبل علي خبر أبي بكر ولم يحلفه . وكان لا يقبل من غيره إلا بعد تحليفه ، وقبل أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لموافقة محمد بن سلمة له ، وأيضاً فالعمل بالراجح هو المتعين عرفاً فيلزم شرعاً . قال في الإرشاد والخالف مسبوق بالإجماع على استعمال الترجيح في كل طبقة من طبقات الإسلام ، وللترجيح طرق سنذكرها فيا يلي :

إذا تأملت المثال الثاني عرفت أنه قد ترجح للصحابة وللأكثر من بعدهم العمل بحديث عائشة على حديث أبي هريرة فما هي الوسيلة أو الطريق للترجيح بين التعارض في النقليات ؟

إن التعارض بين النقليات له أربعة أقسام:

الأول بحسب السند وهو الطريق الموصل إلى الدليل ، سواء رجع ذلك إلى الراوي كزيادة الحفظ والإتقان ، أو إلى الرواية كالإسناد والإرسال .

الثناني بحسب المتن وهو نفس المدليل من حيث كونه عاماً أو خاصاً ، أو أمراً أو نهياً ، كتقديم النهى على الأمر مثلاً .

الثالث بحسب الحكم كالإباحة والحظر .

الرابع بحسب أمر خارج كوافقته لدليل آخر أو لعمل الخلف الأربعة مثلاً ، والأول يختص بالدليل عن السند والثلاثة الأقسام الأخر يشترك فيها الكتاب والسنة والإجماع . وإليك التفصيل :

## (١) الترجيح بحسب السند:

يرجح الأقوى سنداً على غيره كا ترى في المثال الثاني ، ولذلك روى البخاري حديث أبي هريرة محتجاً بأن حديث عائشة أقوى سنداً ، وهذه القوة قد تكون بحسب كثره طرقه بحيث يصير الظن بالكثرة أقوى ، وقد يكون بحسب قوة حفظ الراوي وضبطه وعدالته ، فإذا تعارضت الكثرة والقلة مع التساوي في العدالة فالأكثر أقوى ، أما إذا كانت العدالة أقوى في جانب الأقل طرقاً فإنه يرجح على الأكثر لأنّه رُبًّ عدل يعدل ألف رجل في الثقة . كا قال المحدثون إن شعبة بن الحجاج يعدل مائة والاعتاد في هذا على غلبة ظن المجتهد .

وإذا تأملت المثالث الثالث عرفت أنه يكون الترجيح بحسب السند باعتبار كون الراوي هو المباشر للقضية أو صاحب القصة بنفسه . كا تراه في حديث ميونة وأبي رافع وابن عباس ، فحديث ميونة أرجح من حديث ابن عباس لأنها صاحبة القصة ، وحديث أبي رافع أرجح من حديث ابن عباس أيضاً لأنه المباشر للقصة ، وللترجيح بحسب السند طرق كثيرة أوصلها في إرشاد الفحول إلى اثنتين وأربعين طريقة من علماء الأصول والحديث ، من زيادة الحفظ والشهرة بالعدالة ، ودوام حفظ وعقل الراوي إلى مماته ، وبعضها واهية ولا داعي لسردها فهي عبارة عن نظريات للعلماء المجتهدين ، وقد اتفقوا على أن المهم هو العدالة مع قوة الحفظ والضبط ، والأهم هو ما يقوي على المجتهد بصحة السند ، ولذلك نختم هذا بكلمة أوردها الحافظ في إرشاد الفحول عقيب سرده لطرق الترجيح المذكورة .

قال رحمه الله : « واعلم أن وجوه الترجيح كثيرة ، وحاصلها أن ما كان أكثر إثـارة للظن فهو راجح فإن وقع التعارض في بعض هذه المراجح فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها » .

وهذا قوي جداً وقاعدة هامة يجب الاعتاد عليها . وإذا تعارض مسند ومرسل ، فقال الجمهور إنه يرجح المسند على المرسل ، وهذا هو الأظهر . وقال بعضهم أنه يرجح المرسل على المسند إذا عرفت أن المرسل لا يرسل إلا عن عدل ، وهذا كله عائد إلى نظر المجتهد وقوة فطنته وإدراكه .

وإذا تأملت المثال الرابع عرفت أنه يحرم على الأب إجبار ابنته على النكاح ، ويؤيده الحديث المتفق عليه : « لا تنكح البكر حتى تستأذن » ، وقد عارض هذا الحديث حديث آخر رواه مسلم وهو : « الثيب أحق بنفسها من وليها » مفهومة . أما البكر فأبوها أحق بها ، فما هو عمل المجتهد في هذا التعارض ؟

إذا نظرنا إلى الحديثين من جهة السند وجدناهما متساويين في الصحة ، ولذلك فيكون الترجيح بحسب المتن ، وهو القسم الثاني للترجيح بين التعارضات كا ذكرناه آنفاً ل فنقول إن الحديث في المثال الرابع دلَّ بمنطوقه على أن الخيار للبنت وليس للأب إجبارها ، بينما حديث الثيب أحق بنفسها ، إنما دلَّ بمفهومه على إجبار الأب للبت البكر ، كا هو مذهب أحمد والشافعي ، ولا شك أن المنطوق أرجح من المفهوم ، وهكذا تطبيق القواعد بكل تجرد عن المذاهب(١) ، وبما أن

<sup>(</sup>۱) راجع سبل السلام ، ۱۲۲/۲

وجوه الترجيح بحسب القسم الثاني والثالث والرابع كثيرة فسنذكرها في المادات التالية تسهيلاً للطالب ، ونختها بقاعدة تشمل الأقسام الأربعة وإليك المادات :

## (٢) الترجيح بحسب المتن:

- (١) يرجح النهي على الأمر لأن النهي لدفع المفسدة ، والأمر لجلب المصلحة . ودفع المفسدة أهم من جلب المصلحة .
- (٢) يرجح الأمر على الإباحة عملاً بالأحوط ، وقيل بالعكس لأن الإباحة لها معنى واحد والأمر له عدة معاني .
  - (٣) يرجح الأقل احتالاً على الأكثر احتالاً ، فما كان أقل احتالاً فهو أرجح .
- (٤) ترجيح الحقيقة لغوية أو شرحية أو عرفية على الجاز لأنها أقرب إلى الفهم من المجاز ، وترجح الحقيقة الشرعية على اللغوية ، وترجح الشرعية أيضاً على العرفية المصطلحة ، كا سبق أنه لا يجوز ولا يصح تفسير ألفاظ الشارع بالاصطلاح الحادث .
  - (٥) يرجح المجاز على المشترك لقربه وعدم إخلاله بالتفاهم .
  - (٦) يرجح النص الصريح على غير الصريح ، ويرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة .
- (٧) يرجح الخاص على العام ، والصحيح على أن هذا ليس من الترجيح بل من باب الجمع بين الدليلين كا تقدم ، وهكذا في المطلق والمقيد .
  - (٨) يرجح العام الذي لم يخصُّص على العام الذي خصص لأن الأول شمل جميع أفراده .
- (٩) إذا تعارضت صيغ العموم فترجح صيغة العام الشرطي على غيره مقل « من بـدّل دينه فاقتلوه » وذلك حيث يفيد الشرط التعليل لأنه أدل على المقصود ، وعلى هذا يرجح العام الشرطي على العام الحاصل بنكرة في سياق النفي أو لجمع معرف أو مضاف .

وكذلك يرجح العام إذا كان بالجمع المحلى بالاسم الموصول على العام باسم الجنس المعرف باللام لكثرة استعاله في المعهود ، وفي هذا الترجيح خلاف ، وكلها نظريات تعود إلى نظر المجتهد وقوة ظنه .

## (٣) الترجيح بحسب الحكم أي المدلول:

(۱) يرجع ما كان ناقلاً لحكم الأصل والبراءة على ما كان مقرراً لحكم الأصل والبراءة . فمثلاً إذا كان الشيء مباحاً من أصله ثم تعارض فيه نصاب أحدها يدل على إباحته ، والآخر يدل على تحريمه ، ولم نتكن من الجمع بينها ، فقال الجمهور إنه يرجح ما كان ناقلاً لحكم الأصل على ما كان مقرّراً له . واختار هذا الإمام الشوكاني في إرشاده .

وقال الفخر الرازي والبيضاوي بالعكس ، ولكل ناظر نظره في هذا .

- (٢) يرجح ما يدل على الإثبات على ما يدل على النفي ، وقيل بالعكس ، والأظهر ما ذكره المحقق الكبير السياغي في الروض النضير إن ذلك ليس على إطلاقه ، فالمقامات تختلف ، وقد يكون الثاني أقوى .
  - (٣) يرجح ما كان مانعاً للحد على ما كان موجباً له .
  - (٤) يرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة عند القائل به .
    - (٥) يرجح النص الصريح على النص الظاهر.

## (٤) الترجيح بحسب أمر خارجي:

- (١) يرجح ماأيده دليل آخر على ما لم يؤيده دليل آخر .
- (٢) يرجح الدليل القولي على الدليل الفعلي لأن القولي أقوى من الفعلي كا سبق .
- (٣) يرجح ماعمل به أكثر السلف على ماليس كذلك لأن الأكثر أولى بإصابة الحق ، قال في إرشاد الفحول وفيه نظر لأنه لاحجة في قول الأكثر ولا في عملهم ، فقد يكون الحق في كثير من المسائل مع الأقل ، ولهذا مدح الله القلة في غير موضع من كتابه وهذا هو الحق .
- (٤) يرجح ما كان موافقاً لعمل الخلفاء الأربعة على غيره ، ويرجح ما توارثه أهل الحرمين على غيره . ويرجح ما كان موافقاً لعمل أهل المدينة على غيره . قال في إرشاد الفحول بعد إيراده لهذه المرجحات : « وفي ذلك نظر » وكأنه رحمه الله لاحظ ضعف هذه المرجحات جداً وفي الحقيقة لامعنى لها .

- (٥) يرجح الدليل الموافق للقياس على الدليل الذي لم يوافق القياس.
- (٦) يرجح ما فسره الراوي بقوله أو فعله على ما لم يفسره الراوي الآخر .
- (٧) إذا تعارض عمومان بينها عموم وخصوص من وجه ، فكيف العمل في ذلك ؟ قـال في إرشاد الفحول :

« ومن أعظم ما يحتاج إلى المرجحات الخارجة إذا تعارض عمومان بينها عموم وخصوص من وجه ، وذلك كقوله تعالى : ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴾ مع قوله تعالى : ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ ، فإن الأولى خاصة في الأختين وغيرهما خاصة في ملك اليمين ، ثم قال رحمه الله فإن علم المتقدم من العمومين والمتأخر منها كان المتأخر ناسخاً عند من يقول إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم ، وأما من لا يقول ذلك فإنه يعمل بالترجيح بينها ، وإن لم يعلم المتقدم منها من المتأخر وجب الرجوع إلى الترجيح على القولين جميعاً بالمرجحات المتقدمة ، وإذا استويا إسناداً أو متناً ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية ، وإن لم يوجد مرجح خارجي وتعارضا من كل وجه ، فعلى الخلاف المتقدم هل يخير المجتهد في العمل بأحدها أو يطرحها ويرجع إلى دليل آخر إن وجده أو إلى البراءة الأصلية ،

ونقل سليم الرازي عن أبي حنيفة أنه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت ، ولا وجه لذلك .

قال ابن دقيق العيد : (هذه المسألة من مشكلات الأصول ، والختار عند المتأخرين الوقف إلا بترجيح يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر ، وكان مرادهم الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الراوي ، وسائر الأمور الخارجية من مدلول العموم ، ثم حكى عن الفاضل أبي سعيد محمد بن يحيى أنه ينظر فيها ، فإن دخل أحدها تخصيص مجمع عليه فهو أولى بالتخصيص ، وكذلك إذا كان أحدهما مقصوداً بالعموم رجح على ماكان عمومه اتفاقياً ) ا.ه. .

وهذا بحث قيَّم جداً أوردناه برمته لاشتاله على توجيه قيم للمجتهد وله نظره .

### خاتمة:

ذكرنا أكثر وسائل الترجيح وفيها الكفاية ، إذ إن معظمها ترجع إلى قاعدة شاملة أشار إليها الفحول من الأصوليين ، قال الحافظ في إرشاد الفحول : « واعلم أن وجوه الترجيح كثيرة وحاصلها

أن ما كان أكثر إفادة للظن فهو راجح ، فإن وقع التعارض في هذه المرجحات فعلى المجتهد أن يرجح ما تعارض منها » . وقال أيضاً في إرشاده : « واعلم أن المرجع في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق فيقدم ما كان عنده أرجح من علم غيره إذا تعارضت » .

وهذا هو الأهم في موضوع الترجيح ، وقد تركنا التطويل في سرد الوجوه أو الوسائل الكثيرة ، لأنه لا يبعد أن أكثرها وضعت بعد انتشار المذاهب ، والمهم هو نظر المجتهد وقوة إدراكه وظنه بدون تقيد بالمذهب أو تقليد للغير والله الموفق .

#### القاعدة

- (١) التعارض بين الدليلين هو أن يقتضي كل واحد من الأدلة حكماً يخالف الآخر.
- (٢) الترجيح هو اقتران الدليل الظني بما يقوى به على الدليل الظني المعارض له .
  - (٣) لا تعارض بين دليلين قطعيين نصاً أو إجماعاً أو قياساً .
- (٤) إذا وجد الجتهد ما يشبه التعارض بين دليلين ظنيين فالواجب عليه أولاً محاولة الجمع بين الدليلين ما أمكن وإذا تعذر الجمع فالترجيح .
- (٥) إذا تعذر الترجيح على المجتهد فله النظر في استنباط دليل آخر كا لولم يجد نصاً.
  - (٦) لا تعارض بين قطعي وظني ولا تعارض مع اختلاف الحكم والوقت .
- (٧) التعارض بين النقليات على أربعة أقسام بحسب السند والمتن والحكم أي المدلول والأمر الخارج .
- (٨) وجوه الترجيح ووسائله كثيرة وضابطها أن ماكان أكثر إفادة للظن فهو الراجح ، والمرجع هو نظر المجتهد وقوة الظن بما يؤدي إليه نظره بدون تقليد لأحد .

## نموذج (۲)

(١) أخرج البغوي في مصابيحه عن ميونة قالت : « اجتنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت من جفنة وفضلت فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليغتسل منها ، فقلت يا رسول الله إني قد اغتسلت منها فاغتسل صلى الله عليه وآله وسلم وقال : إن الماء ليس عليه جنابة » . وفي رواية : « إن الماء لا يجنب » ، ورواه بمعناه في بلوغ المرام وقال صححه الترمذي .

(٢) أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بفضل ميونة » .

عارض هذا ما يلي :

(٣) أخرج أبو داود والنسائب وصححه عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً » .

الإجابة

| التوضيح                                                            | النوع   | الدليل        |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| لاتعارض بين الأدلة الثلاثة من حيث السند فكلهـا صحيحـة ، وإنمـا     | السنــة | جواز اغتسال   |
| تعارضت من جهد الحكم أي المدلول ، فرواية ميمونة تدل على الجواز ،    | الصحيحة | کل من         |
| ورواية الصحابي الآخر تدل على التحريم بالنهي الـدال على التحريم ،   | ı       | الرجل والمرأة |
| وإذاً فأولاً ننظر هل يمكن الجع بين هذه الأدلة ؟ نعم يمكن بأن       |         | بفضل ماء      |
| يحمل حديث النهي على الكراهة لاالتحريم بقرينة أحاديث أخرى           |         | الآخر         |
| عن عائشة تؤيد الجواز ، وإذا فرضنا تعذر الجمع بين الأدلـة فنرجع إلى |         |               |
| الترجيح فنقول ، ترجح رواية ميونة لأنها صاحبة القصة ، وهي           |         |               |
| المباشرة في القصة نفسها ، وهكذا نطبق القواعد الأصولية .            |         |               |

## غوذج (٢)

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر » ، رواه الترمذي والدارقطني ، وقال الترمذي فيه أبو علي واسمه حسين بن قيس ضعفه أحمد وغيره ، وعدّ الذهبي هذا الحديث من مناكيره ، وأقوى من هذا أحاديث تعيين الأوقات وهي صحيحة .

(٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء » متفق عليه . وصدقه أبو هريرة كا في صحيح مسلم . وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وابن ماجه « جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر » قيل لابن عباس ماأراد بذلك ، قال أراد أن لا تحرج أمته .

(٣) ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن عبد الله بن مسعود قال : « جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي » رواه الطبراني في الأوسط والكبير . وفيسه عبد الله بن عبد القدوس ، ضعفه ابن معين والنسائى ، ووثقه ابن حبان .

(٤) وفي رواية لمسلم قال عبد الله بن شقيق العقيلي : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشهس وبدت النجوم ، وجعل يقولون الصلاة الصلاة ، فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني يقول الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس رضي الله عنها : أتعلمني السنة لاأم لك ، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فحاك في صدري شيء فأتيت أبا هريرة فصدق مقالته .

الإجابة

| التوضيح                                                                                                | النوع   | الدليل       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| نستفيد من التعارض بين الأحاديث ما يلي :                                                                | السنــة | جواز الجمع   |
| نستفيد من التعارض بين الأحاديث ما يلي :<br>(١) لاتعارض بين الحديث الأول والأحاديث التي بعده لأن الحديث | الصحيحة | بين الصلاتين |

لغير عذر

الأول منكر والأخرى صحيحة ، ولا تعارض بين قوي وضعيف كا سبق .

(٢) أحاديث تحديد الوقت المشهورة تتعارض مع حديث ابن عباس
 وغيره في الجمع بين الصلاتين لفير عذر ، ونستفيد الآتي :

وغيره في اجمع بين الصردين لغير عدر ، وتستقيد التي .

(١) سبق أن الواجب الجمع بين الأدلة ماأمكن بكل تجرد عن التعصب المذهبي ، وقد جمع بينها بعضهم بأنه جمع صوري فيحمل أنه صلى الظهر آخر وقتها ثم صلى العصر أول وقتها ، وهذا الجمع فيه تكلّف . قال النووي إنه تأويل ضعيف أو باطل لخالفته الظاهر . وقال الخطابي إنه لا يسمى جمعاً فكل صلاة في وقتها ، والجمع يدل على خلاف هذا ، وهناك جمع بين الأدلة آخر ، وهو أن أحاديث تحديد الوقت تدل على المفضيلة وأحاديث الجمع تدل على الجواز ، والأولى عامة وهذه خاصة ، وهذا واضح .

والخلاصة أن المراد التمرين على القواعد . وإذا أردت التحقيق فعليك بالروض النضير للعلامة المستقل السياغي فراجعه ٤٢٤-٤١٦، ، وحديث ابن عباس المتفق عليه صريح في الجواز ولا داعي للتكلف والحرج .

## غوذج (٣)

(١) عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » متفق عليه .

(٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » متفق عليه .

الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع   | الدليل      |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| هنا عومان تعارضا وبينها عوم وخصوص من وجه ، فحديث أبي           | السنــة | تحريم       |
| قتادة عام بالنسبة إلى الأوقات ، وحديث أبي سعيد عام بالنسبة إلى |         | ,           |
| الصلوات ، وحديث أبي قتادة خاص بالنسبة إلى الصلاة عند دخول      |         | المسجد بدون |
| المسجد ، وحديث أبي سعيد خاص بالنسبة إلى هذا الوقت بعد صلاة     |         | صلاة        |
| الصبح ، وبعد صلاة العصر ، ولهذا وقع الإشكال وكثر الخلاف بين    |         | الركعتين    |
| العلماء هل تجوز الصلاة عنـ دخول المسجـد في الوقت المنهي عنـ ،  |         | وتحريم      |
| فيا هو العمل بالنسبة لقواعد الأصول ؟ نعود إلى البحث فنرى أن    |         | الصلاة في   |
| بعضهم رجح الوقف حتى يظفر الجتهد بدليل آخر يستعين به على        |         | الأوقـــات  |
| الترجيح ، وبعضهم رجح الحظر ، أي المنع على الإباحة ، وبعضهم     |         | المذكورة    |
| عكس ، ولكل ناظر نظره .                                         |         |             |
| وقال ابن دقيق العيد في العمدة : ذهب بعض الحققين إلى الوقف      |         |             |
| حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها فن ادعى أحد هـذين          |         |             |
| الحكين أعني الجواز أو المنع فعليسه أبداً ، أمر زائسد على مجرد  |         |             |
| الحديث .                                                       |         |             |
| وهذه القاعدة مهمة وستجدها كثيراً في شروح الحديث ، ولذلك        |         |             |
| طولناها هنا للفائدة في التدريب .                               |         |             |

## غوذج (٤)

(۱) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا تبيعوا الهذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ( أي لا تزيدوا ) ولا تبيعوا منها غائباً بناجز » متفق عليه .

عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إنما الربا في النسيئة » ، وزاد مسلم في رواية عن ابن عباس عن الرسول الكريم : « لاربا فيما كان يداً بيد » .

| التوضيح                                                                  | النوع   | الدليل     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| الحديث صحيحان وفيهما تعارض واضح فحديث أبي سعيد يدل على                   |         | تعــارض في |
| تحريم التفاضل بين الأصناف المتفقة في الغائب والحاضر، وحديث               | الصحيحة | تحريم ربسا |
| أسامة يدل أنه لا ربا إلا في النسيئة ، أي لا يحرم التفاضل إلا إذا كان     |         | الفضل      |
| حاضراً بغائب ، والنسيئة التأخير ، ولذلك يكون النظر كالآتي :              |         |            |
| أولاً : نحاول الجمع بين الحديثين فنقول يحتمل أن حديث أسامة               |         |            |
| منسوخ . ولكن النسخ لايثبت بـالاحتمال . أو نقــول إن معنى لاربــا         |         |            |
| إلا في النسيئة . أي لا ربا أشد وأغلظ إلا في النسيئة وهذا تأويل فيه       |         |            |
| شيء من التكلف .                                                          |         |            |
| ثانياً : حيث لم نتكن من الجمع بين الدليلين فنعود للترجيح فنقول           |         |            |
| حديث أسامة يمدل على نفي تحريم ربا الفضل بالمفهوم . وحمديث                |         |            |
| أبي سعيد يدل على التحريم بالمنطوق . والمنطوق أرجح من المفهوم ،           |         |            |
| وإذا أردنا الترجيح بحسب أمر خارج فنقول إن حديث أبي سعيد                  |         |            |
| رواه جماعة من أكابر الصحابة كما قـالـه في نيل الأوطــار ، والمراد هــــا |         |            |
| التطبيق ، ولكل ناظر نظره .                                               |         | :          |

# مسائل في الترجيح

سبق أن أكدنا مراراً في الترجيح بين المنقولين بأن الاعتماد أساساً في الترجيح هو نظر الجتهد وفطنته وذكاؤه وقوة إدراكه لفهم النصوص التشريعية . والآن نذكر ما أسماه الأصوليون بالترجيح بين المعقولين كالترجيح بين قياسين .

قال الأمير في شرحه لمنظومة الكافل: « ويسمى عقلياً لأن التعميم بالعلة وأساسها في مفردات ما ألحق بالأصل عند النص على العلة عقلي وهذا توجيه للتسمية في الجلة، وإلا فبعد التعبد بالقياس، قد صار نقلياً شرعياً ».

- وإذا عرفت هذا فالترجيح بين القياسين عند تعارضها يكون كالآتي :
  - (١) الترجيح بحسب دليل حكم الأصل.
    - (٢) الترجيح بحسب العلة نفسها .
    - (٢) الترجيح بحسب دليل العلة .
      - (٤) الترجيح بحسب الفرع.
    - (٥) الترجيح بحسب الأمور الخارجة .
      - (١) الترجيح بحسب كيفية الحكم .

# (١) الترجيح بحسب دليل حكم الأصل:

يرجح القياس الذي دليل أصله قطعي على مادليل أصله ظني . وما كان دليل أصله الإجماع ، على ماكان دليل أصله النص . وقيل بالعكس .

قال في إرشاد الفحول: « والحاصل أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوى بوجه من الوجوه المعتبرة » .

## (٢) الترجيح بحسب العلة نفسها وهي العلة في حكم الأصل:

للترجيح بحسب العلة نفسها ضابط واحد ، وهو أن تكون أقوى في حكم أصل القياس هذا دون الآخر ، ولهذه القوة وجوه تظهر فيا يلي :

- (١) إذا حصل الظن بوجود العلة في هذا الأصل دون غيره فهو أقوى .
- (٢) قوة مسلك العلة كأن تكون ثابتة بالنص والأخرى بتنبيه النص ، فالأولى أقوى فيكون قياسها أرجح .
  - (٣) إذا كانت علة أحد القياسين مصحوبة بعلة أخرى تقويها فقياسها أرجح .
    - (٤) إذا كان حكمها حظراً أو وجوباً دون معارضتها فقياسها أرجح .
  - (٥) إذا شهدت الأصول أي الظواهر النقلية للعلة دون معارضها فقياسها أرجح .
    - (٦) إذا كانت العلة أكثر طراداً من الأخرى فقياسها أرجح .

(٧) إذا تأيدت العلة بأن الصحابي علل بها أو أكثر الصحابة فهي أرجح عند بعضهم ، وكل هذا يعود إلى نظر المجتهد . اه .

## (٣) الترجيح بحسب دليل العلة:

ترجيح العلة التي تثبت بدليل قاطع على العلة التي ثبتت بدليل ظني ، وترجح العلة التي ثبتت بنص أو ظاهر على العلة التي ثبتت بشبيه النص أو إيائه ، وترجح العلة التي ثببت بالمناسبة على العلة التي ثبتت بالسبر والتقسيم وهكذا دليل العلة الأقوى هو المرجح لها .

## (٤) الترجيح بحسب الفرع:

يكون الترجيح بحسب الفرع على الوجوه الآتية:

- (١) يرجح القياس الذي يقطع بوجود علة الحكم في الفرع على القياس المظنون وجودها فيه.
- (٢) يرجح القياس الذي ثبت فيه حكم الفرع بالنص على سبيل الجملة على القياس الذي لم يثبت فيه حكم الفرع أصلاً بل ابتداءً بالقياس .
- (٣) إذا شارك الفرع الأصل في عين الحكم وعين العلة فهو أرجح من المشاركة الأخرى ، كأن يشارك الفرع الأصل في عين الحكم وجنس العلة ، أو جنس الحكم وعين العلة ، أو جنس الحكم وجنس العلة ، وكذلك يرجح الفرع المشارك في عين العلة وجنس الحكم على الفرع المشارك في عين العلة .

وعلى هذا يظهر أن وجه الترجيح فيا ذكرناه هو أن العلمة هي العمدة في القياس. فكل ما وجدت المشاركة في عين العلم فهو أرجح لأنه أقوى ، وهكذا نجد أن المهم في المرجحات هو القوة في المرجح الذي يؤثر على المجتهد وظنه .

## (٥) الترجيح بحسب الأمور الخارجة:

يكون الترجيح بحسب الأمور الخارجة على الوجوه الآتية :

(١) يرجح القياس الموافق للأصول الكثيرة في الشرع على ما وافق أصلاً واحداً لأن وجود العلة في الأصول الكثيرة يدل على قوة اعتبارها في الشرع .

- (٢) يرجح القياس الموافق لأصله للأصول الأخرى على ماليس كذلك .
- (٣) يرجح القياس الذي يكون مطرداً في الفروع أي أنه يلزم الحكم به في جميع الصور .
- (٤) يرجح القياس الذي انضت علته إلى علة أخرى على ما انفرد بعلة ، لأن انضام علة إلى أخرى يزيدها قوة في الاعتبار .

## (٦) الترجيح بحسب كيفية الحكم:

يكون الترجيح في هذا على الوجوه الآتية :

- (۱) يرجح ما كانت علته ناقلة عن حكم العقل على ما كانت علته مقررة له ، لأن الناقلة أثبتت حكماً شرعياً ، والمقررة لم تثبت شيئاً ، وقيل بالعكس ، لأن المقررة اعتضدت بحكم العقل المنتقل ، ولكل ناظر نظره .
- (٢) يرجح ما كانت علته مثبتة على ما كانت علته نافية . وقال الغزالي بالعكس ، وقال أبو منصور إن الترجيح لا يكون بذلك لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى الدليل قال وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي .
- (٣) يرجح ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة ، قال ابن السمعاني وهو الصحيح ، وقيل هما سواء ، وكذلك يرجح ما يقتضي سقوط الحد على ما يقتضي إثباته .
- (٤) يرجح ما يدل على بقاء العموم على ما يدل اختصاصه ، وحكى الزركشي عن الجمهور أن الخصصة له أرجح لأنها زائدة .

هذا ما قصدنا من ملحقات الترجيح وقد تركنا الأمثلة لمن يريدها في المطولات ، لأنها في الأغلب اتخذت شكلاً مذهبياً وكلها مأخوذة من الخلافات الفقهية .

قال الأمير في شرحه لمنظومة الكافل وأمثلة كل ذلك في المطولات ، وأثبتها في (الفواصل) ولكي نقتنع نورد هنا مثالاً واحداً من (الفواصل) ، قال رحمه الله : مثال الأول المشاركة في عين الحكم وجنس العلة أن يقول الشافعي في الثيب الصغيرة ثيب لا يولى عليها في النكاح كا لا يولى على الثيب البالغة ، مع قول الحنفي عاجزة عن إنكاح نفسها ، فيولي عليها في النكاح ، كا يولي على

المجنون ، فإن الأول أرجح لاشتراك الأصل والفرع في عين العلة . وهما الثيوبة وعين الحكم وهي الولاية في النكاح ، بخلاف الثاني فإنها وإن اشتركا في عين الحكم فيه وهو ولاية النكاح ، فلم يشتركا في عين العلة لاختلافها ، فإن عم الصغيرة غير عم المجنونة ، ولكن اشتركا في جنس العم . اهم .

وهكذا تجد الأمثلة وبعضها تعتمد على الافتراض ، والمهم بالأصول إذا عرف القاعدة السابقة في الترجيح فإنه يستطيع أن يطبقها عندما يجد التعارض في الدليلين .

ونختم البحث بما قاله أكثر الأصوليين إن طرق الترجيح كثيرة ومدارها على غلبة الظن ، قال في ( الغاية ) : « خاتمة وللترجيح طرق كثيرة غير ماذكرناه ، ومدارها على غلبة الظن ، وقال المحقق الطبري في شرحه للكافل ، ومنها ـ أي من وجوه الترجيح ـ مالم يسبق له ذكر ، وأغفل اعتاداً على نظر المجتهد فليست وجوه الترجيح المذكورة بضربة لازب ، وهي تتفاوت في الجلاء والظهور . ففيها ما لا يلتفت معه ، إلى غيره لتجليه في الرجحان ، ومنها ما هو مظنة الغموض قرب ترجيح يرجح به الدليل عند مجتهد . ولا يرجح به عند آخر ، ولذا ترى أنظار المجتهدين تتصارع فيقوى لبعضها ما لا يقوى لغيره ، وبالجلة فالاجتهاد معيار المجتهد ، وعموده رجحان العقل ، فكا أن الميزان الصناعي تنقصه وتزيده حبة الخردل ، كذلك الميزان العلمي عيل ليسير الأمارة »(۱) .

وقال في إرشاد الفحول: « وطرق الترجيح كثيرة جداً ، وقد قدمنا أن مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صحيح ، مطابق للمسالك الشرعية ، فما كان محصلاً لذلك فهو مرجح معتبر »(٢)

أي هذه الكلمات القوية يستفيد الأصولي الطامح للاجتهاد أهمية الترجيح ، وغايته ومداره القوى عند التعارض ، والله الموفق . اه. .

<sup>(</sup>١) الغاية ، طبع صنعاء .

 <sup>(</sup>۲) إرشاد الفحول .

يذكر الأصوليون في هذه الخاتمة مسألتين :

الأولى: هل العقل حاكم أم لا؟

وهذه المسألة قد سبق أن أشرنا إليها في المقدمة أنها من مسائل علم الكلام ، وهو علم خاص له كتبه الضخمة الخاصة به فلا معنى لحشرها في علم أصول الفقه .

والثانية : هل الأصل في الأشياء الإباحة ؟

وهذه لها تعلق بغرض الأصولي الطامح للاجتهاد ، بل إنها ستواجهه في أكثر القضايا القديمة والمستجدة ، وخلاصتها كالتالي : مختصرة من ( إرشاد الفحول )

اختلف العلماء فيا لم يرد فيه دليل يخصه أو يخص نوعه ، هل الأصل فيه الإباحة أو الحظر ، أي لاندري هل فيه حكم أم لا ؟

اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال:

الأول : أن الأصل في ذلك الإباحة ، وهذا قول جماعة من الفقهاء وجماعة من الشافعية ونسبه بعضهم للجمهور .

الثاني : أن الأصل في ذلك الحظر ، وهذا قول الجمهور .

الثالث : الوقف وهذا قول الأشعري والصيرفي وبعض الشافعية .

احتج أصحاب القول الأول بالأدلة التالية:

(١) قول على : ﴿ قبل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق ﴾ وهنا إنكار على من حرم ذلك ، فوجب أن لا يثبت حرمت ، وهو يعم جميع أفراد الزينة والطيبات ، وهذا يدل على أن الأصل الإباحة .

(٢) قول عالى: ﴿ وأحل لكم الطيبات ﴾ وليس المراد من الطيب الحلال والإلزام التكرار، فوجب تفسيرخه بما يستطاب طبعاً، وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها.

- (٣) قوله تعالى : ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ﴾ لآية ، فجعل الأصل الإباحة والتحريم مستثنى .
- (٤) قوله تعالى : ﴿ وسخَّر لَكُم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ﴾ وهذا يدل أن الأصل الإباحة .
- (٥) ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إن أعظم المسلمين جرماً من سئل عن شيء فحرم على السائل من أجل مسألته » ، وأخرج الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي قال ، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السمن والخبز والفراء ، قال : « الحلال ماأحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه » .
- (٦) الأصل الإباحة ، لأنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعاً ولا على المنتفع ، فوجب أن لا ينتفع كالاستضاءة بضوء السراج والاستظلال بظل الجدار ، وإذا قيل إن هذا يقتضي إباحة كل الحرمات لأن فاعلها ينتفع بها ، ولا ضرر فيها على المالك ، ويقتضي سقوط التكاليف بأسرها ، فنزد على هذا بأنه قد وقع الاحتراز عنه بقوله ولا على المنتفع . والحرمات لا نفع فيها فكلها أضرار صحية واجتماعية ، وقد بين الله حكها ، والمنزاع إنما هو فيا لم يبين حكها ببيان يخصه أو يخص نوعه .
- (٧) لا يخفى أن الله سبحانه لم يخلق الأرض والسموات ومنافعها عبثاً وباطلاً ، وهذه المنافع لا تعود إليه تعالى لأنه غني عن العالمين ، فثبت بهذا أنه تعالى إنما خلق كل ذلك للإنسان لينتفع بها ، والنفع مطلوب ، ولم يمنعنا إلا مما فيه ضرر علبنا ، صحياً وخلقياً واجتماعياً ، فبهذا يثبت أن الأصل في المنافع الإباحة إلا ما دلً على تحريمه دليل صحيح قوي .

واحتج أصحاب القول الثاني بالأدلة التالية:

(١) قوله تعالى : ﴿ وقد فصَّل لَمُ ماحرَّم عليكُم ﴾ والجواب أن هذا خارج عن محل النزاع لأن النزاع إنما هو فيا لم يرد فيه دليل شرعي ، أما ماورد فيه دليل فلا خلاف أنه كا يقتضيه . اه. .

(٢) قوله تعالى : ﴿ ولا تقولوا لما تصف السنتكم هذا حلال وهذا حرام ﴾ قالوا فأخبرنا الله سبحانه أن التحريم والتحليل ليس إلينا إنما هو إليه ، فلا نعلم الحرام والحلال إلا بإذنه . والجواب أن أصحاب القول الأول لم يقولوا بذلك من أنفسهم . وإنما قرروا ذلك بالأدلة الشرعية التي استدلوا بها من الكتاب والسنة ، فلا ترد عليهم هذه الآية الكريمة ، ولا تعلق لها بمحل النزاع .

(٣) قـولـه صلى الله عليـه وآلـه وسلم : « الحـلال بين والحرام بين ، وبينها مشتبهات ، والمؤمنون وقافون عند الشبهات » ، الحديث الصحيح المشهور ، وهذا إرشاد من الشارع إلى ترك ما بين الحلال والحرام ، ولم يجعل الأصل فيه أحـدهما ، والجواب أنه لا يخفى على المتأمل أن هذا الحديث لا يدل على مطلوبهم ، وهو أن الأصل المنع ، وإنما هو إرشاد للمجتهد في التحري فيا اشتبه عليه من الأدلة والنزاع ، إنما هو فيا لم يرد فيه دليل أصلاً .

وقد يستدل بهذا أصحاب القول الثالث ، والجواب عليهم بأن الله قد بيّن ماسكت عنه بأنه حلال عاسبق من الأدلة الصريحة .

وأما قول ه وبينها مشتبهات فالمراد به مالم يدل الدليل على أنه حلال واضح ، أو حرام واضح ، بل يتنازعه أمران ؛ أحدهما يدل على التحليل ، والآخر على التحريم ، كا يقع ذلك عند تعارض الأدلة في نظر المجتهد بحسب الظاهر ، أما ماسكت الله عنه فهو مما عفى عنه كا هو صريح حديث سلمان السابق .

(3) قول صلى الله عليه وآله وسلم : « إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام » الحديث صحيح لا شك فيه . والجواب عن هذا أنه خارج عن محل النزاع لأنه خاص بالأموال التي قد صارت مملوكة لمالكيها ، ولا خلاف في تحريها على الغير ، وإنما النزاع في الأعيان التي خلقها الله لعباده ، ولم تصر في ملك أحد منهم ، وذلك كالحيوانات التي لم ينص الله عزّ وجلً على تحريها لا بدليل عام ولا خاص ، وكالنباتات التي تنبتها الأرض ، مما لم يبل على تحريها ، ولا كانت مما يضر مستعمله ، بل مما ينفعه ، وبهذا ظهر لنا أن القول بأن الأصل الإباحة هو الحق ، وحديث سلمان صريح في ذلك ، ولا ينبغي بعده الخلاف ، وبهذا تم الكتاب والحمد لله أولاً وآخراً ، ونسأله المغفرة والرضوان ، وصلى الله على خاتم الأنبياء ، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار .

# الباب لتاسع

## موضوعات لغوية

# الفصل لألأول

## وسائل معرفة اللغة

أورد الأصوليون هذا الباب ( الموضوعات اللغوية ) فاتبعنا أثرهم ، ولكن مع ملاحظة واجب التصفية للأصول ، فحذفنا الدخيل في هذا الباب ، وسنورد فيه ما هو متعلق بالأصول بصورة مختصرة أيضاً ، ونحيل الطالب فيا تركناه إلى الفنون (١) اللائقة بأبحاثها .

وقد اشتمل مانذكره في هذا الباب على خسة أبحاث :

(١) وسائل معرفة اللغة . (٢) الحقيقة بأقسامها . (٣) المجاز بأنواعه . (٤) المشترك بأقسامه . (٥) المترادف .

وهذه الأبحاث يذكرها بعض الأصوليين في أول الكتاب كمبادئ للأصول . والحقيقة أنها في الصبح ، من هذا الفن العظيم . قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في ( إرشاد الفحول ) : « اعلم أنه لما كان الكتاب والسنة واردين بلغة العرب ، وكان العلم بها متوقفاً على العلم بها ، كان العلم بها من أهم الواجبات ، ولا بدّ في ذلك من معرفة الطريقة التي نقلت هذه اللغة بها إلينا ، إذ لا مجال للعقل

<sup>(</sup>١) حذفنا مسئلة الوضع والواضع ، فالوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه ، وفيه تطويل وجدال وسيجده الطالب في شروح السعد في المعاني والبيان . والواضع مختلف فيه ويدرس في غير الأصول مثل كتب اللغة وتاريخها . وحذفنا مسئلة أقسام اللفظ وتعدده ، فهي من علم النحو واللغة واسم الفاعل المشتق فهي من علم الكلام وغير هذه المسائل من هذا الباب وراجعها إن شئت في مثل ( الغاية ) من كتب الأصول أو في كتب علوم اللغة فلها فن خاص وبعض الأبحاث التي أوردناها صارت أصولية محضة ، وبعضها لها تعلق بالأصول وسنطول ومختصر بحسب للناسبات .

في ذلك ، لأنها أمور وضعية ، والأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها فلا تكون الطريق إليها إلا نقلية » . والعلم باللغة له فنون خاصة كالنحو والصرف والبيان ومفردات اللغة ومشتقاتها وفقهها (١) ، ولها كتب خاصة بها معروفة مشهورة .

لذلك لم نذكر منها إلا ما يختص بغرض الأصولي . ولا شك أن دراسة علوم اللغة من شروط الاجتهاد في العصور الأخيرة حين تغيرت لغة العرب وضعف ذوقهم لها .

ولكن يجب أن تدرس في كتبها الخاصة بها وكلياتها المعروفة الحديثة . والآن نبدأ بالكلام على البحث الأول من هذا الباب وهو ( وسائل معرفة اللغة ) .

#### الأمثلة:

- (١) قال الله تعالى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى الساء فسواهن سبع سموات ﴾ الآية .
- (٢) عن أنس رضي الله عنه « أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها » متفق عليه . الصَّاق بفتح الصاد المهملة وكسرها مأخوذ من الصدق لإشعاره برغبة الزوج في الزوجة وهو المهر وله أسماء أُخَر .
- (٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخر فجلده بجريدتين نحو أربعين » الحديث متفق عليه .

#### البحث:

إذا تأملت المثال الأوّل عرفت أنه اشتمل على لفظ الأرض والساء والخلق والتسوية وغير ذلك ، فباذا نعرف أن هذه الألفاظ وغيرها من اللغة موضوعة لمعانيها المعروفة ، هل بوسيلة التواتر أم الآحاد ؟ وهل للقياس والعقل مدخل في هذه المعرفة ؟

والجواب على هذه الأسئلة فيا يلي مرتباً على الأمثلة ، وقد تضنت ( وسائل معرفة اللغة ) وعليها يترتب النظر كثيراً في التشريع وفهمه كاستراه .

<sup>(</sup>١) للثعالبي كتاب مطبوع اسمه ( فقه اللغة ) ومما يستحق الاهتمام كتاب ( أساس البلاغة ) للزمخشري فهو يختص بتبيين ما يستعمل حقيقة ومجازاً .

وهذه الوسائل ثلاث : (١) التواتر ، (٢) الآحاد ، (٣) القياس ، أما العقل مستقلاً وحده فلا دخل له في فهم اللغة ، لأن وضعها من المكنات والعقل لا يستقل وحده بمعرفتها لأنه يجوّز وجود الممكن وعدمه ، فلا بدّ من النقل وهو الأصل ، وقد ينضم إليه العقل للفهم وهذا واضح .

والآن سنذكر الوسائل مرتبة على الأمثلة ليكون ذلك أوضح وأسهل.

## (١) التواتر (٢) الآحاد

عرفنا من المثال الأوّل أنه اشتمل على لفظ الأرض والساء ، وقد ثبت لغة أن لفظ الأرض موضوع لهذه المعمورة والساء لهذه القبة الزرقاء ثبت هذا بطريق التواتر ، وهو يفيد العلم الضروري كا سبق ، وعرفنا من المثال الثاني أن لفظ ( الصداق ) هو المهر بطريق الآحاد ، وقد سبق أول الكتاب توضيح حقيقة الآحاد والمتواتر ، وهما المقصودان هنا في نقل اللغة .

إذا عرفت هذا ، فهل الوسيلة في نقل اللغة إلينا التواتر أم الآحاد ؟ وما الذي يعتمد عليه المجتهد في فهم ألفاظ القرآن والسنة ، إذا عرض له بحث فيها ؟

اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال :

الأول: أن الوسيلة لمعرفة اللغة شيئان:

(١) التواتر فيا لا يقبل التشكيك كالأرض والساء والحر والبرد .

(٢) الآحاد فيما يقبل التشكيك كالألفاظ الغريبة التي لا يعلم وضعها لمعانيها وإنما يكن فيها الظن وهذا مختار الإمام في ( الغاية ) وابن الحاجب .

الثاني : أن الوسيلة واحدة فقط وهي التواتر ، وبه عرفنا اللغة ، وهذا مختار الحافظ الشوكاني .

الثالث : أن الوسيلة نقل الآحاد وإنكار التواتر ، وهذا مختار الإمام الرازي والبدر الأمير مؤلف (سبل السلام).

احتج الأوّل بأن بعض الألفاظ علمنا وضعها لمعانيها بالتواتر الذي لا يقبل الاحتال كالأرض والساء ، وبعضها عرفناها بالظن لأنها بطريقة الآحاد كالألفاظ التي ينقل معانيها الأصمعي ونحوه .

واحتج الثاني بما معناه: « والحق أن جميع اللغة منقول بطريق التواتر ، وما قيل أن التواتر طريق فيا لا يقبل التشكيك والآحاد طريق فيا يقبله ، فلا وجه له لأن الأئمة المشتغلين بنقل اللغة قد نقلوا غريبها كما نقلوا غيره ، وهم عدد لا يجوّز العقل تواطئهم على الكذب في كل عصر من العصور ، وهذا معلوم لكل من له علم بأحوال المشتغلين بلغة العرب »(١) .

واحتج الثالث بأن شرط التواتر لم يتكامل ، لأن الجماعات التي تناقلت اللغة لم تنته في أخبارها إلى شيء محسوس - كا هو شرط التواتر فيا سبق - لأن الواضع لم يتعين وأمّة اللغة لم يستندوا إلى تخصيص العرب لكل لفظ بمعناه ، بل فهموا المعاني من إطلاق العرب اللفظ على الشيء ولم يصرحوا إلا في النادر .

وأما مثل لفظ ( الأرض والسماء ) فعرفتنا لذلك من قبيل الأوليات التي يعرفها البلة والصبيان بدون تواتر ، وأيضاً فإن الرواة معدودون كالخليل والأصمعي ولم يبلغوا عدد التواتر فلا يحصل القطع بقولهم . وهذا شرط آخر لم يحصل في التواتر فبطل وتعين الآحاد لأن أحدنا إذا أراد معنى لفظ فتش عنه في القاموس ، وحصل له الظن بصدق الناقل والثقة به .

وقد طال الأخذ والرد بين الرازي والآخرين واستوعب ذلك الحافظ في إرشاده وقرر التواتر . وقد صارت المسئلة أصولية ، لأن دلالة الألفاظ على معانيها إن كانت متواترة فقطعية وإن لم فظنية . وقد سبق أنه قد يتواتر اللفظ والمعنى فيكون الدليل قطعي المتن والدلالة ، وقد يتواتر اللفظ دون المعنى ، فيكون قطعي المتن ظني الدلالة إلخ .

والذي يظهر أن هذا الشيء يرجع إلى المجتهد ، فهو عند أن يستنبط سيطبق ما يختاره فإن كان قد قرر التواتر في اللغة كلها لحافظ في إرشاده فذاك ، وإن لم فسيبحث فإن جزم بالتواتر فله حكمه وإلا فيالآحاد وله حكمه .

ويظهر قوة كلام الحافظ ( الشوكاني ) لأن علماء اللغة بل علماء الإسلام تناقلوا اللغة جيلاً عن جيل ، خصوصاً معاني ألفاظ القرآن والسنة ، وهما موضوع بحث الأصولي ، وللناظر نظره فلا معنى لكثرة التشكيك في الشيء الواضح الثابت .

<sup>(</sup>۱) إرشاد الفحول بتصرف .

#### (٣) القياس

وإذا تأملت المثال الثالث عرفت أنه اشتل على لفظ ( الخر ) ، والخر في اللغة هو الشراب المعتصر من العنب إذا غلى وقذف بالزبد ، وهي مؤنثة ومذكرة ، وتطلق على ماذكرناه إجماعاً (۱) بوضع الحقيقة لا بالجاز وقيل : إن الخر ماأسكر من نبيذ وغيره ، والحاصل أن ماذكرناه ثبت بالنقل التواتري الذي أفاده الإجماع وسميت خراً لأنها تخامر العقل ، وللمجتهد نظره فيما يصح له من تخصيصها بماء العنب أو تعميها ، والمهم هنا هو أن نعرف إثبات اللغة بالقياس ، فهي مسئلة لغوية أصولية ، يتركب عليها اجتهاد ، وسنبدأ بتحرير محل النزاع ثم بالبراهين .

اتفق العلماء أن القياس لا يجري في أساء الأعلام مثل : محمد ، حسن ، علي ، لأنها غير معقولة المعنى والقياس - كا عرفته في باب النسخ - مترتب على تعقل المعنى ، أي العلة الجامعة بين الأصل والفرع ، ولا في الصفات المشتقات من اسم الفاعل ونحوه لأن فائدتها مطردة بالوضع ، فقد وضعوا القائم والقاعد لكل من قام به الحدث ، أعني القيام والقعود ، ولا في ما ثبت بالاستقراء مثل الفاعل مرفوع والمفعول منصوب في كل هذه الأشياء اللغوية لا يجري القياس اتفاقاً وإنما على النزاع إذا أطلق أهل اللغة أساء - كا تحر مثلاً - مشتلاً على وصف - وهو التخمر للعقل - وهذا الوصف يدور معه الاسم وجوداً وعدماً ، ثم وجدنا النبيذ المتخذ من التر والتفاح مثلاً يشارك الخر في هذه الوصف ، ولكنا لم نجد اللغة تسميه خراً بل له اسم خاص به ، فهل يصح أن نطلق على النبيذ لفظ الخر بطريق القياس ، وهو مشاركة الفرع للأصل في العلة ، فالنبيذ شارك الخر في العلة ؟ هل المحر أن نثبت لفظاً لغوياً لكلمة لم يضعه لها أهل اللغة ، بل وضعناها بالقياس ، فهل يصح أن نطبق على النبيذ حقيقة - لا مجازاً فتفق عليه - لوجود الوصف - وهو التخمير - يصح أن نثبت لفظاً لغوياً لكلمة لم يضعه لها أهل اللغة ، بل وضعناها بالقياس ، فهل يصح أن النبيذ فرد من أفراد معنى نظبق لفظ الخر مثلاً على النبيذ حقيقة - لا مجازاً فتفق عليه - لوجود الوصف - وهو التخمير - الذي دار معه الاسم وجوداً وعدماً وإن لم نعلم بالنقل ولا الاستقراء أن النبيذ فرد من أفراد معنى معه وجوداً وعدماً ( وتسمى لغة السكوت عنه ) ؟

هل يجوز ذلك ؟ وبعبارة أوضح هـل تثبت اللغـة بـالقيـاس في كلمـة على أخرى ، وإن لم يثبت عن أهل اللغة أنها تسمى بذلك الاسم أم لا ؟

<sup>(</sup>١) (سبل السلام).

#### اختلف الأصوليّون على قولين:

الأول : أن اللغة لاتثبت بالقياس ، وهذا اختيار الحنفية والإمام في الغاية والجويني والغزالي والاَمدي والباقلاني وابن الحاجب والحافظ الشوكاني والخضري .

الثاني : أنها تثبت بالقياس وهذا اختيار المنصور بالله من أمَّة الآل وابن سريج والرازي والشيرازي وجماعة من الفقهاء وقواه البدر الأمير في ( الدراية على الغاية ) .

احتج الأول بأن إثبات اللغة بالقياس إثبات بمجرد الاحتمال العاطل عن الرجحان ، وتوضيح هذا أن العرب لم يعتبروا هذه الأقيسة في اللغة ، فلم نجدهم يطلقون اللفظ على شيء مثلاً ثم يطلقونه على كل ماشاركه مراعاة للمشاركة في الوصف ، حتى نقول إن النبيذ المتخذ من التمر ونحوه خر لوجود الوصف وهو التخمير ، والدليل على هذا أنهم أطلقوا الأدهم على الفرس الأسود ، ومنعوا طرده في كل أسود . كا أطلقوا الأبلق على الفرس الذي فيه بياض وسواد ، ومنعوا طرده فيا فيه هذه الصفة ، وأطلقوا القارورة على الزجاج الذي تقرّ فيه المائعات ملاحظين معنى القرار ، ولم يطلقوا ذلك اللفظ على الكوز والحوض فلم يسموها قارورة ، مع أن المعنى موجود . وإذاً فلم نرهم يلاحظون دوران المعنى أو الوصف مع الاسم كا هو شأن القياس إذا وجدت العلة وجد الحكم .

وإذا أطلقنا لفظ الخر مثلاً على النبيذ أو الأدهم على كل أسود ، كنا قد تقولنا عليهم بما لم يقولوا ، واخترعنا لهم لغة لم يقصدوها ، وهذا وضع من جهتنا ، وليس إثباتاً للغة كا هو الحال في النقل ، أما الإطلاق المجازي فسئلة أخرى لا كلام فيها ، وإنما المراد هنا إثبات الوضع اللغوي بالقياس فلا يصح ولا يعقل ، لأن المسئلة نقلية لا عقلية . وأما إثبات اللغة بالاشتقاق فمتفق عليه ، كا قدمنا في محل النزاع ، وبهنا عرفنا أنه يحمل التصريح من أهل اللغة بنع اعتبار ذلك الوصف فيا عائله كالأدهم للأسود ويحمل عدم المنع ، وإذا فلا يمكن إثبات اللغة بالقياس لأنه إثبات بجرد الاحمال ، وأقرب من هنا الاحتجاج بأن الاتفاق وقع على أن اللغات ليست إلا توقيفية أو اصطلاحية أي باعتبار الواضع للغة ليس إلا الله بطريق الإلهام لآدم أو البشر بدون تعيين (١٠) ، ولا طريق إلى التوقيف أو الاصطلاح إلا النقل للشيء الحاصل عن الواضع .

<sup>(</sup>١) قد سبق أن أشرنا إلى حذف هذه السئلة ( من هو الواضع ) فحلها تاريخ اللغة وعلم الكلام من حيث وصف الله بالكلام .

واحتج الثاني بمسلك من مسالك العلة الآتية في القياس الشرعي وهو (الدوران) وحقيقته في اصطلاحهم (ترتب الشيء على الشيء وجوداً وعدماً) فالاسم كالخر مثلاً قد دار مع المعنى ، وهو الخامرة وجوداً وعدماً ، فإذا وجد المعنى وجد الاسم ، وهذا يفيد الظن بأن المعنى ـ الخامرة ـ هو العلم بدليل أنا لانسمي ماء العنب خراً قبل وجود المعنى وهو التخمير فيه ، وبهذا يصح أن نقيس النبيذ قياساً لغوياً وهو الحكم بتسميته خراً .

وأجاب المانعون بأنا لانسلم أن الدوران يفيد ظن عليَّة المعنى كا سيأتي في باب القياس ، وإذا سلمنا ، فالمعارضة حاصلة بما يسمونه ( القلب ) وهو الاستدلال بعين دليل المستدل بوجه آخر ، فنقول : الدوران مسلم ، ولكن مع الحل أي إن المعنى وهو التخمير إذا وجد وجد الاسم وهو الخر ، ولكن مع المحل ، وهو كونه ماء عنب لا غير ، فالتخمير جزء علمة وكونه ماء عنب جزء علمة ، وإذا فلا يصح قياس النبيذ عليه لأنه لم يكن ماء عنب مثلاً .

وإذا قيل أن القياس دليل شرعي معتبر ، قلنا القياس في الأحكام الشرعية عند القائلين به ثبت اعتباره دليلاً شرعياً بالدليل السمعي من الشارع وتعبدنا به ، بخلاف هذا القياس اللغوي فهو عن رأي ، والفرق واضح . فالقياس الشرعي نثبت به أحكاماً شرعية ، وهذا اللغوي إنما نثبت به المشاركة بين الاسمين ، والإثبات هذا نحكم على لغة العرب الذين لم يضعوا اللفظ إلا للكلمة المخصوصة به فتأمل الفرق بين القياسين .

هذه أدلة الفريقين ، والأظهر هو القول الأول ، لأن المسئلة نقلية ، ولا معنى للقياس في اللغة ولا للعقل وحده . وأما إذا نص العرب بأن كلما كان كنا فهو اسم لكذا ، فذلك ثابت بالوضع ، والفرق واضح كا عرفته في محل النزاع . وللناظر نظره فالأول أقوى عقلاً ونقلاً .

#### القاعدة

- (١) الوسيلة إلى معرفة اللغة : التواتر أو الآحاد ، وتكون بالأول قطعية وبـالثـاني ظنية .
  - (٢) لاتثبت اللغة بالعقل مستقلاً اتفاقاً ولا بالقياس عند الأكثر .

#### غوذج (١)

(١) عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لاتذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعاً من الضأن » . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . قال أهل اللغة : « الجذع من الضأن ماله سنة تامة » هذا هو الاسم الأشهر عنهم .

الإجابة

| التوضيح                                                        | النوع        | الدليل     |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| عرفنا بطريق النقل عن أهل اللغة العارفين بلغة العرب أن الجذع    | النقل تواتري | جــواز     |
| من الضأن ماله سنة تامة . وهنا نطبق البحث فنقول : ثبت هذا       | أو آحادي     | الأضحيــة  |
| بالتواتر كسائر اللغة المتناقلة جيلاً عن جيل أو بـالآحــاد بحسب |              | بالجذع من  |
| بحث المجتهد وسعة أنظاره ليعرف معنى اللفظ بالقطع أو بالظن ،     |              | الضأن عند  |
| فيكون متن الدليل قطعيًا أو ظنياً . ونستفيد أيضاً أن العقــل    |              | عدم المسنة |
| لا دخل له في معرفة هنا ولا قياس هنا ، فهو نقل خالص وهلم        |              | ,          |
| جرّا .                                                         |              |            |

#### غوذج (٢)

عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة » رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافاً .

الإجابة

| التوضيح                                                         | النوع  | الدليل                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| ثبت بالنقل عن أهل اللغة أن الزنا هو مباشرة المرأة ، وأما اللواط | القياس | إجراء القتــل                               |
| فلم يسمه أهل اللغة زنا بل لواطأ ، ومَعنا وصف في الزنا وهو       |        | على من                                      |
| إيلاج فرج في فرج ، فهل يصح أن نطلق لفظ الزنا على اللواط         |        | اقترف هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| لوجود الوصف الجامع بينها أم لا ؟                                |        | الفاحشة عند                                 |

| يقول المثبت للغة بالقياس: نعم، ويقول المانع: لا، لان العرب     | 1 | بعضهم |
|----------------------------------------------------------------|---|-------|
| لم يطلقوه على اللائط فلم يسموه زانياً ، ولا تثبت اللغة بالقياس | ļ | '     |
|                                                                |   |       |
| بمجرد المشاركة والعمدة النقل ، وهذا هو الأظهر ، وطبق           |   |       |
| ماترجمه ، وتظهر فائدة الخلاف هنا ، فالمثبت سيحكم على           |   |       |
| اللائط بالجلد كالزاني ، لأنه داخل في اسم الزنا ولا يحتاج إلى   |   |       |
| دليل آخر . والمانع لايحكم بالجلد بهذه المشاركة اللغويّة بل     |   |       |
| بالقياس الشرعي للواط على الزنا ، بجامع كون كل واحد منها        |   |       |
| إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً لا بمجرد التسمية ،     |   |       |
| فتأمل الفرق ، وأما الحكم المذكور وهو القتل فالظاهر بعده لأنه   |   |       |
| أحــادي ، والقتـــل شيء عظيم ، وطبـــق مـــامرٌ في بحث شروط    |   |       |
| الأخبار .                                                      |   |       |

#### تمرین (۱)

بَيِّن أنواع الوسائل التي نعرف بها اللغة وما ترجحه منها :

(١) عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن أعتى الناس على الله ثلاثة : من قتل في حرم الله ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل لذَحْل الجاهلية » أخرجه ابن حبان في حديث صححه ، والعتو في اللغة : التجبر ، وأعتى : اسم تفضيل مأخوذ منه ، والذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : الثأر ، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره . ما هي الوسيلة هنا ؟ وهل عَرفْتَ هذه المعاني في اللغة بالتواتر لأنها في كل كتاب لغوي جيلاً عن جيل أم عرفتها بالآحاد ؟ تأمل وبيّن ماترجح لك طبق البحث .

(٢) قال الله تعالى : ﴿ يا أيها النه ين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم وأيديكم إلى المرافق ﴾ الآية . المشهور في لفظ ﴿ إلى ﴾ أنها لانتهاء الغاية ، وقد ترد بمعنى مع ، ولكن هل ترد حقيقة بمعنى مع أم مجازاً ؟ وهل وضعت في الحقيقة لانتهاء الغاية ، فتكون واضحة فيها أم أنها مشتركة مجملة تتردد بين انتهاء الغاية ، وبين معنى ( مع ) ؟ قال الشيخ تقي الدين في العمدة : أنها حقيقة للغاية ، مجاز بمعنى مع لكثرة نصوص أهل العربية على ذلك ، وقال الزمخشري في كشافه : « أنها تفيد معنى الغاية مطلقاً ـ يعني غاية الإخراج والإدخال ـ فأما دخولها في الحكم وخروجها

فأمر يدور مع الدليل » هذا كلام العلماء والزمخشري إمام من أئمة اللغة ، فاذا ترجح هل هي حقيقة في الغاية مجاز في غيرها أم أنها مشتركة ؟ وأيها ثبت عندك بالتواتر أو بالآحاد ؟ وضح المراد فقد ترتب خلاف في المرفقين هل هما داخلان في وجوب غسلها للوضوء بنفس الآية أم بالسنّة ، وسبب الخلاف هو معرفة اللغة في لفظ ( إلى ) فطبق البحث .

(٣) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » رواه مسلم . دل الحديث على تحريم الربا بين هذه الأمور الستة المنصوص عليها إذا اتفق الجنسان ، والربا في اللغة : الزيادة .

# الفصل الثاني

### الحقيقة وأقسامها

# (١) اللغوية (٢) العرفيّة الاصطلاحية (٣) الشرعية دينيّة وفرعيّة الأمثلة:

- (١) عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء » متفق عليه . الْخُيلاء بضم الخاء المعجمة والمد : البطر والكبر .
- (٢) عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إذا أقيت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » متفق عليه ، وفي بعض رواياته : « وما فاتكم فاقضوا » . والقضاء في الاصطلاح ماكان لشيء قد فات فعله في وقته .
- (٣) قال الله تعالى : ﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين إِذَا ذكر الله وجلت قلوبهم وإِذَا تليت عليهم آياتـه زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ﴾ .

#### البحث :

إذا تــأملتَ المشــال الأول عرفت أن لفــظ ( خيـلاء ) هـو البطر والكبر ، وهــذه حقيقتــه اللغوية ، فما هي الحقيقة وإلى كم تنقسم ؟

والجواب عن هذا السؤال فيا يلي مرتباً على الأمثلة :

### (١) اللغوية

لفظ الحقيقة في اللغة فعيلة من حَقّ إذا ثبت ، وحقيقة الشيء : ذاته الثابتة . وفي الاصطلاح هي الكلمة المستعملة فيا وضعت له بحسب اصطلاح التخاطب ، فخرج بقولنا ( فيا وضعت له ) المجاز ، لأنه مستعمل في غير ما وضع ، وبقوله المستعملة نخرج الكلمة قبل الاستعمال

بعد الوضع فهي لا حقيقة ولا مجازمها وجدت بهذه الصفة وخرج بقولنا « بحسب اصطلاح التخاطب » الكلمة التي يستعملها أهل التخاطب في معناها الأصلي لكنه غير اصطلاحهم مثل لفظ ( الصلاة ) حقيقته اللّغويّة الدعاء ، وعند أهل الشرع العبادة المعروفة فإذا استعملها أهل الشرع في الدعاء فهو مجاز باعتبار اصطلاحهم . والمراد الإشارة هنا ، فوضوع الحقيقة والجاز في علم البيان ، وإنما نذكر هنا مالابد منه مما له تعلق بالأصول .

هذه حقيقة (الحقيقة)، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية اصطلاحية عرفية (شرعية)، فالمثال الأول في لفظ (الخيلاء) حقيقة لغوية، وهي «الكلمة المستعملة فيا وضعت له لغة » فكل كلمة استعملناها لغة في معناها الموضوع لها في اللغة فهي حقيقة لغوية وهذا واضح، وقد مثلوه بالأسد للحيوان المفترس المعروف.

#### (٢) الاصطلاحية

وإذا تأمّلت المثال الثاني عرفت أن لفظ ( فاقضوا ) له معـان لغويـة معروفـة في كتب اللغـة مثل الحتم والإلزام وابتداء الشيء و ( التمام ) كما فسره بعضهم هنا .

وقد يصطلح أهل فن على تفسير جديد ، فهو ليس حقيقة لغوية بل اصطلاحية عرفية ، أي ي عرفهم مثل ( القضاء ) فهو في اصطلاح الأصوليين مافعل بعد وقت الأداء ، فكل كلمة نجد لها اصطلاحاً جديداً تعارف به أهل الفن المخصوص بهم فهي حقيقة عرفية اصطلاحية ، لأنها كلمة مستعملة فيا وضعت له بحسب اصطلاحهم مثل ( القضاء ) و ( الجوهر ) في اصطلاح الفلاسفة الشيء الحقيقي ، وهو لغة : الشيء النفيس وغير ذلك من اصطلاحات الفقهاء في أساء العبادات والمعاملات وحقائقها ، واصطلاحات النحاة وغيرهم . وهذه الحقيقة واللغوية لا خلاف فيها بل ها ثابتتان واقعتان ، وإنما ذكرناها لكي تتضح الشرعية الآتية . وهذه تسمى عرفية اصطلاحية ، ولا تسمى شرعية لأنها بوضع أهل الشرع ، والتي ستأتي هي الشرعية المهمة لأنها بوضع الشارع نفسه فافهم هذا الفرق لأنه كثيراً ما يلتبس على الطالب .

#### (٣) الشرعية

وإذا تأملت المثال الثالث عرفت أنه اشتمل على ألفاظ شرعية استعملها الشارع بوضعه هو فتسمى حقائق شرعية وهي قسمان :

الأول (الشرعية الدينية) وهي ماكانت في أصول الدين الاعتقادية كالإيمان والفسق، فالإيمان لغة: التصديق، والفسق لغة: الخروج عن أي شيء، ثم نقلها الشارع إلى معنى جديد. فالأول فعل الطاعات واجتناب الحرمات والثاني عكسه. وفي وقوع هذه خلاف طويل أثبتها جمهور المعتزلة والزيدية وغيره، ونفاها جمهور الأشعرية، وهي وإن كانت داخلة تحت (الشرعية) لكنها لاتتعلق بوظيفة الأصولي إذ هي اعتقادية، فحلها علم الكلام، وقد بسط الكلام عليها في (الغاية)، وناقشه صاحب (الدراية)، ولكنا نحيل النشيط للمناقشة فيها على (الغاية)، فقد قررنا تصفية (الأصول) من الدخيل.

والقسم الثاني (الشرعية الفرعية) لأنها في فروع الدين ، فهي عملية كالصلاة والصيام وغيرهما من التشريعات العمليّة ، وهذه هي المهمة التي تتعلق بوظيفة الأصولي ، ويترتب عليها الاجتهاد ، وهي التي اضطرتنا إلى ذكر الحقيقتين السابقتين بصورة مختصرة ، ليتضح للطالب الفرق بين الشرعية وغيرها ، وأهميتها من حيث أنه إذا ورد لفظ من ألفاظ الشارع التي استعملها في التشريع الإلهي فهل نفسره بالمعنى الشرعي أم باللغوي وأيها أقدم : الحقيقة الشرعية أم اللغوية ؟

ولنتكلم الآن على هذه الشرعية الفرعية العملية فنقول :

اختلف الأصوليُّونَ في وقوعها على قولين :

الأول : للجمهورأنها واقعة .

الثاني: للباقلاني ومتابعيه ومن أشهرهم في المتأخرين الحقق الجلال أنها غير واقعة . وقبل أن نورد براهين القولين نتكلم على تحرير محل النزاع فنقول: لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع مثل الصلاة والصيام ، قد صارت حقائق في معانيها الشرعية للعروفة ، وخرجت عن المعنى اللغوي ، وإنما النزاع في أن ذلك الخروج عن المعنى اللغوي بوضع جديد من الشارع في المعنى الشرعي وضعاً مستقلاً ، بحيث تدل على معانيها بلا قرينة أم أن الشارع استعملها في معانيه على الشرعي وضعاً معونة القرآن ، هذا محل النزاع ، هل تصرف الشارع فيها فنقلها إلى معان جديد مستقلة تفهم بلا قرينة كا هو شأن الحقيقة أم أنه تصرف فيها على طريقة المجاز بقرائن وعلاقات كا هو شأن المجاز .

هنا كان النزاع ، فالجمهور قالوا إنها حقائق شرعية بوضع جديد من الشارع نفسه والباقلاني - ٨٧٣ - ومتابعوه قالوا إن الشارع استعملها مجازاً لغوياً فسمى (الصلاة) بهذا الاسم من باب إطلاق الجزء وهو الدعاء على الكل، وهو العبادة كاملة، لأن الدعاء جزء منها، والصلاة في اللغة: الدعاء. وقال بعضهم إن الباقلاني لم يكن قوله بهذه الصفة، ولكنه يقول إن تلك الألفاظ الشرعية مستعملة في معانيها اللغوية حقيقة لا مجازاً، وأن الزيادات شروط اعتبرها الشارع، فالصلاة هي الدعاء شرعاً كا هي لغة، والشارع تصرف في الشروط الزائدة على معنى اللفظ الحقيقي، وإذاً فلا وجود للحقيقة الشرعية عند الباقلاني ومن مال إلى نظريته.

احتج الأول بأنه لا يتبادر إلى الفهم عند إطلاق الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة ونحوهما إلا معانيها الشرعية كون اللفظ حقيقة بالإجماع ، وقد حصل هنا ، فالصحابة كان يتبادر إلى فهمهم المعنى الجديد الذي عرفوه من الشارع لا المعنى اللغوي الذي يعرفونه من قبل ، والصحابة كانوا بلا شك قبل حدوث الاصطلاحات الفقهية لأهل الشرع . والشارع عرفهم معاني ألفاظه الشرعية بلا قرينة ، بل وضع لهم ألفاظاً في معاني جديدة ، أي أنه تصرف في الألفاظ اللغوية تصرفاً خاصاً نقلها عن معانيها الأولى وعرفهم بها حتى فهموها بلا قرينة ، ولو كان تصرفاً بالجاز لنقلت إلينا القرائن لكن الواقع يشهد بعدمها .

#### واحتج الباقلاني ومتابعوه بدليلين :

الأول: عدم تسليم التبادر المذكور وتفهيم الصحابة ، لأنها لو كانت أوضاعاً جديدة لفهمهم الشارع ، ولو فهّمهم لنقل ذلك إلينا متواتراً ، لأنه مما تكثر فيه الدواعي إلى نقله لأنه شيء جديد ، ولكنه لم ينقل التفهيم المذكور . وأجاب الجهورأن الشارع كان يفهمهم كا ذكرناه ، وقد يكون التفهيم بالترديد ، كا يفهم الطفل اللغة بلا تعليم من دون أن يصرح لهم بالمعنى ، ويكفينا دليلاً على ذلك ، أن عمار رضي الله عنه وهو عربي لم يفهم التيم للجنابة إلا أنه الترخ في التراب وذهب يتقلب في التراب حتى عرفه الشارع هذا المعنى المجرعى الجديد .

الثاني : أن الحقائق الشرعية لو كانت واقعة لكانت غير عربية ، لأن العرب لم يضعوها ولم يفهموها رأساً ، وذلك يؤدي إلى أن يكون القرآن غير عربي لاشتاله عليها ولو كانت بعضاً منه ، والله يقول : ﴿ قراناً عربيّاً غير ذي عوج ﴾ . والجواب ـ كا في الفواصل(١) ـ أن الشارع عربي فما

 <sup>(</sup>۱) حذفنا جواب الغاية لأنه مبني على مسئلة وقوع المعرب في القرآن وقد حذفناها في بحث الأدلة فياتيان الجواب
 أقرب وأظهر.

وضعه من ألفاظه الشرعية فهي عربية ، لأنه فرد من أفراد العرب ، وإنما سميناها شرعية لأنها الصطلاحات شرعية في معاني دينية جديدة .

بهذا يتضح قول الجمهور بإثبات الحقيقة الشرعية المنسوبة إلى الشارع نفسه أما الحقائق المنسوبة إلى أهل الشرع فهي اصطلاحية لا كلام فيها .

وفائدة الخلاف أنه إذا ورد لفظ من الشارع ، فهل نفسره بالمعنى الشرعي الجديد أم بمعناه اللغوي الأول ؟ فالجمهور يقولون ننظر في اللفظ ، فإن وجدنا للشارع فيه وضعاً خاصاً حملناه عليه وقدمناه على الحقيقة اللغوية ، وإن لم يكن حملناه على معناه اللغوي ، والباقلاني يقول : يحمل على المعنى اللغوي رأساً ، لأن الشارع إنما تصرف في الشروط . أما الإمام الغزالي فإنه توسط بين القولين ، بما يدل على قوة أنظاره الفلسفية ذلك أنه يقول :

لا سبيل إلى إنكار تصرف الشارع في الأساء الشرعية ، ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن معانيها اللغوية بالكلية . ولكن الشارع تصرف فيها ملاحظاً المعنى اللغوي ، فالشارع مثلاً وضع السم الصلاة للدعاء المخصوص بأركانه وشروطه ، وقصره على هذه الخصوصية ، بعد أن كان في اللغة للدعاء كالمدعاء الخصوص بأركانه وشروطه ، وقصره على هذه الخصوصية بعد أن كان في اللغة للدعاء كا تصرف العرف اللغوي فقصر اسم الدابة على ذوات الأربع ، بعد أن كانت لكل ما يدب على الأرض ، وكذلك سمى الأركان والشروط صلاة باعتبار مافيها من دعاء كا تصرف العرف اللغوي بتسمية الشيء بما يتعلق به مجازاً . وهذه نظرية قوية وعند التأمل نجدها تهدف إلى إثبات الحقيقة الشرعية ولكن بصورة أخرى ، والأظهر وجود تصرف جديد للشارع بأوضاع لم تعرف إلا منه بالتصريح أو بالترديد والتكرار . وهذا ما يقوله الجهور والغزالي ، وللناظر نظره .

إذا عرفت هذا ، فهل يجوزأن نفسر ألفاظ الشارع بالاصطلاح الحادث مثل ( من السنة كذا ) هل نفسرها بالاصطلاح الحادث للمسنون ؟ أم بالحقيقة الشرعية ؟

وهذا ماسنتكلم عنه في بحث خاص عقيب هذا ، وإن لم يذكره الأصوليون .

#### القاعدة

(١) الحقيقة في ذاتها هي الكلمة المستعملة فيا وضعت له بحسب الاصطلاح الخاص.

- (٢) أقسام الحقيقة ثلاثة : لغوية وعرفية وشرعية .
- (٣) اللغوية ما كانت بالوضع اللغوي والعرفية ما كانت بالوضع الاصطلاحي الخاص بأي فن معروف ، وهاتان لا خلاف فيها ، والشرعية ما كانت بوضع الشارع نفسه بحسب تصرفه الشرعي الجديد أثبتها الجهور ونفاها الباقلاني .
- (٤) الشرعية قسمان : دينية اعتقادية ، وهذه محلها علم الكلام . وفرعية عملية ، وهي موضوع الأصولي الهام .

#### غوذج (١)

عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال بشير بن سعد: « يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ، ثم قال: قولوا اللهم صلً على محمد وعلى آل محمد ، كا صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ، والسلام كا علمتم » رواه مسلم ، وزاد ابن خزيمة: « فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ » .

الإجابة

| التوضيح                                                          | النوع     | الدليل         |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| نستفيد من الحديث الشريف أن لفظ ( الصلاة ) في قول :               | لغـويـــة | وجسوب          |
| « نصلي عليك » « اللهم صلِّ على محمد » حقيقة لغوية ، لأن المراد   | وشرعية    | الصلاة على     |
| بها الدعاء بحسب الوضع اللغوي ، وهذه الحقيقة لاخلاف فيها .        |           | النبي وآلـه في |
| أما لفظ ( الصلاة ) في قوله « في صلاتنا » فهي حقيقة شرعية         |           | الصلاة         |
| بحسب وضع الشارع للعبادة الخصوصة بأذكار وأركان وشروط على          |           |                |
| قول الجمهور. ويظهر هنا فائدة التمسك بنظريتهم أو نظرية            |           |                |
| الباقلاني ، فعلى قول الجمهور المراد بقوله : « في صلاتنا » المعنى |           |                |
| الشرعي ، ولذلك كانت الصلاة على النبي بالصفة المذكورة واجبــة     |           |                |
| في الصلاة للأمر في قوله : « قولوا » ولقوله : « في صلاتنا » .     |           |                |

| أما الباقلاني وغيره فيحتمل المعنى الشرعي بقرائن أخرى ، ويحتمل أن المراد ( إذا نحن دعونا لك في دعائنا ) فلا تكون واجبة في |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الصلاة ، وأنت ستطبق ما ترجح لك من ثبوت الحقيقة الشرعية أو                                                                |  |
| نفيها .                                                                                                                  |  |

#### نموذج (٢)

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » متفق عليه . الهبة: لغة معروفة ، وفي اصطلاح الفقهاء: هي تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم .

الإجابة

| التوضيح                                                  | النوع     | الدليل      |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| نعرف من هذا أن كون الهبة ( تمليك عين يعقد على عوض غير    | عرفيــــة | تحريم       |
| معلوم ) حقيقة عرفية تعارف عليها أهل الشرع واصطلحوها      | اصطلاحية  | الرجــوع في |
| كغيرها من حقائق أبواب الفقه فهي اصطلاحية لا شرعية . وهذه |           | الهبة       |
| الحقيقة متفق عليها ، فلا خلاف فيها ، ويجب أن تلاحظ الفرق |           | į           |
| بين الاصطلاحية لأهل الشرع وبين الشرعية للشارع ، كا نبهنا |           |             |
| على ذلك في البحث .                                       |           |             |

#### تمرين (١)

### بَيِّن أَنواع الحقيقة الثَّلاثة فيما يأتي :

(١) عن ابن عمر رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » متفق عليه . الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها ، والمستوصلة الطالبة لذلك ، والواشمة فاعلة الوشم . وهو أن تغرز إبرة ونحوها في ظهر كفها أو شفتها أو أي موضع من بلنها حتى يسيل الدم ، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل والنورة فيخضر ، هكذا في كتب اللغة .

(٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخر فجلده بجريدتين نحو أربعين » وقال أنس : « وفعله أبو بكر ، فلما كان عراستشار الناس

فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثانون فأمر به عمر » متفق عليه . الخرفي اللغة ما اتخذ من عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد وهذا متفق عليه . والخرفي لسان الشارع ـ عند بعضهم ـ ماكان مسكراً من عنب أو غيره . وقيل : إن هذا في لسان أهل الشرع وعرفهم ، فما نوع كل واحدة من هذه الحقائق ؟ وضح ما ترجح لك ، فما لخلاف في النبيذ والمثلث ، يترتب على ما تختاره في القاعدة من حيث شمول آية الخر للنبيذ ونحوه لغة ، ومن حيث إثبات المسكر بالحقيقة الشرعية ، والمراد هنا الترين .

(٣) قال الله تعالى : ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحم ﴾ الإيلاء لغة الحلف ، وفي عرف أهل الشرع : الامتناع من وطء الزوجة باليين مدة معلومة .

# الفصل لثالث

#### الوضع والاشتقاق

سبق الكلام عن الوضع اللغوي بما يلزم للأصولي وتركنا الخوض في بحث من هو واضع اللغة هـل البشر أو البـاري جـل وعـلا لأن ذلـك يُـدرس في علم اللغـة وعلم الكــلام والآن نتكلم عن الاشتقاق :

وقد طوّل علماء الأصول أشعرية ومعتزلة وشيعة البحث في الاشتقاق ، والسبب أنهم تطرقوا إلى لفظ ( متكلم ) اسم فاعل مشتق من الكلام فهل الله سبحانه متكلم أم لا . فالمعتزلة والشيعة ينفون ذلك خشية التجسيم ويقولون أن الله لما كلّم موسى عليه السلام خلق صوتاً في شجرة ، والأشاعرة يقولون أن الله متكلم مع تنزيهه عن التجسيم ، والمسألة عريضة طويلة في ( علم الكلام ) و ( علم اللغة ) لافي علم ( أصول الفقه ) لذلك حذفناها من باب التصفية وتسهيل علم الأصول من ذلك وعلى سبيل المثال لقد استغرق بحث الاشتقاق في كتراب ( الغاية ) نحو عشرين صفحة بالحواشي ومنها حاشية الدراية للبدر الأمير صاحب سبيل السلام رحمه الله ، وقد برّأ المعتزلة منا نسبهم إليه ابن الحاجب وصاحب ( الغاية ) الإمام الحسين بن القاسم وغيره فقال : « فالبحث تخليط ورجم للمعتزلة بما لم يقولوه بنص مخالفيهم .. إلخ » . وقال في ( ص٢٢٠ ) « وكأنّه قلد في نسبة الخلاف إلى المعتزلة والجهمية والشيعة كغيره » إلى أن قال : « ولو اكتفوا بما اكتفى بـه السلف نسبة الخلاف إلى المعتزلة والجهمية والشيعة كغيره » إلى أن قال : « ولو اكتفوا بما اكتفى بـه السلف الصالح من وصف الله بأنه متكلم وغيرها من الصفات ... إلخ » ( ص٢٢١ ) .

وكذلك مسألة ( المترادف ) في اللغة مثل الأسد والليث والقعود والجلوس حذفناها فلادخل لها بأصول الفقه ، وقال البدر الأمير في حاشيته ( الدراية ) على الغاية ( ص٢٢١ ) مالفظه : « أقول لاأدري ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة فإن قال من يجب امتثاله أقتل أسداً أو ليشاً أو غضنفراً أو حصّل حنطة أو قمحاً أو براً فإنّه يجب عليه قتل هذا الحيوان المفترس اتفاقاً بين المثبت والنافي ، وكذلك القائل حصل قمحاً أو نحوه فتوسيع حجم الكتاب الذي هو وصلها إلى غيره بأمثال هذه الأبحاث شُغل للحيّز وإضاعة للأوقات » .

# الفصل الرابع

#### المشترك

المشترك هو ( لفظ متحد دال على معان متعددة وضع لكل واحد منها وضعاً مستقلاً ) مثل ( القَرء ) في قوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُروء ﴾ فالقَرء يطلق على الحيض وعلى الطهر فهل لا ينصرف إلى أحد معانيه إلا بقرينة (١) وكذلك كلمة ( العين ) فإنها وضعت لمعان متعددة فشملت الباصرة والجارية والجاسوس مت الخ .

وهذا للوضوع لغوي ولكن لما وجدناه مذكوراً في شروح الحديث كالعمدة لابن دقيق العيد ونيل الأوطار وسبل السلام والروض النضير ذكرناه هنا بصورة موجزة فيا يخص طالب علم الأصول فنقول:

اختلف علماء الأصول هل المشترك واقع ، فالأكثر أنه واقع ، وهل يجوز إطلاقه على كل معانيه فالأول ( للشافعي والمنصور بالله وأبي علي الجُبّائي وقاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي والشيخ الحسن الرصاص والقاضي جعفر وهو قول الأكثر أنه يجوزلا طلاقه على كل من معنيه أو معانيه حقيقة لا مجازاً فيحمل على ذلك إذا ورد به قرينه )(١) ومنعت الحنفية ذلك وقال أبو عبد الله البصري وأبي هاشم من المعتزلة وابن الحسن الكرخي أنه لا يحمل على ذلك إلا بالإرادة أي ( أنّه يصح إرادة لا لغة وقيل يجوز إطلاقه على الكل مجازاً )(١) .

<sup>(</sup>١) الفرق بين قرينة المشترك وقرينة الحجاز أن الأولى معين للمعنى وللراد والثانية صارفة للحقيقة إلى الحجاز والدالة علم موسع مستقل .

 <sup>(</sup>۲) الغاية ج١ ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٢٢٣ ،

ولاشك أن ما سبق كافي للطالب لفهم المشترك عند قراءاته لشروح الحديث وسيجد هذه العبارة أو نحوها: ( فهذا يصح من باب عموم المشترك ) وهنا سيظن أنها قاعدة لم يقرأها وماهي إلا إطلاق المشترك على كل معانيه كا عرضت ، أو إطلاق بعضها بقرينة .

أما التطويل فلامعنى له ومن أراده فعليه بالغاية أو بشرح جمع الجوامع أو كتاب الآمدي أو الأسنوي . ونسأل الله العون(١).

<sup>(</sup>١) ففي الغاية نحو ستة عشر صفحة ٢٢٤ ـ ٢٣٩ .

## الفصل الخيامس

#### المجاز

الجاز هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة للمعنى الحقيقي . وبهـذا يتضح معنى الجاز اللغوي وهو من جاز المكان إذا تعداه إلى غيره .

والعلاقة إذا كانت المشابهة فذلك استعارة بأقسامها المعروفة في علم ( المعاني والبيان ) مثل قوله تعالى : ﴿ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ﴾ أما الخلاف في وقوع المجاز فلاطائل تحته ولا يجدي الطالب لأصول الفقه . فالحجاز واقع لا ريب فيه في اللغة العربية وفي القرآن والسنة ، ويدل على ذلك أمثلة كثيرة تفيد القطع بوقوعه . وعلى الطالب أن يبحث لنفسه ولا بدله من السخرية بالمنكر لوقوع الحجاز ﴿ فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض ﴾ فهل للجدار إرادة وهل يصح أن تقول للجدار ( الأخ/ الجدار .. ) وقال الحافظة الشوكاني رحمه الله : « وقد روي عن الظاهرية نفيه في الكتاب العزيز وما هذا بأول مسائلهم التي جدوا فيها جوداً يأباه الإنسان . وينكره الفهم ويجحده العقل » . والقرينة قد تكون عقلية مثل ﴿ وأسأل القرية ﴾ وقد تكون لفظية وموضوع تفاصيلها في العلم الخاص بالبيان

والعلاقة حصرها بعض علماء البيان إلى خمس عشرة وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك ومحلها ( علم البيان ) ولا مانع من إيراد مثل واحد أو أكثر لكي يتمكن الطالب من الاجتهاد أي استنباط الأحكام من الأدلة الأصلية ... إلخ .

قال تعالى : ﴿ يجعلون أصابعهم في آذانهم ﴾ أي أناملهم فالعلاقة هي جزئية أي علاقة الجزء والكل وقد تكون سببية مثل : ﴿ وينزل لكم من السماء رزقاً ﴾ أي مطراً يؤدي إلى الرزق فأطلق الم المسبب على السبب على السبب وهذا يكفي للطالب وعليه دراسة (علم المعاني والبيان) وفيه كتب قد عمة وكتب حديثة ميسرة مثل ( البلاغة الواضحة للجارم ) .

ويبقى شيء من الكلام حول الجاز: وهو عبارة (عموم الجاز) فربما يلقاها الطالب في شروح الحديث فنتكلم عنها باختصار: اختلف علماء الأصول: هل يجوز إطلاق الكلمة ويقصد بها الحقيقة والجاز معاً فقد ذهب (جمهور أهل العربية وجميع الحنفية وجمع من للعتزلة والمحققون من الشافعية أنه لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والجازي حال كونها مقصودين الحكمة بأن يراد كل واحد منها وأجاز ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة. وقال الغزالي أن ذلك يصح عقلاً لالغة )(١).

والحق أن هذا خلاف لا يجدي الطالب لأصول الفقه ولذلك اختار الحافظ الشوكاني قول الجهور وكذلك الإمام الحسين في الغاية ثم قال الحافظ الشوكاني : « ولاخلاف في جواز استعال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحت المعنى الحقيقي وهو الذي يسمونه عموم المجاز »(٢) وقد تظهر فائدة الخلاف في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم « لا تبيعوا الصوع بالصاعين » وهو عند الحنفية عام الأصول - من باب المجاز لأن معناه لا تبيعوا مل الصاع بمل عماء صاعين ، وهو عند الحنفية عام يتناول كل مكيل سواء أكان مطعوماً أم غير مطعوم كالجص . وقال الشافعية لا عموم له . وإنما هو مخصوص في المطعومات لعموم قوله علي التبيعوا الطعام بالطعام إلا سواءاً بسواء - راجع جامع الأصول - »(٢) .

هذا ما تقرر تقديمه للطالب ولمه البحث واختيار ما يراه إذا لم يقتنع بهذا . فنحن نرى أن مثل ذلك لم علم مستقل وكذلك بحث الكلام في بعض الحروف مثل الواو هل هي للترتيب أم لا فهذا من مسائل الفضول لا الأصول . وقد انتقد الحافظ الشوكاني ذلك بقوله : « وأنت خبير بأنها

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في كتابه (إرشاد الفحول): « وخالف في ذلك أبو الحسن الإسفراييني وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لفة العرب وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة وما اشتلت عليه من الحقائق والجاز التي لا تخفى على من له أدنى معرفة با أنه استدل بما هو أوهى من بيت المنكبوت فقال له كان الجوز واقعاً في لغة العرب لزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة وهذا التعليل عليل فإن تجويز إخفاء القرينة أخفى من السهى .. إلخ ». ثم ساق الموضوع بقلمه الرائع والمقنع فجزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول بتصرف ( ص٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) أصول الفقه الإسلامي ـ الدكتور وهبة (ج١) ( ص ٢٠١ ) .

مدونة في فن مستقل مبينة بياناً تاماً »(١) ولكنه بحكم العصر الذي كان فيه أتبع هذا النقد ببحث في حرف ( الواو والفاء ) رحمه الله . هذا وقد استطرد بعض الدؤلفين العاصرين المباحث مثل ( الخفي ) كا ( المشكل ) وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه على طريقة فقهاء الحنفية . أما على طريقة علماء الكلام في أصول الفقه فذلك يندرج تحت بحث ( الجمل ) وهو الأظهر والأقرب للطالب .

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول ( ص ... ) .

## الفصل السّادس

### تفسير ألفاظ الشارع بالاصطلاح الحادث

قد يكون هذا الملحق أهم بحث في ( الحقيقة ) وبالرغ من هذا لم يذكره الأصوليون ولا عقدوا له مسئلة خاصة ، وهو من صميم ( الأصول ) فيما نعتقد .

ولم نجده في كتب الأصول بل أشار إليه العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ج (٣) ص (١٣) والحافظ الكبير صاحب الروض الباسم في كتابه ( إيثار الحق على الخلق ) في تفسير ألفاظ القرآن والسنة بالاصطلاح الحادث ، كلفظ ( الخلق ) المترتب عليه بحث ( خلق الأفعال ) ، والمقبلي المحقق الكبير في كتابه ( الأبحاث المسددة ) وسرد ألفاظاً كثيرة .

وقد نجد الإشارة الخفيفة لهذا في مثل ( فتح الباري ) ، وشرح مسلم للنووي كقولهم : « هذا لا يقبل بدون تفسير الاصطلاح الحادث » .

وهو يبدو سهلاً واضحاً ، ولكن ماترتب عليه من خلاف العلماء في كثير من مسائل أصول الدين وفروعه ليس بالسهل .

وخلاصته: هل يصح أن نفسرَ ألفاظَ الشارع بالاصطلاح الحادث لأهل الشرع؟ وبعبارة أوضح: هل يصح أن نفسر الحقيقة الشرعيَّة بالحقيقة الاصطلاحية التي لم تحدث إلا بعد زمن الوحي وعصر النبوة؟

هذا هو ماسنتكم عليه الآن في بحث خاص كسائر مسائل الأصول ، فهو مما يهم الأصولي ، كا سيتضح لك من البحث ، وعند أن تدرس شروح الحديث وكتب التفسير ، والآن نبدأ الموضوع :

#### الأمثلة:

(١) في صحيح مسلم من حديث عائشة : « عشر من سنن المرسلين وعَدَّ منها المضضة والاستنشاق » وقال الله تعالى : ﴿ إِنَمَا المشركون نَجِسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ .

#### البحث:

إذا تأملت المثال المذكور وعرفت أنه اشتل على لفظ (سنن) و (نجس) . والسنة في اللغة الطريقة والعادة المسترة . و (النجس) هو القذر ، والسنة في الاصطلاح هي ما قابل الواجب ، والنجس في الاصطلاح ضد الطاهر ، والنجاسات محصورة في الاصطلاح الفقهي كا لا يخفى ، وهذا الاصطلاح هو وضع أهل الشرع إما وضع الشارع فهي الحقيقة الشرعية ، وقد سبقت القاعدة في ذلك كا هي في كتب الأصول ، إذا عرفت هذا فهل يصح أن نفسر ألفاظ الكتاب والسنة بالاصطلاح لأهل الشرع أم نفسرهما بمعانيهما اللغوية أو بمعانيهما الشرعية إن ثبت بوضع الشارع كا سبق لا بوضع أهل الشرع ، والجواب أنا لم نجد هذه المسألة في كتب الأصول حتى نلم بما قاله الأصوليون . ونعلق على ذلك كسائر الأبحاث أو القواعد السابقة . ولكنا وجدنا عند الدراسة نقاشاً هاماً في (الروض النضير) ج (١) ص (٣٩٠) يسمح بأن نجعل القاعدة هذه على قولين :

الأول قول الجمهور وهو أنه لا يجوز ولا يصح أن تفسر ألفاظ الشارع بالاصطلاح الحادث وهذا هو الحق ، فاختاره ابن الوزير صاحب ( العواصم والقواصم ) وابن الأمير صاحب ( سبل السلام ) والمقبلي صاحب ( العلم الشامخ ) ، وصرح به الحافظ ابن حجر في كتابه ( فتح الباري ) والنووي في ( شرح مسلم ) والحافظ الشوكاني وغيرهم من المحققين وهو الحق .

الثاني لبعض المتأخرين وهو الجواز لذلك ، وذكر هذا القول المحقق صاحب (الروض النضير) في ج(١) ص(٢٩٠) وهو ضعيف استدل أصحاب القول الأول بما حاصله أنه لا يجوز ولا يصح أن نفسر ألفاظ الشارع باصطلاحاتنا الحادثة بعد أن تغيرت لغتنا وبعد أن عرفنا أن للشارع حقائق خاصة . فيجب أن ننظر إلى ألفاظ الشارع فإن كان له حقائق شرعية جملنا تلك الألفاظ عليها كا سبق في الحقيقة الشرعية ، وإن لم يكن له بوضعه الشرعي حقائق شرعية حملنا تلك الألفاظ على معانيها اللغوية العربية وهذا واجبنا كا كان الصحابة يفعلون وكا يجب عقلاً وسمعاً .

أما تفسير ألفاظ الشارع باصطلاحاتنا الحادثة التي هي بوضع علماء الشرع لا بوضع الشارع نفسه ولا بوضع اللغة فأمر بعيد وغلطة وقع فيها كثير من المتأخرين .

واحتج صاحب القول الثاني وهو القائل بالجوار أن القول بأن الاصطلاحات الحادثة لاأصل

لها في عرف الشارع يتضن نسبة الكذب إليهم على النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم إذا فسروا لفظاً نبوياً بالاصطلاح الحادث فهو في معنى قولهم هذا مراد الشارع والمفروض على قول أصحاب القول الأول أن هذا التفسير كذب ، وفيه الوعيد الشديد ، وأيضاً لاشك أن لنا معنى متعقلاً في تلك الألفاظ كلفظة النجس مثلا نتعقل منه أن فيه معنى إذا لابس الأبدان والثياب لا تصح بوجوده الصلاة ، ونفهم أن لنا علة الثواب كالواجب ، أو العقاب لتاركه كالحرام ، فهذه المعاني متحققة في عصر النبوة .

ثم نتساءل هل نقلت في تلك المعاني الثابتة في عصر النبوة ألفاظ تدل عليها غير ما استعمله فيها العلماء عصراً بعد عصر أم لم تنقل ؟

فإن قلنا بالثاني وهو عدم النقل فثبت المطلوب وهو قبول نقل العلماء لهذه الألفاظ الدالة على تلك المعاني صراحة أو ضناً كا قبلناهم في نقل سائر العلوم . وإن قلنا بالأول وهو وجود الناقل لألفاظ دالة على تلك المعاني الثابتة في عصر النبوة فعلى المعترض المخالف بيانه بالبرهان الواضح لأن إجماع المتقدمين على خلافه . اه . .

هذه خلاصة حجة بعض المتأخرين ، وهي حجة واهية جداً ولم يورد في الروض النضير دفع هذه الحجة بل أفاد أن بعض المتأخرين دفع كلام المعترض على المقبلي ، ولم نجد ذلك ، ولكنا نستطيع دفع هذه الحجة مها عرفنا قيمة الحرية العقلية ، وعرفنا أضرار التقليد ، والجمود عليه ومهابة الاعتراض على الآباء والمشايخ ، إذا عرفنا هذا وفهمنا أن باب النقد البريء يجب أن يظل مفتوحاً وأن الفطاحل من أعلام الين قد قاموا بمحاربة التقليد ومحاربة إغلاق باب النقل والاجتهاد . فألف السيد محمد بن إبراهيم الوزير صاحب ( العواصم والقواصم ) كتاباً ساه ( إيثار الحق على الخلق ) ، وجاء بعده العلامة المقبلي فألف كتاباً سمّاه ( العلم الشامخ في الرد على الآباء والمشايخ ) .

إذا عرفنا ذلك فنستطيع أن نقول أنه قد سبق لنا في باب الحقيقة والجاز أن الحقيقة تنقسم إلى لغوية وشرعية . أي ما كانت توضع الشارع واصطلاحية عرفية ، أي ما كانت توضع أهل الشرع وهذا تقسيم معقول ، فيكف يصح لنا أن نفسر الشرعية أو اللغوية بالعرفية مثلاً لفظ ( النجس ) هو في اللغة القذر ، فهل يصح أن نفسره بالاصطلاح الحادث ، وهو قولهم ( النجس ) عين تمنع ملابستها صحة الصلاة ، والنجاسة حكمية وذاتية إلخ . ذلك لا يصح بل نقول النجس يبقى على

معناه اللغوي . أما كونه يمنع صحة الصلاة فلا بد من النص النبوي كقوله عليه الصلاة والسلام في الروثة أنها ركس ، وكذلك لفظ « السنة » في اللغة الفأرة والطريقة فاقرأ ماجاء في الحديث من السنة ، كذا فسرناه بأن المراد من عادة النبي وطريقته أي الطريق التي ليست محتّمة ، إما أنّا نفسره بها بالاصطلاح الحادث أن المسنون هو ما أمر به الرسول ندباً وواظب عليه ، والمندوب ما أمر به ولم يواظب عليه ، فلا يصح هذا التفسير في طريقة التشريع التي تبني عليه أحكام هامة في غير هذه المسألة ، وكم من مسألة خلافية هذا سببها فيجب علينا أن ننظر هل للفظ معني لغوياً أو معني شرعياً وضعه الشارع ثم نحمله على ماصح لنا ، أما أن نفسر أحدها باصطلاحنا الحادث فلا يصح ، كا أن لفظ الرفع مثلاً في اللغة معروف لا يصح أن نفسره باصطلاح النحاة أن الرفع علامة الفاعل ، فهذا خلط للمفاهم اللغوية بالاصطلاحية ، فكيف بنا في هذا الفن العظيم ، الذي هو آلة لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الأصلية . اه .

وأما قولهم أنه يلزم نسبة الكذب إلى القائل بالجواز على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من باب الإلزامات التي يسَّرت لكل فرقة تكفير الآخرين باللازم ، فالقائل بالمنع نقطع بأنه لا يعتقد ولا يقول أن القائل بالجواز تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بل يقول أن القائل بالجواز أن القائل بالجواز إنما هو بعض بالجوار خطأ اجتهاد ، ولا يخفى أن خطأ الاجتهاد معفو عنه على أن القائل بالجواز إنما هو بعض المتأخرين في اعتراضه على المحقق المقبلي .

أما في كتب الأصول فلم نجد قائلاً بذلك أصلاً سواء كانت من مؤلفات المعتزلة أو الأشعرية أو الزيدية أو الشافعية أو غير ذلك ، وراجع بحث الحقيقة تجد أن الذين نفوا الحقيقة الشرعية بتاتاً إنما يعملون بالحقيقة اللغوية فيقولون نحمل ألفاظ الشارع على معانيها اللغوية ولم يقل أحد أنها على الاصطلاح الحادث لأهل الشريعة .

ويؤيد هذا أن النقد لهذه الغلطة (تفسير ألفاظ الشارع بالاصطلاح الحادث) سبق إليه الحقق العلامة ابن القيم الجوزية ،ثم تبعه صاحب (الروض الباسم) ،ثم صاحب (العلم الشامخ) ،ثم المتحررون كالأمير والشوكاني ، فالحق أن هذه الغلطة يجب التيقظ لها فعليها يترتب تشريع أو يُنفَى ، ولا شك أن تفسير ألفاظ الشارع باصطلاحها الحادث أو بالمذهب مثلاً بليّة جرّها علينا التعصب المذهبي الذي يثير الشقاق بين الأمة ويقضي على وحدتها .

وأما قول القائل بالجواز أن لنا معنى متعقلاً في ألفاظ الشارع فهذا لانزاع فيه ، ولكن ذلك المعنى المتعقل في لفظ « النجس » مثلاً هل نفسره بالوضع اللغوي أم بوضع اصطلاح الفروعيين أهل الفقه ؟

الواجب علينا أن ننظر أولاً في ذلك اللفظ هل للشارع فيه وضع خاص أم لا ، فإن وجدنا الحقيقة شرعية للشارع لا لأهل الشرع حملناه عليها ، وإن لم نجد ذلك حملناه على الحقيقة اللغوية وبذلك نجد المعنى المتعقل فثلاً لفظ « النجس » إذا نظرنا فيه لم نجد للشارع فيه وضعاً خاصاً صريحاً كلفظ التيم مثلاً فنحمله على المعنى اللغوي . فإذا هو القذر والنجاسة في قذارة خاصة نص عليها الشارع إنما تمنع صحة الصلاة وهذا كله راجع إلى نظر المجتهد فالمراد هنا التثيل والتقريب .

وهل كان الصحابة يفهمون للعنى الحادث بالاصطلاح وهل وضع الاصطلاح متأخر عن وضع اللغة الفروعية ووضع الشارع أم لا ؟

الحقيقة الواقعية أن الاصطلاح الحادث متأخر بلا ريب ودعوى الإجاع على أنه لم ينقل إلينا تفسير لألفاظ الشارع غير ما فيّرها به العلماء ضعيفة فلا نسلم الإجاع هذا كيف وهذا ابن القيم من المتقدمين جداً وابن حجر وغيرهما اعترضوا هذا التفسير المبني على الغلط مع أن القائل بالجواز معترف بأن تفسير ألفاظ الشارع بهذه الألفاظ الموجودة في كتب الفقه اصطلاح حادث ، فالإجماع الصحيح هو أن للأصوليين والفقهاء اصطلاحات حادثة وما معنى عدم النقل إلينا ونحن ندعي أنه تفسير بالاصطلاح الحادث ونقول أن اللازم هو التفسير بما يتبادر إليه الفهم لغة ، أو اصطلاحاً للشارع نفسه لا للعلماء المتأخرين ، وذلك ما كان الصحابة يعملونه في ذلك التفسير قبل الاصطلاحات الحادثة بقرون ، فنحن نطالب المعترض بالعكس فنقول هل نقل إلينا أن الصحابة فسروا ألفاظ الشارع بمثل اصطلاح الفقهاء كلفظ النجاسة مثلاً فالحق أن هذه الغلطة كبيرة جداً لم يتنبه لها إلا المتحررون الذين لم تجد أفكارهم على التقليد والأصولي هو أحق العلماء بالتحرر والاجتهاد والاعتاد على نظرياته لنفسه والله الموفق اه » .

#### القاعدة

(١) لا يجوز ولا يصح تفسير ألفاظ الشارع بالاصطلاح الحادث بل إن كان للشارع تفسيراً باصطلاح خاص حملنا اللفظ عليه وإن لم ، حَمَلْنَا اللفظ على معناه اللغوي .

#### غوذج (١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه على أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور » رواه أبو داود .

#### الإجابة

بحثنا فلم نجد للشارع اصطلاحاً خاصاً في لفظ الأذى كا وجدنا في لفظ الحج والتيم مثلاً فيجب حمله على معناه اللغوي وهو « المستقدر » ولو مخاطاً أو بصاقاً ، ولا يجوز تفسيره بالاصطلاح الحادث لأهل الشرع فعندهم أن الأذى هو الغائط المقابل للبول وعلى تفسيرهم هذا قال بعضهم أن مسح النعال إذا كان فيه غائط مطهر ، أما على التفسير الصحيح فهو غير مطهر لأن المراد بالأذى المستقدر ، وبهذا صرح في ( الروض النضير ) منتقداً للتفسير بالاصطلاح الحادث وبهذا نعرف ما يترتب على هذا البحث اه .

#### نموذج (۱)

عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القدر ، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ، إنّا كلُّ شيءٍ خلقناه بقدر ، رواه مسلم في صحيحه اهـ .

#### الإجابة

|                                                                   | _     | الدليل     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| قال النووي في شرحه لصحيح مسلم في شرح الحديث المراد بالقدر هنا     | حقيقة | كل ما حـدث |
| المعروف وهو ماقدره الله وقضاه وسبق به علمه وإرادته ، هكـذا قـال   | لغوية | أو يحدث    |
| ومن قــال أن الأمر أنفُ أي أن الله يفعـــل أو يخلــق الشيء دون أن |       |            |
| يسبق في علمه فهو منكر القدر وهو الأحق بأن نصرف إليـه أحـاديث      |       |            |
| ذمّ القدريّة إن صحت أما تفسير القدر بخلق الأفعال ونحو ذلك من      |       |            |
| اصطلاحات المعتزلة والأشعرية فهو غير مقبول كا قررناه في البحث      |       |            |
| وبهذا التفسير الاصطلاحي إلى جانب التعصب المذهبي كانت محنة         |       |            |

(١) عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رجلان في سفر وليس معها ماء فحضرت الصلاة فتيما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يُعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يُعد أصبت السُّنة وأجزأتك صلاتك ، وقـال للآخر لك الأجر مرتين » رواه أبو داود والنسائي .

(٢) عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهـ د رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، فقال مُره فليراجعهـا وليسكهـا حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد ، وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » متفق عليه .

فقوله ( فليراجعها ) المراجعة في اللغة أع من أن يكون على طلاق أو غيره فهـل يجـوز تفسيرها هنا بالاصطلاح الحادث وهو قول الفقهاء : لا رجعة إلا بعد طلاق(١) ؟

(٢) عن طلحة بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحـة الكتـاب ، فقال لتعلمون أنها سنة . رواه البخاري وفي لفظ للنسائي : « فأخنت بيده فسألته عن ذلك فقال نعم يا ابن أخي إنه حق وسنة فما هو المراد بلفظ السنة هنا هل المعنى الحادث الـدال على أنـه مقـابل الواجب أو المندوب أم أن المراد المعنى اللغوي العربي الصحيح وهو الطريق المشروعة .

على هذا يترتب وقوع الطلاق المسمى ( البدعي ) وهو الذي يقع والمرأة حائض ، فالذين فسروا لفظ فليراجعها بالاصطلاح الحادث قالوا إن الطلاق يقع وهي حائض ، والذين فسروه بالمعنى اللغوي إلى إرجاعها إلى البيت قالوا إن الطلاق لايقع وهذا الأصح . وراجع سبل السلام إن شئت وغيره من شروح الحديث والحديث يؤيد عدم الطلاق لأنــه أمره بأن الطلاق إغا يكون مشتملاً للعدة لافي العدة نفسها وهي الحيض قال تعالى : ﴿ فطلقوهُنَّ لعدتهنَّ ﴾ ولكل ناظر نظره فالمهم هو التملك بالاجتهاد والتخلص من الجود في التقليد .



### المراجع

١ـ آية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول
 المشهور بالـ (الغاية ) ـ مطبعة صنعاء

٢- الفواصل شرح بغية الآمل شرح منظومة
 ( الكافل )

٣\_ إرشاد الفحول في تحقيق الحق الأصول

٤\_ الرسالة

٥- الإحكام في أصول الأحكام

٦\_ مقدمة ابن خلدون

٧۔ الملل والنَّحل

۸۔ المنتهی

٩\_ الكافل وشرحه

١٠ فتح الباري على البخاري

١١ ـ شرح صحيح مسلم

١٢\_ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير

١٣\_ العمدة

١٤ ـ المنهاج شرح المعيار مخطوط بالجامع الكبير

١٥۔ الموافقات

١٦\_ جمع الجوامع وشرحه

١٧ ـ أعلام الموقعين

للعلامة الإمام الحسين بن القاسم بن محسد المتوفى سنة خمسين بعد الألف هجرية

للعلامة محمد بن إسماعيل بن إسحاق المهدي مخطوط بالجامع الكبير

للعلامة محمد بن علي الشوكاني

للإمام الشافعي العلامة ربن حزام

للعلامة المالكي ابن خلدون

للعلامة الشهرستاني

للعلامة ابن الحاجب

للعلامة الطبري اليني، مطبعة صنعاء

للعلامة زين حجر العسقلاني

للعلامة النووي

للعلامة الحسين أحمد السياغي

للعلامة ابن دقيق العيد

للعلامة المهدي ابن المرتض

للعلامة الشاطبي للعلامة السبكي

للعلامة ابن القيم

| ١٨_ الهدي النَّبوي         | للعلامة ابن القيم             |
|----------------------------|-------------------------------|
| ١٩_ أصول الفقه             | للعلامة الخضري للصري          |
| ٢٠_ أصول الفقه             | للعلامة ابن ناصرة للصري       |
| ٢١_ الكشاف                 | للعلامة الزمخشري              |
| ٢٢_ مفاتيح الغيب           | للعلامة الرازي                |
| ٢٣_ فتح القدير             | للعلامة الشوكاني              |
| ٢٤_ المنار                 | للعلامة محمد عبده ورشيد رضا   |
| ٢٥_ نيل الأوطار            | للعلامة الشوكاني              |
| ٢٦_ سبل السلام             | للعلامة البدر الأمير          |
| ٢٧_ القاموس الحيط في اللغة | للعلامة الفيروز أبادي الزبيدي |
| ٢٨_ المنهاج في أصول الفقه  | للعلامة الإسفراييني           |

محنويات الكاب



### المحتوى

| الصفحة    | الموضوع                      |
|-----------|------------------------------|
| ٥         | مدخل                         |
| Y         | تقريظ                        |
| 9         | ترجمة المؤلف                 |
| 14        | مقدمة                        |
| <b>Y1</b> | كيف نشأ الأصول               |
| 77        | تطور الفن وأهميته            |
| ٣١        | أليس من الواجب               |
| ٣٢        | الدخيل في الأصول             |
| ٣٢        | ١_المنطق                     |
| 70        | ٢_ علم الكلام                |
| ٣٦        | ٣_ علم الفقه                 |
| **        | ٤ ـ التدقيق الفلسفي          |
| ٣٧        | ٥۔ التخريج                   |
| ٣٨        | ٦_ مسائل الفضول لا الأصول    |
| 79        | نقد وتوجيه                   |
| 79        | ١ ـ جناية التقليد على الأصول |
| ٤٤        | ٢ ـ الأصول والتمذهب          |
| ٤٧        | ٣_ المثال المتكرر والمفروض   |

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| ٤A     | ٤_ الطموح وفتنة المناصب -                |
| ٤٩     | (١) حياة المناصب                         |
| 0)     | (٢) الفتور                               |
| ٥٦     | ه ـ الأصول في كتب المتحررين              |
| 7.     | ٦. الأصول والتقريب بين المذاهب الإسلامية |
| 15     | ٧_ دونه خرط القتاد                       |
| ٦٣     | فكرة التأليف                             |
| 70     | كيف بدأت التأليف                         |
| ٦٨     | لماذا تعوق المشروع                       |
| 79     | التعقيد والتسهيل                         |
| ٧١     | طريقة الجارم وزميله                      |
| ٧٣     | مبادئ الأصول                             |
| ٧o     | ۱ _ استمداده                             |
| ٧٦     | ۲_ موضوعه                                |
| 77     | ٣_ حکمه                                  |
| ٧٦     | ٤_ غايته                                 |
| VV     | ٥_ حده                                   |
| ٨٣     | القسم الأول ـ الحكم الشرعي               |
| ٨٥     | باب منفرد ـ أنواع الحكم الشرعي           |
| ٨٥     | الحكم التكليفي والوضعي                   |
| 9.     | الفصل الأول - أقسام الحكم التكليفي       |
| 9.     | الفرع الأول ـ الواجب                     |

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٩٧     | المسنون والمندوب                                              |
| 99     | المبحث الأول ـ أقسام الواجب بالنظر إلى ذاته وفاعله            |
| 1.8    | المبحث الثاني ـ أقسام الواجب باعتبار وقته                     |
| 11.    | المبحث الثالث ـ أقسام الواجب باعتبار الإطلاق والتقييد         |
| ۱۱۲    | المبحث الرابع ـ أقسام الواجب باعتبار الصحة والبطلان           |
| ۱۱۷    | المبحث الخامس ـ أقسام الواجب باعتبار التسهيل والتشديد         |
| 140    | القسم الثاني ـ في الدليل                                      |
| ١٢٧    | <b>الباب الأول ـ في</b> الكتاب العزيز                         |
| ١٣٢    | الفصل الأول ـ القرآن شرطه التواتر                             |
| 187    | الفصل الثاني ـ البسملة آية من القرآن في أول كل سورة           |
| 127    | الفصل الثالث ـ المحكم والمتشابه                               |
| 189    | الباب الثاني ـ في السنة وأقسامها                              |
| 10.    | الفصل الأول ـ السنة القولية والسنة الفعلية                    |
| 171    | الفصل الثاني ـ التقرير ـ الترك ـ الكتابة                      |
| ۱۷۰    | الفصل الثالث ـ الأخبار وأنواعها وشروطها . وفيه فصول :         |
| 14.    | الفرع الأول ـ أقسام الخبر بالنظر إلى عدد رواته                |
| 14.    | المبحث الأول ـ الآحاد والمتواتر                               |
| ١٧٧    | المطلب الأول ـ التواتر اللفظي والتواتر المعنوي                |
| 19.    | المطلب الثاني ـ دليل العمل بالآحاد                            |
| 111    | المطلب الثالث _ أقسام الآحاد بالنظر إلى اتصال السَّند من عدمه |
| 7.1    | الفرع الثاني ـ التصحيح والإرسال                               |
| Y. 9   | الفرع الثالث _ الشم وطر الراحوة إلى السند مما رتماق وه        |

| الصفحة       | الموضوع                                           |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 717          | العدالة الصحيحة                                   |
| <b>۲۲۳</b> _ | عدالة الصحابة                                     |
| 777          | مبحث منفرد ـ الجرح والتعديل وما يلزم فيها         |
| 777          | المطلب الأول ـ الجرح والتعديل                     |
| 727          | المطلب الثاني ـ تعارض الجرح والتعديل              |
| 729          | المطلب الثالث ـ مراتب الجرح والتعديل              |
| 177          | المطلب الرابع ـ زيادة العدل مقبولة                |
| 777          | المطلب الخامس ـ المبتدع ـ أو كافر التأويل وفاسقه  |
| <b>YYY</b>   | الفرع الرابع ـ الشروط الراجعة إلى اللفظ           |
| 777          | (١) مراتب ألفاظ الصحابي في الرواية                |
| 741          | (٢) مراتب رواية غير الصحابي                       |
| 710          | الفرع الخامَس ـ الشروط الراجعة إلى متن الدليل     |
| 770          | الباب الثالث ـ القياس الشرعي                      |
| 770          | الفصل الأول - حقيقته ودليل التقيد به              |
| 777          | الفصل الثاني ـ إيضاح المصطلحات الأصولية في القياس |
| ٣٣٦          | (١) تنقيح المناط                                  |
| TTT          | (٢) تحقيق المناط                                  |
| ٣٣٧          | (٣) تعيين المناط                                  |
| 777          | (٤) تخريج المناط                                  |
| ٣٣٧          | الخلاصة                                           |
| 337          | الفصل الثالث ـ أركان القياس وشروطه                |
| 337          | الفرع الأول ـ الأصل ، الفرع ، الحكم               |

| الصفحة      | الموضوع                                          |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 707         | الفرع الثاني ـ العلة                             |
| 707         | المبحث الأول ـ تعريفها وشروطها                   |
| <b>70</b> A | ملحقات شروط العلة                                |
| ٣٦٠         | المبحث الثاني ـ مسالك العلة                      |
| ٣٦٠         | (١) النص                                         |
| 77.         | (٢) إياء النص                                    |
| ٣٦٠         | (٣) الإجماع                                      |
| 770         | مسالك أخرى للعلة                                 |
| 770         | (١) السبر والتقسيم                               |
| 777         | (٢) المناسبة                                     |
| 777         | المبحث الثالث ـ أقسام العلة                      |
| ۸۶۳         | (١) المناسب المؤثر                               |
| ٨٦٣         | (٢) المناسب الملائم                              |
| ۳۷٠         | (٣) المناسب المرسل                               |
| ۳۷٠         | (٤) المناسب الملغى                               |
| ۲۷٠         | المصالح المرسلة                                  |
| 771         | المصالح المعتبرة والمصالح المرسلة                |
| 777         | المصالح المرسلة                                  |
| 740         | المناسب الملغى                                   |
| ۳۸٠         | المبحث الرابع ـ أقسام القياس باعتبار شروطه وقوته |
| 77.1        | تقسيم القياس باعتبار العلة                       |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 710    | الباب الرابع ـ الإجماع                      |
| ٢٨٦    | (١) الإجماع القولي وإمكانه                  |
| PA7    | (٢) الإجماع السكوتي                         |
| 79.    | (٣) الإجماع الخاص                           |
| 791    | (أ) إجماع العترة النبوية                    |
| 797    | (ب) إجماع أهل المدينة                       |
| 397    | (٤) حجية الإجماع العام                      |
| 797    | الخلاصة                                     |
| ۲۰3    | ملحقات الإجماع                              |
| ٤٠٣    | (١) الإجماع حجة قطعية أو ظنية               |
| १•६    | (٢) الإجماع لابد له من مستند                |
| १.१    | (٣) التابعي في عصر الصحابة وانقراض العصر    |
| ٤٠٥    | (٤) الإجماعان المتناقضان                    |
| ٤٠٥    | (٥) حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف             |
| ٤٠٦    | (٦) إحداث قول ثالث                          |
| ٤٠٦    | (٧) ندرة الخالف ومن سيوجد                   |
| ٤٠٧    | (٨) إجماع الصحابة والخلفاء الأربعة والشيخين |
| ٤٠٧    | (٩) قول الصحابي ليس بحجة                    |
| ٤٠٨    | (١٠) قول الإمام علي كرم الله وجهه           |
| ٤٠٩    | خلاصة ذلك                                   |
| 113    | الباب الخامس ـ بقية الأدلة                  |
| 113    | (١) الاستدلال                               |

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤١١    | (٢) الاستصحاب                                                   |
| 218    | (٣) شرع من قبلنا                                                |
| ٤١٥    | (٤) العرف                                                       |
| 713    | (أ) أقسام العرف                                                 |
| 713    | (ب) حكم العرف                                                   |
| ٤١٧    | (٥) الاستحسان                                                   |
| 173    | القسم الثالث ـ أصول استنباط الحكم الشرعي                        |
| 277    | الباب الأول ـ الأمر والنهى                                      |
| 773    | الفصيل الأول ـ الأمر                                            |
| 773    | الفرع الأول ـ الأمر وحقيقته                                     |
| 277    | (أ) الأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة                             |
| 171    | ( ب) الأمر حقيقة في الوجوب                                      |
| 577    | (جـ) الأمر مع القرينة                                           |
| 577    | (د) الأمر للندب مجازاً                                          |
| 773    | الفرع الثاني ـ الأمر بعد الحظر                                  |
| 773    | (أ) الأمر بعد الحظر للوجوب أو للإباحة                           |
| 073    | (ب) النهي بعد الاستئذان                                         |
| 173    | الفرع الثالث ـ مقتضى الأمر في المرة وفي التكرار وتعليقه على علة |
| ٤٤٧    | الفرع الرابع ـ مقتضى الأمر من الفور والتراخي                    |
| 207    | الفرع الخامس ـ هل يكون القضاء بأمر جديد                         |
| ٤٥٦    | الفرع السادس ـ الآمر بالأمر ليس أمراً به                        |
| 809    | الفرع السابع ـ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده                 |
| ٤٦٠    | الفرع الثامن ـ هل يتكرر المأمور بتكرر الأمر بحروف عطف أو غيره   |

| لصفحة | الموضوع                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 173   | الفصل الثاني ـ النهى                                         |
| 173   | الفرع الأول ـ الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة              |
| AF3   | الفرع الثاني ـ النهي يدل على قبح المنهي عنه وفساده           |
| ٤٧٥   | الفرع الثالث ـ مقتضي النهي المطلق والمقيد                    |
| ٤٧٩   | الباب الثاني ـ العام والخاص                                  |
| ٤٧٩   | الفصل الأول ـ ألفاظ العام                                    |
| ٤٨٩   | ملحقات البحث في ألفاظ العموم                                 |
| ٤٨٩   | ۱ ـ اسم الجنس                                                |
| 183   | ٢ ـ اسم الجنس المضاف إلى معرفة                               |
| 183   | ٣_ الجمع العرف باللام أو الإضافة                             |
| 193   | ٤_ الجع المنكر                                               |
| 297   | ٥_ أقل الجمع                                                 |
| 297   | الفصل الثاني ـ عدم قصر العموم على سبب الخطاب                 |
| 297   | لا يقصر العموم على سببه                                      |
|       | الفصل الثالث ـ إذا سبق العام لغرض هل يبقى على عمومـ وإذا حكى |
| 0.4   | الصحابي حالاً ظاهرة العموم فهل يكون عاماً                    |
| 017   | الفصل الرابع ـ الاختلاف في فعل المساواة الواقع في سياق النص  |
| 310   | الفصل الخامس ـ المقتضي لا عموم له في المقتضيات               |
| 710   | الفعل المتعدي إذا حذف مفعوله ووقع في سياق النفي              |
|       | الفصل السادس ـ هل يفيد العموم حكاية الفعل الاصطلاحي المثبت ؟ |
| 07.   | هل يعُمّ الحكم المعلق على علة قياساً أو لغةً ؟               |
| ATA   | الفصل السابع وعوم المفهوم                                    |

| الصفحة     | الموضوع                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 071        | الفصل الثامن ـ هل يكون خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عاماً |
| ٥٣٩        | الفصل التاسع - هل تدخل النساء في الخطاب الخاص بالذكور            |
| .087       | الفصل العاشر ـ هل يدخل المتكلم في عموم خطابه                     |
|            | الفصل الحادي عشر ـ هل يعم الخطاب الوارد في زمن الرسول صلى الله   |
| 0 2 9      | عليه وأله وسلم الحاضرين ومن بعدهم                                |
| 001        | الفصل الثاني عشر ـ هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه       |
| 000        | الفصل الثالث عثر - تخصيص العام                                   |
| 000        | فرع منفرد ـ المخصص والتخصيص                                      |
| ٥٦١        | المبحث الأول ـ أقسام المتصل وتوابعه                              |
| ۱۵۰        | المطلب الأول ـ أقسام المتصل                                      |
|            | المطلب الثاني ـ توابع المتصل                                     |
| 077<br>077 | (١) هل يعود الاستثناء بعد الجملة المتعاطفة                       |
|            | (٢) هل يبقى العام حُجَّةً بعد تخصيصه ؟                           |
| 370        | المبحث الثاني ـ أقسام المنفصل وتوابعه                            |
| 780        | المطلب الأول ـ أقسام المنفصل                                     |
| 740        | التخصيص بالمفهوم                                                 |
| ٩٨٥        | التخصيص بالعادة                                                  |
| ۸۹۹        | التخصيص بما يوافق العام                                          |
| 940        | المطلب الثاني تمارم النفر أ                                      |
| 7.1        | ١ ـ التخصيص عذهب الراوي                                          |
| 7-1        | ·                                                                |
| 7.1        |                                                                  |
| ٦٠٠        | ٣- التخصيص بمقدار خاص في المعطوف                                 |

| الصفحة |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 315    | الموضوع                                                     |
|        | الفصل الرابع عشر ـ هل يبني العام على الخاص مطلقاً ؟         |
| ٦٣٠    | الفصل الخامس عشر ـ التعارض بين القول والفعل والتخصيص بالفعل |
|        | والتقرير                                                    |
| 757    | الباب الثالث ـ المطلق والمقيد                               |
| 707    | الباب الرابع ـ الجمل والمبين                                |
| Not    | (١) التحريم المضاف إلى الأعيان                              |
| 177    | (٢) لا إجمال فيما له مسميان لغوي وشرعي                      |
| ٦٧٠    | (٣) بقية المجمل والمبين                                     |
| 141    | (۱) بعید اجمال فیا له محملان<br>(أ) لا إجمال فیا له محملان  |
| 777    | (ب) لا إجمال في ك تسوى<br>(ب) التبيين بأقسام السنة الثلاثة  |
| ٦٧٢    |                                                             |
| 779    | (ج) التبيين بدلالة السِّياق                                 |
| ٦٨٠    | (٤) بقية المبين                                             |
| 741    | (أ) لا يتأخر البيان عن وقت الحاجة اتفاقاً                   |
| 7.8.5  | (ب) تأخير البيان إلى وقت الحاجة                             |
|        | (جـ) تدريح البيان                                           |
| 7.89   | الباب الخامس ـ المنطوق والمفهوم                             |
| 7.89   | الفصل الأول ـ المنطوق وأقسامه                               |
| 79.    | (أ) الدلالة الوضعية ثلاثة أقسام                             |
| 791    | (ب) المنطوق صريح وغير صريح                                  |
| 797    | رب) مصرو ويع و ده دمي<br>(جـ) أقسام غير الصريح              |
| 790    | (د) الظاهر والمؤول<br>(د) الظاهر والمؤول                    |
| ٧٠٥    | (د) الصامر والمورف<br>الفصل الثاني للفهوم وأقسامه           |

| الصفحة              | الموضوع                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| ٧٠٦                 | (أ) حقيقة المفهوم                               |
| ٧٠٦                 | (ب) أقسام المفهوم                               |
| ٧١٤                 | تحرير محل النزاع                                |
| ٧٢١                 | ملحق بالمفهوم                                   |
| ٧٢١                 | شروط الأخذ بمفهوم المخالفة                      |
| <b>Y</b> YY         | حج الباب السادس ـ النسخ                         |
| <b>Y</b> Y <b>Y</b> | الفصيل الأول ـ تمهيد                            |
| YYA                 | النسخ لغة                                       |
| YYA                 | جوأز النسخ ووقوعه                               |
| ٧٣١                 | الفصل الثاني ـ ما يكون به النسخ                 |
| ٧٣١                 | نسخ القرآن بالقرآن                              |
| ٧٣١                 | نسخ القرآن بالسنة المتواترة                     |
| ٧٣٣                 | نسخ السنة بالقرآن                               |
| 377                 | نسخ القطعي بالظني                               |
| ٧٣٥                 | نسخ المظني بالظني                               |
| 450                 | (١) الزيادة على المشروع والنقص منه              |
| YEA                 | (٢) نسخ الأخف بالأشق                            |
| 729                 | (٣) النسخ إلى بدل                               |
| 404                 | الفصل الثالث ـ الوسائل التي يعرف بها الناسخ     |
| ٧٦٠                 | الوسائل الصحيحة                                 |
| ٧٦٠                 | (أ) قول الشَّارع الصريح أو ما في معناه          |
| 771                 | (ب) ذكر الصحابي لتقدم أحد الحكمين أو قرينة قوية |
| 177                 | (جـ) تصريح الصحابي بآخر الأمرين أو نحوه         |
|                     |                                                 |

| الصفحة       | الموضوع                              |
|--------------|--------------------------------------|
| 757          | (د) الإجماع الصحيح                   |
| 777          | (هـ) تأخر الناسخ بالتاريخ            |
| 777          | الوسائل الفاسدة                      |
| 777          | (أ) تأخر إسلام الصحابي أو حداثته     |
| 777          | (ب) جزم الصحابي بالنسخ بلا تفصيل     |
| <b>Y</b> 78  | وسائل ملحقة بالفاسدة                 |
| ۷٦٥          | النسخ بالفعل والتقرير                |
| YYY          | الفصل الرابع ـ ملحقات النسخ          |
| YVY          | (١) النسخ قبل التكن من الفعل         |
| ٧٨٠          | (٢) النسخ والمفهوم                   |
| ٧٨٣          | (٣) النسخ والإجماع                   |
| YAY          | (٤) النسخ والقياس                    |
| ٧٩٠          | (٥) نسخ ما هو ثابت في كل شريعة       |
| 791          | (٦) معرفة التاريخ التشريعي           |
| <b>V</b> 90  | (٧) نسخ التلاوة وبقاء الحكم          |
| <b>Y\$</b> A | الخلاصة                              |
| ۸۰۱          | الباب السابع ـ الاجتهاد والتقليد     |
| ۸۰۱          | الفصل الأول ـ الاجتهاد وشروطه        |
| ۸٠١          | ١ ـ الاجتهاد                         |
| ٧٠١          | اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم |
| ۸۰۸          | شروط الاجتهاد                        |
| ۸۱٥          | مسائل حول الاجتهاد                   |

| آلصفحة     | الموضوع                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ۸۱٥        | (١) الاجتهاد في الكل أم في الجزء                    |
| ۸۱٥        | (٢) اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام ـ حكمه         |
| ANY        | الخلاصة                                             |
| ۸۱۸        | (٢) الاجتهاد في عصره عليه الصلاة والسلام            |
| A\A        | (٤) هل الحق واحد في العقليات والفرعيات              |
| ۸۲۱        | (٥) لا يجوز للمجتهد التناقض في وقت واحد             |
| ATT        | (٦) يحرم التقليد على من تمكن من الاجتهاد            |
| AYE        | الفصل الثاني ـ التقليد                              |
|            | (١) لا يجوز التقليد في الأصول                       |
| ۵۲۸<br>۲۲۸ | (٢) هل يجوز التقليد في الفرعيات الظنية              |
|            | (٢) هل يجوز تقليد الأموات                           |
| ۸۲۸        | (٤) المجتهد المطلق ومجتهد المذهب                    |
| 74.1       | خاتمة                                               |
| ٨٣٧        | الباب الثامن ـ التعارض والترجيح                     |
| ۴٦٨        | ر ۱) الترَجيح بحسب السند                            |
| 754.       |                                                     |
| AEO        | (٢) الترجيح بحسب المتن                              |
| ٨٤٦        | (٢) الترجيح بحسب الحكم أي المدلول                   |
| ٨٤٦        | (٤) الترجيج بحسب أمر خارجي<br>خاتمة                 |
| AEV        |                                                     |
| 701        | مسائل في الترجيح                                    |
| 405        | (١) الترجيح بحسب دليل حكم الأصل                     |
| AOE        | (٢) الترجيح بحسب العلة نفسها وهي العلة في حكم الأصل |
| Voo        | (٣) الترجيح بحسب دليل العلة                         |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٨٥٥    | (٤) الترجيح بحسب الفرع                             |
| ٨٥٥    | (٥) الترجيح بحسب الأمور الخارجة                    |
| ron    | (٦) الترجيح بحسب كيفية الحكم                       |
| ٨٥٨    | خاتمة                                              |
| 178    | الباب التاسع ـ موضوعات لغوية                       |
| 178    | الفصل الأول ـ وسائل معرفة اللغة                    |
| 77.    | ۱ ـ التواتر                                        |
| 77.    | ٢_ الآحاد                                          |
| ٥٢٨    | ٣_ القياس                                          |
| AYI    | الفصل الثاني - الحقيقة وأقسامها                    |
| AYI    | ١_ اللغوية                                         |
| AYY    | ٢_ الاصطلاحية                                      |
| AYY    | ٣_ الشرعية                                         |
| AYA    | الفصل الثالث ـ الوضع والاشتقاق                     |
| ٨٨٠    | الفصل الوابع ـ المشترك                             |
| ۸۸۲    | الفصل الخامس ـ الجاز                               |
| AAo    | الفصل السادس - تفسير ألفاظ الشارع بالاصطلاح الحادث |
| ۸۹۳    | المراجع                                            |
| ۸۹٥    | المحتوى                                            |